لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



الْعَالْمَة ابْنَ مَنْظُولِ

# الم العرب

للإُ مَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ الدِّينِ مِحبِّد بن مُكرم ابن منظور الافریقی المِضری

المجلدالستابع

ص — ض

ط\_ ظ

نَشْرُا دَبِ الحَوزَة

قم \_ ايران

٥٠٤١هـ١٣٦٣ق

# نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| لسان العرب (المجلد السابع | اسم الكتاب:  |
|---------------------------|--------------|
| ابن منظور                 | الكاتب:      |
| نَشْرُ أَدبِ الْحَوزَة    | الناشر:      |
| عرم ١٤٠٥                  | تاريخ النشر: |
| ۰۰۰ ۳/۰۰ نسخة             | طبع منه :    |
| النف في في خاتر النابات   | 1.8 2-       |

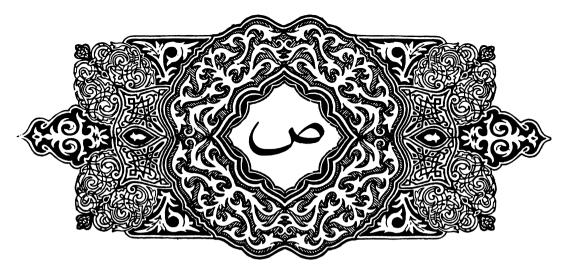

#### حرف الصاد المهملة

الصاد المهملة حرف من الحروف العشرة المهموسة ، والزايُ والسينُ والصَّادُ في حَيِّز واحد ، وهذه الثلاثة أحرُ ف هي الأسلية لأن مبناها من أسَلَة اللسان ، وهي مُسنَّدَق طرف اللسان، ولا تَأْتَلِف الصاد مع الناي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أيص : رجل أبيص وأبُوص : نشيط، وكذلك الفرس؛ قال أو 'دواد :

> ولقد سَهْدِثُ تَغَاوُراً ، يومَ اللَّقاء ، على أَبُوص

وقد أَبَصَ يَأْبِصُ أَبْصاً ، فهو آبِصُ وأَبُوصُ . الفراء : أَبِصَ بَأْبَصُ وهَبِصَ يَهْبَصَ إِذَا أَرِنَ ونَشِطَ .

أَجِس : الإجّاصُ والإنتجاصُ : من الفاكمة معروف، قال أميّة بن أبي عائذ الهذلي يصف بقرة :

يَتَرَ قَبُ ' خَطْبُ السَّواهِمَ كَاتُهَا ، بِلَـواقِح كَحوالِكَ الإجَـّـاص

ويروى: الإنجاص. قال الجوهري: الإجّاص دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، والواحدة إجّاصة . قال يعقوب : ولا تقل إنجاص ؛ قال ان بري : وقد حكى محمد ابن جعفر القرّاز إجّاصة وإنجاصة وقال : هما لفتان.

أَصِص : الأَصُّ والإِصُّ والأُصُّ : الأَصلُ ؛ وأنشد ان بري للقُلاخ :

ومِثْلُ سَوَّالِ رَدَدُنَاه إلى إِدْرَوْنِه ولِنُوْمِ أَصَّه على الرَّغْمِ مَوْطُنُوءَ الْحَصَى مُدْلَلًا

وقيل: الأص" الأصل' الكريم، قال: والجسع آصاص"؛ أنشد ان دريد:

فِلالُ تَجُد فَرَعَتْ آصاصا ، وعِزَّةٌ قَعْساءَ لن 'تناصا

وكذلك العص ، وسيأتي ذكره . وبينا العص ، :

'مُحَكَّمَ كَرَصِيص. وناقة أَصُوص'': شديدة'' مُو َثُقَة''، وقيل كريمة . تقول العرب في المَشَل : ناقة أَصُوص'' عليها صُوص أي كريمة عليها بخيل، وقيل: هي الحائل' التي قد 'حمِل عليها فلم تَلْقَحْ ، وجمعُها أَصُص'' ، وقد أَصَّتْ تَبُّصَ ' وقيل: الأَصُوص' الناقة' الحائل' السَّمينة' ؛ قال امرؤ القيس :

فهل 'تسلِّينَ" المَمَّ عَنْكَ شَمِلَةَ" ، مُداخَلَةً " صَمُّ العِظامِ أَصُوص ' ?

أراد صَمِّ عِظَامُهَا . وقد أَصَّتْ تَوُّصُ أَصِيصاً إِذَا اشْتَدَ لِحَهَا وتَلاَعَكَتْ أَلُواحُهَا . ويقال : جِيءُ به من إصَّكَ أَي من حيث كان . وإنه لأصيصُ كَصِيصُ أَي مُنْقبض . وله أَصِيصُ أَي تحرُّكُ وأَفْلَت والتواء من الجَهد . والأصيصُ : الرَّعْدة ، وأَفْلَت وله أَصِيصُ أَي رِعْدة ، يقال : 'ذَعْرَ وانْقِياضٌ. والأصيصُ : الدَّنَ المقطوع الرأس ؛ قال عسدة بن الطَّبَيْب :

لنا أصيص كجزم الحَوْض ، هَدَّمَهُ وطَّهُ الغَزال ، لَدَبْهُ الزَّقُ مَغْسُول

وقال خالد بن يزيـد : الأَصِيصُ أَسْفَلُ الدَّنُّ كَانَ يُوضَعُ لِيُبالَ فيه ؛ وقال عَدي بن زيد:

يا ليت شعري ، وأنا ذو غيتى ، مق أدى شعري ، وأنا ذو غيتى ، مق أدى شر باً حوالتي أصيص ? بعني به أصل الدّن ، وقيل : أداد بالأصيص الباطية تشبيها بأصل الدّن ، ويقال : هو كهيئة الجر له غر وتان محمل فيه الطين . وفي الصحاح : الأصيص ما تكسر من الآنية وهو نصف الجيّر أو الحابية فيه الرياحين .

أمس : الآمِص : الخاميز ، وهو ضَرْب من الطعام ، وهو العامِص أيضاً ؛ فارسي حكاه صاحب العين .

التهـذيب: الآمِصُ إعرابُ الحَامِيزَ ، والحَامِيزُ : اللحمُ 'يشَرَّح رقيقاً ويؤكل نِيثاً ، وربما 'يلفح لـُفحة النار .

أَيس : جيء به من أيصِك أي من حيث كان .

#### فصل الباء الموحدة

بخص : السَّخْصُ : مصدر بَخَصَ عنهَ بِسُخَصُها بَخِيْصاً أَغارِها ؛ قال اللحياني : هذا كلام العرب، والسين لغة. والبَخَصُ : سُقُوط ُ باطن الحجَّاج على العين. والبَخَصة: سَحْمَةُ العَيْنِ من أعلى وأسفل . التهذيب:والسَخُصُ في العَيْن لحم عند الجفن الأسفل كاللُّخُصِ عند الجَفْن الأَعْلَى . وفي حديث القُرَظَى \* في قوله عز وجل : قل هو الله أحد الله الصهد، لو سُكتَ عنها لتَــَخُص لما رجال فقالوا: ما صَمَد ? السَخُص ، بتحريك الحاء: لحمُّ تحت الجفن الأسفل يظهر عند تحديقه الناظر إذا أنكر شيئاً وتعجَّب منه، يعني لولا أن البيان اقْتَرَنَ فِي السُّورة بهـذا الاسم لتَحَيَّرُوا فيه حتى تَنْقَلِبِ أَبِصَادِ م غيره : البَخَصُ لِحُمْ نَاتَى ۗ فوق العينين أو تحتهما كهيئة النَّفْخة ، تقول منه : تخص الرجل ، بالكسر ، فهو أَيْخُص إذا نَتَأَ ذلك منه . وبَخَصْتُ عَيْنَهَ أَبْخَصُهَا بِخُصّاً إِذَا قَلَعَتها مع سَحْمَتُها . قال يعقوب : ولا تقل تَخَسَّتُ . وروى الأصمعي : تَخِصَ عَيْنَهُ وَبَخَزَهَا وَبَخَسَهَا ، كُلَّهُ بمعنى فَقَأَها . والبَخَصُ ، بالتحريك : لحمُ القَدَم ولحمُ فِرْسِن البعـير ولحمُ أُصولِ الأَصابعِ ِ مَا يَلِي الراحة ، الواحدة مُ بَخُصة ". قال أبو زيد : الوحمي في عظم السافين وبَخَص الفَراسن ؛ والوجَى فسل الحَفًا . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان مَبْغُوصَ العَقبَيْن أي قليلَ لحيهِما. قال الهروي: وإن روي بالنون والحاء والضاد ، فهو من النَّعْضِ

اللهم. يقال: كَفَضْتُ العظهم إذا أَخَدْتَ عنه لحمهُ. ابن سيده: والبَخَصَةُ لحمُ الكف والقدم، وقيل: هي ما وَلِي الأرض من تحت أَصَابِع الرجلين وتحت مناسم البعير والنّعام، والجمع بَحَصَات وبَخَصُ ؛ قال: وربما أَصَابَ الناقة والجمع بَحَصَات وبَخَصُ ؛ قال: وربما أَصَابَ الناقة والبَخْصُ ؛ لحمُ الذراعين. وناقة منخُوصة : تَشْتَكِي والبَخْصُ ؛ لذراعين. وناقة منخُوصة : تَشْتَكِي والبَخْصَةُ ؛ لحمُ الدراءين وناقة منخُوصة : تَشْتَكِي الراحة والبَخْصَةُ ؛ لحمُ أَصُول الأَصابِع بما يلي الراحة والبَخْصة أن لحمُ أَسُفل خُفُ البعير، والأَطْلَ ؛ الماسم ، المبرّد: البَخْصُ اللهم الذي يَو كبُ القدم ، قال : وهو قول الأَصعي، وقال غيره : هو على الحم اللهم الذي يَو كبُ للهم الذي يَو كب لهم الله على أنه اللهم خالَطَهُ الفساد كِيُلُ فيه ؟ قال : ومما يبدل على أنه اللهم خالَطَهُ الفساد يَحُلُ فيه ؟ قال : ومما يبدل على أنه اللهم خالَطَهُ الفساد عَوْلُ أَبِي شُراعة يبدل على أنه اللهم خالَطَهُ الفساد عَوْلُ أَبِي شُراعة من بني قبس بن ثعلبة :

يا فَدَمَيِّ ، ما أَرَى لِي تَخْلُصَا مِمَّا أَرَاه ، أَو تَعُودا تَجْضَا

بخلص : كَخُـُلُـص وبَلَـْخُص : غليظ "كثير اللهم ، وقد تَبَخُلُص وتَبَلـْخُص .

برص : البَرَصُ : داء معروف ، نسأل الله العافية منه ومن كل داء ، وهو بياض يقع في الجسد ، برِصَ بَرَصاً ، والأُنثى بَرْصاء ؛ قال :

مَنْ مُبُلغٌ فِتْمَانَ مُوَّةً أَنهُ هَنِيانَ مُوَّةً أَنهُ هَبَانِ سَبِيبٍ ُ

ورجل أَبْرَصُ ، وحيّة بَرْصاء : في جلاها لُمَعُ بياض ، وجمع الأَبْرِصِ بُرْصُ . وأَبْرَصَ الرجلُ إِذَا جاء بوكد أَبْرَصُ فيقال : بُرَيْصٌ ، ويُصَغَرَّ أَبْرَصُ فيقال : بُرَيْصٌ ، ويُصَغَرَّ أَبْرَصَ الله .

وسام أُبْرَ صَ ، مضاف غير مركب ولا مصروف :

الوَزَعَةُ ، وقيل : هو من كِبار الوزَعْ، وهو معر إلا أنه تعريف ُ جِنْس ، وهمــا اسمان جُعلا اسماً واحـدًا ، إن مثلت أغرَبْتَ الأول وأضَفْتُه إلى الثاني، وإن شئنت بَنَنت الأولَ على الفتح وأعرَبت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، واعلم أن كلُّ اسمين مُجِعِلا واحداً فهو على ضربين : أحدهما أن يُبتيا جبيعاً على الفتح نحو خبسة عَشَيرً ، ولقتُه كَفَّةً كَفَّةُ ، وهو جارى بَنْتُ بَيْت ، وهذا الشيءُ بينَ بينَ أي بين الجيَّد والرديء ، وهمزة " بين بين أي بِن الممزة وحرف اللَّـن ، وتَفَرَّق القومُ أَخُولَ أَخْوَلَ وَشَغَرَ بَغَرَ وَشَذَرَ مَذَرَ، وَالضَّرَبُ الثَّاني أَن يُبنِّي آخَرُ الاسم الأَول على الفتح ويعرب الثاني بإعراب ما لا ينصرف ويجعل الاسمان اسماً واحداً الشيء بعينه نحو حضر موات وبعلبك ورامهر مز ومارَ سَرْجِسَ وسامٌ أَبْرَصَ ، وإن شُتْت أَضفت الأول إلى الثاني فقلت : هذا تحضّرَ مَوْت ، أَغْرَبُتَ حَضْراً وخَفَضْتَ مَوْتاً، وفي مَعْدي كَرَ بِ ثلاثُ لغات و كرآت في حرف الباء؛ قال اللث : والجمع سَوامُ أَبْرَصَ ، وإن شَبْت قلت هؤلاء السوامُ ولا تَذْكُرُ أَبْرُصَ ، وإن شَنْتُ قَلْتُ هَوْلاءُ السِرَصَةُ ' والأباريحة' والأباريص' ولا تَذَكَّر سامٌ ، وستوامُ أَبْرَصَ لا يُشَى أَبْرَص ولا يُجْمَع لأَنه مضاف إلى اسم معروف ، وكذلك بناتُ آوَى وأُمَّهات 'جبيَن وأَشْبَاهِهَا ، ومن النَّاس من يجمع سام البُرُّص البرَّمة ؟ أبن سيده : وقد قالوا الأبار ص على إرادة النسب وإن لم تثبت الهاء كما قالوا المهالب ؟ قال الشاعر:

والله لو كُنْتُ لِمذا خالِصًا ، لَكُنْتُ عَبْداً آكُلُ الأَبادِصَا وأنشده ابن جني: آكِلَ الأَبادِصا أَداد آكلًا الأَبادِصَ ،

فعذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وقد كان الوَجهُ تَجِريكَهُ لأنه ضارَعَ مُحروفَ اللّينِ بما فيه من القُوّة والغُنّة ، فكما نخذف حروفُ اللّين لالتقاء الساكنين نحو رَمَى القومُ وقاضي البلدِ كذلك مُحذفَ التنوينُ لالتقاء الساكنين هنا ، وهو مراد يدُلّكُ على إرادته أنهم لم يَجُرُوا ما بَعْده بالإضافة إليه . الأصعي : أنهم لم يَجُرُوا ما بَعْده بالإضافة إليه . الأصعي : مُستِّيَ بهذا ، قال : وتقول في التثنية هذان سوامًا أَبْرَصَ ، بتشديد الميم ، قال : ولا أدري لم أَبْرَصَ ، بان سيده : وأبو بُريَص كنية الوزغة . أبررَص ؛ ابن سيده : وأبو بُريَص كنية الوزغة . والبُريْصة ، والبُرْصة ، وأبو بُريَص كنية مُوى منه والبُرْعة ، فتتَق في الغيم مُوى منه أديمُ السهاء .

وبَر بِص : آنهُو في دِمَشَق، وفي المحكم: والبَر بِص مُنهُ بِدمشَق ، وليس بالعربي الصحيح وقد تكلمت به العرب ؛ قال حسان بن ثابت :

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريصَ عَليهِمُ بَرَدى يُصَفَّقُ بِالرحِيقِ السَّلْسَل

وقال وعلة ُ الجِير مِي ُ أَيضاً :

فها لحمُ الغُرابِ لنا بِزادٍ ، ولا سَرَطان أَنْهارِ البَرْيِسِ

ابن شميل : البُرْصة (البُلنُوقة ) وجمعها بِراص ، وهي أمكنة من الرَّمْل بيض ولا انتبيت شيئاً ، ويقال : هي مَناذِل الجِين . وبَنُو الأَبْرَصِ : بَنُو يَوْبُوعِ بن حَنْظلة .

١ قوله « والبريس نهر بدمشق » قال في ياقوت بعد ذكر ذلك والبيتين المذكورين ما نصه : وهذان الشعران يدلان على أن البريس اسم الفوطة بأجمع ، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريس? وكذلك حسان فانه يقول : يسقون ماه بردى ، وهو نهر دمشق من ورد البريس .

بصص: بَصَّ القومُ بَصِيصاً: صَوَّتَ .

والبَصِيصُ : البَرْيِقُ . وبَصّ الشيءُ يَبِسِ بَصّاً وبَصَ الشيءُ يَبِسِ بَصّاً وبَصَيَّا : رَقَ وَتَلأُلأً ولَـمَع ؛ قال :

يَبِيصُ منها لِيطُها الدُّلامِصُ ، كَدُرَّةِ البِّحْرِ رَهاها الغائِصُ

وفي حديث كعب : 'تمسكُ' النارُ يوم القيامة حتى تَبِيصٌ كَأَنَهَا مَتْنُ إِهَالَةٍ أَي تَبَرُّرَ ويَتَكَلَّالاً ضَوَّعُها. والبَصّاحةُ : العَينُ في بعض اللغات ؛ صفة غالبة.

وبَصَّصَ الشَّجرُ : تَفَتَّحَ للإيراقِ ، يقال : أَبَصَّت الأَرضُ إِنصاصاً وأَوْبَصَت إِيباصاً أَوَّل ما يظهر نبتُها . ويقال : بَصَّصَت البَراعِيمُ إِذَا تَفَتَّحَت أَلِياضٍ . وبَصَّبَصُ بَسَيْهِ : لَوَّحَ . وبَصَّ الشِيءُ بَيبِصَّ بَصَاً وبَصِيصاً : أَضاءَ . وبَصَّ الشيءُ يَبيص بَصَاً وبَصِيصاً : أَضاءَ . وبَصَّ لفة . الشيءُ يَبيص بَصَاً فَتَحَ عَيْنَيه ، وبصبص لفة . وحكى ابن بري عن أبي علي القالي قال : الذي وحكى ابن بري عن أبي علي القالي قال : الذي يَو ويه البصريون يَصَّص ، بالياء المثناة ، لأن الياء قد تبدل منها الجم لقربها في المخرج ولا يمتنع أن يكون بيصَّ من البصيص وهو البريق لأنه إذا فتتح عينيه فعكل ذلك . والبصيص : لتَمَانُ عَبُ الرَّمَّانَة ، وأَفْلَتَ وله بَصِيص : وهي الرَّعْدة والالتواء من الجَهْد .

وبَصْبَصَ الكلب وتَبَصْبَصَ : حَرَّكَ ذَنَبَه . والبَصْبَصَ الكلب ذَنَبه طبَعاً أو خوْفاً ، والبَصْبَصة : تحريك الكلب ذنبه طبَعاً أو خوْفاً ، والإبيل تفعل ذلك إذا تحدي بها ؟ قال دوبة يصف الوحش :

بَصْبَصْن بالأَذْنابِ مِنْ لَوْحٍ وَبَقَ والتَّبَصُبُصُ : التبلَّق ؛ وأنشد ابن بري لأبي دواد: ولقد دَعَر ْت مُ بَناتِ عَمِّ المُر شفات لها بَصابِص ْ

وفي حديث دانيال، عليه السلام، حين ألقي في الجنب: وألقي عليه السباع في فعكن كلخسنة ويبصبيضن البه ويقال : بَصبص الكلب بذنبيه إذا حراكه وإلما يفعل ذلك من طمع أو خوف . ابن سيده : وبصبص الكلب بذنبيه ضرب به ، وقيل : حراكه ؛ وقول الشاعر :

ویدُل ضیفی، فی الظائلام، علی القری، اشراق ناری ، وار تیسام کلابی

حتى إذا أَبْصَرُن وعَلِمْنَه ، حَيْنُنَه بِبَصابِصِ الأَذْنَابِ

يجوز أن يكون جمع بَصبَصة كأن كل كلب منها له بَصبَصة وهو كذلك ؛ قال : ويجوز أن يكون جمع مُمبَصبَص ، وكذلك الإبل إذا تحدي بها . والبَصبَصة أن يحريك الظلباء أذ نابها . الأصعى : من أمثالهم في فرار الجلبان وخضوعه : بَصبَصن إذ تحدين بالأذ ناب ؛ قال : ومثله قولهم : كر دب مُحدين بالأذ ناب ؛ قال : ومثله قولهم . كر دب بَصبَص الله عضة الثقاف أي ذل وخضع . وقر ب بصباص : شديد لا اضطراب فيه ولا فتور ، وفي التهذيب : إذا كان السير منعباً . وقد بَصبَصت الإبل : قر بَها إذا سارت فأمر عَت ؛ قال الشاعر :

وبَصْبَصْنَ بِينَ أَدانِي الْعَضَا ،
وبَيْنَ 'غدانةَ سُأُوا بَطِينا
أي مِرَنَ سِيراً سريعاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :
أرى كُلُّ ربيح سوف تَسْكُنُ مُرَّةً ،
وكلُّ سَاء ذات دَرِّ سَنْقُلِعُ مُ
فإنَّكَ والأضيافَ في بُرْدة معاً ،
إذا ما تَبِصُ الشمس ساعة تَنْزع مُ

ليماني لحاف الضيّف ، والبّبت بينه ،
ولم يُللهني عنه عزال مُقنَّع الْحَدَّث أَن الحديث من القرى ،
وتعلّم نفسي أنه سوف يَهْجَع
أي يَشْبَع فينَام . وتنزع أي تجري إلى المفرب .
وسير بصباص كذلك ؛ وقول أمية بن أبي عائذ المذلي :
إذ لاح ليل قامس وطسة ،

إدلاج ليل قامس بوطيسة ، ووصال يوم واصيب بصباص

أراد: شديد بجر" و و و و مانه . و خِمس م بَصْباص ": بعيد جاد مُتْعِب لا فُتور في سير . والبَصْباص من الطريفة : الذي يبقى على مُعود كأنه أذ ناب الير ابيع . وما تن بَصْباص أي قليل " ؛ قال أبو النجم: ليس يسيل الجدول البَصْباص أ

بعص: البَعْصُ والتَّبَعُصُ : الاضطراب . والبَعْصَصَت الحِية : صربَت فَلَوَت دَنبها . والبُعْصُوصُ والبَعْصُوصُ : الضَّيْيلُ الجسم . والبَعْصُ : تَخَافَة البَعْصُوصَ : الضَّيْيلُ الجسم . والبَعْصُ : تَخَافَة البَعْصُوصَة : البَدَن ود قَتْهُ ، وأصله دودة يقال لها البُعْصُوصة : دو يُبَّة صغيرة كالوز عَقِهُ لها بَريق من بياضها . قال : وسب الجواري : يا بُعْصُوصة من الكُنتَع . ويقال للصبي الصغير والصبية الصغيرة : الكُنتَع . ويقال للصبي الصغير والصبية الصغيرة : فال بُعْصُوصة لصغر تخلقه وضعفه . والبُعْصُوص من الإنسان : العظم الصغير الذي بين أليتيه . قال العصوصة وهي تبعضص أ : قال العجاج يصف يتبعضص : قال العجاج يصف ناقته :

كأن " يخني حيّة تَبَعْصَصُ قال ابن الأعرابي: يقال للجُو َيْرِية الضاوية البُعْصُوصة والعِنْفِصُ والبَطِيطة والحَطِيطة ' .

١ هذا البيت والذي بعده رُويا لمروة بن الورد .

بلعى: البلت والبكت وسن : طائر ، وقيل : طائر معنير، وجمعه البكت عن على غير قياس، والصحيح أنه اسم للجمع وربا أسبتي به النحيف الجسم؛ قال الجوهري: قال سيبويه : النون زائدة لأنك تقول الواحد البكت وسن . قال الحليل بن أحمد : قلت لأعرابي : ما اسم هذا الطائر ? قال : البكت وسن ، قال : قلت : ما جمعه ? قال : البكت فقال الحليل أو قال قائل :

# كالبكوس يَنسَعُ البكنْصَي

التهذيب في الرباعي: البَيْلَـنْصَاءُ بَفْلَةٌ ويقال طائر، والجُمْع البَلْـنْصَى.

بلاص: بَلاَّصَ الرجلُ وغيرُه مِنتَّي بَلاَّصَةً ، بالهمز : فَرَّ .

بلخس : بَخْلَتُ وبَلَغْضَ : غليظ كثير اللحم ، وقد تَبَخْلُصَ وتَبَلَغْضَ .

بله : بَلْهُ مَ كَبَلَأُسَ أَي فَرَ " وعَدًا من فزَع مَ وأَسم ع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

# ولو رَأَى فَاكُرِيْ لِسُكُلَّهُمَا

وقد يجوز أن يكون هاؤه بدلاً من همزة بَلأَصَ . قال محمد بن المكرم: وقد وأيت هذا الشعر في نسخة من نسخ التهذيب:

#### ولو رأى فاكرش لبَهْلُمَا

وفاكر ش أي مكاناً ضيِّقاً يَسْتَخْفي فيه. وتَبَلَمْهَ صَ من ثيابه : خرج عنها ·

بنقس: بَنْقَص : اسم .

بَهُص : أَبُو عَمْرُو: التَّبَهُ لُنُصُ خُرُوجٌ الرَّجُلُ مِن ثَيَابِهِ. تقول : تَبَهُّلُصَ وتَبَلُّهُصَ مِن ثَيَابِهِ } ومنه قول

أبي الأسود العجلي :

لَقِيتُ أَبَّا لَيْلَى ، فلمَّا أَخَذْتُه ، تَبَهُلُكُسَ من أَوْابِهِ ثُم جَبَّبًا يُقال: جَبَّبُ إِذَا هَرَب.

بوص: البَوْسُ : الفَوْتُ والسَّبْق والتقدُّم . باصَه يَبُوصُهُ بَوْصاً فاسْتَبَاصَ : سَبِقَهُ وفاتَه ؟ وأنشد ابن الأَعرابي :

> فلا تَعْجَلُ عَلَيُّ، ولا تَبُصْنِي، فإنَّكَ إنْ تَبُصْنِي أَسْتَبِيص

هكذا أنشده : فإنك ، ورواه بعضهم : فإني إن تبصني ، وهو أَبْيَن ُ ؛ وأنشد ابن بري لذي للوُّمّة :

على رَعْلُمَةٍ 'صهْبِ الذَّفارَى ، كَأَنها قَطاً باصَ أَسْرابَ القَطا المُتَوانِرِ

والبَوْصُ أيضاً: الاستعجالُ ؛ وأنشد الليث:

فلا تعجل علي ؓ ، ولا تبصني ، ولا تَر ْمي بيَ الغَرَ صَ البَعيدا

ابن الأعرابي: بَوَّسَ إِذَا سَبَقَ فِي الْحَكَثْبَةِ ، وبوَّسَ إِذَا صَفَا لُونَه ، وبُصْنُهُ: إِذَا صَفَا لُونَه ، وبُصْنُهُ: السّعجلة . قال الليث: البّوْسُ أَن تستعجل إنساناً فِي تَحْمَيلِكُهُ أَمْراً لا تَدَّعُهُ يَتَمَهَّلُ فِيه ؛ وأَنشد:

فلا تعجل علي ' ولا تبصني ' ودالِكُنْرِي ' فـإني 'ذو دَلال ِ

وبُصْتُه : استعجلته. وسادُوا خِمْساً بارْصاً أي معجلًا سريعاً مُلِحًا ؛ أنشد ثعلب :

أَسُوقُ بِالْأَعْلَاجِ سَوْقاً بِالْبِصَا

وباصة بَوْصاً : فاته . التهذيب : النَّوْصُ التَّأْخُرُ في كلام العرب ، والبَوْصُ التقدم، والبُوصُ والبَوْصُ العَجُزُ ، وقيل : لِينُ سَعْمَتِه . وامرأة بَوْصاة :

عظيمة العَجْزِ، ولا يقال ذلك للرجل. الصحاح: البُوصُ والبَوْصُ العَجيزة ؛ قال الأعشى:

عَرِيضة بُوسِ إذا أَدْبَرَتْ ، هَضِيمِ الحَشَا سَخْنة المُعْنَضَنْ

والبَوْضُ والبُوصُ : اللَّونُ ، وقيل : 'حسنُهُ ، وذكره الجوهري أيضاً بالوجهين ؛ قال ابن بري : حكاه الجوهري عن ابن السكيت بضم الباء ، وذكره السيرافي بفتح الباء لا غير . وأبواصُ الغنم وغيرها من الدواب: ألوانها، الواحدُ 'بُوصُ". أبو عبيد : البَوْصُ اللَّوْنَ ، بفتح الباء يقال: حال بَوْصُه أي تغير لونه . وقال يعقوب: ما أحسن 'بُوصَه أي سَعْنَتَه ولوسه . والبُوصِيُّ: ضَرْبٌ من السَّفُن، فاوسي معرب ؛ وقال :

كسُكتَّانِ 'بُوصِيِّ بِدَجْلَةَ مُصْعِدًا

وعبر أبو عبيد عنه بالزُّورُرَقِ ، قال ابن سيده : وهو خطأ . والبُوصِيُّ : المَكلَّحُ ؛ وهو أحد القولين في قول الأعشى :

مثلَ الفُرانِيّ ، إذا ما طَمَا ، يَقْذِفُ بالبُوصِيّ والمـاهِرِ

وقال أبو عبرو : البُوصِيُّ زَوْرَقُ وليس بالملأح ، وهو بالفارسية 'بُوزِيُّ ؛ وقول امرىء القيس :

أَمِنْ ذِكْرِ لَيْلَى، إذْ نَأَتْكُ ، يَنَوُصُ ، فَتَقْصُر عَنها خَطُوةً وتَبُوصُ ؟

أَي تَحْمِلُ على نَفْسِكُ المَشْقَةُ فَتَمْضِي. قال ابن بري: البيت الذي في شعر امرى، القيس فتَقْصُر، بفتح الناء. يقال : قَصَر خَطُوه إذا قصَّر في مشيه ، وأَقْصَرَ كُفًا ؛ يقول : تَقْصُر عنها خَطُوه ً فلا تُدْر كُها وتَبُوص أَي تَسْفِيقُكُ وتتقدَّمُكُ . وفي الحديث :

١ هذا البيت من معلقة طرفة وصدره :

وأثلع نهاض ، إذا صَمِدت به ؛ يصف فيه عنق نافته .

أنه كان جالساً في 'حجرة قد كاد يَنْباص' عنه الظالَّ أي ينتقص عنه ويسبقُه ويفُونه . ومنه حديث عبر، وخي الله عنه: أنه أوادأن يَسْتَمْمِلَ سعيد بن العاصِ فَبَاصَ منه أي هرب واستتر وفاته . وفي حديث ابن الزبير : أنه ضرَب أزب حتى باص . وسفَر " بائيص": شديد " . والبوص : البعيد . والبائيص : البعيد . يقال : طريق بائيص معنى بعيد وشاق " لأن الذي يسبيقك ويفُونُك شاق " وصولك إليه ؛ قال الراعي:

حتى وَرَدْنَ ، لِيَمْ خِمْسَ بَائْسَ ، مُجدًّا تَعَاوَرُهُ الرَّيَاحُ وَبِيلًا وقال الطرماح :

مَلا بَائِصاً ثم اغْنَرَ نَهُ حَبِيَّة على نَشْجِه من ذائد غير واهِن

وانْبَاصَ الشيءُ: انْقَبَضَ . وفي الحديث : كَادَ يَنْبَاصُ عنه الطّلُّ .

والبَوْصاءُ: لُعْبَة " يَلْعَبُ ' بِهَا الصِيان ' يَأْخَذُون 'عُوداً فِي وَأُسِهُ الرَّ فِيُدِيرُونه على وؤوسِهم . عُوداً فِي وأُسه نار فيُدِيرُونه على وؤوسِهم . وبُوصان : بطن من بني أسد .

بيص: يقال: وقعُوا في حَيْصَ بَيْصَ وحيصَ بيصَ وحيص بيص وحيص بيض مبني على الكسر، أي شدة ، وقيل: أي في اختلاط من أمر ولا مخرج لهم ولا محيص منه. وإنك لتَحْسَب عَليَّ الأرض حَيْصًا بَيْصًا أيضَيَّقة أبان الأعرابي: البَيْصُ الضَّيقُ والشدة ، وجعلنه عليه الأرض حَيْصَ بيْصَ أي ضيَّقتم عليه. والبَيْصة : قنُف ٢ غليظ أبيض بإقبال العارض في دار قنشير لبني لنبيني وبني قنرة من قنشير وتلفاءها دار نسير.

<sup>و البيصة قف النج » في شرح القاموس بمد نقله ما هنا ما نصه : قلت والصواب انه بالضاد المجمة .</sup> 

#### فصل الجيم

جَبلص: التهذيب في الرباعي: جَابِكَـتَق وجابِكَـصَ مُدينتان إحداهما بالمشرق والأُخرى بالمغرب لبس وراءهما شيء ، روي عن الحسن بن عـلي ، رضي الله عنهما ، حديث ذكر فيه هاتين المَدينَـتَـنْ .

جوس : الحُرُ اصِية : العظيمُ من الرَّجال ؛ قَــال الشاعر :

# مِثْلُ الْهَجِينَ الْأَحْمَرُ الْجِثْرَ اصِيَهُ

جمس : الجيس والجيس : معروف الذي يُطلى به ، وهو معرب ، قال ابن دريد : هو الجيس ولم يُقلَل المجم ، الجيس ، وليس الجس بعربي وهو من كلام العجم ، ولغة أهل الحجاز في الجيس : القيس . ورجل جيسًاس : صانع للجيس . والجيسًاسة : الموضع الذي يُعمل به الجيس .

وجَصَّصَ الحَائطَ وعَيره : طلاه بالحِصّ . ومكان جُصاجِصُ : أَبِيضُ مستو . وجصّص الجُروُ وُ وَقَعَحَ إذا فتحَ عينيه . وجصّص العُنْقودُ : هَمَّ بالحَروج . وجصّص على القوم : حَمَلَ . وجَصّص عليه بالسيف : حَمَلَ أَيضًا ، وقد قيل بالضاد ، وسنذكره لأن الصاد والضاد في هذا لفتان . الفراء : حَصَّصَ فلانُ إناءه إذا ملَّه .

جلبس: أبو عبرو: الجَلْبُصَةُ الفِرَارُ ، وصوابِـهُ خَلْبُصَة ، بالحَاء .

جمع : الجَمْسُ : ضرب من النبت ، وليس بثبَت . جنس : جَنَّصَ : رُعِبَ رُعْباً شديداً . وجَنَّصَ إذا هرَبَ من الفزع . وجَنَّصَ بِسَلْمُهِ : خرج بعضُه من الفَرَق ولم بَخْرج بعضُه . أبو مالك : ضرَبه حى

#### فصل التاء المثناة فوقها

تخرص: التَّخْرِيص: لغة في الدِّخْرِيص.

تُوس: التَّريِسُ: المحكمُ، تَرُسَ الشيءُ تَراصَةَ، فهو مُنْرَصُ وتَريِس مثل مـاء مُسْخَن وسَخِين وحبْل مُنْرَم وبَريم أي مُعْكم شديد ؛ قال :

وشند يدينك بالعقد التريص

وأثرَّ صَه هو وتَرَّصه وتَرَّصَه : أَحْكَمه وقَـَوَّمَه ؛ قال ذو الإصبع العَدُّوانيَّ يصف نَـبُلًا :

نَرَّسَ أَفْواقَهَا وَقَوَّمَهَا أَنْجَلُ عَدُوانَ كُلُتُهَا صَنَعًا

أَنْبَكُهَا : أَعْمَلُهُا بِالنَّبُلِ ، وقيلَ : أَحْذَقُهُا ؛ قالَ ابن بري : وشاهدُ أَنْرَصَه قول الأعشى :

وهل تُنْكَرُ الشمس' في ضَوْلِها ، أو القَمَرُ الباهِرُ المُنْدَرَصُ ؟

وميزان تريص أي مُقَوَّم . وفي الحديث : لو وُزِنَ رَجاءُ المؤمن وحَوْفُهُ بميزان تَريص ما زادَ أَحدُهما على الآخر أي بميزان مُسْتُو ، والتَّريص ، بالصاد المهلة : المُنْحَكَم المُنْقَوَّم ، ويقال : أَتْرِص ميزانك فإنه شائل أي سَوَّه وأَحْكِمه . وفرس تارض : شديد وَثِيق ، أنشد ثعلب :

قد أغْنَدي بالأغْوَجِيِّ التارِصِ

تعس : تَعِصَ تَعَصَّا : اشْتَكَى عَصَبَهُ مِن شَدَّةِ المَشْي. والتَّعَصُ : شبيه بالمَعَص ، قال : وليس بثبَت.

تلص : تَلَّصَ الشيء : أَحْكَمَه مثل تَرَّصَه . ويقال : تَلَّصَه ودَ لَـُصَه إذا ملَّسَه ولَـيَّنَه .

جَنَّصَ بِسَلُحِهِ إِذَا رَمَى به . وجَنَّصَ بَصَرَه : حده وَ عَنْ ابن الأعرابي . وجَنَّصَ : فتَحَ عَبْنيه فزَعاً .

ورجل إجنبيص": فَدَّمْ عَييْ لا يَضُرُ ولا ينفع ؛ قال مُهاصر النهشلي :

> باتَ على مُرْ تَبَالٍ سُخيصٍ ، لبس بنَو ّام الضُّعى أجنبيس

وقيل: رجل إجنييص مُشبعان ؛ عن كراع . أبو مالك واللحياني وابن الأعرابي: جَنّصَ الرجل إذا مات . أبو عمرو: الجنيص الميّتُ .

جيس : جاص : لغة في جاض ؟ عن يعقوب وسيأتي ذكره .

#### فصل الحاء المهملة

حبص : حَبِّص حَبْصاً : عدا عَدُوا شديداً .

حبرقص: الحَبَرَ ْ قَصَة ُ : المرأة ُ الصغيرة ُ الحَلَدْقِ .
والحَبَرَ قَصَ ُ : الجملُ الصغير وهو الحَبرُ بر أيضاً .
وجَمل ُ حَبرُ قَصَ ُ : قَسِي ۚ زَرِي ً. والحَبرُ قَص ُ :
صغار ُ الإبل ؛ عن ثعلب. وناقة حَبَرُ قَصة ُ : كريمة ُ
على أهلها . والحَبرُ قيص ُ : القصير الردي ، والسين
في كل ذلك لغة .

حوص: الحرّص : شدّة الإرادة والشّرَه إلى المطلوب. وقال الحوهري: الحرّص الحسّع ، وقد حَرَصَ عليه بحرّص ويَعْر صُ حِرْصاً وحَرْصاً وحَرِصَ حَرَصاً ؛ وقول أبى ذوّب :

ولقد حَرَصَت بأن أدافعَ عنهمُ ،
فإذا المَنيَّةُ أَقْبَلَتُ لا تُدْفَعُ 
عداه بالباء لأنه في معنى هَمَمْت ، والمعروف حَرَصْت ُ
عليه . الأزهري : قول العرب حَريص عليك معناه

حَرِيصُ على نَفْعِكُ ، قال : واللغة العالية حَرَصَ عَمْرِ صُ وَأَمَا حَرَصَ كَعُرَصُ للغة رديثة ، قال : والقُراء مجنبيعون على : ولو حَرَصْت بمؤمنين ، ورجل حَريصُ من قوم حُرَصَا وحِرَاصٍ وامرأة حَريصة "من نسوة عِرَاصٍ وحَرَاصٍ وحَرَاصٍ .

والحَرْصُ : الشّقُ . وحَرَصَ الشوبَ تَجُرُصُهُ حَرْصاً : خَرَقَه ، وقيل : هو أَن يَدُ قَهُ حَتى يَجَعَل فيه ثُقَباً وشُتُقوقاً . والحَرْصة من الشّجاج : التي حَرَصَت من وراء الجِلند ولم تُخَرَّقه ، وقد دُكرت في الحديث ؛ قال الراجز :

#### وحَرَّصة يُغْفِلنُها المَّامُومُ ا

والحارِصة ' والحَرِيصة ' : أول' الشجاج ، وهي التي تحرُص ' الجلد أي تشته قليلا ؛ ومنه قبل : حَرَصَ القصار ' الثوب ' محرُ صُه شقة وخرقه بالدّق . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي : الحَرْصة ' والشّقفة والرّعلة والسّلْعة الشّجة ، والحَريصة ' والحارِصة ' السحابة ' التي تخرُ صُ وجه الأرض بقشر و وتُؤثّر ' فيه بمطرها من شدة وقعها ؛ قال الحَريدة :

ظَلَمَ البِطاح، له انتهلِل ُحَرِيصة، فصفا النَّطاف ُ له بُعِيدَ المُثَلَعِ

يعني مَطرَتُ في غير وقت مَطرَ ها فلذلك طَلم . قال الأزهري : أصلُ الحَرْصِ القَشْرُ ، وبه سبيت الشَّجة حارِصة ، وقد ورد في الحديث كما فسرناه ، وقيل للشَّرِه حَرِيصُ لأنه يَقْشِرُ مِ بَحرُصِه مُوجُوه الناس .

والحِرْصِيَان : فِعْلِيان مِن الحَرْصِ وهو القَشْر ، وعلى مثاله حِدْرُ بِان وصِلتَيان قال ابن الأعرابي : يقال لِلطن حِلْد الفِيل حِرْصِيان ، وقيل في قوله تعالى : في خُلْدُمَات ثَلَاث ؛ هي الحِرْصِيان والغِرْسُ

والبَطْن ، قال : والحِرصِيان باطن ُ جلند البطن ، والخِرصِيان باطن ُ جلند البطن ، والغِرسُ ما يكون فيه الولد؛ وقال في قول الطرّ مَّاح : وقد نُصَرّت حتى انتظرى 'ذو ثكاثمِها ، الله أَبْهَرَيُ دَرْمَاءَ سَعْبِ السَّنَاسِن الله النّاسِن

قال: 'دو ثلاثها أراد الحرصيان والغرس والبطن. وقال ابن السكيت: الحرصيان جلدة حمراء بين الجلد الأعلى واللحم تُقشَر بعد السلنغ. قال ابن سيده: والحرصيان قشرة رقيقة بين الجلد واللحم يقشيرها القصاب بعد السلنغ، وجعمها حرصيانات ولا يُحكسر، وقيل في قوله ذو ثلاثها في بيت الطرماح: عنى به بطنها، والثلاث: الحرصيان والراحم والسابياة.

وأرضَ عَرُوصَةً": مَرْعِيّة مُدَعَثْرة . ابن سيده . والحَرْصَة كالعَرْصة ، زاد الأزهري : إلا أن الحَرْصة مُسْتَقَرِّ وسط كل شيء والعَرْصة الدار ؛ وقال الأزهري : لم أسبع حرّصة بمعنى العَرْصة لغير الليث ، وأما الصَّرْحة بمعروفة .

حويص : حَرْبَصَ الأَرضَ : أَرْسَلَ فيها الماءَ . ويقال: ما عليه حَرْبَصِيصة "ولا خَرْبَصِيصة" ، بالحاء والحاء، أي شيء من الحلي" ؛ قال أبو عبيد : والذي سمعناه خرْبَصيصة ، بالحاء ؛ عن أبي زيد والأصعي ، ولم يعرف أبو الميثم بالحاء .

حرقص: الحُرْ قُدُوسُ: 'هنيَ مثل الحصاة صغير أسيّد ا أَرَيْقِط بجبرة وصفرة ولونه الغالب عليه السواد ، بجتم ويتسلج تحت الأناسي وفي أرفاغهم ويعضهم ويُشتَقَّقُ الأسقية . التهذيب: الحسّراقيسُ دُويَبّات صفار تَنقُب الأساقي وتَقْرضُها وتَدَخل في فُروج النساء وهي من جنس الجُهُلان إلا أنها أصغر منها ١ قوله البد: هكذا في الأملورة كالتصغيرا لاسود كاستيود.

وهي سُودُ مُنقطة بِبَياض ؛ قالت أعرابيّة :

ما لَقِيَ البيضُ من الحُرْ قُدُوسِ،

من مارد لِصّ من اللّصوصِ،

يَدْ خُلُ تَحْت العَلَقِ المَرْ صُوصِ،

مِهْرِ لا غالي ولا رَخيصِ

أرادت بلا مهر ، قال الأزهري : ولا 'حمة كما إذا عضت ولكن عضتها تُؤلم ألماً لا سم فيه كسم الزّابيو . قال ابن بري : معنى الرجز أن الحر قوص يدخل في فرج الجارية البِكر ، قال : ولهذا يسمى عاشق الأبكار ، فهذا معنى قولها :

يدخل نحت الغلق المرصوص، بمهر لا غال ولا رخيص

وقيل : هي 'دوَيُئِبَّة صغيرة مثل القُراد؛ قال الشاعر: زكنبة' عبّار بَنُو عبّارِ ، مِثْل الحَراقِيص على الحِبارِ

وقيل : هو النَّبْرُ ، ومن الأول قول الشاعر :

وينعلَكَ يا 'حر'قنُوص' ا مَهْلا مَهْلا ؟ أَابِلَا أَعْطِيتَنِي أَم تَخْسُلا ؟ أَمْ أَنت شيءٌ لا تُبالي جَهْلا ؟

الصحاح: الحُرْقُدُوسُ 'دُو يَبّة كَالبُرْغُوثِ ، وربا نبت له جناحانِ فطار . غيرُه : الحُرْقُوسُ دويبة نبت له جناحان فطار . غيرُه : الحُرْقُوسُ دويبة أطراف السياط . ويقال لمن 'ضرب بالسياط : أَخَذَتُه الحَراقِيصُ لذلك ، وقيل : الحُرْقُوسُ دويبة سوداء مثل البرغوث أو فوقه ، وقال يعقوب : هي دويبة أصغر من الجُعل .

وَحَرَ قَنْصَى : دويبة . ابن سيده : الحَبُر ْقُصَاءُ دويبة

لم 'تحَلُّ". قال: والحَرْقَصَةُ الناقةُ الكريمة. حصص : الحَصُّ والحُصاصُ : شدَّةُ العَدُّو في سرعة، وفيد حَصَّ تحُصُّ حَصًّا . والحُصاصُ أيضاً: الضُّم اطرُ . وفي حديث أبي هربرة : إن الشطان إذا سَمِعُ الأَذَانِ وَلَنَّى وَلَهُ يُحصَّاصُ ۗ ؛ روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النَّجُود ، قال حماد : فقلت لعاصم : ما الحُصاصُ ? قال : أما وأبت الحماد إذا صر بأذنيه ومصع بذنبيه وعداه فذلك الحُصاص ؛ قال الأزهرى : وهذا هو الصواب. وحَصَّ الحُلَمَدُ النَّبْتَ كُصُّهُ : أَحْرَ قَهُ ، لغة في حَمَّةٍ. والحَيِّصُ : حَلْقُ الشَّعْرِ ، حَصَّةً تَحْمُثُهُ حَصَّاً فَعَصَّ تَحصَصاً وانْعِصَ. والحَصُّ أَيضاً: ذهابُ الشعر سَعْماً كَمَا تَحْيُصُ السَّيْفَةُ وأُسَّ صاحبها، والفعل كالفعل. والحاصّة : الداءُ الذي يَتَناثَر ُ منه الشعر ؛ وفي حديث ابن عمر: أن امرأة أنته فقالت إن ابْنتي عُرتس" وقد تمعُّطَ شعرُها وأَمَرُونِي أَن أَرَجَّلَهَا بالحَمُّرِ ، فقال: إن فعلت ذاك أَلْقَى الله في رأسها الحاصة ؟ الحاصة : هي العلة التي تحصُ الشعر وتُذ همه . وقال أبو عمد : الحاصّة ما تحيُصّ شعرها تحلقه كله فتذهب به ، وقد حصّت السّنضة ، وأسه ؛ قال أبو قىس بن الأسلت :

> قد حصَّت البيضة (أُسي ، فما أذ ُوق نوماً غير تَهْجاع

وحَصَّ شَعَرُهُ وانْحَصَّ : انْجَرَكَ وتناثـرَ. ورجل وانْحَصُّ : انْجَرَكَ اللهِ ورجل أَحَصُّ : الشَّعرِ . وذنبُ أَحَصُّ : لا تَشْعَر عله ؟ أَنشد :

وذنَب أَحَصَّ كَالْمِسُواطِ ١ قوله « لم غل » أي لم يمل مناها ابن سيده .

قال أبو عبيد: ومن أمنالهم في إفثلات الجبان من الملاك بعد الإشفاء عليه : أفثلت وانحص الدنب ، قال : ويُر وى المثل عن معاوية أنه كان أرسل رسولاً من غستان إلى ملك الروم وجعل له ثلاث ديات على أن يُبادر الله المأذان إذا دخل مجلسه ، ففعل العساني ذلك وعند الملك بطارقته ، فو تبول ليقتلوه فنها مم الملك وقال : إنما أراد معاوية أن أقتتل مستأمن منا ؛ فلم يقتله وجهزه ورده ، فلما وآه معاوية قال : أفثلت وانحص الذنب أي انقطع ، فقال : كلا إنه لبه لمبه أي بشعره ، ثم حد ثه الحديث ، فقال معاوية : لقد أصاب ما أردت ، يضرب مثلا لمن أشنفي على الملاك ثم نجا ؛ وأنشد الكسائي :

جاؤوا من المصرين باللئصوص ، كل يَتِيم ذي فَعَاً تَعْصُوصِ وبِيقال : طائر أَحَصُ الجناح ؛ قال تأبّط شراً: كأنشا حَشْحَنُوا 'حَصَّا قَوادِمُه ، أو بذي م خَشْف أَشْتَ وطُنْبَاقِ ا

اليزيدي : إذا ذهب الشعر كله قبل : رجل أحص والرأة حصاء وفي الحديث : فجاءت سنة محصاء كل شيء أي أذ هبتنه . والحكم : إذهاب الشعر عن الرأس مجلئتي أو مرض . وسنة حصاء إذا كانت حد به قليلة النبات، وقبل : هي التي لا نبات فيها ؟ قال الحطئة :

جاءَت به من بلاد الطئور تحدُّره حصّاء، لم تَنتَّر كُ دُونَ العَصَا سَدَبَا

وهو شبيه بذلك . الجوهري: سنة حَصَّاء أي جَرْداءُ لا تَضِيْر فيها ؛ قال جرير :

١ قوله:أو بذي النع: هكذا في الأصلوهو مختل الوزن، وفيه تحريف.

يَأْوِي إليكم ْ بلا مَن ِّ ولا جَعَد ِ مَنْ ساقَه السنة ُ الحَصّاءُ والذِّيبُ

كأنه أراد أن يقول: والضّبُع وهي السنة المُجدية فوضع الذّب موضعة لأجل القافية. وتَحَصّص الحِمال والبعير سُقَط شعره ، والحصيص اسم ذلك الشعر، والحصيصة ما ممسع ما مُحلق أو انتف وهي أيضاً شعر الأذان وو بَر ها، كان تحلوقاً أو غير تحلوق، وقيل: هو الشعر والوبر عامة ، والأوال أغر ف اوقيل : هو الشعر والوبر عامة ، والأوال أغر ف اوقيل :

فصَبَّحه عِنْد الشُّروقِ ، عُدَيَّة ، كلابُ ابنِ مُرَّ أوكلابُ ابنِ سِنْبِسِ مغرَّنة " مُحصًا كأنَّ مُعِونَها ، من الزَّجْرِ والإعجاء ، نُوَّارُ عِضْرِسِ

مُحصًا أيقد انتحَصُّ شعرُها وابنُ مُرَّ وابنُ سِنْبِس: صائدان معروفان . وناقة سُخصًاء إذًا لم يكن عليها وبَرْ ؟ قال الشاعر :

> ُعلِثُوا على سائف صَعْبِ مراكبِهُا حَصَّاءً ، ليس لهـا ثُعلْبُ ولا وبَرُ

عُلُثُوا وعُولُوا: واحد من عَلَاه وعالاه. وتَحَصَّحُصَ الوَ بَرُ والزَّنْسِرُ : انْجَرَدَ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

لما وأى العبد مُمَراً مُشْرَصا ؟ ومَسَدًا أُجْرِدَ قد تَحَصْحَصا ، بَكَادُ لولا سَيْرُ و أَن يُملَصا ، جَدَّ به الكَصِيصِ ثم كَصْحَصا، ولو دَأَى فاكرشِ لَبَهْلَكَا

والحَصِيصة' من الفرس : ما فوق الأَشْعَرِ مَا أَطَافَ بالحَافِرِ لِللَّهُ ذَاكَ الشَّعْرِ .

وفرس أحص وحصص : قلل شعر الثُّنَّة والذنَّب ، وهو عَنْب م، والاسم الحيَّصَص . والأحص : الزمنُ الذي لا يَطُنُولُ شَعْرُهُ، والاسم الحَصَصُ أَيضاً. والحَصَصُ في اللحبة: أن يَتَكَسَّرَ شعرُها ويَقْصُر، وقد انْحُصَّت . ورجل أُحَصُ اللَّحْسَة ، ولحنة " حَصَّاءُ: مُنْحَصَّة . ورجل أُحَصَّ بَدِّنُ الحَصَص أي قليل ُ شعر الرأس. والأحص من الرجال : الذي لا شعر في صدره . ورجل أُحَصُّ : قاطع للرُّحم ؛ وقد حَصَّ رَحمه كِيُصَّها حَصًّا . ورحم حَصَّاءُ : مقطوعة ؛ قال : ومنه يقال بَيْنَ بَني فلان رَحمُ حاصة أي قد قطعوها وحَصُّوها لا يُتُواصَّلُونَ علمها. والأَحْصَ أيضاً : النَّكَدُ المَشْؤُوم . ويوم أَحَصُّ: شديد البود لا سحاب فيه ؟ وقبل لرجل من العرب : أَى الأَيَّامِ أَبْرَدُ ? فقال : الأَحْصُ الأَزَبِّ ، يعني بِالْأَحَصِّ الذي تَصْفُو تَشَالُهُ ويَحْمَرُ فَيهِ الْأَفْق وتَطَلُّع تشمسُه ولا يوجد لها مس من البُّر د ، وهو الذي لا سعاب فيه ولا يَنْكُسر خَصَرُه، والأزَّبُ يوم تَهُبُ النَّكْبِاءُ وتَسُوق الجَهَامَ والصُّرَّاد ولا تطلع له شبس ولا يُكون فيه مَطرَرٌ ؟ قوله تَهْبُنُّه أَي تَهْبُ فيه . وربح حَصَّاءُ : صافية لا مُعَار فيها ؟ قال أبو الدُّقَكش :

# كَأَنَّ أَطْرَافَ وَلِيَّاتِهَا فِي شَمْأُلُ حَصَّاءً زَعْزَاعٍ

والأَحَصَّانِ: العَبْدُ والعَيْرُ لأَنهَا كِماشِيانِ أَثْمَانَهُمَا وَيَمُونَا .

والحِصّة : النصيب من الطعام والشراب والأرض وغير ذلك، والجمع الحِصَصُ. وتَحاصُ القومُ تَحاصًّا: اقتسَموا حِصَصَهم. وحاصّه مُعاصّة وحِصاصًا: قاسَمَه فأَخَذ كلُ واحد منهما حِصّتَه . وبقال : حاصَصْتُه

الشيء أي قاسَمْته فعَصَّني منه كذا وكذا تَجُصُّني إذا صار ذلك حصّتي. وأَحَسَّ القومَ :أعطاهم حِصَصَهم. وأَحَصَّ القومَ :أعطاهم حِصَصَهم. وأَحَصَّه المَسَكانَ : أَنْزلَه؛ ومنه قول بعض الحطباء: ونحصُ من نَظرِ • بَسْطة حال الكفالة والكفاية أي تُنْزلِل ؛ وفي شعر أبي طالب :

بِمِيزَانِ فِسُطُ لَا يَحِصُ سُعِيرِةً

أي لا يَنْقُص شعيرة" .

والحُصُّ : الوَرْسُ ؛ وجمعه أحْصاصُ وحُصوصُ ، وهو 'يصْبَغ به ؛ قال عمرو بن كلثوم :

> مُشَعَشَعَة كَأَنَّ الحُصُّ فيها ، إذا ما الماء خالطتها سنخينا

قال الأزهري: الحُنُصُ بمعنى الوَرْسِ معروف صحيح، ويقال هو الزَّعْفران، قال: وقال بعضهم الحُنُصُ اللَّوْلُوْ، قال: ولست أَحُقُهُ ولا أَعْرِفه؛ وقال الأَعْشِير:

ووکلی 'عبیر وہو کاب' کانہ 'یطکلی بحص او 'یغشی بعظلیم

ولم يذكر سببويه تكسير أمثل من المضاعف على فعُول ، إنما كسيره على فيعال كغفاف وعشاش. ورجل حصفص : يَتَنَبَّع دَمَائِقَ الأَمور فيعَلمها ويُحْصِها .

وكان حَصِيصُ القومِ وبَصِيصُهُم كذا أي عَدَدُهم. والأحصُ : ماء معروف ؛ قال :

> َوْ لُوا شُبَيْنَاً والأَحْصُ وأَصْبَحُوا، وَوَلَتْ مَنَاذِلَهِم بَنُو دُنْبِيانِ

قال الأزهري : والأحَصُّ ماء كان نزل به كُلْسَب

ابن وائل فاستتأثر به دون بكر بن وائل ، فقيل له : اسقِنا ؛ فقال : ليس من فَضْل عنه، فلما طَعَمَه جَسّاس اسْتَسْقاهم الماء ، فقال له جَسّاس: تَجَاوَرُ تَ الْأَحَصُ ؟ وفيه يقول المُحصُ ؟ وفيه يقول الجمعدي :

وقال لِجَسَاس : أَغَنْني بِشَوْبة 1 تَدَارَكُ بِهَا طَوْلاً عَلَي وَأَنْعِمِ فقال : تَجَاوَزْتَ الأَحَصُ ومَاءَه، وبَطْنَ شُبُئِثٍ، وهو دُو مُتَرَمَّم

الأصعي : هَزِيء به في هذا . وبَنُو حَصِيصٍ : بطُن من العرب . والحَصّاء : فرس حَزْن بن مِن داسٍ . والحَصْعَصة : الذهاب في الأرض ، وقد حَصْعَصَ ؟ قال :

لماً رآني بالبراز حصحصا

والحَصْحَصَة : الحركة في شيء حتى يَسْتَقَرِ فيه ويَسْتَقر فيه ويَسْتَقر بك الشيء في الشيء أد كذلك البعير أذا أَثْبَتَ أد كُنِيه النَّهُوص بالنَّقُل ؛ قال حميد بن ثور :

وحَصْعَصَ في صمِّ الحَصَى ثَـَفِنَاتِهِ ، ورامَ القيامَ ساعةً ثم صَـَّماا

وفي حديث على: لأن أحصحص في يكدي جَمْرتَيْنِ أَحَبُ إليَّ من أَن أَحَصْحِصَ كَعْبَيْنِ ، هـو من ذلك ، وقيل : الحَصْحَصَة التحريك والتقليب الشيء والترديد . وفي حديث سمرة بن جندب : أنه أتي

١ قوله «وحصص النج» هكذا في الاصل؛ وأنشده الصحاح هكذا:
 وحصص في صم الصفا ثفناته وناه بسلمي نوأة ثم صمما

برجل عنين فكتب فيه إلى معاوية ، فكتب إليه أن اشتر له جارية من بيت المال وأدخلها عليه ليلة ثم سكمًا عنه ، ففَعَل سمرة فلما أصبح قال له : ما صنعت ? فقال : فعلت من حصوص فها ، قال : فسأَل الجارية فقالت: لم يَصنَعُ شيئاً ، فقال الرجل: خَلِّ سبلتها يا 'محصَّحص' ؟ قوله : حَصْحَصَ فيها أَى حَرَّكُهُ حَي يَكُن واستقرٌّ ، قال الأزهرى : أراد الرجل أن تذكر وانشام فها وبالغ حتى قر في مَهْمُلُها . ويقال : حَصْحَصْتُ الترابُ وغيره إذا حَرِّكُتُهُ وَفَحَصْتُهُ مِناً وَشَمَالًا .وَبِقَالَ : تَحَصَّحُصَ ونحزحز أي لنزق بالأرض واستوى . وحَصْحَصَ فلان ودَهْمَجَ إذا مَشَى مَشْىَ المُقَتَّد . وقال ابن شبل : ما تَحَصَّحُصَ فلان لِلْأَحَولُ هذا الدرهم للْأَخُذَهُ . قال : وِالْحَصْحَصَةُ لُنُووقُهُ بِكُ وَإِنَّانُهُ والنَّجَاحُهُ عَلَيْكُ . والحَصْحَصَةُ : بِنَانُ الحَقُّ بعد كتمانه ، وقد حَصْعُص . ولا بقال : حُصْعص . وقوله عز وحل : الآن حَصْحُصَ الحقُّ ؛ لما دَعَا النِّسُوةَ فَمَرَّأَنَ بِوسُفَ ، قالت : لم مَنْقَ إلا أَن يُقْبِلُنْ عَلَى التقرير فأقرَر ت وذلك قولُها : الآن حصَحصَ الحقُّ. تقول: صافَ الكذبُ وتبيَّن الحقُّ، وهذا من قول امرأة العزيز ؛ وقيل : حَصْحَصَ الحَقُّ أَي طَهُرَ وبِوَزُ . وقال أبو العباس : الحَصْحَصَةُ ' المبالغة'. يقال: حَصْحُصَ الرجلُ إذا بالَغ في أمره، وقبل: اشتقاقه من اللغة من الحصّة أي بانت حصّة الحق من حصة الباطل. والحصعص ، بالكسر: الحجارة٬، وقبل: الترابُ وهو أيضاً الحَجر. وحكى اللحياني: الحصمص لفلان أي التراب له ؟ قال: نُصِبَ كَأَنه 'دعاء ) يذهب إلى أنهم شبّهوه بالمصدر وإن كان اسماً كما قالوا التراب لك فنصَبُوا . والحصعص والكثكث ، كلاهما: الحجارة . بفه

الحِصْحِصُ أي الترابُ .

والحَصْحَمَةُ : الإسراعُ في السير. وقَرَبُ حَصْحَاصُ : وهـ و بَعِيدُ . وقَرَبُ حَصْحَاتُ : وهـ و الذي لا وتيرة فيه ، وقبل : سير حَصْحَات أي سريع ليس فيه فتور . والحَصْحَاتُ : موضع . وذو الحَصْحَات : موضع . وأنشد أبو العَبْر الكلابي لرجل من أهل الحجاز يعني نساء :

# ألا ليت مِشْفر ِي ، هل تَغَيَّر بَعْدَنا طِباء بِذي الحَصْحاصِ ، نَجْل ْعُيونْها؟

حفى : حَفَصَ الشيءَ كِغْفِصُهُ حَفْصاً : جَمَعَهُ . قال ابن بري : وحَفَضْتُ الشيء ، بالضاد المعجمة ، إذا ألثقينته من يَدك . والحُفَاصة : اسم ما حُفِص . وحَفَص الشيء : ألثقاه ، قال ابن سيده : والضاد أعلى ، وسيأتي ذكره .

والحَفْصُ : زَبيلُ من جُلود ، وقيل : هو زَبيلُ معنه أَدَم ، وجبعُه أَحْفَاصُ وحُفوصُ ، وهي طبحُومُ أَيضاً . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . فال الأزهري : ولد الأسد يُستَّى حَفْصاً ، وقال ابن الأعرابي : هـو السبعُ أيضاً ، وقال ابن بري : قال صاحب العين الأسد يُحَنَّى أَبا حَفْصِ ويُستَّى شِبْلُه حَفْصاً ، وقال أبو زيد : الأسد سيّدُ السباع ولم تُعرف له كنية وقير أبي الحرث ، واللَّبُوةُ أم الحرث .

وحَفْصة ُ وأُمُّ حَفْصة َ ، جبيعاً : الرَّخَمة ُ . والحَفْصة ُ : من أسباء الضبُع ِ ؛ حكاه ابن دريد قال : ولا أدري ما صحتها . وأُمُّ حَفْصة ُ : الدَّجاجة ُ . وحَفْصة ُ : الم امرأة . وحَفْصة ُ : الم امرأة . وحَفْص ُ : الم رجل .

حقس: الأزهري خاصة : قال أبو العميثل : يقال حَقَص ومَحَصَ إذا مر مراً سريعاً ، وأَفْحَصْته وقَحَصْته

إذا أَبْعَدُ ته عن الشيء . وقال أبو سعيد : يقال فَحَصَ برِجُلهِ وقَحَصَ إذا رَكَضَ برجله . قال ابن الفرج : سبقت مُدُ رِكًا الجعفريُّ يقول : سبقَني فلانُ قَبْصًا وحَقْصًا وشُدَّا بمنى واحد .

حكم : الأزهري خاصة : الحَكِيبُ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ المَرْمِيُّ

فلن تَراني أبداً حَكيما ، مع المُربِينِ ، ولن ألُوما

قال الأزهري : لا أعرفُ الحَكِيسَ ولم أسبعه لغير الليث .

حمص: حَمَّصَ القَذَاةَ : رَفَقَ بِإِخْرَاجِهَا مَسْحاً مَسْحاً . قال اللبث : إذا وقعَت قذاة في العين فرقَقَت بإخراجها مسحاً رُورَيْداً قلت : حَمَّصَتُها بيدي . وحَمَّصَ الغُلامُ حَمْصاً : تَرَجَّح من غير أَن يُرْجَع . والحَمْص : أَن يُضَمَّ الفرس فيُجْعَلَ إِلَى المكان الكنين وتلقى عليه الأجلة على يَعْرَق لليجري . وحَمَّصَ الجُرْح : سكن ورمه . ورمه . وحَمَّص الجُرْح : سكن ورمه . وحَمَّص الدواء ، وقيل المحاصاء كلاهما : سكن ورمه . وحَمَّصة الدواء ، وقيل : حَمَّزه الدواء وحَمَّصة . وفي الدواء ، وقيل : حَمَزه الدواء وحَمَّصة . وفي الدواء ، وقيل : حَمَّزه الدواء وحَمَّصة . وفي له ثند يَّة مثل ثندي المرأة إذا مند ت امتذت وإذا نشر كن تحمَّصت أي له تُدَرِّم إذا انفش : قال الأزهري : تحمَّصت أي قد حَمَّص ، وقد حَمَّصة الدواء .

والحِمَّصُ والحِمَّصُ : حَبُّ القدر ١، قال أبو حنيفة : وهو من الفَطَانِي ، واحدتُه حمَّصة وحمَّصة ، ولم يعرف ابن الأعرابي كَسْرَ الميم في الحِمَّص ولا حكى المستسسس المستسسس مكذا في الأمل .

سيبويه فيه إلا الكسر فهما مختلفان ؛ وقال أبو حنيفة:
الحبيش عربي وما أقل ما في الكلام على بنائه من الأسهاء.
الفراء: لم يأت على فعل ، بفتح العبن وكسر الفاء ،
إلا قِنتُف وقِلتُف ، وهو الطبن المتشقق إذا نتضب عنه الماء، وحبيش وقِنتب ، ورجل خنت وخنتاب:
طويل ، وقال المبرد: جاء على فعل جلتق وحييس وحيل ، وقال المبرد: جاء على فعل جلتق وحييس وحيل ، وقال المبوة اختاروا وحياس ، وقال المحوفة اختاروا وحياس ، وقال المهردي : الاختيار فتح الميم ، وقال المهرد المحرمة .

والحَمَصِيصُ : بَقَلَة "دون الحُمَّاضِ فِي الحُمُوضَة طَيِّبَةُ الطَّعَمِ تنبُت فِي رَمْل عالج وهي من أَحْرار البُقول ، واحدته حَمَصِصة ". وقال أبو حنيفة : بقلة الحَمَصِيص حامضة " تُجْعَلُ فِي الأَقْطِ تأكلُه الناسُ والإبل والغنم ؛ وأنشد :

> في رَبْرَبِ خِمَاصِ، بأكْلُنَ مَنْ قَرُّاصِ، وحَمَصِيصٍ واص

قال الأزهري: رأيت الحمصيص في جبال الدّهناء وما يَلِيها وهي بَقْلة جَعْدة الورَق حامضة "، ولها عُمرة كثيرة الحُمّاض وطعمها كطعمه وسبعتهم يُشدّدون الميم من الحمصيص، وكنا نأكله إذا أجمننا التمر وحلاوته نتَحَمّض به ونَسْتَطيبُه. قال الأزهري: وقرأت في كتب الأطباء حب محمدي يويد به المقلو ؛ قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الحميض ، بالفتح ، وهو الترجيح . وقال الليث : الحميض أن يترجيح الغلام على الأرجوحة من غير أن يُرجعه أحد ". يقال : حميص حميصاً ، قال : ولم أسمع هذا الحرف لغير الليث .

والأحميص : الله الذي يَسْرِق الحَمائيس ، واحد تُها حميصة " ، وهي الشاة المسروقة وهي المساة المسروقة وهي المساء المحموصة والحريسة . الفراء: تحمص الرجل إذا اصطاد الظباء نصف النهاد . والمحماص من النساء: الله الحادقة . وحمصت الأرجوحة : سكنت فور تُها .

وحِمْصُ : كُورة من كُورَ الشَّامِ أَهَلُهَا يَمَانُونَ ، قال سيبويه : هي أعجبية ، ولذلك لم تَنْصَرِف، قال الجوهري : حِمْص بذكر ويؤنث .

حنص: هذه ترجمة انفرد بها الأزهري وقال: قال الليث الحِنْصَأُوة من الرجال الضعيف . يقال: وأيت وجُلا حِنْصَأُوة أي ضعيفاً ، وقال شهر نحوه ؛ وأنشد:

# حتى ترى الحِيْصَأُوهَ الفِرُوقَا 'مَتُكِئاً يَقْتَسِحُ السَّوِيقَا

حنب : الفراء : الحَنْبُصة الرَّوَعَانُ في الحَرَّبِ . ابن الأَعرابي : أبو الحِنْبِص كنية الثعلب واسه السَّنْسَمُ . قال ابن بري : بقال الثعلب أبو الحِنْبِيص وأبو المجرس وأبو الحُصَين .

#### حنفس: الحِنْفِصُ : الصغيرُ الجسم .

حوص : حاص الثوب كيموصه حوصاً وحياصة : أنه خاطة . وفي حديث علي " كرم الله وجهه : أنه استركى قسيصاً فقطع ما فضل من الكهاين عن يده ثم قال للخياط : محصه أي خط كفافه ، ومنه قبل للمين الضيفة : حوصاء ، كأنما خيط بجانب منها ؛ وفي حديثه الآخر : كلما حيصت من جانب نهيكت من آخر . وحاص عين صقره تمحوصها حوصاً وخاصاً في رجله تحوصاً وحاص أشتارقاً في رجله

كذلك، وقيل: الحَـوْصُ الحَياطةُ بغير رُفَعة ، ولا يكون ذلك إلا في جلد أو 'خف ّ بَعيرٍ .

والحَوَّسُ : ضِيقٌ في مُوْخُرُ العِينَ حتى كَأَنْهَا وَقَيلَ : هُوَ ضِيقَ مَشْقَنْهَا ، وقيلَ : هُو ضِيقَ فَي إِحْدَى الْعَبْنِ دُونَ الْأُخْرِى . وقد حَوْسَ صَيقَ في إِحْدَى الْعَبْنِ دُونَ الْأُخْرِى . وقد حَوْسَاءُ ، وقيل : الحَوْصَاءُ من الأُغْيُنِ التي ضاقَ مَشْقَلُها ، غائرةً كانت أو جاحِظة " ، قال الأزهري : الحَوَسُ عند حبيعهم ضِيقٌ في العينين معاً . رجل أُخُوصُ ، بفتح جبيعهم ضِيقٌ في العينين معاً . رجل أُخُوصُ ، بفتح الحاء ، الصغار العيون وهم الحيوس . قال الأزهري : الحَوَسُ الحَاء ، وضيقٌ في مُقدَّمِها . وقال الوزير : الأُخيَصُ الله الذي إحدى عنيه أَصغر من الأُخْرى . الجوهري : الحَوْضُ الحَوْمُ من الأَخْرى . الجوهري : الحَوْمُ صُ الحَوْمُ الله الله الله الله المنافِقُ . الحَوْمُ من المُعْرَى . الجوهري : الحَوْمُ صُ الحَوْمُ من الأَخْرى . الجوهري : الحَوْمُ صُ الحَوْمُ من المُعْرَى . الجوهري : الحَوْمُ صُ الحَوْمُ الحَيْمُ الله المنافِقُ . المنافِقُ المناعدة .

وقولهم: الأطاعنَانَ في حَوْصِهِم أي الأخروقانَ ما خاطارُوا وأفسدَنَ ما أصلحوا ؛ قال أبو زيد : الأطاعنَانَ في حَوْصِك أي الأكيدانك والأجهدان في علاكك. وقال النضر: من أمثال العرب: طعن فلان في حووص لبس منه في شيء إذا مارس ما الا يعسنه و آكاتف ما الا يعنيه . وقال ابن بري : ما طعنت في حوصه أي ما أصبت في قصدك .

وحاصَ فلانُ مِنقاءَه إذا وَهَى ولم يكن معه سِرَاد كَغُرُرُورُه به فأدخل فيه نحودين وشَدَّ الوَهْمي بهبا.

والحائص : الناقة التي لا يَجُوزُ فيها قضيب الفَحْلُ كأن بها رَتَقاً؛ وقال الفراء : الحائيص مثل الرَّتْقاء في النساء . ابن شميل : ناقة مُحْتَاصة وهي التي احْتَاصَت رحِمَها دون الفحل فلا يَقْدُورُ عليها الفحل ،

وهو أن تَعْقِدَ حِلَقاً على رَحِبِها فلا يَقَدُر الفحلُ أَن يُجِينِ عليها. يقال: قد احتاصَت الناقة واحتاصَت وحبها سواء ، وناقة حائيص ومُحتاصة ، ولا يقال حاصَت الناقة . ابن الأعرابي: الحَوْصاء الضَيِّقة للسَّالِيَّة . وبيُّل الضَيَّقة المَلاقي . وبيُّل عود صاء : والمحتاص الضيَّقة المَلاقي . وبيُّل عود صاء : صَيِّقة . .

وبقال : هو 'مجاوِص' فلاناً أي ينظر إليه بمُؤخرِ عينه ويُخْفَى ذلك .

والأَحْوَصَانِ : من بني جعفر بن كلاب ويقال لآلهم الحُوصِ والأَحاوِصِ الجوهري : الجوهري الأَحْوَصَ الخَوصِ اللَّحْوَصُ بن جعفر بن كلاب واسمه دبيعة وكان صغير العَيْنَيْن ، وعمر و بن الأحْوَص وقد رأس ؟ وقول الأعشى :

#### أَتَانِي ، وَعِيدُ الحُوصِ مِن آل جَعْفَرٍ ، فيا عَبْدَ عَمْرٍ و ، لو نَهَيْتَ الأَحاوِصا

يعني عبد بن عبرو بن شريع بن الأحوص ، وعنى بالأحاوص من ولك والده الأحوص ، منهم عوف ابن الأحوص وشريح بن الأحوص وشريح بن الأحوص وشريح بن الأحوص وربيعة بن الأحوص ، وكان علقمة بن عوف بن الأحوص نافر عامر بن الطنفيل ابن مالك بن جعفر ، فهجا الأعشى علقمة ومدح عامراً فأوعد وه بالقيل ، وقال ابن سيده في معنى بيت الأعشى: إنه جمع على أفاعِل ؛ قال أبو على : القول فيه عندي أنه جعل الأول على قدول من قال العباس والحرث ؛ وعلى هذا ما أنشده الأصعى :

# أَحْوَى من العُوجِ وقَـَاحِ الحَافِرِ

قال : وهذا بما يَد ُلَـّكُ من مذاهبهم على صحة قول الحليل في العباس والحرث إنهم قالوه بحرف التعريف

لأنهم جعلوه للشيء بعينيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك لم يُكسِّر وه تَكسِيرَه ? قال: فأما الآخر و فإنه مجتمل عندي ضر بين ، يكون على قول من قال عباس وحرث ، ويكون على النسب مثل الأحامرة والمتهالية ، كأنه جَعَل كلَّ واحد حُوصيًا . والأحوص : اسم شاعر . والحوص الحاء فرس تو بة ابن الحيميّر . وفي الحديث ذكر حو صاء ، بفتح الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القرى وتبوك الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القرى وتبوك من الله عليه وسلم ، حيث سار إلى تبوك ، وفال ابن إسحق : هو بالضاد المعجمة .

حس : الحَيْثُ : الحَيْدُ عن الشيء . حاص عنه تحبص ُ حَمْصاً : وَجَعَ . ويقال : ما عنه تحبص أى تحدد ومَهْرَبِ وكذلك المتعاص ، والانحاص مثله . يقال للأوالساء : حاصُوا عن العَداو" ، و للأعْداء: انْهُزَ مُوا. وحاصَ الفرسُ كِحِيصُ حَمِيْصًا وحننوصاً وحَسَصاناً وحَسْصُوصة ومَعاصاً ومَعماصاً وحاسَمه وتَحاسَمَ عنه، كلُّه: عدَّلَ وحادً. وحاصَ عن الشر": حادً عنه فسكم منه ، وهو 'مجايصني . و في حديث مُطرَّف : أَنه خرجَ من الطاعُون فقيل له في ذلك فقال : هو المَـوْتُ 'نجايـصُه ولا بد" منه ، قال أبو عبيد : مُعناه تَوْرُوغ عنه ؛ ومنه المُتحايَّصة ، مفاعلة "، من الحَــُص العُـدُ ول والهرَب من الشيء، وليس بين العبدُ والموت 'مفاعلة''؛وإنما المعنى أن الرجل في فَرْ ط حر صه على الفرار من الموت كأنه يباريه ويُغالبُه فأَخْرَجَه على المُفاعلة لكونها موضوعة لإفادة المُبَاراة والمُغالَبة بالفِعْل ، كقوله تعالى : 'نخادعُونَ اللهَ وهو خادعُهم ، فيؤول معنى 'نحايصُه َ إلى قولك تخر ص على الفرار منه . وقوله عز وجل: وما لَهُمْ من تحيص . وفي حديث يَرْويهِ ابنُ عمر

أنه ذكر قِتالاً وأمراً: فَعاصَ المُسلِمونَ حَمْصةً، ويروى: فَجَاضَ جَمْضةً، معناهما واحد، أي جالوا جولَـة يَطْلبون الفِرارَ والمتحيصَ والمَهْرَبَ والمتحيد . وفي حديث أنس: لما كان يوم أحد حاص المُسلِمون حَمْصة ، قالوا: 'قبل محمد . والحياصة : سَيْر في الحزام . التهذيب : والحياصة م

والحياصة : سير" في الحزام . التهديب : والحياصة سير طويل ' يُشد به حزام الدابة . وفي كتاب ابن السكيت في القلب والإبدال في باب الصاد والضاد : حاص وحاض وجاض بمنى واحد ؛ قال : وكذلك ناص وناض .

ابن بري في ترجمة حوص قال الوزيو: الأَحْيَصُ الذي الحُدى عينيه أَصْغَرُ من الأُخرى

ووقع القوم في حَيْصَ بَيْصَ وحِيصَ بِيصَ وحَيْصِ بَيْصِ وحاصِ باصِ أَي في ضِيق وشدّة ، والأصل فيه بطن الضّب يُبْعَج فيُخْرِج مَكْنُهُ وما كان فيه ثم 'مجاص' ، وقيل : أي في اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه ؛ وأنشد الأصمي لأمية بن أبي عائد الهذلي :

> قد كنت ُ خرَّ اجاً ولُوجاً صَيْرَ فاً ، لم تَكْنَحَصْني حَيْصُ بَيْصَ لحَاصِ

ونصب حَيْص بَيْص على كل حال ، وإذا أَفْر َدُوه أَجْرَوه وربا تركوا إجْراءه. قال الجوهري: وحَيْصَ بَيْص اسمان جُعلا واحداً وبُنيا على الفتح مثل جازي بينت بَيْت ، وقيل : إنهما اسمان من حبص وبوص جُعلا واحداً وأخرج البوش على لفظ الحيْص ليَز دَو جا. والحَيْص : الرَّواغ والتخليف والبوش لينز دَو جا. والحَيْص : الرَّواغ والتخليف والبوش وفي السَّنق والفراد ، ومعناه كل أمر يتخلف عنه ويفر . وفي حديث أبي موسى : إن هذه الفينة حَيْصة من حيصات الفينن أي رَوْغة منها عدلت إلبنا. وحَيْص حَيْصة

بَيْسَ : 'جِحْرُ ُ الفَأْدِ . وإنكُ لتحسب عليَّ الأرضَ حَيْصاً بَيْصاً أَي ضيَّقةً .

والحائصُ من النساء : الضيّقةُ ، ومن الإبل : التي لا يجوزُ فيها قضيبُ الفحل كأن بها دَتَقاً .

وحكى أبو عمرو: إنك لتحسب علي ّ الأرض حَيْصاً بَيْصاً ، ويقال : حِيْص ِ بِيْصٍ ؛ قال الشاعر :

صارت عليه الأرض وينص بينص ، حتى عليه الأرض عيمي

وفي حديث سعيد بن جبير ، وسُنيل عن المكاتب يشترط عليه أهله أن لا يخرج من بلده فقال: أَثْقَلْتُم ظهر و وجعلستم الأرض عليه حيّص بَيْص أي ضيَّقتم الأرض عليه حيّ لا مَضرَب له فيها ولا مُنْصَرَف للكسب ، قال : وفيها لنفات عدّة لا تنفرد إحدى اللَّفظتين عن الأخرى ، وحيّص من حاص إذا حاد، وبيض من باص إذا تقدم ، وأصلها الواو وإنما قلبت ياء للمنزاوجة بجيّص ، وهما مبنيان بناء خمسة عشر ؛ وروى الليث بيت الأصعى :

لقد نال حَيْصاً من عُفَيْرة حائصا

قال: يروى بالحاء والحاء. قال أبو منصور: والرواة كروكوء بالحاء ، قال: وهو الصحيح ؛ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

#### فصل الخاء المعجمة

خبص: الخبيص فعلنك الخبيص في الطناعيو، وقد خبيص خبص خبيص خبيص كنبوص كنبوص كنبوص كنبوص ويقال: اختبص فلان إذا اتخذ لنفسه خبيصاً.

والحَبيصُ: العَلَواءُ المَخْبُوصةُ معروف، والحَبيصةُ

أَخْصُ منه . وخَبَصَ العلواء يَخْبِصُهَا خَبْصًا وخَبَّصها : خَلَطها وعبِلَها. والمِخْبَصَةُ : التي يُقلَّب فيها الحبيصُ ، وقيل : المِخْبَصَةُ كَالمِلْعُقَة يُعْمَل بها الحَبيصُ .

وحبَصَ خَبْصاً : مات . وخَبَصَ الشيءَ بالشيء : خَلَطَه .

خوص: خرص يَخْرُصُ ، بالض ، خَرَصاً وتَخَرَّصَ أَي كَذَب . ورجل خَرَّاصُ : كذّاب . وفي التنزيل : 'قتل الحرّاصُون؛قال الزجاج : الكذّابون. وتَخَرَّصَ فَلانُ على الباطل واخترَصَه أي افتعكه، قال: ويجوز أن يكون الحرّاصُون الذين إلما يَظُنُنُون الشيءَ ولا يَحُقُونَه فيعملون بما لا يعلمون . وقال الفراء: معناه لُعِنَ الكذّابون الذين قالوا محمد شاعر، وأشباه ذلك خَرَصُوا عما لا علم لهم به .

وأصل الحَرْص التَّظَّني فيما لا تَسْتَيْقَنُّه ، ومنه خَرْصُ النخل والكَرْم إذا حَزَرْت التمر لأن الحَزْرَ إِنَّا هُو تَقْدَيرُ ۖ بِظُنِّ لَا إِحَاطَةً ، والاسم الحير ص، بالكسر، ثم قيل الكذب خر ص لا يدخله من الظُّنُونَ الكَاذَبَةِ.غَيْرُهُ : الْحَرْصُ حَزْرُ مَا عَلَى النَّخَلِّ من الرُّطَبِ تمراً . وقد خَرَصْت النخلَ والكرُّمَ أَخْرُ صُهُ خَرْصاً إذا حَزَرَ ما عليها من الرُّطب نمراً ، ومن العنَب زبيباً ، وهو من الظنَّ لأَن الحَزُّرَ إِمَا هو تقدير" بظنن م وخَرَصَ العددَدُ كَخْرُصُهُ ويَخْرُ صُهُ خَرْصاً وخَرْصاً : حزَرَه ، وقيل : الحَرْسُ المصدرُ والحرُّسُ ، بالكسر ، الاسمُ . يقال : كم خر ص أر ضك وكم خر ص نخلك ؟ بكسر الحاء ، وفاعل ذلك الحارص . وكان الني ، صلى الله عليه وسلم ، يبعَث الخُر "اص على نخيل حَدْبَر عند إدراك نمَر ها فيَحز رُونه رُطَباً كذا وتمراً كذا ، ثم يأخذهم بمكيلة ذلك من التمر الذي يجب

له وللمساكين، وإغا فعل ذلك ، صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من الر"فت لأصحاب النار فيا يأكلونه منه مع الاحتياط للفقراء في العُشر ونصف العُشر ولأهل الفيء في نصيبهم . وجاء في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه أمر بالحَرْص في النخل والكرم خاصة 'دون الزّرع القائم ، وذلك أن ثمار ها ظاهرة " والحرّص ' يُطيف ' بها فيركى ما ظهر من النار وذلك ليس كالحب في أكمامه . ابن شميل : الححرض ، بكسر الحاء ، الحرّز مثل عليمت علماً ؛ قال الأزهري : هذا جائز لأن الاسم يوضع موضع المصدر. وأما ما ورد في الحديث من قولهم : إنه كان يأكل وأما ما ورد في الحديث من قولهم : إنه كان يأكل العنب خرّضاً فهو أن يضعَه في فيه ويُغرّر ج وطاً ، بالطاء .

والحِراصُ والحَرَّصُ والحِرَّصُ والحُرْصُ : سِنانُ الرُّمْح ، وقبل : هو ما على الجُبَّة من السَّنان ، وقبل : هو الرُّمْح نفسه ؛ قال حميد بن ثور :

يَعَضُ منها الظُّلفُ الدَّئيًّا ، عَضُ الثَّقافِ الخُنُوسُ الخَطِّيًّا

وهو مثل نُعسْر وعُسُر ، وجبعه خِرْصان . قال ابن بري : هو حبيد الأرْقط ، قال : والذي في رَجزه الدَّرْيَّ وهي جبع كَأْيَة ؟ وشاهدُ الحِرْص بِكسر الخَاء قولُ بِيشْر :

وأوْجَرْنا عَنَكْبَة ذاتَ خِرْصٍ ، كَأَنَّ بِنَحْرِهِ مَنْهَا عَبِيرا

وقال آخر :

أَوْجَرْتُ 'جَفْرَ نَه خِرْصاً فَمَالَ بِه ؛ كما انتثنى خضد مِن ناعمِ الضالِ

وقيل : هو أرمْح قصير 'يَتَّخَذَ من خَشَب منحوت وهو الحَرْيِسُ' ؛ عن ابن جني ، وأنشد لأبي 'دواد :

> وتشاجَرَت أبطاله ، بالمَشْرَنيّ وبالحَريص

قال ابن بري : هذا البيت ُ يُرُوى أبطالنا وأبطاله وأبطاله وأبطالها ، فبن روى أبطالها فالهاء عائدة على الحروب وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة الكلام عليها ، ومن روى أبطاله فالهاء عائدة على المَشْهد في بيت قبله :

هلاً سَأَلَنْت بِبَشْهَدِي يوماً يَشِعُ بذي الفَرَيِسِ

ومن روى أَبْطالُنا فمعناه مفهوم . وقيل : الحَريِّسُ السَّنانُ والحِرْصانُ أَصلُها القُضْبانُ ؟ قال قيس بن الحَطيم :

تَرَى قِنْصَدَ المُرَّانِ تُلْقَى ، كَأَنَّهُ تَذَرَّفُعُ خِرْصَانِ بَأَيْدِي الشَّواطِبِ

جعل الحِرْسَ 'رَمْحاً وَإِنَّا هُو نِصْفُ 'السَّنَانَ الأَعْلَى إِلَى مُوضَّعُ السَّنَانَ الأَعْلَى إِلَى مُوضَّعُ الْجُنِّةَ ، وأُورِد الجُوهُري هذا البيت شاهداً على قوله الحُخُرْضُ النَّفل . الجُريدُ مَنَ النَّفل . الباهلي : الحُمُرْضُ القناةُ والحُمُرْضُ القناةُ والحُمُرْضُ السَّنَانُ ، خَمَّ الحَاةِ في جميعها .

والمَخارِصُ : الأَسْنِيَّةُ ؛ قال بشر :

يَنْوي 'محاولة القِيام ، وقد مَضَتْ فيه خَارِصُ كُلُّ لَدُنْ لَهُذَم

ابن سيده : الخُرْصُ كُلُّ قضيب من شَعِرة . والحَرْصُ والحَرْصُ والحَرْصُ ؛ الْأَخيرة عن أبي عبيدة : كُلُّ قضيب رَطْب أو بابس كالحُرُوط .

والخُرْصُ أَيضاً: الجَرِيدة ، والجمع من كل ذلك أخراص وخر صان . والحَرْص والحِرْص : العُودُ يُشار به العسل ، والجمع أخراص ؟ قال ساعدة بن مُؤيّة الهذابي يصف مُشتار العسل :

معه صِقاءٌ لا يُفَرِّطُ حَمِّلُهُ صُفْنَ ، وأُخْراصُ بَلْيُحْنِ ومِسْأَب

والمَـخارِصُ : مَشاوِرُ العسل . والمَـخارِصُ أَيضًا : الحَناجر ؛ قالت 'خو َيلة' الرياضيّة تَر ْ فِي أَقاربَها :

> َطَرَ قَتَنْهُمُ أُمُّ الدُّهُمَ فَأَصْبَعُوا أَكُلًا لِهَا بَمُخَارِصٍ وقَـوَاضِبِ

والحُرْص والحِرْص : القُرْط بحَبّة واحدة ، وقبل : هي الحلاقة من الذهب والفضة ، والجمع ُ خَرَصة ، والحُدِث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعظ النساة وحشه ن على الصدقة فبعلت المرأة تُلقي الحُرْص والحاتم . قال شهر : الحُرْص الحلاقة الصغيرة من الحَلْي كهيئة القراط وغيرها ، والجمع الحُرْصان ؛ قال الشاعر :

عليهن لمس من ظباء تَبالةٍ ، مُذَبُذَبة الحُرْصانِ بادٍ نُخُورُها

وفي الحديث : أيّما امرأة تجعلت في أذ نها نخر ماً من ذهب نجعيل في أذ نها مثله نخر ماً من النار ؛ الحرص والحيرص ، بالضم والكسر : حلثة صغيرة من الحكثي وهي من حلي الأذن ، قيل : كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقيل هو خاص بمن لم تؤد زكاة تحليها . والحرص الذي في الأذن . الأزهري : ويقال للدروع نخر صان وخر صان ؟

وأنشد :

ممّ الصاح ِ بِخُرْ صان مُسَوَّمة ، والمَشْرَفِيّة مُنْدِيبًا بأَيْدِيبًا

قال بعضهم : أَرَاد بَالْخُرْصَانِ الدَّرُوعَ ، وتَسُويِهُا تَجَعْلُ مِحْلُمُ عِلْمَا ، ورواه بعضهم : بِخُرْصَانَ مُقَوَّمَة جعلها رِماحاً . وفي حديث سعد بن مُعاذ : أَن بُجرْحه قد بَراً فلم يبق منه إلا كَالْخُرْص أي في قِلّة أَنْرِ مَا بَقِي من الجُرْح .

والحَريِصُ : شِبْهُ حَوْضٍ واسع يَنْبَيْقِ فيه الماءُ من النهر ثم يعود إليه والحَريِصُ مُمْتَكِيء ؟ قال عديّ بن زيد :

والمُشْرِفُ المَصْقُولُ يُسْقَى به أَخْضُرَ مَطْمُوثًا بناء الحَريِسُ

أي ملموساً أو بمزوجاً ؛ وهو في شعر عَدِي" : والمشرف المَشْهُول يسقى به

قال : والمُشرِفُ إناء كانوا يشربون به وكان فيه كماء الحَريِيص وهي السحاب ، ورواه ابن الأعرابي : كماء الحَريِيص ، قال : وهو البارد في روايت ، ويوى المَشمُول ، قال : والمَشمُول الطيّب . ويقال الرجل إذا كان كريماً :إنه لمَشمول ". والمَطموث : المَمسوس . وما يُخريص مثل خصر أي بارد " ؛ قال الراجز :

مُدامة " رِصر ف" بماءٍ خَر بِص

قال ابن بري : صواب إنشاده : مدامـة ً صِرْفاً ، بالنصب ، لأن صدره :

والمشرف المشمول يسقى به مُدامة ً صِرْفاً باءٍ خَرْيِص

والمُشْرِف : المكان العالي . والمَشْمُولُ : الذي أَصَابَتُهُ الشَّمَالُ ، وهي الربع الباردة ، وقيل : الحَريصُ هو الماء المُسْتَنَقَعُ في أُصول النخل أو الشجر ، وخَريصُ البَحْر : خليج منه ، وقيل : خَريصُ البحر والنهر ناحيتُهما أو جانبُهما . ابن الأعرابي : يقال افتَرَق النهرُ على أربعة وعشربن خَريصاً ، يغني ناحية منه . والحَريصُ : جزيرةُ البحر . ويقال : خَرصة وخَرصات إذا أصابها برد وجوع ؛ قال الحطيئة :

إذا ما غَدَت مَقْرُ ورة خُرِصاتِ

والحَرَصُ : جوع مع بَرْد . ورجل خَرِصُ :جائع مَقْرُورُ ، ولا يقال للجوع بلا برد خَرَصُ . ويقال للبرد بلا جوع : خَصَرُ . وخَرِصَ الرجلُ ، بالكسر، خَرَصاً فهو خَرِصُ وخارصُ أي جائع مقرور ؟ وأنشد ابن بري للبيد :

> فأصبَع طاوَياً خرصاً خسصاً ، كنصل السبف حُودِث بالصقال

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : كننت ُ خَرِصاً أي في جوع وبرد .

والحِرْصُ : الدَّنُ لَغَةَ فِي الحِرْسِ ، وقد تقدم ذكره . والحَرَّاصُ : صاحبُ الدَّنان ، والسين لغة .

والأخراص : موضع ؛ قال أمية بن أبي عائذ الهذلي :

لمن الدَّيارُ بِعَلَـٰيَ فَالْأَخْرِ اصِ ، فَالسُّودَ تَــَينَ فَمَجْمُـُعُ الْأَبْواصِ

ويروى الأحراص ، بالحاء المهملة .

والخُرْصُ والحِرِصُ: عويَدُ مُحَدَّدُ الرأْسَ يُغْرَزُنُ في عَقْدُ السَّقَاء ؛ ومنه قولهم : ما يملك فلان خُرْصاً ولا خِرْصاً أي شيئاً . التهذيب : الحُرْص العود ؛ قال الشاعر :

> ومزِ اجُها صَهْباء ، فت خِتامها فَر ْدُ من الحُرْضِ القِطاطِ المُثنَّقب

> > وقال المذلي :

تَمْشِي مِينَنَا حانوتُ خَمْرِ منالخُرُ صِ الصَّراصِرةِ القِطَاطِ

قال: وقال بعضهم الخُرْص أَسقية مُبرَّدة تُبرِّد الشراب؛ قال الأزهري: هكذا رأيت ما كتَبَنْهُ في كتاب الليث، فأما قوله الحُرْص عُود فلا معنى له، وكذلك قوله الحُرْص أَسقية مبردة، قال: والصواب عندي في البيت الحُرْس القيطاط، ومن الحُرس الصَّراصِرة، بالسين، وهم خَدَمَ عُجْم لا يُفْصِحون فلذلك جعلهم خُرْساً، وقوله بمشي بيننا حانوت خمر، فلذلك جعلهم خرْساً، وقوله بمشي بيننا حانوت خمر، يويد صاحب حانوت خمر فاختصر الكلام. ابن الأعرابي: هو كَيْتَرَصِ مُ أَي يَجْعَل في الحِرْصِ ما يُريد وهـو الحِراب ويكنتر ص أي يجْمع ويقليده .

خوبس : الحَرْبَصِيصُ : القُرْط . وما عليها خَرْبَصِيصة أي شيء من الحَلْي . وفي الحديث : من تَحَلَّى ذهباً أو حَلَّى ولَدَه مثل خَرْبَصِيصة ، قال : هي الهُنه التي تُنتراءى في الرَّمْل لها بَصيصُ كأنها عينُ جرادة . وفي الحديث : إن نعيم الدُنيا أقلُ وأَصْغَرُ عند الله من خَرْبَصِيصة ، وقيل : حَرْبَصِيصة ، ولحاء . وما في السماء خَرْبَصِيصة أي شيء من السحاب ، وكذلك ما في الوعاء والسقاء والباثر خَرْبَصِيصة أي شيء، وما أعطاه خَرْبَصِيصة،

كل ذلك لا يستعمل إلا في النفي . والخر بُصِيصة : هنة تبيص في الرّمل كأنها عين الجرادة ، وفيل : هي نبنت له حب ينتخذ منه طعام فيؤكل ، وجمعه خر بصيص . التهذيب : الليث امرأة خر بصه شابّة ذات ترادة ، والجمع خرابيص . والجمع خرابيص . والجمع خرابيص . والجمع خرابيص . الجمل الصفير الجمع ؟ قال الشاعر :

قد أقطع الخراق البَعيد بَيْنُهُ بِخَرَ بَصِيصٍ ما تَنَامُ عَيْنُهُ

وقال ابن خالویه : الحَـرَ بُصِيصة ، بالحـاء المعجمة ، الأنثى من بنـات وردان . والحَـرُ بُصِيصة ، خرزة .

خومص : المُخْرَنْمِصُ : الساكَتُ ؛ عبن كراع وثعلب ، كالمُخْرَنْمِس ، والسين أعلى . الفراء ؛ اخْرَمُس واخْرَمُص سكَتَ .

خَصَص : خصّه بالشيء بخصه خَصًا وخُصوصاً وخُصص : وخصّوصية وخصُوصية وخصُوصية الفتح أفصح وخصّص وخصّصة واختصه : أفرد و به دون غيره . ويقال اختص فلان بالأمر وتخصّص له إذا انفرد ، وخص غيره واختصة ببره . ويقال : فلان مخص بغلان أي خاص به وله به خصية ؛ فأما قول أبي زبيد :

إنَّ امرأً خَصَّني عَمْدًا مُوَدَّتَه ، على التَّناتي ، لَعِنْدِي غيرُ مَكْفُور

فإنه أراد خَصَّني بمودّته فعذف الحرف وأوصَل الفعلَ، وقد يجوز أن يويد خَصَّني لِلمَودّته إيّايَ فيكون كقوله:

وأَغْفُورُ عَوْراءَ الكريمِ ادَّخَارَ.

واسعاً قدرَ الوَجْه :

## وإن خَصَاصُ لَيُلهِنَ اسْنَدَّا ، وَكِبْنَ مَن ظَلْمَائِهِ مَا اشْنَدَّا

شبّه القبر الخصاص الضيّق ، أي استنتر بالغمام ، وبعضهم يجعل الحصّاص للواسع والضيّق حتى قالوا للنووق المصفاة والمنتخل خصّاص . وخصّاص المنتخل والباب والبر قنع وغيره : خلّله، واجدته خصاصة ؛ وكذلك كل خلّل وخرق يكون في السحاب ، وبُجْمع خصّاصات ؛ ومنه قول الشاعر :

### مِنْ خَصاصاتِ مُنْخُل

وربما سمي الغيمُ نفسُه خَصاصةً . ويقال للقبر : بَدَا من خَصاصَة الغيم. والحُصَاصُ : الفُرَجُ بين الأَثافِيّ والأَصابع ؛ وأنشد ان بري للأَشْعري الجُمْفيّ :

> إلاً رَواكِدَ بَيْنَهُنَ خَصَاصَةً ، سُفع المَناكِب ، كلّهن قد اصطلى

والحُصَاصُ أَيضاً : الفُرَج التي بَين 'قَذَذِ السهم ؛ عن ابن الأعرابي .

والحُصَاصة' والحُصَاصاءُ والحُصَاصُ : الفقرُ وسوءُ الحُصاصُ : الفقرُ وسوءُ الحُلتَة والحَاجة ؛ وأنشد ابن بري للكميت :

إليه مَوارِدُ أَهل الْحَصَاص ، ومن عنده الصّدَرُ المُنجِل

وفي حديث فضالة : كان كِغِرُ وجالُ مِنْ قامتِهم في الصلاة من الحَصَاصة أي الجوع ، وأَصلُها النقر والحاجة إلى الشيء . وفي التنزيل العزيز : ويُؤثِرُون على أَنْفُسِهم ولو كان بهم خصاصة " ؛ وأصل ذلك في الفُرْجة أو الحَلة لأن الشيء إذا انْفرج وَهَي قال ابن سيده: وإنها وجهناه على هذين الوجهين لأنا لم نسبع في الكلام خصصته متعدية إلى مفعولين ، والاسم الحكومية والحيصية والحيصية والحاصة والحصيصي ، وهي نمّد وتفصر ؛ عن كراع ، ولا نظير لها إلا المكتبئي . ويقال : خاص بين الحصوصية ، وفعلت ذلك بك خصية وخاصة وخاصة وخصوصة وخصوصة .

والحاصة أن خلاف العامة والحاصة : مَنْ تخصه لنفسك النهنك التهذيب : والحاصة الذي اختصصته لنفسك عال أبو منصور : خو بضة . وفي الحديث : بادروا بالأعمال ستا الدّجال وكذا وكذا وخو يصة أحدكم يعني حادثة الموت التي تخص كلّ إنسان، وهي تصغير خاصة وصغر ت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب ، أي بادروا الموت واجتهدوا في العمل ، ومعني المبادرة بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتام بها قبل وفوعها ، وفي تأنيث الست إشارة إلى أنها مصائب . وفي حديث أم سلم : وخو يُنصت إن أنس أي الذي وفي حديث أم سلم : وخو يُنصت أنس أي الذي وفي حديث أم سلم : وخو ينصت بخيد متيك وصفرته لصغره يومند . وسمع وإذا 'ذكر الصالحون فبيخاصة أبو بكر، وإذا 'ذكر المالحون فبيخاصة أبو بكر،

والخُنصَّانُ والحِصَّانُ : كَالحَاصَّةِ ؛ وَمَنه قُولُمُم : إِمَّا يَفْعُلُ هَذَا نُخِصَّانُ النَّاسُ أَي خُواصُ مُنهُم ؛ وأَنشد ابن بري لأَبِي قِلابة الهذلي :

والقوم أعلمُ هل أرمِي وراءَهُمْ ، إذ لا يُقاتِل منهم غيرُ خُصّانِ

والإخصاص : الإزراء . وخصه بكذا : أعطاه سيناً كثيراً ؛ عن ان الأعرابي .

والحُصَاصُ : شَبُّهُ كُوَّةٍ فِي قُبَّةٍ أَو نحوها إذا كان

واختك وذور الحكامة: أذور الحكلة والفقر. والحكلة والفقر. والحكمامة : الحكل والثقب الصغير. وحدرت الإبل وبها خصاصة إذا لم تروء وحدرت بعطشها، وكذلك الرجل إذا لم يشبع من الطعام، وكل ذلك من معنى الحكامة.

والخصاصة من الكرم : الغنصن إذا لم يَرُو وخرج منه الحبّ منفرقاً ضعفاً . والخصاصة : ما يبقى في الكرم بعد قطافه العنيقيد الصغير همنا ، والجمع الخصف ، وهو النبد القليل ؛ قال أبو منصور : ويقال له من عذوق النخل الشيل والمساليل ، وقال أبو حنيفة: هي الخصاصة ، والجمع خصاص ، كلاهما بالفتح .

وشهر مخص أي ناقص .

والخُصُّ: بَيْنَ مِن شَجْرِ أَو فَصَبِي ، وفيل : الحُصِّ البيت الذي يُستَقَّفُ عليه بخشبة على هيئة الأَوْرَجِ ، والجبع أخصاص وخصاص ، وقبل في جمعه مُخصُوص ، سبي بذلك لأنه يُرى ما فيه من خصاصة أي فرُجة ، وفي التهذيب : سبي مُخصًا لما فيه من الحَصاص ، وهي التهاريج الضيقة . وفي الخديث : أن أعرابيًا أنى باب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فألثقم عينة خصاصة الباب أي فرُجتَه . وحانوت الحَسَارِ يُسمى مُخصًا ؛ ومنه قول امرى والقبس :

كأنَّ النَّجَارَ أَصْعَدُوا بِسُبِينَةٍ من الخُصُّ ، حتى أَنزَلوها على 'يسرِ

الجوهري: والحُصُّ البيت من القصب؛ قال الفزاديّ : الحُصُّ فيه تَقَرُّ أَعْيُنُنَا ، خَيْرُ من الآجُرُّ والكَمَدِ

وفي الحديث : أنه مر بعبد الله بن عمرو وهو يُصُلِم خُصًا له .

خلص: َخلَص الشيء ، بالفتح ، يَخْلُص نُخلُـوصـاً وخَلاصاً إذا كان قد نَشبَ ثم تجا وسَلم. وأخْلُصه وخَلَّصه وأخْلُصَ لله دننه : أمْحَضَه . وأخْلُصَ الشيء: اختاره، وقرىء: إلا عبادك منهم المُخلصين، والمُخْلَصِين ؟ قبال ثعلب : يعني بالمُخْلَصِين الذين أُخْلَكُ والعبادة لله تعالى، وبالمنخلك عين الذين أُخْلَكُ عهم اللهُ عز وجل . الزجاج : وقوله : واذ كُر في الكتاب موسى إنه كان مُخْلَصاً ، وقرىء مُخْلصاً ، والمُخْلَصُ : الذي أَخْلَصه اللهُ حمله مُحْتَارًا خَالصاً من الدنس ، والمُخلِّص : الذي وحَّد الله تعالى خالصاً ولذلك قبل لسورة : قل هو الله أحد ، سورة الإخلاص ؛ قال ابن الأثبر : سبت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدَّس ، أُو لأَن اللافظ بها قد أَخْلُصَ التوحيدَ لله عز وحل ، وكلمة الإخلاص كلمة التوحمد، وقوله تعالى : من عبادنا المُخْلَصين، وقرىء المُخلصن ، فالمُخلَّصُ، ن المُختارون ، والمُخلصون المُوَحَّدُونَ .

والتخليص: التنجية من كل مَنشَب ، تقول . خَلَصْته من كذا تَخليصاً أي نَجَيْنه تَنجية تَنجية فَخلَصاً كل يُتخلّص الفَرْل إذا فتخلّص وتَخلّص الفرّن إذا النّبَس . والإخلاص في الطاعة : تَر لُكُ الرّباء ، وقد أخلّصت لله الدّين . واستخلّص الشيء : كأخلّصه . والخالصة : الإخلاص . وخلّص الشيء : الإخلاص . وخلّص الله الشيء : وصل . وخلّص الشيء ، بالفتح ، تخلّص نخلوصاً أي صاد خالصاً . وخلّص الشيء الخالص . وفي حديث والحلاص بكون مصدراً للشيء الخالص. وفي حديث الإسراء : فلها خلّصت بمُسْتَو ي من الأرض أي وصلت وبلّغت . بقال : خلّص فلان إلى فلان وصلت وبلّغت . بقال : خلّص فلان إلى فلان

أي وصل إليه، وخَلَصَ إذا سَلم ونتجا؛ ومنه حديث هرَ قُتْلَ : إِنَّى أَخْلُتُص إليه. وفي حديث علي "، رضي الله عنه: أنه قَـضَى في حكومة بالحَلاص أي الرجوع بالنُّمن على البائع إذا كانت العينُ مُسْتَحقَّةً وقد قَسَضَ ثَمَنَهَا أَى قَضِي عَا يُتَخَلِّص بِهِ مِنْ الخصومة . وخلَّص فلانْ إلى فلان أي وَصَلَ إليه . ويقال: هذا الشيء خالصة لك أي خالص لك خاصة. وقوله عز وجل : وقالوا ما في مُبطون هذه الأنهام خالصة لذكورنا ؛ أنتُ الحالصة لأنه حمل معنى ما التأنيثَ لأَنهَا في معنى الجماعة كأنهم قالوا: جماعة ' ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا . وقوله : ومُحَرَّمٌ ، مَرْ دُودٌ على لفظ ما ، ويحوز أن يكون أَنَّتُهُ لِتَأْنِيثِ الْأَنْعَامِ ، والذي في بطون الأَنعَـام لَسَ عِنْزَلَةَ بِعِضُ الشِّيءَ لأَنْ قُولُكُ سَقَطَتُ عِمْضُ أصابِعه، بَعْضُ الأَصَابِعِ أُصبِع ، وهي واحدة منها، وما في بطن كل واحدة من الأنعام هو غيرها ، ومن قال يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال وقالوا : الأنمامُ التي في بطون الأنمام خالصة " لذكورنا ، قال ابن سده : والقولُ الأول أَيْــَنُ لقولَه ومُحَرَّمُ ، لأنه دليل على الحَـمـُل على المعنى في ما ، وقرأ بعضهم خالصة ً لذكورنا يعني ما خلَص حَيًّا ، وأما قوله عز وجل : قل هي للذين آمَنُوا في الحياة الدنسا خالصة يوم القيامة ، قُرَىءَ خالصة وخالصة ، المعنى أنها كلال للمؤمنين وقد تشركهم فيها الكافرون ، فإذا كان يومُ القامة خَلَصت للمؤمنين في الآخـرة ولا يَشْرَكُهُم فيها كافر ، وأما إغراب خالصة وم القيامة فهو على أنه خبر بعد خبر كما تقول زيد عاقل " لبيب " ، المعنى قل هي ثابتة " للذين آمنوا في الحياة الدنيا في تأويل الحال ، كأنك قلت قل هي ثابتة مستقرة في الحياة الدنيا خالصة " يوم القيامة . وقوله عز وجل:

إناً أخلصناهم بجالصة ذكرى الدار ؟ يُقرأ بجالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى، بجالصة وكرى الدار بدلاً من خالصة ، ويكون المعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار، خالصة ، ويكون المعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار، ومعنى الدار ههنا دار الآخرة ، ومعنى أخلصناهم جعلناهم لها خالصين بأن جعلناهم يُذكرون بدار ويجوز أن يكون فيها الدنيا، وذلك شأن الأنبياء، ويجوز أن يكون يكثرونون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله ، وأما قوله خلصوا تجيئا فمعناه والرجوع إلى الله ، وأما قوله خلصوا تجيئا فمعناه الحديث : أنه ذكر يوم الحكلاص فقالوا : وما يوم الحكلاص فقالوا : وما يوم الحكلاص ؟ قال : يوم تجثرج إلى الدجال من أهل المدينة كل منافقة فيتميز المؤمنون منهم ويتخلك بعضهم من بعض . وفي حديث الاستسقاه :

وخالَصَهُ في العِشْرة أي صافاه . وأَخَلَصَه النَّصِيعة وَالْحُلُبُ وَأَخَلَصَهُ النَّصِيعة والْحُلُبُ وأَخْلُصُ والْحُلُبُ وأَخْلُصُ لَا يَتَخَالَصُون : مُخْلُصُ بعضُهم بَعضاً . والحالصُ من الألوان : ما تَصفا ونَصَعَ أَيَّ لَوْن كان ؟ عن اللحاني .

والحِلاص والحِلاصة والحُلاصة والحُلكوص : وُب المُنتَّخَذُ مَن تمر . والحِلاصة والحُلاصة والحُلاصة والحُلاصة والحُلاصة : فَعَل السَّمْن والسَّمْت والحُلاصة : فَعَل السَّمْن والحَلكَ : فَعَل به ذلك . والحُلاص والإخلاص والإخلاصة : الزابلة وللسَّمْن من الشَّفل . والحُلوص : النَّفل الذي يخون أسفل اللبن ويقول الرجل لصاحبة السَّمْن : يكون أسفل اللبن ويقول الرجل لصاحبة السَّمْن : أخليص لنا ، لم يفسره أبو حنيفة ، قال ابن سيده : وعندي أن معناه الحُلاصة والحُلاصة أو الحُلاصة منه لأنهم غيره : وخلاصة وخلاصة السَّمَ منه لأنهم غيره : وخلاصة والمُنافِرة سَمْناً طرَّحُوا فيه شَيْناً إذا كَلَمَ مُوا فيه شَيْناً

من سويقَ وتمر أو أَبْعـارِ غِزْلانٍ ، فإذا جادَ وخُلُصَ من التُّفُلُ فَذَلِكُ السَّمَنُ هُو الحُلاصة والخلاصة والحلاص أنضاً ، بكسر الحاء ، وهــو الإنثر ، والتُّفلُ الذي يَسْقى أَسفلَ هو الخُـُلوصُ والقلندَة والقشدَة والكندادة ، والمصدر منه الإخلاص ، وقد أخلصت السَّمن . أبو زيد : الزُّبُدُ حين يجعل في البُر مة ليُطيخ سمناً فهـو الإذ واب والإذ وابة ، فإذا جاد وخَلَص اللهن ا من الثُّمْثِلُ فَذَلَكُ اللَّهِنَ الْإِثْثُرُ ۗ وَالْإِخْلَاصِ ۗ ، وَالتُّمُّثُلُ ۗ الذي يكون أسفلَ هو الخُـُلوصُ . قالُ الأزهرِي : سبعت العرب تقول لما 'مخالص مه السبن في السرامة من اللَّن والماء والثُّفل : الحلاصُ ، وذلك إذا ارْتَجَنَ واخْتَلَطُ اللَّهِنُ بَالرُّبُدِ فَيُؤْخَذُ غَـر ۗ أَو دقيق أو سويق فيُطرَح فيه ليَخْلُصَ السبنُ من بَقَـّة اللَّن المختلط بـ ، وذلـك الذي كخنلُص هو الحلاص ، بكسر الحاء ، وأما الحلاصة والخلاصة فهو ما بقى في أسفل البُر مة من الخلاص وغير • من تُنفل ِ أو ليَن وغيره . أبو الدقش : الزُّبُـدُ خَـلاصُ ْ اللَّانِ أي منه يُسْتَخْلُصُ أي يُسْتَخْرَج ؟ حدّث الأصمعي قال : مَرَّ الفرزدق برجل من باهلة يقال له 'حمام' ومعه نخی من سَمْن ِ ، فقال له الفرزدق : أتَسْتري أغراضَ الناسِ فَيُس مِنْي بِذَا النَّحْي ؟ فقال : ألله علمك لتَفْعَلَن إن فَعَلْت مُ عَلَا : ألله لأَفْعُلَنَّ ، فأَلْقَى النَّحْيَ بِين يديه وخرج يَعْدُو ، فأخذه الفرزدق وقال :

> لَعَمْرِي لَنَعْمَ النَّحْيُ كَانَ لِقَوْمِهِ، عَشِيَةَ غَبِ البَيْعِ ، نِحْيُ ' مُحامِ من السَّمْن ِ وَبْعِي ْ يَكُون ِ خِلاصُه ، بأبعاد آوام وعُود بَشَامِ

# فأصبَحْت عن أغراض فَيْس كَمْحرِمٍ، أَهَـلُ عَجَج فِي أَصَم تَحرامٍ

الفراه: أخْلَصَ الرجل إذا أخذ الحِلامة والحُلامة، وخَلَّص إذا أعطى الحَلاص، وهو مثل الشيء ومنه حديث شريح: أنه قضى في قنوس كسَرَها رجل بالحَلاص أي بمثلها . والحِلاص ، بالكسر : ما أخْلَصَته النار من الذهب والفضة وغيره ، وكذلك الحِلامة والحُلامة ؛ ومنه حديث سلمان : أنه كاتب أهلَه على كذا وكذا وعلى أربعين أوقية خِلاص . والحِلامة والحُلامة : كالحِلام ، قال : حكاه المروي في الغريبين .

واستَخَلَصَ الرجلَ إذا اختَصَه بدُخُلُله ، وهو خالصَتي وخُلُسُها . وفلان خِلْصي كما تقول خِد في وخُلُصافي أي خالِصَتي إذا تَخَلُصَت مَوَدَّ تُمُها ، وهم 'خلُصافي ، يستوي فيه الواحد والجماعة . وتقول : هؤلاء 'خلُصاني وخُلُصافي ، وقال أبو حنيفة : أخلَصَ العظم 'كثر 'خُهُ ، وأخلَصَ البعير 'سَمِن ، وكذلك الناقة ؟ قال :

# وأرْهَقَت عِظامُه وأَخْلَصا

والخلص : شجر "طبّ الربح له وَر د كورد المرود المرق وطبّ زي . قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي أن الحكر م يتعلق بالشجر فيعلق الحكر م يتعلق بالشجر فيعلق وله ورق أغبر رفاق "مدورة " واسعة " ، وله وردة "كوردة المرو ، وأصوله مشربة " ، وهو طبّ الربح ، وله حب كحب عنب الثعلب يجتمع الثلاث والأربع معا ، وهو أحمر كفرز العقيق لا يؤكل ولكنه أراع عما ، وهو أحمر كفرز العقيق لا يؤكل ولكنه أراع عرب السكيت في قوله :

بِخالِصةِ الأردانِ نخضرِ المناكِبِ

الأُصعى : هو لِباس يلبَسُهُ أَهل الشام وهو ثوب مُجَمَّلُ أَخْضُرُ المَّنْكِبِينِ وسائرُ ْه أَبْيَضُ والأَرْدانُ أَكُمْهُ . أَكَامُهُ .

ويقال لكل شيء أبيض : خالِص ؛ قال العجاج : من خالص الماء وما قد طحلبا

يويد خَلَص من الطُّحْلُب فابْيَضُّ . الليث : بَعِيرُ ۗ مُخْلُبِصُ إذا كان قَصِيداً سَمِيناً ؛ وأنشد :

مخلصة الأنثقاء أو رَعُوما

والحالص : الأبيض من الألوان . ثوب خالص : أبيض . وإذا تَسَظَّى العظام أبيض . وما خالص : أبيض . وإذا تَسَظَّى العظام في اللحم ، فذلك الحَلَّيَص . قال : وذلك في قَصَب العظام في اليد والرجل . يقال : تخلص العظم تخلص تخلص أذا بَراً وفي تخليله شي من اللحم .

والحُلْصاءُ: ماءُ بالبادية ، وقيل موضع ، وقيل موضع فيه عين ماء ؛ قال الشاعر :

أَشْبَهُنَ مِنْ بَقَرَ الْحَلْصَاء أَعْيُنَهَا ، وهُنَ أَحْسَنُ مِن صِيرَانِهَا صِورَا

وقيل: هو موضع بالدهناء معروف. وذو الحكائمة: موضع يقال إنه بيت لحَمَّعُمَّم كَان يُدْعَى كَعْبة السَيَامة وكان فيه صن يُدْعى الحَلَمَة فَهُدُم. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألبات يساء دو س على ذي الحَلَمَة ؛ هو بيت كان فيه صنم لدو س وخمَّعُم وبَجيلة وغيرهم ، وقيل: ذو الحَلَمَة الله الله يقال كانت باليمن فأنفذ إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جرير بن عبد الله يخر بنها ، وقيل: ذو الحَلَمَة الصنم نفسه ، قال ابن

الأثير: وفيه نظر الأن ذو لا تُضاف إلا إلى أسماء الأجناس ، والمعنى أنهم يَر ْنَدُون ويعُودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان فتسعى نساءً بني دَوْسٍ طائفات حول ذي الحَلَصة فتَر ْنَجُ أُعجازُهن . وخالصة ن المم الرأة ، والله أعلم.

خلبص : الحَلَـْبِصَةُ : الفِرارُ ، وقد تَخلـْبُصَ الرجلُ ؛ قال عبيد المُرسِي :

> لما رآني بالبيراز تصفيصا في الأرض مِنتي هرباً، وخلبُصا

> وكادَ بَقْضِي فَرَقاً وخَبَّصا ، وغادَرَ العَرْماءَ في بيت وصي

والتخييص: الرُّعْب. والعَرْمَاءُ: الغُبَّة. وأَيت في نسخة من أماني ابن بري ما صورتُه كذا في أصل ابن بري، رحمه الله: وخبَّصا، بالتشديد، والتَّخْسِيصُ على تَفْعِيلٍ، قال: ووأَيت بخط الشيخ تقي الدين عبد الحالق بن وَيُدَانَ: وخَبَصا، بتخفيف الباء، وبعده والحَبَص الرُّعْب على وزن فَعَل، قال: وهذا الحرف لم يذكره الجوهري.

خمص : الحمنصان والحمنصان : الجائع الضار البطن ، والأنثى تضمانة وخمنصانة ، وجمعها خماص ، ولم يجمعوه بالواو والنون ، وإن دخلت الهاء في مؤنثه حملاً له على فعلان الذي أنثاه فعلى لأنه مثله في العدة والحركة والسكون ؛ وحكى ابن الأعوابي : امرأة تخمنص وأنشد للأص عبدالله بن ربعي الدبيري :

١ قوله «وفيه نظر» أي في قول من زعم انه بيت كان فيه صم يسمى
 الخلصة لأن ذو لا تضاف الا النع ، كذا سمامش النماية .

<sup>∀</sup> قوله « العرماء في بيت الخ » كذا بالأصل . وقوله ومى يقال
ومى النبت اتصل بعضه ببعض ، فلمل قوله بيت محرف عن نبت
بالنون.وقوله والعرماء الفمة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

√ النون.وقوله والعرماء الفمة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ النبون.وقوله والعرماء الفمة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ المناسبة على المناسبة المناسبة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ المناسبة على المناسبة المناسبة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ المناسبة على المناسبة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ المناسبة على المناسبة بعد المناسبة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

✓ المناسبة على المناسبة بعد المن

ما لِلنّذي تُصني عجوز لا صبا ، مريعة السّخط بطيئة الرّضا ، مريعة الخسران حين تُجتلى ، كأن فاها مِلغ فيه نخص ، لكن فتاة طفلة تخمص الحشا ، عزيزة تنام نومات الضّحى مثل المنهاة خذكت عن المنها

والحَمَسُ : خَمَاصَةُ البطن ، وهو دِقَة ُ خَلَقَتِه . ورجل مُخْمُصَان وخَمِيصُ الحَسَا أَي ضار البطن . وقد تخمِصَ وخمِصَ وخمِصَ وخمَصَا وخمَاصة . والحَميص : كالحُمْصان ، تخمُصاً وخمَاصة . والحَميص : كالحُمْصان ، والأنثى تخميصة . والرأة تخميصة البطن : تخمُصانة ، وهُن تُخمُصانات . وفي حديث جابر : وأيت بالنبي ، وهُن تُخمُصانات . وفي حديث جابر : وأيت بالنبي ، كالطير تغد و رخماصاً وتر وح عشاة وهي مُمْتَلِقة ، كالطير تغد وهي جياع وتروح عشاة وهي مُمْتَلِقة ، بكرة وهي إلي المُحون الأجواف ؛ ومنه الحديث الآخر : خماص البُطون في خفاف الظهور أي أنهم أعفة عن أموال الناس ، فهم ضامو والبطون من أكلها خفاف الظهور من ثِقل وزرها .

والمِخْمَاسُ : كَالْحَمِيسِ ؛ قال أُمية بن أَبِي عَائَذَ : أَو مُغْزُرِل بِالْحَلِّ أَو بَجُلْمَيَّة ، تَقُرُرُو السَّلام بِشَادِنَ بِخْمَاسِ

والخَمْصُ والحَمَصُ والمَخْمَصَة : الجوع ، وهو تخلاه البطن من الطعام جوعاً. والمَخْمَصة : المُجاعة ، وهي مصدر مثل المَخْصَبة والمُحْتَبة ، وقد خَمْصه الجوع تخمُصة أن الجَوْعة . الجوع تنبعها . وفلان نُعْلُو : الجوافة . فيراً من خَمْصة تنبعها . وفلان

تَضيِصُ البطنِ عن أموال الناس أي تَفيفُ عنها . ابن بري : والمَخامِيصُ تُخمُصُ البطونِ لأَن كثرةَ الأكل وعِظمَ البطنِ مَعيبُ .

والأخمص : باطن القدم وما رَق من أسفلها وتجانى عن الأرض ، وقبل : الأخمص خضر القدم . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن قول علي " ، كرم الله وجهه ، في الحديث كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خمصان الأخمصين ، فقال : إذا كان خمص الأخمص بقد ر لم يرتفع جدا ولم يستو أسفل القدم جدا فهو أحسن ما يكون ، فإذا استوى أو ارتفع جدا فهو ذم " ، فيكون المهنى أن استوى أو ارتفع جدا فهو ذم " ، فيكون المهنى أن أخمص من القدم الموضع الذي لا يكفون ، الأزهري : الأخمص من القدم الموضع الذي لا يكفون منه عند الوطء . والخمصان : المبالغ منه ، أي أن ذلك الموضع من أسفل قد مه شديد التجانى عن الأرض ، الصحاح : الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يُصِب الأرض .

والتَّخامُصُ : التجاني عن الشيء ؛ قال الشماخ :

تَخامَصُ عَن بَرْ دِ الوِشاحِ، إذا مَشَتْ، تَخامُصَ جافي الحيلِ فِي الْأَمْعَزِ الوَجِي

وتقول الرجل: تَخَامُصُ الرجُلِ عَن حَقَّه وتَجَافَ له عن حَقَّه أَي أَعْطِه. وتَخَامُصَ الليلُ تَخَامُصاً إِذَا رَقَّتُ ظُلُمْتُهُ عَندُ وقت السحر؛ قال الفرزدق:

> فما زِلْتُ مَى صَعْدَتْنَى حِبَالُهَا إليها ، ولينلي قد تَخَامُصَ آخَرُهُ

والحَمْصة : بَطَنْ من الأرض صغير لَيّن ُ المَيْنُ المَيْنُ المَوْطِيء .

أَبُو زَيْدً : والحَمْصُ العَرْحُ . وَخَمَصَ العِرْحُ ا

يَخْمُصُ خُمُوصاً وانْخَمَص ؟ بالخاء والحاء: ذهب ورَمُهُ كَحَمَصَ وانْخَمَص ؟ حكاه يعقوب وعد في البدل ؟ قال ابن جني : لا تكون الخاء فيه بدلاً من الحاء ولا الحاء بدلاً من الحاء ، ألا ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف في الكلام تصرف صاحب فليست لأحدهما مَزِيَّة من التصرف ? والعموم في الاستعمال يكون مها أصلا لبست لصاحبه .

والحَمييه أن بَر نَكَان أَسُو دُ مُعْلَمَ مِن المِر عِزَى والحَميه أن كساء أَسُودُ مُر بَعْ والصَّوفِ ونحوه . والحَميه أن كساء أَسُودُ مُر بَعْ له عَلَمان فإن لم يكن مُعْلماً فليس مخميه ؟ قال الأعشى :

إذا 'جر'دَت' يوماً حَسِبْتَ خَمِيصة ً عليها ، وجرِ ْيالِ النَّضِيرِ الدُّلامِصَا

أراد شعرها الأسود ، سُبّه بالحَميه والحَميه ، والنّضير : سَو داء ، وشبّه لون بَشَر يها بالذهب . والنّضير : الذهب . والدّلامص : البَر اق . وفي الحديث : جثت اليه وعليه خَميهة ، تكرد ذكرها في الحديث ، وهي ثوب خز أو صُوف معلم ، وقيل : لا تسمى خميه إلا أن تكون سو داء معلم ، وقيل : لا تسمى لباس الناس قديماً ، وجمعها الحَمائيس ، وقيل : الحمائس ثياب من خز " ثخان سود وحمر ولها أعلام "فيخان أيضاً . وخماصة : اسم موضع الحمائم موضع الحمائم .

خنص: الخِنُوْسُ: ولَدُ الخِنْزِيرِ، والجمع الخَنانِيسُ؛ قال الأخطل يخاطب بشر بن مروان:

١ جامش الاصل هنا ما نصه: حاشية لي من غير الاصول، وفي الحديث: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، العصر بالمخمس، هو بميم مضمومة وخاه معجمة ثم ميم مفتوحتين، وهو موضع معروف.

أَكُلُتُ الدَّجاجَ فأَفْنَيْنَهَا ، فهل في الخَنانِيصِ من مَغْمَزِ ?

ويروى : أكلت الغُطاطَ ، وهي القطا .

خَنِص : الْحَنْبُصَةُ : اختلاط الأَمْر ، وقد تَخَنْبُصَ أَمرُهُم .

خنتص : الخُنْتُوصُ : ما سَقطَ بِنِ القَرَّاعَةُ والمَرَّوَّةِ من سَقْطِ النار. ابن بري : الحُنْتُوصُ الشَّرَرَةُ تَخرجَ من القَدَّاحة .

خوص: الحَوَصُ : ضيق العين وصغر ها وغُلُور ها، وجل أخوص بين الحَوص أَي غَاثر العين، وقيل: الحَوَص أَن عَاثر العين وقيل: الحَوَص أَن تكون إحدى العينين أصغر من الأخرى، وقيل: هو ضيق مشقها خِلْقة أو داءً، وقيل: هو غُلُور العين في الرأس، والنعل من ذلك خَوص يَغُوص من خَوصا ، وهو أخوص وهي خَوصاء عثوصاء عثوصاء ويعيدة القعر لا يُروي ماؤها المال ؟ وأنشد:

# ومنهل أخوص طام خال

والإنسان 'مخاوص' ويتخاوض' في نظره . وخاوص الرجل وتخاوض : عَضَّ مَن بَصَرِه شَيْئًا ، وهو في كل ذلك 'مُحَـدِّق النظر كأنه يُقَوَّم سَهْمًا . والتَّخاوض : أن يُغَمَّض بصره عند نَظرِه إلى عين الشبس مُتَخاوصً ؛ وأنشد :

#### يوماً تَرى حر باءه 'مخاو صا

واَلظَّهْ بِيرَةُ الْخَوْصَاءُ: أَشْدَ الظَهَائِرِ حَرَّاً لاَ تَسْتَطَيِع أَن 'تحِيد طر'فك إلا مُتخاوصاً ؟ وأنشد:

حينَ لاحَ الظهيرةُ الحُوْصاة

قال أبو منصور: كل ما حكي في الحقوص صحيح في خير ضيق العين فإن العرب إذا أرادت ضيقها جعلوه الحوص ، بالحاء . ورجل أحوص وامرأة حواله إذا كانا ضيقه العين ، وإذا أرادوا غرور العين فهو الفوص ، بالحاء معجمة من فوق . وروى أبو عبيد عن أصحابه : خوصت عينه ودنقت وقد حت إذا غارت النضر : الفوصة من الراباح الحارة أن يكسير الإنسان عينه من حراها ويتتخاوص لها ، والعرب تقول: طلكت الجوزاء وهبت الغوصة من الطاف من الأنام المان الخاوص المان الخاوص المان الخوصة من الطاف الخوصة من الطاف .

خوص

وخو"ص رأسه : وقع فيه الشيب . وخَو"صَه القَتيرُ: وقع فيه منه شيءٌ بعد شيء ، وقيل : هو إذا استوى سوادُ الشعر وبياضُه .

والحُوصُ : ورَقُ المُنْقُلِ والنَّخْلِ والنَّارَجِيلِ وما شاكلها ، واحدتُه خُوصة . وقد أُخُوصَتِ النخلةُ وأُخُوصَتِ الحُوصة': بَدَت . وأُخُوصَت الشجرةُ وأُخُوص الرَّمْثُ والعَرْفَحِ أَي تَفَطَّر بورَقٍ ، وعمَّ بعضُهم به الشجر ؛ قالت غادية الدُّبَيْريّة :

وَلِينُهُ فِي الشَّوْكِ فَكُ تَقَرَمُهَا ، عَلَى نُواحِي شَجْرٍ فَدَ أَخُوَّهَا

وخَوَّصَتِ الفسيلةِ : انْفَتَحَتْ سَعَفَاتُهَا .

والحَوّاسُ : مُعالِجُ الحُوص وبَيّاعُه ، والحِياصةُ : عَمَلُهُ . وإناة ُ نحَوّسُ : فيه على أَشْكَالُ الحُوصِ . والخُبُوصةُ : من الجَنْبةِ وهي من نبات الصِيف، وقيل : هو ما نبت على أرُومة ، وقيل : إذا ظهر أخضَرُ العَرْفج على أَبْيَضه فتلك الحُوصةُ . وقال أبو حنيفة :

الحُوصَة ما نبت في أصل ... حين يُصِيبُه المطر ' ، قال : ولم 'تسم خُوصة الشّبَه بالحُوص كما قد ظن بعض الرواة ، لو كان ذلك كذلك ما قيل ذلك في العَر فَج ؛ وقد أَخُوص ، وقال أبو حنيفة : أخاص الشجر الخواصا كذلك ، قال ابن سيده : وهذا كطريف أعني أن يجيء الفعل من هذا الضرب مُعتلا والمصدر صحيحاً. وكل الشجر بُخِيص إلا أن يكون شجر الشوك أو البَقل .

أبو عمرو: أمَّتصَخَّ التُّسامُ خرجت أماصيخُهُ ، وأَحْجَنَ خرجت حُجْنَتُهُ ، وكِلاهما خُوص الثَّمام. قال أبو عمرو: إذا مُطرَ العَرْ فَجُ ولانَ عودُه قيل: تُقتَ عَوْده ، فإذا اسودً شَنًّا قبل: قد قَسَلَ ، وإذا از داد قللًا قبل : قد ار قاط ، فإذا زاد قللًا آخر قىل : قىد أدبى فهو حىنئذ يصلح أن يؤكل ، فإذا تمَّت خُوصتُه قبل: قبد أُخُوصَ. قال أبو منصور : كأن أبا عبرو قد شاهَد العَر ْفَجَ والثُّمَّامَ حين تَحَوُّلا من حال إلى حال وما يَعْر ف العربُ منهما إلا ما وصفة . ابن عباش الضي : الأرض المُنخَوَّصةُ التي بها خُوصُ الأرْطَى والألاءُ والعَرْفجِ والسُّنط ؛ قال: وخُوصة الألاء على خلقَه آذان الغُنُّم، وخُوصة' العرفج كأنتها ورق الحنَّاء ، وخُوصة' السَّنْط على خلَّقة الحَلَّفاء ، وخُوصة الأرَّطي مثل هَدَبِ الأَثْلُ . قال أبو منصور : الخُبُوصة 'خوصة' النخل والمُقُل والعَرْفَج ، وللشُّمام ُخوصة ۗ أيضاً ، وأما البقول' التي يتناثرُ ورقبُها وقيت الهَيْج فلا خوصة لها . وفي حديث أبان بن سعمد : تركت التُّمام قد خاصَ ؛ قال ابن الأثير : كذا جاءً في الحديث وإنما هو أُخْوَ صَ أَي تَمَّتْ نُخُوصَتُهُ طَالِعَةٍ ۗ .

وفي الحديث : مَشَـلُ المرأَةِ الصالحة مَشَـلُ التاج ِ . كذا ياض بالأصل .

المُنْفَوَّ مِ بِالذهب ، ومَنَ لُ المرأة و السُّوء كالحِمْل النَّقِيل على الشيخ الكبير . وتَخُويسُ الناج : مأخوذ من نخوص النخل يجعل له صفائح من الذهب على قدر عرض الحُوص. وفي حديث تميم الداري: فَفَقَدُ وا جاماً من فِضَة مُخُوَّ ما بذهب أي عليه صفائح الذهب مثل مُخوص النخل . ومنه الحديث الآخر : وعليه ديباج مخوص النخل . ومنه الحديث به كخوص النخل وهو ورقه . ومنه الحديث الآخر : إن الرَّجْمَ أَنْوَل في الأَحْوَاب وكان مكتوباً في خوصة في ببت عائشة ، رضي الله عنها ، فأكلتنها شائها .

أبو زيد : خاو صنه مخاوصة وغاير نه مهايرة والمنضنه مقايضة كل هددا إذا عارضته بالبيع . وخوس وخاوصة البيع معاوضة البيع معاوضة البيع في المناه وخاصة المطاء وخاصة : قلسله الأخيرة عن ابن الأعرابي . وقولهم : تَخَوَّص منه أي مُخذ منه الشيء بعد الشيء .

والحَوْصُ والحَيْصُ : الشيء القليل . وخَوْصُ ما أَعْطَاكُ أَي خُذُه وإن قَلَ ". ويقال : إنه ليُخوّصُ من من ماله إذا كان 'يعْطِي الشيءَ المُقارَبَ ، وكل هذا من تَخْويصِ الشجر إذا أو رَقَ قليلاً قليلاً . قال ابن بري : وفي كتاب أبي عمرو الشباني : والتَّخْويسُ ، بالسين ، النَّقْصُ . وفي حديث علي " وعطائه : أنه كان يَوْعَبُ لقوم ويُخَوِّصُ لقوم أي يُكتَرَّ

يا ذائد ينها خواصا بأر سال ، ولا تَذُود الهاللان

أي قَرَّ با إبلَكما شيئاً بعد شيء ولا تَدعاها تَزْ دَحِم على الحَوْض.والأرْسالُ : جمع رَسَل ٍ،وهو القَطيع

من الإبل، أي رَسَل بعد رَسَل . والضَّلال : التي تُذاد عن الماء ؛ وقال زياد العنبرى :

أَقُولُ للذَائدِ: خَوِّصْ بِرَسَلُ ، إِنَّ لَذَائِدِ : خَوِّصْ بِرَسَلُ ، إِلنَّائِبَاتِ بِالْأُولُ

ابن الأعرابي قال: وسبعت أرباب النَّعم يقولون للرُّكْبان إذا أوْرَدُوا الإبل والساقيان 'يجيلان الدَّلاءَ في الحوض: ألا وخَوَّصُوها أَرسالاً ولا تُوردوها دُفْعة واحدة فتباك على الحوض وتهدم أعضادَه، فير سلون منها ذو دا بعد ذو د، ويكون ذلك أر وكي للنَّعم وأهون على السُّقاة.

وخَيْصٌ خَائِصٌ: على المبالغة؛ ومنه قول الأعشى:

لقد نالَ خَيْصاً من نُعْمَيرة َ خالصا

قال : خَيْصاً على المعاقبة وأصله الواو ، وله نظائر ، وقد روي بالحاء . وقد نلت من فلان خوصاً خائصاً وخيضاً خائصاً أي منالة "بسيرة . وخَوَّص الرجل': انتقى خار المال فأرسك إلى الماء وحبس شرار وجلاده ، وهي التي مات عنها أولاد ها ساعة ولدت . ابن الأعرابي: خوص الرجل إذا ابتداً بإكرام الكرام م اللّئام ؟ وأنشد :

يا صَاحِبَيِّ خَوْصًا بِسَلِّ ، من كلَّ ذَاتِ دَنبِ رَفَلُّ ، حَرَّقَهَا حَمْضُ بُلَادِ فَلُّ

وفسره فقال: تخوَّصا أي ابدآ بخيارها وكر اميها. وقوله من كل ذات ذنب رفك ، قال: لا يكون طول شعر الذنب وضفو ، إلا في خيارها. يقول: قدّم خيارها وجيلتها وكرامها تشرب ، فإن كان هنالك قِللة ماء كان لشرارها، وقد شربت الحيار عفوته

وصَفُوتَه ؛ قال ابن سيده : هذا معنى قول ابن الأعرابي وقد لَطَّفت أنا تفسيره . ومعنى بِسَلَّ أن الناقة الكريمة تَنْسَلُ إذا تَشرِبَت فتدخل بين ناقتين. النفة الكريمة تَنْسَلُ إذا تَشرِبَت فتدخل بين ناقتين. النفر : يقال أرض ما تُمْسَكُ مُخوصتُها الطائر أي توطيبُ الطائر مال به العود من رُطوبته ونَعْمَة . ابن الأعرابي : ويقال خصقه الشيب وخوصة وأوشم فيه بمعنى واحد ، وقيل : خوصة الشيب وخوص فيه بمعنى واحد ، وقيل : خوصة الشيب وخوص فيه إذا بدا فيه ؛ وقال الأخطل :

رُوْجة أَشْمَطَ مَرْهُوبٍ بَوادِرْهُ ، قد كان في رأسه التَّخُويُسُ وَالنَّرْعُ

والحُـَوْصَاءُ : مُوضَعَ . وقارة ﴿ خَوْصَاءُ : مُرتَفَعَةً ؛ قال الشاعر :

> رُبِيَّ بَيْنَ نِنْفَيْ صَفْصَفِ ورَنَائْجِ بِخَوْصًاءَ مِن زَلَاءَ دَاتِ الْصُوبِ

خيص: الأخيص : الذي إحدى عنيه صغيرة والأخرى كبيرة "، وقبل : هو الذي إحدى أذنه نصاء والأخرى كبيرة "، وقبل : هو الذي إحدى أذنه خيصاء والأخرى خيصاء ، وقد خيص خيصاً . ابن الأعرابي: الحييصاء من المعنزى التي أحد قر نيها 'منتصب والآخر' مملتصق وأسها، والحييصاء أيضاً: العطية التافية أ. والحييص القليل من النيل ، وكذلك الحائيص وهو اسم ، وقد يكون على النسب كمو ت مائيت ، وذلك لأنه لا فعل له فلذلك وجهناه على ذلك . وخاص الشيء يخيص أي قل ؟ قال الأصعي : سألت المفضل عن قول الأعشى :

لَعَمْري ! لَمَنْ أَمْسى من القوم شاخِصا ، لقد نال صَيْرة كَايْصا

ما معنى خيصاً ? فقال : العرب تقول فلان يخوص العطية في بني فلان أي يُقلَللُها ، قال : فقلت فكان ينبغي أن يقول خوصاً ، فقال : هي معاقبة "يستعملها أهل الحجاز يُسمَّون الصُّوَّاعَ الصُّيَّاعَ ، ويقولون الصُّيَّامَ الصُّوَّامِ ، ومثله كثير. ونِلْت منه خيصاً خانصاً أي سَيْناً يسيراً .

#### فصل الدال المهلة

دحس: دَحَـصَ بَدْحَصُ : أَسرع . الأَزهري : ودَحَصَت الذبيعة برِجْلَيْها عند الذَّبْحِ إذا فَحَصَت وارْآكَكُضَت ؟ قال علقمة بن عبدة :

> رَغَا فَوقَهُمْ سَقْبُ السَّمَاءُ فَدَاحِصٌ بِشَكَّتِهِ ، لم بُسْتَكَبُ ، وسَلِيبُ

يقال : أَصابَهم ما أَصابَ قومَ غود حين عَقَرُ وا الناقة فرعًا سَقْبُها وجعلَه سَقْبَ السباء لأنه رُوسِع إلى السباء لما عُقِرَت أُمَّه ؛ والداحيص : الذي يبحث بيديه ورجليه وهو كِجُود بنفسه كالمذبوح . وقال ابن سيده : دحَصَت الشاة تُدَخَص برجلها عند الذبع، وكذلك الوعل ونحوه ، وكذلك إن مات من غَرَق ولم يُذْبَع فَضَرَب برجله ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة المطر والسيل : ولم يَبْق في القِنان إلا فاحيص مُجُر نَشِم أو داحيص مُتَجَر جم م . والدَّحْسُ ن الأرض . وفي حديث إسمعيل ، عليه السلام : فَجَعل يَدْحَس الأرض بعقبينه أي يَفحص في فَجَعل يَدْحَس الأرض بعقبينه أي يَفحص وبَبْحَث وبُحَر لِكُ التراب :

دخص: الليث: الدَّخُوصُ الجارية التارَّة ، قال الأَزهري: لم أَسمع هذا الحرف لغير الليث. ابن بري: دخَصَت الجارية 'دخُوصاً امْتلاَّت لَحْماً .

دخوص : الدّخريصة : الجماعة . والدّخريصة والدّخريصة والدّخريص أو البحر . والدّخريص أو البحر . الليث : الدّخريص من الثوب والأرض والدرع التيريز ، والتّخريص لغة فيه . أبو عمرو : واحد الدّخاريص دخرص ودخرصة . والدّخرصة والدّخريس من القبيص والدّرع : واحد واحد الدّخاريس ، وهو ما يُوصل به البدّن ليُوسَعّه ؛ وأنشد ان بري للأعشى :

كما زدنت في عَرْض القَميِس الدُّخارِصَا

قال أبو منصور : سبعت غير واحد من اللغويين يقول الدّخر يص معرّب ، أصله فارسي ، وهو عند العرب البّنيقة واللّبنة والسّبنجة والسّعيدة ؛ عن ابن الأعرابي وأبي عبيد .

درس : الدّرْسُ والدّرْسُ : ولَدُ الفاْر واليَرْ بُوع والتُنْفُذُ والأرنب والهِرَّة والكلبة والذّبة ونحوها، والجمع دِرَصَة وأدْراص ودِرْصان ودُر ُوص ؟ وأنشد :

لَعَمْرُ كُ ، لو تَغَدُّو عَلِيَّ بِدِرْصِهَا ، عَشَرْتُ لها مالي ، إذا ما تألثتِ

أي حَلَفَت . الأحمر : من أمنالهم في الحُبِّة إذا أضَلَها العالم : ضل الدُريَّ مِن نَفَقَه أي جُمُرَه ، وهو تصغير الدَّرْسِ وهو ولد اليربوع ، يُضْرَب مثلًا لمن يَعْيا بأَمْرِه . وأم أَذْراص : اليربوع ؛ قال طفل :

فها أُم ُ أَدْراصِ ، بأرْضِ مَضَلَة ، يُأَغْدَرَ مِن فَيْسٍ ،إذا الليل أظلما

قال ابن بري : ذكر ابن السكيت أن هذا البيت لقيس

ابن زهير ، ورواه: بأغدرَ مِنْ عَوْفٍ ، وذكر أبو سهل الهروي عن الأخنش أنه لشريح بن الأحوص ، والجَنبِينُ في بطن الأتان دَرْصُ ودِرْصُ ؛ وقـول امرىء القيس :

> أَذَلَكَ أَم جَأْبٌ بِنُطَارِدُ آتَنُنَا ، حَمَلَنْنَ فَأَرْبِي حَمْلِهِنِ \* دُرُوصُ

يعني أن أجنتها على قدر الدروس ، وعنى بالحمل همنا المحمول به . ووقع في أم آذراس مضللة ؛ يُضر ب ذلك في موضع الشدة والبلاء ، وذلك لأن أم أدراس جعر أق كثيبة أي مكلى تراباً فهي ملاتبسة . ابن الأعرابي : الدرس الناقة السريعة وقال في موضع آخر : المروص والدروس الناقة السريعة ، وقال الأحول : يقال للأحمق أبو الذراس .

درمص: الدُّر مُصَة : التذلُّل .

دصص : اللبث : الدُّصْدَصَة صُرْبُك المُنْخُلَ بكفيك .

دعص: الدّعص : 'قور" من الرسل مجتمع . والجمع أدْعاص" ودِعَصة " وهو أقلّ من الحِقْف ، والطائفة منه دِعْصة " ؟ قال :

خُلِقْت نير خِلْقة النَّسُوان ، إَن قُسُت ِ فَالأَعْلَى قَصْيِب ُ بانِ

وإن تَوَكَّيْتِ فَدَعْصَتَانِ ، وكُلُّ إدَّ تَفَعْلِ الْعَيْنَانِ

والدَّعْصَاءُ: أَرض سهلة فيها رملة تَحْمَى عليها الشمسُ فتكون رَمْضَاؤُها أَشْدُّ من غيرها ؛ قال :

والمُسْتَجِيرُ بِعَمْرُو عند كُرُّ بَتِهِ ، كالمُسْتَجِيرِ من الدَّعْصاء بالنارِا

وتَدَعَّصَ اللَّهُمُ : تَهَرَّأَ مَن فَسَادُهِ . وَالْمُنْدَّعِصُ : المَيِّتُ إذا تفَسَّخَ ، سُبَّهُ بالدَّعْصِ لِوَرَّمِهِ وَضَعْفِهِ ؛ قال الأعشى :

فإن بَلَثْقَ قوامي قَوامَهُ ، ثَرَ بَيْنَهُمْ قَتَ القَنَا ومَداعِصا

وأَدْعَصه الحَرَّ إِدْعَاصاً : قَتَلَه . وأَهْرَأُهُ البَرَّ دُ إِذَا قَتَلَه . وُرَّمَاه فأَدْعَصَه كأَقَاهَصَه ؟ قال جَزْية بن عائد النصري :

> وفِلَتْقَ" هَمَنُوف"، كلبّها شَاءَراعَها بزُرُقِ المَنايا المُدْعِصات رَجُوم

ودَعَصَهُ بالرَّمْحُ : طَعَنه به .والمَداعِصُ : الرَّماحُ. ورجل مِدَّعَصُ بالرمح : طَعَّانَ ؛ قال :

> لتَجِدَنتي بالأمير بَر"ا، وبالقَدافِ مِدْعُصًا مِكرًّا

المُنْدَعِصُ : الشيء المبّتُ إذا تَفَسَّع ، سُبَّه بالدّعْص لورَكُمه .

ودَعَصَ بِرِجُلِهِ ودَحَص ومَحَس وقَعَصَ إذا ارْ تَكَضَ .

ويقال: أَخَذْتُ مُداعَصة ومُداغَصة ومُقاعَصة ومُقاعَصة ومُقاعَصة ومُرَافَحة أَي أَخَذْتُهُ مُعَازَّة . مُعَازَّة .

دعنس : الدُّعفِصة ': الضَّيْيلة القليلة الجسم .

دعيس : الدُّعْمُوصُ : 'دُو َيْبُهُ صَفَيْرَةً تَكُونَ فِي مُسْتَنْقَعَ المَاء ، وقيل : هي 'دُونَ يُبُّة تَفُوص فِي المَاء ، ١ وروي من الرضار بدل الدعماء .

والجمع الدَّعاميِسُ والدَّعامِيصُ أَيضاً ؛ قالَ الأَعشى :

فما كَذَنْبُنَا إِنْ جَاشَ بَجِرُ ابنَ عَمْدُكُمُ ، وَبَعْرُ لُـُ سَاجِ لِا يُوادِي الدَّعَامِصَا?

والدُّعْمُوسُ : أول خَلْقِ الفرس وهو علقة في بطن أمه إلى أربعين بوماً ، ثم يَسْتَبِين خَلْقُه فيكون دودة إلى أن يُتِم ثلاثة أشهر ، ثم يكون سليلًا ؛ حكاه كراع . والدُّعْمُوسُ : الدَّخَالُ في الأمور الزوارُ للمُلوك .

ودُعَيْمِيصُ الرمل : امم رجل كان داهياً يُضَرَب به المثلُ ؛ يقال: هو دُعَيْمِيصُ هذا الأمرِ أي عالم به . قال ابن بري : الدُعْموصُ دودة " لها رأسان تراها في الما إذا قل ؟ قال الراجز :

يَشْرَ بَنَ مَاءً طَيِّباً فَلَلِيفُهُ ، يَزِلُ عَن مِشْفَرِها دُغْمُوصُهُ

وفي حديث الأطفال: هم دعاميص الجسّة ؟ فسُسّر بالد و يُسِّة التي تكون في مستنقع الماء ؟ قال: والد عُموص الدخّال في الأمور أي أنهم سيّاحون في الجيّنة دخالون في منازلها لا يُمنّعون من موضع كما أن الصّبيان في الدنيا لا يُمنّعون من الد خول على الحُرَم ولا يَحِنْبَجِب منهم أحد .

دغص: دَغِصَ الرجلُ دَغَصاً: امتلاً من الطعام ، و كذلك دَغِصَت الإبلُ بالصّلتّبانِ حتى مَنْعَها ذلك . أَن تَجْتُرُ ، وإبِلْ دَغاصي إذا فعلت ذلك .

والداغصة ': النُّكُفة'. والداغصة ': عَظَمْ 'مُدَوَّرَ" يَدِيصُ ' ويَمُوج فَوق وَضْفَ الرُّكبة ، وقيل : يتحرَّكُ على دأس الركبة . والداغصة ': الشَّعْمة 'التي تحت الجلدة الكائنة فوق الركبة .

ودغصت الإبل' ، بالكسر ، تدغص دغصاً إذا امتلأت من الكلاحتى منعها ذلك أن تَجْتَر وهي تدغص المتلأت من الكلا. وقد دغصت الإبل أيضاً إذا استكثرت من الصليان والنوى في حيازيها وغلاصها وغصت فلا نمني . والداغصة نالعصبة ' ، وقبل : هو عظم ' في طرف عصبتان على رأس الوابيلة . والداغصة ' : اللحم المكتنز ؛

# ُعجَيّز تَزْدَرِهُ الدُّواغِصا

كل ذلك اسم كالكاهل والغارب. ودُغِصَت الدابة وبَدعَت إذا تسينَت غابة السَّمَن . ويقال للرجل إذا تَسينَ واكتنز لحمه : تسين كأنه داغصة ". وفي النوادر : أَدْغُصَهُ الموت وأَدْعُصه إذا ناجَزَه .

دغيص : الدُّغْمُصَةُ : السَّمَنُ وكثرةُ اللحم .

دفس: الدَّوْفَصُ : البَصَلُ ، وقيل : البصل الأملس الأبيض ؛ قال الأزهري : هو حرف غريب . وفي حديث الحجاج : قال لِطبّاخِه أَكْثُو دَوْفَصَها .

دلص: الدَّلِيصُ : البَرِيقُ . والدَّلِيصَ والدَّلِيصُ والدَّلِيصُ والدَّلِصُ والدَّلِصُ ؛ والدَّلاصُ : اللَّيَّنُ البَرَّاقُ الأَملسَ ؛ وأنشد:

### مَتْن الصَّفَا المُتَزَحَلِفِ الدُّلأص

والدُّلامِصُ : البرَّاق . والدُّلَمِصُ ، مقصور : منه ، والميم زائدة ، وكذلك الدُّمالِصُ والدُّمارِصُ ؛ قال المنذري : أنشدني أعرابي بِفَيْد :

> كأن تجرى النشع ، من غضابه ، صلنه صفاً 'دلش من هضابه

غضاب البعير : مواضع الحزام مما يلى الظهر ، واحدتها

غَضْبة . وأَرضُ كلاَّصُ وديلاصُ : مَلْساء ؛ قال الأَغلب :

فهي على ما كان مِن نَـشاصِ ، يِظـَريب الأرضِ وبالدُّلاصِ

والدَّ لِيسُ : البَر ِيقُ . والدُّ لِيسُ أَيضاً : ذهَبُ ٌ له بَر ِيقُ ؛ قال امرؤ القيس :

> كأن سَراته وجُده كَلهُر ِ كنائِن ، بجُري بينهن دَلِيص

والدُّ لَتُوْصُ ، مثال الحِنْتُوْصِ : الذي يَدِيصُ ؛ وأنشد أبو تراب :

> باتَ يَضُوزُ الصّلَّيَانَ صَوْزَاً ، صَوْزَ العَجُوزِ العَصَبِ الدَّلَـُوْصَا

فجاء بالصاد مع الزاي . والدّلاصُ من الدُّروع : اللّيّنة . ودِرْعُ ولاصُ : برّاقة ملساء ليّنة بَيّنة ُ اللّيّنة . الدّلَصِ ، والجمع 'دلُصُ ؛ قال عمرو بن كاثوم :

علینــا کل سابِغَة دِلاصِ تری ، فوق النّطاق ، لما غُضُونا

وقد يكون الد"لاص مبعاً مكسراً ، وليس من باب بُخنُ للولهم دلاصان ؛ حكاه سببويه ، قال : والقول في هجان . وحبو دلاص : شديد المُلئوسة . ويقال : درع ولاص وأدرع وأدرع ولاص ألواحد والجمع على لفظ واحد ، وقد دلصت الدرع ، بالفتع ، تدالص دلاصة دلاصة ، وقد ودلاص أنا تدليصاً ؛ قال ذو الرمة :

إلى صَهْوَ أَ تَتْلُنُو كَعَالًا كَأَنَّهُ صَفاً دَلِّصَتْهُ طَحْمَةُ السيلِ أَخْلَقُ

وطحمة السيل : شدة كافعته . ودَلَّ الشيء : مَلَّسَه . ودَلَّ الشيء : مَلَّسَه . والدُّلامِس : مَلَّسَه . والدُّلامِس : البرّاق ، فُعامِل عند عند سيبويه ، وفُعَالِل عند غيره، فإذا كان هذا فليس من هذا الباب ، والدُّلَمِس مَخدوف منه .

وحكى اللحياني: دَلْمُصَ مَنَاعَهُ ودَمُلُصِهُ إِذَا زَيِّنَهُ وَبَرِّقَهُ . ودَلِّصَ السيلُ الحَجَر : مَلَّسَهُ . ودَلِّصَت المرأة تجبينها : ننفت ما عليه من الشعر .

واند كص الشيء عن الشيء: خرج وسقط . الليث: الاند لاص الانشيالاص وهو سُرعة خروج الشيء من الشيء ، واند كص الشيء من يدي أي سقط . وقال أبو عمرو : التدليص الشكام خارج الفرج بقال : كلّ وليّ وأنشد :

واكتَشَفَتْ لناشِيءِ دَمَكُمْكُ ِ، تقول : دَلَّصْ سَاعَةً لا بَلُ لِكِ

وناب ُ دَلْصاءُ ودَرُّصاءُ ودَلْقَاء ، وقد دَلِصَتْ ودَرِصَت ودَلِقَت .

دلفس : الدَّلَـفُصُ : الدابَّةُ ؛ عن أبي عمرو .

دلم : الدُّلَمِصُ والدُّلامِصُ : البَرَّاقُ الذي يَبِرُقُ لونُه . وامرأَة دُلمَصِة ۖ : بَرَّاقَة ۗ ؛ وأنشد ثعلب :

> قد أغْنَدي بالأعْرَجِيِّ التَّارِصِ ، مثل مُد'ق البَصَلِ الدُّلامِسِ

يريد أنه أَشْهُبُ مُهْدُ . ودَلْمُصَ الشيءَ : بَرَّقَهُ . والدُّلامِصُ : بَرَّقَهُ . والدُّلْمِصُ ، مقصور : منه ، والميم زائدة ، قال : وكذلك الدُّمالِصُ والدُّمارِصُ ؛ وأنشد ابن بري لأبي دواد :

# ككِنائِة العُدُّريِّ زَيِّنَ لَمَا ، من الذَّهَبِ ، الدُّمالِصُّ

دمص: الدّمض : الإسراع في كل شيء ، وأصله في الدجاجة ، يقال : دَمَصَت بالكَيْكة . ويقال للبرأة إذا رَمَت ولدها بِزَحْرة واحدة : قد دَمَصَت به وزَكَبَت به . ودَمَصَت الناقة بولدها تد مص دَمُصاً : أَزْلَقَتُه . ودَمَصَت الكلبة بجروها : أَرْلَقَتُه لغير قام . التهذيب : يقال دَمَصَت الكلبة ولدها إذا أَسْقَطت ، ولا يقال في الكلاب أَسْقَطت . ودَمَصَت العلب أَسْقَطت . ودَمَصَت العلب أَسْقَطت . ودَمَصَت العلب أَسْقَطت ما في ودَمَصَت السباع في إذا ولدت ووضَعَت ما في بطونها .

والدَّمَصُ : رِقَةُ الحَاجِبِ مِن أُخُرِ وكَنَافَتُهُ مِنْ قَدْمٍ ، رَجِل أَدْمَصُ ؛ ودَمِصَ رَأْسُه : رَقَّ شَعْرُه . والدَّمَصُ : مصدر الأَدْمَصِ ، وهو الذي رَقَّ حَاجِبُه مِن أُخْرِ وكَنُّفَ مِن قُلْدُمْ ، أَو رَقَّ مِن رأْسِه موضع وقل شعر ه ، وربا قالوا : أَدْمَصَ الرأْسُ إذا رق منه موضع وقل شعر ه .

والدِّمْس ، بكسر الدال : كلُّ عِرْق من أعراق الحائط ما عدا العِرْق الأسفل فإنه رِهْص .

والدُّمَيْصُ : شجر ؛ عن السيراني .

والدُّوْمُصُ : البَيْضُ ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد لغادية الدُّبَيْرِيّة في ابنها مُوْهِب :

يا لينته قد كان شيخاً أدمصا ، تشبّه الهامة منه الدومصا

ويروى: الدَّوْفَصَا ، وقد تقدم ذكر الدَّوْفَص . أَبو عمرو : يقال للبَيْضة ِ الدَّوْمصة ُ . الجوهري : والدَّوْمَصُ بَيْضَة ُ الحديد .

دمقس : الدَّمَقْصَى : ضَرْبُ من السيوف . أَبو عمرو: الدَّمَقُصُ القَرْ ، بالصاد .

دملس: الدُّمَلِصُ والدُّمالِصُ كَالدُّلَمِصِ والدُّلامِصِ: الذي بَبْرِقُ لُونُهُ ، وقال يعقوب : هو مقلوب من الدُّلَمِصِ والدُّلامِصِ ، وهو مذكور في الثلاثي في دَلَصَ لأَن الدُّلامِصَ عند سيبويه فُعامِل ، فكل ما اشتق من ذلك وقُلُبِ عنه ثلاثي .

دنقس: الدَّنقِصة : 'دُو َيْبَّة ، وتُسبَّى المرأة الضَّلْيلة ' الجسم ونقصة ".

دهيس : صَنْعة " دِهْماص" : "محْكَمة" ؛ قال أُمية بن أبي عائذ :

> أَرْتَاحُ فِي الصُّفَدَاءِ صَوْتَ المِطْحَرِ ال مَحْشُورِ ، شِيفَ بِصَنْعَةً دِهْمَاص

ديس : داصَت الفُدَّة ' بين الجلد واللحم تديس ' ديْصاً ودَيَصَاناً : تَوْلَقَت ' ، وكذلك كل شيء تحر لك تحت يدك . الصحاح : داصَت السلاعة ' وهي الفُدَّة ' إذا حركتها بيدك فجاءت وذهبت . وانداص علينا فلان الشر : انهجَم . وإنه لَمُنْداص الشر أي مُفاجِي \* به وقتاع فيه . وانداص الشيء من يدي: انسل . والاندياص : الشيء ينشل من يدك ، وفي الصحاح : انسلال ' الشيء من اليد. وداص يَديس ' ديْصاً ودَيَصاناً : زاغ وحاد ؟ قال الراجز :

إن الجواد قد رَأَى وبيصها ، فأينا داصَت يدِّص مديصها

وداصَ عن الطريق يَديِسُ: عدَّلَ . وداصَ الرجلُ يَديِسُ دَيْصاً : فر . والدَّاصَةُ : حرَّكَةَ الفرارِ ، والداصةُ منه : الذين يَفر ون عن الحرب وغيره .

والدَّيْصُ: تشاطُ السائيس. وداصَ الرجلُ إذا خسَ بعد رفعة . والدَّاصةُ : السَّفِلةُ لَكْثَرةَ حركتهم ، واحدُ م دائصُ ؛ عن كراع . ويقال للذي يتبيع الوُلاة : دائيصُ ، معناه الذي يدور حول الشيء ويتبيعه ؛ وأنشد لسعيد بن عبد الرحمن :

أَرَى الدُّنْيَا مَعِيشَتَهَا عَنَاءً فَتُخْطِئْنَا ، وإيّاها نَكِيصُ

فإن بَمُدَّت بَمُدُّنَا فِي بُغَاهَا ، وإن قَرَبُت فنعن لها نكيص

رالدائِس': اللّصُ، والجمع الداصَة' مثل قائد وقادَة وذائد وذادة ؟ قال ابن بري : والداصَة ُ أَيضًا جمع دائص لذي يجيء ويذهب .

والدَّيَّاص: الشديدُ العَضَلِ . الأَصمعي: رجل دَيَّاصُ إِذَا كَنْتُ لا تقدر أَنْ تقبض عليه من شدة عَضَلِه . الجوهري: رجل دَيَّاصُ إِذَا كَانَ لا يُقْدَرُ عليه ؛ وأنشد ابن بري لأبي النجم:

ولا يبذاك العَضِلِ الدَّيَّاصِ

#### فصل الراء

وبس: التربيس به: الانتظار . ربص بالشيء ربضاً وتربيس به: انتظر به خيراً أو شرآ ، وتربيس به الشيء : كذلك . الليث : التربيس بالشيء أن تنتظر به يوماً ما ، والنعل تربيضت به ، وفي التنزيل العزيز : هل تربيضون بنا إلا إحدى الخسننيين ؛ أي إلا الظيّفر وإلا الشهادة ، ونحن نتربيس بم أحد السرين : عداباً من الله أو قتلا بأيدينا ، فبين ما نتنتظر ، وتنتظرونه فرق كبير . وفي الحديث : إنما نويد أن يتربيص بم الدوائر ؛ التربيص : إنما نويد أن يتربيص بم الدوائر ؛ التربيص : المنكث والانتظار .

ولي على هذا الأمر رُبْصة أي تلبّث ابن السكيت: يقال أقامت المرأة رُبْصَتَهَا في بيت زوجها وهو الوقت الذي بُعمِل لزوجها إذا نُعنْنَ عنها ، قال : فإن أتاها وإلا فنر أن بينهما . والمنتر بنّص : المنعنكور . ولي في مناعي رُبْصة أي لي فيه تَر بنّص ؟ قال ابن بري : تر بنّص فعل يتعدى بإسقاط حرف الجر كقول الشاعر :

نَرَ بُصْ بها رَبْبَ المُنْدُنِ لَعَلَمْهَا تُطْلَقُنُ بوماً ، أَو يَمُوتُ حَلِيلُها

وخص: الرّخص : الشيء الناعم اللّيّن ، إن وَصَفَت به المرأة فر ُخصائها نَعْمَة ' بَشَرتها ور قَتْنُها وكذلك وخاصة ' أناميلها ليننها ، وإن وَصَفْت به النّبات فر خاصت همشاشته . ويقال : هو وخص الجسد بيّن الر شخوصة والرّخاصة ؛ عن أبي عبيد. ابن سيده: وخص وخص ورخيص ورخيص تنعيم ، والأنثى وخصة ورخيصة ورخيص ، وثوب وخص ورخيص ورخيص الله ورخيص الرّخيص . الرّخيص الله الناعم .

والرشخص : ضد الغلاء ، رَخْص السَّعْر يَوْخُص أَرْخُصا ، وَالرُّخُصا ، وَلَوْخُصا ، وَلَوْخُصا ؛ جعله رَخِيصاً ، والرَّيَخُصَة والرَّيَخُصة والرَّيَخُصة الشيء : اشتربته رَخِيصاً ، والرَّيَخُصة أي عَدَّه رَخِيصاً ، واستَرْخُصة رآه رَخِيصاً ، ويكون أرْخُصة وجَدَه رَخِيصاً ؛ وقال الشاعر في أرْخُصه أي جعلته رَخِيصاً ؛

الله اللَّحْمَ اللَّاصْيافِ نِيًّا ، ونرُر خَصِهُ إذا نَضِجَ القُدورُ

يقول : 'نغليه نيتاً إذا أشترَيْناه ونُبيعُه إذا طَبَغُناه لأَكله ، ونُغالي ونُغلي واحدٌ. التهذيب :

هي الحُرْصة والرُّخْصة وهي الفُرْصة والرُّفْصة بمعنى واحد .

ورَخُصَ له في الأَمر : أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه ، والاسم الرُخْصة ' . والرُخْصة ' والرُخْصة ' : تَوْخِيص ' الله للعبد في أَشياءَ خَفَقَهَا عنه . والرُخْصة ' في الأَمر : وهو خلاف التشديد، وقد 'رخَّص له في كذا تر خيصاً فتر خَص هو فيه أي لم يَسْتَقْص . وتقول : رَخَصْت فلاناً في كذا وكذا أي أَذِنْت له بعد نهي إيّاه عنه . ومَو ت رَخِيص ' : دَريع .

ورُخاصُ : اسم امرأة .

رصص: رَصِّ البُنْيَانَ يَرُصَّه رَصَّا، فهو مَرْصُوصَ وَرَصِيصَ ، ورَصَّصَه ورَصُرَصَه: أَحْكَمَه وجَمعه ورَصِّرَصَة: أَحْكَمَ وجَمعه وضَّمَ ، وضَمَّ ، وضَمَّ بعضه إلى بعض ، وكلُ ما أَحْكِمَ وضُمَّ ، فقد رُصَّ ، ورَصَصَت الشيء أَرْصَه ورَصًّا أي أَلْصَقَت بعض ، ومنه: بُنْيَان مَرْصُوصَ ، أَلْصَقَت بعض ، ومنه: بُنْيَان مَرْصُوصَ ، وكذلك التَرْصِيص ، وفي النيزيل : كأنهم وكذلك التَرْصِيص ، وفي النيزيل : كأنهم بنيان مَرْصُوص .

وتراص القوم : نضاموا وتلاصقوا ، وتراصوا : تراصوا نصافوا في القتال والصلاة . وفي الحديث : تراصوا في الصفوف لا تَتَخَلَّلُكُم الشياطينُ كأنها بنات حَذَف ، وفي رواية: تراصوا في الصلاة أي تلاصقوا . فال الكسائي : التراص أن يكضق بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلَلُ ل ولا فرَج " ، وأصله تراصكوا من رس البياء يرضه رصا إذا ألصق بعضه ببعض فأدغم ؛ ومنه الحديث : لصب عليم العذاب صباً ثم لرش عليكم رصاً . ومنه حديث ابن صيّاد : فرصة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ أي ضم بعض إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم بينيان "مَر صوص" ؛ أي ألنيق البعض بالبعض .

وبَيْضُ ۗ رَصِيصُ : بعضُه فوق بعض ؛ قال امرؤ القبس :

> على نِقْنِقٍ هَيْقِ له ولِعرْسِه ، رِمُنْخَدَع ِ الوَعْسَاء ، بَيْضُ ۚ رَصِيص

> > ورَصرَصَ إذا ثبت بالمكان .

والرَّصَصُ والرَّصاص والرَّصاصُ : معروف من المَعْد نِيَّات مشتق من ذلك لِتَداخُل ِ أَجزائِه ، والرَّصاصُ أَكثر من الرَّصاصِ، والعامة تقوله بكسر الراء ؛ وشاهد الرَّصاص بالفتح قول الراجز :

أنا ابنُ عَمْرُ و ذِي السُّنا الوَبَّاصِ وابنُ أَبِيهُ مُمسْعطُ الرَّصاص

وأول من أسعط بالرّصاص من ملوك العرب ثعلبة ابن امرى القيس بن مازن بن الأزد. وشيء مرصّص : مطلي به . والنّر صيص : تر صيص ك الكور وغير وبالرّصاص . والرّصّاصة والرّصراصة : حجارة لازمة لما حوالتي العين الجارية ؛ قال النابغة الجعدي :

حِجارة قَلَن بِرَصْراصَةٍ ، كُسِينَ غِشَاءً من الطُّخْلُبِ

ويروى : بِرَضْراضَة ، وسيأتي ذكره في موضعه . والرَّصَصُ في الأَسْنان : كاللَّصَصِ ، وسيأتي ذكره في موضعه ؛ رجل أَرَصُ وامرأَة رَصَّاءً .

والرَّصّاءُ والرَّصُوصُ من النساء: الرَّتَقَاءُ ورَصَّصَتَ المرأَةُ إِذَا أَدْ نَتَ نِقَابَهَا حتى لا يُرَى إلا عَيْنَاها، أَبو زيد: النّقابُ على مارِنَ الأنف. والتّرْصيصُ: هو أَن تَنْتَقِبَ المرأَة فلا يُركى إلا عيناها ، وتميم تقول: هو التّوصيصُ ، بالواو، وقد رصَّصَتْ ووصَّصَتْ. الفراء: وَصَّصَ إِذَا أَلَّحَ " في السؤال ، ورَصَّصَ الفراء: وَصَّصَ إِذَا أَلَّحَ " في السؤال ، ورَصَّصَ

النَّقابِ أَيضاً. أبو عمرو: الرَّصِيصُ نِقَابُ المرأة إذا أَدْ نَنَه من عَيْنَيْها ، والله أعلم.

وعص: الارتماص': الاضطراب'؛ رعضه يَوْعَصهُ عَرْعُصهُ وَعُصهُ الله : الرّعْصُ وَعُصهُ الله : الرّعْصُ عَبْلَة النَّفْض . وار تَعَصَت الشجرة' : الهنتزات . ورعَصَتُها الرّبع وأرعَصَتْها: حَرَّ كَتَها . ورعَصَ الشّورُ الكلب رعْصاً : طعنه فاحتَسَلَه على قرنِه وهزاه ونفضه . وضرَبه حتى ارتعص أي النّتوى من شدّة الضّر ب . وارتعَصَت الحية : النّتوت ؛ قال العجاج :

إنيَ لا أَسْعَى إلى داعيّة ، إلا ارْتِعاصاً كارْتِعاصِ الحَيّاةُ

وار تعصَ الحية إذا ضربت فلوت دنبها مثل تبعصصت . وفي الحديث: فضربتها بيدها على عجزها فار تعصت أي تكوّت وار تعدت . وار تعص الجد ي : طفر من النشاط ، وار تعص الفرس كذلك . وار تعص البرق : اضطرب ، وار تعص البرق : اضطرب ، وار تعص البرق : اضطرب ، وار تعص السوق إذا غلا ؛ هكذا رواه البخاري في كتابه لأبي زيد ، والذي رواه شر ار تفص ، بالفاه . قال : وقال شر لا أدري ما ار تفص ؛ قال الأزهري : وار تفص السوق ، بالفاء ، إذا غلا صحيح . ويقال : وعص عليه جله ، تر عص وار تعص واعترص وغترص أذا اختكج . وفي حديث أبي ذر : خرج بفرس له فتم تعمل من ترعم فقد أجيبت كفوتك ، يويد أنه لما قام من تراغه فقد أجيبت كفوتك ، يويد أنه لما قام من تراغه انتفض وارتعد .

رفس: الرُّفُـْصةُ: مقلوب عن الفُرْصة التي هي النَّوْبة. وترافَصُوا على الماء مثل تَفَارَصوا . الأُموي : هي وقال المساور :

وإذا دَعا الداعِي عَلَيّ وَقَصَتُمُ وقصَ الحَنافِس من شِعابِ الأَخْرَم

وقال الأخطل :

وقَيْسُ عَيْلانَ حَى أَقْبَلُوا رَقَصاً، فبايَعُوك جِهاداً بَعدما كَفَرُوا

ورَقَصَ السَّرابُ والحَبَابُ : اضطرب . والراكب يُرقِصُ بَعِيرَهُ : يُنزَّيه ويَحْمِلُه على الحَبَبِ ، وقد أَرقَصَ بَعِيرَهُ . ولا يقال يَرْقُصُ إلا لِلأعِب والإبلِ ، وما سوى ذلك فإنه يقال : يَقْفَرُ ويَنْقُرُ نُ والعرب تقول : رَقَصَ البعيرُ يَرْقُصُ رَقَصُ رَقَصً ، والعرب تقول : رَقَصَ البعيرُ يَرْقُصُ رَقَصً ، وعرك القاف ، إذا أسرع في سيره ؛ قال أبو وجزة :

فما أَرَدُنا بِهَا مِنْ خَلَةٍ بِدَلاً ، ولا بها رَقَصَ الواشِينُ نَسْتَمِعُ

أراد: إسراعهم في هنت النّسام . ويقال للبعير إذا رقص في عدوه: قد النّسَبط وما أشد لَبُطّته . وأَر قَصَ : تزّنه . وأَر قَصَ : تزّنه . ور قَصَ : تزّنه . ور قَصَ السّعر : غلا ؛ حكاها أبو عبيد . ور قَصَ الشراب : أَخَذَ في العَليَان . التهذيب : والشراب يَر قُص ، والنبييذ إذا جاش رقص ؛ قال حسان :

بِرُجَاجَةٍ رَفَّصَتُ بَا فِي فَعُرِهَا ، رَفَّصَ القَلُوسِ بِرَاكِبِ مُسْتَعْجِل

وقال لَـبِيد في السراب:

فبيِّلْكُ إذ رَفْصَ اللوامِعُ بالضُّعَى

الفُر ْصَة ' والر ْفَنْصَة ' النَّو ْبَة ' تَكُونَ بِينَ القوم يَتَنَاوَ بُونها على المَاء ؛ قال الطرماح :

كأو ب بدي ذي الر فنصة المنتستع

الصحاح: الرافضة الماء يكون بين القوم، وهو قلب الفر صة . وهم يترافصون الماء أي يتناو بونه . والأنفس إذا غلا وارتفى السعر المرفق أرتفس إذا غلا وارتفع ، ولا تقل الرنفقس . قال الأزهري : كأنه مأخوذ من الرفضة وهي النوبة . وقد ارتفس السوق بالفلاء ، وقد روي ارتعص ، بالعين ، وقد تقدم .

رقص: الرّقض والرّقصان: الحَبَب، وفي النهذيب: ضَرْب من الحَبَب، وهو مصدر رَقَصَ يَرْقُنُص رَقْصاً ؛ عن سيبويه ، وأرْقَصَه. ورجل مِرْقَص : كثير الحب ؛ أنشد ثعلب لفادية الدبيرية :

وزاغ بالسُّوطِ عَلَـنْدٌى مِرْقَصَا

ورَقَصَ اللَّمَّابُ يَوْقُص رَقْصاً ، فهو رقاص . قال ابن بري : قال ابن دريد يقال رَقَصَ يَوْقُص رَقَصاً ، وهو أحد المصادر التي جاءت على فَعَلَ فَعَلَا نَحُو طَرَدَ طَرَداً وحَلَبَ حَلَباً ؛ قال حسان:

> بِزُجاجة ٍ رَقَصَت بما في قَـعْر ِها، رَقَصَ القَلُـوصِ بِراكب ٍ مُسْتَعْجِلِ

> > وقال مالك بن عمار الفُر يُعْمِي :

وأَدْبَرُ وَا ، وَلَهُمْ مَنْ فَوْ قِهَا رَقَصٌ ، والموتُ كِخْطُرُ ، والأَرْوَاحُ تَبْنَدِرُ

وقال أوس :

نَفْسِي الفِداءُ لِمِنْ أَدَّاكُمُ ۗ رَفَّصاً ﴾ تَدَّمَى حَرافِفُكم في مَشْسِكم صَككُ ُ

قال أبو بكر: والرَّقَصُ في اللغة الارتفاع والانخفاض. وقد أَرْقَصَ القومُ في سَيْرِهِم إذا كانوا كَرْتَفَعِمُون ويَنْخَفِضُون ؛ قال الراعي :

# وإذا ترَقَصَت المَفازة' غادَرَتُ رَبِيـذاً يُبَغَلُ خَلَفَهَا تَبْغِيلا

معنى َ رَ قَـُصَت ارتفعت وانخفضت وإنما يوفعها ويخفضها السرابُ . والرَّبِـذُ : السريعُ الحفيف ، والله أعلم .

ومس: الرَّمَسُ في العبن: كالفَمَسِ وهو قَدْى تَلْفَظ به ، وقيل: الرَّمَسُ ما سالَ ، والفَمَسَ ما جَمَدُ ، وقيل: الرَّمَسُ صِغَرُها ولزُ وقُها، رَمِسَ رَمَصاً وهو أَرْمَسُ ، وقد أَرْمَصَ الداء ؛ أَنشد تعلب لأبي محمد الحَدْ لَمِي :

# مُرْمَعة مِن كِبَر مَآفِيه

الصحاح: الرّمَصُ ، بالتعريك ، وسخ يجتمع في الموق ، فإن سال فهو غَمَصُ ، وإن جَمد فهو وَمصَ عينه ، بالكسر، وفي حديث ابن عباس : كان الصبيان يُصبحون غُمُصا وُمصا وميسيح ويصبح وسلم ، صقيلا ويصبيح وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صقيلا ومصت من الغمص والرّمص ، وهو البياض ورمَصت من الغمض والرّمص ، وهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان ، والغمص : اليابس ؛ والغمض والرّمص ، والعمض : اليابس ؛ والغمض والرّمص ، وأعمص : اليابس ؛ وانتصبا على الحال لا على الحبر لأن أصبح تامة ، وهي عمني الدخول في الصباح . ومنه الحديث : فلم تكتحل عمني كادت عيناها ترّمضان ، ويووى بالضاد ، من الرّمضاء وشدة الحر . وفي حديث صفية :

الشُّنْتُكَتُ عَيْنَهَا حَى كَادَتَ تَوْمُصُ ، فإن روي بالهّاد أراد حتى كادت تَحْمَى .

والشَّامْرَى الرُّمَيْصَاءُ: أَحدُ كَوكَبِي الذَّراعِ، مشتق من دَمُصِ العين وغَمَصِها ، سميت بذلك لصغرها وقلة ضوئها .

ورَ مَص اللهُ مُصِيبَتَه يَوْ مُصُها دَمْصاً : جَبَرَها . ورَ مَص بَين القوم يَوْ مُص دَمْصاً : أَصلَح . ورَ مَص الرجلُ ورَ مَصَ اللهِ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكليب . ورَ مَصَت الدجاجة ن : ورَ قَتَ اللهِ أَمْ اللهِ اللهِ أَمْ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْ اللهِ الله

والرَّمَصُ والرَّمِيصُ : موضعان ؛ قال ابن بري : أَهمل الجوهري من هذا الفصل الرَّمِيصَ ، وهو بَقَلُّ أَحمر ؛ قال عدي :

# أَحْبَرَ مَطْمُونًا كَاءُ الرَّمِيص

وهم : الرَّهْصُ : أَن يُصِيبَ الحِبْرِ ُ حافراً أَو مَنْسِماً فَيَذُوَى باطنُهُ ، تقول : تَرهَصه الحَبْرُ وقد رُهِصَت الدّّابة رَهْصاً ورَهِصَت رَزَّدُ هَصَه الله ، والاسم الرّهْصة ُ . الصحاح : والرّهْصة ُ أَن يَذُوى باطِن ُ حافِر الدّّابة من حجر تَطَوَّه مثل إلو َقَرْه ؛ قال الطرماح :

بُساقطُهُ ، تَتْرَى بكل خَمِيلة ، كَبَزْغِ البِيَطْرِ النَّقْفِ رَهْص الكُواهِ نِ

والنَّقفُ : الحاذِقُ . والكوادِنُ : البَرادِينَ . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، احْنَجَمَ وهو 'مُحْرِمِ من رَهْصة أَصَابَتْه . قال ابن الأثير : أَصَلُ الرَّهْصِ أَن يُصِيبَ باطنَ حافر الدابة شيءٌ يُوهِنُه أَو يُنْزِلُ فيه الماءَ من الإغياء ، وأصل الرَّهْصِ أَو يُنْزِلُ فيه الماءَ من الإغياء ، وأصل الرَّهْصِ

شدَّة العَصْر ؛ ومنه الحديث : فرَ مَيْنَا الصِيدَ حتى رَهَضَناه أَي أَو هَنَاه ؛ ومنه حديث مكحول : أنه كان يَر ْقِي من الرَّهْصة ِ : اللهم أنت الواقي وأنت الباقي وأنت الباقي وأنت الشافي .

والرّواهِ في الصخور المُتراصِفة الثابتة. ورَهِ مِتَ الدابة ، بالكسر ، رَهْ مَا وأَرْهَ مَهَا الله ؛ مثل وقورَت وأو قرَ ما الله ، ولم يقل ا رهيم ورهيمت ، فهي مر هومة ورهيمت ، ودابة رهيم ورهيمت ناجارة : مرهومة والجمع رَهْ مَن والرّواهِ مِن من الحجارة : الي ترّه مُن الدابة إذا وطئتها ، وقيل : هي الثابتة المُن ترقة المُتراصِفة ، واحدتها راهيمة . والرّهمن أبدة العمر . أبو زيد : رهيمت الدابة ووقيرت من الراهمة والوقرة . قال ثعلب : رهيمت الدابة أوص فرت الدابة أفصح من رهيمت الدابة .

مُديد وَهُص قَلِيل الرَّهُصِ مُعْتَدل ، بَصَفْحَتَبِه مِن الأنساعِ أَنْدابُ

قال : الو هنص الوطء والر هنص العَمَر والعِثال . ور هنصة في الأمر رهنصاً : لامه ، وقبل : استَعْجَله . ور هنصني فلان في أمر فلان أي لامني ، ور هنصني في الأمر أي استعجلني فيه ، وقد أر هنص الله فلانا للخير أي جعله معدنا للخير ومأتى . ويقال : وهنصني فلان بجقة أي أخذني أخذا شديداً . ابن شيل : يقال رهنصة بدينه رهنا ولم يُعَتِّمه أي أخذه به أخذا شديداً على عُسْرة ويُسْرة فذلك الرهن . وقال آخر : ما زلت أراهم عربي مذ اليوم أي أرضد . ور هنصت الحائط عايقيمه إذا اليوم أي أر الدقيش : للفرس عرقان في خيشومه مال . قال أبو الدقيش : للفرس عرقان في خيشومه مال . قال أبو الدقيش : للفرس عرقان في خيشومه مال . قال أبو الدقيش : للفرس عرقان في خيشومه السحاء .

وهما الناهقان ، وإذا رَهَصَهُما مَرِضَ لهما . ورهم الناهقان ، وإذا رَهَصَهُما مَرضَ لهما . ورهم الحائط : دعم . والرّهم ، بالكسر : أسفل عرق في الحائط . والرّهم ن : الطّين الذي يجمل بعض على بعض فينبنى به ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحّته غير أنهم قد تكلموا به . والرّهاص: الذي يعمل الرّهم . والمرّهم مَن : الدرجة والمرتبة . والمرتبة . والمرتبة . والمرتبة . والمرتبة . والمرتبة . قال الأعشى :

رَمَى بك في أخراهُ مُ تَوْ كُنُكُ العُلَى ، وفُضُّل أَقوامُ عليك مراهِصًا

وقال الأعشى أيضاً في الرواهص :

فعَضَّ حديدَ الأرضِ ، إن كُنْتَ سَاخِطاً ، يَفِيكَ وأَحْجارَ الكُلابِ الرَّواهِصا

والإر هاص : الإثبات ، واستعمله أبو حنيفة في المطر فقال : وأما الفرغ المقدم فإن أنوء من الأنثواء المشهورة المذكورة المحمودة النافعة لأنه إر هاص للوسي . قال أبن سيده : وعندي أنه يويد أنه مقدمة له وإيذان به . والإر هاص على الذائب : الإصرار عليه . وفي الحديث : وإن دنية لم يكن عن إر هاص أي عن إصرار وإر صاد ، وأصله من الرهض ، وهو تأسيس البنيان .

والأَسَدُ الرُّهمِيصُ : من فنُرْسان العرب معروف .

روس: التهذيب : راص الرجـل إذا عَقَلَ بعـد رُعُونة .

#### فصل الشين المعجمة

شبس : الشَّبَصُ : الحُشونة ُ ودخولُ شُوكُ ِ الشَّجرِ بعضه في بعض . وقد تَشَبُّص الشَّجرُ ؛ يمانية . شبرص : التهذيب في الحماسي : الشَّبَرُ ْبَصُ ُ والقِرْ مَلِي ۗ والحَبَرُ ْبَرُ ُ : الجمل الصغير .

شحص: الشَّحْصَاءُ: الشَّاهُ التي لا لبن لها. والشَّحَامَةُ والشَّحَمَّ : التي لا لبن لها ، والواحدة والجمع في ذلك سواء ، وقيل : القليلة اللبن ، وقال شهر : جمع شَحَص أَشْحُصُ ، وأنشد :

# بِأَشْخُص مُسْتَأْخِر مسافِده

ابن سيده: والشّعْضاء من العَنم السبينة ، وقيل: هي التي لا حبل لها ولا لـبن. الكسائي: إذا ذهب لَبَن الشاة كلّه فهي شعص ، بالتسكين ، الواحدة والجمع في ذلك سواء ، وكذلك الناقة ؛ حكاه عنه أبو عبيد. وقال الأصمعي: هي الشّعص ، بالتحريك. قال الجوهري: وأبا أرى أنهما لنعتان مشل نهر ونهر لأجل حرف الحلق. والشّعص : التي لم ينثر عليها الفحل قط ، الواحد والجمع فيه سواء ، والشّعص : : لتي قد أنثري عليها فلم تحميل . والشّعص : دوي المال وخشارته .

وفي النوادر: يقال أشنعَصَنه عن كذا وسُتَعَصَنه وأَقْحَصَنُهُ وقَعَصَنُهُ وأَمْحَصَنه ومَعَصَنه إذا أَبْعَدُنه ؛ قال أبو وجزة السعدي:

طَعَائِن من قیسِ بن ِ عَیْلانَ أَشْحَصَتْ بِهِنَّ النَّوى ذَاتُ مِغُولِ ِ بِهِنَّ النَّوى ذَاتُ مِغُولِ

أَشْعَصَتُ بَهِنَ أَي بَاعَدَتُهُنَّ . ابن سيده : سَمِصَ الرجلُ سَعْصُ : مهزولة؛ عن ثعلب . عن ثعلب .

شخص : الشَّخْصُ : جماعة مُشخْصِ الإِنسان وغيره ، مذكر ، والجمع أَشْخاص وشُخُوص وشِيخاص ؟

وقول عمر بن أبي ربيعة :

فإنه أثبت الشّخص أراد به المرأة . والشّخص : سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد ، تقول ثلاثة أشْخص . وكلّ شيء وأبت بُحسانة ، فقد وأبت مُخصة . وفي الحديث : لا سُخص أغير من الله الشّخص : كل جسم له ارتفاع وظهور ، والمراد به إثبات الذات فاستنهير لها لفظ الشّخص ، وقد جاء في رواية أخرى : لا شيء أغير من الله ، وقيل : في رواية أخرى : لا شيء أغير من الله ، وقيل : معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من من

والشّخيص : العظيم الشّغض ، والأنثى سُغيصة ، والأسم الشّغاصة ، إقال ان سيده : ولم أسبع له بفيمل فأقول إن الشّغاصة مصدر ، وقد سَخصت شخصت شُخاصة . أبو زيد : رجل سُغيص إذا كان سيداً ، وقيل : سُغيص إذا كان حلم وقيل : سُغيص إذا كان ذا سُغض وخلَّق عظم بيّن الشّغاصة .

وشَخُصَ الرجل' ، بالضم ، فهو تشخيص أي تجسيم . وشَخَصَ ، بالفتح ، 'شخُوصاً : ارتفع . ابن سيد ، وشَخَصَ الشيء كشخيص 'شخُوصاً انتبر ، وشخيص الجروح ورم . والشُخُوص : خِده المُبوط . وشخص السهم يَشْخَص 'شخُوصاً ، فهو شاخص" : علا المدف ؟ أنشد تعلب :

لها أَسْهُمْ لا قاصِراتُ عن الحَسَا ، ولا شاخصاتُ عن فنُوادي طوالـعُ

وأَشْخَصَهُ صَاحِبُهُ : عَلاهُ الهَدَفَ . ابن شبيل : لَشَدَّ مَا شَخَصَ سَهِبُكُ وقَجَزَ سَهْبُكُ إِذَا طَبَعَ

في السماء ، وقد أَشْخَصَه الرامي إشْخاصاً ؛ وأنشد :

# ولا قاصِرات عن فيُؤادِي شواخِصُ

وأَشْخُصَ الرامي إذا جاز سَهْبُهُ الغَرَضَ مِن أَعْلاه، وهو سَهُم شَاخَيصٌ . والشُّخُوصُ : السُّرُ من بَلَدِ إِلَى بِـلدِ . وقـد تَشْغَصُ يَشْغُصُ 'شُغُوصاً وأَشْخُصَنُّهُ أَنَا وَشُخَصَ مِن بِلَّدِ إِلَى بِـلَّد نُشْخُوصاً أَيْ رَهَبَ . وقولهم : نحن على سفر قد أَشْخُصَنَّا أى حان 'شُغْرُوصُنا. وأَشْنُخُص فلان بِفلان وأَشْغُسَ به إذا اغتابه. وشَخَصَ الرجل بيصره عند الموت تَشْخُصُ ' نُشْخُوصاً : رَفَعَه فلم يَطْر ف ' ، مشتق من ذلك . شير : بقال تَبْغُصُ الرجل بَصَرَه فَشَخُصَ البَصَرُ نَفْسُهُ إِذَا سَمَا وطَمَعَ وَشُصَا كُلُّ ذَلَكَ مثلُ الشُّغُوس . وشَغُصَ بَصَرُ فلان ، فهو شاخص إذا فَتَحَ عَنْنَيْهُ وَجَعَلُ لَا يَطُّرُ فَ. وفي حديث ذكر المَـتَّت : إذا تَشْخُصَ بَصَرُهُ ؟ مُشْخُوصُ البَصَرِ ارتفاعُ الأَجْفانِ إِلىفَوْقُ وتَحَديدُ النظرَ وانتزعاجُه . وفرسُ شاخص الطُّرُف : طامِحُه ، وشاخِصُ العظامِ : 'مَشْرِفُها . وشُخِصَ به : أَنَّى إِلَيْهِ أَمْرٌ 'يُقُلُّقُهُ . وفي حديث فَيَلُّلَة : إن صاحبَها اسْتَقَطَّعَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، الدَّ مْنَاءَ فأَ قَطْمَه إِيَّاها ، قالت : فشُخِصَ بي . يقال للرحل إذا أتاه ما 'تقلقُه : قد 'شخص به كأنه 'رفع َ من الأرض لقلَـقه وانـُزعاجه ، ومنه سُخُوصُ ا المسافر 'خروجُه عن مَنْزلهِ . وشَخَصَت الكلمة في الفَم تَشْغُصُ إذا لم يَقْدُرُ على تَخْفُضِ صوته بها . التهذيب : وشَخَصَت الكلمة في الفَم تَخُو الحَنك الأُعْلِى ، ورما كان ذلك في الرجل خلَّقَة أي يَشْخُصُ صُوْتُهُ لا يَقْدر على خَفْضُه . وَشُخَصَ

عن أهلِه يَشْخُصُ شُخُوصاً : ذهَبَ . وشَخَصَ لِالهِم : رجَعَ ، وأَشْخُصَه هو .

وفي حديث عَمَان : إِنَمَا يَقْصُر الصلاةَ مَن كَانَ شَاخِصاً أَو بِجَضْرَة عَدُورٌ أَي مُسافِراً . والشَّاخِصُ : الذي لا يُغِبُ الْمَزُورَ ؟ عن ابن الأَعرابي ؟ وأَنشد :

# أما تركني اليوم ثلثباً شاخيصا

الثُّلْبُ : المُسِنِّ . وفي حديث أبي أبوب: فلم يَزَلُ \* شاخصاً في سبل الله .

وبنو سُخيص : 'بطيّن" ، قال ابن سيده: أحسبهم انترَضُوا . وشَخصان : موضع ؛ قال الحرث بن حازة :

أُوْفَكَدَ تُنهَا بَيْنَ العَقيقِ فَشَخْصَيْدُ ن ِ بِعُودٍ ، كَمَا يَلُوحُ الضَّيَاءُ

وكلام مُنتَشَاخِص ومُتَشَاخِس أَي مُتَفَاوِت.

شرص: الشّرْصَتَانِ: ناحِيتَا الناصِية ، وهما أَرَقَتُهَا سَعْرَاً، ومنهما تَبُدُو النّزَعَة عند الصّدْغِ، والجمع شِرَصَة وشِراص ؛ قال الأغلب العجلي:

# صُلَّت الجَبِينِ ظاهر الشَّراسِ

ثِنْيُ الزَّمام ليكون أَسْرَعَ وأَطْنُوعَ وأَدُومَ لِسَيْرِهِا ؛ وأنشد :

> لولا أبو عُمَر حَفْصٌ ، لما انتَجَعَتْ مَر وا قلومي، ولا أزوى بها الشّرَصُ

الشَّرَصُ والشَّرَزُ عند الصَّرَّع واحد، وهما الغِلْطَةُ مِن الأرض . من الأرض .

شرنص : الليث : جمل شِرْ ناص صَغْم طويل العنق ، وجمعه شَرانيص .

شعص : الشّصَص والشّصاص والشّصاصاة : البُس والجُنُوف والغلط م الشّصات معيشتهم تشصّ شصّاً وشيصاصاً وشيصاصاً وشيصاصاً وشيصاصاً وشيصاصاً ويبُس وجُنُوف وشيصاصا الأصعي : إنهم أصابتنهم لأواة ولو لاة وشيصاصاة أي سنة وشية . ويقال : انكشف عن الناس تشاصاة مننكرة والشّصاصاة : الغلط من الأرض، وهو على تشصاصاه أمر أي على حدّ أمر وعبحلة . ولقيته على تشصاصاة ، أي على عجلة كأنهم جعلوه اسماً لها، ولقيته على تشصاصاة وعلى أو فاز وأو فاض ؟

نحن نتَجْنا ناقة َ الحَجَّاجِ على تشصاصاءَ من النتــاج

ابن ُبَرُّرج : لقيته على تَشْصَاصَاءَ ، وهي الحَاجَة التي لا تَــُسْتَطِيع تَرْ كَهَا ؛ وأنشد .

على تشصَّاصًا، وأَمْرٍ أَزْوَرِ

المفضل : الشُّصاصاءُ مَر ْ كَبُ السُّوءُ .

والشَّصُوصُ : الناقةُ التي لا لبَنَ لما ، وقيل : القليلةُ اللهِن ، وقد أَشْصَتْ الناقةُ اللهِن ، تُثَصَّت الناقةُ ا

والشاة تسمِّ وتسمّ مصاصاً ومشموطاً والشاة والمسمّ وأسمَّت ، وهي سَصُوص ، ولم يَقُولوا مُسمّ : قلّ لَبَنُها جداً ، وقبل : انقطع البتّة ، والجمع سَصائِص ومنصاص ومنصص ؛ ومنه الحديث : أن فلاناً اعْتَذَرَ إليه من قِلّة الله وقال : إن ما ما مشيّننا مُسمّص ؛ وأنشد أبو عبيد لحضرمي بن عامر وكان له تسعة إخوة فمانوا وورثهم :

أَفْرَحُ أَنْ أَرْزَأَ الكرِرامَ، وأَنْ أُورَنَ دُوْدًا تَشْصَائِصًا نَبَلا

وقد شرحنا هذا في فصل جزأ .

وأَسْكَتْ الناقة إذا وَهُبَ لبنها من الكِبَر. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : رأى أَسْلَم كَحِسْل مَناعَه على بعير من إبيل الصدة قال : فهلا ناقة تشكوصاً ؛ والشكوص : التي قل لبنها وذهب . ويقال : شاة تشكوص لتي ذهب لبنها ، يستوي فيه الواحد والجمع . قال ابن بري : وفي الصحاح يقال شاق شكوص لتي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد والجمع ، قال : والمشهور شاة تشكوص وشياه شكوص ، فها فال : والمشهور شاة تشكوص فهو وصف بالجمع كحبل أر مام ووب أخلاق وما أشبه .

وشَكُ الإنسانُ يَشِصُ تُصَاً: عَضَ على نواجِذِهِ صَبْراً ، وفي التهذيب: إذا عَضَ نواجِذَه على الشيء صَبْراً .

ويقال: نَفَى الله عنك الشَّصَائِصَ أَي الشَّدَائِـدَ. وشَصَّت معيشتُهم سُصُوصاً، وإَنهم لَـفي سَّصاصاءَ أَي في شدّة ؛ قال الشاعر:

فحَبْس الر"كُبّ على تشصاص

وسُنَصَّة عن الشيء وأَسْنَصَّة : منعَة . والشَّصُّ :

اللَّصُّ الذي لا يَدَعُ شَيْئًا إلا أَتَى عليه ، وجمعُهُ سُصُوصٌ . يقال : إنه شِصٌّ من الشُّصُوصِ .

والشَّصُ والشَّصُ : شيء يُصادُ به السَّمَكُ ؛ قال ابن دريد : لا أَحْسَبُه عربيّاً . وفي حديث ابن عمر في رجل أَلْتَى شُصَّهُ وأَخذ سَمَكَةً : الشَّصُ والشَّصُ ، بالكسر والفتح ، حديدة عَقْفاء يُصاد بها السمك .

شقص : الشَّقْصُ والشُّقصُ : الطَّائفة من الشيء والقطُّعةُ ا من الأرض ، تقول : أعطاه شقْصاً من ماله، وقبل: هو قلسل من كثير ، وقبل : هو الحَظُّ . ولك شَقْصُ مَـذا وشَقيصُه كما تقول نصْفُه ونصيفُه ، والجمع من كل ذلك أَشْتَقاصٌ وشقاصٌ. قال الشافعي في باب الشُّفعة : فإن اشْتَرَى شقصاً من ذلك ؟ أراد بالشَّقْصِ نَصِيبًا معلوماً غير مَفْروز،قال شير: قال أعرابي اجعل من هذا الجرّ سُقيصاً أي بما اشْتَرَيْتِها . وفي الحديث: أن رجلًا من 'هذيل أعْتَقَ شَقْصاً من ملوك فأجاز رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال : ليس لله شريك ؟ قال شمر : قال خالد النَّصيب والشَّرك والشَّقْصُ واحد عقال شمر: والشَّقيصُ مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء. قال الأزهري: وإذا فرز جاز أن يُسَمَّى شقصاً ، ومنه تشقيص الجنزرة وهو تعضيتها وتفصل أعضائها وتَعْديلُ سهامها بين الشُّرَكاء . والشاةُ التي تكون للذب تسمى جَزَرة ، وأما الإبل فالجَزُور .

وروي عن الشعبي أنه قال: من باع الحَمْرَ فلْنُشَقَّصُ الْحُسْرَ فلْنُشَقَّصُ الْحُسْرَيرَ أَيْ الْمُسْتَحِلُ بيع الحَنازير أيضاً كما يَسْتَحِلُ بيع الحَمْرِ ؛ يقول : كما أن تَشْقِيصَ الحَنازيرِ حرام كذلك لا يَجِلُ بيع الحَمْر ، معناه فلنْ يُقطع الحَنازيرَ قِطعاً ويُعَضَّيها أَعْضاءً كما

يُفْعَلَ بالشاة إذا يِسِعَ لحمها. يقال: سَقَّصَهُ يُشَقَّصُهُ، وبه سمي القصّابُ مُشَقَّصًا ؛ المعنى من استحلّ بيع الحينزير فإنهما في التحريم سواء، وهذا لفظ معناه النّهي، تقديره من باع الحمر فليكن لِلنّخنازير قصّاباً وجعله الزنخسري من كلام الشعبي وهو حديث مرفوع رواه المفيرة بن شعبة، وهو في سنن أبي داود . وقال ابن الأعرابي: يقال للقصّاب مُشَقِّصٌ .

والمِشْقُصُ من النَّصَال : ما طالَ وعَرَّضَ ؟ قال : سهام مشاقِصُها كالحراب

قال ابن بري : وشاهده أيضاً قول الأعشى :

فلو كُنْنَهُ ْ كَنْلَا لَكُنْنَهُ جُرَّامة ، ولو كنتم ْ نَبْلًا لَكُنْنَهُ مشاقِصًا

وفي الحديث: أنه كوك سعد بن مُعاذ في أكُعلِه بمِشْقَص ثم حَسَمَه ؛ المِشْقَص : نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض ، فإذا كان عريضاً فهو المعبَلَة ' ؛ ومنه الحديث : فأخَذَ مَشَاقِص فقطَع بَراحِمة ، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً ؛ المشقص من النصال : الطويل وليس بالعريض ، فأما العريض الطويل تكون قريباً من فيتر فهو المعبَلة ، والمشقص على النصف من النصل ولا خير فيه يَلْعَب به الصيان وهو شره النبل وأحرضه ، يُومى به الصيد وكل شيء ولا يُبالى انفيلاله ؛ قال الأزهرى : والدليل على صحة ذلك قول الأعش :

# ولو كِنتم ُ نبلًا لكنتم مشاقصا

يَهْجُوهُم ويُرَدُّ لُهُم . والمِشْقَصُ : سهم فيه نَصْلُ عريض يُوهمي به الوحشُ ؟ قال أبو منصور : هـذا

التنسير المشقص خطأ ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنه قال : المشقص من النصال الطويل ، وفي ترجمة حشا : المشقص السهم العريض النصل . الليث : الشقيص في نعت الحيل فراهة وجودة ، وقال : ولا أعرفه .

ابن سيده : الشَّقيصُ الفرسُ الجَوَّادُ . وأَشَاقِيصُ : اسم موضع ، وقيل : هو ماء لبني سعـد ؟ قالَ الراعى :

> يُطِعْن بِجِوْن ذي عَثَانِينَ لَم تَدَعُ أَشَاقِيصُ فيه والبَديَّان مَصْنَعَا

أراد به البقعة فأنته . والشّقيص : الشريك ؛ يقال : هو سُقيصِي أي سُريكي في شِقْصِ من الأرض ، والشّقيص : والشّقيص :

فَتِلْكَ التي حَرَّمَتْكَ المَنَاع ، وأُوْدَتْ بِقَلْبِكَ إِلاَ شَقِيصا

شكس: رجل مشكر من بعني تشكر ، وهي لفة لعض العرب .

شمس: تشبَصَه ذلك يَشْبُصُه الشُوصاً: أَقَلْكَهُ . وقد أَخَذَه وقد تشبَصَنْني حاجَتْكَ أَي أَعْجَلَتْنَنِي ، وقد أَخَذَه من الأَمر الشياص" أي عَجَلة". وشيَّص الإبل : ساقها وطردها طراداً عنيفاً ، وشيَّس الفرس : خسَه أو نزاقه ليتَحَرَّك ؟ قال :

وإنَّ الْحَيْلُ تَسْمُصُهَا الْوَلِيدُ

الله : تُشْمَصَ فلان الدواب إذا طردها طرداً عنيفاً . فأما التَّشْمِيصِ : فأن تَنْخُسَهُ حتى يَفْعل فعل الشَّهُوصِ . قال ابن بري : وذكر كراع في كتاب المنضد تَشْمَصَت الفَرَسُ وشَمَسَت واحد .

والشَّمَاصُ والشَّمَاسُ ، بالسين والصاد، سوالد. ودابَّةُ " سَمُوصُ : نَفُور كَشَمُوسٍ . وحادٍ سَموصُ : هَذَاف ؛ قال :

وساق بَعِيرَكُم حَادِ سَمْنُوصُ

والمَـشْمُوصُ : الذي قد 'نخِسَ وحُرُّكُ ، فهـو شاخصُ البصر ؛ وأنشد :

> جاؤوا من المِصْرَيْنِ باللَّصُوْسِ ، كُلَّ بِنَيْمٍ ذِي فَنَفًا تَعْصُوسِ لِيسِ بذي بَكْرٍ ولا فَلُوسِ ، يِنْظَرَ كَنْظُرَ الْمَشْمُوسِ

والإشنماص : الذُّعْر ؛ قال وجل من بني عِجْل : أَشْمَصَت لَمّا أَتَانَا مُقْمَلًا

التهذيب : الانشيماصُ الذُّعْرُ ؛ وأنشد ،

فانشَسَصَتْ لمَّا أَتَاهَا مُقْبِيلًا ، فهابَهَا فانتَصاعَ ثم وَلـُولًا

ونسبه ابن بري للأسود العبِعْلي ؛ وأنشد لآخر :

وأنشتُم أناس تُشمِصُونَ من القَنَا ، إذا مارَ في أَعْطافِكُم وتأطرَا

وجارية ذات شماص وملاص : ذكرها في ترجسة ملص . ابن الأَعرابي : تشمَص اذا آذى إنساناً حتى يَعْضَب . والشَّمَاصاء : العِلَظ واليُبْس من الأَرض كالشَّصاصاء .

شنص: تَشْنَصَ يَشْنُصُ سُنُوصاً: تعلق بالشيء . والشانِسِصُ : المتعلق بالشيء . وقرس تَشْنَاصُ وسَنَاصِ وسَنَاصِ وسَنَاصِ وسَنَاصِ مَشْلِ دَوْرٍ ودَوَّي

وقعسر وقعسري ودهر دوار ودوادي ، وقيل : فرس سُناصي نشيط طويل الرأس . أبو عبيدة : فرس سُناصي ، والأنثى سُناصية ، وهو الشديد ؛ وأنشد لمرار بن مُنقذ :

'شَنْدِ'ف' أَشْدَ ف' ما وَرَّعْنَهُ ، وشُنْنَاصِي إذا هِيجَ طَمَرُ

وشُناس ، بالضم : موضع ؛ قال الشاعر : دَفَعْنَاهُن ّ بالحَكَمَات ، حتى دُفعْن إلى عُلا وإلى أُسْنَاص

وعُلّاً : موضع أَيضاً .

شنبس: سَنْبُص: امم.

شوص: الشُّوصُ: العَسلُ والتَّنظيفُ . شاصَ الشيءَ تَشُو ما : غَسَلَه . وشاصَ فاه بالسُّواكِ يَشُوْمُهُ مَثُوْماً : غَسَلَهُ ؟ عن كراع ، وقيل : أَمَرٌ \* على أَسْنَانُهُ عَرْضاً ، وقبل : هو أَن يَفْتُح فاه ويُمرُّ وعلى أسنانه من سفل إلى عُلْو ، وقيل: هو أن يَطْعُنَ بِهِ فِيهَا . وقال أبو عبرو : هو يَشُوصُ أي يَسْتَاكُ . أبو عبيدة : سُصْتُ الشيءَ نقيتُه ، وقال ابن الأعرابي : سَوْمُ دَلْكُهُ أَسْنَانَــُهِ وَشَدُّقُهُ وإنْقاؤه . وفي الحديث : اسْتَغَنُّوا عن الناس ولو بِشُوصِ السُّواكِ أي بغُسَالَته، وقبل : بما يَتَفَتُّتُ منه عند التُّسَوُّك . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله علمه وسلم ، كان يَشُوصُ فاه بالسَّواك . قال أبو عبيد : الشُّوْصُ الغُسُل . وكِلُّ شيء غُسَلْته ، فقد سُصَّتُهُ تَشُوصُهُ سُواصاً ، وهو المَواصلُ. يقال: ماصَه وشاصَه إذا غسكه الفراء: شاسَ فَمَه بالسُّواك وشاصة، وقالت امرأة: الشُّوصُ بِوَجَعِ والشُّوسُ ا أَلْمُينَ ُ منه . وشاصَ الشيءَ تَشُو ْصاً : دَلَكُه . أبو

زيد : شاصَ الرجلُ سواكَ يَشُوصُهُ إذا مَضَعَهُ واسْتَنَ به فهو شائص . ابن الأعرابي : الشُّوصِ الدُّلنَك ، والمَوصُ الغُسْل .

والشّو صة والشّوصة ، والأول أعلى : ربح تنعقيد في الضلوع بجد صاحبُها كالوَخْزِ فيها، مشتق من ذلك. وقد شاصته الرّيح بن أضلاعه سَو صاً وسُو صاً و سُو صاً لله وسُو وصة . والشّو صة أن ربح تأخذ الإنسان في لحميه تجول مرّة ههنا ومرة ههنا ومرة في الجنب ومرة في الظهر ومرة في الحسواقين . تقول : شاصَتني سَو صة "، والشّوائيص أسماؤها ؛ وقال جالينوس : هو وَرَم في حِجاب الأضلاع من داخل . وفي الحديث : من سَبَق العاطس بالحميد أمين الشّوص المحديث : من سَبَق العاطس بالحميد أمين الشّوص والميلتوس ؛ الشّوص : وجع البطن من ربح تنعقد تحت الأضلاع . ورجل به سَو صة "، والشّو صة "، الرّ كنزة " أي سَو صة ".

ورجل أَشْوَصُ إِذَا كَانَ يَضْرِبُ جَفَنُ عَنِهِ إِلَى السواد. وشُوصًا ، وهي سَوْصًا ، وهي سَوْصًا ، وهي سَوْصًا ؛ عظمت فلم يَكُنْتُق عليها الجَفْنانِ ، والشُّوصُ في العين ، وقد سَوصَ سَوصًا وشاصَ يَسَاصُ . قال أبو منصود : الشَّوَسُ ، بالسين في العين ، أكثر من الشَّوصِ .

وشاص به المرض سُوْصاً وشَوَصاً : هاج . وشاص به العرق سَوْصاً وشَوَصاً : اضطرب . وشاص الشيء سَوْصاً : رَعْزَعَه . وقال المَوازني : شاص الولد في بطن أمّه إذا ارتكف ، بَشُوص سُوْمة .

شيص : الشّيصُ والشّيصَاءُ : رَدِي، النّبُو ، وقيل : هو فارسي معرب واحدتُه شِيصَةُ وشْبِيصَاءَة بمدود ، وقد أشاصَ النخلُ وأشاصَت وشّنَـشَ النخـلُ ؛ ويكون الصُّوصُ جمعاً ؛ وأنشد :

وأَلنْفَيْنَتُكُم صُوصاً لُصُوصاً ، إذا دجًا ال ظلام ' ، وهَيَّالِينَ عند البَوارِق

وقيل : الصُّوصُ اللُّهُمُ القليلُ الندَى والحير .

صيع : ابن الأعرابي : أصاصت النَّعْلة إصامة وصيَّصَت تصييماً إذا صارت شيماً، قال : وهذا من الصيصاء ، يقال : من الصيصاء من الصيصاء . من الصيصاء . والصيص في لغة بلعرث بن كعب: الحَسَف من التبر . والصيص والصيصاء : لنغة في الشيص والشيصاء . والصيصاء : حب الحنظل الذي المس في جوفة لنب ؟ وأنشد أبو نصر لذي الرمة :

وكائن تخطّت ناقتي من مَفازة إليك ، ومن أحواض ماء مُسَدَّم

بأرْجائه القِرْدان هَزْلی ، كأنها نوادر' صیصاء الهَبیدِ المحَطَّمرِ

وصف ماة بعيد العهد بور ود الإبل عليه فقر دانه هز لى ؟ قال أبن بري : ويروى بأعقاره القردان ، وهو جمع عُقْر ، وهو مقام الشاربة عند الحوض . وقال أبو وياد الأعرابي وقال أبو وياد الأعرابي وكان ثقة صد وقاً إنه ربما رحل الناس عن دارهم بالبادية وتركوها قفاراً ، والقر دان منتشرة في أعطان الإبل وأعقار الحياض ، ثم لا يعودون إليها عشر سنين وعشرين سنة ولا يخلفهم فيها أحد سواهم ، ثم يرجعون إليها فيجدون القر دان في تلك المواضع أحياء وقد أحسن بروائح الإبل قبل أن تُوافي فتحركت ؟ وأنشد بيت ذي الرمة المذكور، وصيصاء الهبيد مهزول وأنشد بيت ذي الرمة المذكور، وصيصاء الهبيد مهزول محسة الحذاك الموافع أحياء وأنشد بيت ذي الرمة المذكور، وصيصاء الهبيد مهزول أ

الأخيرة عن كراع ؛ الفراء : يقال للتمر الذي لا يشتد نواه ويَقُوكَى وقد لا يكون له نوى أصلا ، والشيش ، وإنما يُشَيِّص إذا لم يُلقَح ؛ قال الأموي : هي في لفة بلحرث بن كعب الصيص . الأصمعي : صَاصات النخلة إذا صارت شيصاً ، وأهل المدينة يسبون الشيص السيّفل ، وأشاص النخل إشاصة إذا فسك وصار حمله الشيص . وفي الحديث : أنه نهى عن تأبير نخلهم فصارت شيصاً .

وفي نوادر الأعراب: سَيْصَ فلان الناسَ إذا عذا بَهم بالأذكى ، قال : وبينهم مُشايَصة أي مُنافرة .. ويقال : أشاصَ به إذا رفع أمرَ و إلى السلطان ؛ قال مَقاس العائذي :

أشاصَت بنا كلّب نشصُوصًا،وواجَهَت على وافِدينا بالجزيرة تغلب

#### فصل الصاد المهلة

صعفس: الأزهري: الصَّعْفَصة السَّكْبَاج . وحكي عن الغراء: أهل اليّمامة يسبون السَّكْبَاجة صَعْفَصة ، قال: وتَصْرف رجلًا تسبيه بِصَعْفَص إذا جعلنه عربيّاً.

صوص : رجل 'صوص' : َنجيل . والعرب تقول : ناقة ' أَصُوصُ عليها 'صوص' أَي كريمة عليها نجيل . والصُوصُ : المنفردُ بطعامه لا يُؤاكلُ أَحداً . ابن الأعرابي: الصُوص هو الرجل اللهم الذي يَنز لوحده ويأكل وحده ، فإذا كان بالليل أكل في ظلُّ القمر ائلا يواه الضيف' ؛ وأنشد :

'صوص الغينتي سَدَّ غيناه فَقُرَّهُ

يقول : يُعَلِّي على لُـُؤْمِهِ ثَـرُ وتُه وغناه ، قال :

شيء به ؛ قال ابن بري : ومثل قول ذي الرمة قول الراجز :

قِرْدَانُهُ ، فِي العَطَنِ الحَوْلِيِّ ، سُودُ كعب الحَنْظلِ المَقْلِيِّ

> فجئت ُ إليه ، والرَّماحُ تَنُوشُه ، كو قَمْع ِالصَّياصِي في النَّسيج المُمَدُّدِ

ومنه صِيصِية ُ الدّيكِ التي في رِجْله . قال ابن بري : حق صِيصِية شُوكة الحائك أن تُذّكر في المعتل لأن لامها ياة وليس لامُها صادآ .

وصَياصِي البقرِ: قُـرُونهَا وربمـاكانت تُرَكّبُ في الرّماح مكانَ الأسِنّة ؛ وأنشد ابن بري لعبـد بني الحسنماسِ:

فأصبَحَت النَّيْران عَرَ قَنَى ، وأَصِبَحَت فَ الصَّاصِيَا فِيسَاءُ تَمْم يَكْتَقِطُن الصَّاصِيَا

أي يكانتقطان القرون لينسجن بها ؛ يويد لكثرة المطر غرق الوحش ، وفي التهذيب : أنه ذكر فتنة تكون في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر أي قدُرونها ، واحد تها صيحة ، بالتخفيف ، شبّه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها .والصياصي : الحكون . وكل شيء امتنبع به وتحصل به ، فهو صيحة "، ومنه قبل للحصون : الصياصي ؛ قبل : شبّه الرماح التي تنشر ع في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بقر مجتمعة ؛ ومنه حديث أبي هريرة : أصحاب الدجال شوار بنهم كالصياصي ، يعني أنهم أطالوها وفتك والصيحة . والصيحة والتكره عن صاوت كأنها قرون بقر . والصيحة والتكره عنها من والصيحة .

أيضاً: الوَرَندُ الذي يقلَع به التَّمْر ، والصَّنَّارةُ التي يُغْرِّل بها ويُنْسَج .

#### فصل العين المهلة

عبقص العَبْقُصُ والعُبْقُوصُ : 'دُوَيْبُة .

عوص : العُرْصُ : خشية " توضع على البيت عَرْضاً إذا أرادُوا نَسْقَمْ وَتُلْقِي علمه أَطرافُ الحشب الصغار، وقيل : هو الحائط 'يجْمَل بين حائطي البيت لا يُبِلُّغُ بِهِ أَقْصَاهُ ، ثُمْ يُوضَعُ الْجَائِزُ مِنْ طَرِفُ الْحَائِظُ ا الداخل إلى أقصى البن ويسقف البنت كله ، فما كان بين الحائطين فهو سَهْوة ، وما كان تحت الجائؤ فهو 'مخنْدَع ، والسين لغة ؛ قال الأزهرى : رواه اللث بالصاد ورواه أبو عسد بالسين ، وهما لغتان . و في حديث عائشة : نَصَت على باب يُصَوْرَ تي عَاءَةً" مَقْدَمَه مِن غَزَاة خَيْبَر أَو تَبُوكُ فَهَنَّكُ العَرْصَ حتى وقَـَعَ بالأَرض؛ قال الهروى : المحدثون بروونه بالضاد المعجمة ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عَرْضاً كما تقدم ؛ بقال : عَرِّصْتُ ا البيتَ تَعْر يصاً ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة وشرحَه الحطابي في المعالم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهملة ، وقال : قال الراوي العَرْضَ ، وهو غلط ، وقال الزنخشري : هو بالصاد المهملة . وقال الأَصِعي : كُل حَجوْبة مُنْفَتِّقة لبس فيها بناء فهي عَرْصة" . قال الأزهري : ونجمع عراصاً وعَرَصاتِ . وعَرَّصة ُ الدار : وسَطَهُما ، وقبل : هو ما لا بناء فيه ، سميت بذلك لاعتراص الصبان فيها . والعَرْصة ُ : كل بُقْعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ؟ قال مالك بن الرَّيْب :

> تَحمَّلُ أَصحابي عِشَاءً ، وغادَرُوا أَخا ثِقَةَ ، في عَرْصةِ الدارِ ، ثاوِيا

وفي حديث قُس : في عَرَصات َجَنْجان ؛ العَرَصات ُ: جمع عَرْصة ، وقيل : هي كل موضع واسع لا بناء فيه . والعَرَّاصُ من السحاب : ما اضطرب فيه البرق وأظل من فوق فقر بحتى صار كالسقف ولا يكون إلا ذا رعد وبَرق ، وقال اللحياني : هو الذي لا بسكن برقه ؛ قال ذو الرمة يصف ظليماً :

> يَوْقَدُ فِي ظِلِّ عَرَّاصٍ ، ويَطْرُ دُهُ حَفِيفُ الْفَجَةِ ، عُثْنُونُهُا حَصِبُ

يرقد : يُسْرع في عَدُوهِ . وعُنْنُونُها : أَوَّالُها . وحَصَبُ : يأتي بالحَصْباء .

وعَرِصَ البَرْقُ عَرَصاً واعْتَرَصَ : اضطرب . وبرق عَرِص وعر الصه : شدید الاضطراب والرعد والبرق . أبو زید : یقال عرصت الساء تعرص عرصاً أي دام برقه ا . ور مح عراص : لَدُن المهرَة إذا نمز اضطرب ؛ قال الشاعر :

من كل أَسْمَرَ عَرَّاصِ مَهَزَّته ، كأنه بِرَجا عاديثة شطَنُ وقال الشاء :

من كل عرّاص إذا 'هز" عَسَلُ '

وكذلك السيف ؛ قال أبو محمد الفقعسي :

من كلّ عرّاص إذا نهز الهُنَزَع ، مثل فُدَامي النَّسْبِرِ ما مَسَ بَضَعْ

بقال : سَيْف عُرَّاص ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر ؛ قال الشاعر في العَرَصِ والعَرِصِ : كلمصدر ، قال الشاعر في العَرَص الدُّرى ، يُسيِل الرُّبي ، واهي الكُلي ، عَرِص الدَّرى ، أَهِلَة مُ نَضَاخِ النَّدَى سابِغ القَطْرِ

والعَرَصُ والأَرَنُ : النَّشَاطُ ، والتَّرَصُع مثله . وعَرَصَ الرجلُ يَعْرَصَ عَرَصًا واعْتَرَصَ : نَشَطَ ، وقال اللحياني : هو إذا فَتَفَرَ ونَزا ، والمَّعْنَيانِ مُتَقَارِبانِ .وعَرِصَت الهرَّةُ واعْتَرَصَت: نَشْطَت واسْتَنَتُ ، حكاه ثعلب ، وأنشد :

إذا اعْنَرَصْتَ كَاعْنِراصِ الهِرَّهُ ، وُشِكَ أَنْ تَسْقُطُ فِي أَفْرَّهُ

الأفثر" فن البلية والشد" فن وبَعِير مُعَرَّص : للذي ذل ظهر ولم يَذِل وأسه . ويقال : تركت الصّبْيان كِلْعبُون ويَعْرَحُونَ ويَعْتَرَ صُونَ . وعَرَص القوم عَرَصاً : لنَعِبوا وأقبلوا وأدبووا مُعْضر ون .

ولَحَمْ ' مُعَرَّصُ أَي مُلْقَتَى في العَرَّصَة للجُفوفِ ؟ قال المخبَّل:

سَيَكُفِيكَ صَرْبَ القومِ لِحَمْ مُعَرَّصٌ وماءً فَدُورٍ ، في القِصاع ، مَشْيِبُ

ويروى مُعَرَّضٌ ، بالضاد ، وهذا البيت أورده الأزهري في التهذيب للمخبِّل فقال : وأنشد أبو عبيدة بيت المُخبَّل ، وقبال ابن بري : هو السُّليك بن السُّلَكَة السعدي. وقبل: لحم مُعرَّصٌ أي مُقطَّع، وقبل : هو الذي يُلقى على الجمر فيختلط بالرماد ولا يجود ننضيحه ، قال : فإن غَيَّبْتَه في الجمر فهو مُقادَّد وفييد، مَلولٌ ، فإن سُويَتَه فوق الجمر فهو مُقادَّد وفييد، فإن سُوي على الحجادة المُخماة فهو مُعنَّدُ وحنيذ، وقبل : هو الذي لم يُنعَمَّ طبيحه ولا إنضاجه . قال ابن بري : بقال عرَّضت اللحم إذا لم تُنضِجه ، مطبوحاً كان أو مَشْويتًا ، فهو مُعرَّصٌ . مطبوحاً كان أو مَشْويتًا ، فهو مُعرَّصٌ .

والعَرُوصُ : الناقة الطيّبة الرائحة إذا عرفت .
وفي نوادر الأعراب : تَعَرَّصُ وتَهَجَّسُ وَتَعَرَّجُ
أي أقيم . وعَرِصَ البيتُ عَرَصاً : خَبُلَت دِمجُهُ
وأنتنَنَ ، ومنهم من خص فقال : خَبُلَت دِمجُهُ
من النَّدَى . ورعَصَ جلده وارْتَعَصَ واعْتَرَصَ

عوفس: العرافيص : لغة في العراصيف ، وهو ما على السناسين من العصب كالعصافير . والعر فاص : الحصلة العقب المستطيل كالعر صاف . والعر فاص : الحصلة من العقب التي يُشك بها على قبّة الهو دَج ، لغة في العر صاف . والعر فاص : السو ط من العقب كالعر صاف أيضاً ؟ أنشد أبو العباس المبرد :

حتى تَرَدْى عَقَبَ العِرْفاصِ

والعِرْ فاص ُ: السوط ُ الذي يُعاقِب به السلطان ُ.

وعَرْ فَصَّت الشيء إذا رَجِـذَهُ مِن شيء فَشَقَقَته مستطلًا .

والعَراصِيفُ : ما على السُّناسِن كالعَصافِير ؛ قال ابن سيده : وأرى العَرافيصَ فيه لغة .

عوقس: العُر قَصُ والعُر قِصُ والعُر قَصَاءُ والعُر يَقَصَاءُ والعُر يَقَصَانُ والعُر يَقَصَانُ والعُر يَقَصَانُ والعُر يَقَصَانُ والعَر نَقَصَانُ العَر نَقَصَانُ العَر قَصَانُ الواحدة بالهاء . وقال الأزهري : العُر قُصاءُ والعُر يَقِصاءُ نبات يكون بالبادية ، وبعض يقول عُر يَقِصاءَ نبات يكون بالبادية ، وبعض يقول عُر يَقِصاءَ عُر يَقِصان ، قال : والجمع عُر يَقِصان ، قال : والجمع عُر يَقِصان ، قال : والجمع عُر يَقِصان ، قال الفراء : والجمع مدود على حال واحدة . وقال الفراء : العَر قُصان والعَر تُن عذوفان ، الأصل عَر نَتُن العَر تَنْ عَذوفان ، الأصل عَر نَتْنُ

وعَرَنْقُصان فحذفوا النون وأَبْقَوْ السائر الحركات على حالها ، وهما نَبْتان . قال ابن بري : عُرَيقصان نبْت ، واحدته عُرَيقصانة . ويقال : عَرَقُصان بغير ياء . قال ابن سيده : والعَرَقُصان والعَرَنْقُصان والعَرَنْقُصان دابة ؛ عن السيراني ، وقال ابن بري : دابة من الحَرَشَرات ، وقال عن الفراء : العَرْقَصَة مَشْي الحَرَّة .

عصص: العيضُ: هو الأصلُ الكريم و كذلك الأصُ. وعَصَ يَعَصُ عَصًا وعَصَصًا: صَلَبَ واسْتَدَ" والعُصُعُ والعُصُعُ والعُصَصُ والعُصُصُ والعُصُعُ والعُصَصُ والعُصُصُ والعُصُعُ والعُصَصُ والعُصُعُ والعُصُعُ . وفي حديث وهو العُصُوص أيضاً وجمعُه عصاعصُ . وفي حديث حبلة بن سحيم : ما أكلت أطنيب من قبلية العصاعص ، قال ابن الأثير : هو جمع العُصعُص وهو العصاعص ، قال ابن الأثير : هو جمع العُصعُص وهو العَصاعص ، قال ابن الأثير : هو جمع العُصعُص وهو العَصاعص ، ويقال : إنه أول ما مُخِلتَق وآخرُ ما يَبني ؛ ووأنشد ثعلب في صفة بقر أو أنن :

َ لِلْمُعَنْ إِذْ وَلَنَّيْنَ بِالعَصَاعِصِ ، كُلْعَ البُرُوقِ فِي 'ذرى النَّشائص

وجعل أبو حنيفة العَصاعِص للدّنانِ فقال : والدّنانُ لما عَصاعِصُ فلا تقعُد إلا أن يُحفَر لها . قال ابن بري : والمعصُوصُ الذاهبُ اللحم . ويقال : فلان ضيّق العصعُص أي نكد قليل الخير ، وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها . وفي حديث ابن عباس، وذكر ابن الزّبير : ليس مثل الحصر العصعص في وواية ، والمشهور : ليس مثل الحصر العقيص ، وسنذكره في موضعه .

عفس : العَفْصُ : معروف يقع على الشجر وعلى الثمر . وأَعْفَصُ : والعَفْصُ :

الذي يُتَخذُ منه الحِبْرُ ، مولد وليس من كلام أهل البادية . قال ابن بري : العَفْصُ ليس من نبات أدض العرب ، ومنه اشتق طعام عفِصْ ، وطعام عَفِصْ : بشيع وفيه عُفُوصة ومرّاوَة وتقبّض يعشر ابتلاعه . والعَفْصُ : حسل شجرة البَلتُوط تَحْمِل سنة " تَلُوطاً وسنة عَفْصاً .

عفص

والعِفاص : صِمام القارورة ، وعَفَصَها عَفْصاً : حِمل في رأسها العِفاص ، فإن أردت أنك جعلت لما عفاصاً قلت : أَعْفَصَتُها . وجاء في حديث اللقطة : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : احْفَظ عفاصها وو كاتها . قال أبو عبيد : العِفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النققة ، إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك ، وخص بعضهم به نققة الراغي وهو من العقص من الشئني والعطف ، ولهذا أسمتي الجلد الذي تتلبسه وأس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لما ، وكذلك غلافها ، وليس هذا بالصهام الذي يدخل في فم القارورة ليكون سداداً لما ، قال : يعاص الراغي : وعاؤه الذي تكون فيه النقةة .

وثوب 'معَفَّص' : مصبوغ بالعَفْص كما قالوا ثوب 'مُسَّكُ ' بالمِسْكُ . والمِعْفاص' من الجَواري : الزَّبَعْبَقُ النهاية في سُوءِ الحُلْتُق . والمِعْقاص' ، بالقاف : شرَّ منها .

وقيل لأعرابي: إنتك لا تخسين أكل الرأس، فقال: أما والله إني لأعفي أذنيه وأفك لتحييه وأسعى خديه وأرمي بالمخ إلى من هو أحوج مني إليه. قال الأزهري: أجاز ابن الأعرابي الصاد والسين في هذا الحرف. الجوهري: العنفص ، بالكسر ، المرأة البذية القليلة الحياء ؛ قال الأعشى:

# لبست يسو داءَ ولا عِنْفِصِ ، تُسارِقُ الطُّرْفَ إِلَى دَاعِرِ

عننقص : ابن دريد : عَفَنْقُصَة دُو يَبُّة .

عقص: العَقَص: التواءُ القرَّن على الأَدْنَين إلى المؤخّر وانعطافُه، عقص عقصاً . وتَدْسُ أَعْقَص، والأَنشى عقصاء ، والمعقّصاء من المعزى: التي التوى قرَّناها على أَدْنيها من تخلفها، والنَّصْباء: المنتصة القرَّنين، والدَّفْواءُ التي انتصب قرَّناها إلى طرَ فَيْ علْباو بَها، والقَصْاء : والقَبْلاء : التي أَقبَلَ قرناها على وجهها ، والقصاء : المحسورة القرَّن الخارج ، والعَضْباء : المحسورة القرَّن الداخل ، وهو المُشاش ، وكل منها مذكور في بابه . والمعقاص : الشاة المُعوَجَة القرن .

وفي حديث مانع الزكاة: فتَطَوّه بأَظلافها ليس فيها عَقْصاءُ ولا جَلْحاءُ ؛ قال ابن الأَثير: العَقْصاءُ المُلْتَويةُ القَرْنَيْن .

والعَقَصُ في زِحاف الوافر : إسكان الحامس من « مفاعلتن » فيصير « مفاعلين » بنقله ثم تحذف النون منه مع الحرم فيصير الجزء مفعول كقوله :

### کو'لا کملِك' رؤوف' رَحِمِ' تدار کنیر حمیته،هلکگیت'

سُمِّي أَعْقَصَ لأَنه بمنزلة التَّبْسِ الذي ذهب أحدا فرَرْنَيه ما ثلا كأنه عقوص أي عطف على التشبيه بالأوال . والعقص : دخول الثنايا في الفم والتواؤها، والعقصة كالفعل . والعقص من الرمل : كالعقد . والعقصة من الرمل : مثل السلاسلة ، وعبر عنها أبو على فقال : العقصة والعقصة رمل كلشتوي بعضه على بعض وينقاد كالعقيدة والعقصد : والعقص : والعقص : فال الراجز :

# كيف اهتَدَتْ ، ودُونها الجَزائِرِ ، وعَقِـص من عالج تَياهِر ُ

والعَقْصُ : أَن تَلَنُو يَ الْحُنْصُلة مِن الشَّعْرِثُم تَعْقَدُهَا ثم 'تر سلكها . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : إن انْفُرَقَتْ عَقيصتُه فَرَقَ وإلا تَرَكُّها . قَالَ ابن الأثير : العَقبصة الشعر المَعتقوص وهو نحو من المَضْفُورِ ، وأصل العَقْصِ اللَّيُّ وإدخالُ أطراف الشعر في أصوله ، قال : وهكذا جاء في رواية ، والمشهور عَقيقَته لأنه لم يكن يَعْقصُ شعرَه ، صلى الله عليه وسلم ، والمعنى إن انْفَرَ قَـَت من ذات نفسها وإلا تُو كَهَا على حالها ولم يفر ُقنها. قال الليث:العَقْصُ أَن تأخذ المرأة كلُّ تحصلة من شعرها فتكويها ثم تعقدها حتى ستى فيها التواء ثم 'تر سلكها ، فكل الخصلة عقبصة ؟ قال : والمرأة ربما اتخذت عَقبصة " من شعر غيرها . والعَقيصة': الخُصْلة'، والجمع عَقائِصُ وعِقاصُ، وهي العقُّصة '، ولا يقال للرجل عقَّصة ". والعُقَسَة ': الضفيرة'. يقال : لفلان عُقيصَتان . وعَقُصُ الشعر : ضَفْرُهُ ولَتُهُ على الرأس. وذُو العَقصَتِين : رحل مغروف خَصَّلَ شعرَه عَقيصَتين وأرْخاهما من جانبيه. وفي حديث ضمام : إن صَدَقَ دُو العَقيصَين لَبُدُ خُلُنَ الجنة ؛ العَقبصَتان : تثنية العَقبصة ؛ والعقاص المكداري في قول امرىء القيس:

> غَدائوُ ، مُسْتَشْزِراتُ ۚ إِلَى العُلَى ، تَضِلَ العِقاصُ فِي مُثَنَّى ومُرْسَلِ

وصَفَهَا بَكَثَرَهُ الشَّعَرِ وَالنَّيْفَافِهِ . وَالْعَقْصُ وَالضَّفْرِ : ثُـَلَاثُ ۚ قُـُوً ًى وَقُـُو ً تَانِ ، وَالرَّجَلِّ بَجْعَلِ شَعْرَ ، عَقْبِيصَتَـٰينَ وضَفيرتين فير ْخِيهِما من جانبيه .

وفي حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : من

لَبُّدَ أَو عَفَصَ فعليه الحَلْقُ ، يعني المحرمين بالحج أو العبرة ، وإنما حمل علمه الحلق لأن هذ. الأشاء تَقِي الشعر من الشُّعَث ، فلما أرادَ حفظ شعره وصونَه أَلزمه حَلْقَه بالكلمة ، مالغة في عقوبته . قال أبو عبيد : العَقْصُ ضَرُّبُ مِن الضَّفْرِ وهو أن يلوى الشعر على الرأس ، ولهذا تقول النساء : لها عقصة " ، وجمعها عقص وعقاص وعَقائص ، ويقال : هي التي تَتَّخذ من شعرها مثلَ الرُّمَّانة . وفي حديث ابن عباس : الذي يُصَلِّي ورأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَالذي يُصَلِّي وهو مكتنُوف ؛ أراد أنه إذا كان شعر ُ منشوراً سقط على الأرض عند السعود فيُعطي صاحبُه ثواب السحود به ، وإذا كان معقوصاً صار ً في معنى ما لم يَسْجِد ، وشبُّه بالمكتوف وهو المَشْدُودُ البدين لأنهما لا تَقَعَانُ عَلَى الأَرْضُ فِي السَّجُودِ. وفي حديث حاطب: فأخر جَت الكتاب من عقاصها أي ضفائر ها. جمع عَقيصة أو عِقْصة ، وقيل : هو الحيط الذي تُعْقَصُ لَهُ أَطَرَافُ الذُّوائِبُ ، والأُولُ الوحه .

والعُقُوصُ : 'خيوط' 'تفتُّل من صُوف وتُصْبَغ بالسواد وتَصِلُ به المرأَةُ شعرَها ؛ يمانية . وعقَصَت شعرَها تَعْقِصُه عَمْصاً : شدَّتْه في قَمَاها .

وفي حديث النخعي: الخُلْعُ تطليقة بائنة وهو ما دون عِقاص الرأس؛ يُويد أن المُختلعة إذا افتدَت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها. الأصعي: المعقص السهم، ينكسر نصله فيقى سينخه في السهم، فينفرج وينضرب حتى يَطنُولَ وينرد إلى موضعه فلا يَسد مسده لأنه دُفتق وطنول عال: الناس ما معاقص فقالوا مشاقص للنصال التي ليست بعريضة ؛ وأنشد للأعشى:

ولو كُنْتُهُ كَغْلَا لكنتم 'جرامة'، ولو كنتم' نَبْلًا لكنتم' مَعاقِصًا

ورواه غيره: مَشَاقِصاً. وفي الصحاح: المعْقَصُ السهمُ المُعْوَجِّ؛ قالَ الأَعشى: وهو من هذه القَصدة: لو كنتمُ تمراً لكنتمُ 'حسافةً ،

ولو كنتم سهماً لكنتم معاقصا

وهذان بينان على هذه الصورة في شعر الأعشى . وعقص أمر و إذا لواه فلبسه . وفي حديث ابن عباس : ليس مثل الحصر العقص يعني ابن الزبير ؟ العقص : الألوى الصعب الأخلاق تشبها بالقرن المنتوي . والعقص والعقص والعقص والعقص والعقص ، وقد عقص ، بالكسر ، كله : البخيل الكر الضيق ، وقد عقص ، بالكسر ، عقصاً .

والعِقاصُ : الدُّوَّارةُ التي في بطن الشّاةَ ، قال: وهي العِقاصُ والمَرْبِضُ والحَوِيّةُ والحَاوِيةُ للدُّوَّارةَ التي في بطن الشّاة .

ابن الأعرابي: المعقاصُ من الجَوَارِي السَّيِّئَةُ الخُلُتُي، قال : والمِعْفَاصُ، بالفاء، هي النهايةُ في سُوءَ الحُلُتُق. والعَقِصُ : السيءُ الحُلُتُق. وفي النوادر : أَخَذَتُهُ معاقَصة ومُقاعَصة أي مُعازّة .

عكم : عَكَمَ الشيءَ بَعْكِمُهُ عَكُماً : رَدَّه . وعَكَمَ : رَدَّه . وعَكَمَ عن حاجب : صرَفَه . ورجل عَكِمَ مُ عَقِمَ : عَقِمَ : عَقِمَ الْحَلق سَنْتُهُ. ورأيت منه عَكَمَا أَي عُسْراً وسُوءً خلق . ورمْلة عكمِمة " : شاقة ألى عُسْراً وسُوءً خلق . ورمْلة " عَكِمة " : شاقة ألى المَسْلَك .

عكمس: العُكميسُ: الحادرُ من كل شيء ، وقبل: هو الشَّديدُ الغليظُ، والأنثى بالهاء. ومالُ عُكميسُ: كثير. وأبو العُكميسِ: كنية رجل. وقال في

علمص : جاء بالعُلمَ مِن أي الشيء يُعْجَبُ به أو يُعْجَبُ به أو يُعْجَبُ منه كالمُكمِن .

علم : العلون التأخية والبشم ، وقيل : هو الوجع الذي يقال له اللوك الذي يس في المهدة. قال ان بري : وكذلك العلم . قال : والعلون ف قال ان بري : وكذلك العلم . قال : والعلون ف وجع البطن . مثل العلون و ، وقال ابن الأعرابي : العلون ألوجع ، والعلون الموت الوجي ، والعلون الموت الوجي ، ويقال : وجل علون ف ويكون العلون و و إن اللوك . ويقال : وجل علون ف به اللوك ، وإن العلون ، وإن العلون ، وإن العلون ، وإن العلون ، وفي الحديث : من سبق العاطس إلى العلون ألث وقد البرائي . هو وجع البطن ، وقيل : التخية ، وقد ابن الأثير : هو وجع البطن ، وقيل : التخية ، وقد وصف به فيقال : وجل علون " ، فهو على هذا اسم وصف به فيقال : وجل علون " ، فهو على هذا اسم وصف ، وعلى التبخية أن في معدته تعليماً ويقال : إن المعلون ، الذب . اللوك الذب اللوك الذب اللوك الذب الدئب . اللوك الذب اللوك الذب الذب . اللوك الذب الذب . اللوك الذب الدئون الذب . اللوك الذب الدئون الذب . اللوك الدي هو العلون . والعلون الذب . الذب . الدئون الذب المعلون الذب المعلون الذب المعلون الذب المعلون الذب المعلون الذب . المعلون المع

علنس: الأزهري: قال شجاع الكلابي فيا رَوى عنه عَرَّام وغيره: العَلَمْهُ صَةُ والعَلَمْفَصَةُ والعَرْعَرةُ في الرأي والأمر، وهو يُعكَنْهِ صُهُم ويُعَنَّفُ بهم ويَقْسِرُهُم.

علمص: جاء بالعُلَمِص أي الشيء يُعْجَبُ به أو يُعْجَبُ منه كالعُكمِص . وقَرَبُ عِلْميص : سَديد مُنْعِبُ ؛ وأنشد :

> ما إن لهم بالدُّو مِن كييسٍ، سوى نجاء القرّبِ العِلْمِيسِ

اللحياني: عَلَمْهُ القارورة ، بالصاد أيضاً، إذا استخرج مسامها . وقال شجاع الكلابي فيا رَوى عنه عَرَّام وغيره : العَلَمْهُ مَا و العَلْفَصة والعَرْعَرة في الرأي والأمر وهو يُعَلَمْهِ مهم ويُعَنَّف بهم ويَقْسِر مُم.

عيم : العَمْصُ : ضرّبُ من الطعام . وعَمَصَه : صنَعَه ، وهي كلمة على أفواه العامة وليست بَدَوية ويد ثويد ورد الخاميز ، وبعض يقول عاميص . قال الأزهري: عَمَصْت العامِصَ والآمِص ، وهو الحاميز، والخاميز : أن يُشَرَّ واللحمُ وقيقاً ويؤكل غير مطبوخ ولا مَشْوي ؛ يَفْعَلُه السكارى . قال الأزهري : العامِصُ مُعرّب ، وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : العامِصُ المُولَعُ بأكل العامِص ، وهو المُلامُ .

عنص : العُنْصُوَة والعِنْصُوَة والعَنْصُوة والعِنْصِيةُ والعُناصِي : الحُصْلةُ من الشعر قدر القُنْزُنَعة ِ ؟ قال أبو النجم :

> إن نُمْسِ رَأْسِي أَسْمَطَ العَناصِي، كَأَمَّا فَرَّقَهُ مُنْسَاصٍ، عن هامة كالحَجَرِ الوَبّاصِ

والعُنْصُوة والعِنْصُوة والعَنْصُوة: القطعة من الكلا والبقية من المال من النصف إلى الثلث أقل ذلك. وقال ثعلب: العَناصِي بقيّة كل شيء. يقال: ما بقي من ماله إلا عَناصٍ ، وذلك إذا ذهب مُعْظَمَهُ وبقى تَنْذَ منه ؟ قال الشاعر:

> وما تَرَكُ المَهُرِيُ مِنْ جُلِّ مَالِنا، ولا ابْناهُ في الشهرين ، إلا العَنَاصِيَا

وقال اللحياني : عَنْصُوهُ كُلَّ شيء بقيّتُهُ ، وقيل : العَنْصُوهَ والعِنْصُوة والعُنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من إبيل أو غنم . ويقال : في أرض بني فلان عناص

من النبت ، وهو القليل المتفرق . والعناصي : الشعر المنتصب قامًا في تفرش . وأغنص الرجل إذا بقيت في رأسه عناص من ضفائوه ، وبقي في رأسه شعر متفرق في نواحيه ، الواحدة ' عنصوة" ، وهي فامللوة ، بالضم ، وما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب لا تضم صد را ممثل 'ثند وة ، فأما عر قدوة" وتر قوة وقر نوة فمنتوحات ؟ قال الجوهري : وبعضهم يقول عنصوة وثند و و و و ناه و الله عنه و و قر قوة و و قر أوة و أوق و قر أوة و أوق و قر أوة و إن كان الحر ف الثاني منهما نوناً و يكل عنه و بعر أوق و قر أوق و أوق و أوق و قر أوق و قر أوق و قر أوق و قر أوق و أوق و قر أوق و أوق و قر أ

عنفس: العِنْفِصُ : المرأةُ القليلةُ الجسم ، ويقال أيضاً: هي الداعرةُ الحبيثة. أبو عمرو : العِنْفِصُ، بالكسر، البَدِيّةُ القليلة الحياء من النساء ؛ وأنشد شمر :

> لَعَمْرُ لَكُ مَا لَيْلَى بِوَرَهُاءَ عِنْفِصٍ ، ولا عَشّةً خَلَخَالُهَا كَيْنَقَمْقَعُ

> > وخُصّ بعضهم به الفَتاةُ .

عنقص: الأزهري: العَنْقَصُ والعُنْقوص 'دوَيْبَّة. عوص: العَوَصُ : ضِد الإمكان والبُسْرِ ؛ شيءٌ أَعْوَصُ وعَو بِصْ وكلامْ عَو بِصْ ؛ قال :

> وأَبْني من الشَّعْرِ شِعْراً عَوِيصًا، 'بنَسَّي الرُّواةَ الذي قد رَوَوْا

ان الأعرابي: عَوَّصَ فلانَ إِذَا أَلْقَى بِيتَ شَعْرُ صَعْبَ الاستخراج. والعَويصُ من الشَّعْر: ما يصعب استخراج معناه. والكلمة العَوصاء: الغريبة. يقال: قد أَعْوَصَت يا هذا. وقد عَوِصَ الشيء ، بالكسر، وكلام عَويص وكلمة عَويصة وعوصاء. وقد اعْنَاصَ وأَعْوَصَ فِي المَنْطِق: غَمَّضَه. وقد عاص يَعاص وعوص يَعْوض واعْناص على هذا

الأمر' يَمْنَاص' ، فهو مُمْنَاص إذا النّانَ عليه أمر'ه فلم يَهْنَد لِجهة الصواب فيه . وأَعْوَصَ فلان بخَصيه إذا أَدخل عليه من الحُبُجَج ما عَسُرَ عليه المَخْرج' منه . وأَعْوَصَ بالحَصم : أَدْخَله فيا لا يَفْهَم ؛ قال لبيد :

> فلقد أُعْوِصُ بالحَصْم ، وقد أَمْلاُ الجَفَنْةَ من سَحْمِ القُلْـَلُ

وقيل: أَعْوَصَ بِالْحَصْمِ لَوَى عليه أَمرَه. والمُعْتَاصُ: كُل متشد عليك فيا تريده منه. واعتاصَ عليه الأمرُ: التوى . وعَوَّصَ الرجلُ إذا لم يَسْتَقِمْ في قول ولا فعل. ونهر فيه عَوصَ الرجلُ إذا لم يَسْتَقِمْ في قول ولا فعل. ونهر فيه عَوصَ : يجري مرة كذا ومرة كذا. والعَوْصاء والعَيْصاء على المعاقبة والعَوْصاء: الجد بُ و العَوصاء والعَيْصاء على المعاقبة جميعاً: الشدة و والحاجة ، وكذلك العَوْص والعويص والعائص ، الأخيرة مصدر كالفاليج ونحوه . ويقال: أصابَتْهم عَوصاء أي شدة في وأنشد ابن بري :

غير أن الأيامَ يَفْجَعُنَ بالسُرَّ ، وفيها العَوْصاءُ والمَيْسُورُ

وداهية عَوْصاءُ: شديدة. والأعْوَص: الغامضُ الذي لا يُوقَفُ عليه . وفلان بركب العَوْصاء أي بركب أَصْعِبَ الأُمور ؛ وقول ابن أحمر :

لم تَدَّر ما نَسْجُ الأَرَنَّدَ جَ قَبِله ، ودراس مُتَخَدَّد

أراد دراس كتاب أغوض عليها متخدد بغيرها ، واغتاصت الناقة : ضرَبها الفحل فلم تحميل من غير علة ، واغتاصت رحيمها كذلك ؛ وزعم يعقوب أن صاد اغتاصت بدل من طاء اغتاطت، قال الأزهري: وأكثر الكلام اعتاطت ، بالطاء ، وقيل : اغتاصت

للفرس خاصة ، واعتاطّت للناقة . وشاة ما عائص إذا لم تحمل أعواماً. ابن شميل: العَوْصاء المَّيْثاء المخالفة، وهذه مَيْثاءُ عَوْصاءُ بَيِئَة العَوْصِ .

والعَوْصَاءُ: موضع ؛ وأنشد ابن بري الحرث :

أدنى ديارها العَوْصَاءُ

وحكى ابن بري عن ابن خالويه : عَوْصُ اسم قبيلة من كلب ؛ وأنشد :

> مَى يَفْتَرَشْ بُومًا غُلُمَيْمٌ بِغَارَةٍ ، تكونوا كَعَوْصٍ أَو أَذَلُ وأَضْرَعا

والأعوص : موضع قريب من المدينة. قال ابن بري: وعَويص الأنف ما حوله ؛ قالت الحِر ْنِق : هم ُ جَدَّعُوا الأَنْف الأَشَم ُ عَويصه ، وجَبُوا السَّنامَ فالنَّتَعَو ْ ه وغاربة

عيم : العيص : مَنْبِيت خياد الشجر ، والعيص : الأصل ، وفي المثل : عيصك مينك وإن كان أشباً ؟ معناه أصلك منك وإن كان غير صعيح. وما أكر مَ عيصة ، وهم آباؤه وأعامه وأخواله وأهل بيته ؟ قال جربر :

> فَمَا تَشْجَرَاتُ عِيصِكَ ، فِي قُدُرَيْشٍ، بِعَشَآتِ. الفُرُوعِ ، ولا ضَوَاحِي

وعيص الرجل: مَنْكِت أَصْله. وأَعْيَاصُ قُويش: كَرَامُهُمْ يَنْتَكُونَ إِلَى عَيْصٍ، وعِيْصٌ في آبَائِهُم؛ قال العجاج:

من عيس ِ مَرْوانَ إلى عيس ِ غِطَمْ قال : والمَعيسُ كما تقول المَنْدِيت وهو اسم رجل ؛

وأنشد :

ولأَثْنَّارَنَّ رَبِيعة بن مُكَدَّم ، حتى أَنالَ عُصَيِّة بنَ مَعَيِص

قال شهر : عِيصُ الرجل أصله ؛ وأنشد : ولِعَبْدِ القَيْسِ عِيصُ أَشِبُ ، وقَنْيَبُ \* وهِجانات \* 'ذَكُرُ •

والعيصان : من مَعادِن بِلاد العرب . والمُنْدِيثُ مُعَسَّى .

والأغياص من قريش: أولاد أميّة بن عبد شمس الأكبر، وهم أربعة: العاص وأبو العاص والعيص وأبو العاص العيص أبو زيد: من أمشالهم في استعطاف الرجل صاحبة على قريبه وإن كانوا له غير مستأهيان قولهم: منك عيصك وإن كان أشياً؛ قال أبو الهيم: وإن كان أشياً؛ قال أبو الهيم: في بعض ، وهذا ذم . قال: وأما قوله:

ولعبد القيس عيص أشب

فهو مدح لأنه أراد به المنفعة والكثرة ؛ وفي كلام الأعشى :

وقَلَدُ فَتُنْدِي بِينَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ

العيص': أصول' الشجر، والعيص' أيضاً: اسم' موضع 'قر'ب المدينة على ساحل البحر له ذكر في حديث أبي بَصِير ، ويقال : هو في عيص صدق أي في أصل صد ق. والعيص' : السد ر' الملتف الأصول ، وقبل: الشجر' الملتف النابت بعضه في أصول بعض يكون من الأراك ومن السدر والسلم والعوسم والنابع ، والنابع ، وقبل : هو جماعة الشجر ذي الشوك ، وجمع كل ذلك أغياص" . قال عمارة : هو من هذه الأصناف ومن

العضاه كلها إذا اجتمع وتدانى والنّف ، والجمع العيصان . قال : وهو من الطّرْفاء الغيطلة ومن العُصَب الأَجَمة ، وقال الكلابي : العيص ما النّف من عاسي الشجر وكثر مثل السلم والطّلخ والسّيال والسدر والسمر والعر فط والعضاه. وعيص أشب : ملنّف . ويقال : جيء به من عيصيك أي من حيث كان .

وعيص ومَعيص : رجلان من قريش . وعيصُو بن إسحق ، عليه السلام: أبو الروم. وأبو العيص : كنية. والعَيْصاء : الشدّة كالعَوْصاء ، وهي قليلة ، وأرى الباء مُعاقبة ".

### فصل الغين المعجمة

غِيض : غَبِصَت عينُه غَبَصاً: كَثُرَ الرَّمَصُ فيها من إدامَة البَكَاء . وفي نوادر الأعراب : أخذتُه مُعافَصة ومُعابَصة ومُعارَّة ؟ قال ومُعابَصة ومُرافصة أي أخذته مُعازَّة ؟ قال الأزهري : لم أجد في غَبص غير ولمم أخذته مغابصة أي معازة .

غصص: الغصة: الشَّجَا. وقال الليث: الغُصّة مُ سَجَاً يُفَصُّ بِهِ فِي الحَرْقَدَة ، وغَصَصَت باللقبة والماء ، والخَصَصُ ، بالفتح: مصدر ، قولك غَصَصِت يا رجل تَعَصَّ ، فأنت غاص بالطعام وغصّان . وغصَصت يا رجل تَعَصَّ أَغَصُ وأغَنُ صَ بالطعام وغصّان . وغصَصت وغصَصت أغَص وأغنُ ص بها غصًا وغصّصا : شجيت ، وخص بعضهم به الماء . وفي وغصَصا : شجيت ، وخص بعضهم به الماء . وفي الحديث في قوله تعالى : خالصاً سائفاً للشاربين ، قيل : الحديث في قوله تعالى : خالصاً سائفاً للشاربين ، قيل : إنه من بَينِ المشروبات لا يَعْصَ به شاربه . يقال : غصصت بالماء أغَص غصصاً إذا شمر قنت به أو وقف غصصت بالماء أغص غصصاً إذا شمر قنت به أو وقف في حَلْقك فلم تكد تُسيفه .

ورجل غَصَّانُ : غاصُّ ؛ قال عدي بن زبد :

لو بِغَيْرِ المـاء حَلْقِي سَرِقُ ، كَنْتُ كَالغَصَّانِ بالماء اغْتِصادِي

وأغْصَصْنه أنا . قال أبو عبيد: غَصَصْت لفة الرّباب. والفُصّة ' : ما غَصِصْت به ، وغُصَص ُ الموت منه . وغَصَ المكان ُ بأَهْله : ضاق َ . والمنزل ُ غاص ً بالقوم أي ممتليء بهم . وأغَص ً فلان الأرض علينا أي ضَيّقها فغصّت بنا أي ضاقت ؛ قال الطرماح :

أَغَصَتْ عليك الأرضَ فَمَعْطَانُ بِالقَنَا ، وبِالْمُنْدُوانِيسَات والقُرَّحِ الجُرْدِ

وذو الغُصّة : لقبُ رجل من فُرْسَان العرب . والغَصْغَصُ : ضرّب من النبات .

غفس : غافَصَ الرجلَ 'مفافَصة" وغِفاصاً : أخذه على غررة فركبَه بمَساءة. والغافِصة': من أوازِم الدهر؟ وأنشد :

إذا تزكت إحدى الأمور الغوافي

وفي نوادر الأعراب : أخذ تُه مُغافَّصة ومُغابَّصة " ومُرافَّصة "أي أخذ تُه مُعازَّة .

غلص: الغَلِصُ : قَطَعُ الغَلَصَةِ .

غمس: غَمَصَة وغَمِصة يَغْمِصُه ويَغْمَصُه غَمْصاً واغْتَمَصَة : صَقَرَه واسْتَصْغَره ولم يره شيئاً، وقد غَمِصاً ، فهو أغْمَصُ. وقد غَمِصاً ، فهو أغْمَصُ. وفي حدَّبِث مالك بن مُرارة الرَّهَاوِيَّ : أَنه أَتَى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أوتيتُ من الجَمالِ ما ترى فما يسرُ في أن أحداً يَفْضُلني بشرَ الي فما فوقها فهل ذلك من البَعْي? فقال رسول بشرَ الي فما الله عليه وسلم : إنما ذلك من البَعْي? فقال رسول وغمَطَ الناس ، وفي بعض الرواية : وغمَصَ الناس وغمَطَ الناس ، وفي بعض الرواية : وغمَصَ الناس

أي احتقرهم ولم يوكم شيئاً. وفي حديث عبر أنه قال لقبيصة بن جابر حين استفتاه في قتله الصيد وهو محرم قال : أتفيص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم ? أي تحتقر الفتيا وتستين بها . قال أبو عبيد وغيره : غَمَصَ فلان الناس وغَمَطهم وهو الاحتقار لم والاز دراء بهم ، ومنه غَمَص النعبة . وفي حديث على " : لما قتل ابن آدم أخاه غَمَص الله الحلق ، أراد نقصهم من الطول والعرض والقوة والبطش فصفرهم وحقرهم . وغمَص النعبة غَمْصاً : نهاو ن فعنر على وغمَص عليه قولاً قاله : عابة الحيد عليه . وفي حديث الإفك : إن وأبت منها أمراً عليه . وفي حديث الإفك : إن وأبت منها أمراً غَمْصِهُ عليها أي أعيبها به وأطعن به عليها .

ورجل عَمَيِس على النسب: عَيّاب. ورجل مَعْمُون عليه. عليه في حَسَبه أَو في دِينِه ومَعْمُون أي مطعون عليه. وفي حديث توبة كعب : إلا مَعْمُوصاً عليه بالنّفاق أي مطعوناً في دِينه مَتَّهماً بالنّفاق .

والغَمَصُ في العين : كالرَّمَص . وفي حديث ابن عباس : كان الصبيان 'يصبيحُون غُمُصاً 'ومُصاً ومُمَصاً ويُصبيح وسلم ، صَقِيلاً ويُصبيح وسول الله عليه وسلم ، صَقِيلاً حَدِيناً يعني في صغره ؛ وقيل : الغَمَصُ ما سال والرَّمَصُ ما جَمَدَ ، وقيل : هو شيء ترَّمي به العين مثل الزَّبَدِ ، والقطعة منه غَمَصة ، وقد غَمِصت عينه ، بالكسر ، غَمَصاً . ابن شميل : الغَمَصُ الذي يكون مثل الزبد أبيض يكون في ناحية العين ، والرَّمَص الذي يكون في أصول الهُدن .

وقـال : أَنَا مُتَعَبِّص مِن هـذَا الحَبر ومتوصَّم ومُهُدَ ثِلِ وَمَوَضَّم ومُهُدَ ثِلِ وَمُوال خَبراً ومُهُدَ ومُعُوث ، وذلك إذا كان خبراً سُرَّه ويُخاف أن لا يكون حقّاً أو يُخافه ويسره .

والشَّعْرَى الفَّمُوص والغُمِّيصاء ويقال الرميصاء: من منازل القبر ، وهي في الذراع أحد الكوكبين ، وأُخْتُهَا الشَّمْرِي العَبُورِ ، وهي التي خَلَنْف الجوزاء، وإنما سبيت الغنمنيصاء بهذا الاسم لصغرها وقلة ضوثها من غَمَص العين ، لأن العين إذا رَمصَت صَغُرت. قال ابن دريد: تزعم العرب في أخبارها أن الشُّعْرَ يَاين أُخِنَّا سُهَيْلِ وأَنها كانت مجتمعة ، فانحدَرَ سُهَيْلِ ﴿ فصار يمانتاً ، وتَسِعَتْه الشعرى المانية فعَبَرت البحرَ فسُبُّت عبُورًا ، وأقامت الغُبُسَطاءُ مكانَها فيَكُتُ لفَقْد هما حتى غُمصت عبنُها ، وهي تصغير الغَمْصاء، وبه سبيت أم سليم الفَهُ صاء، وقيل: إن العَبُور ترى سُهَيلًا إذا طلتَع فكأنتها تَسْتَعْبُر ، والغُمُيَّاء لا تراه فقد بُكت حتى غَمصت ، وتقول العرب أيضاً في أحاديثها: إن الشعرى العبور قطعت المبجراة فسبيت عَمُوراً ، وبكت الأخرى على إثرها حتى غَمصَت فسبيت الغُمين وفي الجديث في ذكر الغُميناء: هي الشعرى الشاملة وأكبر كوكي الذراع المقبوضة. والغُمَيْصاءُ : موضع بناحية البحر . وقال الجوهري: الغُنْمَيْجَاء اسم موضع، ولم يُعَيِّنُه. قال ابن بري: قال ابن ولأد في المقصور والمسدود في حرف الغين : والغُمُيَصاء موضع ، وهو الموضع الذي أو ْقَـَع َ فيه خالد بن الوليد بيني جَذية من بني كنانة ؟ قالت امرأة منهم :

> وکائِن ؑ کَری یوم الغُمیَصاء من فَسَیّ أُصِیب َ ولم کیجُر ؔح ٗ ، وقد کان جارحا

> > وأنشد غيره في الغُمُيِّصاء أيضاً :

وأصبح عنى بالغُمينصاء جالساً فريقان:مسؤول ، وآخر 'يَسْأَلُ '

قال ابن بري: وفي إعرابه إشكال وهو أن قوله فريقان

مرفوع بالابتداء ومسؤول وما بعده بدل منه وخبر المبتدا قوله الفنسيساء وعني متعلق بيساًل وجالساً حال والعامل فيه يسأل أيضاً ، وفي أصبح ضير الشأن والقصة ، ويجوز أن يكون فريقان اسم أصبح وبالغميصاء الحبر ، والأول أظهر . والفنسيصاء المام امرأة

غنس: أَبُو مالك عبرو بن كَرْ كُرَّة : الغُنَصُ صَيْقُ الصَّدُّر . يقال : غَنَصَ صَدُّرُهُ تُغنوصاً .

غوص : الغَوْضُ : النَّزُولُ تحت الماء، وقبل: الغَوْصُ الدخولُ في الماء ، غاصَ في الماء غَوْصاً ، فهو غائص وغَوَّاصُونَ. الليث: والغَوْصُ موضع 'يخْرَج منه اللؤلؤ.

والغَوّاص : الذي يَغُوض في البحر على اللولو ، والغاصة . قال الأزهري: والغاصة . قال الأزهري: يقال للذي يَغُوض على الأصداف في البحر فيستخرجها غائص وغوّاص ، وقد غاص يغُوض عَوْصاً ، وذلك المكان يقال له المتغاص ، والفوّص فعل الغائص ، قال : ولم أسمع الغوّ ص بمعنى المتفاص إلا للبث . وفي الحديث : إنه تَهْمَى عن ضَرْ بق الغائص ، هو أن يقول له أغُوص في البحر غوّصة بكذا ، فما أخر جنه فهو لك ، وإغا تَهْمَى عنه لأنه غَرَرَ " . والغوّ ص : الهجوم على الشيء ، والهاجم ، على غائص .

والغائصة : الحائض التي لا تُعلم أنها حائض . والمُنتَغَرِّضة : التي لا تكون حائضاً فتخبر زوجها أنها حائض. وفي الحديث: لُعنِت الغائصة والمُنتَفرَّضة وفي رواية : والمُنفَوَّضة ، فالغائضة الحائض التي لا تُعلِم زَوْجَها أنها حائض ليجتنبها فيُجامِعُها وهي حائض ، والمُنفَوِّضة التي لا تكون حائضاً فتكذب فتقول لزوجها إنى حائض .

### فصل الفاء

فتوص: فَتُمْرَصَ الشيءَ : فُسَطَعه .

فحص: الفَحْصُ: شدة الطلب خلال كل شيء؛ فَحَصَ عنه فَحْصاً: كِجَتْ ، وكذلك تفحّس وافنتَحَصَ. وتقول: فَحَصْت عن فلان وفَحَصْت عن أمرهِ لأعْلَمَ كُنْهُ حاله ، والدجاجة تَفْحَصُ برجْليها وجناحيها في التراب تتخذ لنفسها أفنحُوصة تبيض أو تجشيم فيها. ومنه حديث عبر:إن الدُّجاجة لتَفْحَصُ في الرماد أي تَبْحَثُه وتتمرّغ فيه.

والأفحوص: تجميم القطاة لأنها تفحصه وكذلك المفحص ؛ يقال: ليس له مفحص قطاة ؛ قال ابن سيده: والأفحوص مييض القطا لأنتها تفحص الموضع ثم تبيض فيه ، وكذلك هو للدجاجة ؛ قال المزق العبدى:

وقد تُخذَتُ رِجُلي إلى جَنْبِ غَرْزِها نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرَّقِ

قال الأزهري: أفاحيص القطا التي تُفَرِّخ فيها، ومنه الشق قول أبي بكر، رضي الله عنه: فحصُوا عن أوساط الرقوس أي عَمِلُوها مثل أفاحيص القطا. ومنه الحديث المرفوع: مَنْ بَنَى لله مسجداً ولو كمنفحص قطاة بنى الله له بَيْناً في الجنة، ومَفْحَص القطاة: حيث تُفَرِّخ فيه من الأرض. قال ابن الأثير: هو مَفْعَل من الفَحْص كالأفْحُوص وجمعه الأثير: هو مَفْعَل من الفَحْص كالأفْحُوص وجمعه مُعَاحِص ووجمعه مُعَامِد ون آخرين الشيطان في رؤوسهم مُعَلم السيوف أي أن الشيطان قد المُنتو طن الشيطان قد الشيطان قد الشيطان قد الشيطان قد الشيطان قد الشيطان قائمة المُناحِص، وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من القطا مناحِصها، وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من

كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الغيّ والانهماك في السر قالوا : قد فَرَّخ الشيطان في وأسه وعشّ في قلبه، فذهب بهذا القول ذلك المذهب. وفي حديث أبي بكر، وضي الله عنه : وستَجِدُ قوماً فَحصوا عنه بالسيف، وفي الصحاح : كأنهم حلقُوا وسطها وتركوها مثل أفاحيص القطا . قال ابن سيده : وقد يكون الأفنحوص للنعام . وفحص للخُبْزَة بَفْحَصُ فَحَصاً : عَبِلَ لها موضعاً في النار ، واسم الموضع الأفنحوص. وفي حديث زواجيه بزينب ووليمتِه : فعصت وفي حديث زواجيه بزينب ووليمتِه : فعصت الأرضُ أفاحيص أي حفرات. وكل موضع فعص أفحص المؤرث فالمحروث ومقحص ؛ فأما قول كعب بن زهير :

# ومَفْحَصُهَا عنها الحَصَى بِجِرانِها، ومَثْنَى نواجٍ؛ لم يَخْنُهُنَ مَفْصِل

فإنما عنى بالمتفحص ههذا الفعض لا اسم الموضع لأنه قد عد"اه إلى الحصى ، واسم الموضع لا يتعدى . وفَحَصُ الموضع لا يتعدى . عن بعض فجعله كالأفتحوص . والمطر ويَفحص الحصى عن بعض فجعله كالأفتحوص . والمطر ويفحص الحصى الحا المشد وقع عيشه فقلب الحكمى ونحلى بعضه عن بعض . وفي حديث قاس : ولا سيعت له فعصا أي وقع قدم وصوت مشي . وفي حديث كعب إن الله بارك في الشأم وخص بالتقديس من سخص الأردن إلى رَفِح ؟ الأردن : النهر المعروف تحت طبرية ، وفحصه ما بسط منه وكشف من نواحيه ، ورفح قربة معروفة هناك . وفي حديث الشفاعة : فانطلق حق أتى الفعص أي قدام العرش ؛ ولكشف من الفعص البسط هكذا فسر في الحديث ولعله من الفعص البسط والكشف . وفحص البسط والكشف . وفحص البسط والمنعن . والمنعض البسط والأغرف محص . والفعض : منا استوى من

الأرض ، والجمع فُحُوص .

والفَحْصَة : النُّقْرَة التي تكون في الذَّقَـن والحُدَّينِ من بعض الناس .

ويقال: بينهما فيحاص أي عَداوة . وقد فاحَصَني فلان فيحَاصاً: كأن كل واحد منهما يَفْحَصُ عن عيب صاحبه وعن مِر . وفلان فَحِيصِي ومُفاحِصِي بعنى واحد .

فوص: الفر صه أن النهزة أوالنو به أن والسن لفة ، وقد فرصها فر صاً وافتر صها وتفر صها وأصابها، وقد افتر صنك الفر صه أن وأفر صنك الفر صه أمكنتك أ مكنتني ، وأفر صنها الفر صه أي أمكنتني ، وافتر صنها الفر عنها .

ابن الأعرابي : الفَرْصاءُ من النُّوق التي تقوم ناحية" فإذا خلا الحوض حاءت فشربت ؛ قال الأزهرى: أُخذَت من الفُرْجة وهي النَّهْزَة . بقال : وجد فلان فُرْصَةً أَى نهزة . وجاءت فُرْصَتُكَ من البيُّر أَى نَوْ بَتُكُ . وانتَهَزَ فلانُ الفُرْصَةَ أَى اغْتَنَهَا وفازَ بها . والفُرْصة ُ والفرْصة ُ والفَر بِصة ؛ الأَخْرَة عن يعقوب : النوبة تكون بين القوم يتناو بُونها على الماء . قال يعقوب : هي النوبة تكون بين القوم بَتَنَاوَبُونِهَا عَلَى المَاءَ فِي أَظْمَائِهُمْ مِثْلُ الْحُمْسُ وَالرَّبْعُ والسِّد س وما زاد من ذلك ، والسين لغة ؛ عن ابن الأعرابي . الأصمعي : يقال : إذا جاءت فرْصَتْكُ من البير فأدل ، وفر صَنه : ساعتُه التي يُستَقَى فيها . ويقال : بنو فلان يَتَفَارَصُون بنُوهم أَى يَتَنَاوَ بُونِهَا . الأُموي : هي الفُرْصة والرُّفُتُصة للنوبة تكون بين القوم يتناو بونها على الماء . الجوهرى : الفُرْصة الثَّمرُ بُ والنوبة .

والغَرِيصُ : الذي يُفارِصُكُ في الشَّرُّبِ والنوبة .

وفُر ْصَة ُ الفرس : سَجِيتُهُ وسَبْقُهُ وقو َّته ؟ قال :

يَكَسُو الضَّوَى كُلُ وَقَاحٍ مَنْكَبِ، أَسْمَرَ فِي صُمَّ العَجايا مُكْرَبِ، باقٍ على فُرْصَتِه مُدَرَّب

وافتُرُ صَت الوَرَقَة : أَرْعدَت . والفَريصة : لحمة عند نُغْض الكتف في وسط الجنب عند مُنْسِض القَلِبُ ، وهما فَر يصَان تَر تُعدان عند الفزع.وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إني لأكثرَ ۚ أَن أَرَى الرجلَ ثاثراً فَر بِصُ ۖ رَقَبَتُه قَائماً على مُرَيَّتِهِ ا يَضْرِبُهَا ؟ قال أَبو عبيد : الفَريصة ُ المُضْغَةُ القليلة تكون في الجنب تُرْعَد من الدابة إذا فَرْعَت ، وجمعها فَر يص بغير ألف ، وقال أيضاً : هي اللحمة التي بين الجُـنْب والكتف التي لا تؤال 'تُرْعُد من الدابة ، وقبل : جمعها فريص وفرائص ، قال الأَزْهِرِي : وأَحْسَبُ الذِّي فِي الحديث غيرَ هذا وإنما أراد عَصَبَ الرقمة وعُروقتها لأنها هي التي تَثُور عند الغضب ، وقبل : أراد شعر الفريصة ، كما يقال: فلان ثاثر الرأس أي ثاثر شهر الرأس ، فاستعاد كا للرقبة وإن لم يكن لما فَرائصُ لأَن الغَضِ يُثْيَرُ عُرُوقَهَا. والفَر بِصة ُ: اللحمُ الذي بين الكتف والصدر ؛ ومنه الحديث : فحيء بها 'توعد فرائصهما اي تَر مُخف م والفَريصة ': المُضْغَة 'التي بن الثدي ومَر ْجع الكتف من الرجل والدابة ، وقبل : الفَريصة أصلُ مرجع المرفقين .

وفَرَصَه بَفْرِصُهُ فَرَّصاً : أَصابَ فَرِيصَته ، وفُرِسَ فَرَصاً وفُرِسَ فَرَّصاً : سَمْكا فَرِيصَتَهَ . التهذيب: وفُرُ وُسُ الرقبة وفَرِيسُها عروقها .

١ قوله « مريته » تصغير المرأة استضاف لها واستصفار ليري أن
 الباطش بها في ضعفها مذموم لئم . ١ ه . من هامش النهاية .

الجوهري : وفَرِيصُ العنْقِ أوداجُها ، الواحدة فَرَصْته أي فَرَصْته أي أصبت فَرِيصَة ، فَرَصْته أي أصبت فَرِيصَة ، قال : وهو مقتل ". غيره: وفَريصُ الرقبة في الحدَبِ عروقُها .

والفَرْصَةُ: الربح التي يكون منها الحدَبُ ، والسبن فيه لفة . وفي حديث قيلة : أَن جُوكِرِية لها كانت قد أَخَذَ تَنْها الفَرْصَةُ . قال أَبو عبيد : العامة تقول لها الفَرْسَةُ ، بالسبن ، والمسبوع من العرب بالصاد، وهي ربح ُ الحدَبة .

والفَرْسُ ، بالسين : الكسرُ . والفَرْسُ : الشَّقُ . والفَرْسُ : القطعُ .

وفَرَصَ الجِلنْدَ فَرْصاً: قطعَه . والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ اللَّهِ يَطْعُ بِهَا ، وقبل: التي يُقطعُ بها ، وقبل: التي يُقطعُ بها الفضة ُ وقال الأعشى :

وأَدْفَعُ عَن أَعَرَاضِكُم ، وأُعِيرُ كُمْ لِسَاناً ، كَمِفْرِاصِ الْخَفَاجِيّ ، مِلْحَبَا

وفي الحديث: رفع الله الحرّج إلا من افتر ص مسلماً ظلماً. قال ابن الأثير: هكذا جاء بالفاء والصاد المهلة من الفر ص القطع أو من الفر صة النهزة، بقال: افتر صها انتهزها ؛ أراد إلا من فكن من عرض مسلم ظلماً بالغيبة والوقيعة. ويقال: افر ص نعلك أي اخرق في أذ نها الشراك . الليت: الفرص مش الخلاء عديدة عريضة الطرّف تقرص بها فرصاً كما يتقرص الحديدة عريضة أذ ني النعل عند عقبهما بالمفرص ليجعل فيهما الشراك؛ وأنشد:

جَواد عِينَ يَفْرِصُهُ الفَريِسُ . يعني حين يشنق عليه العرَقُ .

وتَفْرِيصُ أَسْفَلَ نَعْلَ ِ القِرَابِ : تَنْقِيشُهُ بطرفَ الحديد . يقال : فَرَّصْتَ النَعْلَ أَي خَرَقَتْ أَذْنِيهَا للشراك .

والفر ْصة ْ والفَر ْصة والفُر ْصَة ؛ الأَخْير تان عن كراع: القطعة' من الصوف أو القطن، وقيل : هي قطعة قطن أو خرقة تَتَبَسُّع بها المرأة من الحيض. وفي الحديث: أنه قال للأنصارية يصف لما الاغتسال من المحيض: خُذي فر مة 'مُسكة فنطهري بها أي تنبعي بها أَثْرُ الدم ، وقال كراع : هي الفَرْصة ، بالفتح ، الأَصِمِي : الفرُّصةُ التَطعة من الصوف أو القطن أو غيره أُخذَ من فَرَصْت الشيءَ أَى قطعته ، وفي رواية: خُذى فر صة من مسك ، والفر صة القطعة من المسك ؛ عن الفارسي حكاه في البَصْر يَّات له ؛ قال ابن الأثير : الفرُّصة ، بكسر الفاء ، قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . يقال : فَرَصَت الشيء إذا قطعته ، والمُسَكَّمَة : المُطَيِّبَة بالمسك يُنْسَعُ بِهَا أَثُر الدم فنحصل منه الطب والتنشف. قال: وقوله من مسئك، ظاهر. أن الفرصة منه، وعليه المذهب وقولُ ا الفتهاء. وحكى أبو داود في رواية عن بعضهم:قَر ْصة ّ، بالناف ، أي شيئاً يسيراً مثل القر صة بطرف الأصبعين. وحكى بعضهم عن ابن قتيبة قَرْضَةً ، بالقاف والضاد المعجمة ، أي قطعة من القَرْض القطع.

والفَريحة ُ: أمّ سُويد . وفِرَاص ُ : أبو قبيلة . ابن بري : الفِراص ُ هو الأحسر ؛ قال أبو النجم :

# ولا بِذَاكَ الأَحْمرِ الفِرَاصِ

فوفس: الفِرْ فاصُ: الفحلُ الشديدُ الأَخَدِ. وقال اللحياني: قال الحُسُّ لِسِنتِه: إني أُديد أَن لا أُرسِلَ في إبلي إلا فحلًا واحداً، قالت: لا يُجْزِئُها إلا رَباعٌ فِرْ فاصٌ أَو بازِلْ خُجَأَهْ ؛ الفِرْ فاصُ : الذي لا يزال قاعلًا

على كل ناقة .

وفرُ افِص وفرُ افِصة : من أسهاء الأسد. وفرُ افِصة : الأسد ، وبه سمي الرجل فرُ افِصة . ابن شميل : الفرُ افِصة ': الصغير ' من الرجال . ورجل فرُ افِصة ': امم وفرُ رافِصة ': امم رجل . والفر افِصة ': أبو نائلة الرأة عنمان ، وفي الله عنه ، ليس في العرب من تَسَمَّى بالفر افِصة بالألد واللام غيره . قال ابن بري : حكى القالي عن ابن الأنباري عن أبيه عن شيوخه قال : كل ما في العرب فرُ افِصة ' أبن الله العرب فر افِصة ' أبن الله عن شيوخه الله : كل ما في العرب فر افِصة ' أبن الله العرب فر افِصة ' بضم الله ، إلا فر افِصة أبا نائلة المرأة عنمان ، وحمه الله ، بفتح الله الاغير .

فرفص

فصص: فَصُ الأَمرِ: أَصَلُهُ وحقيقتُهُ. وفَصُ الشيء: حقيقتُهُ دَكُنْهُهُ، والكُنْهُ: جوهر الشيء، والكُنْهُ: خوهر الشيء، والكُنْهُ: خاية الشيء وحقيقتُه . يقال: أَنَا آتيكَ بالأَمر من فَصّه يعني من مخرجه الذي قد خرج منه ؟ قال الشاعر:

وكم من فنى شاخيص عَقْلُه ، وقد تَعْجَبُ العَـينُ من سَفْصِهِ

ورُبِ امْرِيءِ تَزَدُوبِهِ العُيُونَ ، ويَأْتِيكَ بَالأَمَرِ مِن فَصَّه

ويروى :

ورُبّ امرى؛ خِلْتُهُ مَاثِقاً

ویروی :

### · آخَرَ نحسَبه جاهلا

وفص الأمر: مَفْصِلُه . وفَصُ العَينِ : حَدَقَتُها . وفَصُ العَينِ : حَدَقَتُها . وفَصُ الحَمرِ : مَا يُوى منها . والحَم من كل ذلك أفْصُ والحَموس ، وقبل : المَفَاصِلُ ، والجمع من كل ذلك أفْصُ وفَصُوص ، واحدها

فَص إلا الأصابع فإن ذلك لا يقال لمفاصلها. أبو زيد: الفُصوص للمفاصل في العظام كلها إلا الأصابع. قال شمر: خولف أبو زيد في الفصوص فقيل إنها البراجيم والسُّلاميات. ابن شميل في كتاب الحيل: الفصوص من الفرس مفاصل وكبتيه وأرساغه وفيها السلاميات وهي عظام الرسُنع بن وأنشد غيره في صفة الفحل من الإبل:

قَرَبِعُ هِجَانَ لَمْ تُعَذَّبُ فُصُوصُهُ بقيدٍ ، ولم يُو كَبُ صغيراً فيُجْدَعا

ابن السكيت في باب ما جاء بالفتح: يقال فَصُّ الخاتم، وهو يأتيك بالأمر من فَصَّ يُفَصَّلُه لك. وكل ملاتتَقَى عظمين، فهو فَصَّ . ويقال للفرس: إن فكوصه لنظياء أي ليست برهيلة كثيرة اللحم، والكلام في هذه الأحرف الفتح . الليث: الفصُّ السَّنُ من أسنان النُّوم، والفصافِصُ واحدتُها فصفصة ". وفص الخاتم وفصه، بالفتح والكسر، وجمعه المُر كَب فيه، والعامة تقول فيص، بالكسر، وجمعه أفنص وفيصوص وفيصاص، والفص المصدر،

وفَص الجُرْح ُ يَفِص فَصِصاً ، لغة في فز : سال ، وقيل : سال منه شيء وليس بكثير . قال الأصمعي : إذا أصاب الإنسان َ جرح فجعل يَسيل ويَنْدَى قيل : فَص يَفِصُ فَصِيصاً ، وفَن يَفِز فَرَيْزًا . وفَص العَرَق أَ : رشّح . وفص الجندب وفصيصه : صوته . والفصيص : الصوت ؛ وأنشد شهر قول امرى القيس :

یُغالِینَ فیه الجَزْءَ، لولا هُواجِرِ جَنَادِبُها صَرْعَی ، لهن فَصِیص ُ

يُغالِين : يُطاوِلُنَ . يقال : غاليت فلاناً أي طاو َلـُــــه.

وقوله لهن فَصِيص أي صوت ضعيف مثل الصفير ؟ يقول: يُطاو ِلنَ الجزء لو قدرن عليه ولكن الحَرَّ يُعْجِلُهُن . الليث: فصُّ العين حدقتُها ؟ وأنشد:

# بُقْلَةً تُوقِدُ فَصًّا أَزُرُوا

ابن الأعرابي: فَصَفَصَ إذا أَنَى بالخَبرِ حَقًا. وانفَصَّ الشيء من الشيء وانفَصَى: انفصل . قال أبو تراب: قال حترش فَصَصْت كذا من كذا وافتَصَصْته أي فصلته وانتزعته ، وانفَصَّ منه أي انفصل منه ، وافتَصَصْت إليه من وافتَصَصْت إليه من حقّه شيئاً أي أخرَجْت ، وما اسْتَفَصَّ منه شيئاً أي ما استخرج ، وأفص إليه من حقه شيئاً أعطاه ، وما فص في يديه منه شيء يفص فصًا أي ما حصل. ويقال : ما فص في يدي شيء أي ما بَرَدَ ؛ قال ويقال : ما فص في يدي شيء أي ما بَرَدَ ؛ قال

لأُمْكَ وَبِلْة "، وعليكَ أُخرى ، فـلا شاة " تَفِصُّ ولا بَعِـيرُ

والفّصيص': التحرُكُ والالتواء.

والفصفص والفصفصة '، بالكسر: الرَّاطَّبَة ، وقيل: هي القَّتُ ، وقيل: هي أَلقَتْ ، قال الأَعشى:

أَلِم تَرَ أَنَّ الأَرض أَصْبِحَ بَطَّنُهُا تَخْيِلًا وزَرْعًا نابِتًا وفَصَافِصًا ?

وقال أوس :

وقارَ فَتَ ، وهي لم تَجُرَب ، وباعَ لما من الفَصافِص بالنَّمِيِّ سفْسِيرُ

وأصلها بالفارسية إسفَست . والنَّمْيَ : الفُلوس ، ونسب الجوهري هذا البيت النابغة ، وقال يصف فرساً . وفيصفص دابت : أطعمها إيّاها . وفي

الحديث: ليس في الفَصافِص صدَّقة ، جمع فِصْفِصة، وهي الرَّطْبة من علَّفِ الدوابِّ ، ويُسمى القَّت ، فاذا جف فهو قَصْبُ ، ويقال فِسْفِية ، بالسين .

فعص: الفَمْصُ: الانفراجُ. وانْفَمَص الشيء: انْفَتَق. وانفَمَصْت عن الكلام: انفرجت ، والله أعلم.

فقص: فَقَصَ البيضة وكل شيء أَجوف يَفْقِصها فَقُصاً وفَقَصها: كسرها، وفَقَسَها يَفْقِسُها: معناه فضَخَها ، وتَفَقَّصَت عن الفَرْخ . والفَقُوصة : البيطيخة فيل أن تَنْضَج ، وانْفَقَصَت البيضة . وفي حديث الجُديية: وفقص البيضة أي كسرها، وبالسين أيضاً .

فلص: الانفلاص : التفلتُ من الكف ونحوه. وانفلكَ مني الأمر وانتملكَ إذا أفلكَ ، وقد فلكَ شنه وملكَّمته ، وقد تفلكُ الرَّسَاءُ من يدي وتَملَّص بمعنى واحد.

فوص: التّفاو'ص': الكلام'، وقيل: إنما أصله التّفايُص' فقلَتَبَيْمُها الضّمة'، وهو مذكور في فيص أيضاً. وفي الحديث البيان. يقال: ما أفاص بكامة، قال يعقوب: أي ما تخلّصها ولا أبانها.

فيص: ابن الأعرابي: الفيض بيان الكلام. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أعانكم، فجعل بتكلم وما ينفيص بها لسائه أي ما ينبين . وفلان ذو إفاصة إذا تكام أي ذو بيان . وقال الليث : الفيض من المناوصة وبعضهم يقول منفايصة . وفاص لسائه بالكلام ينفيص وأفاصة أبائه . والتفاوض : التكالم منه انقلبت واوآ للضة ، وهو نادر ، وقياسه الصحة.

وأفاص الضّبُ عن بده: انفرجت أصابعُ عنه فخلَص. اللبث: يقال قَبَضْت على ذنب الضّبُ فأفاص من يَدي حتى خلَص دنبه وهو حين تنفرج أصابعُك عن مقبض ذنبه، وهو التفاوض. وقال أبو الهيثم: يقال قبضت عليه فلم يَفَصُ ولم يَنْزُ ولم يَنْصُ بمعنى واحد. قال: ويقال والله ما فيضت كما يقال: والله ما بَرِحْت ؟ قال ابن بري: ويقال في معناه استفاص ؟ قال الأعشى:

وقد أَعْلَـقَتْ حَلَـقات الشَّباب ، فأنتَّى لِيَ البومَ أن أَسْتَغيِّصا ?

قال الأصمعي: قولهم ما عنه تحيص ولا مُفيص أي ما عنه تحييد . وما استطعت أن أفيص منه أي أحيد ؛ وقول امرىء القيس:

> منابِيتُهُ مِثْلِ السَّدوسِ ، ولَوَّتُهُ كَشُوْلُكِ السَّيالِ ، فهو عَذْبُ يُفِيص

قال الأصمعي : ما أدري ما يغيص ، وقال غيره : هو من قولهم فاص في الأرض أي قطر وذهب . قال ابن بري : وقبل يفيص يَبْرُق ، وقبل يتكلم ، يقال : فاص ليسانه بالكلام وأفاص الكلام أبانه ، فيكون يفيص على هذا حالاً أي هو عَذَّبُ في حال كلامه . وبقال : ما فيصت أي ما بَرِحْت ، وما فيصت أفعل أي ما بَرِحْت ، وما فيصت أفعل أي ما بَرِحْت ، وما فيصت أوما لك عن ذلك مفيص أي معدل " ؛ عن ابن الأعرابي .

## فصل القاف

قبص: القَبْصُ : التناوُلُ الأصابع بأطرافها . قَبَعَنَ يَقْدِسُ قَبْصاً : تناوَلَ بأطراف الأصابع ، وهو دون القَبْضِ . وقرأ الحسن : فقبَصْت قُبْصة

من أثر الرسول ، وقيل : هو اسم الفعل ، وقراءة العامة : فقبضت قبضة ". الفراء : القبضة الكف كلها، والقبضة والقبضة والقبضة : الم ما تناوكت بعينه ، والقبيضة أن ما تناوكت بأطراف أصابعك، والقبضة أمن الطعام : ما حمكت كفاك . وفي الحديث : أنه دعا بتمر فجعل بيلال يجيء به قبضاً ونيما أخرف . وفي حديث بجاهد في قبيض كالفر فة لما غرف . وفي حديث بعني القبض قوله تعالى : وآتوا حقة يوم حصاده ، يعني القبض التي تعطى الفقواء عند الحصاد . ابن الأثير : هكذا ذكر الزخشري حديث بلال وبجاهد في الصاد المهملة وذكرهما غيره في الضاد المهملة وذكرهما غيره في الضاد المهملة النظكة أن وان اختلفا ؛ ومنه حديث أبي بردة : وان اختلفا ؛ ومنه حديث أبي بردة : انظكة أن مع أبي بكر ففتت عاباً فجعل يتقبيض لي من زبيب الطائف .

والقَبِيصُ والقَبِيصةُ : الترابُ المجموع .

وقيض النبل وقبض : مجتمعه الليث القيض الخميم النبل الكبير الكثير ايقال البهم لكفي قيص الحص أي في كثرتها لا يستطاع عده من كثرته والقيض والقيض : العدد الكثير ، وفي المحدث الكثير من الناس . وفي الحديث : فتخرج عليهم قوابص أي طوائف وجماعات ، واحد تنها قابصة " ؟ قال الكبيت :

لَكُمْ مُسْجِدًا الله المزُّوران ، والحصى لَكُمْ فِبْضُهُ مَن بِينَ أَنْثُرَى وأَقْتُمُوا

أي من بين مُثْر ومُقِلِ ، وفي الحديث: أن عمر ، رضي الله عنه، أنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعنده قيبُص من الناس ؛ أبو عبيدة : هو العدد الكثير ، وهو فِمْلُ بمعنى مفعول ، من القبيص ، يقال : إنهم

الشاعر:

# سَلِيمِ الرَّجْعِ طَهْطاه فَسُوص

وقيل: هو الوَثْمِيقُ الحَمَلَـٰق . والقَبْصُ والقَبَصُ : وجَعُ يُصِيبُ الكبدعن أكل التمر على الريق وشُرُب الماء عليه ؟ قال الراجز :

# أَرُ فُنْقَةَ تَشْكُو الجُمُعافَ والقَبَصُ، جلودُهم أَلْمُينُ من مَسُ القُمُصُ

ويروى الحُبَّجاف ، تقول منه : قَبِصَ الرجل ، بالكسر . وفي حديث أسماء قالت : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المنام فسألني : كيف بَنُوكِ ? قلت أن يُقبَصُون قبضاً شديداً ، فأعطاني حبّة سوداء كالشُّونيز شِفاء لهم ، وقال : أما السام فلا أشغي منه ، يقبصُون أي أيجمع بعضهم إلى بعض من شدة الحبُتى . والأقبص من الرجال : العظم الرأس ، قبيص قبصاً . والقبص : مصدر قولك هامة قبضاء عظمة شخعة مرتفعة ؛ قال الراجز:

# بهامة فكنصاء كالمهراس

والقَبَصُ في الرأس : ارتفاع فيه وعظم ؛ فعال الشاعر :

## فَبُصاء لم تُفطّح ولم تُكتّل

يعني الهامة . وفي الحديث : من حين قَبِيصَ أي تُشِيصَ أي تُشِبُ وارتفع . والقَبَصُ : ارتفاع في الرأس وعظم ".

والقَبْصة : الجرادة الكبيرة ؛ عن كراع .

والمِقْبَصُ : المِقُوسُ وهو الحَبْل الذي يُجدّ بين أَيدي الحُيل في الحَكَابُة إذا سوبق بينها ؛ ومنه لفي قبص الحصي.

والقبَصُ : الحَفَّةُ والنشاط ؛ عن أبي عمرو . وقد قبيصَ الرجلُ ، فهو قبيصُ . والقبُصُ والقبيصَ : عَدُو صَالَه يَنْزُو فيه ، وقد قبَصَ يَقْبِصُ ، يَقْبِصُ ؛ قال الأزهري في ترجمة قبض :

# وتَعْدُو القِبِيضَى قبل عَيْرٍ وما جَرَى ، ولم تَدُو ما بالِي ، ولم أَدُو ما لما

قال: والقبضي والقمصي ضرب من العد و فيه تزود. وقال غيره : قَــَصَ ، بالصاد المهلة ، يَقْسَصُ إذا نزًا ، فهما لغتان، قال: وأحسب بيت الشماخ بروى: وتعدُو القبطِّي ، بالصاد المهملة ؛ وقال ابن بري : أبو عبرو بَرْوبه القسطي ، بالضاد المعجبة ، مأخوذ من القَبَاضة وهي السُّرعة ، ووجه الأول أنه مأخوذ من القبَص وهو النشاط ، ورواه المُهَلَّى القمصي وجعله من القماص . وفي حديث الإسراء والبُراق : فعَملَت بأذ نُنَّها وقَسَصَت أَى أَسرعت.وفي حديث المعتدَّة للوفاة : ثم تُثونى بداية شاه أو طير فتَـعُبـصُ به ؛ قال ابن الأثار : قال الأزهري رواء الشافعي بالقاف والناء الموحدة والصاد المهملة، أي تعدُّو مسرعة نحو كَمَنْزُ لَ أَبُورُهُمَا لأَنْهَا كَالْمُسْتَحْسِمَةً مِن قَبْعِ مَنْظَرَ هَا ؟ قَالَ ابنَ الأَثيرِ : والمشهور في الروابة بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة . التهذيب : يقـال قَبَصَ الفرسُ يَقْبِصُ إذا نزا ؟ قال الشاعر يصف دكاماً:

> فيَقْسِصْنَ مَن سادٍ وعادٍ وواخدٍ، كما انتصاعَ بالسَّيِّ النَّمَامُ النَّوافرُ

والقَبُوسُ من الخيـل الذي إذا رَكَـض لم يَمَسُ الأرض إلا أطرافُ سنابِكه من قنْدُم ؛ فـال

قولهم :

أَخَذْتُ فلاناً على المقبَص

وقَسِيصة ُ: اسم رجل وهو إياس بن قسبيصة الطائي.

قوص : القرّص بالأصبعين ، وقيل : القرّص التَّجْمِيشُ والفَّمْ والفَّمْ بالأصبع حتى تُوْلَه ، قرَّصَه بَقْرُصه ، بالضم، قرّصاً . وقرَرْصُ البراغيث : لَسْعُها . ويقال مثلا : قررصه بلسانه . والقارَصة : الكلمة المؤذية ؛ قال الفرزدق :

قوارِصُ تَأْتِينِي وتُحَتَّقُرُونُهَا ، وقد يَمْلأُ القَطْرُ الإِنَّاءَ فَيُفْعَمُ

وقال الليث : القَرْصُ باللسان والأصبع . يقال : لا يزال تَقُر صُنى منه قارصة أي كلمة مؤذية . قال : والقَرْص بالأصابع قَبْضُ على الجلد بأصبعين حتى يُؤلَّم . وفي حديث على" : أنه فَـَضَى في القارصة والِقامَصَة والواقصَة بالدَّمَة أَثلاثاً ؛ هن ثلاثُ حِوار كُن للعَيْن فتراكبن ، فقر صن السُفل الوسطى فقبَصَت ، فسقطت العُلْما فو قصت عُنْقها ، فجملَ ثلثي الدية على الثُّنشَيْن وأَسْقَطَ ثُـُلُثُ العُلْمَا لأنها أعانَت على نفسها ؟ جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعاً وهو من كلام على . القارصة : اسم ُ فاعلة من القرُّص بالأصابع . وشراب قاد ص : تعيُّذي اللسان ، فَرَصَ يَقْرُصُ فَرَصاً . والقارصُ : الحامض من ألبان الإبل خاصة . والقيار ص : كالقارص مثاله فنُماعِلُ ، هذا فيمن جعل الميم زائدة وقد جعلها بعضهم أصلًا وهو مذكور في موضعه ، وقيل : القارصُ اللَّبِنِ الذي كَيْدَى اللَّسَانِ فَأَطُّلُقُ وَلَمْ يخصص الإبل. وفي المثل: عدا القارصُ فحَزَر أَي جاوَزُ الحدُّ إلى أن حَمضَ يعني نفاقَـم الأمرُ واشتدُّ.

وقال الأصمعي وحده : إذا حذى اللبن اللسان فهو قارص ؛ وأنشد الأزهري لبعض العرب :

يا رُب شاة شاص في رَبْر ب خماص الله وحمصيص آص السي السي السي السي السي السي المثان المن المثان المث

آصِ : متصلَ مشل واص . شاص : 'منتصبِ . والمتقارِصُ : الأوعية التي يُقرَّصُ فيها اللبن ، الواحدة مقرَّصَ عَهُ اللبن ، الواحدة مقرَّصَة ؛ قال القتال الكلابي :

وأنم أناس" تُعْجِبُونَ بِرأْبِكِ"، إذا تَجعَلَتْ مَا فِيالْمَقَارِصَ تَمْدِرِهُ

وفي حديث ابن عمير: لتقارص فُمارِص يقطر منه البول ؛ القُمارِص : الشديد الفَرْض ، بزيادة المم ؟ أراد اللبن الذي يَقْرُض اللمان من مُحموضيه ، والقُمارِص تأكيد له ، والمم زائدة ؛ ومنه رجز ابن الأكوع :

لكن عَذَاهَا اللَّبَنُ الْحَرَيِفُ، الْكَرَيِفُ، الْمُخْصُ وَالْقَارِيفُ

قال الحطابي : القُمارِصُ إنساع وإشباع ؛ أراد لبناً شديد الحموضة يُقطر بَوْلَ شارِبِه لشدة حموضته .

١ في هذا الشطر اقواء.

والمُقَرَّصُ : المُقَطَّع المأخوذ بين شيئين ، وقد قَرَصَه وقَرَاصَه . وفي الحديث : أن امرأة سألته عن دم الحض يُصل الثوب، فقال: قرر صه بالماء أي قَطَّعْمه به ، وبروى : اقرْصه بماء أي اغسليه بأطراف أصابعك،و في حديث آخر : 'حاثيه بضلُّع ِ واقْدْرُصِيه بماء وسدر ؛ القَرْصُ : الدُّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ، والتقر يص' مثله . قال : قَرَصْتُهُ وقَرَّصْتُهُ وهو أبلغ في عَسْل الدم من غسله بجميع اليد . والقُرْضِ : من الحيز وما أشبه . ويقيال للمرأة : قَـرُ "صي العجن أي سويه قرَصة . وقـرُ صُ العجن : قطعه ليسطه قررصة ، والتشديد للتكثير . وقد يقولون للصغيرة حيداً : قدْ صة واحدة ، قال : والتذكير أكثر ، قال : وكلما أَخْذَت شَيْئًا بِين شَيْئِين أَو قطعته ، فقد قَرَّصْته ، والقُرْصَة ُ والقُرْصُ ُ : القطعة منه ، والجميع أقدراصُ ۗ وقرَصَة وقراص وقرَصَت المرأه العَجِينُ تَقُرُصُهُ قَرْصاً وقَرَّصَته تَقْرِيصاً أي قَطَّعَتْه قُرْصَة قُرْصة . وفي الحديث : فأتى بثلاثة قرَصَة من ا سَمير ؛ القرَصة ' ، بوزنَ العنبَة : جمع قُنُر ْص ِ وهو الرغيف كجُمُور وجِحَرة . وقُرُّصُ الشبس: عَيْنُهَا وتسبى عين الشبس قُر صة عند غيبوبتها. والقر س: عين الشمس على التشبيه ، وقد تسمى به عامة ُ الشبس.

وأحنر أور الص أي أحمر غليظ ؟ عن كراع . والقر الله والقيمان رالأو دية والقر الله والقيمان رالأو دية والجدد وزهره أصفر وهو حال حامض ، يقرض إذا أكل منه شيء ، واحدته قر احته . وقال أبو حنيفة : القر اص ينبت نبات الجر جيو يطول ويسمئو، وله زهر أصفر تجر سه النحل ، وله حرارة

كعرارة الجِرْجِير وحب مغاد أحمر والسوام نحبه ، وفعد قيل : إن القراس البابونتج وهو نتور الأقتعُوان إذا يَبِس، واحدتُها قدر اصة. والمتارس: أرضون تنتبيت القراس .

وحَلَّيُ مُقَرَّصُ : مُرَصَّعُ بالجوهِ . والقَرِيصُ : ضرب من الأدم .

وقُرْ صُ : موضع ؛ قال عبيد بن الأبوص :

ثم عُجْنَاهُنَّ خُوصاً كالقطا الـ قادِبات الماء من أَيْنِ الكَلال

نحوَ قُـرْص ، ثم جالت جَوْلَـة ال خيل ِ قُنبًا ، عن يَين ٍ وشِمَال

أَضاف الأَيْنَ إلى الكلال وإن تقارب معناهما ، لأن أراد بالأَيْن ِ الفُتور وبالكلال الإعْياءَ .

قُوفَ : القَرْفَحَةُ : سَدُ البدين تحت الرجلين ، وقد قَرْفَص قَرْفَحَة وقِرْفاصاً . وقَرْفَصْتَ الرجل إذا سَدَدَته ؛ القَرْفَحَة : أَن تَجْمَع الإنسان وتشده يديه ورجليه ؛ قال الشاعر :

> ظَلَّتُ عليه عُقابُ الموتِ ساقطة ، قد قَر ْفَصَتْ رُوحَه تلكَ المَخالِيبُ

والقرافِصة : اللَّصُوص المتجاهِر ُون يُقَر ْفِصُون الناس ، سُنُوا قَرافِصة الشدّهم يــد الأسِير تحت رجليه . وقر ْفَصَ الشيء : جمعه .

وجلس القر فيصا والقر فكصا والقر فكصا : وهو أن كياس على أَلْمِيكَيْه ويُلزِق فخذيه ببطنه ويَحْتَبَي بيديه ، وزاد ابن جني : القر فكصاء وقال هو على الإنباع . والقر فكصاء : ضر ب من القعود يُمَـد

ويُقْصَر ، فإذا قلت قعد فلان القر فُصاء فكأنك قلت قعد قنعوداً مخصوصاً ، وهو أن يجلس على أليتَيه ويُلْصِقَ فخذبه ببطنه ويَحْتَي ببديه يضعهما على ساقيه كما يحتي بالثوب، تكون بداه مكان الثوب؛ عن أبي عبيد. وقال أبو المهدي: هو أن يجلس على ركبته منتكبيًّا ويُلْصِق بطنه بفخذيه ويتأبط كقيه ، وهي جلسة الأعراب ؛ وأنشد :

لو امتخطئت وبراً وضبًا ،
ولم تنكل غير الجال كسبًا ،
ولو تتكفت جرهماً وكلبًا ،
وقبش عبلان الكرام الغلبًا ،
ثم جلست القرفصا منتكبًا ،
تفتكي أعاربب فلاة هملبًا ،
ثم الخذت اللات فينا ربًا ،
ما كنت إلا تبطيعًا قلبًا

وفي حديث قينلة : أنها وَفَدَت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرأته وهو جالس القر فضاء ؟ قال أبو عبيد : القر فضاء جلسة المحتبي إلا أنه لا كيتبي بثوب ولكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه . وقال الفراء : جلس فلان القر فضاء ، ممدود مضوم . وقال بعضهم : القر فضا ، مكسور الأول مقصور . قال ابن الأعرابي : قعد القر فضا ، وهو أن يقعد على رجليه ويجمع ركبتيه ويقبض يديه إلى صدره .

قرمص: القُرْمُوص والقِرْماصُ: حفرة يستدفى فيها الإنسان الصَّرِدُ من البَرَّد؛ قال أُمية بن أبي عائــذ المذلي :

أَلِفَ الحَمَامَةُ مُدُّخَلَ القِرْمَاسِ

والجمع القراميص ؛ قال :

جاءَ الشَّناء ولمَّــا أَتَخِذْ وَبَضًّا ، يا ويْحَ كَفَّيّ من حَفْر ِ القَرامِيصِ إ

وقَرَ ْمُصَ وَتَقَرَ ْمُصَ : دخل فيهـا وتَقَبَّض ؛ وقَرَ ْمُصَهَا وتَقَرَ ْمُصَهَا : عبـِلـَها ؛ قال :

> فاعبيه إلى أهـل الوَّقِيرِ ، فإنما تَخِشَى أَذَاكَ مُقَرَّمُصُ الزَّرْبِ ا

والقر مُوس: حنرة الصائد. قال الأزهري: كنت بالبادية فهنت ربح غربية فرأيت من لا كِن لم من خد مهم مجتفرون حفراً ويتقبضون فيها ويلقون أهدامهم فوقهم يَو دُون بذلك بَر دَ الشّبال عنهم ويسمون تلك الحنفر القراميص ، وقد تقر مص الرجل في قر موصه. والقر موص : وكر الطائر حيث يقحص في الأرض ؛ وأنشد أبو الهيم :

قال : قَرَ امِيصُ ضرعها بواطنُ أَفْخَاذِهِا فِي قُولُ بِعَضْهِم ؟ قال : وإنما أراد أنها تؤثّر لعظم ضرعها إذا بركت مثل قُرُ مُوصِ القطاة إذا جَنَتُ . أبو زيد : يقال في وجهه قِرْ ماص إذا كان قَصِيرَ الحُدّين . والقُرْ مُوصُ : عَسَ الطائر ، وخص بعضهم به عش الحام ؟ قال الأعشى :

وذا 'شر'فات يقصر' الطئر'ف' دونه ، ترى للحَمَّامُ ِ الوُرْقِ ِ فيها قَرَامِصا

حذف ياء قراميص للضرورة ولم يقل قراميص ، وإن احتمله الوزن لأن القطمة من الضرب الثاني من الطويل ، ولو أتم لكان من الضرب الأول منه ، قال

. قوله « الزرب » هكذا ضبط في الامل .

ابن بري : والقر موص و كر الطير ، يقال منه : قَر مَصَ الرجل والطائر إذا دخلا القر موص وأنشد بيت الأعشى أيضاً . وفي مناظرة ذي الرمة ورؤبة : ما تقر مص سبع قر موصاً إلا بقضاء ؛ القر موص : حفرة محتفرها الرجل يتكثن فيها من البر د ويأوي إليها الصيد ، وهي واسعة الجوف ضقة الرأس ، وتقر مص السبع أذا دخلها للاصطياد. وقر اميص الأمر : سعته من جوانبه ؛ عن ابن الأعرابي ، واحدها قر موص ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا قدر موس ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا قار ص .

قونص: التهذيب في الرباعي: القرانيس خرز في أعلى الحف ، واحد ها قر نوس . قال الأزهري: يقال البازي إذا كر "ز : قد قر نص قر نصة "وقر نس. وباز مقر نص أي مقتل للاصطياد ، وقد قر نص قر نصت البازي قر نصت أي افتنيته . ويقال : قر نصت البازي إذا ربطته ليستط ريشه ، فهو مقر نص . وحكى الليث : قر نس البازي ، بالسين ، مبنياً للفاعل . وقر نس الديك وقر نس إذا فر من ديك وقر نس الديك وقر نس إذا فر من ديك

قصص: قَصَّ الشعر والصوف والظفر بقُصُّ قَصَّا وقَصَامة مُ وقَصَامة على التعويل: قَطَعه . وقُصامة مُ الشعر: ما قُصَّ منه ؛ هذه عن اللحاني ، وطائر مقصوص الجناح. وقُصاص الشعر، بالضم، وقَصَاص وقصاصه ، والضم أعلى : نهاية منبته ومن قطعه على الرأس في وسطه ، وقيل : قُصاص الشعر حد التفا ، وقيل : هو حيث تنتهي نبتته من مقد مه ومؤخره ، وقيل : قصاص الشعر نهاية منبته من مقد م الرأس . ويقال : هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما

حواليه ، ويقال : قنصاصة الشعر . قال الأصعي : يقال ضربه على قنصاص شعره ومقص ومقاص . وفي حديث جابر : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على قصاص الشعر وهو ، بالفتح والكسر ، منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص وقد افنتص وتقص وتقصى ، والاسم القصة .

والقُصّة من النرس: شعر الناصية ، وقيل: ما أَقْبَلَ من الناصية على الوجه. والقُصّة ، بالضم: شعر الناصية ؛ قال عدي بن زيد يصف فرساً:

# له قصّة فَشَفَت حاجِبَي ، و العين ثُبُصِر ما في الظُّلُم ،

وفي حديث سَلْمَان : ورأيته مُقَصَّصاً ؟ هو الذي له جُمَّة . وكل نُحصُلة من الشعر قُصَّة . وفي حديث أنس: وأنت يومئذ غُلام ولك قرر نان أو قُصَّتان ؟ ومنه حديث معاوية : تناول قُصَّة من شعر كانت في يد حَرسي . والقُصَّة : تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناحيتها عدا حبيبها .

والقَصُّ : أَخَذَ الشَّعَرَ بَالْمِقَصَّ ، وأَصَلَ القَصَّ القَطَّعُ. يقال : قصَصَت ما بينهما أي قطعت .

والمِقَصُّ : ما قصَصْتِ به أي قطعت . قال أبو منصور : القصاص في الجِراح مأخوذ من هذا إذا اقتتُصُّ له منه يجرحِه مثل جَرْحِه إبّاه أو قتله به .

اللبث : القَصُّ فعل القاص إذا قَصَّ القِصَص ، والقِصة معروفة ، ويقال : في رأسه قِصة يعني الجملة من الكلام ، ونحو ، قوله تعالى : نحن نتشُص عليك أحسن التصص ؛ أي نبين لك أحسن البيان .

والقاص : الذي يأتي بالقصة من فَصَّها . ويقال : قَصَصْت الشيء إذا تتبّعنت أثره شيئاً بعد شيء ﴾ ومنه قوله تعالى : وقالت لأُخْته قُصّيه ؛ أي اتبِعي أَثَرَه ، ويجوز بالسين : قسست قسًّا . والقُصَّة ': الحُصْلة من الشعر . وقُصَّة المرأة: ناصتها، والجمع من ذلك كله قُنْصَصُ وقصاصُ . وقَيَصُ الشاة وقَـصَصُها : ما قُـصٌ من صوفهـا . وشعرٌ قَصيص": مقصوص". وقيص النساج الثوب: قطبَع أهدائِه ، وهو من ذلك والتَّصاصَة : ما قُصٌّ من الهُدُّبِ والشعرِ . والمقَصُّ : المقراضِ ؟ وهما مقَصَّان . والمقَصَّان : ما نُقَصَّ به الشعر ولا يفرد ؛ هذا قول أهل اللغة ، قال ابن سنده : وقد حكاه سيبويه مفرداً في باب ما 'يغْسَمل به . وفصَّه يِقُصُّهُ : قطَعَ أطراف أَذْنيه ؛ عن ابن الأعرابي . قال : وُلدَ لَمَرُ أَهِ مِقْلاتٍ فَقِيلٍ لَمَا : قُصَّيهُ فَهُو أَحْرى أَن يَعشَ لك أي نُخذي من أطراف أذنيه، ففعلَتُ فعاش . و في الحديث : قَصَّ اللهُ بها خطاياه أي نقُصَ وأُخَذ .

والقص والقصص والقصقص : الصدر من كل شيء، وقيل : هو وسطه ، وقيل : هو عظمه . وفي المثل : هو ألنز ق بك من شعرات قصك وقصصك . والقص : رأس الصدر ، يقال له بالفارسية سرسينه ، يقال للشاة وغيرها . الليث : القص هو المشاش المغروز فيه أطراف شراسيف الأضلاع في وسط الصدر ؟ قال الأصمي : يقال في مثل : هو ألز م لك من شعيرات قصك ، وذلك أنها كلما بُجز ت نبتت ؟ وأنشد هو وغيره :

كم تمَشَشْتَ من قَصِّ وانْفَحَة ، جاءت إليك بذاك الأَضْوُنُ السُّودُ

و في حديث صَفُوانَ بن مُحَرِّز : أَنه كَانَ إِذَا قَرَأَ : وسيَعْلَمُ الذين ظَلَّمُوا أَيُّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ ، بَكِي حتى نقول: قد البُدَقُّ قَصَصُ زُورُه ، وهو منبت شعره على صدره ، ويقال له القصص والقص . وفي حديث المبعث : أتاني آت فقد ً من قَصَّى إلى شَعْرَتِي ؛ القَصُّ والقَصَصُ : عظمُ الصدر المغروزُ ا فيه شَراسيفُ الأضلاع في وسطه . وفي حديث عطاء: كُر ه أَن تُذْبُحَ الشَّاهُ مِن قُصُّهَا ، والله أعلم . والقسة : الحبر دعو القَصَينُ . وقص على خبره بِقُصُّهُ قَصًّا وقَصَصاً : أُورُودَه. والقَصَصُ : الحَبِرُ المَنْصوص ، بالفتح ، وضع موضع المصدر حتى صار أَغْلُبَ عليه . والقصص ، بكسر القاف : جمع القصّة التي تكتب . وفي حديث غَسْل دَم الحيض : فتقُصُّه بريقها أى تعصَ موضعه من الثوب بأسنانها وريقها لبذهب أثره كأنه من القَصّ القطع أو تتبُّع الأثر ؛ ومنه الحديث : فحاء واقتُتُصَّ أَثُـرَ الدم . وتقَصُّصَ كلامُه : حَفِظُه . وتقَصُّصُ الحبر : تتبُّعه . والقصّة : الأمر' والحديث' . واقْتُنَصَّصْت الحديث : رَوَيْتُه على وجهه ، وقُـص عليه الحبّر َ قصصاً . وفي حديث الرؤيا : لا تقُصُّها إلا على وادِّ . يقال : قَصَصْت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها ، أقبُصُها قَصًّا . والقَصُّ : السان ، والقَصَصُ ، بالفتح : الاسم . والقاصُّ : الذي يأتي بالقصّة على وجهها كَأَنَّهُ يَتَنَبُّعُ مَعَانِيَهَا وَأَلْفَاظُتُهَا . وَفِي الْحَدَيْثُ : لَا يقص إلا أمور أو مأمور أو مختال أي لا ينغي ذلك إلا لأمير يَعظُ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا ، وأما مأمور" بذلك فيكون حكمه حكم الأمير ولا يَقْصّ مكتسباً ، أو كون القاص مختالاً بفعل ذلك تكبراً على الناس أو مُراثيـاً يُوائى الناس بقوله وعمله لا

وأُنشد ابن بري لامرىء القيس:

تَصَيَّفَها ، حتى إذا لم يَسُغ لها حَلِيَّ بأَعْلَى حائل ٍ وقَصِيص

وأُنشد لعدي بن زيد :

يَجْنِي له الكَمْأَةَ رِبْعِيَّة، بالخَبْء، تَنْدَى في أَصُولِ الْقَصِيص

وقال مُهاصِر النهشلي :

َجَنَيْتُهُا من 'مجنَّنتَى عَويصِ ' من 'مجنَّنَى الإِجْرِدِ والقَصِيصِ

وَيروى :

جنيتها من منبيت عويص ، من منبت الإجرد والقصيص

وقد أقبصت الأرض أي أنبئته . قال أبو حنيفة : زعم بعض الناس أنه إنما سبي قبصيصاً لدلالته على الكمأة كما يُقتبص الأثر ، قال : ولم أسبعه ، يريد أنه لم يسبعه من ثقة . الليث : القصيص نبت ينبت في أصول الكمأة وقد يجعل غسلا للرأس كالحطنبي " ، وقال : القصيصة نبت يخرج إلى جانب الكمأة .

وأقتصت الفرس'، وهي مُقِص من خيل مقاص": عظم ولدها في بطنها، وقيل: هي مُقِص حتى تَلْقَع، ثم مُعِق حتى بَيندو حملها، ثم نَتُوج، وقيل: هي التي امتنعت ثم لقيعت، وقيل: أقتصت الفرس، فهي مُقِص إذا حملت. والإقتصاص من الحُمُر: في أول حملها، والإعقاق آخره. وأقتصت الفرس والشاة، وهي مُقِص : استبان ولدها أو حملها، قال الأزهري: لم أسمعه في الشاء لغير الليث. ابن الأعرابي: لقعت الناقة وحملت الشاة وأقتصت

يكون وعظه وكلامه حقيقة ، وقيل : أراد الحطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيها ويقُصّون عليهم أخبار الأمم السالفة . وفي الحديث : القاص ينتظر المقت لما يعرض في قصصه من الزيادة والنقصان ؛ ومنه الحديث : أن بني إسرائيل لما قصوا كملكوا ، وفي رواية : لما هلكوا قصوا أي اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم ، أو العكس لما هلكوا بعمل أخلك والمال القصص .

وقَص آثار م يَعْصُها قَصَاً وقَصَصاً وتَقَصَّها : تنبّعها بالليل ، وقيل : هو تتبع الأثر أي وقت كان. قال تعالى : فارتد على آثارهما قَصَصاً . وكذلك اقْتَصَ أَرُه وتَقَصَّص ، ومعنى فارتد على آثارهما قَصَصاً أي رَجَعا من الطريق الذي سلكاه يَعْصَان الأَثر أي يتسبعانه ؛ وقال أمية بن أبي الصلت :

قالت لأخنت له: قُصَّيهِ عن 'جنُب، ' وكيف يَقْفُو بلا سَهْلَ ولا جَدَّدِ ؟

قال الأزهري: القصُّ اتباعُ الأثر. ويقال: خرج فلان قَصَصاً في أثر فلان وقَصَّاً، وذلك إذا اقْتَصَّ أثره. وقيل: القاصُّ يَقُصُّ القَصَصَ لِإنباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاً. وقال أبو زيد: تقصَّصْت الكلام صفاة.

والقصيصة : البعير أو الدابة 'يتسّع بها الأثر '. والقصيصة : الزاملة الضعيفة بحمل عليها المتاع والطعام لضعفها . والقصيصة ': شجرة تنبت في أصلها الكماة ' ويتخذ منها الغيسل ، والجمع قدائيس وقديس "؛ قال الأعشى :

فقلت، ولم أمليك : أَبَكْرُ بن واثل ِ! منى كُنْتَ فَقُعاً نابِتاً بِقَصائِصاً ؟

الفرس والأتان في أول حملها ، وأعَقَّت في آخره إذا استبان حملها . وضرَبه حتى أَفَصَّ على الموت أي أشرف . وأقصصته على الموت أي أدْنَيْنه . قال الفراء : قَصَّه من الموت وأقصَّه بمنى أي دنا منه ، وكان يقول : ضربه حتى أقصَّه الموت . الأصمي : ضربه ضرباً أقصًه من الموت أي أدناه من الموت حتى أشرف عليه ؟ وقال :

فإن يَفْخَرُ عليك بها أميرٌ، فقد أقْصَصَت أمَّك بالمُزال

أي أدنيتها من الموت . وأَقَـصَّته سَمُوبُ إقْصَاصاً : أشرف عليها ثم نجا .

والقيصاص والقيصاصاء والقيصاصاء : القوَدُ وهو القتل الماقتل أو الجرح بالجرح .

والتَّقاصُ : التناصفُ في القِصَاصِ ؛ قال :

فَرُ مُنا القِصَاصَ ، وكان التقا صُ 'حكماً وعَد لا على المُسْلِمينا

قال ابن سيده: قوله التقاص شاد لأنه جمع بين الساكنين في الشعر ولذلك رواه بعضهم: وكان القصاص ؟ ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخش:

ولولا خِداش أَخَذْتُ دوا بُ سَعْدٍ ، ولم أَعْطِهِ ما عليها

قال أبو إسعق : أحسَب هذا البيت إن كان صعيعاً فهو :

> ولولا خداش أخذت دوابـِ ب سعد ، ولم أغطيه ما عليها

لأن إظهار التضعيف جائز في الشعر ، أو : أخــذت

رواحل سعد . وتقاصُّ القوَّمُ إِذَا قاصُّ كُلُّ واحــد منهم صاحبَه في حساب أو غيره . والاقتصاص : أَخْذُ القصاص . والإقتصاصُ : أَن يُؤخَذَ لك القصاص ، وقد أقبَصَّه . وأقبَصَّ الأمير فالاناً من فلان إذا اقْتُنَصُّ له منه فحرحه مثل حرحه أو قتَلَه قُورَاً . واسْتَقَصَّه : سأَله أَن نُقصَّه منه . اللَّث : القصاص والتَّقاص في الجراحات شيء شيء ، وقد اقتيص من فلان ، وقد أقاصصت فلاناً من فلان أَقَصُّه إِقْنَصَاصاً ، وأَمْثَلَنْت منه إمْثَالاً فاقتَصُّ منه وامْتَنَلَ . والاسْتقصاص : أن يَطْلُبُ أن يُقَصَّ من جرحه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : وأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، 'يُقِصُّ من نفسه . يقال : أَقَصُّه الحاكم 'يقصّه إذا مكنَّه من أخذ القصاص ، وهو أن يفمل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ، والقصاص الاسم ؛ ومنه حديث عمر : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أَتِي بِشَارِ بِ فَقَالَ الْمُطْيِعِ بِنَ الْأُسُودِ: اضربُهُ الحَدَّ، فرآه عمر ُ وهو يَضْربُه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل ، كم ضرَّبْتُه ? قال ستين ! فقال عمر : أقيص منه بعشرين أي اجعل شدة الضرب الذي - ضرَبْتُه قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .

وحكى بعضهم: قنوص" زيد ما عليه، ولم يفسره ؟ قال ابن سيده : وعندي أنه في معنى حوسب عا عليه إلا أنه نحد"ي بغير حرف لأن فيه معنى أغر م ونحوه . والقصة والقصة والقص الحكم ، لغة حجازية ، وقيل : الحجارة من الجكم ، وقد قصص داره أي جصصها . ومدينة مقصصة : مطلبة بالقص ، وكذلك قبر مقصص . وفي الحديث : نهى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن تقصيص التبور، وهو بناؤها بالقصة . والتقصيص : هو التجصيص، وذلك بناؤها بالقصة . والتقصيص : هو التجصيص، وذلك

أن الجيَص بقال له القصة . يقال : قصصت البت الم وغيره أي حَصَّصْته . وفي حديث زينب : يا فَـَصَّةً ً على مَلْمُودَة ؛ تَشْبُّهُت أُجِسَامُهُم بِالقَبُورِ المُتَخَذَّةُ مِنْ الحَصّ ، وأنفُسَهم مجمعُ الموتى التي تشمل علمها القبورُ. والقَصَّة: القطنة أو الحرقةُ البيضاء التي تحْتَشي بها المرأة عند الحيض . وفي حديث الحائض : لا تَغْتُسلن عني تركين القَصّة البَيْضاء ، يعني بها ما تقدم أو حتى تخرج القطنة أو الحرقة التي تحتشي بهما المرأة الحائض، كأنها قبصة بيضاء لا تخالطتها صفرة ولا تريَّة "، وقبل: إن القَصَّة كالحُـط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله، وأما النَّه نَّهُ فَهُو الْحُفَىَّ، وهو أقل من الصفرة ، وقبل : هو الشيء الحفي السبر من الصفرة والكُدُّرة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض، فأما ما كان من أيام الحيض فهو حيض وليس بِتَرِيَّة ، ووزنها تَفْعلة ؛ قال ابن سده : والذي عندي أنه إنا أراد ماء أبيض من مصالة الحيض في آخره ، شبَّهَ بالجَصَّ وأنتَث لأَنه ذَهَب إلى الطائفة كما حكاه سيبويه من قولهم لبّنة وعَسَلة .

والفَصَّاص: لغة في الفَصَّ اسم كالجيَّاد. وما يَقِصُّ في يده شيء أي ما يَبْرُدُ ولا يثبت ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

> لأَمْكُ وَيْلة وعليك أَخْرَى ، فلا شاة تقيِص ولا بَعِــير ُ

والقَصَاصُ : ضرب من الحبض . قال أبو حنيفة : النَصَاصُ شَجر باليبن تَجْرُسُه النحل فيقال لعسلها عَسَلُ قَصَاصَة . وقَصَقَصَ الشيء : كَسَره.

والقُصْقُصُ والقُصْقُصَة ، بالضم ، والقُصَاقِصُ من الرجال : الغليظُ الشديد مع قِصَر . وأَسد 'قَصْقُصْ

وقُصْقُصَة وقُصَاقِص : عظم الحلق شديد ؛ قال : 'قَصْقُصَة قُصُاقِص 'مُصَدَّدُ'، له صَلًا وعَضَل ' مُنتَّدرُ

وقال ان الأعرابي: هو من أسائه. الجوهري: وأسد تصقاص ، بالفتح، وهو نعت له في صوته. والقصقاص ، من أساء الأسد ، وقبل : همو نعت له في صوته . الليث : القصقاص نعت من صوت الأسد في لغة ، والقصقاص أيضاً : نعت من صوت الأسد في لغة ، عبىء بناء على وزن فعلال غيره إغا محمد أبنية المنطقف على وزن فعلال أو فعلول وجاءت أو فعليل مع كل مقصور مدود منه ، قال: وجاءت خس كلمات شواذ وهي : ضلضلة وزار ل وقصقاص والقلنقل والزارال ، وهو أعتها لأن مصدر الرباعي عنم أن يبني كله على فعلال ، وليس بمطرد ، وكل منعت رباعي فان الشعراء يبنونه على فعاليل مثل أنعت رباعي فان الشعراء يبنونه على فعاليل مثل بأنواع التصاوير :

فيه الغُواة مُمصَوَّرو ن ، فعاجِل منهم وراقِص والفِيل مِ تكب الرَّدَا ف عليه ، والأَسد القُصاقِص

التهذيب : أما ما قاله الليث في القُصاقيص بمعنى صوت الأسد ونعت الحية الحبيثة فإني لم أُجِد و لغير الليث ، قال : وهو شاذ إن صح ". وروي عن أبي مالك : أسد تصاقيص ومُصامِص وفرافيص شديد. ورجل تصاقيص فرافيص فرافيص المصن : نسبت بالأسد. وجمل تصاقيص أي عظم ". وحية تصقاص : خبيث . والقصقاص : ضرب من الحمض قال أبو حنيفة : هو ضعيف دقيق ضرب من الحمض قال أبو حنيفة : هو ضعيف دقيق

أصغر اللون . وقُصاقِصا الور كَين : أعلاهما . وقُصاقِصة : موضع . قال: وقال أبو عمرو القَصقاص أشنان الشّأم . وفي حديث أبي بكر: تَحرَجَ زَمَنَ الرّدّة إلى ذي القَصّة ؛ هي ، بالفتح ، موضع قريب من المدينة كان به حصّى بَعَثَ إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، محمد بن مَسْلمة وله ذكر في حديث الردة .

قعص : القَعْصُ والقَعَصُ : القَتْلِ المُعَجَّلِ، والقَعْصُ : المُوْت الوَحيِّ. يقال: مات فلان قَعْصاً إذا أَصابته ضَرُّبَة أو رَمْنَة " فمات مكانَه . والإقتَّعاص : أن تضرب الشيء أو تر مم فيبوت مكان . وضرية فأَقْعَصَهُ أَى قَتَلُهُ مَكَانَهُ . وفي الحديث: كَمَنْ خَرَجَ عِاهداً في سبل الله فقتل قعصاً فقد استوجب المآب ؟ قال الأزهري : عَني بذلك قوله عز وجل : وإن له عندنا لَـزُ لُـفِّي وحُسنن مآب، فاختصر الكلام، وقال ابن الأثير: أرادَ بوُجُوبِ المآبِ مُحسَنَ المَرْجع بعد الموت . بقال : تَعْصُنه وأَقَنْعُصْته إذا تَقْتَلُنْتُه تَقْتُلاً مربعاً. أبو عسد: القعص أن تضرب الرجل بالسلام أو بغيره فيموت مكانة قبل أن يُريَّه ؛ ومنه حديث الزبير: كان يَقْعُصُ الحُيلِ بالرُّمْحِ فَعُصًّا يوم الجملُ ؛ قال : ومنه حديث ان سيرين : أَقَمْعُصَ ابْنَا عَفْرِاءَ أبا حيل . وقد أقنْعُصَه الضاربُ إقنَّعاصاً ، وكذلك الصيد ، وأَفْعُصَ الرجلَ : أَجْهَزَ عليه ، والاسم منها القعْصة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لابن زُنتَم:

> هذا ابن فاطِية الذي أفتناكُمُ وَبُعاً ، ومِينَة وَعُصَةٍ لم ثُذْبُح

وأَقَعْصَهُ بِالرَّمْحِ وَقَعَصَهُ : طَعَنَهُ طَعْنَاً ۖ وَحَيِّا ، وَفِيلَ : خَفَرَهُ .

وشاة فَعُوصٌ: تضرب حالبتها وتمنع الدَّرَّةَ ؟ قال:

فَعُوصٌ سُويٍّ دَرُّها غيرٌ مُنْزَلِ

وما كانت قَعُوصاً ، ولقد قَعَصَت وقُعَصَت قَعْصاً .

والقُعَاصُ : دالا يأخذ في الصَّدُّر كأنه يَكْسِرِ المُنْتَى. والقُعَاصُ : دالا يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء ، وقد 'قمِصَت. والقُعَاصُ : داء يأخذ الغنم لا يُلبَّبِثُها أن تموت . وفي الحديث في أشراط الساعة : ومُوتَانُ يكون في الناس كَتْمَاصِ الغَنْمَ ، وقد 'قمِصَت ، فهي مَقْعُوصَة". قال : ومنه أخذ الإقعاصُ في الصيد فيرمى فيه فيموت مكانه . ابن الأعرابي : ليقاصُ الشّاة التي بها القُعَاصُ ، وهو داء قاتل".

وانْقَعَصَ وانْقَمَفَ وانْغَرَفَ إذا ماتَ . وأَخَذْتُ منه المالَ قَمَعْطً وقَمَصْته إياه إذا أغْتَرَرَرْتَه . وفي النوادر : أخذته مماقيصة " ومُقاعَصة " أي ممازّة" . والفَعْصُ : المُفَكِلُ من البيوت ؛ عن كراع .

قعيس : التُعْمُوسُ : ضرب من الكَمَاَّة ، والتُعْمُوسُ والجُنْعُمُوسُ واحد .

يقال : تحرك 'قشوصه في بطنه ، وهو بلغة اليمن . يقال : 'قعْمُصَ إِذَا أَبْدَى بمرَّة ووضع بمرَّة .

قَفَص : القَفْص : الحَقة والنشاط والوَنْب ، فَغَصَ يَقْفِص : القَفْص : والقَبْص فَخُوه . والقَفِص : النشيط . والقُفَاص : الوَعِل فَو تَسَانِه . وقَفِص النسيط . والقُفَاص : الوَعِل لَو تَسَانِه . وقَفِص النس فَفَصاً : لم يُعثر ج كل ما عنده من العدو . والقَفِص : المُتقبض . وفرس تفض عنده ، وهو المتقبض الذي لا يُعثر ج كل ما عنده ، يقال : جَرَى قَفِصاً ؛ قال ابن مقبل :

َجرَى قَفِصاً ، وارْنَدٌ من أَسْرِ 'صَلَّبِهِ إلى مُوضِعٍ من سَرْجِهِ ، غيرَ أَحْدَبِ

أي يَوْجِعُ بعضُه إلى بعض لقَفَصِه وليس من الحدَب. وقَفِصَ قَفَصاً ، فهو قَفِصُ : تَقَبَّض وتَشَنَّجَ من البرد ، وكذلك كل ما تشنيج ؟ عن اللحياني ؟ قال زيد الحيل :

كأن الرِّجالَ التَّعْلَمَيِّينَ، خَلَفُهَا، تَفَافَذُ قَنَفُصَى عُلِقَتْ بالجَنَائِب

تَفَقْضَى جَمِع تَفِصِ مثل جَرِب وَجَرَ بِي وَحَمِقَ وَحَمِقَ وَحَمِقَى . والقَفَص : مصدر قَفِصَت أصابِعه من البرد يَبِسَت . وقَفَصَ الشيءَ قَفْصاً : جَمَعَه . البرد يَبِسَت . وقَفَصَ الشيءَ قَفْصاً : جَمَعَه . وقَفَصَ الظّبْنِيَ : شدّ قوالمُه وجمعها. وفي حديث أبي جرير : حَجَجْت فلقيني رجل مُقَفَّص خَلَيا فاتبَعْنُه فذ بَحْثُه وأنا ناس لإحرامي ؛ المقفَّص الذي الذي الذي الله ت يداه ورجلاه مأخوذ من القفص الذي المنبَسُ فيه الطير أ . والقفص : المنتقبض بعضه إلى بعض . الأصعي : أصبَعَ الجراد تفقِصاً إذا أصابه البرد في مستطع أن يَطِير .

والقُفَاصُ : داء يصيب الدواب فَتَدَبْسَ فُواعُها . والقَفَصُ : واحد وتقافَص الشيء : اسْتَبَك . والقَفَصُ : واحد الأقنفاص التي للطير . والقَفَصُ : شيء 'يَتَخَذُ من قصب أو خشب للطير . والقَفَصُ : خشبتان عَنْدُو تان بين أحنائِهما شبكة 'ينقل بها البُر ُ إلى الكُدس . وفي الحديث : في نقفص من الملائكة أو قَفْص من الملائلة المنائلة المنائ

وبَعيرُ قَفَصُ : مات من حَرَّ . وقَفَصَ الرجل قَفَصاً : أَكُل النمر وشربَ عليه النَّبيذ فَوَجَد لذلك حرارة في حَلْقِه وحُموضةً في معدته . قال أبو عوْن الحرْمازي : إن الرجل إذا أكل النمر وشرب عليه

الماء قَـَفُصَ ، وهو أَن تُصيبُه القَـفَصُ ، وهو حرارة ٣

والقَفِيصةِ : حَدِيدة من أَداة الحَرَّاث .

في حَلْقِهِ وَحُمُونَة فِي مَعْدَتُهُ . وقال الفراء : قالتُ الدُّبَيْرِيَّةُ قَنْفِصَ وَقَبْبِصَ ، بالفاء والباء، إذا عَرْبَت معدته .

والقُفْصُ : قوم في حَبَل من جبال كِرْمان ، وفي التهذيب : القُفْصُ جيل من الناس مُتَلَصَّصُون في نواحي كِرْمان أصحاب مراس في الحرْب. وفَفُوصُ : بَدُدُ بَيْكَب منه العُود ؟ قال عدي بن زيد :

يَنْفَحُ مِنْ أَرْدَانِهَا الْمِسْكُ وَالَـ عِنْدِيُ وَالْعَلَوْكَ ، وَلَنْبَنَى قَنْوُصْ

وفي حديث أبي هريرة: وأن تَعْلُو َ التَّعُوْتُ الوُعُولَ، قيل: وما التحُوتُ ? قال: بيوتُ القافِصة يُرْفَعُون فوق صالحيهم ؟ القافصة اللئام ، والسين فيه أكثر ، قال الحطابي : ويحتمل أن يكون أراد بالقافصة ذوي العيوب من قولهم أصبح فلان قَفِصاً إذا فسدت معدته وطبيعته .

والقَفْصُ : القُلَة التي يُلْعَبُ بها ، قال: ولست منها على ثقة .

قلص: قَلَصَ الشَيُّ يَقْلِصِ قَلُوصاً: تَدانَى وانضمَّ، وفي الصحاح: ارتفع. وقَلَصَ الظلُّ يَقْلِصُ عني قُلُوصاً: انقبض وانضمَّ وانثزَوَى. وقَلَصَ وقلَّصَ وتقلَّص كله بمنى انضمَّ وانزَوَى ؛ قال ابن بري: وقلَص قلوصاً ذهب ؛ قال الأَعْشى:

وأَجْمَعْتُ منها لِحَجَّ قلوصا

وقال رؤبة :

فَلُنَّصْنَ تَقْليصِ النَّعَامِ الوَخَّادُ

ويقال : قَلَصَتْ شَفَته أَي انْزُوَتْ . وقَلَصَ ثُوبُهُ يَقْلِص ، وقَلَصَ ثُوبُهُ بعد الغَسْل ، وشَفة

قالِصَة وظل ً قالص إذا نَقَصُ؛ وقوله أنشده ثعلب: وعَصَب عن نَسَوَيْه قالِص

قال : يريد أنه سبين فقد بان موضع النسا وهو عرق يكون في الفخذ . وقلك الماء يقلِص في البور في البور وقلك في البور وقليص وقلك التنع في البور وقليس المرو القلس :

فأوردَدَها من آخرِ الليل مَشْرَباً، بَلاثقَ خُضْراً ، ماؤهن قَـكيـِس

وقال الراحز :

يا رِيَّهَا من بارِدٍ فَكُلُّسٍ ، فد جَمَّ حتى هُمَّ بانْقياسِ

وأنشد ابن بري لشاعر :

يَشْرَبْن ماءً طَيِّباً فَكِيصُهُ ، كالحَبَشِيُّ فَـوقَهُ قَــيصُهُ

والقَلْص: كثرة الماء وقلته، وهو من الأضداد. وقال أعرابي: أَبَنْت بَيْنُونة فما وجدت فيها إلا قَلْصَة من الماء أي قليلًا. وقِلَكَصَت البئر ُ إذا ارتفعت إلى أعلاها ، وقلكصَت إذا نرَحت .

شمر: القالِص من الثباب المُشَمَّرُ القصير. وفي حديث عائشة ، وضوان الله عليها: فقلسَصَ دمعي حتى مسا أحسُ منه قسطرَ أنَّ أي ارتفع وذهب. يقال: قسلَصَ

الدمع ُ مخففاً ، وإذا شدد فللمبالغة . وكل شيء ارتفع فذهب ، فقد قـــلـّ تقليصاً ؛ وقال :

بوماً تَرَى حِرْباءَه مُخَاوِصًا ، بَطْلُبُ فِي الجَـُنْدَلَ ظِلاً قالِصًا

وفي حديث ابن مسعود : أنه قـال للظّرع اقـُـلِصُ فقَـلَـص أي اجتمع ؛ وقول عبد مناف بن ربع :

فقَلْصِي وَنَـزُ لِي قد وجَدَّتُمْ حَفِيلَهُ ، وَشَرَّي لَكُم ، ما عشمَ ، ، ذو دُ غاوِل

قَـُلُـصي: انقباضي. ونـَز ُلي: استرسالي. يقال للناقة إذا غارت وارتفع لبنها: قد أَقـُلُـصَت، وإذا نزل لبنها: قد أَنْزَكَت مَّ وحَفِيك : كثرة لبنه . وقـَـلَـص القوم قـُـلُـوصاً إذا اجتمعوا فساروا ؛ قال امرؤ القيس:

وقد تَحانَ مِنًّا رِحْلَةٌ ۗ فَقُلُوص

وقَلَصَت الشفة تَقَلِّص : سَمْرَتُ وَنَقَصَت . وشْفة قالِصة وقبيص مُقَلَّص ، وقَلَلَّصْتُ قبيصي : سَمْرَتُهُ وَرَفَعْتُهُ ؛ قال :

سراج الدُّجى َحلتْ بسَهْل ، وأُعْطِيَتْ نَعْيِماً وتَقْلُيصاً بدِرْعِ المَناطِقِ

وتقليص هو: تَسَمَّر. وفي حديث عائشة: أنها رأت على سعد درعاً 'مقلِّصة أي مجتمعة منضة. يقال: قَلَّصَت الدرع' وتَقَلَّصَت ، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق. وفرس 'مقلِّص ، بكسر اللام: طويل القوائم منضم البطن ، وقيل: 'مشرف 'مُشَمَّر ؛ قال بشر:

> يُضَمَّرُ بِالأَصَائِلِ ، فَهُوَ كَهُدُ أَقَبُ مُقَلِّصٌ ، فيه اقْورارُ

وقَـلـُّصَت الإبل' في سيرها: تَشَمَّرَتْ. وقلـُّصَت الإبلُ تَقليصاً إذا استمرت في مضيها ؛ وقال أعرابي :

فَلَنْصُنَ وَالنَّحَقَنَ بِدِبْنًا وَالْأَسْلَ

يخاطب إبلًا تجدُوها . وقَلَاصَت الناقة وأَقَلَاصَت وهي مِقْلاص : سَمِنت في سَنَامها ، وكذلك الحمل ؟ قال :

#### إذا رآه في السُّنام أَقْـُلُـصا

وقبل : هو إذا سبنت في الصف . وناقة مقالاص إذا كان ذلك السَّمَن إنما يكون منها في الصف ، وقبل : أَقْلُصَ العيرُ إِذَا ظَهُرَ سَنَامُهُ شَيْئًا وَارْتَفَعُ ؟ والقَائِص والقُلْنُوص : أُولُ ْ سَمَّنُهَا . الكَسَائي : إذا كانت الناقة تسمَن وتُهْزَلُ في الشتاء فهي مقلاص أيضاً . والقَلُوص : الفَتيَّة من الإبل بمنزلة الجاربة الفَتَاة من النساء ، وقيل : هي الثُّنيَّة ، وقيل : هي ابنة المخاض ، وقيل : هي كل أنثى من الإبل حين تركب وإن كانت بنت لبون أو حقة إلى أن تصير بَكْرِهْ أُو تَمْزُلُ ، زاد التهذيب : سبت قَـَلُـُوصاً لطول قوائمها ولم تَجْسُم بَعْدُ ، وقـال العدوي : القَلُوص أول ما يُو كب من إناث الإبـل إلى أن تُنْنَى ، فإذا أَثنت فهى ناقة ، والقَعُود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يُثنى ، فإذا أثنى فهو جمل، وريما سموا الناقة الطويلة القوائم فَكَدُوصاً ، قال : وقد تسمى قَـٰ لُـُوصاً ساعَة َ تُوضَع ، والجمع من كل ذلك قَلائص وقلاص وقلكُ ، وقلُنْصان مم الجمع الجمع ، وحالما القَلْأُص ؛ قال الشاعر:

> على قلاص تختّطي الحَطائطا ، يَشْدَخْنَ بالليل الشجاعَ الحابِطا

و في الحديث : لتُنتُر كَنَّ القيلاصُ فلا 'يسْعى عليها

أي لا كينر ب ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه ، وفي حديث ذي الميشعار : أتو ك على قلنص نواج ، وفي حديث على " ، رضي الله عنه : على قلنص نواج ، وأما ما ورد في حديث مكعول : أنه سئل عن القلوص أيتوضأ منه ? فقال : لم يتغير القلوص نهر ، قدر إلا أنه جار وأهل دمشق يسمون النهر الذي تنصب إليه الأفذار والأوساخ : نهر قلوط ، بالطاء . والقلوص من النعام : الأنثى الشابة من الراثال مثل قلوص الإبل . قال ابن بري : حكى ابن خالوبه عن الأزدي أن القلوص ولد النعام حقانها ورثالها ؛ وأنشدا :

تَأْوِي له قَلْنُصُ النَّعَامِ ، كَمَا أَوَتَ حِزَقٌ كَمَانِيَةٌ لأَعْجَمَ طِمْطِمٍ

والقَلُوص: أنثى الحُبَارى ، وقيل: هي الحُبَارى الصغيرة ، وقيل: القَلُوص أَيضاً فرخ الحُبَارى ؛ وأنشد للشباخ:

وقد أنْعَلَتْهَا الشبسُ نَعْلَا كَأَنْهَا قَلُنُوسَ مُجارَى ، رِيشُهَا قد تَمَوَّرا

والعرب تكني عن الفَتَيات بالقُلُص ؛ وكتب رجل من المسلمين إلى عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، من مَعْزَّى له في شأن رجل كان مخالف الغزاة إلى المعيبات بهذه الأبيات :

ألا أبليغ ، أبا حفص رسولاً فد ي. لك، من أخي ثقة ، إزاري! قلائيصنا ، هداك الله ، إنا شغيلنا عنكم أن من الحصاد فما قللص وجد أن معقلات ، قفا سلع ، بمختلف التجار

١ البيت لمنترة من معلقته .

يُعَقَّلُهُن جَعْدٌ سَيْظَمِيُّ ، وبنسَ مُعَقَّلُ الذَّوْدِ الظُّوَّارِ!\

اراد بالقلائص ههنا النساء ونصبها على المفعول بإضار فعل أي تدارك قلائصنا ، وهي في الأصل جمع قَــَــُـوص ، وهي الناقة الشابة ، وقيـــل : لا تزال قلوصاً حتى تصبر بازلاً ؛ وقول الأعشى :

> ولقد تشبُّت الحروبُ فما عَمْ مَرْتَ فِيها الذَّفَلُنُّصَتْ عَنْ حِيالِ

أي لم تَـدْعُ في الحروب عبراً إذ فَـلـُّصَتُ أي لَـعَمَّ بعد أن كانت حائلًا تحمل وقد حالت ؟ قال الحرث بن عباد :

قَرَّبًا مَرْبُطَ النَّعَامَةِ مِنْتِي ، لَقِحَت حَرْبُ وائلَ عَن حِيَالِ

وقلئَّصَتُ وشَالَت واحد أي لقحت . وفيلاص النجم: هي العشرون نجباً التي ساقها الدبرَان في خطبة الثرياكما تزعم العرب؛ قال طفيل :

> أمًّا ابنُ طَوْق فقد أوفى بذمَّتِهِ ، كما وفى بقيلاسِ النجم حاديها وقال ذو الرمة :

فلاص حداها راكب مُتَعَمَّم ، مَجَائِن قد كادَت عليه تَفَرَّقُ

وقلُكُ بين الرجلين : خلَّص بينهما في سباب أو قتال . وقلَصَت : غَنَّت . وقلَصَ الغديرُ : ذهب ماؤه ؛ وقول لمد :

لوِرْد تَقَلْصِ الغِيطانُ عَنْهُ ، يَبُذُ مَفَازَةَ الحِمْسِ الكلالِ ١ ورد في راوبة السان في مادة ازر : الحيار بدلاً من الظؤار .

يعني تَخلُّف عنه ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي .

قمص : القميص الذي يلبس معروف مذكر ، وقد يُعنى به الدرع فيؤنث ؛ وأنثه جرير حين أراد به الدرع فقال :

تَدْعُو هوازنَ والقبيصُ مُفاضة مُ ، تُدُعُو هوازنَ والقبيصُ مُفاضة مُ ، تُعْتُ بالأَزرار

والجبع أقبيصة وقدمُص وقديصان ، وقبيص الثوب : قطع منه فبيصاً ؛ عن اللحياني . وتقبيص قبيصة : لبسه ، وإنه لحسن القبيصة ؛ عن اللحياني . ويقبيص أي ويقال : قبيصته نتهيصاً أي ألبسته فتقبيص أي لبيس . وروى ابن الأعرابي عن عنان أن الني على الله عليه وسلم ، قال له : إن الله سينقبصك قبيصاً أواد بالقبيص الحلافة في هذا الحديث وهو من أحسن الاستعارات . وفي حديث المراجوم : إنه يتقبيص الحلافة في هذا الحديث وهو من أحسن في أنهار الجنة أي يتقلب وينغمس ، ويروى بالسين ، وقد تقدم . والقبيص علاف القلب . قال ابن سيده :

والقياص: أن لا يَسْتَقر في موضع تراه يَقْمِصُ فييُّب من مكانه من غير صبر . ويقال القلق : قد أخذه القياص . والقياص: الوثب ، قيص يقيمُ ص ويتقيص 'قياصاً وقياصاً . وفي المثل : أفلا قياص بالبعير؛ حكاه سيبويه، وهو القيمِصَّى أيضاً ؛ عن كراع .

وقَــَصَ الفرسُ وغيرُه يقدُص ويقبِص قَــُصاً وقِـماصاً أي اسْتَنَ وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويَعْجِنَ برجليه . يقال : هذه داية فيها قِماص، ولا تقل 'قباص، وقد ورد المثل المتقدم على غير ذلك فقيل: ما بالعَـيْر من قِماص ، وهو الحِماد ؛ يُضرَب لمن

ذل بعد عز. والقسيص: البر ذون الكثير القياص والقياص ، والضم أفصح. وفي حديث عبر: فتقبص منها قتمصاً أي نفر وأعرض. وفي حديث علي: أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ؛ القامصة النافرة الضاربة برجلها، وقد ذكر في قرص. ومنه حديث الآخر: قتمصت بأر جُلها وقنصت بأحبلها . وفي حديث أبي هرية: لتقمصن بكا بأحبلها . وفي حديث أبي هرية : لتقمصن بكا الأرض منهاص البقر، يعني الزلزلة وفي حديث سليان ابن يسار: فقمصت به فصر عته أي وثبت ونفرت فألنقته . ويقال للفرس : إنه لقامص العر قنوب ، وذلك إذا تشبع نساه، فقمصت وجله . وقمص البحر ، بالسفية إذا حر كها بالموج .

ويقـال الكذاب: إنه لَقَموص الحَنْجُرَة ؛ حكاه يعقوب عن كراع .

والقَمَص : ذُبَابُ صِغَار يَطير فوق الماء ، واحدته قَمَصَة . والنَّمَصُ : الجَراد أُوَّلَ مَا يَجْرُرُجُ من بضه ، واحدته قَمَصَة .

قنص: قَنَصَ الصيدَ يَقْنِصُهُ قَنَصاً وقَنَصاً واقْتَنَصَهُ وتَقَنَّصَهُ : صاده كقولك صدت واصطدت . وتقَنَّصَه: تَصَيَّده. والقَنَص والقَنيص: ما افْتُنِص. قال ابن بري : القنيص الصائد والمصيد أيضاً . والقنيص والقانِص والقناص : الصائد ، والقناص جمع القانِص . وقال عثان بن جني : القنيص جماعة القانِص ، ومثل فعيل جمعاً الكليبُ والمتعينُ والحَميرُ ، والقنص ، بالتسكين: مصدر قنصه أي صاده .

والقانصة للطائر: كالنّحُو صُلة للإنسان. التهذيب: والقانِصَة هَنَة كَأَنها حُجَيْر في بطن الطائر، ويقال بالسين، والصادُ أحسنُ. والقانِصَة: واحدة القَوانِص

وهي من الطير تُدُّعَى الجِرِّبُّة، مهموز على فعَّملة، وقبل: هي للطير بنزلة المُسَارين لغيرها. وفي الحديث: تُبْور جُ النار عليهم قوانص أى قطعاً قانصة تَقْنَصُهُم وتأخُذُهُم كما تَخْتَطَفُ الجارحةُ الصُّنَّدَ . والقُوانِص: جمع قانِصَة من القَنْصِ الصَّيْد، وقيل: أراد شَرَرًا كَفَوانِصِ الطُّيْرِ أَي حَواصِلِها . وفي حديث على : قَـمَصَتْ بأرْجُلُها وقَـنَصَتْ بأحْبُلها أي اصطادَتُ مجمَّائُلها. وفي حديث أبي هريرة : وأنْ تَعْلُو َ التُّحُوتُ الوعُولَ ، فقيل · ما التُّحُوت ؟ فقال : بيوت القانصَة ، كأنه ضَرَبَ بيوت الصَّيَّادينَ مثلًا للأراذل والأدُّناء لأنها أرذل السوت ، وقد تقدم ذلك في قفص. وفي حديث جُبَيْر بن مُطُّعم : قال له عمر، رضى الله عنه : كان أنسبَ العرب بمن كان النُّعْمان بن المُنذر ، فقال : من أشلاء قنص بن مَعَدِّ أي من بقية أولاده ، وقيل : بنو قَنَص بن مَعَدَ" ناسُ كَرَجُوا في الدُّهُرِ الأُوَّلِ .

قنبص : القُنْنَبُص : القصير ، والأُنثى قُنْنَبُصَة ﴿ وَيُروى بيت الفرزدق :

إذا القُنْسُصاتُ السُّود طَوَّفَنْ َ بِالضَّحِى، وَقَدَّنَ المُسْجَفَّةُ

والضاد أعرف .

قيص: قاص الضرس فينصا وتقيص وانقاص: انشق طولاً فسقط ، وقبل: هو انشقاقه ، كان طولاً أو عرضاً. وقاصت السن تقيص إذا تحر كت. ويقال: انقاصت إذا انشقت طولاً ؛ قال أبو ذريب:

فِراق کقیصِ السّن ، فالصّبر إنه ، لکل أناسِ ، عَشْرَةٌ وجُبورُ

وقیل : قاص تحراك ، وانقاص انشَق . رقیه س السن : سقوطها من أصلها ، وأورد بیت آبی ذویب أیضاً قال : ویروی بالضاد . وانقاصت الراكیة وغیرها : انهارت ، وسیدكر أیضاً بالضاد ؛ وأنشد این السكت :

## يا ريئهـا مين بارد فكلُّص ِ، قد جَمَّ حنى مَّمَّ بانـْقـياصِ

والمُنْقَاصُ : المُنْقَعِر من أَصله . والمُنْقَاض ، المُنْقَاض ، المُنْقَاض ، المُنْقَعِر : المُنْشَق طولاً . وقال أبو عبرو : هما بمعنى واحد . وتَقَيَّصَت الحِيطان إذا مالَت ونهد مَت .

ومِقْيَص الله عليه ، بكسر الميم : رجل من قريش قتله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفتح .

#### فصل الكاف

كأس: رجل كُـُؤْصَة وكُـُؤُوصَة وكُـُؤَصَة: صَبُورَ عَلَى صَبُورَ اللهِ عَلَى الشَّرَابِ وغيره. وفلان كأص أي صَبور اللهِ على الأكل والشرب.

وكأصة بكائمه كأماً : غلبه وقهره . وكأمنا عنده من الطعام ما شئنا : أَصَبْنا . وكأمن فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه. وتقول : وجدت فلاناً كأماً بوزن كعنس أي صَبْوراً باقياً على شربه وأكله . قال الأزهري : وأحسب الكأس مأخوذاً منه لأن الصاد والسين يتعاقبان في حروف كثيرة لقرب مخرجيهها .

حبص : الأزهري : الليث الكُباصُ والكُباصَةُ من الإبل والحُباصَةُ من الإبل والحُبصُر ونحوها القَويُّ الشديد على العمل ، دوله « ومقيم » في القاموس ما نصه : ومقيم بن صابة صوابه بالين ووم الجوهري ا ه .

والله أعلم .

كحس: ان سيده: كَعَسَ الأَرْضَ كَعْصاً أَثَارَها. وكعَسَ الرجلُ يَكْعَسُ كَعْصاً: وَلَّى مُدبراً ؟ عن أبي زيد .

والكَمْصُ : ضَرَّبُ من حَبّة النبات ، وقيل : هو نبت له حب أسود يشبّه بعيون الجراد ؛ قال يصف درْعاً :

كأن جنى الكَمْضِ البَيسِ فَتَبِيرُها، إذا نُثِلِنَت ، سالت ولم تَتَجَمَّع

الأزهري: الكاحينُ الضارب برجُلهِ ، فَحَسَ برجُله وكَحَسَ برجله.وكَحَس الأَثرُ كُنْحُوصاً إذا دَثْـرَ، وقد كَحَسَه البـِلى ؛ وأنشد :

والديار الكواحص

وكَحَمَى الظُّلْمِمُ إِذَا فَرَ ۚ فِي الأَرْضُ لَا يُوى ، فهو كَاحِمِنْ .

كُوس: كُرَكِ الشيء: دقَّه · والكُر يص: الجَوْزُ بالسَّمْنُ يُكُرَّ صَ أَي يُدَقَّ ؛ قال الطرماح يصف وعلا:

وشاخَسَ فاه الدَّهْرُ ، حتى كأنه مُنَمِّسُ ثِيرِانِ الكَرِيصِ الضَّوائنِ

شاخَسَ : خالف بين نبئتة أسنانه. والثيران : جمع ثر ر ، وهي القطعة من الأقط. والمُنتَسَس : القديم . والضَّوائن : البيعن . والكر يعن : الأقط المجموع المدقوق ، وقيل : هو الأقط قبل أن يستحكم يُبلسه ، وقيل : هو الأقط الذي يُر فع فيجعل فيه شيء من بَقْل لئلا يفسد ، وقيل : الكريص الأقط والبقل ، بطنبخان ، وقيل : الكريص الأقط عامة . الفراء :

الكريص والكريز الأقط . ابن بري : الكريص الله الذي كريص أيضاً : بقلة المذي كريس أيضاً : بقلة المجمِّض بها الأقط ؛ قال الشاعر :

جَنَيْتُهُا من 'مَجْنَنَى عَوِيسِ ' من 'مجْنَنَى الأجزر والكريسِ

وقال ابن الأعرابي: الاكتراص الجمع ، يقال: هو يَكْتَرَصُ ويَقَلْهُ أَي يجمع ، وهو المِكْرَصُ والمصربُ . واكْتَرَصَ الشيءَ : جمعه ؛ قال:

> لا تَنْكِمَن أبدا مَنَان ، تَكْثَرُ صُ الزادَ بلا أمان ا

كصص: الكصيص : الصوت عامة . قال أبو نصر : سمعت كصيص الحر "ب أي صو تها ، وقيل : هو الصوت الرقيق الضعيف عند الغزع ونحوه ، وقيل : هو المرب ، وقيل : الراعدة . قال أبو عبيد : أف للت ولا كصيص وأصيص وبصيص وهو الرعدة ونحوها ، وقيل : هو التحرك والالتواء من الجهد ؛ وأنشد ابن بري لامرى القيس :

تَجنادِ بِنُهَا صَرْعَى لَمَنُ كَصِيصُ

أي نحر ُك . قال : والكَصيص ' أيضاً شدة الجهـ ؛ قال الشاعر :

> تُسائل ، يا 'سعَيدة' : مَن ْ أبوها ? وما 'يغْني، وقد بَلنغ َ الكَصِيص'?

وقيل: الكَصِيصُ الانقباض من الفَرَق ، كُصُّ بَكِسُ كُصًّا وكُصِيصاً وكَصْكُسَ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

تجد به الكميس ثم كمكم

ويقال: له من فَرَقِه أُصِيصٌ و كَصِيصٌ أَي انقباض. والكَصِيصُ أَي انقباض. والكَصِيصُ من الرجال : القصيرُ التارّ .

والكَصِيصة ': حِبالة 'الظبي التي 'يصاد' بها . اللحياني : يقال تركتهم في حَيْصَ بَيْصَ كَكَصِيصة الظبْمي ِ، وكَصِيصتُه : موضِعُه الذي يكون فيه وحِبالتُه.

> كعس : الكَعيِصُ : صَوْتُ الفَأْرَةُ والفَرْخِ . مَا مُنَدِّ الطَّمَامُ : أَكَارَهُ ، مَقَا : عَنْهُ بِدَا

وكَعَصَ الطعامُ: أَكُلُهُ ؛ وقيل : عينه بدل من هيزة كأَصَه ومعناهما واحد .

قال الأزهري : قال بعضهم الكَمْصُ اللَّهُم ، قال : ولا أعرفه .

كنس: التهذيب: في حديث روي عن كعب أنه قال:

كنتُّصَت الشياطينُ لسُلَيْمانَ ؟ قال كعب: أولُ من لَبِسَ القَباء سُلمانُ ، عليه السلام، وذلك أنه كان إذا أدخَل رأسة لللبس الثياب كنتُّصَت الشياطينُ استهزاءً فأخبر بذلك فلبِس القباء. ابن الأعرابي:

كنتُّسَ إذا حرَّك أنفه استهزاء. يقال: كنتُّص في وجه فلان إذا استهزأ به، ويروى بالسين، وقد تقدم.

كيس: كاسَ عن الأمر يَكِيسُ كَيْصاً وكَيَصاناً وكُيوصاً: كَعُ . وكاسَ عنده من الطعام ما شاء: أكلَ . وكاسَ طعامه كَيْصاً : أكلَه وحده.

ابن الأعرابي: الكَيْصُ البُخْلُ التام . ورجل كِيصَى وكِيص ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي : متفرد بطعامه لا يُؤاكِلُ أحداً . والكِيصُ : اللئمُ الشحيح ، والقولان متقاربان. قال أبو على : والكِيصُ الأشِر ، وقول النمر بن تول :

رأت وجُلًا كيما يُلكَنَّفُ وَطُبَّهُ ، فيأتي به البادين ، وهو مُزَمَّــل

قال ابن سيده : مجتمل أن تكون ألف كييصا فيــه

للإلحاق، ومحتمل أن تكون التي هي عوض من التنوين في النصب ؛ قال أبر علي بجوز أن يكون قوله رأت رجلاً كيما الألف فيه ألف النصب لا ألف الإلحاق ، والذي ذكره ثعلب في أماليه الكيم وأنشد بيت النبر بن تولب أيضاً، قال: وهذا بدل على أن الألف في كيما بدل من التنوين إذا وقافت كما ذكر أبو على. ورجل كيم "، بفتح الكاف : ينزل وحده ؛ عن كراع . الليث: الكيم من الرجال القصير التار "، التهذيب عن أبي العباس : وجل كيم يا هذا ، بالتنوين ، ينزل وحده ويأكل وحده .

#### فصل اللام

لبس : أَلْبِسَ الرجلُ : أَرْعِدَ عند الفرع .

**لحس:** اللَّحْصُ واللَّحَصُ واللَّحِيصُ : الضَّيْقُ ؛ قال الراجز :

قد اشْنَرَوْا لِي كَفَنَاً رَخِيصًا ، وبَوْاْونِي لَحَـداً لَحِيصًا

ولَحَصَ لَحْصاً: نَشِبَ والنَّحَصَ الشيء: نَشِبَ فيه ، ولَحَاسِ فَعَالِ مِن ذَلِك ؛ قال أُمية ابن أَبِي عائذ الهذلي:

قد كُنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَبْرِفاً ، لم تَلْنَتَحِمْنِي تَحِيْضَ بَيْضَ لَحاصِ

أَخْرِج لَحَاصِ مُخْرَج قَطَامِ وَحَدَامٍ ، وقوله لم تَلْتَحَصْنِي أَي لم تُنْبَطْنِي ؛ يِقال : لَحَصْت فلاناً عن كذا والنَّتَحَصْنه إذا حَبَسْته وتَبَطْنه . وروي عن ان السكيت في قوله لم تلتحضي أي لم أنشب فيها. قال الجوهري : ولحاص فَعَال من النَّتَحَصَ ، مبنية

على الكسر، وهو اسم الشدة والداهية لأنها صفة غالبة كعلق اسم المنية ، وهي فاعلة تكتمحيني . وموضع حيص بيص : نصب على نزع الحافض ؟ يقول : لم تلتحصني أي تكنيف الداهية إلى ما لا خرج لي منه ؟ وفيه قول آخر : يقال النتحصة الشيء أي نشيب فيه فيكون حيص بيص نصباً على الحال من لتحاص . ولحاص أيضاً : السنة الشديدة . والنتحصت عينه ولحيصت : النتصقت ، وقيل : التقت من الرهم .

والالتَّيْحَاصُ : الاشتداد. وفي حديث عِطاء : وسُنيْل عن نَضْح الوَضُوء فقال : اسْمَح يُسْمَحُ لك ، كان مَنْ مَضَى لا يُفَتَّشُّونَ عن هذا ولا تُلتَحَّصُونَ ؟ التُّلنْحيصُ : التشديد والتضييق، أي كانوا لا يُشدُّدون ولا يَسْتَقُصُون في هذا وأمثاله . الأصمي : الالتحاص مثل الالتحاج يقال التحصة إلى ذلك الأمر والتُتَحَمَّهُ أَى أَلْحَاُّه إِلَهُ وَاضْطُرُّهُ ، وأَنشَد بت أمة بن أبي عائذ المذلى . والالتحاص : الانسداد. والتَحَصَت الإبرة : التَصَقَت واسْتَدَّ سَمُّها . ولَحُصَّ لَى فلانُ خَسَرُكُ وأَمْرُكُ : بَكُّنَّهُ شناً شناً . ولَحْص الكتابُ : أَحْكُمه . وقال اللبث : اللَّهُ صُ والتُّلْحيصُ استقصاء خبر الشيء وبيانه . وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخوانه كتاباً في بعض الوصف فقال : وقد كتبت كتابي هذا إليك وقد حصَّانته ولَحَّصته وفَصَّلْنته ووصَّلْنته ، وبعض ُّ نقول : لَخَصَّته ، بالحاء المعمة . والتَّحَصُّ فلان البيضة النتحاصاً إذا تحسَّاها . والنَّحَصُ الذُّنُ عَنْ الشاةِ إذا تشرِبَ ما فيها من المُنح والبياضِ .

خص : التَّلْخيصُ : التبين والشرح ، يقال : خَصَّت الشيء ولَحَّصَته، بالحاء والحاء، إذا استقصت في بيانه

وشرحه وتحبيره ، يقال: لَخَصْ لِي خبرك أي بيئنه لي شبئاً بعد شيء وفي حديث علي ، رضوان الله عليه: أنه معد لِتَلْخيص ما النتبس على غيره ؛ والتَلْخيص : التقريب والاختصار ، يقال : لَخَصْت القول أي اقتصرت فيه واختصرت منه ما 'مختاج إليه .

واللّخَصة ': سَحْمة العين من أعلى وأسفل . وعين لَخْصاء إذا كثر شحمها . واللّخَص ': غلط ' الأجفان وكثرة ' لحمها خلقة ، وقال ثعلب : هو سقوط ' باطن الحبحاج على جفن العين ، والفعل من كل ذلك لَخِص لَخَصاً فهو ألْخَص ' . وقال الليث : اللّخَص ' أن لكحَصاً فهو ألْخَص ' . وقال الليث : اللّخَص ' أن يكون الجفن ' الأعلى لحيماً ، والنعت اللّخِص ' . وضرع لنخص ' بكسر الحاء ، بَيْن ' اللّخَص أي كثير ' اللّحم لا يكاد الله يخرج منه إلا بشدة . واللّخصتان اللهم لا يكاد الله يخرج منه إلا بشدة . واللّخصتان من الفرس: الشخمة التي في جوف وقبي عينه ، والجمع ليخاص ' .

ولَخَصَ البعيرَ يَلْخَصُهُ لَخْصاً : شَيَّ جَفْنَهُ لِينظر هل به تَسْخَمُ أَم لا ، ولا يكون إلا منحوراً ، ولا يقال اللَّخْصُ إلا في المنحور ، وذلك المكان لَخَصة ألعينِ مثل قصبة ، وقد ألخص البعير إذا فعل به هذا فظهر نقيه . أن السكيت : قال رجل من العرب لتومه في سننة أصابتهم : انظروا ما لَخِصَ من إبلي فانحر و وما لم يكخص فار كبو و أي ما كان له شحم في عينه . ويقال : آخر ما يبقى من النقي في السان من والعين ، وأوال ما يبدو في اللسان والكرش .

لصص : اللَّصُّ : السارقُ معروف ؛ قال :

إن يأتني لِص ، فإني لِص ، أَ الله ، أَ الذُّب ، إذ يعسُ

جمع بين الصاد والسين وهذا هو الإكثفاء ، ومصدره اللُّصُوصيَّة والتَّلْصُصُ ، ولصُّ بَيِّن اللَّصُوصيَّة واللُّصُوصيّة ، وهو يَتلَصّص أ. واللُّص : كاللَّص، بالضم لغة فيه ، وأما سيبويه فلا يعرف إلا لصًّا ، بالكسر ، وجمعهما جميعاً لصاص ولنصوص ، وفي التهذيب: وألنصاص ، وليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن درید: لص ولك ولك ولك ولصت ولكمت م وجمع ليص ليصوص ، وجمع لص ليصوص ولصَّصة مشل قرود وقردة ، وجمع اللُّص ا لُصُوص مثل خُص وخُصوص والمُكَمّة : المرّ للجمع ؛ حكاه ابن جني ، والأنثى لنصَّة ، والجسع لَصَّاتُ ولَصائِص ، الأَخيرة نادرة . واللَّصْت : لغة في اللَّصِّ ، أبدلوا من صادِه تله وغَيِّروا بناء الكلمة لما حدث فيها من البدل ، وقيل : هي لغة ؟ قال اللحاني : وهي لغة طيء وبعض الأنصار ،وجمعه الُصوت ، وقد قبل فيه : لِصنت ، فكسروا الـلام فيه مع البدل ، والاسم اللُّصوصيَّة واللَّصُوصيَّة . الكسائي: هو لكنُّ بيِّن اللَّصوصية ، وفعلت ذلك به خَصُوصيّة ، وحَرُوريّ بيّن الحَرُوريّة . وأرض مَلَصة : ذات الصوص .

واللصص : تقارب ما بين الأضراس حتى لا ترى بينها خَلَلًا ، ورجل ألص وامرأة لصاء ، وقد لص وفيه لصص . واللصص : تقارب القائمنين والفخذين . الأصمي : رجل ألص وامرأة لصاء إذا كانا ملتزقي الفخذين ليس بينهما فر جة . واللصص : تداني أعلى الركبتين ، وقيل : هو اجتاع أعلى المنكبين يكادان يمسان أذ نيه ، وهو ألص ، وقيل : هو تقارب الكتفين ، ويقال الزنجي ألص الأليتين . وقال أبو عبيدة : الله صص في مر فقي الفرس أن تنضم إلى زوره وتك صقا به ، قال : ويستحب تنضم إلى المناسق المناسق الله ويستحب

اللَّصَصُ في مرفقي الفرس .

ولتصمّ بُنيانَه : كرّصُّ ؛ قال رؤبة :

لصّص من بنشانه المُلصّص

والتُلْصيص في البنيان : لغة في التُرْصِيصِ . وامرأة لَصّاء : وَتَثَاء . ولَصْلَصَ الوتِدَ وغيرَه : حركه لِيَنْزِعَه ، وكذلك السنان من الرمح والضرس .

لعص: اللَّعَصُ : العُسْرُ ، لَمِصَ علينا لَعَصاً وتَلعَّص: تعسَّر. واللَّعِصُ : النَّهِمُ في الأكل والشرب. ولَعَمِصَ لَعَصاً وتَلعَّصَ : نَهِمَ في أكل وشرب.

لقمي : لَقَصَ لَتَقَصاً ، فهو لَقِصُ : ضاقَ واللَّقُصُ : الكثيرُ الكلام السريعُ إلى الشرّ . ولَقَصَ الشيءُ جِلْدُه بَلْقِصُه ويَلْقَصُه لَقَصاً : أَحْرَقَه بِجُرّه.

لمس: لَمُصَ الشيءَ بَلْمِصُهُ لَمْصاً: لَطَعَهُ بإصعه كالعَسَل .

واللَّمَصُ : الفالوذُ ، وقيل : هو شيء يباع كالفالوذ ولا حلاوة له يأكله الصبيان بالبَصْرة بالدَّبْس ،ويقال للفالوذ : المُلُمَوْ صُ والمُـزَ عَزَعٌ والمُـزَ عَفَرُ واللَّمَصُ والمَّوَاصُ .

واللَّمْصُ : اللَّمْزُ . واللَّمْصُ : اغْتيابَ الناس . ورجل لَمُوصُ : مغتابُ ، وقيل خَدُوعُ ، وقيل مُلْتَو من الكذب والنهيمة ، وقيل كذّاب خَدّاع ؛ قال عدي بن زيد :

إِنْكُ 'ذُو عَهْدٍ وذُو مَصْدُقٍ ، 'مخالِفُ عَهْدَ الكَذُوبِ اللَّهُوص

و في الحديث: أن الحكم بن أبي العاص كان تخلف النبي، صلى الله عليه وسلم ، يكثم ضه فالتنفّت إليه فقال :

كُنْ كَذَلَكُ ؛ يَلْمُوْمُهُ أَي مِحْكِمِهُ وَيُومِهُ عَيْبُهُ بذلك .

وأَلْمُصَ الكَـرَّمُ : لانَ عِنْبُهُ . واللامِصُ : حافظُ الكَرَّمِ .

وتَلَمُّص : اسم موضع ؛ قال الأعشى :

هل تَذْ كُرُ العهدَ في تَلَمَّصَ ، إذْ تَضرِبُ لي قاعداً بها مَثلا ?

وص : لاصة بعين لكوصاً ولاوَصة : طالعة من خَلَل أو سِتْر ، وقبل : المُلاوَصة النظر يَمْنة ، ويَسْرة كأنه يَرُوم أَمراً .

والإلاصة ' ، مثل العلاصة : إدار تُكُ الإنسان على الشيء تَطلبُه منه ، وما زلت أليصُه وألاوصُه على كذا وكذا أي أديرُه عليه . وقال عمر لعـثمان في معنى كلمة الإخلاص: هي الكلمة التي ألاص عليها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَمَّه يعني أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله أي أدارٌ و عليها وراوُ ده فيها . الليث : اللَّوْسُ من المُلاوَصة وهـو النظر كأنه كختل ليَرُوم أمراً . والإنسان بُلاو صُ الشجرة إذا أرادَ قَـلْمُهَا بِالفَأْسِ، فَتَرَاهُ يُلاوصُ في نظر • ينة وبسرة كيف يضر بُها وكيف يأتبها ليقلعها . ويقال : ألاصَه على كذا أي أدارً • على الشيء الذي يُويده . وفي الحديث أنه قال لعثمان : إن الله ، تبارك وتعالى ، سَيْقَبُّصْكُ قَسَمِهَا وإنك سَتُلاصُ عَلَى تَخلُعِهِ أَي 'تَرَاوَ وَ عَلِيهَ وَيُطَلُّبُ' مَنْكُ أَن تَخَلُّمَه ، يعنى الخلافة . يقال : ألك على الشيء أليصه مشل رَاود ته عليه وداورته . وفي حديث زيد بن حارثة : فأدارُوه وألاصُوه فأبي وحلف أن لا يَلَـْحَقَهُــم . وما أَلَصْت أَن آخُذَ منه شَيْئًا أَى مَا أَرَدْت .

ويقال للفالنُوذ: المُلدَوَّصُ وَالمُزَّءْزَعِ والمُزَعْفَر

قال الشماخ يصف حمار َ وحش :

تحصُ الشَّوى، تشبحُ النَّسا، خاطِي المَطا، سَحْـلُ ' يُو َجَـّع خَلفَها النَّنْهاف

ويستحب من الفرس أن 'تمنَّحَصَ قوائمُهُ أي تخلُصَ من الرَّهُلُ ، يقال منه : فرس تَمْعُوْصُ القوائم إذا تخلَّصَ من الرَّهُل . وقال أبو عبيدة : في صفات الحُيل المُمتَحَّصُ فالشديد الحُلق، والمُتَحَصِّ فالشديد الحُلق، والأُنش نُمتَحَّصة "؛ وأنشد :

مَحْصُ الحَكَنَّقُ وَأَى فُرُافِعَهُ كُلُّ شَدِيدٌ أَسْرُهُ مُصَامِعَهُ

قال: والمُستحَّصُ والفُرافِصةُ سواءً.قال: والمَحْصُ ، عِنزلة المُستحَّصِ ، والجِمع مِعاصُ ومِعاصاتُ ؛ وأنشد:

تخص الشوى معصوبة فتواثيمه

قال : ومعـنى تحص الشّوى قلــل اللحم إذا قلت تحص كذا\ ؛ وأنشد :

> تحْصُ المُعَذَّرِ أَسْرَفَتْ تَحْجَبَاتُهُ، يَنْضُو السوابِقَ ﴿ زَاهِقَ ۖ قَرْدِهُ

وقال غيره: المَمْحُوص السنانِ المجْلُـو ؛ وقال أسامة الهذلي:

أَشْفُوا بَيْمُنْحُوصِ القِطاعِ فُـوَّادَ.

والقِطاعُ : النَّصالُ ، يصف عَيْراً رُمِي بالنَّصالُحتى رق فؤادُه من الفزع .

وحبل تحيص ومنحيص : أملس أجر د لبس له زئير . ومنحص الحبل بمنعص معصاً إذا ذهب

٠ قوله ه اذا قلت محس كذا » هو كذلك في الاصل .

واللَّمْصُ واللُّواصُ .

أبو تراب : يقال لاص عن الأمر وناص بمعنى حاد . وألصت أن آخذ منه شيئاً أليص إلاصة وأنصت أن آخذ منه شيئاً أليص إلاصة وأنصت أنيص إناصة أي أردت . ولوس الرجل إذا أكل اللواص ، واللواص هو العسل ، وقيل : العسل الصافي . وفي الحديث : من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص ؛ هو وَجَع الأذن ، وقيل : وجَع النحر .

ليمس: لاصَ الشيءَ لَـنْصاً وألاصَه وأناصَه عـلى البدل إذا حَرَّكه عن موضعه وأدارَ و لينتزعَـه. وألاصَ الإنسانَ: أدارَ عن الشيء يُرِيده منه.

#### فصل الميم

مأص: المَأْصُ: الإبل البيضُ، واحدتها مَأَصَةُ، و والإسكان في كل ذلك لفة ؛ قال ابن سيده: وأرى أنه المحفوظ عن يعقوب.

عص : تحَصَ الظبي في عَدُوهِ بَمْحَصُ تَحْصاً : أَسْرَعَ وعَدا عَدُوا شديداً ؛ قال أَبِو ذؤيب :

> وعاديّة تُلـْقي النّيابَ كَأَنَّها تُيوسُ ظِباءِ ، تحصُها وانتيارُها

> > وكذلك امْتَحَصَّ ؛ قال :

وهُن يَمْحَصْن امْنِيعاصَ الأظنب

جاء بالمصدر على غير الفعل لأن تحص وامتحص وامتحص واحد . ومحص في الأرض تخصاً : ذهب . ومحص بها تخصاً : ذهب . ومحص بها تخصاً : شدة الحلق . والمتحدث والمتحدث والمتحدث الحلق ، وقبل : هو الشديد من الإبل . وفرس تخص بين المتحص : قليل لحم القوائم ؟

وبر ُ حتى تَمَّلُمِ . وحبل تحص ومَلُمِ عنى واحد. ويقال للزمام الجيَّد الفَنْسُل : تحصِّ ومَعْضُ في الشَّعْر ؛ وأنشد :

> ومَعْص كساق السَّوْذَ قانِي ّ نازَعَتْ بِكَفَئِي جَشَّاء البُّغَامِ تَخْفُوقًا

أراد تحص فخفته وهو الزمام الشديد الفتل . قال : والحفوق التي تخفق مشفراها إذا عَدَت. والمَـَحيصُ: الشديد الفَـَـْل ؛ قال أمرؤ القيس يصف حماراً :

وأصدرَها بادي النُّواجِد قارح"، أُفَّب مُكرِّ الأندرَيِّ تحييصُ

وأورد ان بري هذا البيت مستشهداً به على المتحيص المفتول الجسم .

أبو منصور: تحصّ العَقَبَ من الشعم إذا نَقَيْنَهُ منه لتَفْنَلُهُ وَتَراً . ومَعَصَ به الأرضَ تحصاً: ضَرَبَ . والمَحْصُ : نُخلُوصُ الشيء . ومَعَصَ الشيء بَعْحَصُهُ تحصُلًا ومَعَصَة : نَظلَّصَه ، زاد الأزهري: من كل عيب؛وقال رؤبة يصف فرساً:

شدید' جَلَازِ الصُّلْبِ تَمْحُوصُ الشُّوی کالکرا ، لا شَخْتُ ولا فیه لیّوی

أراد باللّوى العورَجَ. وفي التنزيل: وللمُعَلَّصَ ما في قَلُوبِكُم ، وفيه : وليُمعَلَّصَ الله الذين آمنوا ؛ أي يُخلَلَّصهم ، وقال الفراه: يعني بُعطَّ الذيوبَ عن الذين آمنوا ، قال الأزهري : لم يزد الفراه على هذا ، وقال أبو إسحق : جعل الله الأيام 'دو لا بين الناس ليمتعلَّصَ المؤمنين عا يقع عليهم من قَتَسْلِ أو أَلَهم أو ذهاب مال ، قال : ويَمعَ الكافرين ؛ أي يَستَأْصِلُهم . مول ، وه « وعس كان السوفاني اليت » هو هكذا في الاصل .

والمَحْصُ في اللغة : التَّخْليصُ والتنقية . وفي حديث الكسوف: فَرَغَ من الصلاة وقد أَمْحَصَت الشمسُ أى ظهرت من الكسوف وانجلّت ، وبروى: امتحصّت ، على المطاوعة وهو قلىل في الرباعي ، وأصل المُحَصّ التخليصُ . ومُحَصَّت الذهب بالنار إذا تخلُّصته مما كِشُوبِهِ . وفي حديث على : وذَكُرَ فتُنةٌ فقال : يُعْضَ الناسُ فيها كما يُعْمَضُ ذهبُ المعدن أي يُخَلُّصُونَ بِعضُهُم مِن بِعض كما تخلُّص ذهب المعدن من التراب، وقبل: 'يخْتَىر'ون كما 'يخْتَىر الذهب لتُعْرَفَ حَوِّدته من رَداءته . والمُمْحُصُّ : الذي مُعِصَّت عنه ذنوبُه ؛ عن كراع، قال ان سده : ولا أدرى كنف ذلك إنما المُسَحَّصُ الذَّنْثُ . وتمصصُ الذنوب : تطهيرُها أيضاً. وتأويل فول الناس مَحَّصُ عنا ذنوبَنا أي أذ هب ما تعلق بنا من الذنوب. قال فمعنى قوله: وليُمتحصُّ الله الذين آمنوا، أي يخلُّـصهم من الذنوب . وقال ابن عرفة : ولـُمـَحَّصَ الله الذين آمنوا، أي يَبْتَليهم، قال: ومعنى التَّمْعيص النَّقْص. يقال : تحسَّ الله عنك ذنوبك أي نقصها فسمى الله ما أصاب المسلمين من بلاء تمن عنقص به ذنوبَهم ، وسَمَّاه الله من الكافرين محقاً .

والأمنعَصُ: الذي يقبُل اعتذارَ الصادق والكاذب. ومُحصَت عن الرجل يدُه أو غيرُها إذا كان بها ورَمُ فَ فَأَخَذَ في النقصان والذهاب؛ قال ابن سيده : هذه عن أبي زيد وإنما المعروف من هذا تَحمَصَ الجرْحُ .

والتُّمْعيص : الاختبار والابتلاء؛ وأنشد ابن بري:

رأيت فضيالًا كان شيئاً 'ملقفاً ، فكشّفه التَّمْحِيص' حتى بَدا لِيسًا

ومَعَصَ اللهُ مَا بِكَ ومَعَصَة : أَذْهَبَهُ . الجوهري: تحَصَ المذبوحُ برِجُلِهِ مثل دَحَص .

موص: المَرْسُ لِلشَّدْي ونحوه: كالغَمْزِ للأَصابع. مَرَسَ النَّدْيَ مَرْصاً: غَمَزَه بأَصابعه. والمَرْسُ: الشيءُ نَمْرَسُ في الماء حتى بتَمَيَّثُ فيه.

والمَرُوصُ والدَّرُوصُ : الناقة السريعة .

معص : مصصت الشيء ؛ بالكسر ، أمصه مصا وامتصصته . والتبصيص : المص في مهلة ، وتمصصته : والمنصص والمنصاص والمنصاصة : ما تبصصت الرمان أمصه ومصصت الرمان أمصه ومصصت من ذلك الأمر : مثله ، قال الأزهري : ومصصت الرمان أمص ، ومن العرب من بقول مصصت الرسان أمص ؛ وأمصت والفصيح الجيد مصصت ، بالكسر ، أمص ؛ وأمصت الشيء فمص منها أي نال القليل من الدنيا. يقال : مصصت مص منها أي نال القليل من الدنيا. يقال : مصصت ما بالكسر ، أمص مصا .

والمُصّانُ : الحِمَّامُ لأَنه يَمَصُ ؛ قال زياد الأعجم عجو خالد بن عناب بن ورقاء :

فإن تَكُنْ الموسَى جَرَتْ فَوْقَ بَظُوها، فما 'خَبْنَتْ إلا ومَصّان' قاعِــد'

والأنثى مَصّانة ". ومَصّان ومَصّانة : شتم للرجل يُعيّر برَضْع الغنم من أخلافها بغيه ؛ وقال أبو عبيد : يقال رجل مَصّان وملجان ومَكّان " كل هذا من المص " ، يَعننُون أنه يَرضَع الغنم من اللؤم لا يحتلبنها فينسمع صوت الحلنب ، ولهذا قبل : لثيم واضع . وقال ابن السكيت : قل يا مَصّان وللأنثى يا مَصّانة ولا تقل يا ماصّان . ويقال : أمص فلان فلاناً إذا

شَّسَه بالمُصَّان. وفي حديث مرفوع: لا تُحَرَّمُ المَصَّةُ ولا الرَّضْعَتَـانِ ولا الرَّضْعَـانِ ولا الرَّضْعَـانِ ولا الإمْلاجَتانِ .

والمُصَاصُ : خالِصُ كُلُ شيء . وفي حديث علي : شهادة مُنتَحَناً إخلاصُها مُعنَقَداً مُصاصُها ؛ المُصَاصُ : خالِصُ كُلُ شيء . ومُصَاصَدُ الشيء ومُصَاصَدُ ومُصَاصَدُ ومُصَاصَدُ ومُصَاصَدُ . ومُصَامِحُ ؛ قال أبو دواد :

# بُجُوَّف بَلَنَاً وأَعْد لی لَوْنِه وَرْدُ مُصامِصْ

وفلان 'مصاص' قو'مه ومُصاصتُهم أي أخْلَصُهم نسَباً ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قال الشاعر :

أولاك تحميون المنصاص المحضا

وأنشد ان بري لحسان :

طويل' النّجادِ ، رَفيع ُ العِماد ، مُصاص النّجارِ من الحَرْرَجِ

ومُصَاصُ الشيء : سِرُهُ ومَنْبِيَّه . الليث: مُصَاصُ القومِ أصل منبتهم وأَفضل سِطَيِّهم .

ومصيص الإناء والثوب : غسلها ، ومصيص فاه ومصيص فاه ومضيض بعنى واحد ، وقبل : الفرق بينها أن المصيصة بطرف اللسان وهو دون المضيضة ، والمتضيضة بالفرق بين القبيضة والقبضة. وفي حديث أبي قلابة : أمر نا أن نبضيص من اللن ولا ننضيض ، هو من ذلك ، ومصس إناءه : غسله كمضيضة ؛ عن يعقوب ، الأصعي : يقال مصيص إناءه ومضيضه إذا جعل فيه الماء وحرسكة ليفسله ، وروى بعضهم عن بعض التابعين وحرسكة ليفسله ، وروى بعضهم عن بعض التابعين

قال : كنا نتوَ ضَّأُ بما غَيَّرت النار ُ ونُمَصَّمَ من اللبن ولا 'نمَصْمص' من التمر . وفي حديث مرفوع: القَتْلُ فِي سبيل الله تُمَصِّيحة " ؛ المعنى أن الشهادة في سبل الله مطهرة الشهيد من ذنوبه ماحية مطاياه كما يُمَصِّمُ إلاِناءَ الماءُ إِذَا رُقَدْرُ قُ المَاءُ فِيهِ وَحُرِّكُ حَتَّى يطهر ، وأصله من المرّوش ، وهو الغَسْلُ . قال أبو منصور: والذي عندي في ذكر الشهيد فتلك نُمُصَّمَّصَةُ " أى مُطهِّرة من غاسلة من وقد تُكرِّرُ العربُ الحرفَ وأصله مغتل، ومنه تخنَّخ بَعيرَ • وأصلُه من الإناخة، وتَعَظُّعُظُ أَصله من الوَعْظ ، وخَضْخُضْت الإناةِ وأصله من الحَوْض ، وإنما أنتها والقتل مذكر لأنه أراد معنى الشهادة أو أراد خصلة مُمَصَّمَتُ ، فأقمام الصفة مقام الموصوف . أبو سعد : المُصْمَصة ' أن تَصُبُّ الماء في الإناء ثم تُحَرُّ كَه من غير أن تغسله بيدك تخضَّخَضة ثم نهريقه . قال أبو عبيدة : إذا أخرج لسانك وحراكه بيده فقد نصنصه ومصنصه.

والماصة : داءُ يأخذ الصيّ وهي شعرات تَنْبُتُ مُنْثَنِيَة على سَناسِن القفا فلا يَنْجَعُ فيه طعام ولا شراب حتى تُنْتَفَ من أصولها .

ورجل مصاص : شديد، وقيل: هو المُستنى الحَلَق الأَمْلَس وليس بالشجاع . والمُسَاس : شجر على نبتة الكوّلان ينبت في الرمل ، واحدته مُصاصة . وقال أبو حنيفة : المُصاص نبات ينبت خيطاناً دقاقاً غير أن لما ليناً ومتانة " وعا خرر زبها فتؤخذ فتدق على الفرازيم حتى تكين ، وقال مرة : هو يبيس الثداء . الأزهري : المُصاص نبت له قشود كثيرة يابسة ويقال له المُصاخ وهو الشُداء ، وهو تقوب جيد ، وأهل هراة يسمونه دليزاد ؛ وفي الصحاح : المُصاص نبات ، ولم مُحلة . قال ابن بري:

المُصَاصُ نبت يعظم حتى تُفْتَل من لِحاثِه الأرْشِيَةُ ، ويقال له أيضاً الثُدَّاء ؛ قال الراجز :

أُوْدَى بلَيْنَلَى كُلُّ نَيَّازٍ سَوْلِ ۗ، صاحبِ عَلْنَقَى ومُصَاصٍ وعَبَلُ

والتّيَّاز : الرجل القصير المُلمَزَّز الحلق . والشُّولُ : الحقيف في العمل والحدمة مثل الشُّلمْشُل ِ .

والنَّشُوص: الناقة العظيمة السنام، والمَصُوص: القَمِئة. أبو المَصُوص: القَمِئة. أبو زيد: المَصُوصة من النساء المهزولة من داء قد خامرَها ؟ رواه ابن السكيت عنه.

أبو عبيد: من الحَيل الورَدُ المُصَامِصُ وهو الذي يستقري سراته جُدُّة سوداء ليست بجالِكة ، ولونها لون السواد، وهو وَر د الجَنْبَين وصَفَقَتَي العنق والجرَان والمَراق ، ويعلو أو ظفته سواد ريس بجالك ، والأنثى مُصَامِحة ، وقال غيره: كُميّت مُصَامِح أي خالصُ الكُمنة . قال : والمُصامِح ألك من كل شيء . وإنه لمُصامِح في قومه إذا كان زاكي الحسب خالصاً فيهم . وفرس وَو دُهُ مُصامِح شديد تركيب العظام والمفاصل ، وكذلك مُصامِح ، وقول أبي دواد :

ولقد أخرات بنات عَدْ مِ الْمُرْشِفَاتِ لَمَا بَصَابِسٍ مَ الْمُرْشِفَاتِ لَمَا بَصَابِسٍ مَّ مَّشَي نَعَامَتِ مِن تَنَابَعَانِ أَشْتَق شَاخِسُ مُجُوَّتُ مِ بَلَعَاً ، وأغد لَى لَوْنِه وَرَّدُ مُصَامِسُ لَى لَوْنِه وَرَّدُ مُصَامِسُ

أراد : ذغرت البقر فلم يستقم له فجملـَهـــا بنات عم

الظباء ، وهي المُر شِفات من الظباء التي تَمدُ أَعناقها : وتنظر ، والبقر فيصارُ الأعناق لا تَكون مرشفات ، والظباء بنات عمَّ البَّتر غير أنَّ البِتر لا تَكون مرشفات لها بُصابِيص أي تحرك أَذنابها ؛ ومنه المثل :

بَصْبَصْنَ ، إذ حُدينَ ، بالأذ ناب

وقوله يَمْشِي كَمُمْي نعامتين ، أراد أنه إذا مَشَى اضطرب فارتفعت عَجز ، مرة وعنقه مرة ، وكذلك النعامتان إذا تتابعتا. والمجَوَّف : الذي بلَغ البلَق بطنه ؛ وأنشد شهر لابن مقبل يصف فرساً :

مُصامِص ما ذاق يوماً قَنَاً ، ولا تَشعِيراً مَوْفَنَسًا ، ضَارِداً مَوْفَنَسًا ، ضَمَر الصَّفَاقَيْن ، مُرَّاً كَفْنَا

قال : الكُفْت ليس بمُنْجَل ولا ذي خُواصر .

والمَصُوص ، بفتح الميم : طعام ، والعامة تضه. وفي حديث علي "، عليه السلام : أنه كان يأكل مُصُوصاً بِحَكَل خمر ؛ هو لحم ينقع في الحل ويطبّخ ، قال : ويحتل فنح الميم ويكون فَعُولاً من المَص .

ان بري : والمُصَّان ، بضم الميم ، قصب السُّكِّر ؛ عن أَن خالوبه ، ويقال له أَيضاً : المُصَابُ ، والمَصُوب .

والمَصْيَّصَة : ثَغَرُ من ثغور الروم مغروفة ، بتشديد الصاد الأُولى . الجوهري : ومُصِيْصَة بلد بالشام ولا نقل مُصْصَّحة ، بالتشديد .

معص: مَعِينَ مُعَصاً، فهو مَعِينٌ ، وَتَمَعَّينَ : وهو شَبِهُ الحُجَلِ . ومَعِصَت قدمُهُ مَعَصاً : النَّوَت من كَـثُرة المشي ، وقيل : المَعَينُ وجع يصبها كالحَـقا. قال أبو عمرو : المَعَصُ ، بالتجريك، التوا الله في عصب

الرجل كأنه يقصر عصبه فتتعوّج قدمه ثم يُسَوّيه بيده وقد معص فلان والكسر، يُعْمَص معصاً. ومنه الحديث : شكا عمر و بن معديكرب إلى عمر ورحمه الله والمعقص فتال : كذّب عليك العسل أي عليك بسرعة المشي، وهو من عسكان الذّب. ومعص الرجل معصاً : شكا رجليه من كثرة المشي و وب معص . والمعص : أن يتلييء العصب من باطن فينتفخ مع وجع شديد . والمعص في الإبل : خدر وأساغ يديها وأرجلها ؛ قال حميد بن ثور :

غَمَلَتُس غَـاثُر العَيْنَيْنِ ، عَادِية منه الظنّنابيب لم يَعْدِرْ بها مَعَصَا

والمَعَصُ أَيضاً : نقصان في الرسغ ، والمَعَصُ والمَعَصُ والمَعَصُ والمَعَصُ والمَعَصَدُ والبَدَلُ واحد . وقال اللبث : المُعَصُ شبه الحلج وهو دا في الرّجل . والمَعَصُ والمَاصُ : بيض الإبل وكرامُها. والمُعَصُ : الذي يقتني المُعَصَ مَن الإبل وهي البيض ؛ وأنشد :

أنت وَهَبْتَ هَجْمَةً جُرُّجُورا ، سُوداً وبيضاً ، معَصاً خُبورا

قال الأزهري: وغير ابن الأعرابي يقول هي المغَص ، بالغين ، للبيض من الإبل . قال : وهما لغتاب . وفي بطن الرجل معَص ومغَص ، وقد مَعِص ومَغَص ، وقد مَعِص ومَغَص . وقي مَعَص بَطْنيي وتمَعَص أي أوجعني .

وبنو مُعيص: بطن من قريش. وبنو ماعِص: بُطَيَنُ مُ من العرب ، وليس بثبت .

مغص: المَعْصُ : الطَّعْنُ . والمَّعْصُ والمَعْصُ : تقطيع في أَسفل البطن والمِعَى ووجع فيه ، والعامة دَّتُوله بالتحريك ، وقد مُغْصَ فهو ممغوص ، وقيل : المَعْصُ عَلظ في المعى . وفي النوادر : تمفَّص بطني

وتمقّص أي أوجعني . ابن السكيت : في بطنه مغس ومغض ، ولا يقال مغس ولا مغص ، وإني لأجد في بطني مغساً ومغصاً . وفي الحديث : إن فلاناً وجد مغص ، وقد مغص ، وفي بطن الرجل مغص ومعص وتمعص بطني وتمغس أي أوجعني . وفلان مغص من المعص بطني وتمغس بوصف أوجعني . وفلان مغص من الأبل والغنم : الحالمة البياض، وقيل : البيض فقط ، وهي خيار الإبل ، واحدته مغصة ، والإسكان لغة ؛ قال ابن سيده : وأرى أنه والمخص خيار الإبل ، واحد لا جمع له من لفظه . ابن واحد لا جمع له من لفظه . ابن دريد : إبل أمغاص إذا كانت خياراً لا واحد لما من لفظه ا ؛ قال الراجز :

#### أَنْتُم وهبتم مائةً جُرُّجوراً، أَدْماً وحُسُراً، مَغَصاً خُبُوراً

التهذيب : وأما المفص مثقل العين فهي البيض من الإبل التي قار فت الكرم ، الواحدة مغصة . قال ابن الأعرابي : وهي المتعص أيضاً ، بالعين ، والمأص وكل منهما مذكور في موضعه .

ملص: أملكصت المرأة والناقة ، وهي مملص : رمت ولدها لفير تمام ، والجمع تماليص ، بالياء ، فإذا كان ذلك عادة لها فهي مملاص ، والولد مملك وممليص . والملكص ، بالتحريك : الزاكن . وأملكصت المرأة بولدها أي أسقطت . وفي الحديث : أن عبر ، رضي الله عنه ، سأل عن إملاص المرأة الجنين ، فقال المفيرة بن شعبة : قضى فيه النبي ، ولي الله عليه وسلم ، بغرة ، أواد بالمرأة الحامل تضرب فتمليص حبينها أي نو لية قبل وقت موي هذا اليت فالصفحة النابقة: هجمة بدل مائة، وسود إبدل أدما.

الولادة . وكل ما زلِق من اليد أو غيرها ، فقـ د مَلِصَ مَلَصاً ؛ قال الراجز يصف حبل الدلو :

# فَرَ وأَعْطاني رِشَاءٌ مَلِصا ، كَذَنَبِ الذِّنْبُ بُعَدَّى هَبَصا

ويروى: يُعدَّى القَبَصَا ، يعني وَطْباً يزلق من اليد، فإذا فعلت أنت ذلك قلت : أمليَّصته إملاصاً وأمليَّتُه أنا . ورشاء مليص إذا كانت الكف تزلق عنه ولا تستكن من القبض عليه . ومليص الشيء بالكسر ، من يدي مليَّطا ، فهو أمليَّص ومليص ومليص وامليَّص وتليَّص: وَل انسلالاً لملاسبَه، وخص اللحياني به الرشاء والعنان والحبل ، قال : ونحص اللحياني به الرشاء والعنان والحبل ، قال : وانعمَّص الشيء أفليَّت ، وتدغم النون في المهم . وسكة مليّضة : تزل عن البد لملاستها . وانقلَّص مني الأسر وامليّص إذا أفلت ، وقد فلكُمنه ومليّضته . وتقليّص الرشاء من يدي وتمليّص بمني واحد . وقال الليث : إذا قبضت على شيء فانقلَت من يدي وأنشد ان الأعرابي :

# كأن، نحت 'خفتها الوَهَاسِ، مِيظَبَ أَكُمْ نِيطَ بالمِلاسِ

قال: الوَهَّاصُ ، بالواو ، الشديد . والميلاصُ : الصِّفا الأبيض . والميطّبُ : الظّرُرَ . أَبُو عمرو : المُلِصةُ والزالحة الأطّوم من السمك .

والتملُّصُ : التخلُّصُ . يقال : ما كدت أَمَـلُّصُ من فلان . وسير " إِمْلِيص " أَي سريع ؛ وأنشد ابن بري :

فما لهم بالدَّوِّ من تحيصِ، غير تنجاء القَربِ الإمْليصِ

وجارية ذات سِماصٍ وملِاصٍ .

ومَكُنُص : امم موضع ؛ أنشد أبو حنيفة :

فَمَا زَالَ يَسْقَيَ بَطَنَ مَلْصَ وَعَرَّعُوا وَأَرْضَهُمَا ، حتى اطْنَمَأَنَّ جَسِيمُهَا

أي حتى انخفض ما كان منهما مرتفعاً . وبنو 'ملّـيص : بطن .

موص: المَوْصُ: العَسَل . ماصة عُوصة مَوْصاً: غسكة . ومُصَتُ الشيء : غسكة ؟ ومنه حديث عائشة في عثان ، رضي الله عنهما : مُصَتُ و كما عائشة في عثان ، رضي الله عنهما : مُصَتُ و كما عاص الثوب ثم عدو تم عليه فقتلتموه ؟ تقول : خرج نقياً مما كان فيه يعني استعتابهم إيّاه وإغتابه إيام فيما عتبُ والميه والمكوض : الغسل الأصابع ؟ أوادت عَتبُوا عليه ، والمكوض : الغسل الثوب غسلا لينا يجعل في قتلوه . الليث : المكوض غسل الثوب غسلا لينا يجعل في فيه ماء ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين إبهاميه فيه ماء ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين إبهاميه يغسله ويتموض . وقال غيره : هاصة وماصة بمعنى واحد . وموص ثوبة إذا غسله فأنقاه .

والمُواصة : الغُسالة ، وقيل : المُواصَة غُسالة الثياب. وقال اللحياني : مُواصَة الإِناء وهو ما تُغسِل به أَو منه . يقال : ما يسقيه إلا مُواصة الإِناء .

#### فضل النون

نبص: نَبَصَ الغُلامُ بالكلب والطائر يَنْمِيصُ نَبِيصًا ونَبَّصَ: خمَّ شَفْتِه ثم دعاه ، وقال اللحياني: نَبَصَ بالطائر والصد والعصفور يَنْبِصُ به نَبِيصًا صَوَّتَ به، وكذلك نَبَصَ الطائرُ والصد والعصفورُ يَنْبِصُ

نَبِيصاً إذا صوّت صوتاً ضعيفاً. وما سبعت له نَبْصة ً أي كلمة . وما يَنْبِصِ مجرف أي ما يتكلم ، والسين أعلى .

ابن الأعرابي: النَّبْصاءُ من القياس المُصَوَّتَةُ من النَّيسِ ، وهو صوت سَفْتَنَي الفلام إذا أَراد تزويج طائر بأنناه .

نحص : النَّحُوص: الأَتان الوحشية الحائل؛ قال النابغة:

َنْحُوص قد تفكَّقُ فائْلاها ، كأن سراتَها سَبَدُ دَهِينُ

وقيل : النَّحُوس التي في بطنها ولد ، والجمع نحُصُّ ونحائصُ ؛ قال ذو الرمة :

> يَقْرُ و تَخَائِصَ أَشْبَاهاً 'مُحَمَّلُكِمَةُ قُوْدُوْ دَاسَمَاحِيجَ } في أَلوانهاخَطَبُ

> > وأنشد الجوهري هذا البيت :

ورثقَ السُّرَابيلِ، في ألوانها خَطَب

وحكى أبو زيد عن الأصعي : النَّحُوص من الأَتُنِ التَّحُوص التِي منعها التِي لا لبن لها ، وقال شهر : النَّحُوص التِي منعها السَّمَنُ من الحَمَل ، ويقال : هي التي لا لبن بها ولا ولد لها ؛ ان سيده : وقول الشاعر أنشده شطب :

حتى دفعنا بشَبُوبِ وابِسِ ، مُو ْتَسِعٍ في أَرْبِعٍ كَائِسِ

يجوز أن يعني بالشُّبُوب الثورَ ، وبالنَّحائِسِ البقرَ استعارة لها ، وإنما أصله في الأُثُن ؛ ويدلُّكُ على أنها بقر ٌ قوله بعد هذا :

يَلْمُعُنْ إِذْ وَلَيْنَ بِالْعُضَاعِصِ

فاللُّمُوع إنما هو من شدة البياض، وشدّة ُ البياض

إنما تكون في البقر الوحشي ، ولذلك سُسِّت البقرة مهاة ، سُبِّت بالمهاة التي هي البلورة ليناضها ، وقد يجوز أن يعني بالشبوب الحمار استعارة له ، وإنما أصله للثور ، فيكون النحائص حينشذ هي الأتنن ، ولا يجوز أن يكون الثور ، وهو يعني بالنحائص الأتنن لأن الشور لا يُواعي الأتن ولا يجاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الثور ، ويجاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الثور ، الخير ويجاورهن فالشبوب هنا الثور، والنحائص الأتن ، وسقطت الاستعارة عن جميع ذلك ؛ ورباكان في الأتن بياض فلذلك قال :

#### يلمعن إذ ولين بالعصاعص

والنَّحْسُ : أصل الجبل.وفي حديث الني، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر قَتْلَى أُحَدُ فقال : يا ليتني غودور ت مع أصحاب 'نخص الجبل ؛ النَّحْص ، بالضم : أصل الجبل وسفحه ، تمنى أن يكون استنشهد معهم يوم أحد ، أواد : يا ليتني غنُودور ت شهيداً مع شهداء أحد ، وأصحاب النَّحْص: هم قتلى أحد، قال الجوهري : أو غيرهم .

ابن الأُعرابي : المنهاصُ المرأة الدقيقة الطويلة .

غمى: أبو زيد: تخص لحم الرجل يَنخص وتخدد كلاهما إذا أهزل. ابن الأعرابي: الناخص: الذي قد ذهب لحمه من الكبر وغيره، وقد أَنخصَه الكبر والمرض . الجوهري: تخص الرجل ، بالحاء المعمة والعاد المهملة ، يَنخص ، بالضم ، أي تخدد وهز ل كبراً ، وانتخص لحمه أي نحد .

رعجوز ناخص" : نخصَها الكبر' وخددها .

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَنْخوصَ الكمبين ؛ قال ابن الأثير : الرواية مَنْهوس ، بالسين

المهملة ؛ قال الزنخشري : وروي منهوش ومنخوص، والثلاثة في معنى المكثروق .

ندس : ند صَت النّواة من النهرة ند صا : خرجت . ونكرصت البنرة تند س ند صا إذا غَمَز تها فنز ت ، ونكرصتها أيضاً إذا غَمَز تها فخرج ما فيها. وند صَت عينه تند س ند صا وند وصا : جَحظت ، وقيل: ند رك ت وكادت تخرج من قللتها كما تند س عين الحجيقي . ونكر س الرجل القوم : نالهم بشر"ه : ونكر ص عليهم يَنْد س : طلع عليهم عا يكره .

والمِنْداص من الرجال: الذي لا يزال يَنْدُص على القوم أي يَطْورُ شرًا. القوم أي يَطْورُ شرًا. والمِنْداص من النساء: الحقيقة الطبّاشة ؟ قال منظور:

ولا تَجِدُ المِنْداسَ إلا سَفِيهَ"؛ ولا تَجِدُ المِنْداسَ نائِرْةَ الشَّيْمُ

أي من عجلتها لا يبين كلامها. ابن الأعرابي : المنداص من النساء الرَّسْجاء ، والممِنْداص الحَمْقاء ، والمُنْداص البذيّة ، والله أعلم .

نشص : النَّشَاصُ ، بالفتح : السحابُ المرتفع ، وقيل : هُو الذي يُرتفع بعضه فوق بعض وليس بمنبسط، وقيل: هُو الذي ينشأ من قِبَل العين ، والجمع نُشُصُ ، قال بشر :

> فلما رَأُونا بالنسّارِ كَأَنْسَا نَشَاصُ الثُّرَيّا ، مَيَّجَنَّه جَنوبُها

> > قال ابن بري : ومنه قول الشاعر :

أرِقْتُ لِضَوْء بَرْقِ فِي نَشَاصٍ ، تَــَـالْأُلَّ فِي نُمَـــُلَأَة غصـاصِ

لَــُواقِــِحَ 'دلـِّح ِ بالمــاء 'سخم ' تَـمُجُ الغَيْثَ من خَلَـل ِ الحَصَاصِ

مَل ِ الخُطَبَاءَ: هل سَبَحُوا كَسَبْعي 'محور القول ِ ، أو غاصُوا مَغاصِي ?

فأما قول الشاعر أنشده ثعلب:

بَلْمَعْن إذ ولَّيْنَ بالعَصاعِصِ ، لَمْعَ البُروق في 'ذرَى النَّشَائِصِ

فقد بجوز أن يكون كسّر نتشاصاً على نتشائِص كما كسّروا تشمالاً على تشمائل، وإن اختلفت الحركتان فإن ذلك غير مبالتى به، وقد يجوز أن يكون توهم واحدها نتشاصة ثم كسّره على ذلك، وهو القياس وإن كنا لم نسمه.

وقد نَشَصَ بَنْشُص وبَنْشِص 'نشوصاً: ارتفع . واسْتَنْشَصَت الربح السجاب : أطلاعته وأنهضته ورفَعته ؟ عن أبي حنيفة . وكل ما ارتفع ، فقد نشص . ونتشص نشوصاً عن زوجها تنشص نشوصاً ونشر ت بعني واحد ، وهي ناشِص وناشر ": نشر ت عله وفر كنه ؟ قال الأعشى :

نَقَمَّرَهَا شَبِخُ عِشَاءً ، فأَصْبَحَتْ قُضَاعِيَّةً تَأْنَي الكَواهِنَ ناشِصا

وفرس نَشاصي : أَ بِي ذو عُرَامٍ ، وهو من ذلك ؛ أنشد ثعلب :

> ونَشَاصِيّ إذا تَفْـرِغُـه ، لم يَكَدُ يُلْنَجَمُ إلا ما قُصِرُ

ابن الأَعرابي: المِنشاصُ المرأة التي تمنع فراسَها في فراشِها في فراشِها ، فالفراشُ الأَول الزوج، والثاني المضربة . وفي النوادر: فلان يَتَنَشَّسُ لكذا وكذا ويَتَنَشَّرُ ويتَشَوَّرُ ويتَزَمَّعُ كل هذا

النهوض والنهيؤ ، قريب أو بعيد. ونشصت ثنيته: نحر حت عن موضعها ، وقيل: خرجت عن موضعها ، وقيل: خرجت عن موضعها نشوصاً . ونتشصت عن بلدي أي انزعجت، وأنشصت غيري . أبو عمرو: نتشصناهم عن منزلهم أزعَجناهم . ويقال: جاشت إلي النفس ونتشصت ونتشصت الوبر : ارتفع . ونتشص الوبر : ارتفع . ونتشص الوبر والشعر والصوف ينشس : نصل وبقي معكاتا لازقاً بالجلد لم يطر بعد . وأنشصه : أخرجه من بيته أو جحره . ويقال : أخف تشخصك وأنشص بيته أو جحره . ويقال : أخف تشخصك وأنشص بيته أو حجره . ويقال : أخف تشخصك وأنشص بشخصك وأنشص بيته أو جحره . ويقال . والنشوص : الناقة

نصص: النّص؛ رفعُك الشيء. نكص الحديث يَنْصُه نصّا: رفعَه . وكل ما أظهر ، فقد نص . وقال عمرو بن دينار: ما رأيت رجلًا أنكس المحديث من الزّهري أي أرْفَع له وأسند . يقال: نكس الحديث إلى فلان أي رفعه ، وكذلك نصصته إليه . ونصت الظية ميد ما : رفعته .

وو ضع على المنصّة أي على غابة القضيحة والشهرة والظهور . والمنصّة أ : ما تُظهّر عليه العروس لترك ، وقد نصّها وانتصّت هي ، والماشطة تنص العروس فتفعد ها على المنصّة ، وهي تنسّت عليها لترك من بين النساء . وفي حديث عبدالله بن زمعة : أنه تزوّج بنت السائب فلما نصّت لتهدى إليه طلقها ، أي أقعدت على المنصّة ، وهي بالكسر ، سرير العروس ، وقيل : هي بفتح المم الحجلة عليها من قولهم نصصّت المتاع إذا جعلت بعض على بعض . وكل شيء أظهر ته ، فقد نصّصنه . والمنتصة : الشاب وكل شيء أظهر ثه ، فقد نصّصنه . والمنتصة : الشاب المروقة والفرئش المؤطأة .

يَنُصُّها نصًّا: رَفَعَهَا فِي السير ، و كذلك الناقة . و في الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين دَفَع من عرفات سار العنكَقَ فإذا وجد فَجُوّة " نَصَّ أي رفع ناقته في السير ، وقد نصَّمْت ناقتي : رفعنها في السير ، وسير نص و نصيص . و في الحديث : أن أم سلمة قالت لعائشة ، رضي الله عنهما : ما كنت قائلة "لو أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارضك ببعض الفلوات ناصة " قللُوصك من منهل إلى آخر ? أي رافعة " لما في السير ؛ قال أبو عبيد : النَّص التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها ؛ وأنشد :

## وتَقَطُّعُ الْحَرْقَ بِسَيْرٍ نَصًّا

والنص والنصيص : السير الشديد والحث ، ولهذا قبل : نصصت الشيء وفعته ، ومنه منصة العروس. وأصل النص أقصى الشيء وغايته ، ثم سمي به ضرب من السير سريع . ابن الأعرابي : النص الإسناد إلى الرئيس الأكبر ، والنص التوقيف ، والنص التعيين على شيء ما ، ونص الأمر شدته ؛ قال أبوب بن على شيء ما ، ونص الأمر شدته ؛ قال أبوب بن عبائة :

# ولا بَسْتَوي ، عند نَصَّ الأُمو رِ ، باذِل ُ معروفِه والبَخِيـل

ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقي ما عنده . ونص كل شيء : منتهاه . وفي الحديث عن على ، وضي الله عنه ، قال : إذا بلغ النساء نكس الحقاق فالعصبة أولى ، يعني إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل في الكبر فالعصبة أولى بها من الأم ، يبد بذلك الإدراك والغاية . قال الأزهري : النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، ومنه قيل : نصصت الرجل إذا استقصيت مسائلة عن الشيء حتى نصصت الرجل إذا استقصيت مسائلة عن الشيء حتى

تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، قال : فنص الحقاق منتهى إنما هو الإدراك ، وقال المبرد : نص الحقاق منتهى بلوغ العقل، أي إذا بلغت من سنتها المبلغ الذي يصلح أن تتحاقق وتتخاص عن نفسها ، وهو الحقاق ، فعصبتها أولى بها من أمها .

والنّصة : ما أقبل على الجبهة من الشعر ، والجمع نصص ونصاص . ونص الشيء : حركه . ونصنص لسانه : حركه كنضنضة ، غير أن الصاد فيه أصل وليست بدلاً من ضاد نتضنضة كما زعم قوم ، لأنهما ليستا أختين فتبدل إحداهما من صاحبتها . والنّصنصة : تحر لك البعير إذا نتهض من الأرض ونصنص البعير : فحص بصدره في الأرض ليبرلك . الليث : النّصنصة إثبات البعير ركبتيه في الأرض وتحر كه إذا هم بالنهوض . ونتصنص البعير : مثل عصفص . ونصنص البعير : مثل حصفص . ونصنص البعير : مثل وانتص البعير واستقام ؛

قال الراجز :

#### فبات مُنْتَصًا وما تَكُو ْدَسَا

وروى أبو تراب عن بعض الأعراب : كان حَصِيصُ القوم ونتَصِيصُهم وبَصِيصُهم كذا وكذا أي عَدَدُهم، بالحاء والنون والباء .

نعص: نَعَصَ الشيءَ فانتَعَصَ : حرّ كَه فتحر لك . والنَّعَصُ : التابُلُ ، وبه سبي ناعِصة . قال ابن المظفر: نعص لبست بعربية إلا ما جاء أسد بن ناعِصة المُشبّب في شعره بجنساء ، وكان صَعْب الشعر جدًا ، وقلما يروى شعره لصعوبته ، وهو الذي قتل عَبِيداً بأمر النعمان. قال الأزهري : قرأت في نوادر الأعراب : فلان من نَصْر تي وناصِر تي وناشِصتي وهي ناصِر ته .

وناعِص': اسم رجل ، والعين غير معجمة. والنواعِص': اسم موضع ، وقال ابن بري : النَّواعِص' مواضع معروفة ؛ وأنشد للأعشى :

#### فأحواض الرجا فالنتواعيصا

قال الأزهري: ولم يصح لي من باب نعص شيء أعتمده من جهة من يُو جع إلى علمه وروايته عن العرب.

نغص : نغص تغصاً : لم تتم له هَناءَتُه ، قال الليث :
وأكثرُه بالتشديد نُغص تَنغيصاً ، وقيل : النَّعَصُ
كَدَرُ العيش ، وقد نَغَص عليه عَيْشَه تَنْغيصاً أي
كدَرُ وه م وقد جاء في الشعر نَغَصَه ، وأنشد
الأخفش لعدي بن زيد ، وقبل هو لسوادة بن زيد
ابن عدي ":

لا أَرَى الموتَ بَسْبِيقُ الموتُ شَيْئًا، نَـغُصُ الموتُ ذا الغـنَى والفَقِــيرا

قال فأظهر الموت في موضع الإضار ، وهذا كقولك أمّا زيد فقد ذهب زيد ، وكقوله عز وجل : وله ما في السبوات وما في الأرض وإلى الله 'تر ْجَع ' الأمور ، فننى الاسم وأظهره . وتنعَصَت عيشته أي تكدرت . ابن الأعرابي : نعَص علينا أي قطع علينا ما كنا نُحِب الاستكثار منه . وكل من قطع علينا ما كنا نُحِب الاستكثار منه . وكل من قطع شيئاً ما 'مجَب الازدياد' منه ، فهو منتقص ' وقال ذو الرمة :

غَدَاهُ امْنَرَتْ ماءَ العُيُونِ ، ونَعَصَتْ لَبُاناً من الحاجِ الحُدُورُ الروافع

وأنشد غيره :

وطالمَا نُنْقُصُوا بالفَجْعِ ضاحِية ، وطالَ بالفَجْعِ والتَّنْفِيصِ ما ُطرِ قُوا

والنَّغْصُ والنَّعَصُ : أَن يُورِدَ الرجلُ إِبلَهُ الحُوضَ فإذا شربت أُخْرِجَ مِن كُلُّ بِعَيْرِينَ بِعِيرٌ قُويٍّ وأُدخل مكانه بِعِيرِ ضَعِيفَ ؟ قال لبيد :

> فأرْسَلَها العِرَاكَ ولم يَذُدُها ، ولم يُشْفِقُ على نَعَصِ الدَّخالِ

ونَغِصَ الرجلُ ، بالكسر ، يَنْغَصُ نَعَصاً إذا لم يَتَمِّ مراده ، وكذلك البعيد إذا لم يَتِمِّ شُرْبُه . ونَغَصَ الرجلَ نَغْصاً : منعَه نصبَه من الماء فعال بين إبله وبين أن تشرب ؛ قالت غادية الدبيرية :

قد كَرِ فَ القِيامَ إلا بالعَصا ، والسَّقْنِيَ إلا أَنْ يُعدُ الفُرَصا ، أَوْ عَنْ يُنْغَصا أَوْ عَنْ يُنْغَصا

وأَنْغُصَهُ رَءْيُهُ كَذَلِكُ ، هذه بالألف .

نِفْصِ : أَنْفُصَ الرجلُ ببوله إذا رمى به . وأَنْفُصَت الناقة والشاةُ ببولها ، فهي مُنْفِصة ، دَفَعَت به دُفَعاً دُفَعَة دُفَعة دُفَعة دُفَعة مثل أوزعت . أبو عمرو : نافصت الرجل مُنافَصة وهو أن تقول له : تَبُول أنت وأبول أنا فننظر أبنا أبْعَدُ بَوْلاً ، وقد نافَصة فَنْفَصة ؛ وأنشد :

## لعَمْري ، لقد نافَصْتَني فَنَفَصْتَني بذي مُشْفَتَر ، بَوْلُه مُثَفَارِتُ

وأخذ الغنم النَّفَاصُ . والنَّفَاصُ : داء يَّاخذ الغنم فتنفصُ بأبوالِها أي تدفيها دفعاً حتى تموت . وفي الحديث : مَوْت كَنْفَاصِ الغنم ، هكذا ورد في رواية ، والمشهور : كقُعاصِ الغنم . وفي حديث السنن العَشر : وانتيفاصُ الماء ، قال : المشهور في الرواية بالقاف وسيجيء ، وقيل : الصواب بالفاء والمراد نتضحه على الذّ كر من قولهم لِنَضْع الدم القليل نتضحه على الذّ كر من قولهم لِنَضْع الدم القليل نتضحه ، وجمعها نتفص .

وأننفَسَ في الضّحِك وأنزَق وزَهْزَقَ بعني واحد: أكثرَ منه . والمنفاصُ : الكثيرُ الضّحِك . قال الفراء : أننفَسَ بلفضّعِك إنفاصاً وأننفَسَ بشفّتيه كالمُترَمَّز ، وهو الذي يشير بشفّتيه وعييه . وأننفَسَ بنطفته : خدَاف ؛ هذه عن اللحاني . والنّفضةُ : 'دفاه من الدم ؛ ومنه قول الشاعر :

تَرْمي الدَّماءَ على أكتافِها نُفَصا

ابن بري : النَّغْيِصُ المَاءُ العَـذَبِ ؛ وأنشد لامرىء القيس :

كَشُو ْكِ السَّيَالِ فَهُو عَذْبُ نَـفييصُ

نقص : النَّقُصُ : الحُسْران في الحظُّ ، والنقصانُ يكون مصدراً ويكون قدر الشيء الذاهب من المنقوص .

نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناً ونقيصة ونقص النيء وأنقصه لغة وانتقصه وتتقصه و أخذ منه قليلا قليلا على حد ما يبيء عليه هذا الضرب من الأبنية بالأغلب.وانتقص الشيء : نقص ، وانتقصت أنا ، لازم وواقع ، وقد انتقص حقه . أبو عبيد في باب فعل الشيء وقع الشيء ونقصت أنا : نقص الشيء ونقصت أنا ، قال : وهكذا قال الليث ، وقال : استوى فيه فعل اللازم والمناوز.واستنقص المشتري الثين أي استحط وتول : نقضائه كذا وكذا هذا قدر الذاهب وتول : نقضائه كذا وكذا هذا قدر الذاهب إذا كانت له والمخة طبة : إنه لنقيص ؟ ودوى قول امرىء القيس :

## كَلُّوْنُ السَّيَالِ وَهُوَ عَذْبُ نَـقَيِص

أي طبّ الربح . اللحاني في باب الإنباع : طبّ نقيص . وفي الحديث : سَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصان ، يعني في الحركم ، وإن نقصا في العدد أي أنه لا يعرض في قلوبكم شك إذا صبتم تسعة وعشرين ، أو إن وقع في بوم الحج خطأ لم يكن في نسكركم الماء ، وفي الحديث : عشر من الفيطرة وانتقاص الماء ، قال أبو عبيد : معناه انتقاص البول بالماء إذا غير به يعني المذاكير ، وقيل : هو الانتضاح بالماء ، ويوى انتقاص الماء الاستنجاء ، قيل : هو الانتضاح بالماء ، انتقاص الماء الاستنجاء ، قيل : هو الانتضاح بالماء ، قال أبو عبيد : انتقاص الماء غيسل الذكر ارتبد البول ولم ينزل ، وإن لم يغسل نزل منه الشيء حتى يُسْتَبْراً .

والنَّقُصُ فِي الوافر من العَروض: حذَّفُ سابعَه بعد إسكان خامسه ، نَقَصَه يَنْقُصُهُ نَقْصًا وانْتَقَصَه .

وتَنَقَصَ الرجلَ واننتقَصَه واسْتَنْقَصَه: نسب إليه النُّقْصَانَ ، والاسم النُّقْيِصة ُ ؛ قال :

فلو غَيرُ أَخُوالِي أَرادُوا نَقْيِصَتِي ، جَعَلُتُ لَمْ فَوْقَ العَرانِينِ مِيسَمَا

وفلان يَنْتَقِصُ فلاناً أي يقع فيه ويَثْلِبُه. والنَّقْصُ: ضعْفُ العقل. ونتقُصَ الشيءُ نَقاصَةً ، فهو نَقيصٌ: عَذُبُ ؟ وأنشد ابن بري لشاعر:

حَصَان ويقبُها عَذْب نَقِيص

والمَنْقَصَة': النَّقْصُ . والنَّقِيصَةُ: العيب.والنقيصة': الوَّقِيعَةُ فِي الناس ، والفِعْل الانتيقاصُ ، وكذلك انتقاصُ الحقّ ؛ وأنشد:

> وذا الرَّحْمِ لا تَنتَقِص حَقَّهُ ، فإنَّ القَطيعَـةَ في نَقْصِـه

وفي حديث بيع الرُّطَب بالتبر قال: أَيَنْقُص الرُّطَب إذا يَبِس ? قالوا : نعم ، لفظه استفهام ومعناه تنبيه وتقرير لِكُنْه الحُنْكُم وعليّته ليكون معتبراً في نظائره ، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثل هذا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كفوله تعالى : أَلَيْسَ الله مُ بكاف عَبْدَه ، وقول جرير :

أُلَسْتُهُ خيرَ مَنْ وَكِبَ المَطايا

نكم : النُّكُوسُ: الإحْجامُ والانقداعُ عن الشيء. تقول : أرادَ فلان أمراً ثم نَكُسَ على عَفِيبَه . ونكَسَ على عَفِيبَه . ونكَسَ عن الأمر يَنْكُسُ وبَنْكُسُ نَكُسُ مَنْكُسُ وبَنْكُسُ بَكُسَ مِنْكُسُ بَكُسَ مِنْكُسُ بَكُسَ مِنْكُسُ بَكُسَ مِنْكُسُ وبَكُسَ فلان عن الأمر ونكسَ فلان عن الأمر ونكسَ على واحد أي أَحْجَم . ونكسَ على عقيه : رجع عما كان عليه من الحير ، ولا يقال ذلك عقيه : رجع عما كان عليه من الحير ، ولا يقال ذلك

إلا في الرجوع عن الخير خاصة . وتكص الرجل ' يَنْكُصِ ' : رجع إلى خَلَفه . وقوله عز وجل : وكنم على أعقابكم تَنْكِصُون ؛ فسر بذلك كله . وقرأ بعض القراء : تنكُّصون ، بضم الكاف . وفي حديث علي "، رضي الله عنه ، وصفاين : قَدَّمَ للوَ ثُنبة يداً وأخر للنُّكُوص رجلًا ؛ النُّكُوص : الرجوع ' إلى وراء وهو القَهْقَرَى .

غص : النَّمَصُ : قَصَرُ الرَّيشِ . والنَّمَص : رقّةُ الشعر ودِقَّنُهُ حَتَى تَرَاهَ كَالرَّغَبُ ، رجل أَنْمَصُ ورجل أَنْمَصُ الحَاجِبِ وربما كان أَنْمَصَ الجَبِينِ .

والنَّمْسُ : نَتَفُ الشِّعر . ونَبَصَ شَعْرَه بَنْمِصُهُ نَمْصاً : نَتَفَهُ ، والمُشْطُ بِنْمِسُ الشَّعرَ وكذلك المِحَسَّة ؛ أنشد ثعلب :

كان رُينب محكب وقارِص والقب والرص والقب والشعير والفصافِص والشعير والفصافِص ومشط من الحديد نامِص

يعني المِحَسَّة سباها مشطاً لأن لها أسناناً كأسنان المشط. وتَنَسَّصَت المرأة: أَخَدَّت شعر جَسِينِها مخيط لتنتفه. ونَسَّصَت أَيضاً: شدد للتكثير؛ قال الراجز:

> يا لَيْنَهَا قد لَكِيسَتْ وَصُواصاً ، ونَنَصَتْ حاجِبَهَا تَنَمَاصا ، حنى كِجِيبُوا مُصَبِّلًا حِراصا

والناميصة ' : المرأة التي 'تركين ' النساء بالناميص . وفي الحديث : لمُعنَت النامصة ' والمُتنَسَمّة ؟ قال الفراء : الناميصة ' التي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قيل المبنقاش مِنساص لأنه ينتفه به ، والمُتنَسَّمة ' : هي التي تفعل ذلك بنفسها ؟ قال ابن الأثير : وبعضهم يرويه المُنتَسَمِحة ، بتقديم النون على الناء . وامرأة

تَمْصاء تَنْتَمِصُ أَي تأمر المرصة المَنْمِص شعر وجهها تَمْصاً أَي تأخذه عنه بخيط . والمنْمَص والمنهاص : المنتاش . ابن الأعرابي : المنتاص المطنفار والمنتاش والمنتاش والمنتاخ . قال ابن بري : والنَّمَص المنقاش أَيضاً ؟ قال الشاعر :

ولم يُعَجَّلُ بقول لا كِفاءَ له ، كا يُعَجَّلُ نبتُ الخُضْرَةِ النَّمَصُ

والنَّمَصُ والنَّمِيصُ : أول ما يبدو من النبات فينفه ، وقيل : هو ما أَمْكَنْكُ جَزَّه ، وقيل : هو عَمَّصُ أُول ما ينبت فيملأ فم الآكل . وتنمَّصَت البُهْمُ : رَعَتُه ؛ وقول امرى، القيس :

ويأكلن من قَـَو" لَـعَاعاً وربّة" تَجَبُّر َ بعد الأَكْـل ِ ، فهو تَمْيِصُ

يصف نباتاً قد رعته الماشية فجردته ثم نبت بقدر ما يكن أُخذُ أَي بقدر ما ينتف ويُجَز . والنَّميسُ: النبت الذي قد أكل ثم نبت . والنَّمْسُ ، بالكسر: نبت . والنَّمْسُ ، بالكسر: نبت . والنَّمَسُ : ضرب من الأسل لَيَّن تعمل منه الأطباق والفلاف تَسلَح عنه الإبل ؛ هذه عن أبي حنيفة ؛ الأزهري : أقرأني الإبادي لامرى القيس :

تَوَعَّتُ بِجَبْلُ البِنَيُ (زَهَيْرِ كَلِيهِمَا الْمُنْفِينِ عَنْهَا الْجِلُودُهَا الْمُنْفِينِ ، حتَّى ضاق عنها الجِلُودُهَا

قال : 'نماصَين شهرين . ونُنهاص : شهر . نقول : لم يأتني 'نماصاً أي شهراً ، وجمعه نُسُص وأنسْمِصة .

نهص : النَّهُ صُ : الضَّيْمُ ، وقد ذكرت في الضاد وهو الصحيح .

نوص: ناص العربكة كوصاً ومناصاً: تهيئاً. وناص ينوص كوصاً ومناصاً ومنيصاً: تحرك وذهب. وما ينكوص فلان لحاجتي وما يقدر على أن ينكوص أي يتحرك لشيء. وناص ينكوص كوصاً: عدل. وما به كويص أي قوة وحراك . وناوص الجرة ثم سالمها أي جابكة ها ومارسها ، وهو مثل قد ذكر عند ذكر الجرة . ويقال: نكصت الشيء جذبنه ؟ قال المرةاد:

#### وإذا 'يناص' وأينه كالأشوس

وناصَ يَنُوصُ مَنيِّ ومَناصاً : نجا . أبو سعيد : انتاصَت الشهسُ انتياصاً إذا غابت . وفي التنزيل : ولات حِينَ مَناصِ ؛ أي وقت مَطْلَب ومغاث ، وقيل : معناه أي استغاثوا وليس ساعة مليجا ولا مهرب . الأزهري في ترجمة حيص : ناصَ وناضَ بعني واحد . قال الله عز وجل : ولات حين مناص؛ أي لات حين مهرب أي ليس وقت تأخر وفرار . والمناص : المهرب أي ليس وقت تأخر وفرار . والمناص : المهرب . والمناص : المهرب . والمناص عن قرنه يندوص والمناص : المناص : المناص : المناص عن قرنه يندوص بضم النون ، الهرب ؛ قال عدي بن زيد :

يا نَفْسُ أَبْقي واتّتني َشَتْمَ َ ذُوي ال أَعْراضِ في غير 'نوص

والنَّوْصُ فِي كلام العرب : التَّأْخُر ، والبَوْصُ : التقدم ، يقال : نُصْته ؛ وأنشد قـول امرىء القيس :

أَمِن ذِكْر سَلْمَى إذْ نَأَتَنْكَ ، تَنُوصُ الْمَنْ فَتَقْصُر عَنها خَطْوةً وتَبُوصُ ؟

#### فصل الهاء

هبص: الهَبَصُ: من النشاط والعجلة ؛ قال الراجز: ما زال مَثْنَبان مَثْد بداً هَبَصُه ، حتى أتاه قر نُه فوقَصُه

وهبيص وهبيص مبيصاً وهبيصاً فهو هبيص وهابص: نشيط ونزق . وهبيص الكلب يهبيص: حرص على الصيد ، وقال اللحياني : قفز ونزا ، والمعنيان متقاربان ، والاسم الهبيص، يقال : هو يَعْدُو المهبيص ؛ قال الراجز :

فَرَ وأَعْطَانِي رِشَاءً مَلِصًا ، كذَ نَبِ الذُّئِبِ بُعدَّي الْهَبَصَى

وهَبِينَ يَهْبَسُ مُبَضاً : مشى عَجِلًا .

هوص: الفراء: كمرَّصَ الرجلُ إذا اسْتَعَسَلُ بَدَنُهُ تَحَصَّفاً ، قال: وهـو الحَصَّفُ والهَرَصُ والدُّودُ والدُّوادُ ، وبه كني الرجل أبا 'دواد. ابن الأعرابي: الهر 'نِصاصة' 'دودة' وهي السُّر ْفة'.

هرنس : الأزهري في الرباعي:الهَرْ نَصة ُ مَشْيُ الدودة، والدودة والدودة يقال لها الهُرْ نِصاصة ُ .

هرنقس: الهَرَ نـْقَصُ : القصير .

هصص: الهُصُّ: الصُّلْب من كل شيء ، والهُصَّ شدّة القَبْضِ والفَمْنِ ، وقبل : شدّة الوطء للشيء حتى تَسُدْخه ، وقبل: هو الكَسْر ، هصَّه يَهُصُّه هَصَّاً ، فهو مَهُصُوص وهصيص . وهصَصَن الشيء : غَمَزْته ابن الأعرابي: زَخِيخُ النار بَرِيقُها، وهصيصُها تَلَأُلُوها . وحكي عن أبي تَرْوان أنه قال : ضِفْنا فلاناً فلما طعمنا أتَوْنا بالمتقاطر فيها الجحيم يَهِص فلاناً فلما طعمنا أتَوْنا بالمتقاطر فيها الجحيم يَهِص

فمناص مَفْعل : مثل مَقام . وقال الأزهري : قوله ولات حين مناص ، لات في الأصل لا ، وهاؤها ها التأنيث ، تَصير تاء عند المُرور عليها مشل 'مُ وثُمَّت ، تقول : عبر آ 'مُثَّت خالداً . أبو تراب : يقال لاص عن الأمر وناص بعني حاد . وأنصت أن آخُذ منه شيئاً أنيص إناصة " أي أردت . وناصة ليُد ركه : حركه . والنّوص والمتناص : السخاء ؛ حركه . والنّوص والمتناص : السخاء ؛

والنائيص : الرافع وأسه نافراً ، وناص الفرس عند الكَبْع والتعريك . وقولهم : ما به كويص أي قُوة وحراك . واستناص : تشميخ برأسه ، والفرس ينيص ويستنيص ؛ وقال حادثة بن مدو :

عَمْرُ الجِراء إذا قَصَرُتُ عِنانَهُ بِيدي،اسْتناصورامَ جَرْيَ الْمِسْحَلُ

واستناص أي تأخر . والنوص : الحمار الوحشي لا يزال نائصاً رافعاً رأسه يتردد كأنه ناف جامع . وأنصت والمنتوص : المملطخ : عن كراع . وأنصت الشيء : أدر ته ، وزعم اللحياني أن نونه بدل من لام ألصته . ابن الأعرابي : الصاني اللازم المخدمة والناصي المنعر بيد . ابن الأعرابي : النوصة العسلة بالماء أو غيره ، قال الأزهري : الأصل موصة ، فقلت المع نوناً

نيص: النَّيْصُ : القُنْفَذُ الضخم . ابن الأعرابي : النَّيْصُ الحَرَّكَةِ الضَّعِيْفَةِ . وأَنَاصَ الشيَّ عَن موضعه: حرَّكُ وأَداره عنه لينتزعه ، نونُه بدل من لام ألاصة ، قال ابن سيده : وعندي أنه أفعلك من قولك ناص يَنُوص إذا تحرَّكُ ، فإذا كان كذلك فبابه الواو ، والله أعلم .

#### فصل الواو

وأص: وأصن به الأرض وو أص به الأرض وأصاً: ضربها ، ومحص به الأرض مثله .

وبس : الوبيسُ : البَرِيقُ ؛ وبَسَ الشيءُ يَبيسُ وَبْصاً ووَبَيِصاً وبِصَةً : يَرَقَ ولمَع ، ووبَّسَ البرقُ وغيره ؛ وأنشد ابن بري لامرى القيس :

إذا تشب للنُّمَرُ وِ الصَّغَادِ وَبِيصُ

وفي حديث أخذ العهد على الذّريّة : وأَعْجَبَ آدَمَ وبيص ما بين عَيْنَي داود ، عليهما السلام ؛ الوبيص : البَريق ، ورجل وَبّاص : برّاق اللون ؛ ومنه الحديث : رأيت وبيص الطّيب في مفارق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مُحْرِم أي بَرِيقَه ؛ ومنه حديث الحسن : لا تَلْقَى المؤمن إلا شاحباً ولا تَلْقَى المُنافِق إلا وَبّاصاً أي برّاقاً . ويقال: أَبْيَض وابيص ووبّاص ، وقال أبو النجم:

عن هامة كالحَجَرِ الوَبّاصِ

وقال أبو العزيب النصري :

أمـا تَرَيْنِي اليومَ نِضُواً خالصا ، أَسْوَدَ حُلْبُوباً ، وكنتُ وَابِصًا ?

أبو حنية : وبصَت النار أوبيصاً أضاءت . والوابصة أن البر قة أ. وعارض وباص : شديد وبيص البرق. وكل براق وباص ووابص . وما في النار وبصة ووابص أي جمرة . وأو بصت ناري : أضاءت ، زاد غيره : وذلك أول ما يظهر لهبها . وأو بصت النار عند القد ح إذا ظهرت ابن الأعرابي : الوبيصة والوابصة النار . وأو بصت الأرض : أول ما يظهر والوابصة النار . وأو بصت الأرض : أول ما يظهر

زَخَيخُهَا فَأَلْمَيَ عليها المَنْدَلِيُّ؟ قال: المقاطر المجامر، والجَحِم الجَمَر، وزَخِيخُه بَريقُه، وهَصِيصُه تَلَالُكُوه. وهصَّصَ الرجلُ إذا بَرَّقَ عِنْيه.

وهُصَيْص ، مُصَغّر : الم رجل ، وقيل : أبو بطن من قريش، وهو هُصَيْص بن كعب بن لؤي بن غالب. وهَصَّان : الم . وبنو الهُصًان ، بكسر الهاء : حي " ، قال ابن سيده : ولا يكون من «ه ص ن» لأن ذلك في الكلام غير معروف ، قال الجُوهري : بنو هِصَّان قبيلة من بني أبي بكر بن كلاب .

والهُصاهِصُ والقُصاقِصُ : الشديد من الأسد .

هنس : المَقْصُ : غُر نبات يؤكل .

همي : الهَمَصة : هَنَسَة " تبقى من الدَّبَرَة في غابر البعير .

هنبس : هنبس : اسم . التهذيب في الرباعي : المَـنْبِحةُ الضُّحِكُ العالي ؛ قاله أبو عمرو .

هندلص: المَنْدَ لِيصُ : الكثير الكلام، وليس بثبت.

هيص : التهذيب : أبو عمرو هَيْصُ الطير سَلْحُه ، وقد هاصَ يَهيصُ هَيْصًا إذا رمى؛ وقال العجاج :

مهاييص الطئير على الصُّفِي "

أي مواقـع الطير ؛ قال ابن بري : وأنشد أبو عمرو للأخيل الطائي :

> كأن مننيه من النَّفيّ مهايِصُ الطَّيْرِ على الصَّفيّ

قال : ومَهايِسُ جسع مَهْيَسَ . ابن الأعرابي : الهَيْسُ العُنْفُ بالشيء ، والهَيْسُ : دَقُ العنق .

من نباتها. وو بَص الجِر و ' تَو بييصاً إذا فتح عينه . ورجل وابيصة السَّمْع : يعتبد على ما يقال له ، وهو الذي يُسَمَّى الأَذُن ، وأنتث على معنى الأَذُن ، وقد تكون الهاء للمبالغة . ويقال : إن فلاناً لو ابيصة مُ سَمْع إذا كان يَشق بكل ما يسبعه ، وقيل : هو إذا كان يسبع كلاماً فيعتبد عليه ويظنه ولمَّا يَكُن على فيقة ، يقال : وابيصة مسبع بفلان ووابيصة مسبع بهذا الأمر ؛ إن الأعرابي : هو القَمَر ' . . واليع الآخر ٢ ؛ قال :

وسِيّانِ وَبُصانَ ، إذا ما عَدَدُته ، وَبُرُ لُكُ لَعَمْرِي فِي الحِسَابِ سَواءً

وجمعه وبصانات . ووابيص ووابيصة : اسمان . والوابيصة : موضع .

وحس : ابن الأعرابي : الوَحْصُ البَثْرَةُ تَحْرِج في وجه الجاربة المَلْبِحة . ووَحَصَه وَحْصاً : سَحَبَه ؛ يمانية . قال ابن السكيت : سبعت غير واحد من الكلابين يقول : أَصْبَحَت وليس بها وَحْصة أي بَرْدُ يعني البلاد والأيام ، والحاء غير معجمة . الأزهري : قال ابن السكيت أَصْبَحَت وليس بها وَحْصة ولا وَذْ ية ، قال الأزهري : معناه ليس بها وحْصة ولا وَذْ ية ، قال الأزهري : معناه ليس بها عِليّة .

وخمس: أَصْبَحَتْ وليس بها وَخْصة أي شيء من برد، لا يستعمل إلا جحداً ؛ كله عن يعقوب .

ودس: وَدَصَ إليه بكلام وَدُصاً: كلَّمه بكلام لم يَسْتَنَيَّه .

ورص: التهذيب في ترجمة ورض: ورَّضَت الدَّجاجة إذا كانت مُرْخِمة على البَيْضِ ثم قامت فوضعت عرَّة ، وكذلك التَّوْرِيضُ في كل شيء ، قال أبو منصور: هذا تصحيف والصواب ورَّصَت ، بالصاد. الفراء: ورَّصَ الشَّيخُ وأورْرَضَ إذا استَرْخَى حِتَارُ خَوْرانِهِ فَأَبْدَى.

وصص

وامرأة ميراص : 'تحدث إذا أتيت . ابن بري : قال ابن خالويه الورش الدبوقاء وجمعه أوراص . ووررض إذا رمنى بالعربون ، وهو العدرة ، ولم يقدر على حبسه ، وهذه اللفظة ذكرها ابن بري في ترجمة عربن العربون ، بفتح العين والراء .

وصص: وصوصت الجارية إذا لم يُو مِن قِناعها إلا عيناها. أبو زيد: النّقاب على مارين الأنف والتَّر صيص الايري إلا عيناها، وغم تقول: هو التوصيص الفراء: إذا وقد رَصَّصت ووصَّصت تَو صيصاً. قال الفراء: إذا أدنت المرأة القابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، قال الجوهري: التوصيص في الانتيقاب مثل الترصيص. ابن الأعرابي: الوص إحكام العمل من بناء وغيره . والوصواص : البر قسع الصغير ؛ قال المُشقَب العَبْدي :

> ظَهُرُنَ بَكِلَة وسَدَلَنَ وَقَمْاً، وثَقَبْنَ الوَصاوِصَ لِلْعُيُونِ ودوي :

أَرَبِيْنَ محاسِناً وكَنَنَ أُخْرَى وأنشد ابن بري لشاعر :

يا لينها قد لكيست وصواصا

وبُر ْ قُنْع " وَصُواص " : ضَيَّق " . والوَ صَائْص ! مَضَايِق ا

١ قوله : هو القبر ؛ هكذا في الأصل ، ولمله اراد : الوبّاس هو
 القبر ؛ هكذا في سائر الماجم .

٢ قوله « وبصان شهر ربيح الآخر » هو بنتح الواو وضمها مع سكون الباه فيهما .

مخارج عيني البرقع . والوَصُواصُ : خَوْقُ في السَّتْر ونحوه على قدر العين ينظر منه ؛ قال الشاعر :

## في وَهَجَانُ بَلِجُ الوَصُواصَا

الجوهري : الوَصُوصُ ثقب في السَّتْر ، والجمع الوَصاوصُ . ووَصُوصَ الرجُل عينه : صغَّرَها ليستَثبت النظر . والوَصاوصُ : خروقُ البراقع . الجوهري : الوَصاوصُ حجارة الأياديم وهي مُتون الأرض ؛ قال الراجز :

#### على جِمالٍ تَمِسُ المَواهِصَا ، بِصُلِّبَاتُ تَقِسُ الوَصاوِصَا

وفس: الوَ فاص : الموضع الذي تُمْسِكُ الماء ؛ عن ابن الأعرابي » وقال ثعلب: هو الوِفاص ، بالكسر، وهو الصحيح ..

وقص: الو قَصَ ، بالتحريك: قصر العنق كأغا رد في جوف الصدر، وقيص بو قص وقصاء وأو قصه الله ؛ وقد يوصف بذلك العنق فيقال : عُنْق أو قص وعُنْق وقد عاما العنق فيقال : عُنْق أو قص وعُنْق وقد عاما اللحياني . وو قص عُنْق يَقِصها وقد العنق : كسر ها ود قلم ، قال : ولا يكون وقصت العنق نقسها إنا هو وقصت العنق نقسها فهو مو قوص البعير ، فهو مو قوص إذا أصبح داؤه في ظهره لا حراك به، وكذلك المنق والظهر في الو قدص ، ويقال : وقيص الرجل ، فهو مو قدوص ؟ وقول الراجز :

ما زال َ شَيْبَانُ تَشْدِيداً عَبَصُهُ ، حتى أَتَاه فِرْنُهُ فَوَقَصُهُ

قال: أراد فو قَصَه ، فلما وقف على الهاء نقل حركتها . وهي الضمة إلى الصاد قبلها فحر كها .

وو قص الدّين 'عنفة : كذلك على المثل . وكل ما كُسِر ، فقد 'وقِص . ويقال : وقصت وأسة إذا غبزته غبزاً شديداً ، وربا اندقت منه العنق . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه : أنه قضى في الواقيصة والقارصة بالدية أثلاثاً ، وهن ثلاث بجوار وكيبت إحداهن الأخرى ، فقرصت للائة المركوبة فقيصت ، فسقطت الراكبة ' ، فقضى للي وقيصت أي اندق عنقها بثلني الدية على صاحبتيها . والواقصة ' بمعنى الموقوصة كما قالوا آشرة بمعنى مأشورة ؛ كما قال :

## أناشِر لا زالت يمينك آشِرَ.

أي مأشورة . وفي الحديث : أن رجلاً كان واقفاً مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم فَرَقَصَتْ به ناقته في أخاقيق حجر ذان فمات ؛ قبال أبو عبيلا : الوَقْصُ كَسُرُ العنق ، ومنه قبل للرجل أو قص إذا كان مائل العنق قصيرها ، ومنه يقال : وقصت الشيء إذا كسر "نه ؛ قال ابن مقبل يذكر الناقة :

فَبَعَثْنُهُا تَقِصُ الْمَقَاصِرَ ، بعدما كَرَ بَتْ حياة ُ النَّارِ للمُثَنَّوَّرِ

أي تدق وتكسر. والمتقاصرُ : أصول الشجر ، الواحد مَقْصُورُ . ووَقَصَت الدَّابَةُ الأَكْمَةَ : كَسَرَتُهَا ؛ قال عنترة :

> خُطاّرة غِب السُّرى مَو ّارة ۗ ، تَقصِ الإكامَ بذات نُخف ّ مِيثَم

ويروى : تَطِس . والوَقَصُ : دِقَاقُ العِيدانِ تُلْقَى على النار. يقال: وَقَصْ على نارك ؛ قال حميد ابن ثور يصف امرأة :

## لا تَصْطَلَي النارَ إلا 'مجْمَراً أَرِجاً ، قد كَمَّرَتْ مِن بَلَنْجُوجٍ له وَقَصَا

ووقيَّص على ناره: كسَّرَ عليها العِيدَانَ . قال أَبو تراب: سمعت مبتكراً يقول: الوَّقَشُ والوَّقَصَ صفاد الحطب الذي تُشْيَّع به النارُ .

وو قصّ به راحلته وهو كنولك: نخذ الخطام وخذ بالحطام ؛ وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنبي بفرس فر كبه فبعل يَتُو قصّ به . الأصعي : إذا نزا الفرس في عد و م نز وا رو تب وهو يُقارب الحَطو فذلك التوقص ، وقد توقص . وقال أبو عبيدة : التوقيص أن يقصر عن الحبب ويزيد على العنق وينقل قوائه نقل الحبب غير أنها أقرب قدراً إلى الأرض وهو يرمي نفسه ويتخب وفي حديث أم حرام : ركبت دابة فوقصت بها فسقطت عنها فماتت . ويقال : مَر فلان بتوقيص به فرسه . والدابة تذب بذ نبها فتقص عنها الذباب وقدم إذا ضربته به فقتلته . والدواب إذا سارت في رؤوس الإكام وقصتها أي كسرت ورؤوسها بقوائها ، والفرس تقص الإكام وقصتها أي كسرت توقيها .

والو قص : إسكان الثاني من متفاعلن فيبقى متفاعلن، وهذا بناء غير منقول فيصرف عنه إلى بناء مستعمل مقول منقول ، وهو قولهم مستفعلن ، ثم تحذف السين فيبقى متفعلن ، ثم تفاعلن ؛ وبيته أنشده الحليل :

# يَذُبُ عَنْ حَرِيمِهِ بِسَيْفِهِ ، ورَمْحِهِ ونَبَلِّهِ وَيَخْتَمِي

سمي بذلك لأنه بمنزلة الذي اندَقت عنْقه . ووَقَصَ وأسه : غمزه من سُفْل . وتَوَقَصَ الفرسُ :

عدا عَدُورًا كأنه ينزُو فيه .

والوَ قَصُ : ما بين الفَر يضتين من الإبل والغنم ، واحد ُ الأو قاص في الصدقة ، والجمع أو ُقاص ، وبعضهم كيجُعلُ الأو قاصَ في البقر خاصةً ، والأَشْناقَ في الإبل خاصة ، وهما جميعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث معاذ بن جبل : أنه أُتِي بوَ قَصَ فِي الصدقة وهو باليمن فقال : لم يأْمُر في رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيه بشيء ؛ قال أبو عبيد : قال أبو عمرو الشبباني الوَّقُصُ ، بالتحريك ، هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخبس إلى العشرين ؛ قبال أبو عبيد: ولا أرى أبا عبرو حفظ هذا لأن 'سنّة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن في تَخمُس من الإبل شاة وفي عشر شاتين إلى أربع وعشرين في كل خبس ِ شاة ، قال : ولكن الوَقَصُ عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على تخمس من الإبل إلى تسع ، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة ، وكذلك ما فوق ذلك ؛ قال ابن بري : 'يَقُو"ي قولَ أَبِي عمرو ويشهد بصحته قول معاذ في الحديث إنه أتي بوَقَصَ في الصدقة بعني بغنم أُخِذَت في صدقة الإبل ، فهذا الحبر يشهد بأنه ليس الوَ قَصُ ما بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه ، وإذا كان لا زكاة فيه فكيف سبى غنماً ? الجوهرى : الوَقَص نحو أَن تبلغ الإبل' خَمْساً ففيهما شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً ، فما بين الحُمْس إلى العشر وقيَص ، وَكَذَلُكُ الشُّنَّقُ ، وبعض العلماء يجعل الوَّقَّصَ في البقر خاصة والشُّنَقُّ في الإبل خاصة ، قال : وهما جمعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث جابر : وكانت على 'يُودَة' فخالفت' بين طرَّفها ثم تُواقَّصْت عليها كي لا تَسْقُطُ أَى الْحَنَدْتِ وَتَقَاصَرُتُ لَأَمْسَكُهَا بعنتي .

والأو ْقَـص ْ: الذي قَـصُرَت عنقه خلقة .

وواقِحة : موضع ، وقيل : ماء ، وقيل : منزل بطريق مكة . وو ُقيض " : اسم .

وهس: الوَّهُصُّ : كَسْرُ الشيء الرَّخُو ؛ وقــد وَهُصَهُ وَهُماً ، فهو مَوْهُوصٌ ووَهُمَ : دقُّهُ وكسره، وقال ثعلب: فدَغُنه، وهو كسرُرُ الرطب، وقد ابِّهُ صَ هو؛ عنه أَسْماً. وو َهُ صَهُ الدُّنْنُ: دَقُّ عَقه . وو َهُصَه : ضرب به الأرض . وفي الحديث : أنَّ آدم ، صلواتُ الله على نبينا وعليه ، حث أهْسط من الجنة وَهَصَهُ الله إلى الأرض، معناه كأنما رَّمي به رماً عنفاً شديداً وغيزه إلى الأرض. وفي حديث عُمَر : أنَّ العدد إذا تكبُّر وعَدًا طَوْرَ. وَهُصَهُ اللهِ إِلَى الأَرْضِ ، وقال ثعلب : وَهُصَهُ جَذْبُهُ إِلَى الأَرضَ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : مَنْ تُواضَعَ رَفَعَ اللهُ حَكَمَتَ ومَنْ تَكَبُّرُ وعَدًا طَوْرُهُ وهَصَهُ اللهُ إِلَى الأَرْضُ ؛ قال أبو عبيد: وهَصَه يعني كَسَرَه ودُقتِه . يقال : وهَصْت الشيءَ وَهُصاً ووَقَصَته وَقَصاً بمعنى واحد. والوَ هُصُ : شدَّة غيز وطاء القدم على الأرض ؟ وأنشد لأبي العزيب النصري :

لقد رأيت الظُّمُّنَ الشَّواخِصَا ؟ على جِمَالٍ تَهْمِسُ المَواهِصا ؟ في وَهَجَالٍ بَلْجُ الوَصاوصَا

المتواهيص': مواضع الوَهْصة . وكذلك إذا وضع قدمه على شيء فشكخه تقول وَهَصَه . ابن شميل : الوَهْصُ والوَهْنِ واحد من وهو شدة العَمْنَ ، وقيل : الوَهْضُ العَمْنَ ، وأَنشد ابن بري لمائك بن نوبوة :

فَحَيْنُكَ دَلَاكَ ، ابنَ واهِصَةِ الحُصَى ، لِشَنْسِيَ ، لولا أن عِرْضَكَ حائِن ُ

ورجل مَو ْهُوسُ ْ الحَكْثَى : كَأَنْهُ تَدَاخَلَتَ عَظَامُهُ ، وَمُو َهُصُ ْ الحُلَقَ، وقيل : لازَمَ عظامه بعضاً ؛ وأنشد :

مُوَ هُصٌ مَا يِنَشَكِّي الفَائْقَا

قال ابن بري : صواب إنشاده مُوَ هُمَّاً لأن قبله :

تَعَلَّشِي أَنَّ عَلَيْكِ سَالُقا ، لا مُبْطِئاً ، ولا عَنِيفاً زاعِقا

وو َهَصَ الرجلُ الحَبُشَ ، فهو مَوْهُوص وو َهِيص: شدَّ خُصْيَيْهُ ثم شدَخَهما بين حجرين، ويُعَيَّر الرجلُ فيقال: يا ابنَ واهِمِه الحُصَى إذا كانت أمه راعية ؟ وبذلك هجا جريرُ عَسانَ :

> ونُبُنْتُ عُسَّانَ بنَ واهِمِهُ الحُمْنَى ، بُلَخِلْج مِنِّي مُضْفَةً لا مُجِيرُها

ورجل مَوْ هُوص ومُو َهُصْ : شدید العظام ؛ قال شهر سألت الكلابیان عن قوله :

> كأن نحت خُفتُها الوَهَاصِ مِيظَبَ أَكُمْ نِيطَ بالمِلاصِ

فقالوا : الوَهَاصُ الشديد : والمِيظَبُ : الظُّرُو . والمِلاصُ : الصَّفا .

ابن بُزُرج : بنو مَو ْهَصَى هم العَبِيد ؛ وأنشد :

لَحَا اللهُ قوماً يُنْكِعُونَ بناتِهم بَنِي مَوْهُصَى حُمْرُ الخُصَى وَالْحَناجِرِ ا

#### فصل الباء

يصم : في ترجمة بصص أبو زيد : يصَّ الجِرْوُ تَيْصِيصاً إذا فتح عينيه ، لغة في جَصَّصَ وبَصَّصَ أي فقَحَ ، لأن العرب تجعل الجيم ياء فتقول للشجرة

شيرة وللجَنْجَات جَنْيات ، وقال الفراء : يَصَّسَ الْجِرْوُ تَيْصِيصاً ، بالياء والصاد . قال الأَزهري : وهما لفتان وفيه لفات مذكورة في مواضعها . وقال أبو عمرو : بَصَّسَ ويصَّسَ ، بالياء ، بمعناه .



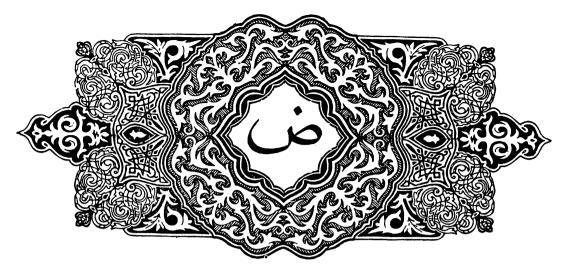

#### حرف الضاد المعجمة

الفاد حرف من الحروف المجهورة ، وهي تسعة عشر حرفاً ، والجيم والشين والفاد في حيز واحد ، وهذه الحروف الثلاثة هي الحروف الشَّجْريّة .

#### فصل الألف

أَبِض : ابن الأعرابي : الأَبْضُ الشَّـدُ ، والأَبْضُ التَّخْلِيةُ ، والأَبْضُ السَّكُونَ ، والأَبْضُ الحركة ؛ وأنشد :

تَشْكُو العُرُوقِ الآبِيضاتِ أَبْضا

ابن سيده: والأبض ، بالضم ، الدهر؛ قال رؤبة:

في حِقْبة عِشْنا بذاك أَبْضًا ، خِدْنُ اللَّوَاتِي يَقْتَضِبْنَ النَّعْضَا

وجمعه آباض . قال أبو منصور : والأبض الشد الإباض ، وهو عقال أبنشب في رسغ البعير وهو قائم فيرفع بده فتنشنى بالمقال إلى عضده وتنشد . وأبضت البعير آبضه وآبضه أبضاً : وهو أن تشد "

رسغ يده إلى عضده حتى ترتفع يده عن الأرض ، وذلك الحبل هـــو الإبّاض ، بالكسر ؛ وأنشد ابن بري للفقمسي :

#### أكلك لم يَثن بديه آبيض

وأَبَضَ البعيرَ يأْبِضُهُ ويأْبُضُهُ : شدّ رسغ يديه إلى ذراعيه لئلا كِهُرَدَ . وأُخذ يأْبِضُهُ : جعل يديه من تحت وكنته من خلفه ثم احتمله .

والمَأْبِضُ : كل ما يَثْبُت عليه فخذ ُك ، وقيل : المأبيضان ما تحت الفخذين في مثاني أسافلهما ، وقيل : المأبيضان باطنا الركبتين والمرفقين . التهذيب : ومأبيضا الساقين ما بطن من الركبتين وهما في يدي البعير باطنا المرفقين . الجوهري : المأبيض باطن المرفقين . الجوهري : المأبيض باطن بالركبة من كل شيء ، والجمع مآبيض ، وأنشد ابن يرى لهميان بن قحافة :

## أَو مُلْتَقَى فَائِلَهُ وَمَأْبِضِهُ

وقيل في تفسير البيت : الفائلان عرقان في الفخذين ، والمأبيض باطن الفخذين الى البطن . وفي الحديث :

أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بال قائماً لعلة منابي مأيضيه ؛ المأبيض : باطن الركبة همنا ، وأصله من الإباض ، وهو الحبل الذي يُشك به به رسغ البعير اللى عضده . والمأبيض ، مفعل منه ، أي موضع الإباض ، والميم زائدة . تقول العرب : إن البول قائماً يَشفى من تلك العلة .

والتَّأَبُّضُ : انقباض النسا وهو عرق ؛ يقال : أَبِضَ نَسَاه وأَبَضَ وَتُلِّفُ وَتُلِّفُ وَسُدَّ رَجِلِيه ؛ أَالَ سَاعدة بن جؤية يهجو امرأة :

إذا جَلَسَت في الدار يوماً ، تأبّضَت تأبّض ذيب التّلاعة المُنتَصَوّب

أواد أنها تجلس جلسة الدئب إذا أقمى ، وإذا تأبض على التلامة وأيته منكبًا. قال أبو عبيدة : يأبض على التلامة وأيته منكبًا. قال أبو عبيدة : يستحب من الفرس تأبض وجليه وتو تيرهما قال : ويعرف تشنج نساه بتأبض وجليه وتو تيرهما إذا مشى . والإباض : عرق في الرجل . يقال للفرس إذا توتر ذلك العرق منه : ممتأبض . وقال ابن شميل : فرس أبوض النسا كأنا يأبض وجليه من سرعة وفعهما عند وضعهما ؛ وقول لبيد :

كأن عجانها 'متأبضات ، وفي الأقثرانِ أصورة' الرغامِ

مُتَأَبِّضَات : معقولات بالأُبُضِ ، وهي منصوبة على الحال . والمُتَأْبِضُ : الرُّسْغ وهو مَوْصِل الكف في الذراع ، وتصغير الإباضِ أُبَيْضُ ، وقال الشاعر :

> أقول' لِصاحبي ، والليل' داجٍ : أُبَيِّضَكُ الأُسَيِّدُ لا يَضِيع'

يقول: احفظ إباضَك الأسودَ لا يضيع فصفَّره.

ويقال : تَأْبُضَ البعيرُ فهـو 'مَنَأَبَّضَ" ، وتَأْبَّضَهُ غيرُه كَمَا يقال زاد الشيءُ وزدْتُه . ويقال الفراب مُؤتَبِض النَّسَا لأنه كِمْجِل كَأْنَه مَأْبُوض" ؛ قال الشاعر :

وظل عُراب البَيْن مُؤْتَبِض النَّساء له في دِيارِ الجَارِتَين نَعِيتَ

وإباض : امم رجل. والإباضية : قوم من الحرودية لمم هُوًى يُنسَبون إليه ، وقيل : الإباضية فرقة من الحوارج أصحاب عبد الله بن إباض التميمي . وأبضة : ما لا لطمَي وبني مِلْ قَطَ كثير النخل ؟ قال مساور بن هند :

وجَلَبَتُهُ من أهل أَبْضَةَ طَائِعاً ، حتى تَحَكَمُ فيه أهلُ أَرابِ

وأباض : عِرْض بالبامة كثير النخل والزرع ؛ حكاه أبو حنفة ؛ وأنشد :

ألا يا جارًا بِأباضَ ، إنتي وَأَيْتُ الرِّبحَ خَيْراً مِنْكَ جارا

تُعَرِّينا إذا هَبَّت علينا ، وتَمَالاً عَيْنَ ناظِركم مُغاوا

وقد قِيلَ : به قُنْتِلَ زيد بن الخطاب .

أرض: الأرض: التي عليها الناس ، أنثى وهي اسم جنس ، وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة ولكنهم لم يقولوا . وفي التنزيل: وإلى الأرض كيف سُطِحَت ؛ قال ابن سيده : فأما قول عمرو بن مُجرَّن الطائي أنشده ابن سيبويه :

> فلا مُزْنَة وَدَقَتَ وَدَقَهَا، ولا أَرْضَ أَيْقَلَ إِبْقَالَهَا

فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان كقوله تعالى: فلما رأى الشُّهُ سَ بازغة وال هذا رَبِّي ؛ أي هذا الشُّخْصُ وهذا المَرُّئيُّ ونحوه ، وكذلك قوله : فَمَنْ جَاءه مَوْعظة مِنْ رَبِّه ؛ أي وعُظ . وقال سببويه: كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ، والجمع آزاض وأروض وأرَضُون ، الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة وفتحوا الراء في الجمع ليدخل الكلمة كر ب من التكسير ، استيماشاً من أَن يُو َفَدِّرُوا لفظ التصحيح ليعلموا أَن أَرضاً بما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تُفتح راؤه فيقال أرضات ، قال الجوهري : وزعم أبو الخطاب أنهم يتولون أرْض وآراص كما قالوا أهل وآهال، قال ابن بري : الصحيح عند المحققين فيا حكي عن أبي الخطاب أرْض وأراض وأهل وأهال ، كأَّنه جمع أرْضاة وأهْــلاة كما قالوا ليلة وليال كأنه جمع ليُلاة ، قيال الجوهري : والجمع أرضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالألف والتاء كقولهم تحرُسات ، ثم قالوا أرَّضُون فجمعوا بالواو والنون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبة وظنبة ، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذُّفهم الألف والناء وتركوا فتحة الراء على حالها ، وربما سُكِّنَت ، قال : أوالأراضي أيضاً على غير قياس كأنهم جمعوا آدُناً ، قال ابن بري : صوابه أن يقول جمعوا أرْضي مثل أرْطي ، وأمــا آرُضُ فقياسُه جمع أوارِض . وكل ما سفل ، فهو أرْض ؛ وقول خداش بن زهير :

كذَ بُتُ عليكم ، أو عِدُوني وعليْلُوا بِيَ الأَرْضَ والأَقوامَ ، قِرْ دانَ مَوْظَبَا

قال ابن سيده : يجوز أن يعني أهل الأرض ويجوز أن

يريد علم النوع الذي يقبل التعليل ؛ يقول: عليكم بي وبهجائي إذا كنتم في سفر فاقطعوا الأرض بذكري وأنشيدوا القوم هجائي يا قر دان مو ظب، يعني قوماً هم في القلمة والحتارة كقر دان مو ظب، لا يكون إلا على ذلك لأنه إنما يهجو القوم لا القر دان. والأرض : سفيلة البعير والدابة وما ولي الأرض منه ، يقال : بَعير شديد الأرض إذا كان شديد القوائم . والأرض : أسفل قوائم الدابة ؛ وأنشد لحميد يصف فرساً :

ولم يُقلّب أَدْضَهَا البَيْطار ، ولا لِحَبْلتينهِ بها تعبار ُ

يعني لم يقلب قوائمها لعلمه بها ؛ وقال سويد بن كراع :

فرَ كِبْناها على تَجْهُولِها بصِلاب الأرْض؛ فِيهن سُجَعُ

وقال خفاف :

إذا ما اسْتَحَبَّت أَرْضُه من سَبائِه جرى،وهو مَوْدوع واعدُ مَصْدَق

وأرْضُ الإنسان : 'رُكْبتاه فما بعدهما . وأرْضُ النَّعْل : ما أصاب الأرض منها .

وتَأَرَّضَ فلان بالمكان إذا ثبت فلم يبرح ، وقيـل : التَّأَرُّضُ التَّأْنَـّي والانتظار ؛ وأنشد :

> وصاحب نَبّهنه لِينهضا ، إذا الكرى في عبنه تَمَضْمَضا تَمْسَحُ بالكفّين وَجْهاً أَنْيَضًا ، فقام عجلان ، وما تأرّضًا

أي ما تَلَبُّثَ. والتَّأَرُّضُ: التَّناقُلُ ۚ إِلَى الأَرضَ ؛

وقال الجعدي :

مُقيم مع الحيّ المُقيم ِ، وقلَبُهُ مع الراحِل الفَادي الذي ما تَأَرَّضا

وتأرَّضَ الرجلُ : قام على الأرض ؛ وتأرَّضَ والمَّرَضَ ؛ وتأرَّضَ والمُتَأْرَضَ بالمكان : أقام به ولبيث ، وقيل : يَكن . وتأرَّضَ لي : تضرَّعَ وتعرَّضَ . وجاء فلان بتارَّضُ لي أي يتصدَّى ويتعرَّض ؛ وأنشد ابن بري:

قبح الحُطَيْئة من مُناخِ مُطِيَّةٍ عَوْجاءَ سائمةٍ تأرَّضُ للتِّرَى

ويقال : أَرَّضْت الكلامَ إذا هَيَّأْتَه وسَوَّيْشَه . وتَأَرَّضَ النَّبْتُ إذا أَمكن أَن بُجَزًّ.

والأرْضُ : الزُّكَامُ ، مذكر ، وقال كراع : هو مؤنث ؛ وأنشد لابن أحمر :

وقالوا : أَنَتْ أَرْضُ به وتَحَيَّلَتْ ، فَأَمْسَى لما في الصَّدْرِ والرَّأْسِ سَاكِيا

أَنَتْ أَدْرَكَتْ ، ورواه أبو عبيد: أَنَتْ . وقد أُدِضَ أَرْضَ وَاللّهُ أَي أَزْكَمَ ، فهو مَأْرُوضٌ . يقال: رجل مأروضٌ وقد أُرضَ فلان وآرَضَه إيراضاً . والأرضُ : دوار يأخذ في الرأس عن اللبن فيهراق له الأنف والعينان ، والأرضُ ، بسكون الراء : الرّعدة والنّقضة ، ومنه قول ابن عباس وزلزلت الأرض أ بي أَرْض ؟ يعني الرّون أرّ في أرض ؟ يعني الرّعدة ، وقيل : يعني الدّوار؟ وقال ذو الرمة يصف طائداً :

إذا تَوَجُسَ رِكُزاً مِن سَنَابِكُهَا، أوكان صاحبِ أرْضٍ، أو به المـُومُ

ويقال : بي أرْضُ فآر ِضُوني أي داووني .

والمَــأرُوضُ: الذي به خَبَـلُ من الجن وأهلِ الأرْض وهو الذي محرك رأسه وجسده على غير عَمــُد . والأَرْضُ : التي تأكل الحشب . وشــَحــُــة الأَرْض :

والأرض : التي تأكل الخشب . وشَيَعْمَة الأرض : معروفة " ، وشحمة الأرض تسمى الحلك كة ، وهي بنات النقا تغوص في الرمل كما يغوص الحوت في الماء ، ويُشَبَّه بها بَنان العذار كي .

والأرضة '، بالتحريك : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع ؛ قال أبو حنيفة : الأرضة ' ضربان : ضرب صفار مثل كبار الذّر" وهي آفة الحشب خاصة ، وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ونبات ، غير أنها لا تعرض للرطب ، وهي ذات قوائم ، والجمع أرض ، والأرض اسم المجمع . والأرض : مصدر أرضت الحشبة ' تـُوْرض أرضاً فهي مأر وضة ' إذا وقعت فيها الأرضة ' وأكلنها . وأرضت الحشبة أرضاً وأرضت أرضة وأريضة ' وأليضة ' بيئنة الأراضة : زكية ' كرية مخفيئة ' للنبت والحير ؛ وقال الأراضة : ذكية ' كرية مخفيئة ' للنبت والحير ؛ وقال أبو حنيفة : هي التي تر ' ب الثرى وتمثر ح ' بالنبات ؛ أبو حنيفة : هي التي تر ' ب الثرى وتمثر ح ' بالنبات ؛ قال امرؤ القيس :

بِلادْ عَربِضة ، وأَرْضُ أَربِضة ، مَدافِع مَاءٍ في فَضاءٍ عَربِض

وكذلك مكان أريض". ويقال: أَدْضْ أَرِيضَة " بَيْنَة ' الأَرَاضَة إِذَا كَانَت لَيَّنَة " طيبة المَقْمَد كريمة جيّدة النبات . وقد أُرضَت ، بالضم، أي زكّت . ومكان أريض" : خَلِيق للخير ؛ وقال أبو النجم:

> بجر هشام وهو ذُو فِرَاضٍ، بينَ فُـرُوعِ النَّبْعةِ الغِضاضِ

### وَسُطُ بِطَاحِ مَكَةَ الْإِرَاضِ ، في كلُّ وأدر واسعِ المُفَـاضِ

قال أبو عبرو: الإراض العراض ، يقال: أد ص أريضة "أي عريضة. وقال أبو البيداء: أد ض وأد ض وإرض وما أكثر أد وض بني فلان ، ويقال: أد ض وأرض أريضة وأرض وأرض وأرض أريضة النبات: خليقة ، وإنها لذات إراض ويقال: ما آرض هذا المكان أي ما أكثر عُشبة. وقال غيره: ما آرض هذا المكان أي ما أكثر عُشبة. وقال غيره: وأطنيبها ؛ حكاه أبو حنيفة . وإنها لأريضة "للنبت وأطنيبها ؛ حكاه أبو حنيفة . وإنها لأريضة "للنبت وقال ابن وإنها لذات أراضة أي خليقة للنبت . وقال ابن خصيت وزكا نباتها . وأدض أريضة "أي مُعجبة لمعنى ، ويقال: نزلنا أدضاً أريضة أي مُعجبة للعنى ، ويقال: نزلنا أدضاً أريضة أي مُعجبة للعنى ، ويقال: نزلنا أدضاً أريضة أي مُعجبة للعنى ، ويقال: نزلنا أريضة أريضة أي مُعجبة للعنى ، وأنشد ابن بري :

#### عَريض أَريض باتَ يَبْعِرُ حَوْلَهُ ، وباتَ يُسَعِّبْنا بُطُونَ الثَّعَالِبِ

وتقول : حَدْيُ أَرِيضُ أَي سَمِنَ . وَرَجَلَ أَرْيَضُ أَي سَمِنَ . وَرَجَلَ أَرْيَضُ . بَيْنُ الأَرَاضَةِ : خَلِيقَ للخير متواضع ، وقد أَرْضَ. الأَصِعِي : يقال هو آرَضُهم أَن يفعل ذلك أَي أَخْلَتُهُم . ويقال : فلانُ أَرِيضٌ بكذا أَي خَلِيق به . وروضة " أَرْيِضة " : لَيَنْنَة المَوْطَيء ؛ قَالَ الأَخْطَل :

### ولقد شربتُ الحمرَ في حانوتها ، وشربتُها بأديضة محلل

وقد أرُضَتُ أراضة واسْتَأْرَضَت. وامرأة عَريضة ' أَديضة': وَلُود' كاملة على التشبيه بالأرْض. وأرْضُ

مَأْدُ وضَةَ " ا: أَد يضَة " ؟ قال :

أَمَا تَرَى بَكُلَ عَرْضٍ مُعْرِضٍ كُلُّ رَدَاحٍ دَوْحَةٍ المُنْحَوَّضِ ، مُؤْرَضَة قد ذَهَبَتْ في مُؤْرَضٍ

التهذيب : المُــُــُــُورَ أَضُ الذي يَوْعَى كَلَأَ الأَرْضُ ؛ وقال ابن دَالان الطائي :

وهم' الحُنُلوم'، إذا الرَّبيعُ نَجَنَّبَتُ ، وهمُ الرَّبيعُ ، إذا المُنُورَّضُ أَجْدَبَا

والإراض : البساط لأنه يلي الأرض الأصمي : الإراض ، بالكسر ، بساط ضغم من وبر أو صوف . وأرض الرجل : أقام على الإراض . وفي حديث أم معبد : فشربوا حتى آدضوا ؛ التفسير لابن عباس ، وقال غيره : أي شربوا علكلا بعد نهل حتى رواوا ، من أراض الوادي إذا استنقع فيه المله ؛ وقال ابن الأعرابي : حتى أراضوا أي ناموا على الإراض ، وهو البساط ، وقيل : حتى صَبُوا اللبن على الأرض.

وفسيل مُستَأْرِض وَوَديّة مُستَأْرِض ، بكسر الراء: وهو أن يكون له عرق في الأرض فأما إذا نبت على جذع النخل فهو : الراكب ، قال ابن بري: وقد يجيء المُستَأْرِض ، بعني المُسَأَرِض وهو المُسَتَاقل إلى الأرش ؛ قال ساعدة يصف سحاباً :

مُسْتَأْدِ ضَابِينَ بَطَنِ اللَّبِثِ أَيْمِنُهُ إلى تَشْمَنْصِيرَ ، غَيْثًا مُو سَلًا مَعَجَا

تَأَرَّضَ أَخفاف المُناخةِ منهمُ ، مكانَ التي قد بُعْشَتُ فاز لأمّت ِ

از الأمنت : ذهبت فَمَضَت . ويقال : تركت الحي يَشَأَرُضُونَ المنزِلَ أي يَوْتادُونَ بلداً ينزلونه . واسْتَأْرَضَ السحابُ : انبسط ، وقيل : ثبت وتمكن وأرْشَى ؛ وأنشد بنت ساعدة يصف سحاباً :

مستأرضاً بين بطن الليث أينه

وأما ما ورد في الحديث في الجنازة: من أهل الأرض أم من أهل الأرض أم من أهل الذّمة فإنه أي الذين أقررُوا بأرضهم . والأرّاضة': الحِصْب' وحسن' الحال . والأرّضة' من النبات : ما يكفي المال سنة " ؛ رواه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي .

والأرض : مصدر أرضَت القر حة تأرض أرضاً مثال نَعب بَنْعب تعب إذا تفسّت ومتجلت ففسدت بالمدة وتقطّعت . الأصعي : إذا فسدت القر حة وتقطّعت قبل أرضَت تأرض أرضاً أرضاً وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا صيام إلا لمن أرض الصيام أي تقدّم فيه ؛ رواه ابن الأعرابي، وفي رواية : لا صيام كمن لم يُؤرّضه من الليل أي لم يُؤرّضه من الليل أي لم يُؤرّضه من الليل أي لم أرض لك كما يقال لا أرض لك كما يقال لا

أَضَى : الأَضُ : المَشْقَة ؛ أَضَّه الأَمرُ بِـرُوضُه أَضَّا : أَحزنه وجَهَدَه . وأَضَّتَني إليك الحاجةُ تَـرُوضُني أَضَّا: أَجْهَـدَتَني ، وتَنْضُني أَضًا وإضاضاً : أَلْجَأَتْني واضطرتني . والإضاضُ ، بالكسر : المَلجأ ؛ قال :

لأَنْعَنَنُ نَعامةً ميفاضا خَرْجاءً، تَغَدُو تطلُبُ الإضاضا

أي تطلب ملجاً تلجأ إليه . وقد انتيض فلان إذا

بلغ منه المشتة ، واثنتَضَ إليه اثنتِضاضاً أي اضطر إليه ؛ قال رؤبة :

دایننت أر وی الدیون تنفضی، فَمَطَلَت بَعْضاً، وأَدَّت بَعْضا، وهي تَرى ذا حاجة مُوْتَضَا

أي مضطراً مُلْجاً ؛ قال ابن سيده : هذا تفسير أبي عبيد ، قال : وأحسن من ذلك أن تقول أي لاجئاً مُحتاجاً ، فافهم . وناقة مُؤتَضَة الذا أخذها كالحُر قة عند نتاجها فَتَصَلَّقت ظَهْراً لبطن ووجدت إضاضاً أي حُر قة ".

والأَضُّ: الكسر كالعَضُّ ، وفي بعض نسخ الجمهرة كالمَضُّ .

أَمْضُ : أَمِضَ الرجلُ يَأْمَضَ ، فهو أَمِضُ : عَزَمَ وَلَمَ يُبالِ المُعاتبة بل عَزِيمَتُه ماضِة في قلبه . وأَمِضَ : أَدَّى لِسانُه غيرَ ما يُورِيد .

والأمض : الباطل ، وقبل : الشَّكَ ؛ عن أبي عمرو . ومن كلام شِق ّ : أي ورَبِ السَّاء والأرض ، وما بينهما مِن دَفْع وخَفْض ، إنما أنبأتك به لِحَق ما فيه أمض !

أَنْسُ: الأَنْيِضُ مَنَ اللَّهِمِ : الذِّي لَمْ يَنْضَجَ ، يَكُونَ ذَلَكُ فِي الشُّواء والقَديد ، وقد أَنْضَ أَنَاضَةً وآنَضَهُ هُو . أَبُو زَيد : آنَضَتُ اللَّهُمَ إِينَاضاً إِذَا تَشْرَيْنَهُ فَلْمِ تُنْضَجُهُ ، والأَنْيضُ مصدر قولك أَنَضَ اللَّهُمُ لَمْ تَنْضُ ، بالكسر ، أَنْيضاً إذا تفير . واللَّهُمُ لَمْ تَنْضُ : فيه نُهُوءَهُ ، وأَنشد لزهير في لسان متكلم عانه وهجاه :

يُلَجَلِج مُضْفَة فيها أَنِيض أَصَلَت وَهُمَا الْكِشْمِ داءً

أي فيها تغير ؛ وقال أبو ذؤيب فيه :

ومُدَّعَسَ فِيهِ الأَنْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ ، بِجَرُداءً يَنْتَابُ التَّمِيلَ حِبَارُهـا

والإناضُ ، بالكسر : حَمَّلُ النخل المُدُّرِكُ . وأَناضَ النخل المُدُّرِكُ . وأَناضَ النخل لمُنْفِضً فول لبيد :

بوم أرزاق من تفضل عُمُّ ، مُوسِقات وحُفُــلُ أَبْسَكَارُ

فَاخِراتُ ضُرُوعُهَا فِي ذُرَاهَا ، وأَناضَ العَيْـدانُ والجَبّــارُ

العُمُّ: الطُّوالُ من النخل ، الواحدة عبيهة . والمُنوسِقاتُ : التي أو سُقَت أي حملت أو سُقاً . والمُنوسِقاتُ : التي أو سُقت أي حملت أو سُقاً . والحُفل : جمع حافل ، وهي الكثيرة الحمل مشبهة بالناقة الحافل وهي التي امتلاً ضرعها لبَناً . والأبكارُ : التي يتعجّل إدراك ثمرها في أول النخل ، مأخوذ من الباكُورة من الفاكهة ، وهي التي تتقدَّم كل شيء . الباكُورة من الفاكهة ، وهي التي تتقدَّم كل شيء . والفاخراتُ : اللاتي يعظُم حَملُها . والشاة الفخور : التي عظم ضرعها . والجبّار من النخل : الذي فات البيد . والعيدانُ فاعل بأناض ، والجبّار معطوف عليه ، ومعنى أناض بلغ إناه ومنتهاه ؛ ويروى: وإناضُ العيدان ، والجبار معطوف على قوله وإناض .

ايض: آضَ يَثْيِضُ أَيضاً: سارَ وعادَ . وآضَ إلى أهله: رجع إليهم . قال ابن دريد: وفعلت كذا وكذا أيضاً من هذا أي رجعت إليه وعُدْتُ . وتقول: افعل ذلك أيضاً ، وهو مصدر آضَ يَثْيضُ

أيضاً أي رجع ، فإذا قبل لك : فعلت ذلك أيضاً ، قلت : أكثرت من أيض ودعني من أيض ؛ قال الليث : الأيض صيرورة الشيء شيئاً غيره . وآض كذا أي صار. بقال : آض سواد شعره بياضاً ، قال : وقولهم أيضاً كأنه مأخوذ من آض يتيض أي عاد يعود ، فإذا قلت أيضاً تقول أعيد لي ما مضى ؛ قال: وتفسير أيضاً زيادة ". وفي حديث سمرة في الكسوف: إن الشس اسودت حتى آضت كأنها تنثومة ؛ قال أبو عبيد : آضت أي صارت ورجعت وأنشد قول كعب بذكر أرضاً قطعها :

فَطَعَت إذا ما الآل آضَ، كأنه سُيوف تَنَحَّى تارة مُ تَلْتَقَي

وتقول : فعلت كذا وكذا أيضاً .

#### فصل الباء الموحدة

برض: البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض وخص بعضهم به الجَعْدة والنَّزَعة والبُهْمَى والهَلْمَتَى والقَبْأَة وبَنات الأرض، وقيل: هو أول ما يُعْرَف من النبات وتتناوكه النَّعَمُ. الأصمعي: البُهْمَى أول ما يبدو منها البارضُ فإذا تحرك قليلافهو جَميم؟ قال لبيد:

> يكُ مُجُ البادضَ لَمُجاً في النَّدَى، من مَرابِيع ِ رِياض ورِجَلُ

الجوهري : البارض أول ما تُخرج الأرض من البهت والهَلْت وبنت الأرض لأن نبئة هذه البهت والهناء واحدة ومنبيتها واحد، فهي ما دامت صغاراً بارض فإذا طالت تبينت أجناسها . ويقال: أَبْرَضَت الأرض إذا تعاون بارضها فكثر . وفي

١ قوله « وأناش النخل النع » في شرح القاموس ما نصه : وذكر الجوهري هنا وأناش النخل ينيش إناضة اي أينم ، وتبعه صاحب اللسان ، وهو غريب فان أناض مادته نوض .

حديث خزيمة وذكر السّنة المُنجدية : أَيْبَسَت بارض الوَدِيس ؛ البادِض أول ما يبدو من النبات قبل أن تعرف أنواعه ، والوَدِيس ما : عَطَّى وجه الأرض من النبات . ابن سيده : والبَادِض من النبات بعد البَذو ؛ عن أبي حنيفة ، وقد بَرَض النبات يبر رُض ، بُروضاً . وتبر صَّت الأرض : تبيئ نبتها . ومكان مُبرض إذا تعاون بادِضه وكثر . ومكان مُبرض إذا تعاون بادِضه وكثر . البَرض القليل وكذلك البُراض الخص وما يرض والجمع وما ترض وبراض وأبراض .

وبَرَضَ يَبْرِضُ ويَبَرُضُ بَرْضاً وبُرُوضاً : قل ، وقيل : خرج قليلًا قليلًا . وبئر بَرُوضُ : قليلة الماء . وهو يَتَبَرَّضُ الماء : كلما اجتمع منه شيء غَرَفَه . وتَبَرَّضْتُ ماءَ الحِسْي إذا أخذته قليلًا قليلًا. وثَمَد بَرْضُ : ماؤه قليل ؟ وقال رؤبة :

## في العِيدٌ لم يَقْدَحُ عِمَاداً بَرْضَا

وبرَضَ الماء من العين يَبْرُضُ أي خرج وهو قليل. وبَرَضَ لي من ماله يَبْرُضُ ويَبْرِضُ بَرْضاً أي أعطاني منه شيئاً قليلًا . وتَبَرَّضَ ما عنده : أخذ منه شيئاً بعد شيءٍ . وتبرَّضْت فلاناً إذا أخذت منه الشيء بعد الشيء وتبلَّغت به . والتَّبَرُضُ والابتراضُ : التبلُّغ في العيش بالبُلْغة وتطلبُه من هنا وهنا قليلًا قليلًا . وتَبَرَّضَ سَمَلَ الحوضِ إذا كان ماؤه قليلًا فأخذته قليلًا قليلًا ؛ قال الشاعر :

## وفي حياضِ المُجَدِّ فامْتَلَأَتْ بهِ بالرَّيُّ ، بعد تَبَرُّضِ الأَسْمَال

والنَّبَرُّضُ : النَّبَلُثُغُ بالقليل من العيش . وتَبرُّضَ حاجته : أَخذها قليلًا قليلًا . وفي الحديث : ما قليل

يتَبرَّضُهُ الناسُ تَبَرَّضاً أَي يَأْخَذُونَهُ قَليـلًا قَليلًا . والبَرْضُ : الشيء القليل ؛ وقول الشاعر :

> وقد كنت ُ برَّاضاً لها قبل وَصْلِها ، فكيف وَلدَّت حَبْلتَها بِحِبالِيا ١٩

معناه قد كنت أنيلها الشيء بعد الشيء قبل أن واصلتني فكيف وقد علقتها اليوم وعليشني ? ابن الأعرابي: رجل مَبْروض ومصَفوه و ومَطفوه و مصَفوف ومصَدود إذا نفيد ما عنده من كثرة عطائه. والبُرض نه مَ مَن مَرضً له يَبْرض والبُرض نه بَرضًا : قلسًل عطاءه . أبو زيد : إذا كانت العطية كسيرة قلت بَرضت له أبرض وأبرض برض من برضًا . وذلك ويقال : إن المال ليَتَبَرَّض النبات تبرضًا ، وذلك قبل أن يطول ويكون فيه شبع المال ، فإذا غطى الأرض ورقاً فهو جميم .

والبُرْضَةُ : أَرضَ لا تُنْبِيتُ شَبْئًا ، وهي أَصغر من السَلُوقة .

والمُنبُرِضُ والبَرَّاضُ : الذي يأكل كل شيء من ماله ويُفسِده . والبَرَّاضُ بن قيس : الذي هاجت به حربُ عُكاظ ، وقيل : هو أحد فُتْنَاكُ العرب معروف من بني كنانة ، وبِفَتْكِه قام حربُ الفِجار بين بني كنانة وقيس عيلان لأنه قتل عُرْوة الرحال القيسي ؛ وأما قول امرىء القيس :

فَوادِي البَدِي فانتَحَى لليَريض

فإن اليَريض، بالياء قبل الراء، وهو واد بعينه، ومن وواه البريض، بالباء، فقد صحّف، والله أعلم .

بضض: بَضُ الشيءُ: سال . وبَضُ الحَسْيُ وهو يَسِضُ بَضِيضًا إذا جعل ماؤه مخرج قليلًا . وفي حديث تبوك : والعين تَبِضُ بشيء من ماء.وبَضَّت ١ توله : ولات حلبا ، مكذا في الاصل .

العين تيض بضا وبضيضاً : دَمَعت . ويقال الرجل إذا نُعت بالصبر على المُصيبة : ما تَبض للرجل إذا نُعت بالصبر على المُصيبة : ما تَبض عينه . وبض الماء يبض بضا وبضوضاً : سال قليلا قليلا ، وقيل : رَسْح من صَغر أو أرْض ، وبَض الحجر ونحوه يبض : نَشَعَ منه الماء شبه العرق . ومثل من الأمشال : فلان لا يبض حبَحر أو أي لا ينال منه خير "، يضرب البخيل، أي ما تَندكي صفاته . وفي حديث طهفة : ما تَبض بيلال وبض المقطر منها لبن ". وفي حديث خزية : وبض السقاء ولا القر بة إلما ذلك الراشخ أو لا النتح ، فإن كان دهنا أو سَمنا فهو النت ". وفي عديث عمر ، رضي الله عنه : يَنفِ نَن المَسلة ولا القربة إلى الما الموهم يقوله وينشد لرؤبة :

فقلت' قولاً عَرَبِيًّا عَضًا : لوكان خَرْزاً في الكُلْمَى ما بَضًا

وفي الحديث: أنه سَقَطَ من الفَرَس فإذا هو جالس و وعُرْضُ وَجْهِه بَبِيضُ ماءً أَصْفَرَ.

وبنُو بَضُوضُ : بخرج ماؤها قليلًا قليلًا . والبَضَضُ : الماء القليل . ورَ كِي أَ بَضُوضُ : قليلة الماء ، وقد بَضَتْ تَ بَضُ \* قال أبو زبيد :

يا عُنْهُمَ أَدْرِ كُنِّي ، فإنَّ رَكِيتِي صَلَدَتْ ، فأَعْيَتْ أَن تَبِضً \* بَاهُا

قال أبو سعيد في السقاء: 'بضاضة'' من ماء أي شيءُ يسير . وفي حديث النخعي : الشَّيْطانُ يَجْري في الإحليل وبَيضُ في الدُّبُر أي يَدبُّ فيه فيُخيِّل أنه بَلَكُ أو ربحُ . وتَبَضَضْت حَقِّي منه أي استنظفته

قليلًا قليلًا . وبَضَضْت له من العطاء أَبُضُ بَضًا : قلـًالْت . وبَضَضَت له أَبُضُ بَضًّا إذا أعطاه شيئًا يسيراً ؛ وأنشد شمر :

## ولم تُبُضِض النُّكَدَ للجاشِرِين ، وأَنْفَدَت النمـلُ مَا تَنْقُـل

وقال راويه: كذا أنشدَنيه ابن أنس ، بخم الناه ، وهما لغنان ، بض يبض وأبض يبض يبض فلل ، ورواه القاسم : ولم تبضض . الأصمي : نتض له بشيء وبض له بشيء ، وهو المعروف القليل .

وامرأة باضّة وبَضّة وبَضِيضة وبَضاض : كشيرة اللحم تارَّة في نَصَاعة ، وقيل : هي الرقيقة الجلد الناعبة إن كانت بيضاء أو أدْماء ؛ قال :

## كلّ رَداح ِ بَضّة ِ بَضاضِ

غيره: البضة المرأة الناعة ، سبراء كانت أو بيضاه ؟ أبو عمرو: هي اللهجيمة البيضاء . وقال اللحياني : البيضة الرقيقة الجلد الظاهرة الدم ، وقد بَضّت تبنض وتبيض بضاضة وبنضوضة . الليث : امرأة ببضة تارة ناعة مكتنزة اللحم في نصاعة لون . وبشرة بنضة بنضة نائع الإعرابي : بنضض الرجل إذا تنعم ، وغضض . ان طابع غضاً متنعاً ، وهي الغضوضة . وغضض إذا أصابته غضاضة . الأصعي : والبض من الرجال الرخص الجسد وليس من البياض خاصة ولكنه من الرخال من الرخاصة ، وكذلك المرأة بنضة . ورجل بض بين البضاضة والبضوضة : ناصع ورجل بض بين البضاضة والبضوضة : ناصع البياض في سمن ؟ قال :

وأبيّض بَض عليه النشور ، وفي ضِبْنِه ثَعْلُب مُنْكَسِر

ورجل بَضْ أي رقيق الجلد ممثلي، وقد بَضَضْت الرجل وبَضَفْت ، بالفتح والكسر ، تَبَصُ بَضاضة وبُضوضة . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : هـل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا كذا ? البضاضة : وقت اللون وصفاؤه الذي يُوثتر فيه أدنى شيء ؟ ومنه : قَدَم عمر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو ومنه : قَدَم عمر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو أبض الناس أي أرقبهم لونا وأحسنهم بشرة . وفي حديث رُقيقة : ألا فانظروا فيكم رجلا أبيض بضاً . وفي حديث الحسن : تلغى أحدهم أبيض بضاً . وفي حديث الحسن : تلغى أحدهم أبيض بضاً . ابن شهيل : البضة اللهبنة الحارة الحامضة ، وبضاً أي لبناً حامضاً .

وبَضَّضَ عليه بالسف : تَحمَلَ ؛ عن ابن الأعرابي . والبَضْباصُ قالوا : الكمأة وليست بمَحْضة .وبَضَّضَ الجِرْ و مثل جَصَّص ويَضَّصَ وبصَّصَ كلها لغات . وبَضَّ أُوتارَه إذا حرّ كها ليُهَيِّنُها للضرب . فال ابن خالوبه يقال بَظَّ بَظَّ ا بالظاء ، وهو تحريك الضارب الأوتار ليُهَيِّمُها للضرب ، وقد يقال بالضاد ، قال : والظاء أكثر وأحسن .

بعض: بَعْضُ الشيء: طائفة منه ، والجمع أبعاض ؟ قال ابن سيده: حكاه ابن جني فلا أدري أهـو تسبّح أم هو شيء رواه ، واستعبل الزجاجي بعضاً بالألف واللام فقال: وإنما قلنا البَعْض والكل مجازاً ، وعلى استعبال الجماعة له مسامحة ، وهو في الحققة غير جائز يعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة . قال أبو حاتم: قلت للأصعي رأبت في كتاب ابن المقفع: العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من كراك الكل ، فأنكره أشد الإنكار وقال: الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأنها معرفة بغير ألف

ولام . وفي القرآن العزيز : وكل أَدَوْه داخِرين . قال أبو حاتم : ولا تقول العرب الكل ولا البعض ، وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتُبُهما لقلة علمهما بهذا النحو فاجْتَنِب ذلك فإنه ليس من كلام العرب . وقال الأزهري : النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل ، وإن أباه الأصعي . ويقال : جادية مُحسّانة " يُشبِه بعضها بعضاً ، وبعض مذكر في الوجوه كلها .

وبَعّضَ الشيء تَبُعيضاً فتبَعّضَ : فرّقه أجـزاه فنفرق .

وقيل : بَعْضُ الشيء كلُّه ؛ قال لبيد :

أو يَعْتَلِقُ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمامُهَا

قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البَعْضَ في معنى الكل ، هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأنه إنما عنى ببعض النفوس نَفْسَه . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء إلا هشاماً فإنه زعم أن قول لبيد :

#### أو يعتلق بعض النفوس حمامها

فادعى وأخطأ أن البَعْضَ ههنا جمع ولم يكن هذا من عمله وإغا أراد لتبيد بعض النفوس نَفْسَه . ووله تعالى : تَلْنَتَقِطه بَعْضُ السيّارة ، بالتأنيث في قراءة من قرأ به فإنه أنت لأن بَعْضَ السيّارة كقولهم ذهبت بعض أصابعه لأن بَعْضَ اللّاواب يكون أصبعاً وأصبعين وأصابع . قال : وأما جزم أو يَعْتَلِق فإنه رَدَّه على معنى الكلام الأول ، ومعناه جزاء كأنه قال : وإن أخرج في طلب المال أصب ما أملنت أو يَعْلَق الموت نفسي .

وقال : قوله في قصة مؤمن آل فرعون وما أجراه على لسانه فيا وعظ به آل فرعون : إن يَكُ كاذباً فعليه كذبه وإن يَكُ صادقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الذي يعد كم انه كان وَعَدَهم بشيئين : عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال : يُصِبُكُم هذا العذاب في الدنيا وهو بَعْضُ الوَعْدَيْ من غير أن نَى عذاب الآخرة. وقال الليث : بعض العرب يَصِلُ ببعض كما تصل بعض الذي يعدكم ، وقيل عن من ذلك قوله تعالى : وإن يَكُ صادقاً يُصِبُكم في قوله بَعْضُ الذي يعدكم ؛ يويد يصبح الذي يعدكم ، وقيل في قوله بعض الذي يعدكم ؛ يويد يصبح كل الذي يعدكم ، وقيل إن يكن موسى صادقاً يصبكم كل الذي يُنذو كم به ويتو عدكم ، لا بعض دون بعض لأن ذلك مِن فعل الكنهان ، وأما الرسل فلا يُوجد عليهم وعَد من مكذوب ؛ وأنشد :

فيا ليته 'يعنى ويُقْرِعُ بيننا عن المَـوتِ،أو عن بَعْضَ شَكُواه مَقْرعُ

ليس يويد عن بَعْضِ شَكُواه دُونَ بَعْضِ بِل يويـد الكل ، وبَعْضُ ضَدُ كُلِّ ؛ وقال ابن مقبل مخاطب ابنتي عَصَر :

> لَوْ لا الحَياءُ ولولا الدِّينُ ، عِبْنُكما يِبَعْضِ مَا فِيكُمَا إِذْ عِبْنُمَا عَوْرَي

أراد بكل ما فكما فيا يقال . وقدال أبو إسحق في قوله بَعض الذي يعدكم: من لطبف المسائل أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا وعد وعداً وقدا وقد الوعد بأسره ولم يقع بعضه ، فمن أين جاز أن يقول بعض الذي يعدكم ? وهذا باب من النظر بذهب فيه المناظر إلى إلزام حجت بأيسر ما في الأمر . وليس في هذا معني الكل وإنما

ذكر البعض ليوجب له الكل لأن البَعْضَ هو الكل؟ ومثل هذا قول الشاعر :

> قد يُدْرِكُ المُنَّأَنِّي بَعْضَ حَاجِنِهِ، وقد يكون مع المستَعْجِلِ الزَّلَلُ

لأن القائل إذا قال أقل ما يكون المستغيل إدراك ، بعض الحاجة ، وأقل ما يكون المستغيل الزاكل ، فقد أبان فضل المتأني على المستغيل عا لا يقد و الحصم أن يد فعه ، وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم : أقل ما يكون في صدقه أن يُصيبَكم بعض الذي يَعيدكم ، وفي بعض ذلك هلاكم ، فهذا تأويل قوله يُصيبَكم بعض الذي يعيد كم .

والبَعُوض : صَرَّبُ من الذباب معروف ، الواحدة بَعُوضة ؛ قال الجوهري : هو البَق ، وقوم مبَّعُوضُونَ . والبَعْضُ : مَصْدر بَعَضَهُ البَعُوضُ يَبْعَضُهُ بَعْضاً : عَضَّه وآذاه ، ولا يقال في غير البَعُوض ؛ قال يمدح رجلًا بات في كلة :

لَنَعْم البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارٍ ، إذا ما خافَ بَعْضُ القرمَ بَعْضًا!

قوله بَعْضا : أي عَضًا . وأبو دِثان : الكَلة . وبُعضَ القوم : آذاهم البَعْوض . وأَبْعَضُوا إذا كان في أَرْضهم بَعُوض . وأَرض مَبْعَضة ومَبَقّة أي كثيرة البَعْوض والبَق ؟ وهو البَعْوض ؟ قال الشاعر :

يَطِنُ بَعُوضُ الماء فَوْقَ قَدَالَها ، كَمَا اصْطَعَفَبَتُ بعدَ النَّجِيِّ خُصومُ وقال ذو الرمة :

كما ذبّبَت عَذْراء ، وهي مُشْيِعة " ، بَعُوض القُرى عن فارسي " مُرَفّل

مُشيحة : حَذره . والمُشيح ُ في لغة هذيل : المُجدُ ُ ؛ وإذا أنشد الهذلي هذا البيت أنشده :

بعض

كما ذببت عذراء غير مشيحة

وأنشد أبو عبيد الله محمد بن زياد الأعرابي :

ولَيْلَةً لَمْ أَدْرِ مَا كُرَاهَا ، أُسَامِرُ البَّعُوضَ فِي دَجَاهَا

كلّ زجُول ِ يُتَّقَى سَّذَاها ، لا يَطْرَبُ السامعُ من غِناها

وقد ورد في الحديث ذكر' البَعُوض وهو البق". والبَعُوضة : موضع كان للعرب فيه يوم مذكور ؟ قال متمم بن نويرة يذكر قتلى ذلك اليوم :

> على مثل أصحابِ البعوضة فاخْمُشِي ، لَكُ الويلُ إحْرُ الوجهأو يَبْكِ مَن بكى

> > ورَمُل البَعُوضة : معروفة بالبادية .

فَضُ : البُغْضُ والبِغْضَةُ : نَـقَيِضُ الحبَّ ؛ وقـول ساعدة بن جؤنة :

ومن العَوادِي أَن تَفَنُّكُ بِسِغُضَةٍ ، وتَقاذُف منها ، وأَنتَكَ تَرْقُب

قال ابن سيده: فستره الشّكري فقال: بِسِغْضة بقوم يبغضونك ، فهو على هذا جمع كفيلُمة وصبية ، ولولا أن المهود من العرب أن لا تتشكس من عبوب بغضة في أشعارها لقلنا : إن البغضة هنا الإبغاض ، والدليل على ذلك أنه قد عطف عليها المصدر وهو قوله: وتَقاذُف منها ، وما هو في نية المصدر وهو قوله: وأنك تَرْقُبُ .

وبَغُضَ الرجل ' ، بالضم ، بَغاضة ً أي صار بَغِيضاً .

وبَغَيْضَهُ اللهُ إلى الناس تَبْغِيضًا فَأَبْغَضُوه أَي مُقَنُّوه.

والبَغْضاءُ والبَغاضة ، جميعاً: شدة البغض ، وكذلك البِغْض ، وكذلك البِغْضة ، بالكسر ؛ قال معقل بن خويلد الهذلي .

أَبَا مَعْقَلِ ، لا تُـُوطِئَنْكَ بَغَاضَتِي وَوُوسَ الأَفَاعِي من مَرَ اصِدِهَا العُرْم

وقد أَبْغَضه وبَغَضَه ؛ الأَخيرة عن ثعلب وحده . وقال في قوله عز وجل: إني لِعبَكِم من القالِينَ ، أي الباغضين ، فدل هذا على أَن بَغَضَ عنده لغة . قال : ولولا أَنها لغة عنده لقال من المُبْغِضِين. والبَغُوضُ : المُبْغِض ؛ أنشد سببويه :

ولكن بَغُوضٌ أن يقالَ عَدِيمُ ا

وهذا أيضاً بما يدل على أن بَعَضْته لغة لأن فَعُولاً إِنَّا هِي فِي الأَكْثُر عن فاعِل لا مُفْعِل ، وقيل : البَعْض المُبْغُض جميعاً ضداً. والمُباغضة ': تَعاطِي البَغْضَاء ؛ أنشد ثعلب :

يا رُبُّ مُولَّى ساءَني مُباغِضِ ، عليَّ ذي ضغن وضب ٌ فارض ٍ ، له قُرُوءُ كَفُرُوءُ الحَايُضِ ا

والنّباغُضُ : ضد النّحاب ". ورجل بَغيض وقد بَغض بَغاضة " وبَغض ، فهو بَغيض ". ورجل مُبغض ". ورجل مُبغض " : هو محبوب غير مُبغض ، وقد بُغض إليه الأمر ' وما أَبغضَه إلى ، ولا يقال ما أَبغضَ له ولا ما أَبغضَه لي ؛ هذا قول أهل اللغة. قال ابن سيده : وحكى سيبويه : ما أَبغضَ له وما أَبغضَ له فإنما تخبر وما أَبغضَ له فإنما تخبر

١ قوله «وضب فارض» الضب الحقد ، والفارض القديم وقبل العظيم.
 وقوله له قوره النع يقول: لمداو ته أوقات تهج فيها مثل وقت الحائد .

أنك مُبْغَضُ له ، وإذا قلت ما أَبْغَضَه إِلَى فإِهَا تخبر أَنه مُبْغَضُ عندك. قال أبو حاتم : من كلام الحشو أنا أبغض فلاناً وهو بُبُغضي . وقد بَغُسُضَ إِلِي أَي صار بَغيضاً . وأَبْغضُ به إِلى أي ما أَبْغَضه . الجوهري : قولهم ما أَبْغَضه لي شاذ لا يقاس عليه ؟ قال ابن بري : إِهَا جعله شاذ الله بعله من أَبْغَض ، والتعجب لا يكون من أَفْعَل إلا بأَسْد " ونحوه ، قال : ولبس كما ظن بل هو من بَغُض فلان إلى ، قال : وقد حكى أهل اللغة والنحو : ما أَبْغَضَي لله إذا كنت أنت المُبْغض له ، وما أَبْغَضَي إليه إذا كان هو المُبْغض لك . وفي الدعاء : نَعِم الله أب كان هو المُبْغض بمد كان هو المناب يقولون : عيناً وأَبْغض بقولون : بمنا وأَبْغض بعد كُول عَيْناً ! وأهل اليمن يقولون : بغض حداك كما يقولون عَيْناً ! وأهل اليمن يقولون : بغض حداك كما يقولون عَيْناً ! وأهل اليمن يقولون :

وَبَغَيْضُ : أَبُو قَبِيلَةً ، وقيل : حيّ من قيس ، وهو بَغَيْضُ بن رَيْثُ بن غَطفانُ بن سعد بن قيس عَيْلان .

بهض : البَهْضُ : ما سَقَ عليك ؛ عن كراع ، وهي عربية البنة . التهذيب : قال أبو تراب سمعت أعرابيًّا من أشجع يقول : بَهَضَي هذا الأمر وبَهَظني ، قال : ولم يُتابِعه على ذلك أحد .

بوض : أَبِنَ الْأَعْرَابِي : بَاضَ يَبِنُوضُ بَوْضًا إِذَا أَفَّـامَ بَالْمُكَانَ . وَبَاضَ يَبِوضَ بَوْضًا إِذَا حَسُنَ وَجَهُ بَعْدَ كَلَّكُ ، وَمِثْلُهُ بَضَ يَبِيضٌ ، وَاللهُ أَعْلَمَ .

ويض : البياض : ضد السواد ، يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك ما يقبله غيره . البيّاض : لون الأبيّض ، وقد قالوا بياض وبياضة كما قالوا منز ل ومنز لة ، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً ، وجمع الأبيّض بيض ، وأصله 'بيض ، بضم الباء ، وإنا أبدلوا من الضمة كَسْرَة للصح الباء ، وقد أباض وابنيض ؟ فأما قوله :

إن شَكْنُلِي وإن شَكْلُكُ مِشْتَتَى ، فَالنَّزْمِي الحُنُصَّ واخْفِضِي تَبْيَضِضْي

فإنه أراد تَبْيَضِي فزاد ضاداً أخرى ضرورة لإقامة الوزن ؛ قال ابن بري : وقد قيل إنما يجيء هذا في الشعر كتول الآخر :

# لقد تخشيت أن أرَى جَد بَبًا

أراد جدنباً فضاعف إلباء . قال ابن سيده : فأما ما حكى سببويه من أن بعضهم قال : أعْطِني أَبْيَضَة يويد أَبْيَضَ وأَلْحَق الهاء كما أَلْحَقها في هُنّة وهو يويد مُن فإنه ثقل الضاد فلولا أنه زاد ضاداً على الضاد التي هي حرف الإعراب ، فعرف الإعراب إذا الضاد الأولى والثانية هي الزائدة ، وليست بحرف الإعراب الموجود في أَبْيَض ، فلذلك لحقته بيان الحركة . قال أبو على : وكان ينبغي أن لا تُحَرّ ك فعر كتها لذلك ضعيصة في القياس .

وأباضَ الككلُّ : ابْيَضَ ويَبِسَ . وبايضَني فلان فيضته ، من البياض : كنتَ أشد منه بياضاً . الجُوهري: وبايضة فباضة يَبِيضه أي فاقته في البياض، ولا تقل يَبِيْوضه ؛ وهذا أشد تياضاً من كذا ، ولا تقل أبْيض منه ، وأهل الكوفة يقولونه ومجتجون بقول الراجز :

جارية في درعها الفضفاض ، أَبْيَضُ مَن أُخْت ِ بني أِباضِ

قال المبرد: ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع عليه ؛ وأما قول الآخر:

١ قوله « فلولا أنه زاد ضاداً النع » هكذا في الاصل بدون ذكر
 جواب لولا .
 ٢ قوله : يبان الحركة ؛ هكذا في الاصل .

إذا الرجال ُ شَنَوا، واشته أَكْلُهُم، عُ فَأَنْتَ أَبْيَضُهُم مِرْبَالَ طَبَّاخِ

فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفعل الذي تصحبه مين المفاضلة ، وإنما هو بمنزلة قولك هو أحسنهم وجها و كريمهم أباً ، وأكر منهم أباً ، فكأنه قال : فأنت مبيضهم سر بالاً ، فلما أضاف انتصب ما بعده على التمييز .

والبِيضَانُ من الناس: خلافُ السُّودانِ .

وأَبْيَضَت المرأَهُ وأباضَت : ولدت البيضَ ، وكذلك الرجل . وفي عنه بباضة " أي بباض .

وبَيّضَ الشيءَ : جعله أَبْيَضَ . وقد بَيْضُت الشيء فابْيَضُ ابْييضاضاً. والبَيّاضُ : الذي يُبِيّضُ الثيابَ ، على النسب لا على الفعل، لأن حكم ذلك إنما هو مُبَيّضُ .

والأبيض؛ عرق السرة، وقيل : عرق في الصلب، وقيل : عرق في الصلب، وقيل : عرق في الحالب، صفة غالبة، وكل ذلك لمكان البياض . والأبيضان : الماء والحنطة . والأبيضان : عرقان في البطن لبياضهما ؛ قال ذو الرمة :

وأَبْيَضَ قد كَلِنَّفْته بُعد سُقَة ، تَعَقَد منها أَبْيَضاه وحالبُهُ

والأبْيَضان : عِرْقان في حالب البعير ؛ قال هميان ابن قحافة :

> قريبة 'ندوَتُه من مَحْمَضِهِ ' كَأَمَّا يَيْجَعُ عِرْقًا أَبْيَضِهِ ' ومُلْتَقَى فَائْلُه وَأَبْضَهُ '

 ١ قوله «عرقا أبيضه» قال الصاغاني: هكذا وقع في الصحاح بالالف والصواب عرقي بالنصب، وقوله وأبضه هكذا هو مضبوط في نسخ الصحاح بضمتين وضبطه بعضهم بكسرتين، أفاده شارح القاموس.

والأبيضان : الشحمُ والشّباب ، وقيل : الحُبْزُ والماء ، وقيل : الماء واللبنُ ؛ قال هذيل الأَسْجِمي من شعراء الحجازيين :

> ولكنّما يَمْضِي لِيَ الحَوْلُ كَامَلَا، وما لِيَ إِلَا الأَبْيَضَيْنِ شَرابُ

> من الماء أو من كر" وَجِنَاءَ َثُوَّةٍ ، لما حالب لا يَشْتَكِي وحِلابُ

ومنه قولهم: كَيُّضُت السُّقاءَ والإناء أي ملأته من الماء أو اللهن . ابن الأعرابي : ذهَبَ أَبْسَضاه شَعْبُهُ وشبابُه ، وكذلك قال أبو زيد ، وقال أبو عمد : الأَبْيَضَانِ الشَّحَمُ واللَّبِن . وفي حديث سعد : أنه سُبِل عن السُّلنت بالبِّيضاء فكر هه؛ البِّيضاء الحنطة وهي السَّمْراء أيضاً ، وقد تكرر ذكرها في السع والزكاة وغيرهما ، وإنما كَر • ذلك لأنهما عنده حنس" واحد ، وخالفه غيره . وما رأبته مُذ ُ أَيْسُوان ، مني يومين أو شهرين ، وذلك لبياض الأيام . وبُساضُ الكبد والقلب والظفر : ما أحاط به، وقبل: بَباضُ القلب من الفرس ما أطاف بالعرق من أعلى القلب ، وبياض البطن بَنات اللبن وشعم الكُلِّي ونحو ذلك ، سَمُّو هَا بِالْعَرَضُ ؛ كَأَنْهُم أَرادُوا ذات البَّاضُ . والمُسَيِّظة' ، أصحابُ السَّاضِ كَقُولُكُ المُسَوِّدةُ ُ والمُحَمَّرةُ لأصحاب السواد والحبرة . وكتنبة ﴿ بَنْضاء : عليها بَياض الحديد . والبَيْضاء : الشبس لساضها ؟ قال ألشاعر :

> وبَيْضَاءَ لَمْ نَطْبَعْ ، وَلَمْ نَدْوِ مَا الْحَنَا، تَرَى أَعْبُنَ الفِتْبَانِ مِن دُونِهَا نُخزُوا

والسَيْضاء : القدُّرُ ؛ قال ذلك أبو عمرو. قال: ويقال للقدُّر أَيضاً أُمَّ بَيْضاء ؛ وأنشد :

وإذ ما يُويع ُ الناسَ صَرْماء جَوْنة ُ ، يَنُوسُ عَليها رَحْلُهُا مِا يُحَوَّلُ ُ

فقلت ملما : ياأم ً بَيْضاء ، فِينَية مُ عَمُودُك منهم مُرْمِلُون وَعُيَّلُ ُ

قال الكسائي : ما في معنى الذي في إذ ما يُويح ، قال : وصرماءُ خبر الذي . والسيضُ : ليلةُ ثلاثَ عَشْرة وأربع عشرة وخس عشرة. وفي الحديث: كان بأمُر ُنا أن نصُومَ الأيامَ السِيضَ ، وهي الثالثَ عشَرَ والرابعُ عشرَ والحامسُ عشرَ ، سميت ليالِيها بِيضًا لأن القمر يطلُـع فيها من أولها إلى آخرها. قال ابن بري : وأكثر ما تجيء الرواية الأيام السيض ، والصواب أن يقال أيامَ البيضِ بالإضافة لأن البيضَ مَن صفة الليالي . وكلَّمتُه فما ردٌّ على سُو داءَ ولا بَنْضَاءَ أَى كُلَّمَةً قَسِمَةً ولا حسنة ، على المثل . وكلام أَبْيَضُ : مشروح، على المثل أيضاً . ويقال: أتاني كلُّ أَسُودَ منهم وأحبر، ولا يقال أبيَض. الفراء: العرب لا تقول حَمِر ولا بَيْضَ ولا صَفَر ، قال : وليس ذلك بشيء إنما مُنظر في هذا إلى ما سمع عن العرب. يقال : ابْيَض وابْياض واحْمَر واحْمار ، قال : والعرب تقول فلانة مُسبُودة ومُستَضة إذا ولدت السيضان والسُّودان ، قال : وأكثر ما يقولون مُوضِعة إذا وَلَدَت البيضانَ ، قال : ولُعْبة لهم يقولون أبيضي حبالاً وأسيدي حبالاً ، قال : ولا يقال ما أَبْدَضَ فلاناً وما أَحْمَر فلاناً من البياض والحمرة ؛ وقد جاء ذلك نادرًا في شعرهم كقول طرفة :

> أمَّا الملوكُ فأننتَ اليومَ ألأمُهم لـُــُوماً ، وأَبْيَضُهم سِرْبالَ طَبَّاخِ

ابن السكيت : يقال للأَسْوَد أبو البَيْضاء ، وللأَبْيَض

أبو الجَوْن ، واليد البَيْضاء: الحُنْجَة المُبَرَ هذة ، وهي أيضاً اليد التي لا تُمَنُ والتي عن غير سؤال وذلك لشرفها في أنواع الحِجاج والعطاء . وأرض بَيْضاء : مَلْساء لا نبات فيها كأن النبات كان يُسوّدُها ، وقيل : هي التي لم تُوطئاً ، وكذلك البيضة ، وبَياض الأرض : ما لا عمارة فيه . وبَياض الجلد : ما لا شعر عليه . التهذيب : إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بَيْضاء فالمعنى نقاء العروض من الدنس والعيوب ؛ ومن ذلك قول زهير يمدح رجلا :

أَشُمَّ أَبْيَضٍ فَيَّاضٍ يُفَكِّكُ عَن أَيدي العُنَاةِ ، وعن أَعْناقِها الرِّبَقا

وقال :

أمُّك بَيْضاء من قُنضاعة في الـ بيت الذي تَسْتَظل في نُطنبيه

قال: وهذا كثير في شعرهم لا يريدون به بياض اللون ولكنهم يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من العيوب، وإذا قالوا: فلان أبيض الوجه وفلانة بيضاء الوجه أرادوا نقاء اللون من الكلكف والسواد الشائ . ابن الأعرابي : والبيضاء حبالة الصائد ؟

وبيضاء مِن مالِ الفتى إن أواحَها أفادَ ، وإلا ماله مال مُقتْرِ

يقول: إن نَشِب فيها عَيرُ فجر ها بني صاحبُها مُقتِراً .

والبَيْضة : واحدة البَيْض من الحديد وبَيْضِ الطائر جبيعاً ، وبَيْضة الحديد معروفة والبَيْضة معروفة ؟ والجمع بَيْض . وفي التنزيل العزيز : كَأْنَهُنْ بَيْضٌ مَكْنُون ، ويجمع البَيْض على نُيوضٍ ؟ قال :

### على فَتَفْرَةً طارَت فِراحًا 'بيوضُها

أي صارت أو كانت ؛ قال ابن سيده : فأما قول الشاعر ا :

## أبو كينضات دائع متأوّب ، كوفيق بمسّع المنككيبين سبوّح

فشاذ لا يعقد عليه باب لأن مثبل هذا لا يحرك ثانه.

وباض الطائر والنعامة بيضاً : ألقت بيضها . ودجاجة بياضة وبيوض : كثيرة البيض ، والجمع بيض فيمن قال رُسل مثل محيد جمع حيود ، وهي التي تحيد عنك ، وبيض فيمن قال رُسل ، كسر وا الباء لتسلم الباء ولا تنقلب ، وقد قال بُوض أبو منصور ، يقال : دجاجة بائض بغير هاء لأن الديك لا يبيض ، وباضت الطائرة ، فهي بائض . ورجل بياض : يبيع البيض ، ودبك بائض كا يقال والد ، وكذلك الفراب ؛ قال :

#### بحيث يَعْتَشُ الغُرابُ البائضُ

قال ابن سيده: وهو عندي على النسب. والبَيْضة: من السلاح، سبيت بذلك لأنها على شكل بَيْضة النعام. وابْناضَ الرجل: لبَيْسَ البَيْضة وفي الحديث: لكَعَنَ الله السارق يَسْرَق البَيْضة فَتُقْطَع يده، يعني الحُودة ؟ قال ابن قنيبة: الوجه في الحديث أن الله لما أنزل: والسارق والسارق فاقطع واليديبها، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده على ظاهر ما نزل عليه، يسرق البيضة فتقطع يده على ظاهر ما نزل عليه، والبيضة والمع واحدة بين الطير الجم يوض ويضات، قال الصاغاني: ولا

تحرك الياء من بيضات إلا في ضرورة الشعر قال : أخو بيضات الخ.

يعني رَيْضة الدجاجة ونحوها ، ثم أعلمه الله يَعْدُ أَنَ القطع لا يكون إلا في رُبْع دينار فما فرقه ، وأنكر لما تأويلها بالخُوذة لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق ، إنما هو موضع تقليل فإنه لا يقال : قبّع الله فلاناً عرّض نفسه للضرب في عقد حو هر ، إنما يقال : لكنه الله تعرّض لقطع يده في خلق يوت أو في كُبّة شعر .

وفي الحديث: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر مملك فارس الأبيض مملك الشام والأبيض مملك فارس الأبيض مملك فارس الموالهم الفارس الأبيض لبياض ألوانهم ولأن الغالب على أموالهم الفضة ، كما أن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب ومنه حديث ظبيان وذكر حمير قال : وكانت لهم البيضاء والسوداء ووارس الحمراء والجزية الصفراء ، أراد بالبيضاء الحراب من الأرض لأنه يكون أبيض لا غرس فيه ولا زرع ، وأراد بالسوداء العامر منها لاخضرارها بالشجر والزرع ، وأراد بغارس الحمراء فيه وبالجزية الصفراء الذهب كانوا يجبئون الحراج ذهبا . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حى يظهر الموت الأبيض والأحمر ، الماقة لأجل الدم ، والأحمر ، والموت الماقة المحمد ، والموت الفية المحمد ، والمحمد ، والمحمد

والبَيْضة ' : عِنَب الطائف أبيض عظم الحب . وبَيْضة ' الحِدَّر : الجادية ' لأنها في خد رها مكنونة . والبَيْضة ' الحُصْية . وبَيْضة ' العُقْر مَشُل ' يَضِب وذلك أن تعصب الجادية نقسها فتقتص فتُجر ب ببيضة ' وتسمى تلك البيضة ' بَيْضة َ العُقْر ِ . قال أبو منصور : وقيل بَيْضة ' العُقْر بيضة من الديك مرة واحدة ثم لا يعود ، يضرب منظ لمن يصنع الصنيعة ثم لا يعود لها . وبيضة مثلا لمن يصنع الصنيعة ثم لا يعود لها . وبيضة

البلكدِ: تَرِيكة النعامة . وبَيْضة ُ البلد : السَّيَّدُ ؛ عن ابن الأَعرابي ، وقد يُذَمَّ ببَيْضة البلد ؛ وأنشد ثعلب في الذم للراعي يهجو ابن الرَّقاع ِ العاملي :

ي لو كُنْتَ من أَحَدِ يُهْجِي هَجَوْ تُنْكُرُ ، يا ابن الرّفاع ، ولكن لستَ من أَحَدِ تأْبي فُضاعة م تَعْرِف لكم نَسَبًا وابننا يزار ، فأنتُم بَيْضة البَلَدِ

أراد أنه, لا نسب له ولا عشيرة تَحْمِيه ؛ قال : وسئل ابن الأعرابي عن ذلك فقال : إذا مُدح بها فهي التي فيها الفَرْخ لأن الظليم حينئذ يَصُونُها ، وإذا ذمُ بها فهي التي قد خرج الفَرْخ منها ورَمى بها الظليم فداسبها الناس والإبل . وقولهم : هو أذل من بيضة النعام التي يتركها ؛ وأنشد كراع للمتلس في موضع الذم وذكره أبو حاتم في كتاب الأضداد ، وقال ابن بري الشعر لِصِنّان بن عبّاد البشكري وهو :

لَمُنَّا رأى شبط موضي له ترَع م على الحياض ، أتاني غير ذي لك د لو كان حوض حيار ما شربت به ، الأ بإذن حيار آخر الأبد لكنه حوض من أودى بإخون لكنه حوض من أودى بإخون البكد ربب المنون ، فأمشى بيضة البكد

أي أمسى ذليلا كهذه البيضة التي فارقها الفرخ فر من بها الظليم فديست فلا أذك منها . قال ابن بري : حياد في البيت اسم رجل وهو علقمة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة ، وشمط هو شمط ابن قيس بن عمرو بن ثعلبة البشكري ، وكان أو رد

إبِلَهُ حَوْضَ صِنَّانَ بن عبَّادَ قَائلُ هَذَا الشَّعْرَ فَعْضَبُ لَذَلُكُ ، وقَالُ المُرزُوقِيّ : حَمَارُ أَخُوهُ وَكَانَ فِي حَيَاتُهُ يَتْمَرَّزُ به ؛ قَالُ : ومثله قُولُ الآخر يهجو حسانُ بن ثابت وفي التهذيب أنه لحسانُ :

أرى الجَلابِيبَ قد عَزُوا ، وقد كَثُرُوا ، وابنُ الفُرَيْعةِ أَمْسَى بَيْضةَ البَلكدِ

قال أبو منصور : هذا مَدح . وابن فُرَ يُعة : أبوها . وأراد بالجلابيب سَفلة النـاس وغَشْراءَهم ؛ قال أبو منصور : وليس ما قاله أبو حاتم بجيد ، ومعنى قول حسان أن سَفلة الناس عزُّوا وكثروا بعد ذلَّتهم وقلتهم، وابن فُرَبِعة الذي كان ذا تُرْوَةٍ وثـَراءٍ قد أُخَّرَ عَنْ قَدَيمٍ شَرَافِهِ وَسُودَدِهِ ، وَاسْتُنْسِدٌ بِالْأَمْرِ دونه فهو بمنزلة بَيْضة البلد التي تَبِيضُها النعامة ثم تتركها بالفلاة فلا تحفضنها ، فتبقى تريكة الفلاة . وروى أبو عمرو عن أبي العباس: العرب تقول للرجل الكريم : هو بَيْضة البلد يمدحونه ، ويقولون للآخر : هو بَيْضة البلد يذُمُّونه ، قال : فالممدوحُ بواد به البَيْضة التي تَصُونها النعامة وتُو َقَـُّها الأَذَى لأَن فيها فَرَ ْخَهَا فَالْمُدُوحِ مِنْ هَهِنَا ، فَإِذَا انْفُلَكُفْتُ عَنْ فَكُرْ ْخِهَا رمى بها الظليمُ فتقع في البلد القَفْر فمن همنا ذمَّ الآخر. قال أبو بكر في قولهم فلان بَيْضة البلد: هو من الأضداد يكون مدحاً ويكون ذمّاً ، فإذا مُدح الرجل فقيل هو بَيْضة ُ البلد أُريدَ به واحد ُ البلد الذي 'يُجِتُّمُع إليه ويُقْبَل قولُه، وقيل فَر ْدَ ليس أحد مثله في شرفه ؟ وأنشد أبو العباس لامرأة من بني عامر بن لُـــؤيُّ ترثي عمرو بن عبد 'ودٍّ وتذكر قتل على إبًّاه:

 ١ قوله « وابن فريمة أبوه » كذا بالأصل وفي القاموس في مادة فرع ما نصه : وحسان بن ثابت يعرف بابن الفريمة كجهينـــة وهر أمه .

لو كان قاتيل عَمرو غير قاتله ، بَكَيْتُه ، ما أقام الرقوح في جسدي لكن قاتله من لا يُعاب به ، وكان يُدعَى قديماً بيضة البكد يا أم كُلْنُوم ، نشقتي الجيب معولة على أبيك ، فقد أو دى إلى الأبد يا أم كُلْنُوم ، بتكيم ولا تسبي

بَيْضَةُ البلد : علي بن أبي طالب ، سلام الله عليه ، أي أنه فَر دُ ليس مثله في الشرف كالبَيْضة التي هي تريكة وحدها ليس معها غير ها ؛ وإذا دُمَّ الرجلُ فقيل هو بَيْضَة البلد أرادوا هو منفرد لا ناصر له عنولة بَيْضَة قام عنها الظلمُ وتركها لا خير فيها ولا منعة ؛ قالت امرأة ترثي بنين كها :

لَهُ فِي عليهم ! لَقَدْ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُمُ كَثيرَ قَ الْهَمَّ والأَحْزِانَ والكَبَـدِ

قد كُنْتُ قبل مَناياهُمْ بَعْبَطَةً ، فَصِرْتُ مُفْرَدَةً كَبَيْضَةً البلد

وبَيْضَةُ السَّنَامِ : شَخْمَتَهِ. وبَيْضَةُ الْجَنْبِينِ : أَصلهُ، وكلاهما على المثل . وبَيْضَة القوم : وسَطُهم . وبَيْضَة القوم : ساحتهم ؛ وقال لـقيط الإيادِي :

يا قَوْم ، بَيْضَكُمُ لا تَفْضَحُنُ بَا ، إِنْ قَالَ الْحَدَا الْ

يقول: احفظوا عُقْر داركم. والأزْلَم الجَدَع: الدهر لأنه لا يهرم أبداً. ويقال منه: بيضَ الحيُّ أُصِيبَتْ بَيْضَتُهُم وأُخِذ كلُّ شيءٍ لهم، وبيضناهم

وابتضنام: فعلنا بهم ذلك. وبيضة الدار: وسطها ومعظها. وبيضة الإسلام: جماعتهم. وبيضة الإسلام: جماعتهم. وبيضة القوم: أصلهم. والبيضة : أصل القوم ومُجتَمهم، يقال: أتام العدو في بيضتهم . وقوله في الحديث: ولا تُسلط عليهم عد و" من غيرهم فيستبيح بيضتهم ولا تُسلط عليهم عد و" من غيرهم فيستبيح بيضتهم ومنشقر " دعوتهم ، أراد عدو " يستأصلهم ويهلكهم جميعهم ، فيل : أراد إذا أهلك أصل البيضة كان جميعهم ، فيل : أراد إذا أهلك أصل البيضة كان أصل البيضة كان البيضة الحديث وإذا لم يهلك البيضة الحديث المحمد أو والمناهم والتناهم والتناهم بيضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديبة : ثم جنت بهم لبيضيك تفضها أي أصلك وعشوتك. وبيضة المهم بهم لبيضيك تفضها أي أصلك وعشوتك. وبيضة كل شيء حو ذرية .

وباضُوهُم وابْناضُوهُم : استأصلوه . ويقال : ابْنيض القوم إذا أبيحت بيضتُهم، وابْناضُوه أي استأصلوه . وقد ابْنيض القوم إذا أُخِذَت بَيْضَتُهم عَنْوة .

أبو زيد: يقال لوسط الدار بيضة ولجماعة المسلمين بيضة ولورَم في ركبة الدابة بيضة والبيض : وررم يون في يد الفرس مثل التَّفَخ والغُدُد ؟ قال الأصمعي : هو من العيوب الهيئة . يقال : قد باضت يد الفرس تبيض بيضاً . وبيضة الصيف : معظمه . وبيضة الحر" : شدته . وبيضة القيظ : شدة حراه ؟ وقال الشماخ :

طَوَى ظِمْأُهَا فِي بَيْضَةَ القَيْظِ ، بعدما جَرَى فِي عَنَانِ الشَّعْرَ بَيْنَ ِ الأَماعِزِ ُ

وباضَ الحَرُ ۚ إِذَا اشْتَد . ابن بزرج: قال بعض العرب يكون على الماء بَيْضَاءُ القَيْظِ ، وذلك من طلوع

الدَّبَرانَ إلى طلوع سُهَيْل . قال أَبو منصور : والذي سمعته يكون على الماء حَمْرا أَهُ القَيْظ وحِمِر ُ القيظ . ابن شميل : أَفْرَخَ بَيْضَة ُ القوم إِذَا ظَهْرَ مَكُنْدُومُ أَمْرِهِم ، وأَفرخت البَيْضَة ُ إِذَا صار فيها فَرْخ ُ . وباضَ السحابُ إِذَا أَمْطَر ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

# باضَ النَّعَامُ به فَنَفَّرَ أَهْلَهُ ، إِلاَ المُثَافِّنِ إِلاَ المُثَافِّنِ إِلاَ المُثَافِّنِ

قال: أَرَادُ مَطُراً وَقَعَ بِنَوْءُ النَّمَامُ ، يَقُولُ : إِذَا وقع هذا المطر هَرَبَ العُنتلاء وأقام الأحمق . قال ابن بري : هذا الشاعر وصف وَادياً أَصابه المطر فأعشَب ، والنَّعَامُ همنا : النعائمُ من النجوم ، وإنما تُمطر النَّعَامُ في القبط فينت في أصول الحكلي " نَبْتُ يَقَالُ لَهُ النَّشِّرِ، وهو سُمُّ إذا أَكُلُهُ المَالُ مَوَّت، ومعنى باضَ أَمْطَرَ ، والدُّوا عمني الداء ، وأراد بالمُقيم المقيمَ به على خَطر أن بموت ، والمُنَّأَفِّنُ : المُتَنَقِّص . والأَفَن : النَّقْصُ ؛ قال : هكذا فسره المُهَلِّيِّ في باب المقصور لابن ولأد في باب الدال ؟ قَالَ ابن بري : ويحتمل عنــدي أن يكون الدُّوا مقصوراً من الدواء ، يقول : يَفرُ أَهلُ هذا ألوادي إلا المتيمَ على المُداواة المُنتَقَّصة لهـذا المرض الذي أَصابَ الإبلَ من رَعْي النَّشر . وباضَت البُّهمَي إذا سَقَطَ نصالُها. وباضت الأرض: اصفرت خُضرتُها ونَفَضَتِ الثمرة وأيبست ، وقبل : باضَت أخرجَت ۗ ما فيها من النبات ، وقد باض : اشتد ".

وبَيَّضَ الإِنَاءَ والسَّقَاءَ: مَلَأَهُ. ويقال: بَيَّضْت الإِنَاءَ إِذَا فَرَّغْتُنَهُ ، وبَيَّضْتُهُ إِذَا مَلَأْتُهُ ، وهو من الأَضداد.

والبَيْضاء: اسم جبل. وفي الحديث في صفة أهل النار: خَذِرُ الكافر في النار مثل البَيْضاء؛ قيل: هو اسم

جبل. والأبيض: السيف، والجمع البيض.

والمُسَيِّضة ، بكسر الباء : فرقة من الثُنوية وهم أصحاب المُقنَّع ، سُمُّوا بذلك لتبيضهم ثيابهم خلافاً للمُسوَّد وَ من أصحاب الدولة العبّاسية . وفي الحديث : فنظرنا فإذا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه مُبيّضين ، بتشديد الباء وكسرها ، أي لابسين ثياباً بيضاً . يقال : هم المُبيّضة أو المُسوَّدة ، بالكسر ؛ ومنه حديث توبة كعب بن مالك : فرأى وجلا مُبيّضاً وومنه حديث توبة كعب بن مالك : فرأى وجلا مُبيّضاً يؤول به السراب ، قال ابن الأثير : ويجوز أن يكون مُبيّضاً ، بسكون الباء وتشديد الضاد ، من البياض أيضاً .

وبيضة ، بكسر الباء : اسم بلدة . وابن بينض : رجل، وقيل : ابن بيضٍ ، وقولهم : سَدُّ ابنُ بَيْضِ الطريق ، قال الأصمعي : هو رجل كان في الزمن الأول يقال له ابن بَيْضٍ عقر َ ناقته على ثنيية فسد بها الطريق ومنع الناس من سلوكها ؛ قال عمرو بن الأسود الطهوى :

سَدَدُنَا كَمَا سَدً ابنُ بِيضٍ طَرِيقَهُ، فلم كِجِدُوا عند النَّنيَّةِ مَطَلْمَا

قال : ومثله قول بَسَّامة بن حَزَّن :

كثوب ابن بيض وقاهُمْ به، فسك على السّالِكينِ السّبيـــلا

وحمزة بن بيض : شاعر معروف ، وذكر النضر بن شميل أنه دخل على المأمون وذكر أنه جَرى بينه وبينه كلام في حديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من الحديث قال : يا نَضْرُ ، أَنْشُدْ في أَخْلَبَ بيت قالته العرب ، فأنشدته أبيات حمزة بن بيض في الحكم بن أبي العاص :

تقول' لي ، والعُيون' هاجِعة": أَقِمْ عَلَيْنا بَوْماً ، فَـلَم أَقِم أَيَّ الوُ'جوهِ انْتَجَعْتَ؟ قلت ُ لها: وأيُّ وَجْـهِ إلا إلى الحَـكَم

متى يَقُلُ صاحبًا سُرادِقِه : هذا ابنُ بِيضٍ بالبابِ ، يَبْتَسِمِ

رأيت في حاشة على كتاب أمالي ابن بري بخط الفاضل وخي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال : حمزة بن بيض ، بكسر الباء لا غير . قال : وأما قولهم سد ابن بيض الطريق فقال الميداني في أمثاله : ويروى ابن بيض ، بكسر الباء ، قال : وأبو محمد، رحمه الله ، حمل الفتح في بائه على فتح الباء في صاحب المثل فعطفة عليه . قال : وفي شرح أسماء الشعراء لأبي عمر المطر تر حمزة بن بيض قال الفراء : البيض جمع أبيض حمزة بن بيض قال الفراء : البيض جمع أبيض والبيضتان ، والبيضتان والبيضتان ، والبيضتان المنام من الكوفة ؟ قال الأخطل :

فهْوَ بها سَيَّ ۗ طَنتًا ، وليس له ، بالبَيْضَنَيْنِ ولا بالغَيْضِ ، مُدَّخَرُ ْ

ویروی بالبیضتین . وذ'و بیضان ً: موضع ؛ قال مزاحم :

> كما صاح ، في أفتنان ضال عَشِيَّة بأسفل ذي بِيضان ، جُون الأخاطِب

> > وأما بيت جرير :

قَعِيدَ كَمَا اللهُ الذي أَنتُمَا له ، أَلَم تَسْمَعًا بِالْبَيْضَيَّينِ المُنادِيا ?

فقال ابن حبيب: البيضة ، بالكسر ، بالحرّ لبني

يربوع ، والبَيْضَة ، بالفتح ، بالصّمّان لبني دارم . وقال أبو سعيد : يقال لما بين العُذَيْب والعقبة بَيْضة ، قال : وبعد البَيْضة البَسِيطة ، وبَيْضاء بني جَدْية : في حدود الجُطّ بالبحرين كانت لعبد القيس وفيها نخيل كثيرة وأحساء عَدْبة وقصور جَمّة ، قال : وقد أقتمنت بها مع القرامطة قيظة . ابن الأعرابي : البيضة أرض بالدو حفروا بها حتى أنتهم الربح من تحتهم فرفعتهم ولم يصلئوا إلى الماء . قال شهر : وقال غيره البيضة أرض بانخيل ؛ يضاء لا نبات فيها ، والسّودة : أرض بها نخيل ؛ وقال رؤية :

يَنْشَقُ عني الحَزَنْ والبَرِّيْتُ، والبِيضة البَيْضاء والخُبُوتُ

كتبه شمر بكسر الباء ثم حكى ما قاله ابن الأعرابي.

#### فصل التاء المثناة فوقها

تُرض : تِرْ يَاضُ : مَن أَسَمَاءُ النَسَاءُ .

تعض : امرأة تعضوضة ، قال الأزهري : أراها الضيّقة . والتعضوض : ضرّب من السّهر . قال الأزهري : والتاء فيها ليست بأصلية هي مشل تاء الأزهري : والتاء فيها ليست بأصلية هي مشل تاء تر نوق المسيل ، وهي ما يجتمع من الطبن في النهر . وفي الحديث : وأهد ت لنا نوطاً من التعضوض ، بفتح التاء ، وهو تمر أسود شديد الحلاوة ، ومعد نه هجر ؛ قال ابن الأثير : وليس هذا بابه ولكنه ترجم عليه في التاء مع العين . وفي حديث عبد الملك بن عبير : والله لتعضوض "كأنه أخفاف الرباع أطيب من هذا .

#### فصل الجيم

جحض : جِمِضْ : زَجْرُ للكَبْسُ .

جوض: الجرّض: الجهد ؛ جرض جرّضاً: عَصَّ. والجرّض، والجرّض،

بالتحريك : الرَّبقُ يُغَصُّ به . وجَرِضَ بِرِيقِـه : غَصُّ كأنه ببتلعه ؛ قال العجاج :

> كأنتهم مِن هالك مُطاح، ورامِق يَخْرَضُ بالضّيَاحِ

قال : يَجْرَضُ بِعَضُ . والضّيَاحُ : اللّبَنُ المَدْ يق الذي فيه الماه . الجوهري : يقال جَرَّضَ بِريقِه يَجْرِضُ مثال كَسَرَ يَكْسِرُ ، وهو أَن يَبْتَلِعَ رِيقَهُ على هِمْ وحُزْن بالجَهْد . قال ابن بري : قال ابن القطاع صوابه جَرَّضَ يَجْرَضُ مشال كَبِرَ بَكْبَرُ ، وأَجْرَضَهُ بِريقِهِ أَي أَغَصَهُ . وأَفْلَتَني جَرِيضًا أَي مجهوداً يكاد يَقْضِي ، وقبل : بعد أن لم بَكَدْ، وهو يَجْرَضُ بنفسه أَي يكاد يَقْضي.

والجريض؛ اختلاف الفكرين عند الموت . وقولهم : حال الجريض، دون القريض قيل : الجريض الفكريض قيل : الجريض الفكرة والقريض الناقة بجر تها وجروضت ، وقيل : الجريض الفصص والقريض الشعر ؛ وقال الرياشي : القريض والجريض تبلغ يحد ثان بالإنسان عند الموت ، فالجريض تبلغ الريق ، والقريض صوت الإنسان ؛ وقال زيد بن كثوة : إنه يقال عند كل أمر كان مقدوراً عليه فعيل دونه ، أول من قاله عبيد بن الأبوس .

وخانِق ذي غُصّة ِ جِر ُياضِ

قال : خانق مَخْنُوق ذي خَنْق ، والجمع جَرْضَى . وإنه ليَجْرَضُ الرِّيقَ على هُمِّ وحزن ، ويَجْرَضُ على الرِّيق على الرِّيق على الرِّيق عَيْظاً أي يَبْتَلَعه ، ويقال : مات فلان جريضاً أي مريضاً مغموماً ، وقد جَرِضَ كَجُرَضُ جَرَضاً شديداً ؛ وقال رؤبة :

مانتُوا جَوَّى والمُفْلتُونَ جَرَّضَى

أي حَزِنِينَ. ويقال : أَفَـٰلَـتَ فلانٌ جَريضاً أي بكاد يَقْضي ؛ ومنه قول امرىء القيس :

> وأَفْلُلَتَهُنَّ عِلْبَاءٌ جَرِيضًا ، ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابِ

والجَريض': أَن يَجْرَضَ على نفسه إذا قَضَى . وفي حديث علي : هل يَنشَظِر ُ أَهـل ُ بَضَاضة الشّباب إلا عَلَزَ القَلَقِ وغَصَصَ الجَرَض ؟ الجَرَض ؛ الجَرَض ؛ التحريك ، هو أَن تَبلُغَ الروح ُ الحَلَق ، والإنسان جَريض مَ الليث : الجَريض ُ المنفلِت بعد شَرّ ؛ وقال امرؤ القيس :

كأن الفَتَى لِم يَغْنَ فِي الناسِ لَيْلة ، إذا اخْتَلَفَ اللَّصْيانِ عند الجَريض

وبَعِيرِ ' جِر ُواض' : ذو عُنْتَي جِر ُواض ٍ . وجُر اض' : عظيمة ؛ وأنشد :

إن لها سانِيةً كَهْاضًا ، ومنسك ثنور سِمَعْبَلًا جُراضًا

أَن بري : الجُراضُ العظيم . وجمل حِرْ واض : عظيم . الأَزهري في حرف الشين : أهملت الشين مع الفاد إلا حرفين : جمل شير واض وخو ضخم ، فإن كان ضخماً ذا قصرة غليظة وهو صلب فهو حير واض ؟ قال رؤبة :

به نَدُنَّ القَصَرَ الجِرْواضا

الجوهري : الجِرْيَاضُ والجِرْواضُ الضَّفْمِ العظيمِ البطن . قال الأصمي : قلت لأعرابي : ما الجِرْياض؟ قال : الذي بطنُهُ كالحِياض .

وجمل جُرائِض : أَكُول ، وقيل : عظم ، هنرته زائدة لقولهم في معناه جر واض التهذيب : جمل جُرائِض وهو الأكول الشديد القصل بأنيابه الشجر . أبو عمرو : الذّفر العظم من الإبل ، والجُرائِض مثله . قال ان بري : حكى أبو حنيفة في كتاب النبات أن الجُرائِض الجَمل الذي تَحْطِم كل شيء بأنيابه ؛ وأنشد لأبي محمد الفقعسي :

يَتَنْبَعُهُا ذُو كِدْنَةٍ جُرَائِضُ ، الْشَبِ الطَّلْمِ مَصُورٌ الْفِيْضُ ، الْبَائْضُ ، الْبَائْضُ ، البَائْضُ ،

ورجل جر ياض : عظيم البطن . أبن الأنباري : الجُراضية ُ الرجل العظيم ؛ وأنشد :

> يا رَبُّنا لا تُبْق فيهم عاصِيَهُ ، في كلُّ يوم هِيَ لي مُناصِيَـهُ

> نُسامِرِ الحَيَّ وتُضعي شاصِية ، مِثْلُ الهَجِينِ الأَحْسَرِ الجُراضِية

ويقال : رجل جُرائِض وجُر َئِض مثل عُلايط وعُلَمَيط ؛ حكاه الجوهري عن أبي بكر بن السراج. ونعجة جُرائِضة وجُر َئِضة مثال عُلمَيطة : عريضة ضخمة . وناقة جُراض : لَطيفة بولدها ، نعت للأنثى خاصة دون الذكر ؛ وأنشد :

> والمَراضِيعُ دائِباتُ تُربَّي لِلْمُنَايَّا سَلِيلَ كُلِّ جُراضِ

> > والجُرُ رُضُ : العظيم الجَكُلُق .

جوبض: الجُرَبِضُ والجُرَئِضُ: العظيم الحلق.

جوفض : قال الأزهري : قال ابن دريد في كتابه رجل عُلاهِض مُ جُر افِض مُ جُر اميض ، وهو الثقيل الوَسْمِم ؛

قال الأزهري : قوله رجل عُلاهِض منكر وما أراه محفوظاً ، وذكره ابن سيده أيضاً .

جومض: قال الأزهري: قال ابن دريد في كتابه رجل عُلاهِض جُر افِض جُر امِض وهو الثقيل الوخيم، قال الأزهري: قوله وجل عُلاهِض منكر وما أواه عفوظاً، وذكره ابن سيده أيضاً وقال: الجُر امِض والجَرْ مَض الأكول الواسع البطن، والجِرْ مَض الصلب الشديد.

جفض : جَضَّضَ عليه بالسيف : حَمَلَ . وجَضَّضْتُ عليه بالسيف : حَمَلُت عليه . وقال أَبو ذيه : جَضَّضَ عليه حَمَلَ ، ولم يَخُصُّ سيفاً ولا غيره . ابن الأعرابي : جَضَّ إذا مَشَى الجِيَضَّى، وهي مِشْيَةٌ فيها تبختر .

جلهض : رجل جُلاهِض : ثقيل وَخَيم ..

جَهِض : أَجْهَضَت الناقة ُ إِجْهَاضاً ، وهي مُجْهِض ُ : أَلَقت ولدها لغير تمام ، والجمع مَجاهِيض ُ ؛ قال الشاعر :

> في حَراجِيجَ كَالْحَنْيُّ مَجَاهِي ضَ ، يَخِدُن الوجيفَ وَخَدَ النَّمَامِ

قال الأزهري : يقال ذلك للناقة خاصة ، والاسم الجياض ، والولد جَهِيض ؛ قال الشاعر :

يَطُوْرَحْنَ بالمَهامِهِ الأَعْفَالِ كُلُّ جَهِيضٍ لَـثَقِ السَّرْبالِ

أبو زيد : إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يَسْتَسِينَ تَخلقُهُ قبل أَجْهَضَت ، وقال الفراء : خِدْج وخديج وجِهْض وجَهِيض للمُجْهَض . وقال الأصمعي في المُجْهَض : إنه يسمى مُجْهَضاً إذا لم يَسْتَكِين تَخلقُه،

قال: وهذا أَصح من قول الليث إنه الذي تم خلقه ونفخ فيه روحه. وفي الحديث: فأَجْهَضَت جَنيناً . أي أسقطت حملها ، والسقط جَهيض ، وقيل: الجمهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أَن يعيش .

والإجهاض : الإزلاق . والجهيض : السُّقبط . الحوهري: أَحْمَضَت الناقة أي أَسقَطت ، فهي مُجْهِض ، فإن كان ذلك من عادتها فهي مجهاض ، والولد مُعْمَضٌ وجَهِيضٌ . وصادّ الجارحُ الصّيدَ فأَجْهُ ضَناه عنه أَى نحسناه وغَلَبْناه على ما صادَه ، وقد يكون أَجْهَضُته عن كذا بمعنى أَعْجَلُتُه . وأَجْهَضَهُ عَنِ الأَمْرِ وأَجْهَشَهُ أَي أَعْمَلُهُ . وأَجْهَضَتُه عن أمره وأنكرَصْته إذا أغْجَلْته عنه ، وأَجْهَضْته عن مكانه : أَزَائته عنه . وفي الحديث : فأَجْهَضُوهم عن أَثْقَالِهِم يوم أُحُدٍ أَي نَحَوهم وأَعجلوهم وأزالوهم. وجَهَضَني فلان وأجْهَضَني إذا غَلَبَكُ على الشيء. وبقال : قُنْـتِلَ فلانْ فأُجْهِضَ عنه القوم أَي غُـلبوا حتى أُخذ منهم . وفي حديث محمد بن مسلمة أنــه قَصَدَ يُوم أُحُد رجلًا قال: فجاهَضَني عنه أبو سُفْيان أَى مَانَعَنَى عَنْهُ وَأَزَالَنَى . وَجَهَضَهُ جَهُضًا وَأَجْهُضَهُ: غَلَبَه . وقُنْتِلَ فلانْ فأجْهِضَ عنه القوم أي غُلبوا حتى أخذ منهم .

والجاهض من الرجال: الحديد النَّفْس، وفيه جُهُوضة وجَهَاضة . ابن الأعرابي: الجَهَاضُ ثمرُ الأراك، والجِهاضُ المانعة.

جوض : رجل جَو اض : كحاض .

وجَوْض : من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك .

جيض : جاضَ عن الشيء تجيض مُ جَيْضًا أي مال وحاد عنه ؛ والصاد لغة عن يعقوب ؛ قال جعفر بن عُلْبة الحارثي :

ولم نَدْر إنْ جِضْنا عَنِ المُوتَجَيِّضَةَ ، كَمُ العَمْرُ ۚ بِاقَ مِ وَالْمَدَى مُتَطَاوِلُ ُ

الأصمعي : جاضَ تجيضُ جَيْضَةً وهو الرَّوَعَانُ والعُدولُ عن القصد ؛ وقال القطامي يصف إبلًا :

وتَرَى لَجَيْضَتِهِنَ عند رَحيلِنا وَهَلَا ، كَأَنَّ بِهنَّ جُنْلُهُ أَوْلَقِ

وفي الحديث : فجاضَ الناسُ جَيْضَةً. يقال : جاضَ في القتال إذا فر ' ، وجاضَ عن الحق عدل ، وأصل الجَيْضِ الميل عن الشيء ، ويووى بالحاء المهملة والصاد المهملة .

أبو عبرو: المِشْية الجِيضَ فيها اختيال ، والجِيضَّ مثال الهِجَفَّ مشية فيها اختيال. وجاضَ في مِشْيتِه: تَبَخْتُر، وهي الجِيَضَّى، وإنه لجِيضُ المِشية ، ورجل جَيَّاضُّ. ابن الأَعرابي: هو يمشي الجِيَضَّى ، بغتح الياء، وهي مِشْية بختال فيها صاحبها ؛ قال رؤبة:

مِن بعد جَدْ بي المِشْيةَ الجِيَضَى، فقــد أَفَدَّي مِشْيةً مُنْقَضًا

#### فصل الحاء المهملة

حبض: حَبَضَ القلب' كغيض حَبْضاً: ضرب ضرَباناً شديداً، وكذلك العروق كيبض ثم يَسْكُن، وحَبَضَ العروق أَشْدُ من النبض. حَبَضَ العروق كيبض، وهو أَشْدُ من النبض. وأصابت القوم داهية من حَبَضِ الدهر أي من ضرَبانه.

والحَبَضُ : التحر لك . وما له حَبَضٌ ولا نَبَضٌ ،

عراك الباء ، أي حركة ، لا يستعمل إلا في الجحد ؛ الحبض : الصوت ، والنبض : اضطراب العرق . ويقال : الحبض من الحياة ، والنبض نبيض العروق . وقال الأصعي : لا أدري ما الحبض . وحبض وحبض وحبض الوتر أي أنبض ، وتبد الوت ثم تر سله فتحبض ، وحبض السهم كيبض حبضا وحبوضا وحبضا : وهو أن تنزع وحبوض ترسله في القوس ثم ترسله فيسقط بين يديك ولا يصوب ، وصو به استقامته ، وقيل : الحبض أن يقع السهم بين يدي الرامي إذا رمى ، وهو خلاف الصارد ؛ قال ورقبة :

ولا الجَدَى من مُنْعَبِ حَبَّاضِ

وإحْباضُ السهم : خلاف إصرادِه . ويقال : حَبيضَ السهمُ إذا ما وقع بالرَّميَّة وقعاً غير شديد ؛ وأنشد :

والنبل' يَهْوِي خَطأً وحَبَضا

قال الأزهري: وأما قول الليث إن الحامِضَ الذي يقع بالرمية وقعاً غير شديد فليس بصواب؛ وجعل ابن مقبل المتحابِضَ أوتارَ العود في قوله يذكر مُفَنَّية تُحرَّكُ أُوتَارَ العود مع غِنائِها:

فُضْلَى تُنازِعُها المَحابِضُ رُجْعَهَا، حَـذَاءَ لَا قَطِعٌ ولا مِصْحالُ

قال أبو عمرو: المتحامِضُ الأو تارُ في هذا البيت. وحَبَضَ حَقُ الرجل تَحْمِيضُ حُبُوضاً: بَطَلَ وَذَهِب، وأَحْبَضَه هو إحْباضاً: أَبْطَلَكَ. وحَبَضَ ماءُ الركيَّة تَحْمِيضُ حُبُوضاً: نقصَ وانحدر؛ ومنه يقال: حَبَضَ حَقُ الرجل إذا بطل. وحَبَضَ القومُ تَحْمِيضُونَ حُبُوضاً: نقصواً. قال أبو عمرو:

الإحباض أن يَكُد الرجل رَكِيتَه فلا يَدَع فيها ماء ، والإحباط أن يذهب ماؤها فلا يعود كما كان ، قال : وسألت الحصيي عنه فقال : هما بمعنى واحد. والحباض : الضعف . ورجل حابض وحباض : منسك لا في يديه بَخِيل . وحبض الرجل : مات ؟ عن اللحاني .

والمحبّض : مِشْوَرُ العسل ومنسْدَفُ القُطْن . والمتحابِض : مَنسادِف القطن ؛ قَال ابن مقبـل في مَحابِض العسل يصفُ نَحْلًا :

> كأن أصواتها مِن حيث تسمعها صَوْتُ المَحابِضِ بَنْنَرِعْنَ المَحارِينا

قال الأصمعي: المَحابِضُ المَشاورُ وهي عيدانُ يُشارُ بها العسل ؛ وقال الشنفرى :

> أو الخَشْرَم المبثوث حَشْحَتُ َ دَبْرَ. مَحابِيضُ ، أَرْساهُنَّ شَارٍ مُعَسَّلُ

أراد بالشاري الشائرَ فقلَبَه . والمَنحادِينُ : ما تَساقط من الدَّبْرِ في العسل فمات فيه .

حوض: التَّحْرِيض: التَّحْضِيض. قال الجوهري: التَّحْرِيضُ على القتال الحَنُّ والإحماء عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذي حرّض المؤمنين على القتال ؛ قال الزجاج: تأويله حُنَّهم على القتال ، قال: وتأويل التَّحْرِيض في اللغة أن تحدُّ الإنسان حَنَّا الإنسان حَنَّا الذي قد قارب الملاك. قال ابن سيده: وحرَّضة الذي قد قارب الملاك. قال ابن سيده: وحرَّضة حضة. وقال اللحياني: يقال حارض فلان على العمل وواكب عليه وواظب وواصب عليه إذا داوم القتال ، فعني حرَّض المؤمنين على القتال حُنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداوِمُوا على القتال حَنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداوِمُوا على القتال حَنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداوِمُوا على القتال حـــــى

يُدُخِنُوم .

ورجل حَرض وحَرض : لا يرجى خيره ولا يخاف شره ، الواحد والجمع والمؤنث في حَرض سواء ، وقد جمع على أحراض وحُر فان ، وهو أعلى ، فأما حَرض ، بالكسر ، فجمعه حَرضُون لأن جمع السلامة في فعل صفة أكثر ، وقد يجوز أن يكسّر على أفعال لأن هذا الضرب من الصفة ربا كُسّر على نكد وأنكاد الأزهري عن الأصمعي : ورجل حارضة للذي لا خير فيه . والحرض الفاسد . حَرضَ الرجل نفسه والحرض والحرض والحرض وحرض الناسد . حَرضَ الرجل نفسه أي فاسد مريض في بنائه ، واحده وجمعه سواء . وحرضه المرض وأحرض هو نفسه كالموت ، وأحرض هو نفسه كذلك .

الأزهري : المُنْحُرَّضُ الهالك مَرَّضاً الذي لا حيُّ فيُرْجَى ولا ميت فيُوأَس منه ؛ قال امرؤ القس:

> أرى المرة ذا الأذ واد يُصْبِحُ مُعْرَضًا كإحراض بكرر في الديار مريض

ويروى : مُعْرِضاً . وفي الحديث : ما مِنْ مُوْمِنِ يَمْرَضُ مَرَضاً حَى يُعْرِضَهَ أَي يُدْ يْفَهُ ويُسْقِبَهُ } أَحْرَضَهُ المرض ، فهو حَرِض وحارض إذا أَفسد بدنه وأشفى على الهلاك . وحَرَض يَحْرُضُ ويَعْرُضُ حَرْضاً وحُرُ وضاً : هلك . ويقال : كَذَب كذّبة فأحرض نفسه أي أهلكها . وجاء بقول حَرَض أي هالك . وناقة حررضان : ساقطة . وجبل حررضان : هالك ، وكذلك الناقة بغير هاء . وقال الفراء في قوله تعالى : حتى تكون حَرَض وقوم حَرَض من الهالكين ، بقال : وجل حررض وقوم حرص والمرأة حرَض ، يكون مُوحداً على كل حال، الذكر

والأنثى والجمع فيه سواء ، قال : ومن العرب من يقول للذكر حارض وللأنثى حارضة ، ويثنى همنا ويجمع لأنه خرج على صورة فاعل ، وفاعل بجمع . قال : وأما قال : والحارض الفاسد في جسمه وعقله ، قال : وأما الحرض فترك جمعه لأنه مصدر بمنزلة دنف وضئتى ، وقال قوم دنف وضئتى ورجل دنف وضئتى . وقال الزجاج : من قال رجل حرض فمعناه ذو حرض ولذلك لا يثنتى ولا يجمع ، وكذلك رجل دنف ذو دنف ، وكذلك كل ما نعت بالمصدر . وقال أبو زيد في قوله : حتى تكون حرضاً ، أي مدنفاً ، وهو مهرض وهو مهمرض ؛ وأنشد :

أَمِنْ ذِكْرِ سَلَمْنَى غَرْ بُهُ أَنْ نَأْتُ بِهَا، كَأْنَكَ حَمْ للأَطِبَّاء مُحْرَضُ ?

والحَرَضُ: الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى مُحْرَضَ وقد حَرَضَ الحُرُبُ مُحْرَض ، وقد حَرَض ، بالكسر ، وأحْرَضَه الحُرُبُ أي أفسده ؛ وأنشد للعَرْجِي ":

> إِني امرؤ لَجَّ بي حُبِّ ، فأَحْرَ ضَني حتى بكيت ' ، وحتى تشقَّني السَّقَم

أي أذابني . والحرَضُ والمُنهُ والإحريضُ : الساقط الذي لا يقدر على النهوض ، وقيل : هو الساقط الذي لا خير فيه . وقال أكثم بن صيفي : سُوءُ حمل الناقة يُحْرِضُ الحسبَ ويُديرُ العَدُو ويُقُو ي الضرورة ؛ قال : يُحْرِضُهُ أي يُسْقِطه . ورجل حرَضُ : لا خير فيه ، وجمعه أحراض ، والفعل حرض تحرض تحرض محروضاً. وكل شيء ذاو حرض . والجمع والحرض : الرّدي، من الناس والكلام ، والجمع أحراض ؛ فأما قول رؤبة :

يا أَيُّهَا القائبِلُ قَوْلًا حَرْضًا

فإنه احتاج فسكنه . والحرَضُ والأَحْراضُ : السَّفِلة من الناس . وفي حديث عوف بن مالك : رأيت محكلم بن حثامة في المنام فقلت : كيف أنم ؟ فقال : يُخير وجَدْنا رَبِّنا رحيماً غَفَرَ لنا ، فقلت : لكلّا كُلّا ؟ قال : لكلّانا غير الأحراضِ ، قلت : ومَن الأحراضُ ? قال : الذين يُشارُ إليهم بالأصابع أي الشهروا بالشرّ ، وقيل : هم الذين أسرفوا في الدنوب فأهلكوا أنفسهم ، وقيل : أواد الذين فسُدَت مذاهبهم .

والحُرْضَة:الذي يَضْرِبُ للأَيْسارِ بالقِداح لا يكون إلا ساقطاً، يدعونه بذلك لرذالته؛ قال الطرماح يصف حياداً:

> ويَظَلَ المَلِيءُ يُوفِي على القر ن عَذُوباً؛ كَالْحُرْضَة المُسْتَفَاضِ

المُسْتَفَاضُ : الذي أُمِرَ أَن يُفيضَ القداح ، وهذا البيت أورده الأزهري عقيب روايته عن أبي الهيم . الحُرْفَةُ : الرجل الذي لا يشتري اللحم ولا يأكله بثمن إلا أن يجده عند غيره ، وأنشد البيت المذكور وقال : أي الوَقب الطويل لا يأكل شيئاً . ورجل مَحرُوضُ : مَرْ ذُولُ ، والاسم من ذلك الحَرَافة والحُرُوفة والحُرُوض ، والاسم من ذلك الحَرَافة عرَضاً ، فهو حَرِض ، ورجل حارض : أَحيق ، والأنثى بالهاء . وقوم حُرْفان : لا يعرفون مكان والإحريض : العصفر : العصفر عامة ، وفي حديث عطاء في دكر الصدقة : كذا وكذا والإحريض ، قيل : هو العصفر ؛ قال الراجز :

أَرَّقَ عَيْنَيْسَكَ ، عن الغُمُوضِ ، بَرُقُّ سَرَى في عارِضٍ نَهُوضِ

## ُمُلْنَهُبُ كُلَهُبِ الإِحْرِيضِ ، يُزْجِي خَراطِمِ عَمامٍ بِيضِ

وقيل: هو العُصْفر الذي يجعل في الطبخ، وقيل: حَبُّ العصفر. وثوب مُحَرَّضُ: مصبوغ بالعُصْفُر. والحُدِّ ضُ: مصبوغ بالعُصْفُر. والحُدِّ ضُ: من نَجِيل السباخ، وقيل: هو من الجمض، وقيل: هو الأشنان تُغْسَل به الأيدي على أثر الطعام، وحكاه سببويه الحَرْض ، بالإسكان، وفي بعض النسخ الحُرْض ، وهو حَلقة القُرْط. والمَحْرَضَة: وعاء الحُرْض وهو النَّوْفَلة. والحُرْضُ: الجِصُّ ويُوقِد الجَصُّ. والحَرَّاضُ: الذي يُحْرِق الجِصَّ ويُوقِد عليه الناد؛ قال عدي بن زيد:

مِثْل نارِ الحَرَّاضِ تِجْلُو ذُرَى المُنْزُ نَ لِمَنْ شَامَـهُ ، إذَا يَسْتَطِيرُ

قال ابن الأعرابي: شبّه البَرْقَ في سرعة وميضه بالناو في الأشننان لسرعتها فيه ، وقيل : الحَرَّاصُ الذي يُعْرِقُ الذي يُعْرِقُ الأشننان . قال الأزهري : شجر الأشنان يقال له الأشنان . قال الأزهري : شجر الأشنان يقال له الحَرْض وهو من الحمض ومنه يُسَوَّى القِلْيُ الذي تفسل به الثياب ، ويحرق الحمض وطباً ثم يرَشُ الماء على رماده فينعقد ويصير قبلياً . والحَرَّاضُ أيضاً : الذي يُوقِد على الصَّغْر ليتغذ منه أنورة أو جصًا ، والحَرَّاضَة مطابع الحَرَّاضة موضع الحَرَّاضة مطابع الحَرَّاضة موضع الحَرَّاضة مطابع الحَرَّان الذي يُحرَق فيه ، وقيل : الحَرَّاضة موضع الحَرَّاض الحَرَّاض الحَرَّاض المَرَّاض المَرْرَاض الم

وأَحْرَضَ الرجلُ أَي وَلَدَ ولدَ سَوَءٍ . والأَحْراضُ والحُرْضانُ: الضَّعافُ الذين لا يُقاتِلونَ؟ قال الطرماح :

> مَنْ يَوْمُ جَمْعَهُم يَجِدُهُم مِراجِيهِ حَ حُمَاةً للعُزَالِ الأَحْراضِ

وحَرَّضُ : ماء مروف في البادية . وفي الحديث ذكر الحُدُرُض ، بضبتين ، هو واد عند أحد. وفي الحديث ذكر حُرَّاض ، بضم الحاء وتخفيف الراء : موضع قرب مكة ، قيل : كانت به العُزَّى.

حوفض: الحروفضة: الناقة الكريمة ، عن ابن دريد ؟ قال الشاعر:

وقلنص مَهْرِيَّة حَرافِض

شمر : إبل حَرافِضُ مهازيِلُ ضوامر .

حضض: الحَصَّ : ضرّ بُ من الحَثَّ في السير والسوق وكل شيء . والحَصُّ أيضاً : أن بَحَثُه على شيء لا سير فيه ولا سوّ ق ، حَضَّه بِحَثُه حَضًا وحَضَّف وهِم بِتَعَاضُون، والاسم الحُصُّ والحِضَّيفَى كالحِثْبْتَى؛ ومنه الحديث : فأين الحِضَّيفَى ? والحَصْيفَى أيضاً، والكسر أعلى ، ولم يأت على فعيلكى ، بالضم ، غيرها . والكسر أعلى ، ولم يأت على فعيلكى ، بالضم ، غيرها . قال ابن دريد : الحَصُ والحَصُ لفتان كالضَّفُ والحَصْ لفتان كالضَّفُ والحَصْ الما به أن الحَصْ المصدر والحَصْ الاسم . الأزهري : الحَصُ الحَتْ على الحير .

ويقال : حَضَضْت القوم على القتال تَعْضَيْضاً إذا حَرَّضْتُهم . وفي الحديث ذكر الحَصْ على الشيء جاء في غير موضع . وحَضَّضَه أي حَرَّضه . والمُخاضَّة : أن يَعْثُ كُلُّ واحد منهما صاحبَ ه . والتعاضُ : التعاثُ ، وقرى ٤ : ولا تَعاضُون على طعام المستحين ؛

قرأها عاصم والأعش بالألف وفتح الناء ، وقرأ أهل المدينة : ولا يَحُضُّون ، وقرأ الحسن : ولا تَحُضُّون ، وقرأ الحسن : ولا تَحُضُّون ، بوفع الناء ؛ قال الفراء : وكل صواب ، فمن قرأ تتحاضُون فمعناه يَحُضُ بعضُكم بعضاً ، ومن قرأ تَحَضُّون فمعناه يَحُضُ بعضُكم بعضاً ، ومن قرأ تَحُضُون فمعناه تأمرون بإطمامه ، وكذلك مجُضُّون . ابن الفرج : يقال احتصَضَت نفسي لفلان وابتضَضْت الإذا استزرَد الما .

حضض

والحُنضُنُ والحُنضَضُ: دواءٌ بتخذ من أبوال الإبل، وفه لغات أُخَر ، روى أبو عبيد عن اليزيدي : الحُنْضَضُ ُ والحُضَظُ والحُظُظُ والحُظَظُ ، قال شهر : ولم أسمع الضاد مع الظاء إلا في هذا ، قال : وهو الحُـدُلُ. قال ابن برى : قال ابن خالومه الحُنظُظُ والحُظَظُ بالظاء ، وزاد الخلل : الخضَّظ ُ بضاد بعدها ظاء ، وقال أبو عمر الزاهد: الحُضُدُ بالضاد والذال ، وفي حديث طاووس: لا بَأْسَ بالحُنْضَض ، روي ابن الأثير فيه هذه الوجوهُ كائمًا ما خلا الضادَ والذالَ ، وقال : هو دواء يُعْقَدُ من أبوال الإبل ، وقيل : هو عَقــّار ٌ منه مكي ومنه هندي ، قال : وهو عُصارة شجر معروف ؛ وقال ابن دريد : الحُنْضُ والحُنْضَ صمغ من نحو الصُّنَو بَرِ والمائر" وما أشبهها له غرة كالفُلْفل وتسبى شعرته الحُضَض ؛ ومنه حديث سُلَّتِم بن مُطَّمِّر : إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً أو حُضَضاً . والحُـُضُض : كُـعُـلُ الحُـُولان ؛ قال ابن سيده : والحُنضَضُ والحُنضُضُ ، بفتح الضاد الأُولى وضَّمَّا، داءٌ ؛ وقبل : هو دواءٌ ، وقبل : هو عُصارة الصّبر .

والحَضِيضُ : قَرَارُ الأَرْضُ عند سَفْحُ الجَبَلُ ، وقيل : هو في أَسفله ، والسَّفْحُ مِنْ وراء الحَضيض، فالحَضيض ما يلي السفح والسفح دون ذلك ، والجمع

أَحِضَة وحُضُضٌ. وفي حديث عثمان : فتحرك الجبَلُ حتى تَسَاقَطَت حِجَارتُه بالحَضِيض . وقال الجوهري: الحَضِيضُ القرار من الأرض عند مُنْقَطَع الجبل ؟ وأنشد الأزهري لبعضهم :

الشّعْرُ صَعَبُ وطَويلُ سُلّتُهُ ، إذا ارْتَقَى فيه الذي لا يَعْلَبُهُ ، ذلّت به إلى الحَضِيضِ قَدَمُهُ ، يُريد أن يُعْرِبُ فيُعْجِمُهُ ، والشّعْر لا يَسْطيعه مَنْ يَظْلُمهُ ،

وفي حديث بحيى بن يعمر : كنّبَ عن يزيد بن المهلك إلى الحجاج : إنا لكقينا العددُو " ففعكنا واضطر وناهم إلى عرْعُرة الجبل ونحن بحضيضه. وفي الحديث : أنه أهدى إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هدية فلم يجد شيئاً يضعها عليه ، فقال : ضعه بالحضيض فإغا أنا عبد آكيل كا يأكل العبد، يعني بالأرض . قال الأصعي : الحين كا يأكل العبد، الحجر الذي تجده محضيض الجبل وهو منسوب الحجر الذي تجده محضيض الجبل وهو منسوب كالسهلي والدهري ، وأنشد لحميد الأرقط يصف فرساً :

وَأَبَّا يَدُنُّ الْحَجَرَ الْحُضَّيًّا

وأحمر حُضِّيِّ: شديد الحمرة. والحُـُضُعُصُّ: نَبْتُ. حَفَّى : الحَـُفُضُّ: مصدر قولك حَفَضَ العُودَ كَجُفْضُهُ حَفْضًا حَنَاه وعَطَـهُ ؛ قال رؤبة :

إمّا تَرَيْ دَهْرٍ أَ حَنَانِي حَفْضًا ، أَطْرَ الصَّناعَينِ العَريشَ القَعْضَا

فجعله مصدراً لحناني لأن حَناني وحَفَضَني واحد . وحَفَضْتِ الشيء وحَفَضْته إذا أَلْتَفَيْنه . وقـال في

قول رؤبة حَناني حَفْضاً أي ألقاني ؛ ومنه قول أمية : وحُفِّضَت النُّذور ُ وأَر ْدَفَتْهُمْ فنُضُول ُ الله ، وانتَهَت القُسومُ

قال : القُسومُ الأيمان ، والبيت في صفة الجنة . قال : وكذلك وحُفَّضَت مُطومِنت وطرُر حَت ، قال : وكذلك قول رؤبة حَناني حَفْضًا أي طامن مني، قال : ورواه بعضهم حُفَّضَت البُدور ، قال شهر : والصواب النذور . وحَفَّضَ الشيءَ وحَفَّضَه ، كلاهما : قَسَرَه وألنقاه . وحَفَّضْت الشيءَ : أَلْقَيْنُه من يدي وطرحته .

والحَفَضُ: البيت ، والحَفَضُ متاعُ البيت ، وقيل : متاعُ البيت إذا هيئ العمل . قبال ابن الأعرابي : الحَفَضُ قُمَاسُ البيت ورديء المتاع ور ذاك والذي يُحمَل ذلك عليه من الإبل حَفَضُ ، ولا يكاد يكون ذلك إلا ردال الإبل ، ومنه سبي البعير الذي مجمله حفضاً به ؛ ومنه قول عمرو بن كاثوم :

ونَحْنُ إذا عِمادُ الحَيِّ خَرَّتُ على الأَحْفاضِ ، نَمْنَعُ مَا يَلِينَا

قال الأزهري: وهي هبنا الإبل وإنما هي ما عليها من الأحمال، وقد روي في هذا البيت: على الأحفاض وعن الأحفاض، فبن قال عن الأحفاض عنى الإبل التي تحمل خر ثيّ البيت، تحمل المتاع أي خر ت عن الإبل التي تحمل خر ثيّ البيت، ومن قال على الأحفاض عنى الأمنيعة أو أو عينتها كالجُوالِق ونحوها ؛ وقيل: الأحفاض همنا صغار الإبل أول ما تر كب وكانوا يتحنونها في البيوت من البر د ، قال ابن سيده : وليس هذا بمعروف . ومن أمثال العرب السائرة : يَوْمٌ بيوم الحَفضِ المُبحَوّد ؛ يومْ والمُجوّد رُ:

في بيت الأعشى وهو :

## نَحْلَا كَدَرُداقِ الحَفِيضَةَ مَرْ هوباً ، له حولَ الوَقْنُودِ زَجَلُ

والحَفَضُ: حجر " ببنى به . والحَفَضُ: عَجَمَةُ شَجْرة تسمَّى الحِفْوَلَ ؛ عن أبي حنيفة ، قال : وكل عَجَمَة من نحوها حَفَض ".

قال ابن دريد في الجمهرة: وقلد سَمَّتُ العرب مُعَنَّضًاً.

حفوضض : رأيته في المحكم بالحاء المهملة : جبل من السَّراة في شُوِّ تهامة ؛ عن أبي حنيفة .

حمض : الحَمْضُ من النبات : كل نبت ما لح أو حامض يقوم على سُوق ولا أصل له ، وقال اللحياني : كل ملنح أو حامض من الشحر كانت ورقتُه حـَّة إذا غَمَزْتُهَا انْفَقَأَتْ بِمَاءِ وَكَانَ ذَفَرَ الْمُشَمِّ يُنْقَى الثوب إذا غسل به أو اليد فهو حَمْض ، نحو النَّجيل والجذراف والإخريط والرامث والقضة والقلام والمَرْم والحُرُصُ والدُّعْلَ والطُّرُّفاء وما أشبهها . وفي حديث جريو : من سَلَمَ وأَراكُ وحُمُوضٍ ؟ هي جمع الحَمْض وهو كل نبت في طعمه حُموضة . قال الأزهري : والمُلُنُوحة تسمَّى الحُموضة.الأزهري عن الليث : الحَمْضُ كل نبات لا يَهيجُ في الربيع ويبقى على القيظ وفيه ملوحة ، إذا أكلته الإبل شَرِ بَت عليه ، وإذا لم تجده رَقَّت وضَعُفَت . وفي الحديث في صفة مكة ، شرفها الله تعالى : وأَبْقُلَ حَمَّضُها أَي نبت وظهَرَ من الأرض . ومن الأعراب من يسمَّى كل نبت فيه مُلوحة حَمْضاً . واللَّحْم حَمْضُ الرجال . والحُنْلَةُ من النبات : ما كان حُلْمُواً، والعرب نقول: الخلَّة ْ خُنْزُ الإبل والحَمْضُ

المُطَوَّحُ ، والأصل في هذا المثل زعموا أن رجلًا كان بنو أخيه يُؤذُ ونه فدخلوا بيته فقلبوا متاعَه، فلما أَدْرَكَ ولدُه صنعوا مثل ذلك بأخيه فشكاهم فقال :

#### بَوْمٌ بيومِ الحَفَضِ المُجَوَّدِ

يضرب هذا للرجل صَنَع به رجل شيئًا وصَنَع به الآخر مثلة ، وقيل : الحقض وعاء المناع كالجُوالِق ويحوه ، وقيل : بل الحقض كل جُوالق فيه متاع القوم . قال يونس : ربيعة كلها تجعل الحقض البعير وقيس تجعل الحقض أيضاً : عمود الحباء . والحقض أيضاً : عمود الحباء . والحقض البعير الذي يحمل المتاع . الأزهري : قال ابن المظفر الحقض قالوا هو القمود عا عليه ، وقال : الحقض البعير الذي يحمل خروي المتاع ، والجمع أحفاض وأنشد لرؤبة :

## يا ابنَ قُرُومٍ لِـَسْنَ بالأَحْفاضِ، من كلِّ أَجْأَى مِعْدَم عَضَّاضِ

المعند من الإبل أول ما يركب، والحفض أيضاً: الضغير من الإبل أول ما يركب، والجمع من كل ذلك أحفاض وحفاض وحفاض علم أي قليله رثه ، شبه علمه في قلته بالحفض الذي هو صغير الإبل ، وقبل : بالشيء المنافقي . ويقال : نعم حفض الأعرابي أنه قال بوماً وقد اجتمع عنده جماعة فقال: هؤلاء أحفاض علم وإنما أخذ من الإبل الصغار . ويقال : إبل أحفاض أي ضعيفة .

وفي النوادر : حَفَّضَ الله عنه وحَبَّضَ عنه أي سَنَحَ عنه وخَفَّفَ.

قال ابن بري : والحَـفيضة ُ الحَـليّـة التي يُعَسَّل فيها النعل ، وقال : قال ابن خالويه وليست في كلامهم إلا

فاكهتُها ويقال لَحْمُها ، والجمع الحُمُوض ؛ قـال الواجز :

يَوْعَى العَضَا من جانِبَيْ مُشَفَّقِ غِبَّا، ومَن يَرعَ الحُمُوضَ يَغْفِقِ

أي يَرِدُ الماءَ كلِّ ساعة . ومنه قولهم للرجل إذا جاءً متهدداً:أننت مُخْتَلِ فَتَحَمَّض . وقال ابن السكيت في كتاب المعاني : حَمَّضْتُها بعني الإبل أي وَعَيْتُها الحَمَضُ ؟ قال الجعدي :

وكَلْبُأُولَخْمَا لَمْ نَزَلُ مَنْدُ أَحْمَضَتَ، بُحَمَّضُنَا أَهْـلُ الجَنَابِ وَخَيْبَرَ ا

أي طَرَدُنَاهُ وَنَفَيْنُنَاهُ عَنْ مَنَازَلُهُمْ إِلَى الْجِنَابِ وَخَيْبُو ؛ قَالَ وَمُلْلُهُ قَوْلُمُ :

جاؤوا مُخِلِّينَ فلاقتُوا حَمْضا

أي جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا مَنْ َ شَفَاهُم بما بهم ؟ وقال رؤبة :

ونُورِهُ المُسْتَوْرِدِينَ الحَمْظَا

أي من أتانا يُطلب شرًّا شفيناه من دائه ، وذلك أن الإبل إذا تَشيِعَت من الخُلْلَة اشتهت الحَمَثُض.

وحمضَت الإبل تَحمُض حَمضًا وحموضاً: أكلت الحَمض ، فهي حامضة ، وإبل حوامض ، وأحمض هو .

والمَحْمَضُ ، بالفتح : الموضعُ الذي ترعى فيه الإبل الحَمْض ؛ قال هميان بن قحافة :

وقَرَّ بُوا كُلَّ جُمَالِي ۗ عَضِهُ ، قَرَيبة نُدُوَّتُه مِن مُعْمَضِهِ ، بَعِيدة سُرَّته مِن مَغْرِضِهُ

من مَحْمَضه أي من موضعه الذي يَحْمُض فيه ، ويووى : مُحْمَض بض المج .

وإبل حَمْضَة وحَمَضَة : مقيعة في الحَمْض ؛ الأخيرة على غير قياس . وبعير حَمْضِي الْكُلُ الْحَمْض . وأحْمَضَت الأرض وأرض مُحْمِضة : كثيرة الحَمْض ، وكذلك حَمْضِية وحَمِيضَة من أرضِين حمْض ، وقد أحْمَض القوم أي أصابوا حمضاً . ووطيننا حُموضاً من الأرض أي ذوات حَمْض .

والحُبُونة: طعم الحامِض. والحُبُونة : ما حداً اللهان كطعم الحل واللبن الحازِر ، نادر الأن الفُعولة إلى الحداث المحمِن عن اللحماني المحمِن والله المحمِن والحُمُونة . والمُحمِن من العبن : الحامِن . وحمَن المحمِن عامناً . ويقال : جاءنا بأدلة ما تُطاق حَمْن المحان وهو اللبن الحاثر الشديد الحموضة . وقولهم : فلان عامِن الرائمة ، والجماض . والحماضة : ما في حماض المؤتر أحمة ، والجماضة : ما في حماض المؤتر أحمة ، والجماضة . والحماضة : ما في حمون الأنر أحمة ، والجماضة . والحماضة . ما في حمون الأنر أحمة ، والجماع حماض .

والحُمَّاض: نَبْتُ جَبَلِي وهو من عُشَب الربيع وورَقُه عِظام ضُخْم فُطْح إلا أنه شديد الحَمْضِ بأكله الناس وزهره أحبر وورقه أخضر ويتناوس في غُره مثل حَب الرُّمان بأكله الناس شبئاً قليلًا ، واحدته حُمَّاضة ؛ قال الراجز رؤبة:

> تَرَى بها من كلِّ رَشَّاشِ الوَرَقُ كَنَامِرِ الحُمَّاضِ مِن هَفْتِ العَلَقُ

١ قوله « حيض يجيض ائع » كذا ضبط في الاصل . وفي القاموس وشرحه ما نصه : وقد حيض ككرم وجيل وفرح ، الاولى عن اللجاني . ونقل الجوهري هذه : وحيض من حد نصر ، وحيض كفرح في اللبن خاصة حيضاً ، محركة ، وهو في الصحاح بالفتح وحيوضة بالض .

فشبّه الدم بنور الحُهمّاض. وقال أبو حنيفة: الحُهمّاض من العُشب وهو يطول طولاً شديداً وله ورقة عظيمة وزهرة حمراء، وإذا دنا يُبسُه ابيضّت زهرته، والناس يأكلونه ؟ قال الشاعر :

ماذا يُؤرِّ قَنِي ، والنومُ يُعْجِبُني ، منصوت ذي رَعَثات ساكن الدار ؟ كأن حُمَّاضةً في رأسه نَجَنَت ، من آخر الصَّيف، قد همَّت بإثنمار

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول وَبْرةَ وهو لِصُّ معروف بِصف قوماً :

> على وَوُوسِهِمُ حُمَّاضُ مُحَنِّيةِ ﴾ وفي صُدوو ِهمُ جَمَّرُ الغَضَا يَقِدُ

فيعنى ذلك أن رؤوسهم كالحُمّاض في حُمْرة شعورهم وأن ليحاهم مَخْضُوبة كَجَمَر الغضا، وجعلها في صدورهم العظمها حتى كأنها تضرب إلى صدورهم وعندي أنه إنما عنى قول العرب في الأعداء صُهُب السّبال، وإنما كُني عن الأعداء بذلك لأن الروم أعداء العرب وهم كذلك، فوصف به الأعداء وإن لم يكونوا روماً. الأزهري: الحُمّاض بقلة بَرّية تبيت أيام الربيع في مسابل الماء ولها ثمرة حمراء وهي من ذكور البقول ؛ وأنشد ابن بري:

فنداعَی مَنْخَراهُ بِـدَم ، مِثْلَ ما أَثْمَرَ حُمَّاض الجَبَلُ

ومنابت الحسماس : الشُّعَيْبات ومَــلاجى الأودية وفيها حُموضة ، وربما نبتنها الحــاضرة في بَساتِينهم وسَقَوْها ورَبُّوْها فــلا تَهمِيجُ وقت هَيْجِ البُقُولِ البَرَّيَّةِ .

وفلان حامض الفُؤاد في الغضب إذا فسد وتفير عَداوة ". وفُؤاد حَمَّض ، ونَفُس حَمَّضة : تَنْفِر من الشيء أول ما تسمعه . وتَحَمَّض الرجل : تحوال من شيء إلى شيء . وحَمَّضه عنه وأَحْمَضَه : حَوَّله ؟ قال الطرماح :

#### لا يَني يُعْمِضُ العَدُوَّ، وذو الحُ لَمَّة يُشْفَى صَداهُ بالإحْماض

قال ابن السكيت: يقال حَمَضَت الإبل منهي حامضة إذا كانت ترعى الخُلسة ، وهو من النبت ما كان حُلواً ، ثم صارت إلى الحَمْض ترعاه ، وهو ما كان من النبت ما لحاً أو حامضاً . وقال بعض الناس: إذا أنى الرجل المرأة في غير مأتاها الذي يكون موضع الولد فقد حَمْض تَحْمِيضاً كأنه تحول من خير المكانين إلى شر هما شهوة معكوسة كفعل قوم لوط الذي أهلكهم الله بحجارة من سيجيل . وفي حديث ابن عبر وسئل عن التحميض قال : وما التحميض قال : وما التحميض قال : ويفعل في المباين ! ويقال التفضيذ في الجماع : قال : أحْمَضَت الرجل عن الأمر حَمَّ تَحْمِيض . ويقال : أحْمَضَت الرجل عن الأمر حَمَّ النبات ، استَمَت من حَمَّ النبات ، استَمَت من الحَمْض قال الأغلب العجلي : رَعْي الحُمْن فتحو لنت إليه ؛ وأما قول الأغلب العجلي :

#### لا يُحْسِنُ التَّحْمِيضَ إلا سَرْدا

فإنه يويد التَّفْضِيد . والتَّحْمِيضُ : الإقلال من الشيء. يقال: حَمَّضَ لنا فلان في القرى أي قلسًل. ويقال: قد أَحْمَضَ القومُ إحْماضاً إذا أَفاضوا فيا يُوْنِسُهم من الحديث والكلام كما يقال فَكِه ومُتَفَكَّه . وفي حديث ابن عباس : كان يقول إذا أَفاضَ مَن عِنْده

طَيِعْنَا فِي الثَّوَابِ فَكَانَ جَوْداً، كَمُعْنَاضٍ عَلَى ظَهْرِ السَّرَابِ

واستَحْوَضَ الماء : اتخذ لنفسه حَوْضاً . وحَوْضُ المَاء : الْجَع المَسْل ، والجَع كالجَمع . المَسْوَت : مُجْنَبَعُه ، على المُسْل ، والجَع كالجمع . والمُحَوَّضُ ، النخلة كالحوْض يشرب منه . وفي حديث أمّ إسمعيل : لما ظهر لها ماء زمزم جعلت تنُحَوِّضُه أي تجعله حَوْضاً بجتمع فيه الماء ، ابن سيده : والمُحَوَّضُ ما يصنَع حَوالَي الشجرة على شكل الشربة ؛ قال :

أما تَرى ، بكل عَرْضٍ مُعْرِضٍ ، كلُّ رَداحٍ دَوْحةِ المُحَوَّضِ ؟

ومنه قولهم : أنا أُحَوِّضُ حول ذلك الأَمر أي أَدُور حوله مثل أُحَوِّطُ . والمُحَوَّض : الموضع الذي يستَّى حَوْضاً .

وحَوْضَى : اسم موضع ؛ قال أبو ذؤيب :

من َوحْشِ حَوْضَى يُواعِي الصَّيْدُ مُنْتَسَدِدًاً، كَأَنْهُ كُو كَبِ ۗ، فِي الجَوْ ، مُنْعَرِدُ

يعـني بالصيـد الوحش . ومُنْحَرِدٌ : منفردٌ عن الكواكب ؛ قال ابن بري : ومثله لذي الرمة :

كَأَنَّا رَمَتْنَا بِالعُيُونِ ، التي نَرَى ، جَآذِرِ ْ حَوْضَى مِنْ عُيُونِ البَراقِعِ

وأنشد ابن سيده:

أَوْ ذي وُشُوم ِ بِجَوْضَى باتَ مُنْكَرِساً، في لَيْلَة ٍ من جُمادَى ، أَخْضَلَت ۚ زِيمَا

وفي الحديث ذكر حَوْضاء ، بفتح الحاء والمد ، وهو موضع بين وادي القُرَى وتبوك نزله سيدنا رسول الله، في الحديث بعد القرآن والنفسير : أَحْمِضُوا ، وذلك لَـمّــّا خافَ عليهم المَـلالَ أَحَبُّ أَن يُوِيحَهم فأَمَرَ هم بالإحماض بالأخذ في مُلح الكلام والحكايات.

بالإحماص بالاحد في ملح الحلام والحكايات. والحَمَيْفة : الشَّهُوة إلى الشيء ، وروى أبو عبيدة في كتابه حديثاً لبعض التابعين وخرجه ابن الأثير من حديث الزهري قال: الأذن مجاّجة وللنفس حمضة أي شهوة كما تشتهي الإبل الحمض إذا مكلّت الحاكلة، والمنجاجة : التي تمبّح ما تستمعه فلا تعيه إذا وعظت بشيء أو نهيت عنه ، ومع ذلك فلها شهوة في السماع ؛ قال الأزهري : والمعنى أن الآذان لا تعيى كل ما تستمعه وهي مع ذلك ذات تشهوة لما تستنظر ف من غرائب الحديث ونوادر الكلام.

وحَمَيْفَة : اسم حَيِّ بَلُعاءً بن قيس اللَّبي ؟ قال :

ضَمِنْتُ لِحَمْضَةَ جِيرانَهُ ، وذِمَّةَ بَلْعاءَ أَن تُؤْكَلا

معناه أن لا تؤكل . وبنو حُميَّضة : بطن . وبنو حَمّْضة : بطن من العرب من بني كنانة . وحُميَّضة: اسم رجل مشهور من بني عامر بن صعصعة. وحَمْضُ: ما معروف لبني تمم .

حوض : حاض الماء وغير محوضاً وحوضه : حاطه وجَمعَه . وحضت أخوض : المخذت حوضاً . وحضت المغرض : المخذت حوض : مختمع الماء معزوف ، والجمع أحواض وحياض . وحوض الرسول ، صلى الله عليه وسلم : الذي يَسقي منه أمّته يوم القيامة .حكى أبو زيد : سقاك الله مجوض الرسول ومن حوضه .

والتَّحْوِيضُ : عمل الحَوْض. والاحْتِياضُ : اتخاذُ هُ ؟ عن ثعلب ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

صلى الله عليه وسلم ، حين سار إلى تبوك ؛ قاله ابن لمسحق بالضاد .

اَلْأَصِمِي : إِنِي لَأَدُورُ حُولَ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَأَحَوَّضُ وَأُحَوِّضُ وَأُحَوِّضُ وَأُحَوِّضُ

حيف : الحَيْنُ : معروف . حاضَت المرأة تَحيِنُ مَنْ وَمَعِيْثاً والمَحيِنُ يقال حاضَت المرأة تَحيِنُ مصدراً . قال أبو إسحق : يقال حاضَت المرأة تحيين محينظاً ومَحيظاً ، قال : وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب بابه المَنْعُل والمَنْعُل جَيِّدٌ بالغ من وهي حائض ، همزت وإن لم تَجْر على الفعل بالغ أنه في الفعل ما اطرد هنزه من الجادي على الفعل الفعل نحو قائم وصائم وأشباه ذلك ؛ قال ابن سيده : ويدلئك على أن عن حائيض هنزة ، وليست ياء خالصة كما لعلك يظنه كذلك ظان " ، قولهم امرأة زائر " كما لعلك يظنه كذلك ظان " ، قولهم امرأة زائر وحيحة لوجب ظهورها واوا وأن يقال زاور ؟ وعليه قالوا: لوجب ظهورها واوا وأن يقال زاور ؟ وعليه قالوا: ما يجب هنزه وإعلائه في غالب الأمر ، ومثله الخائش ، الجوهري : حاضَت ، فهي حائيضة ؛ وأنشد :

رأبت' حُيُونَ العام ِ والعام ِ قَبْلُهُ كما ثِضة ِ 'يُزْنَنَى بها غيرَ طاهِر

وجمع الحائض حَوائِض وحُيْض على فُعُل . قال ابن خالوبه : بقال حاضت ونفست ونفست ونفست وكادَت وكادَت وكادَت وكادَت وأكبرَت وصامت . وقال المبرد: سُنْي الحَيْض حَيْضاً من قولهم حاض السيل إذا فاض ؟ وأنشد لعمارة بن عقيل :

أَجالَت حَصَاهُنَ الذَّوادِي، وحَيَّضَت عليْهن حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

والذّواري والذاريات: الرياح. والحَيْضة: المرة الواحدة من دُفَع الحَيْض ونُوبِه، والحَيْضات جماعة، والحِيضة الاسم، بالكسر، والجمع الحِيض، وقيل: الحِيضة الدم نفسه. وفي حديث أم سلمة: ليست حيضتك في يدك ؛ الحيضة ، بالكسر: الاسم من الحَيْض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحييض كالجِلْسة والقعدة من الجلوس والقعود. والحياض: دم الحَيْضة ؛ قال الفرزدق:

خَواقُ حِياضهن تَسيِلُ سَيْلًا ، على الأعقابِ ، تَحْسِبُه خِضابا

أَراد خَواقٌّ فخفَّف .

وتَحَيَّضَتَ المرأةُ : تركت الصلاة َ أيام حيضها . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال للمرأة : تَحَيَّضي في علم الله سِنتًا أو سَبْغًا ؛ تَحَيَّضت المرأوْ إذا قعدت أيام حَيْضَهِا تنتظر انقطاعه ، يقول : عُدِّي نَفْسَكُ حائضاً وافعلي ما تفعل الحائضُ ، وإنما خصَّ السَّتَّ والسبع لأنهما الغالب على أيام الحَيْض. واستُحيضَت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها ، فهي مُسْتَحاضة ، والمُسْتَحاضة : التي لا يَوْقَأُ دمُ حَمْضها ولا تسمل من المتحمض ولكنه يسمل من عرْق يقال له العاذل ، وإذا اسْتُحيضَت المرأة في غير أيام حَنْضُها صَلَّتْ وصامَتْ ولم تَقْعُمُ د كما تَقْعُدُ الحَائضُ عَنِ الصَّلَاةُ . قال الله عز وحل : ويسألونك غن المتحيض قل هو أذَّى فاعْتَز لوا النساء في المتحيض ؛ قيل : إن المتحيض في هذه الآية المَا تَنَى من المرأة لأنه موضع الحَيْضِ فكأنه قال : اعتزلوا النساء في موضع الحَيْضِ ولا تُجامِعوهن في ذلك المكان. وفي الحديث: إن فُلانة َ اسْتُحْصَت؛ الاستحاضة': أن يستمر " بالمرأة خروج الدم بعد أيام

حَيْضِها المُعْتَاد . يقال : استُحيضت ، فهي مُسْتَعَاضة " ، وهو استفعال من الحَيْض . وحاضَت السَّمْرة : خرج منها الدُّودَم ، وهو شي الله الدم ، وإنا ذلك على التشبيه . وقال غيره : حاضت السَّمْرة ، تَحيض مَيْض أ ، وهي شجرة يسيل منها شي الألام . الأَرْهوي : يقال حاض السيل وفاض إذا سال تجيض وينفض ؛ وقال عمارة :

أجالت حَصاهُن الذُّوادِي، وحَيَّضَت عليهن حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

معنى حَيْضَت : سئلت . والمُحيض والحَيْض : اجتماع الدم إلى ذلك المكان ، قال : ومن هذا قبل الحَوْض حَوْضٌ لأَن الماء تجيض إليه أي يُسيل، قال : والعرب تُدْخلُ الواوَ على الناء والناءَ على الواو لأنهما من حيَّز واحد، وهو الهواء، وهما حرفا لين، وقال اللحماني في باب الصاد والضاد : حاصَ وحاضَ عِمني واحد، وكذلك قال ابن السكنت في باب الصاد والضاد . وقال أبو سعيد: إنما هو حاض وجاض بمعنى واحد . ويقال : حاضَت المرأة وتحَــُّضَت ودَرَسَتُ وعَرَكَتُ تَحْمَضُ حَيْضًا ومَحاضًا ومَحيضاً إذا سال الدم منها في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير أبام معلومة ومن غير عرق المتحيض قلت : اسْتُحیضَت ، فهی مُسْتَحاضة ، وقد تکررا ذكر الحَيْض وما تصرُّف منه من اسم وفعل ومصدر وموضع وزمان وهيئة في الحديث ؛ ومن ذلك قوله، صلى الله عليه وسلم: لا تُقْبَل صلاة حائض إلاّ بيخِمارٍ أي بَلَغَت سنَّ المَحيض وجرى عليها القلم . ولم يُودُ في أيام حَيْضها لأن الحائضَ لا صلاة عليها . والحيضَة : الحُرْقة التي تَسْتَكُنْفُرُ بِهَا المرأَة ؛ قالت عائشة ، رضى الله عنها : لَـُنْتَنِي كنت ميضة "

مُلْقَاةً ؛ وكذلك المَحِيضة ، والجمع المَحاييض . وفي حديث بئر بُضاعة: تلقى فيها المَحاييض ؛ وقيل: المَحايض مُ جمع المَحيض ، وهو مصدر حاض ، فلما سمّي به جَمعه ، ويقع المَحيض على المصدر والزمان والدم .

#### فصل الخاء المعجمة

خوض : الليث : الحَريفة' الجارية' الحَديثة' السنّ الحَسَنَة' البيضاءُ التارَّة' ، وجمعها خَرائِض' ؛ قال الأزهري : لم أسمع هذا الحرف لغير الليث .

خضض: الحَصَضُ : السَّقَطُ في المَنْطِق ، ويوصف به فيقال : مَنْطِق "خَصَصْ". والحَصَضُ : الحَرَز الأبيض الصَّغارُ الذي تَلْبُسُهُ الإماء ؛ قال الشاعر :

وإن قُرُومَ خَطَنْهَ أَنْوَكَتْنِي يِحَيِّنْ ثُوكَى ، مِن الحَضَضِ ، الحُرُوتُ أَ

وهذا مثل قول أبي الطُّمَّحَانِ القَيْنِي :

أَضَاءَتُ لَهُمُ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ أَضَاءَتُ لَهُمُ أَخِيرُهُمُ أَخِيرُهُمُ الْجِيْرُعُ ثَاقِبُهُ

والحَضَاضُ : الشيءُ البَسِيرُ من الحُلْمِيَّ ؛ وأنشد القنانيِّ :

ولو أَشْرَ فَنَتْ مِنْ كُفَّةِ السَّاتِرِ عاطِلًا ، لَقُلْتُ : غَزَالٌ مَا عَلَيْهُ خَضَاضُ

قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

جادبة ، في رَمضان المَاضِي ، تُقطع الحَديث بالإياض ، مِثل العَزال دِينَ بِالحَضاض ، قباة ذات كَفَل دَضراض

والحَيْضَاضُ : الأَحْمَقُ . ورجل خَفَاضُ وخَضَاضَةُ اللهِ أَي أَحْمَقُ . ومكانُ خَضِيضٌ وخُضَاخِصُ . مَبْلُولُ أي أَحْمَقُ . ومكانُ خَضِيضٌ وخُضَاخِضٌ : مَبْلُولُ . بالماء ، وقبل : هو الكثير الماء والشجر ؛ قبال ابن وداعة الهُذُلَيِّ :

> خُضَاخِصَة ۗ بَحَضِيع السَّيُو لِ قَدْ بَلَـغَ الْمَاءُ جَرْجَارَهَا

> > وهذا البيت أورد الجوهري عُجزه :

قدَ بلغ السيل ُ حِدْ فارَ ها

وقال ابن بري: إن البيت لحاجز بن عوف ، وحيد فارها: أعُلاها .

اللبث : خَضْخُضْتُ الأَرضَ إذا قَلَبَنْهَا حَى بَصِيرَ موضعها مُثَاراً رخُواً إذا وصل الماء إليها أَنْبَنَتُ. والحَضيضُ: المكانُ المُتَثَرَّبُ تَبُلُهُ الأَمطادُ.

والحَضْعَضَةُ : أَصلهُما مِن خاصَ يَخُوضُ لا مِن خَصَّ يَخُوضُ لا مِن خَصَّ يَخُصُ يَخُصُ . يقال : خَصْعَضَتُ دَلُوي في الماء خَصْعَضَةً . وخَصْعَضَ الحمارُ الأَتانَ إذا خالطها ، وأَصله من خاصَ يَخُوضُ إذا دخل الجوف من سلاح وغيره ؟ ومنه قول الهذلي :

فَخَصْخَصْتُ صُفْنِيَ فِي جَسَّه خياضَ المُدابِرِ فِدْحاً عَطُوفا

أَلا تراه جعل مصدره الحياض وهو فِعال من خاض؟ والحُصَّخَصَةُ: تحريك الماء ونحوه . وخَصَّخَصَ الماءً ونحوه : حرَّكه ، خَصَحْضَتْهُ فَتَخَصَّخَصَ .

والحَصْفَاصُ : ضرب من القَطِران تُهْنَأُ به الإبل ، وقبل : هو تُنفُل النَّفْط ، وهو ضرَّب من الهناء ؟ وأنشد ابن برى لرؤبة :

كأنتما ينضخن بالخضخاض

وكل شيء يتحر ك ولا يُصو ت خُنُورة يقال : إنه يَتَخَضَخَضُ حَى يقال وجاً ه بالحَنْجَر فَخَضَخَضَ به بطنه . قال أبو منصور : الحَضخاص الذي تهنئ به الحَر بَى ضَر ب من التفط أسود رقيق لا خُنُورة فيه وليس بالقطران لأن القطران عُصارة شجر معروف ، وفيه خُنُورة يُداوَى به دَبَر البعير ولا يطلى به الجَرَب ، وشجر م ينبئ في جبال الشام يقال له العر عَر ، وأمّا الحَضناض فإنه دَسِم وقيق ينبئ من عين تحت الأرض .

وبعير خُضاخِض وخُصَخِض وخُضَخُض ؛ يَتَمَعَضُ من لِينِ البَدن والسِّمَن ، وكذلك النَّبْت إذا كان كثير الماء . قال الفراء : نبت خُصَخِض وخُضاخِض كشير الماء ناعم كريّان ألى ودجل خُضَخُص : يَتَخَصَخُصُ من السَّمَن ، وقيل : هو العَظِيم الجَنْبَينِ . الأَزهري : الحُنضاخِض من الرجال الصَّخْمُ الحَسَن مثل قُناقِن وقَناقِن .

والحَيَضَاضُ ؛ المِيدَادُ ونِقُسُ الدَّوَاةِ الذي يَكتب به وربا جاءً بكسر الحَاء. والحَيَضَاضُ ؛ مَخْنَقَهُ السَّنُودِ. والحَضَضُ ؛ ألوانُ الطعام. وقال شهر في كتابه في الرياح ؛ الحُضَاخِضُ زعم أبو خيرة أنها شرقية تَهُبُ من المَشرِق ولم يعرفها أبو الدُّقيَيْش ، وزعم المنتجع أنها تَهُبُ بين الصَّبا والدَّبُور وهي الشرقية أيضاً والأَبْرُ ، وقول النابغة يصف ملكاً ؛

وكانت له دِبْعِيَّة يَحْذَرُونها ، إذا خَضْخَضَتْ مَاءَ السَّمَاء القَنَابِـلُ

قال الأصمعي: ربعية "غزوة في أول أوقات الغزو وذلك في بقية من الشتاء، إذا خَضْخَضَتْ ماء السماء القنابيل'، يقول: إذا وجدت الحيل ماء في الأرض ناقعاً تشربه فتقطع به الأرض وكان لها صلة في

الغزو ؛ قال :

لو وصل الغَيْثُ لأَنْدَى امرى؛ كانتَت له قُبُّة سَعْق بِجِادُ

يقول: يُفَرَّقُ عليه فيخرُ بيتُه، قُبَّتُه، فيَتُخِذ بيتاً من سَحْقي بجاد بعد أَن كانت له قبة . وقال في المضاعف: الحَضْخَضَةُ صورته صورة المُضاعف، وأصلها معتل . والحَضْخَضَةُ المنهي عنها في الحديث: هو أَن يُوشِي الرجل ذكره حتى يُمنذي . وسئل ابن عباس عن الحضخضة فقال : هو خير من الزنا ونكاح الأمة خير منه ، وفسر الحضخضة بالاستيمناء، وهو استنزال المني في غير النرج ، وأصل الحضخضة التحريك ، والله أعلم .

خَفْضُ : فِي أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى الْحَافِضُ : هُوَ الذِي يَخْفِضُ الجِبَّارِينَ والفراعنة أَي يضَعُهُم ويُهْيِنْهُم ويخفض كُل شيءٍ يريد خَفْضَة .

والحَفْضُ : ضِدُ الرفْع . خَفَضَه يَخْفِضُه خَفْضًا فانْخَفَضَ واخْتَفَضَ .

والتَّخْفِيضُ : مدَّكُ وأس البعير إلى الأرض ؛ قال :

يتكاد يستعمي على مُخَفَّضِه

وامرأة خافضة الصوت وخفيضة الصوت : خفيته لتبانته ، وفي التهذيب : ليست بسليطة ، وقد خفضت وخفضت وخفض صوتها : لان وسههل . وفي النزيل العزيز : خافضة وافعة ، قال الزجاج: المعنى أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة ، وقيل : تخفض قوماً فتحطهم عن مراتب آخرين ترفعهم إليها، والذين خفضوا يسفللون إلى الناد ، والمرفوعون يُر فعُون إلى الناد ، والمرفوعون مُر فعُون إلى عرف الناد ، والمرفوعون صلى الله عليه وسلم : إن الله بخفض القسط وير فعه،

قال: القسط العدّل ينزله مرة إلى الأرض ويوفعه أخرى. وفي التنزيل العزيز: فبن ثقلَت موازينه أخرى . وفي التنزيل العزيز: فبن ثقلَت موازينه العدّل ظهور الجور عليه إذا فسد الناس ، ورفعه ظهوره على الجور إذا تابوا وأصلحوا ، فَخَفْضُهُ من الله تعالى استعتاب ورفعه رضاً . وفي حديث الدجال : فرَقع فيه وخَفَض أي عظم فيتنته ورفع قدرها مم وهن أمره وقدره وهو نه ، وقيل : أراد أنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص أمره ، والعرب تقول : أرض خافضة السُّقيا إذا كانت سَهلة السُّقيا ، ورافعة السُّقيا إذا كانت سَهلة السُّقيا ، ورافعة بينال : عبش خافض . والحقض والخفض : الدَّعة ، يقال : عبش خافض . والحقض وخافض وخفوض يقال : خصب في دعة وخصب ولين ، وقد وخفض عيشه ؟ وقول هيان بن قعافة :

بان الجميع ُ بعد ُ طول ِ مَخْفِضِهُ ۗ

قال ابن سيده: إنما حكمه بعد طول متخفّضه كقولك بعد طول خفضه لكن هكذا روي بالكسر وليس بشيء . ومتخفض القوم: الموضع الذي هم فيه في خفض ودعة ، وهم في خفض من العيش ؛ قال الشاعر:

> إِنَّ تَشْكُنْ وَإِنَّ تَشْكُنْكُ تَشْتُى، فالزَّمَيْ الحُصُّ واخْفِضِي تَبْيَضِظَّي

أراد تَبْيَضِي فزاد ضاداً إلى الضادين . ابن الأعرابي : يقال القوم هم خافضُون إذا كانوا وادعين على الماء مقيمين ، وإذا انتَجعوا لم يكونوا في النَّجعة خافضين لأنهم ينظعنون لطلب الكلا ومساقط العَيْث . والحَفْضُ عليك أي سَهَلُ.

وخَفَصْ عليك جأشك أي سكَّن قلبك.

وخَفَضَ الطائرُ جِناحه : أَلانَهُ وضبُّه إلى حنب للسكن من طبرانه ، وخَفَضَ جِناحَه مختَفضه خَفْضًا: ألان جانبه ، على المثل بخَفْض الطائر لجناحـه . وفي حديث وف. منم : فلما دخلوا المدينة بَهُشَ إليهم النساء والصبيان يبكون في وجوههم فأخفضَهم ذلك أي وضع منهم ؛ قال ابن الأثير : قال أبو موسى أظن الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة ، أي أغْضَبَهم . وفي حديث الإفك:ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يُخَفَّضُهُم أي يُسَكَّنَّهُم ويهُوَّن عليهم الأمر ، من الحَفْض الدَّعة والسكون . وفي حديث أبي بكر قال لعائشة ، رضى الله عنهما ، في شأن الإفك : خُفَتْضي علىك أى هَو"ني الأمر عليك ولا تَحْزَني له . وفلان خافض ُ الجُناح وخافضُ الطير إذا كان وقوراً ساكناً . وقوله تعالى : واخْفَضْ لهما جُنَاحَ الذُّلَّ من الرَّحْمَة ؛ أي نواضَعُ لهما ولا تتعزز عليهما . والحافضة': الحاتنة'. وخَفَضَ الجارية بَخْفضُها خَفْضاً: وهو كالحتان للغلام ، وأَخْفَضَتْ هي ، وقيل:خَفَض الصيُّ خَفَضًا خَتَنه فاستعمل في الرجل ، والأَعْرَفُ أن الحَفْضَ للمرأة والحتانَ للصيُّ ، فعقبال للحادية خُفضَتْ ، وللفلام خُتَينَ ، وقد يقال للخانن خافض ، وليس بالكثير . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأم عطبة : إذا خَفَضْت فأشش أي إذا خَتَنْت الجارية فلا تَسْعَني الجادية َ. والحَفْضُ : خِتَانُ الجادية . والحَفْضُ: المُطْمَنَنُ مِن الأرض، وجمعه خَفُوضٌ. والحافضَةُ : التَّلُّعةُ المطلِّنةُ مِنَ الأَرْضُ والرافعــةُ ا المتن من الأرض والحَفْضُ: السَّيْرِ اللَّذِنُ وهو ضد الرفع . يقال : بني وبنك لبلة خافضَـة ' أي هَـــّنـة ' السر ؛ قال الشاعر :

مَخْفُوضُهَا زَوْلُ<sup>ن</sup>ُ ، ومَرَّفُوعُها كَمَرُ مُوْبِ لَجِبِ وَسُطَّ ديح

قال ابن بري : الذي في شعره :

مَرْ فُنُوعُهَا زُوْلُ وَمَخْفُوضُهَا

والزَّوْلُ : العَجَبَ أَي سيرها اللَّيْنَ كَمَرُ الرَّبِح ، وأَما سيرها الأعلى وهو المرفوع فعجب لا يُدّركُ وصفه . وخَفَضُ الصوت : غضه . يقال : خَفَضْ عليك القول . والحفضُ والجرُّ واحد، وهما في الإعراب بمنزلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين .

والانخفاض': الانحطاط' بعد الهُلُو' ، والله عز وجل يَخفض' من يشاء وير فَع من يشاء ؟ قال الراجز عجو مُصد قاً ، وقال ابن الأعرابي : هذا رجل مخاطب امرأته و عجو أباها لأنه كان أمهرها عشرين بعيراً كلها بنأت لبون ، فطالبه بذلك فكان إذا رأى في إبله حقة سمينة يقول هذه بنت لبون ليأخذها ، وإذا رأى بنت لبون مهزولة يقول هذه بنت مخاض ليتركها ؟

لأجعكن لابنت عشم فتا ،
من أبن عشر ون لها من أنش و حنى بكون مهر ها دهد الله و بكون مهر ها دهد الله و بكون من أنت و با كر وانا صك فاكتبا شنا ، فكت الدون مينا مينا ومشيلا سنا ومشيلا سنا ومشيلا سنا ومشيلا سنا ومشيلا سنا ومشيلا سنا و

وخَفَضَ الرجلُ: مات ، وحكى ابن الأعرابي: أُصِيبَ بِمَصَائِبِ تَخْفِضُ المَوْتَ أَي بمِصائبِ تُثِقَرِّبُ إليه

المَوْتَ لا يُفلِّت مِنْها .

خفوضض: ابن بري خاصة : حَفَرْضَضُ اسم جبل بالسّراة في شق تهامة بقال إلنب خَفَرْضَض ، وهو شجر تُسمَهُ به السباع . وأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي في حاشة أمالي ابن بري قال : الإلنب شجرة مثاكة كأنها شجرة الأنثر بج ومنابيتها ذرى الجبال، وهي خَشنة يؤخذ خضتها وأطراف أفنانها فندق وطي حَشنة يؤخذ خضتها وأطراف أفنانها فلا ورطباً وينقشب به اللحم ويطرح للسباع كلها فلا ينشيتها إذا أكلته ، فإن هي شبته ولم تأكله عست عنه وصبيت منه اه . وقد ذكرت في المحكم في حرف الحاء المهلة ، وقد تقدم .

خُوض : خاص الماء يَخُوضه خَوْضاً وخِياضاً واخْتاصَ اخْتِياضاً واخْتاضه وتَخَوَّضه : مَشَى فيه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> كأنه في الغرّض؛ إذ ترَ كَتْضَا، 'دغْمُوص' ماءِ قَالٌ ما تَخَوَّضَا

أي هو ماء صافي ، وأخاص فيه غيره وحَوَّض تَعَوْدِيضاً . والحَوْضُ : المَشْيُ في الماء ، والموضع متخاصة وهي ما جاز الناس فيها مُشاة ور كباناً ، وجمعها المتخاص والمتخاوض أيضاً ؛ عن أبي زيد . وأخضت في الماء دابئي وأخاض القوم أي خاضت خيلهم في الماء . وفي الحديث : رُبّ مُتَخَوِّض في مال الله تعالى ؛ أصل الحَوْض المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في النلبس بالأمر والتصرف فيه ، أي رُب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله ، والتحوض تعقمل منه ، وقبل : هو التخليط في تحصله من غير وجهه كيف أمكن . وفي حديث آخر : يتخوّ ضُون في مال الله تعالى . والحَوْضُ: اللّبُسُ في الأمر . والحَوْضُ المَالِي الله تعالى . والحَوْضُ: اللّبُسُ في الأمر . والحَوْضُ ما فيه الكذب والباطل ،

وقد خاضَ فيه . وفي التنزيل العزيز : وإذا رأينتَ الذين يَخُوضون في آياتنا . وخاضَ القومُ في الحديث وتَخاوَضوا أي تفاوضوا فيه . وأخاضَ القومُ خيلَهم الماء إخاضةً إذا خاضوا بها الماء .

والمَخاضُ من النهر الكبير: الموضعُ الذي يَتَخَضَخُضُ ماؤه فَيُخاضُ عند العُبور عليه ، ويقال المَخاضَةُ ، بالهاء أيضًا .

والميخوض الشراب: كالميجد ع السّويق ، تقول منه: خُضُتُ الشراب . والميخوض : مجدّ ع يُخاض به السّويق . وخاض الشراب في الميجد ع وخوّضه : خلّطه وحرّ اك ؛ قال الحطيثة يصف أمرأة سَمّت بعلها :

وقالت : شَراب بارِ دُ فاشْرَ بَنَهُ، ولم يَد رِ ما خاضَت له في السَجادِح

والمخورَضُ: ما خُورُّضَ فيه . وخُضْتُ الغَمراتِ : اقْتَحَمَّتُهُا . ويقال : خاصَه بالسيف أَي حَرَّكَ سيْفه في المَضْرُوبِ . وخَوَّضَ في نتجيعِه : نُسْدَّدَ للمبالغة . ويقال : خُصْتُه بالسيف أُخُوضُه خَوْضًا وذلك إذا وضعت السيف في أسفل بطنه ثم رفعته إلى فوق .

وخاوَضَه البيع : عارضه؛ هذه رواية عن ابن الأعرابي، ورواية أبي عبيد عن أبي عبرو بالصاد .

والحِياضُ: أَن تُدْخِلَ فِدْحاً مُسْتَعاداً بِين قِداحِ المَيْسِرِ 'بِتَيَمَّنُ بِهِ ، يقال : خُضْتُ فِي القِـداحِ خِياضاً ، وخاوضتُ القِداحَ خِواضاً ؛ قال الهذلي :

> فَخَصَٰخَصَٰت' صُغْنِيَ فِي جَمَّه ، خِياضَ المُدابِرِ فِدْحاً عَطُنُوفَا

خَضْخُضْتُ تكربو من خاضَ يَخوضُ لما كروه

جعله متعدياً . والمُدابِر ُ : المَقَمُور يُقَمَرُ فيستعير فيدُحاً يَثِقَ بُور القِبار َ . فيدُحاً مِن قَمَره القِبار َ . ويقال للمَر عَى إذا كثر عُشْبُه والتَف َ : اخْتاضَ اخْتياضاً ؟ وقال سلمة بن الحُرْشُبِ :

ومُغْنَاض تَبِيضُ الرَّبُدُ فِيهِ ، تُحُومِيَ نَبُنُهُ فَهُو َ الْعَمِيمُ

أبو عمرو : الحَوْضة ُ اللَّؤُلُّوَة ُ. وخَوْضُ النَّعْلَب: موضع باليامة ؛ حكاه ثعلب .

خيض : النوادر : سيف خَيَّضُ إذا كان مخلوطاً من حديد أُنيث وحديد تَذكير .

#### فصل الدال المهلة

دأْض : أهمله الليث ؛ وأنشد الباهلي في المعاني : وقد فدك أعْناقهُن المَحْضُ والدَّأْضُ ، حتى لا يكون غَرْضُ

قال: يقول فَدَاهُنُ أَلبانُهِنُ مِن أَن يُنْحَرِن، قال: والغَرْضُ أَن يَكُونَ فِي جَلُودها نقصان. قال: والدَّأْضُ والدَّأْصُ، بالضاد والصاد، أَن لا يَكُونَ فِي جَلُودُها نقصان، وقد دَئِضَ يَدَّأْضُ دَأَضاً ودَئِصَ يَدَأُصُ دَأُصاً ؛ قال أَبو منصور ورواه أَبو زيد:

والدُّأظُ منى لا يكون غَرُّص

قال: وكذلك أقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم،وسنذكره في موضعه .

دحض : الدّحض : الزّكق ، والإدْحاض : الإز لاق ، دَحَضَت وَجِلْ البعير، وفي المحكم : دَحَضَت وجله ، فلم يُخَصَّص ، تَدْحَضُ دَحْضًا ودُحُوضًا زَلَقَت ، ودَحَضُها وأَدْحَضَها أَزْلَقَها . وفي حديث وَفْد

مَذْ حبج : نُجَباء غيرُ 'دحَّض الأَقْدام ؛ الدُّحَّض : جمع داحض وهم الذين لا تُسِـات لهم ولا عزيمة في الأمور . وفي حديث الجمعة : كرهت أن أخر جَــكم فتمشون في الطين والدُّحْضُ أي الزلُّق . وفي حديث أبي ذر : أن خليلي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن دون جسر جَهَنَّم طريقاً ذا تَدعُض . وفي حديث الحجاج في صفة المطر : فَدَحَضَت التَّلاع أي صَيِّر ُنها مَزْ لَــُقةً ، ودَحَضَتْ حُجَّتُهُ دُحُوضاً : كذلك على المثل إذا بطلت ، وأَدْحَضَهَا الله . قال الله تعالى : حُبِعْتُهُم داحضة . وأَدْحَضَ حُبِعُتُهُ إِذَا أَبِطُلُهَا . والدُّحُضُّ: الماء الذي يكون عنه الزلكق.وفي حديث معاوية قال لابن عبر: لا تزال تأتينا بهنة تَدْحُضُ ما في بولك أي تَز لتق ، وبروى بالصاد ، أي تبحث فيها برجلك . ودَحَضَ برجله ودَحَصَ إذا فَحَصَ برجله. ومكان دَحْضُ إذا كان مَزَلَّة لا تثبت علمها الأقدامُ. ومَزلَّة مدُّحاضُ": نُدُّحَضُ فَهَا كَثُورًا . ومكانُ " دَحْضُ ودَحَضُ ، بالتحريك أيضاً : زَلَقُ ؛ قال الراجز بصف ناقته :

> قد ترد النهائي تَنَزَّى عُومه ، فَتَسْتَبِيح ماء ف فَتَلَهْمه ، حَنْى يَعُودَ كَحَضاً تَشَبَّهُ

غُورَمُه : جمع عُومة لدورَيْبَة تعوص في الماء كأنها فص أُسود ، وشاهد الدخض بالتسكين قول طرفة :

> رَدِيتُ ونَجَّى البَشْكُرِيُّ حذارُه ، وحادَ كما حادَ البَعبِيرُ عن الدَّحْضِ

والدَّحْضُ: الدَفْع . والدَّحِيضُ: اللَّعَم . ودَّحَضَتَ الشَّمْس عن بطن السّماء إذا زالت عن وسـط السّماء تَدْحَضُ دَحْضًا ودُّحُوضًا . وفي حديث مواقيت

السماء إلى جهة الغرب كأنها دَحَضَت أي ز لقت .

ودَحيضَةُ': ما ﴿ لبني تمم ﴾ قال ابن سيده : ودُحَيْضَةُ ﴿ موضع ؛ قال الأعشى :

> أتَنْسَنْنَ أَمَّاماً لنا بدُحَنْضة ، وأَيَّامَنَا بَينَ البَدِيِّ فَتُمْهُمَد ?

**دحوض :** الدُّحْرُ صَان : موضعان أحدهـــا 'دحْرُ صُ والآخر وسيع عن قال عنترة :

> شر بنت عاء الداخر ضين ، فأصبحت زُوراء تَنْفِر عن حياض الدُّبْلَمِ

وقال الجوهري: الدُّحُر ُضان اسم موضع، وأنشد بيت عنترة وقال بعد البيت : ويقال وسيع ودُحْرُض ماءًان ثنَّاهما بلفظ الواحد كما يقال القُمران ؟ قال ابن بري : الصحيح ما قاله أخيراً . وحكى عن أبي محمــد الأعرابي المعروف بالأسود قال : الدُّحْرُ ضان هما 'دخر'ض' وو سيع وهما ماءَان ، فدُخرُضُ لآل الزِّبْرِقَانِ بن بَدُّر، ووسيع لبني أَنْفِ النَّاقَة ؛ وأما قوله عن حياضِ الدَّيْلِم فهي حياض الديلم بن باسيل ِ ابن ضَبَّة ، وذلك أنه لما سار باسل ۗ إلى العراق وأرض فارس استخلف ابنه على أرض الحجاز فقام بأمر أبيه وحَمَى الأحْماء وحَوَّضَ الحِياضَ ، فلما بلغه أن أباه قد أوغل في أرض فارس أقبل بمن أطاعه إلى أبيه حتى قدم عليه بأدْ نَـى جبال جَيْلانَ ، ولما سار الديلم إلى أبيه أو ْحَشَتْ ديار ْه وتَعَفَّت ْ آثاره فقال عنترة البت بذكر ذلك.

دخض : الدُّخُصُ : سلاحُ السَّباعُ وقد يَعْلُبُ عَلَى سلاحٍ الأُسَد ، وقد دَخَضَ دَخْضًا .

الصلاة : حتى تَدْحَضَ الشمسُ أي تزول عن كَبِد ﴿ دَفَضْ : دَفَضَه دَفْضًا : كَسَرِه وسْدَخَه ؛ يمانية ؛ قال ابن دريد : وأحسبهم يستعملونها في لحاء الشجر إذا ُدق بن حجرين .

دكض : الدَّكيضَضُ : نهر ، بلغة الهند .

#### فصل الراء

ربض : رَبَضَت الدابَّةُ والشَّاةَ والحُرُوفُ تَرُبضُ رَبْضاً ورُبُوضاً وربْضة "حَسنَنة ، وهو كالسُروك للإبل ، وأرْبَضَها هو وربُّضَها . ويقال للدابة : هي ضَخْمَةُ الرِّبْضَةَ أَي ضَخْمَةُ آثَارُ المرْبِضُ ؛ ورَبَضَ الأُسَــد على فَر بسته والقرْنُ على فرْنه ، وأُسَـدُ " رابض وركباض ؛ قال :

كنث على أقثرانه كربّاض

ورجل وابض : مَر يض ، وهو من ذلك . والرَّبِيضُ : الغنم في مرابيضها كأنه إسم للجمع ؛ قال امرؤ القىس:

> كَذْعُرُ تُ بِهِ مِيرُ بِأَ نَكَتَّا جِلُودُهُ ، كا تذعر السر حان جنب الربيض

والرَّبِيضُ : الغنم برُعاتها المجتمعة في مَرَّبِضها . يقال : هذا رَبِيضُ بني فلان . وفي حديث معاونة : لا تبعثوا الرابضين التُركَ والحبَشةَ أي المقيميّن الساكنين ، يويد لا تُنهَيُّجوهم عليكم ما داموا لا بَقْصِدُ وَنَكُم . وَالرَّبِيضُ وَالرَّبْضَةُ : شَاء بِرُعَاتِهَا اجتمعت في مَرْ بيضٍ واحد.

والرِّبْضة': الجماعة من الغنم والناس وفيها رِبْضَة من الناس ، والأصل للغنم .

والرَّبَضُ : مَرَابِضُ البقرِ. ورَبَضُ الغَمْ : مأواها ؛ قال العجاج يصف الثور الوحشي":

واعْتَـادَ أَرْبَاضًا لَمَـا آرَيُ ، مِنْ مَعْدِنِ الصَّيْرِانِ،عُدْمُلِيُّ

العُدْ مُليُّ : القديم . وأراد بالأرْباض جمع رَبَض ، شبَّه كناسَ الثور بمأوكى الغنم .

والرابوض : مصدر الشيء الرابض . وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، للضحاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: إذا أَتِيتَهُمْ فَارْبِضْ في دارهم طَبْياً ؟ قال ابن سيده: قيل في تفسيره قولان : أحدهما ، وهو قول ابن قتيبة عن ابن الأعرابي ، أنه أراد أقم في دارهم آمناً لا تَبْرَحُ كَمَا يُقْبِمُ الظُّنْبِي الآمِنُ فِي كِناسِهُ قَدْ أَمِنَ حث لا برى أنساً ، والآخر ، وهو قول الأزهرى : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يأتيهم مُستَو فيزاً مُسْتَوْحِشًا لأَنْهُم كَفَرَةٌ لا يَأْمَنْهُم ، فإذَا رابَه منهم رَيْبِ مُنفَرَ عنهم شاوداً كما يَنْفر الظي ، وظَّـنَّا في القولين منتصب على الحال ، وأوقع الاسم موقع اسم الفاعل كأنه قدّره منظبياً ؟ قال : حكاه الهرويّ في الغريبين . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مثل المنافيق مثل الشاة بين الرَّبَضَين إذا أتت هذه نَطَحَتْها ، ورواه بعضهم : بين الرَّبِيضَينِ ، فمن قال بين الرَّبَضَينِ أَراد مَر ْبيضَى \* غَنَمَين إذا أتت مر بض هذه الغنم نطحها غنمه ، ومن رواه بين الرَّبيضَين فالربيضُ الغنم نفسها ، والرَّبُضُ موضعها الذي تَرَّبضُ فيه ، أراد أنه مُذَ بُذَبُ كَالشَّاةُ الواحدةُ بين قطيعين من الغنم أو بين مَرْ بِضَيْهُما ؛ ومنه قوله :

> عَنَتاً باطِــلاً وظُلْـلماً ، كما يُعُــ شَرُ عن حَجْرَ ۚ الرَّبيضِ الظُّباءُ

وأراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهذا المثل قول الله

عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قالوا: رَبَضُ الغنم مأواها ، سُمَّيَ رَبَضًا لأَنها تَرْبِضُ الوَحْش مأواهُ وَكِذلك رَبَضُ الوَحْش مأواهُ وَكِناسُهُ.

ورجل رُبضة ومُتر بِنض : مُقيم عاجز . ور بَض الكبش : عَجز عن الضّراب ، وهو من ذلك ؛ غيره : رَبَض الكبش رُبُوضاً أي حَسَر وتَر ك الضّراب وعد ل عنه ولا يقال فيه جَفَر . وأَرْ نَبة وه رابضة ": ملتزقة بالوجه . وربض الليل : ألقى بنفسه، وهذا على المثل ؛ قال :

كأنبًها ، وقد بَدَّا عُوارِضُ ، والليلُ بَينَ قَنَوَ بْنِ دابِضُ ، بِجَلْهُةِ الوادِي ، قَطاً رَوابِضُ

وقيل: هو الدُّوّارة من بطن الشاء. ورَبَضُ الناقة: بطنها ، أراه إنما سبي بذلك لأن حِشْوَتَها في بطنها ، والجمع أرّباض . قال أبو حاتم : الذي يكون في بطون البهائم مُتَكَنَّبًا المَرْ بيض ، والذي أكبر منها الأمنال ، واحدها مثمل ، والذي مثل الأثناء حقيث وفيعيث ، والجمع أحفاث وأفحاث وربيضت بالمكان : ثبّته . اللحياني : يقال إنه لر ببض عن الحاجات وعن الأسفار على فعمل أي لا مخرج فيها .

والرَّبَضُ والرُّبُضُ والرُّبَضُ : امرأة الرجل لأنها تُررَبّضُهُ أَي تُنْبَّتُهُ فلا يبوح . ورَبَضُ الرجل ورُبْضُهُ : دورًج ابنته من رجل وجهّزَها وقال لا يبيت عزرباً وله عندنا رَبَضُ ؟ وَبَضُ الرجل : امرأتُه التي تقوم بشأنه ، وقيل : هو كل من استررَحْت اليه كالأم والبنت المواتِد الامنال واحدها منل » كذا بالامل منبوطاً .

والأُخت وكالغنم والمتعيشة والتُوت . ابن الأعرابي : الرَّبْضُ والرُّبْضُ والرَّبْضُ الزوجة أو الأُم أو الأُخت تُعَزَّبُ ذا قَدَابَتِها . ويقال: ما رَبَضَ امْرأً مِثْلُ أُخْت .

والرُّبُضُ : جماعة الشجر المُلْتَفَّ . ودَوْحَـةُ وَبُوضُ : الشجرة رَبُوضُ : الشجرة المُطْيِـة . الجوهري : شجرة رَبُوضُ أي عظيـة عليطة ؛ قال ذو الرمة :

تَجَوَّفَ كُلَّ أَرْطَاهِ رَبُوضٍ ، من الدَّهْنـا تَفَرَّعَت الحبـالا

رَبُوض : ضَغْمة ، والحِبال : جمع حبل وهو رمل مستطيل ، وفي تَفَرَّعت ضمير بعود على الأرْطاة ، وتَجَوَّف : دخل جَوْفها ، والجمع من رَبُوض رُبُض ؟ ومنه قول الشاعر :

وقالوا : رَبُوضٌ ضَغْمةٌ في جِرانِه، وأَسْمَرُ مُنِ ۚ جِلْهِ الذَّرَاعَينِ مُقْفَلُ

أراد بالرّبُوض سلسلة " رَبُوضاً أُوثِقَ بها ، جعلها ضخمة ثقيلة ، وأراد بالأسمر قداً غل به فَيكِس عليه . وفي حديث أبي لنبابة : أنه ار تبَط بسلسلة رَبُوض إلى أن تاب الله عليه ، وهي الضخمة الثقيلة اللازقة بصاحبها ، وفعمُول من أبنية المبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث . وقر يَه " رَبُوض" : عظيمة عبيمة . وفي الحديث : أن قوماً من بني إسرائيل باتوا بقر ية رَبوض . ودر ع " رَبُوض" : واسعة . وقر بة " رَبُوض" : واسعة .

وحَلَبَ من اللبنِ ما يُوبِضُ القوم أي يسَعُهُم. وفي حديث أمّ مَعْبد:أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، لما قال عندهـا دعا بإناء يُوبِضُ الرّهْطَ ؛ قال أبو

عبيد: معناه أنه يُرْوِيهم حتى بُنْقِلَهم فَيَرْبِضُوا فينامُوا لكثرة اللبن الذي شربوه ويمتدُّوا على الأُرض، من رَبَضَ بالمكان يَرْبِضُ إذا لَصِقَ به وأقامَ مُلازماً له، ومن قال يُريضُ الرهط فهو من أراض الوادي.

والرَّبَضُ : مَا وَلِيَ الأَرْضُ مِن بَطِنَ البَعِيرِ وغيره. والرَّبَضُ : مَا تَحَوَّى مِن مَصَادِينَ البَطن . الليث : الرَّبُضُ مَا وَلِيَ الأَرْضُ مِن البَعِيرِ إِذَا بَرَكِ والجَمِعِ الرَّرْبُضُ مَا وَلِيَ الأَرْضُ مِن البَعِيرِ إِذَا بَرَكِ والجَمِعِ الأَرْبُاضُ ؟ وأَنشد :

## أسْلَمَتُها مَعاقِدُ الأَرْباضِ

قال أبو منصور : غلط الليث في الرَّبَضِ وفيا احتج به له ، فأما الرَّبَضُ فهو ما نحَوَّى من مَصارِين البطن ، كذلك قال أبو عبيد ، قال : وأما مَعاقيدُ الأَرْباض فالأَرْباضُ الحِال ؛ ومنه قول ذي الرمة :

> إذا مَطَوْنا نُسُوع الرَّحْلِ مُصْعِدةً، يَسْلُكُن أَخْرات أَرْباضِ المَدارِيج

فالأخرات : حكن الحيال ، وقد قسر أبو عبيدة الأر باض بأنها حيال الرحل ابن الأعرابي : الر بض والمر بض مجتمع الحوايا . والمر بض مجتمع الحوايا . والر بض : تحت السرة والر بض : تحت السرة وفوق العانة . والر بض : كل امرأة قيمة بيت . وربض الرجل : كل شيء أوك إليه من امرأة أو غيرها ؟ قال :

جاءَ الشَّناءُ ، ولَمَّا أَتَّخِذْ رَبَّضًا ، با وَبْع كَفْيَ من حَفْرِ القَرامِيسِ!.

ورُبُضُهُ كَرَبَضِهِ . ورَبَضَتْه تَرْبِضُه : قامت بأموره وآوَتَه . وقال ابن الأعرابي : تُرْبِضُه ، ثم رجع عن ذلك ؛ ومنه قيل لقُوت الإنسان الذي

يُقيِبُ ويَكُفيه من اللبن : رَبَض . والرَّبَضُ : قَــَـمُ البيت .

الرِّياشي: أَرْبُضَتِ الشبس إذا اشتد مراها حتى تر بض الشاه والطّني من شدّة الرمضاء.

وفي المثل : رَبِّضُكُ منك وإن كان سَمَاراً؛ السَّمَار: الكثير الماء ، يقول: قيِّمنك منك لأنه مُهْتَمُّ بك وإن لم يكن حسَنَ القيام عليك ، وذلك أن السَّمارَ هو اللبن المخلوط بالماء ، والصَّر بح ُ لا مُتَحَالَة أَفْضَلُ مُنه ، والجمع أرباض ؛ وفي الصحاح : معنى المثل أي منك أَهلك وُخَدَمُك ومن تأوي إليه وإن كانوا مُقَصِّر ين؟ قال : وهذا كقولهم أنْ فُكُ منك وإن كان أَجْدَعَ . والرُّبَضُ : ما حول المدينة ، وقيل : هو الفَضاءُ حَوْلَ المدينة ؟ قال بعضهم : الرَّبضُ والرُّبُضُ ، بالضم ١، وسَط الشيء، والرُّبُض، بالتحريك، نواحيه، وجمعها أرْباضٌ ، والرَّبْضُ حَرِيمِ المسجد . قال ابن خالويه : رُبُض المدينة ، بضم الراء والباء ، أساسها ، وبفتحهما: ما حولها . وفي الحديث : أنا زُعيمٌ يبيت في رَبِّض ِ الجِّنة ؛ هو بفتح الباء ، ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع ؛ ومنه حديث ابن الزبير وبناء الكعبة : فأخذ ابن مُطيع العَتَلة من شق الر بض الذي يلى دار بني حُمُيد ؛ الرُّبُض ، بضم الراء وسكون الباء : أَسَاسُ النَّاء ، وقبل وسطه ، وقدل هو والرَّبَضُ ُ سواءُ كَسُقُم وسَقَهُ .

والأرباضُ : أمعاء البطن وحيال الرَّحُل ؛ قـال ذو الرمة :

> إذا غَرَّقَتُ أَرباضُها ثِنْيَ بَكُرُوهِ بِنَيْمَاءً، لم تُصْبح ۚ رَوُوماً سَلُوبُها

ا قوله « والربض بالفم النع » لم يدلم ضبط ما قبله فيحتمل أن يكون بضمتين أو بفير ففتح أو بفير ذلك .

وعم أبو حنيفة بالأرباض الحِبال ، وفسر ابن الأعرابي قول ذي الرمة:

يَسْلُكُنَ أَخْرَاتَ أَرْبَاضِ الْمَدَارِيجِ

بأنها بطون الإبل ، والواحد من كل ذلك رَبض . أبو زيد : الرّبض سفيف يُجعل مثل النطاق في حقوي الناقة حتى يُجاوز الوركين من الناحيتين جبيعاً ، وفي طرفيه حلقتان يعقد فيها الأنساع ثم يشد به الرحل ، وجبعه أر باض . التهذيب : أنكر شهر أن يكون الرّبض وسط الشيء ، قال : والرّبض ما مس الأرض ، وقال ابن شميل : رُبض الأرض ، بتسكين الباء ، ما مس الأرض منه . والرّبض ، فيا قال بعضهم : أساس المدينة والبناء ، والرّبض ، فيا قال بعضهم : أساس وقال بعضهم : أساس وقال بعضهم : هما لغتان .

وفلان ما تقوم رابضته وما تقوم له رابضة أي أنه إذا رمى فأصاب أو نظر فعان قتل مكانه ١ . ومن أمنالهم في الرجل الذي يتعين الأشياء فيصيبها بعينه قولهم : لا تقوم لفلان رابضة م وذلك إذا قتل كل شيء يصيبه بعينه ، قال : وأكثر ما يقال في العين. وفي الحديث : أنه رأى قبت حولها غنم رببوض ، وعد حديث عائشة : رأيت كأني على ضرب وحو لي بقر رببوض ، وكل شيء يبرك على أربعة ، فقد ربض رببوض .

ويقال : رَبَضَتِ الغنم ، وبركت الإبل ، وجَثَمَتِ الطير ، والثور الوحشي يَر بيض في كناسه الجوهري: ور بُوض البَقر والغنم والفرس والكلب مثل مر بُروك الإبل وجثوم الطير ، تقول منه : رَبَضَتِ الغنم تر بيض ، بالكسر ، رُبُوضاً . والمرابيض للغنم : كلمتعاطن للإبل، واحدها مر بيض مثال مَجْلس .

والرّبضة ' : مَقْتَلُ فوم قَتْلُوا في بُقْعَة واحدة . والرّبض ' : جماعة الطّلْح والسّمْر . وفي الحديث : الرّابيضة ملائكة أهبيطوا مع آدم ، عليه السلام ، يَهْدُونَ الضّلال ؟ قال : ولعله من الإقامة . قال الجوهري : الرابيضة 'بقيتة ' حَمَلَة الحِجة لا تخلو منهم الأرض ' ، وهو في الحديث .

وفي حديث في الفتن: روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر من أشراط الساعة أن تنطق الرويبضة الرويبضة في أمر العامة ، فيل : وما الرويبضة أمر العامة ؛ قال : الرجل التافه الحقير ينطق في أمر العامة ؛ قال أبو عبيد : ومما يثبت حديث الرويبضة الحديث الآخر : من أشراط الساعة أن يوى وعاء الشاء رووس الناس . قال أبو منصور : الرويبضة تصغير وابضة وهو الذي يوعى الغنم ، وقيل : هو العاجز الذي ربض عن معالى الأمور وقعك عن طلبها ، وزيادة الهاء للمالفة في وصفه ، وقعك عن طلبها ، وزيادة الهاء للمالفة في وصفه ، عمل الرابيضة راعي الرابيض كما يقال داهية ، قال : ومنه يقال وجل ربض عن الحاجات والأسفار إذا ومنه يقال وجل ربض عن الحاجات والأسفار إذا

والرئبضة : القطعة العظيمة من الثريد . وجاء بثريد كأنه رُبضة أرنب أي جُنْتُهَا ، قال أبن سيده : ولم أسمع به إلا في هذا الموضع . ويقال : أنانا بتسر مثل رُبضة الحرروف أي قدر الحروف الرابض . وفي حديث عمر : ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض أي الجالس المقيم ؛ ومنه الحديث : كر بضة العنز ، ويووى بكسر الراء ، أي جنتها إذا بركت . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : والناس موالي حديث كر بيضة الغنم الرئبض . وفي حديث

القُرَّاء الذين 'فتِلُوا يومَ الجماحِم : كانوا رِبْضة ؟ الرَّبْضة ' : مَقْتَلُ فوم قتلوا في بقعة واحدة . وصب الله عليه 'حمَّى رَبِيضاً أي من يَهْزُأُ به . ورباض ورباض ومرربيض ورباض : أسماء .

وحض : الرّحض : الفَسَلُ . رَحَضَ يَدَ وَالإِنَاء والنُوب وغيرها يَرْحَضُهَا ويَرْحُضُهَا رَحْضاً : غسلها. وفي حديث أبي ثعلبة: سأله عن أواني المشركين فقال: إن لم تجدوا غيرها فار حضوها بالماء وكلوا واشربوا ، أي اغسلوها . والرّحاضة : الفُسالة ؛ عن اللحياني . وثوب رَحِيض مر حُوض : مغسول . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنه : أنها قالت في عثان ، رضي الله عنه : استنابوه حتى إذا ما تركوه كالثوب الرّحيض أحالنُوا عليه فقتلوه ؛ الرّحيض : المغسول ، فعيل أحالنُوا عليه فقتلوه ؛ الرّحيض : المغسول ، فعيل نسب إليه قتلوه . ومنه حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في ذكر الحوارج : وعليهم 'قَمُص مر حَضَة " في مغسولة . وثوب رَحْض " ، لا غير : 'غسِل حتى خَلَتَى ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إذا ما رأيت الشيخ علنباء جلده كَرَحْضٍ فَدِيمٍ ، فَالنَّيْمُنُ أَرْوَحُ

والمر حضة ' الإجّانة ' لأنه يغسل فيها الثياب ؟ عن اللحياني والمر حضة ' شي ' يُتَوَضَّأُ فيه مثل كنيف . وقال الأزهري : المر حاضة ' شي ء ' يُتَوَضَّأُ به كالتَّور ، والمر حضة ' والمر حاض ' المنفتسل ' ، والمر حاض موضع الخلاء والمنتوضَّ وهو منه . وفي حديث أبي أبوب الأنصاري : فَوَجَد نا مَر احيضَهم استُقْسِل ' بها القبلة فكنا نَتَحَر و فستغفير ' الله ' يعني بالشام ،

١ قوله « مراحيضهم استقبل » لفظ النهاية : مراحيض قد استقبل .

أراد بالمَراحِيضِ المَواضعَ التي بُنِيَتُ للغائط أي مواضع الاغتسال أخِذ من الرحض وهو الغَسَل . والمِرحاضُ: خشبة بضرب بها الثوب إذا خسل .

ور ُحِن الرجل ُ رَحْضاً : عَرِقَ حَى كا نه غُسِلَ جسد ُ ، والرُّحَضاء : العررق ُ مشتق من ذلك . وفي حديث نزول الوَحْي : فبسَعَ عنه الرُّحَضاء ؟ هو عرق يفسل الجلد لكثرته ، وكثيراً ما يستعمل في عرق الحُبْسَى والمرض . والرُّحَضاء : العرق ُ في أثر الحُبْسَى ؛ والرحضاء : الحُبْسَى بعرق . وحكى الفارسي عن أبي زيد : رُحِن رَحْضاً ، فهو مَرْحُوض ُ إذا عَرِق فكثر عرقه على جبينه في رُواد و أو يقطّنه ، عرق فكثر عرقه إلا من شكوى ؛ قال الأزهري : إذا عرق المنتفي من الحمى فهي الرحضاء ، وقال الليث في الرحضاء ؛ وقال الليث في الرحضاء ، وقال الليث في الرحضاء . وفي الحديث : جعل يسح الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه .

وضف : الرَّضُ : الدّق الجَريش ، وفي الحديث حديث الجادية المقتولة على أو ضاح : أن " يَهُود بِنّا رَض وأس جادية بين حجر ين ؛ هو من الدّق الجَريش . رَضُ الشيء يَو ضُه رَضًا ، فهو مَر ضُوض ورضيض ورضرضة : لم يُنعم حدقة ، وقيل : رَضة رَضًا كسره ، وريضاضه كساره ، وارتض الشيء : تكسر ، الليث : الرّض وقيك الشيء ، وريضاضه فيطعه .

ورَحْضَةُ ورَحَاضٌ : اسمان .

والرَّضْرَاضَةُ : حِجَادَةً تَرَضُرَضُ عَلَى وَجَهُ الأَرْضُ أَي تَتَحَرَّكُ ولا تَلْبَثُ ، قال أَبو منصور : وقيل أَي تَتَكَمِيَّر ، وقال غيره : الرَّضْرَاضُ مَا دَقَّ من الحَصْ ؛ قال الراجز :

يَتُو كُن صَوان الحَصَى وَضِراضا

وفي الحديث في صفة الكوشر: طيئه المسك ورضراضه النوم ؛ الرسمان العصى الصفاد ، ورضراض ؛ الدر ؛ ومنه قولهم : بَهر دو سهلة ودو رضراض ، فالسهلة ومل القناة الذي يجري عليه الماء ، والرضراض أيضاً الأرض المرضوضة بالحجادة ؛ وأنشد ان الأعرابي ؛

بَكُنَ الحَصَى لَنَنَّا بِسُمْرٍ ، كَأَنَّهَا حِجَادَةُ ۚ دَضَرَاضٍ بِغَيْلٍ مُطَحَلِب

ورُضاضُ الشيء : فُنَاتُه . وكلُّ شيءِ كَسَّرته ، فقد رَضْرَضْتُه . والمِرَضَّةُ : التي يُرَضُّ بها .

والرَّضُ : التمر الذي يُدَقُ فينقَى عَجَمُهُ ويُلْقَى في المَخْضِ أَي فِي اللَّبِن . والرَّضُ : التمرُ والزَّبِدُ مِخْطَان ؛ قَال :

جادبهٔ شبئت تشباباً غَضًا ، تَشْرَبُ تَحْضًا، وتَغَذَّى رَضًا!

ما بَيْنَ وَوَ كَيْهَا ذِواعاً عَرَّضا، لا 'تحسين' التَّقْبِيلَ إلا عَضًا

وأرَضُّ النَّعَبُ العرَقَ : أَسَالُهُ .

ابن السكيت : المُرضة من ينقع في اللبن فتُصبح الجادية فتشربه وهو الكُدرَيْراء. والمُرضة أن الأكلة أو الشربة التي ترض العرق أي تسيله إذا أكلتها أو شربتها . ويقال للراعية إذا رَضّت العُشْب أكلًا وهرساً : رَضادِض ، وأنشد :

يَسْبُتُ راعِيها ، وهي وَخارِضُ ، سَبْتَ الوَّقِيذِ ، والوَرِيدُ نابِضِ

۱ قوله « تشرب محضاً وتفدى رضا » في الصحاح :
 تصبح محضاً وتشى رضا

والمُرْضَة : اللبن الحليب الذي يجلب على الحامض ، وقيل : هو اللبن قبل أن يُدُوك ؟ قال ابن أحسر يَدُم وقال ابن بري : هو يخاطب امرأته :

ولا تصلي بمَطْرُوقٍ ، إذا ما سَرَى في القو م ، أصبح مُسْتَكِينا بَلُومُ ولا يُبالي ، أَعْتُ الله كان لَحْمُكِ أَو سَمِينا ؟ إذا شَرِبَ المُرْضَة قال : أو كي الحلى ما في سِقائِك ، قد دَو بنا على ما في سِقائِك ، قد دَو بنا على ما في سِقائِك ، قد دَو بنا

قال : كذا أنشده أبو علي لابن أحمر رَوينا على أنه من القصيدة النونية له ؛ وفي شعر عمرو بن هميل اللحياني قد رَويتُ في قصيدة أولها :

> أَلَا مَنْ 'مُبْلِغُ الكَعْبِيِّ عَنِّي رَسُولًا ، أَصلُها عِنْدِي تَبِيتُ

والمرضة 'كالمرضة ، والرسخرضة كالرض . والمرضة 'كالرض . والممرضة ' ، بضم الميم : الرسية ' الحاثيرة ' وهي لبن حليب 'يصب عليه لبن حامض ثم يترك ساعة فيخرج ماء أصفر رقيق فيصب منه ويشرب الحاثر . وقد أرضت الرسية ' ترض إرضاضاً أي خشرت . أبو عبيد : إذا 'صب لبن حليب على لبن حقين فهو المرضة في عبيد : إذا 'صب لبن حليب على لبن حقين فهو المرضة فقال السكيت : سألت بعض بني عامر عن المرضة فقال : هو اللبن الحامض الشديد المرضة إذا شربه الرجل أصبح قد تكسر ، وأنشد بيت ابن أحمر . الأصمعي : أرض الرجل إرضاضاً إذا شرب المرضة فقل عنها ؟ وأنشد :

ثم اسْتَحَثُّوا مُبْطِئًا أَرَضًا

أبو عبيدة : المُرضَّة من الحيل الشديدة العَدُّو . ابن السكيت : الإرضاض شدَّة العَدُّو . وأَرَضَّ في الأرض أي ذَهَب .

والرَّضراضُ : الحصَى الذي يجري عليه الماء ، وقيل: هو الحصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يُعمَّ به . والرَّضراضُ : الصَّفا ؛ عن كراع . ورجل رَضراضُ : كثير اللحم ، والأنثى رَضراضة " ؛ قال رؤبة :

> أَزْمَانَ ذَاتُ الْكَفَلِ الرَّضْرَاضِ رَفْرُافَة ۖ فِي بُدْنِهَا الفَضْفَاضِ

وفي الحديث : أن رجلًا قال له مروت بجُبُوب بَدُر فإذا برجل أبيض رَضْراض وإذا رجل أسودُ بيده مر زَبَة " يضربه ، فقال : ذاك أبو جهل ؛ الرّضْراضُ: الكثير اللحم . وبعير رَضْراض ": كثير اللحم ؛ وقول الجعدي :

> فَعَرَ فَنْنَا هِزَّةً تَأْخُذُهُ ، فَقَرَ نَنَّاهُ بِرَضْراض رِفَلُ

أراد فقرناه وأوثقناه ببعير ضغم ، ولمبل رَضارِضُ : راتعة كأنها تَرُضُ الْعُشْبِ . وأَرَضُ الرَجلُ أَي ثقل وأبطأ ؛ قال العجاج :

> فَجِمَّعُوا مِنهِم قَضِيضاً قَنَضًا ، ثم اسْتَحَشُّوا مُبْطِئاً أَرَضًا

وفي الحديث: لتُصُبُّ عليكم العذابُ صَبَّا ثُم لَـرُضَّ رَضًاً؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية، والصحيح بالصاد المهملة، وقد تقدم ذكره.

وعض : النهاية لابن الأثير : في حديث أبي ذر خرج بفرس له فَتَسَعَّكَ ثُم كَهَضَ ثُم رَعَضَ أَي لَــُمَّا قام من 'متَسَعَّكه انتَفَضَ وارْتَعَدَ . وار تَعَضَت الشَّجرة إذا نحر كن ، ورَعَضَتُها الربحُ وأَرْعَضَتُها . وارْتَعَضَت الحِيّة إذا تَلَوَّت ؛ ومنه الحديث : فضَربت بيدها على عجزُها فارْتَعَضَتُ أي تَلَوَّتُ وارْتَعَدَتُ .

رفض: الرَّفْضُ: تَرَكُكُ الشيءَ. تقول: رَفَضَنَى فَرَفَضُنَى فَرَفَضُنَهُ، رَفَضُنَى فَرَفَضُهُ وَأَرْفِضُهُ رَفْضًا ورَفَضًا: تَرَكَتُهُ وفَرَّقْتُهُ. الجوهري: الرَّفْضُ التَرَكُ، وقد رَفَضَهُ يَرْفُضُهُ ويَرْفِضُهُ. والرَّفَضُ : الشيء المُتَفَرِّقُ ، والجمع أرفاضُ .

وار فض الدّمع ارفضاضاً وتر فيض : سال وتفرق وتتراق وتتابع سيلانه وقطرانه . وار فض دمعه ارفضاضاً إذا انهل متفرقاً . وارفضاض الدمنع ترششه ، وكل منفرق ذهب ارفض ؟ قال : التطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَمْلِكُ الْحِسُ نفسه ، وتَرْفَضُ عِنْدَ الْمُحْفِظَاتِ الكَتَائِفُ

يقول: هو الذي إذا رآك مظلوماً رَق لك وذهب حقده. وفي حديث البُراق: أنه استصعب على الني، صلى الله عليه وسلم، ثم ارْفَض عرَفاً وأقَر أي جرى عرَفَه وسلل ثم سكن وانتقاد وترك الاستصعاب ؛ ومنه حديث الحوض: حتى يَوْفَض عليهم أي يَسيل. وفي حديث ثمرة بن شراحيل : عوتب في ترك الجمعة فذكر أن به جرحاً ربما ارْفَض في إذاره أي سال فيه قَيْحُه وتقر ق . وارْفَض الرَجَعُم : وال

والرُّفاضُ : الطُّرُنُّ المُتفرُّقةُ أَخاذيدُها ؛ قال رؤبة:

بالعِيسِ فو قُ الشَّرَكُ ِ الرَّفاض

هي أخاديد' الجادَّةِ المتفرَّقةُ . ويقال لشَمرَكُ الطريق

إذا تفرّقت : رِفاضٌ ، وهذا البيت أورده الجوهري: كالعيس ِ ؛ قال ابن بري : صوابه بالعيس لأن قبله : يَقْطَعُ مُ أَجْوالَ الفلا انْقِضاضِي

والشّر كُ : جمع شَر كَ وهي الطرائق التي في الطريق. والرّفاض : المُر فَضّة المتفرّقة بمناً وشمالاً . قال : والرّفاض أيضاً جمع رَفض القطيع من الظّباء المتفرّق . وفي حديث عمر : أنّ امرأة كانت تَز فين والصّبيان حولها إذ طلع عمر ، دضي الله عنه ، فار فَص الناس عنها أي تفرّ فيُوا .

وتَرَ فَتُصَ الشيءُ إذا تكسّر . ورَ فَضَت الشيء أَرْ فَضُهُ وأَرْ فِضُهُ رَفْضًا ، فهو مرفوض ورَ فِيض : كسرته . ورَ فَيض الشيء : ما تحطسّم منه وتفرّق ، وجمع الرّفض أر فاض؛ قال طفيل يصف سَحاباً :

له مَیْدَبِ دانِ کأن فرُ وجَه ، فُو َیْقَ الحَصی والْأرضِ ، أَدْ فاض ْ حَنْتَم

ورُفَاضُه : كَرَفَضِه ، شبّه قطع السحاب السُّود الدانية من الأرض لامتلامًا بِكِسَر الحنتم المُسُودَة والمُخْضَر ؛ وأنشد ابن بري للعجاج :

يُسْقَى السَّعِيطَ في كُوفَاضِ الصَّنْدَ لِ

والسَّعيِطُ : دُهْن البانِ ، ويقال : دُهْنُ الزَّنْبَقِ .

ور'مخ ﴿ رَفِيصٌ إِذَا تَقَصُّهُ وَتَكَسُّمُ ﴾ وأنشد :

ووالى ثلاثاً والثنكين وأرْبُعاً ، وَغَادَرَ أُخْرَى فِي قَنَاةٍ كَفِيضٍ

ورُفُوضُ الناسِ : فِرَقُهُم ؛ قال :

من أُسَدٍ أُو مِن كُونُوضِ الناس

ور ُفْوضُ الأَرضِ : المَواضِعِ التي لا مُعْلَكُ ، وقيل : هي أَرضَ بِن أَرْضَيْن حَبِّتَيْن فِي مَرُوكَة بِنَا أَرْضَيْن حَبِّتَيْن فِي مَرُوكَة بِنَا أَرْضَ الأَرض : مَا تَرَكُ بِعِد أَن كَان حِمْتَى . وفي أَرض كذا رُفنُوضٌ من كلا أي مُتَفَرِّقٌ تُه بِعِيدٌ بِعِض من بعض . والرُّفتاضةُ : الذين يَرْعُون وَرُفُوضَ الأَرض . ومَرافِيضُ الأَرض : مِسافِطُهُا مِن نواحي الجبال ونحوها، واحدها مَر فَضُ مُن عَجاري المياه وقراد تِها ؛ قال:

ساق إلينها ماءً كلِّ مَر ْفَـضِ 'منشيج' أَبْكارِ الغَمامِ المُخْضِ

وقال أبو حنيفة : مَرافِضُ الوادي مَفاجِرُ م حيثُ يَوْفَضُ إليه السَّيْلُ ؛ وأنشد لابن الرقاع :

ظَلَّتُ عِجَزُ م 'سبَيْعِ أَو بِمَرْ فَضِهِ ذِي الشَّيْحِ ، حَيثُ نَلاقَى التَّلْعُ فَانسَحَلاً ﴿

ورَفَضُ الشيء : جانبُه ، ويجمع أَرْفاضاً ؛ قال سار :

> وكأن كرفض تحديثها قطع الرّياض ، كسين زَهْرا

والرّوافِضُ : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافِضة "، والنسبة إليهم رافِضِي ". والرّوافِضُ : قوم من الشّيعة ، سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي ؛ قال الأصعي : كانوا بايعوه ثم قالوا له : ابْرأ من الشيخين نقاتل معك ، فأبي وقال:

١ قوله « ظلت النع » في معجم يافوت : باضت بدل ظلت ، وقبله كما
 فيه :

كأنها وهي نحت الرحل لاهبة العلى على أنقابه زملا الحلي على أنقابه زملا الحوالة مسكنها العنداء والنفلا

كانا وَزِيرَي تَجدِّي فَـلا أَبْرَأُ منهـا ، فرَ فَضُوه وارْ فَضُوه وارْ فَضُوا عنه فسُمُّوا رافِضَة ، وقالوا الرَّوافِضَ ولم يقولوا الرِّفَّاضَ لأَنهم عَنُوا الجماعات .

والرّفض : أن يَطر د الرجل غنه وإبله إلى حيث يَهْوى ، فإذا بَلَعَت لها عنها وتركها . ور َفَضَنّها أَدْ فِضُها وأَدْ فَضُها رَفَضُهُا رَفَضًا : تركنها تبدد في مراعيها ترّعى حيث شاءت ولا يَثنيها عن وَجه تريده ، وهي إبل رافضة وإبل رَفض وأر فاض . الفراء : أر فض القوم إبلهم إذا أرسلوها بلا رعاء . وقد رَفضت الإبل إذا نفرقت ، ور قضت هي تر فض و فضت الإبل إذا نفرقت ، ور قضت هي ترقض رفض و في ترعى وحدها والراعي يبصرها قريباً منها أو بعيداً لا تنعبه ولا يجمعها ؛ وقال الراحز :

َسَقْياً بِجَيْثُ' 'يَهْمَلُ' المُنْعَرَّضُ'، وحَيَّثُ' يَوْعَى ورَعِي ويَوْفِضُ

ويروى : وأرْفضُ . قال ابن بري : المُعَرَّضُ نَعَمَّ وسَبُهُ العِراضُ وهو خطّ في الفضدين عَرْضًا . والوَرَعُ : الصغير الضعيف الذي لا غَناءَ عنده . يقال : إنما مال فلان أو راع أي صغار " . والرَّفَضُ : النَّعَمُ المُتَبَدَدُ ، والجُمع أَرْفاضٌ .

ورجل قُبَضَة "رفضَة": يَتَمَسُك بالشيء ثم لا يَلْبَث أَن يَدَعَه . ويقال : راع قُبَضة "رفضة" للذي يَقْسِضُها وبسوقها وبجمها ، فإذا صارت إلى الموضع الذي تحبه ونهواه رفضها وتركها ترعى كيف شاءَت ، فهي إبل رفض" . قال الأزهري : سمعت أعرابياً يقول : القوم رفض في بيونهم أي تفر قوا في بيونهم ، والناس أرفاض في السفر أي متفر قون، وهي إبل دافيضة ورفض أيضاً ؛ وقال ملئحة ابن واصل ، وقيل : هو لملئحة الجرش ، يصف

سعاباً:

ِيُباري الرَّياحَ الحَضْرَمِيَّاتِ مُزَّنُهُ بِمُنْهُمُورالأرُّواقِ ذِي قَنَزَعٍ رَفْض

قال : ورفيض أيضاً بالتحريك ، والجمع أرْفاض . ونَعام رَفَض أي فِرَق ؟ قال ذو الرمة : بها رَفَض من كل خو جاء صَعْلة ، وأَخْرَجَ يَمْشِي مِثْلَ مَشْي المُغْبَلِ

وقوله أنشده الباهلي :

إذا ما الحِجازيّاتُ أَعْلَـقُنَ طَنَّبَتُ عِمَيْنَاهِ ، لا يَأْلُوكَ رافضُها صغرا

أَعْلَقُنَ أَي عَلَقُن أَمْتَعَنَهُن على الشَّحِر لأَنهِن في بلاد شَجر . طَنَّبَت هذه المرأة أي مَدَّت أطنابها وضربَت ضيعها . بَمَيْنَاء : بَمَسِيل سَهْل لين . لا يألوك : لا يستطيعك . والرافض : الرامي ؛ يقول : من أراد أن يرمي بها لم يجد حَمراً يَوْمي به ، يويد أنها في أرض دَمِنة ليّنة .

والر فض والر فض من الماء واللبن : الشيء القليل ببقى في القر به أو المنزادة وهو مثل الجرعة ، ورواه ابن السكيت رفض ، بسكون الفاء، ويقال : في القر به رفض من ماء أي قليل، والجمع أرفاض ؛ عن اللحياني . وقد رفضت في القر به تر فضاً أي أبقيت فيها رفضاً من ماء . والر فض : دون المال عن بقليل ؛ عن ابن الأعرابي :

فلمًا مَضَتُ فَوْقَ البَدَيْنِ ، وحَنَفَتُ البَدَيْنِ ، وحَنَفَتُ اللَّهِ المُلِّلُ و، وامْنَدَّتُ بِرَفْض غُضُونُها

والرَّفْضُ : القُوت ، مأخوذ من الرَّفْضِ الذي هو القليل من الماء واللهن . ويقال : وَفَضَ النَّحْـلُ ُ

وذلك إذا انتشَرَ عِذْتُه وسقَطَ قِيقَاؤُه .

و كف : رَكُضَ الدابةَ يَوْ كُضُهَا دَكُضًا : ضرَب بَعْنَبَيْهَا بُرجِله . ومِوْ كَضَةُ القَوْس : معروفة وهما مِرْ كَضَانَانَ ؟ قال أبن بري : ومَرْ كَضَا القَوْس جَانَباها ؟ وأَنشِد لأَبِي الهَيْمُ التَّعْلَسَبِيّ :

لنا مَساثِح' 'زور''، في مَراكِضِها لِين'' ،وليس بها وهي'' ولا رَقَتَوْ

ور كَضَتِ الدابة نفسُها ، وأباها بعضُهم . وفلان يَو كُضُ دَابِتَه : وهو ضَرْ بُه مَر كَلَيْها برجليه ، فلما كثر هذا على ألسنتهم استعملوه في الدواب فقالوا : هي تَو كُضُ ، كأن الركض منها . والمَر كَضَان : هما موضع عَقبَي الفادس من مَعدَى الدابة .

وقال أَبو عبيد: أَنْ كَضَتِ الفرَسُ ، فهي مُمْ كِضَهُ مُ ومُرْ كِضُ إذا اضطَرَبَ جَنِينُها في بطنها ؟ وأنشد:

> ومُر ْ كِضَة ْ صَرِيحِي ۚ أَبُوها ، 'يَهانُ له الغُلامـة' والغُلام'ا

ويروى ومر "كفة"، بكسر الميم ، نَعَت الفرس أَنها رَكَافة " وَأَحضَرَت. وَأَحضَرَت. الأَصعي : رُكِضَت الدابة ، بغير أَلف ، ولا يقال رَكَضَ هو ، إِنَّا هو تَحريكُ لِياه ، سار أَو لم يَسِر ، وقال شمر : قد وجدنا في كلامهم رَكَضت الدابة أَ في سيرها ور كض الطابة أَ في سيرها ور كض الطابق أَ في الميرها ور كض الطابق أَ في الميرها ور كف الشاعر :

١ قوله « ومركضة النع » هو كمحسنة ، كما ضبطه الصاغاني . قال
 ان بري: صواب انشاده الرفع لان قبله :

أعان على مراس الحرب زغف مضاعفة لهـــا حلق تؤام

جَوَائِے کِمُلِجِنَ خَلْجَ الظّبَا ٤٠ يَرْ كُضْنَ مِيلًا ويَنْزِعْنَ مِيلا

وقال رؤبة :

والنَّسْرُ قد يَرْ كُنُصُ وهُو هافي

أَى يَضَرَبُ بَجِنَاحِيهُ . والْهَافِي : الذِّي يَهْفُو بين السَّمَاءُ والأرض . ابن شِميل : إذا ركب الرجـل البعير فضرب بعقبه مَرْ كلَّمُه فهو الرَّكُسُ والرُّكُلُ . وقد رَكَضَ الرجلُ إذا فَرَّ وعَدا . وقال الفراء في قوله تعالى : إذا هم منها تَوْكُضُونَ لَا تَوْكُضُوا وارجعُوا ؟ قال : تَوْ كُنْضُونَ يَهْرُنُونَ وَيَنْهُزَ مُونَ ويَفرُون ، وقال الزجاج: يَهْرُ بُون من العـذاب. قال أبو منصور : ويقال رَكَضَ البعيرُ برجله كما يقال وَمَحَ ذُو الحَافِرِ بُرْجِلُهِ ، وأَصَلُ الرُّكُنُصُ الضَّرُّبُ. ابن سيده : رَكُضَ البعير برجله ولا يقال رَمْــح . الجوهري : ركضَه البعير إذا ضرَبه برجله ولا يقال رَمَحه ؛ عن يعقوب.وفي حديث ابن عمرو بن العاص : لَنَفْسُ المؤمن أشد ار تسكاضاً على الذَّنْب من العُصْفُور حين بُغْدَفُ به أي أشدُ اضطراباً وحركة " على الخطيئة حذار العذاب من العصفور إذا أغدف عليه الشَّيْكَةُ فاضطَّرَب نحتها . ورَكُضَ الطائرُ يَوْ كُنُنُ لَكُنْفاً: أَسرَعَ فِي طَيْرَانُه ؛ قال:

كأن تحتيم بازياً دَكاضا

فأما قول سلامة بن جندل :

وَلَنَّى حَثِيثاً، وهذا الشَّيْبُ يَتَبَعُهُ، لوكانَ يُدرِكُهُ وَكُنْصُ البِعاقِيبِ

فقد يجوز أن يَعْني باليَعاقبِيبِ ذكور القَبَج فيكون الرَّكُشُ من الطَّيران ، ويجوز أن يعني بهـا جيادَ

الحيل فيكون من المشي ؛ قال الأصمعي : لم يقل أحد في هذا المعنى مثل هذا البيت . وركض الأرض والثوب : ضربَهما برجله . والرَّكُضُ : مشي الإنسان برجليه معاً . والمرأة تر كُض ' دُيُولَها برجلها إذا مشت ؛ قال النابغة :

والرَّاكِضاتِ 'دْيُولَ الرَّيط ، فَنُقْهَا بَرْدُ ُ الْهَوَاجِرِ كَالْفِزْ لَانِ بَالجَرْدِ

الجوهري: الرَّحُضُ تحريك الرجل ؛ ومنه قوله تعالى: ادَّ كُضُ برجلك هذا مُغْتَسَلُ باردُ وشَراب. ورَّحَضَتُ الفَرَسُ برجلي إذا استحثثه لِيعَدُو ، ثم كثر حتى قبل رَحَضَ الفَرَسُ إذا عَدا وليس بالأصل ، والصواب رُحِضَ الفرَسُ ، على ما لم يُسمَّ فاعله ، فهو مركوضُ . وراكضَتَ فلاناً إذا أعدى كل واحد منكما فرَسَه. وتراكضَتَ فلاناً إذا أعدى كل واحد منكما فرَسَه. وتراكضَتُ الما والله خيلتهم . وحكى سيبويه : أتينتُه ركضاً ، جاؤوا بالمصدر على غير فعل وليس في كل شيء ، قبل : مثل هذا إنما عكى منه ما سُمِع .

وقَوْسُ رَكُوضُ ومُرْ كَضَةُ أَي سريعةُ السهْم ، وقَوْسُ رَكُوضُ ومُرْ كَضَة أَي سريعةُ السهْم ، وقيل : شديدة الدَّفْعِ والحَفْزِ للسّهم ؛ عن أَبي حنيفة تَحْفِزُهُ حَفْزًا ؛ قال كعب بن زهير :

َشْرِقَاتِ بِالسَّمِّ مِنْ 'صُلَّبِيِّ ' ورَ كُوضاً من السَّراء طَحُورِ،

ومُرْ أَكُصُ لَاء : موضع مَجَمَّه . وفي حديث ابن عباس في دم المستحاضة : إنما هـ و عرْ قُ عانِد أو رَكُ خَة من الشيطان ؛ قال : الرَّكُ خَة الدَّفْعة والحركة ؛ وقال زهير يصف صقراً انقض على قطاة :

يَوْكُضْنَ عند الزُّنابي، وهٰيَ جاهده ''، يكاد يَخْطَفُها طَوْراً وتَهْنَلِكُ'ا

قال : رَكْضُها طَيْرَانُها ؛ وقال آخر :

ولَّى حَثِيثاً ، وهذا الشَّيْبِ ' بَطْلُبُهُ ، لو كانَ بُدْرِكُه دَكُضُ البَعاقِيبِ

جعل تصفيقها بجناحينها في طَيَرانها وَكُنْ لَا لاضطرابها. قال ابن الأثير الصل الراكض الضرف بالرجل والإصابة بها كما تر كَيْضُ الدابة وتُصاب بالرجل ، أراد الإضرار بها والأذى ، المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطنهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها ، وفي حديث التقدير كأنه يَر كُنْ بالله من رَكْفاته . وفي حديث ابن عبد العزيز قال : إنا لما دَفَنَا الوليد رَكَفَ في المرب برجله الأرض .

والتُر كَضَى والتُر كِضاء : صَر بُ من المَشي على شكل تلك المِشية ، وقيل : مِشية التُر كَضَى مِشية فيها تَر قَتُل وتَبَخْتُر ، إذا فتحت الناء والكاف قَصَر ت ، وإذا كسرتهما مدّدت .

وارتكض الشيء: اضطرَب ؛ ومنه قول بعض الحطباء: انتفضت مِرْتُه وارتكضَتْ جِرْتُه . وارتكضَتْ جِرْتُه . وارتكضَ فلان في أمره: اضطرَب ، وربما قالوا ركض الطائر (إذا حرك جناحيه في الطائر (إذا حرك جناحيه في الطائر (أذا حرك جناحيه في الطائر (أثار أذا حرك جناحيه في الطائر (أذا حرك جناحيه في الطائر (أذا حرك خاص (أذا خرك أذا حرك جناحيه في الطائر (أذا حرك خرك (أذا حرك أذا حرك أذا خرك (أذا حرك أذا خرك (أذا خرك أذا خرك (أذا خرك أذا خرك (أذا خرك (أذا خرك أذا خرك (أذا خرك (أذا خرك أذا خرك (أذا خ

أَرَّ قِنْنِي طَارِقُ هُمَّ أَرَّقُا ، ورَّ كُنْنُ غِرْبَانٍ غَدَوْنَ نُمُّقًا

وروي هذا البيت في ديوان زهير على هذه الصورة :
 عند الدّناني ، لها صوت وأزمَلة من يكاد ُ يخطفها طوراً وتهتلك ُ
 وله « قال ابن النع » هو تفسير لحديث ابن عباس المتقدم فلمل
 بحبودة المؤلف تخريجاً اشتبه على الناقل منه فقد م وأخر .

وأَركَضَتِ الفرس: نحر لهُ ولدها في بطنها وعَظُمُ؟ وأَنشد ابن بري لأوس بن غَلَمْهَاءَ الهُجَيْسِي:

ومُرْ كَضِة ' صَرِيحِيِّ أَبُوها ، تُهان ُ لها الغُلامة ' والفُلام'

وفلان لا يَوْكُوْنُ المِحْجَنَ ؛ عن ابن الأعرابي ، أي لا يَمْتَعَضِ من شيء ولا يَدْفَعُ عن نفسه . والمِرْكُونُ النار ومِسْعَرُهُما ؛ قال عامر ابن الهَجْلان الهٰذَلى :

تُرَمَّضَ من حَرَّ نَفَّاحَةً ، كما 'سطِعَ الجَمْرُ بالمِرْ كُمْضِ

ورَكَتَاضُ : اسم ، والله أعلم .

ومض: الرّمض والرّمضاء: شدة الحرر والرّمض : مرة الحور الحور الحورة من شدة حرر الشهس، وقبل: هو الحر والرّجوع عن المبادي إلى المتحاضر، وأرض رَمضة الحجارة . والرّمض : شدة وقنع الشهس على الرمل وغيره ، والأرض رَمضاء . ومنه حديث عقيل : فعمل يَتنبَع النّيء من شدة الرّمض، وهو، بفتح الم ، المصدر ، يقال : رَمِضَ يَرْمض رَرْمض رَمضاء ، والأَرض رَمضاء ، ورَمض يَرْمض من رَمض المرّمض المرّمض المرّمض المرّمض المرّمض المرّمض المرّمض المرّمض الحرر والرّمض رَمض المرّمض الحرر والرّمض المرّمض المرّمض

فَهُنَّ مُعْنَرِ ضَاتَ ، وَالْحَصَى رَمِضَ ، وَالرَّبِحُ سَاكِنَةً ، وَالظَّلِّ مُعْنَدِلُ

ورَمِضَتْ قَدَمُهُ مِن الرَمْضَاءِ أَي احْتَرَقَتْ. ورَمِضَتِ الغنم تَرْمَضُ رَمَضًا إذا رَعَتْ في شدّة

الحر فحَسنَت رثاتُها وأكبادُها وأصابها فها قَرَحُ. وفي الحديث : صلاة الأوابين إذا رَمضَت الفصال ؛ وهي الصلاة ُ التي سنُّها سندنا رسول ُ الله، صلى الله علمه وسلم ، في وقت الضُّحَى عند ارتفاع النهـار . وفي الصحاح: أي إذا وجد الفصيل حر" الشمس من الر"مضاء، بقول : فصلاة الضعى تلك الساعة ؟ قال ابن الأثير : هو أن تخمي الرَّمْضاءُ ، وهي الرَّمْلُ ، فتَبُرْكُ الفصالُ من شدة حرَّها وإحراقها أَخْفافَهـا . وفي الحديث: فلم تَكْتَحِلُ حتى كَأْدَتُ عيناها تَر مَضان ، بروى بالضاد ، من الرَّمْضاء وشدة الحرِّ. وفي حديث صفة : تَشَكَّت عَنْدَهُما حتى كادت تر مُض ، فإن روي بالضاد أراد حتى تحمم . ورَمَضُ الفصال : أَن تَحْتَر قَ الرَّمْضَاءُ وهو الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافَها وفَراسنَها . ويقال : رَمَضَ الراعي مواشيه وأرمَضَها إذا رَعاها في الرَّمْضاء وأَرْبُضَها علمها . وقال عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، لراعى الشاء : عليك الظئلف من الأرض لا 'ترَمَّضْها؛ والظَّلَفُ من الأرض: المكان الغليظ الذي لا رَمْضاءَ فيه . وأَرْمُضَتَّني الرَّمْضاءُ أي أحرقتني. يقال : رَمُّضَ الراعي ماشيته وأرمَضَها إذا رعاها في الرَّمْضاء .

والتَّرَ مُضُّ: صَيْدُ الظبي في وقت الهاجرة تتبعه حتى إذا تَفَسَّخَت قوائمُهُ من شدة الحر أَخذته. وترَ مَضْنا الصَيْدَ : رَمَيْناه في الرمضاء حتى احترقت قوائمُه فأخذناه. ووجد ثنُ في جسدي رَمَضة أي كالمليلة . والرَّمَضُ : مُحرْقة العَيْظ . وقد أرْمَضَه الأَمرُ ورَمِضَ له ، وقد أرْمَضَني هذا الأَمرُ فرَمِضَت ؟ ورَمِضَ له ، وقد أرْمَضَني هذا الأَمرُ فرَمِضَت ؟ والرَّمِضَ له ، وقد أرْمَضَني هذا الأَمرُ فرَمِضَت ؟

ومَنْ تَشَكَئَى مُغَلَّةَ الْإِرْمَاضِ أُو ْخَلَّةً ، أُغِرَ كُنْتُ بِالْإِحْمَاضِ

قال أبو عمرو: الإرماضُ كُلُّ ما أُوْجَع . يقال : أَرْمَضَني أَي أُوْجَعَني . وارْتَمَضَ الرجل من كذا أي اشتد عليه وأفالـقه ؛ وأنشد ابن بري :

> إن أحيحاً مات من غير مَرَضُ، وو ُجْدَ فِي مَرْ مُضِهِ ، حيث ارْ بُمَن عسافِ ل وجِبَأُ فيهما فَتَضَضْ

وارْتَمَضَتْ كَسِدْه : فسَدَتْ . وارْتَمَضْتُ لَا اللهُ لَانِ يَعَرْنُتُ لَا .

والرَّمَضِيُّ من السحاب والمطر: ما كان في آخر القيظ وأوّل الحَريف، فالسحابُ رَمَضِيُّ والمطر رَمَضِيُّ لأنه بدرك سخونة الشمس وحرّها. والرَّمَضُ: المطريأتي قبُلُ الحَريف فيجد الأرض حارّة محترقة. والرَّمَضيّة : آخر الميرَّ، فيجد الأرض حارّة محترقة. والرَّمَضيّة : آخر الميرَّ، وذلك حين تحترق الأرض لأنَّ أوّل الميرَّ الرَّبَعيّة ، ثم الصّفية ، ثم الدَّفَيْية ، ويقال: الدَّثَمْية ، ثم الرَّمَضية ،

ورمضان': من أسماء الشهور معروف ؛ قال :

جارية في رمضانَ الماضي ، تُقَطّع ُ الحديثَ بالإيماضِ

أي إذا تبسّبت قطع الناس حديثهم ونظروا إلى شخرها. قال أبو عمر مُطرّز ": هذا خطأ الإياض لا يكون في العينين ، وذلك أنهم كانوا يتحد ون فنظرت إليهم فاشتغلوا بحسن نظرها عن الحديث ومضت ، والجمع رَمَضانات ورَماضين وأر مُض "؛ عن بعض أهل اللغة ، وليس بثبت . قال مطرز : كان مجاهد يكره أن يجسّع رمضان ويقول : بلغني أنه اسم من أسماء الله عز وجل ؛ قال ابن دريد : لما نقلوا أسماء الشهور عن

اللغة القديمة سبوها بالأزمنة التي هي فيها فوافتى رمضان أيام كرمض الحر" وشد"ته فستي به . الفر"اء : يقال هذا شهر رمضان ، وهما شهرا ربيع ، ولا يذكر الشهر مع سائر أسهاء الشهور العربية . يقال : هذا شعبان فد أقبل . وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصائم يَوْمَض إذا حر" جو فه من شد"ة العطش ، قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ؛ وشاهد شهر ي ربيع قول أبي ذؤيب :

به أَبَلَتَ مُهْرَيُ وَبِيعٍ كِلَيْهِما، فَقَد مارَ فيها نَسُؤُها واقْتُرارُهـا

نَسْؤُهَا : سِينَهُا . واقترارُها : شُبِعَهُا . وأَنَّهُ وأَنَّهُ فَرَ مُضْ : وهو أَنْ يِنْتَظِرِه شَيْئًا . الكسائي : أَتِبْتُهُ فَرَ مُضْ تُهُ تَرْ مُنِضًا ؟ قال شَيْر : تَرْ مُنِضُهُ أَن تَنْتَظرِه شَيْئًا ثُمْ تَمْضَي .

ورَمَضَ النَّصْلَ يَوْمِضُهُ وبَرَ مُضُهُ وَمُضَاً: حدده. ابن السكيت : الرَّمُضُ مصدر وَمَضْتُ النصْلَ وَمُضَاً إِذَا جِعلَته بِين حجرين ثم دَقَقْتُ لَيرَقَ . وسيكنن وميض بيّن الرَّماضة أي حديد . وشَفْرة و مُعيض ونصَل وميض أي وقيع ؟ وأنشد ابن بري الوضاح بن إسبعيل :

وإن شَنْتَ ، فاقتَتُلُنَا بِمُوسَى رَمِيضة جَمِيعاً ، فَقَطَّمْنَا بِهَا عُقَدَ العُرَّا

وكل حادي رميض ورمضته أنا أرمضه وأرمضه وأرمضه إذا جعلته بين حجرين أملسين ثم دفقته ليرق . وفي الحديث : إذا مدَحت الرجل في وجهه فكأنما أمررت على حلقه نموسى رميضا ؟ قال شهر : الرميض الحديد الماضي ، فعيل بمنى مفعول ؟ وقال :

وما 'رميضَت' عِنْدَ القُيُونِ شِفار'

أي أحدث . وقال مُدْرِكُ الكلابي فيا روى أبو تراب عنه : ارْتَمَزَتِ الفرَسُ بالرجل وارْتَمَضَتُ به أي وثبَبَتُ به .

والمر مُوضُ الشّواء الكبيسُ ومر رَ نَا على مَر مُضِ الله ومند مناه ، وقد أَرْ مَضْتُ الشاة وَ فَأنا أَرْ مَضُها وَمَنْتُ الشاة وَ فَأنا أَرْ مَضُها وَ وَمَنْتُ الشاة وَ فَأنا أَرْ مَضُها وَ فَخْرِج مُحْسُو بَها ، ثم توقِد على الرّضاف حتى تحمر وقر فتصر ناراً تتقيد ، ثم تطرحها في جوف الشاة وتكسر ضلوعها لتنطبق على الرضاف ، فلا يزال يتابيع عليها الرّضاف المُحْرقة حتى يعلم أنها قد أنضَجت لحمها ؛ ثم يقشر عنها جلاها الذي يسلّخ عنها وقد استوى لحمها ؛ ثم يقشر عنها جلاها الذي يسلّخ عنها وقد استوى لحمها ؛ ويقال : لحم مَر مُوض ، وقد رُمِض كَمْضاً أَوقد على الرضف ثم شق الشاة شقاً وعليها جلاها ، ثم كسّر الرضف في من باطن لتطبق على الأرض ، وتحتها الرضف وقوقها المكن نتطبق على الأرض ، وتحتها الرضف وقوقها المكن ، وقد أو قد واللها ، وذلك الموضع مَر مُوض .

وارْتَمَصَ الرجل : فسَدَ بطنه ومَعَدَّتُه ؛ عن ابن الأعرابي .

ووض: الرّوضة : الأرض ذات الخضرة والرّوضة : الموضع البُستان الحسن ؛ عن ثعلب. والرّوضة : الموضع يجتمع إليه الماء يكثر نبّت ، ولا يقال في موضع الشجر دوضة ، وقيل : الروضة 'عشب وماء ولا تكون ووضة ، إلا عاء معها أو إلى جنبها. وقال أبو زيد الكلابي : الروضة القاع من يُنبيت السّد و وهي تكون كسّعة بعنداد . والرّوضة أيضاً: من البقل تكون كسّعة بعنداد . والرّوضة أيضاً: من البقل

والعُشْب، وقيل: الروضة أقاع فيه جَرائيم ورواب سهلة صغار في سَرار الأرض يَسْتَنْقِع فيها الماء ، وأصغر ألر ياض مائة أذراع . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : بَيْن قَبْرِي أَو بَيْني ومِنْبرِي رَوْضة من وياض الجنة ؛ الشك من ثعلب فسره هو وقال: معناه أنه من أقام بهذا الموضع فكأنه أقام في رَوْضة من رياض الجنة ، يُوعَتب في ذلك ، والجمع من ذلك كله الواو ياء في رياض وروض وروض وريضان ، صارت ووضات ورياض وروض وروض وريضان ، صارت قال اللهة ؛ الما من عنده وعندي أن ريضاناً ليس بجمع روض الما اللهة ووض ، وإن كان جمعاً ، قد طابق وزن تو ره وهم عمن وزن تو ره وهم عمن الواحد ، وقد يكون جمع ووضة على طرح جمع من وضة على طرح جمع ووضة على طرح بمنع الواحد ، وقد يكون جمع ووضة على طرح بمنع الواحد ، وقد يكون جمع ووضة على طرح الذي هو الهاه .

وأر وضن الأرض وأراضن : ألبسها النبات . وأراضها السبل : جملها رياضاً . وروضها السبل : جملها رواضاً . وروضها السبل : جملها روضة . وأرض مستر وضه : تنبت نباتاً جيداً أو استوى بقلها . والمستر وض من النبات : الذي قد تناهم في عظبه وطلوله . وروضت النبات : القراح : جملته الم ووضة . قال يعقوب : قد أواض هذا المكان وأروض إذا كثرت رياض . وأراض الوادي واستراض أي استنقع فيه الماء ، وكذلك أراض الحوض ؛ ومنه قولهم : شربوا حتى أواضوا أي رووا فنقعوا بالرسي . وأتانا بإناء أواض كذا وكذا نفساً . قال ابن بري : بقال أراض المذا المنا . قال ابن بري : بقال أراض المذا .

لَيَالِيَ بَعْضُهُم جِيرِانُ بَعْضٍ بِغَوْلُ ، فهو مَوْلِيُّ مُرِيضُ '

قال يعقوب: الحَوْضُ المُسْتَرِيضُ الذي قد تَبَطُّعَ الماءُ على وجهه ؛ وأنشد :

> خَضْراء فيها وَذَمَاتُ بِيضُ ، إذا تَبَسُ الحَوْضَ يَسْتَرْبِضُ

يعني بالخضراء دائو ]. والوَ ذَمَاتُ : السَّيُور · وَرَوْضَةُ السَّيُور · وَرَوْضَةُ السَّيُور · وَرَوْضَةُ اللَّهِ الْحَوْض : قَدْرُ مَا يُغَطِّنِي أَرْضَهُ مِن المَاء ؟ قال :

ورَوْضة سَقَيْتُ منها نَضُوكَي

قال ابن بري : وأنشد أبو عبرو في نوادره وذكر أنه لِهِمْيانَ السعديّ :

> ورَوْضَةٍ فِي الحَوْضِ قَدَّ سَقَيْنَهُـا نِضُوْيٍ، وأَرْضٍ قَدَّ أَبَتْ طَوَيْنُهُا

وأراض الحوض : غطلي أسفله الماء، واستراض: تَبَطُّعُ فيه الماءُ على وجُّهه ، واستراضَ الوادي : اسْتَنْقَعَ فيه الماء . قال : وكأن الروضة سبت رُو ْضَةَ" لاستراضة الماء فيهما ، قال أبو منصور : ويقال أراضَ المكانُ إراضة إذا اسْتَراضَ الماءُ فيه أَيْضاً . وفي حديث أمّ مَعْبَدِ : أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصاحبَتِهُ لِمُنَّا نُؤَلُوا عليها وحَلَّبُوا شَاتُهَا الحَاثُلُ شَرَبُوا مِن لَبِنهَا وَسَقَوْهَا ، ثم حلبوا في الإناء حتى امْتَكَارَ، ثم شربوا حتى أراضوا ؛ قال أبو عسد : معنى أراضُوا أي صَدُوا الله على الله ، قال: ثم أراضوا وأرَضُوا من المُرضَّةِ وهي الرَّثيثة ، قال : ولا أعلم في هـ ذا الحديث حرفاً أغرب منه ؟ وقال غيره : أراضُوا شربوا عَلَـلًا بعد نَهَلِ مأْخوذ من الرُّو ْضَة ، وهو الموضع الذي يَسْتَنَقَعُ فَيه الماء، أرادت أنهم شربوا حتى رَورُوا فَنَقَعُوا بالرِّيِّ ، من أراضَ الوادي واسْتَراضَ إذا اسْتَنْقُعَ فيه الماءُ،

وأراضَ الحيوْضُ كذلك، ويقال لذلك الماء: رَوْضةُ ". و في حديث أمّ معبد أيضاً: فَدَعا بإناء نُو يضُ الرَّهُطَ أي 'يُرْو بهم بعضَ الرِّيُّ ، من أَرَاضَ الحوضُ إذا صُبُّ فيه من الماء ما يواري أرضه، وجاءنا بإناء تويض كذا وكذا رجلًا ، قال : والرواية المشهورة بالياء ، وقد تقدُّم. والرُّو ْضُ : كَغُو ْ مِن نصف القر ْ بة ماء . وأراضَهم : أرُّواهُم بعضَ الرِّيُّ . ويقال : في المَزادة روضة" من الماء كقولك فيها شُوْلُ من الماء . أبو عبرو : أراضَ الحوضُ ، فهو مُريضُ . وفي الحوض رَوْضة من الماء إذا غَطَّي الماء أَسْفَكُ وأَرْضَهُ ، وقال : هي الرَّوْضَةُ وَالرَّبْضَةُ ا والأربضة والإراضة والمُستَربضة . وقال أبو منصور: فإذا كان البلك سَهْلًا لا نُمْسَكُ الماء وأَسْفَلَ السُّهُولة صَلابة " تُمْسك الماء فهو مَراض ، وجمعها مَرائضُ ومَراضاتُ ، فإذا احتاجهوا إلى مساه المَرائض حَفَروا فيها جفاراً فشُربوا واستَقَوَّا من أحسائها إذا وحدوا ماءها عَذْناً .

وقَصِيدة " رَبِّخة القوافي إذا كانت صَعْبة لم تَقْتَضِب " قَـوافَيِهَا الشُّعـراءُ . وأمر " رَبِّض" إذا لم 'مِحْكَمَ" تدرورُ .

قال أبو منصور: رياض الصّيّانِ والحَزْنِ في البادية أماكن مطبئنة مستوية يَسْتَر يض فيها ما السها ، فتنبيت ضروباً من الهُشب ولا يُسْرع إليها الهيّج والذّبُول، فإذا كانت الرّياض في أعالي البيراق والقفاف فهي السّلنقان ، واحدها سَلَق ، وإذا كانت في رياض ، ورب ورب ووفة فيها عرر جات من السّد و البَرّي ، وربا كانت الروفة فيها ميلا في ميل ، فإذا عرضت حدّاً فهي قيمان ، واحدها قاع . وكل ما يجتمع في الإخاذ والمساكات والتناهي ، فهو روشة .

وفي حديث طلعة : فَتَر اوضنا حتى اصطرَف مِنتي وأخَد الذهب أي تجادَبنا في البيع والشراء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدّابّة ، وقيل : هو المروضة الست عندك ، ويسمى بيع المروضة ، وقيل : هو أن يَصفها ويَمد حها عنده . وفي حديث ابن المسيب: أنه كره المراوضة ، وقال شهر : المراوضة ، أن تواصف السلعة الصفة . وقال شهر : المراوضة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك .

والرَّيْضُ من الدوابِّ: الذي لم يَقْبلِ الرَّياضَةَ ولم يَهْمَرَ المِشْيَةَ ولم يَهْ لِي للرَّكِبِهِ. ابن سيه : والرَّيْضُ من الدوابِّ والإبل ضدُّ الذَّلُولِ ، الذَّكر والأَنثى في ذلك سواه ؛ قال الراعي :

> فكأن ريَّضُها إذا اسْتَقْبَلُـٰتُهَا ، كانت معاوردة الرَّكابِ دَلْلُولا

قال: وهو عندي على وجه التَّفاؤُل لأَنها إِنمَا تسمى بذلك قبل أَن تَمْهُرَ الرُّياضة .

وراضَ الدابَّة يَرُوضُها رَوْضاً ورياضة : وطأهما وذلَّكُمُها أَو عَلَّمُها السير ؛ قال امرؤ القيس:

ورُضْتُ فَذَكَتُ صَعْبَةً أَيُّ إِذَلَالِ

دل بقوله أي إذ الآلِ أن معنى قوله رُضْتُ دَلَّالْتُ لَا بَقُوله مُرضَتُ الْمُهْرَ لَانَ مُعَامَ الرَّياضة . ورُضْتُ المُهُرَ أَرُوضُهُ رِياضاً ورياضة " ، فهو مَر وض " ، وناقة " مَر وضة " ، وقد ارتاضت ، وكذلك روضت مُشدد للمبالغة ؛ وناقة " رَبِّض " : أو الله ما ريضت وهي

صَعْبة "بعد، وكذلك العَر 'وض' والعَسِير' والقَضِبب' من الإبل كلّه ، والأنثى والذكر' فيه سواء، وكذلك غلام رَيْض "، وأصله رَيْوض فقلبت الواوياء وأدغبت ؛ قال ابن سده : وأما قوله :

على حين ما بي من رياض لصَعْبة ، وبَرَّحَ بي أَنقاضُهُنَ الرَّجَائِعُ

فقد يكون مصدر 'رضْت' كقبت قِياماً، وقد يجوز أن يكون أراد رياضة فعذف الهاء كقول أبي ذؤيب:

> أَلَا لَيْتَ مِشْمَرِي،هل تَنَظَّرَ خَالِدٌ عِبادي على الهِجْرانِ أَمْ 'هُوَ يَاثِسُ' ?

أراد غيادَ في فحذف الهاء ، وقد يكون عِيادي هنا مصدر عُدْتُ كقولك قبت قياماً إلا أنَّ الأَعْرَفَ رياضة "وعِيادة" ؛ ورجل رائيض" من قوم راضة ورُوسَن ورُوسَاضٍ .

واسْتَراضَ المَكَانُ : فَسُعَ واتَّسَعَ . وافَّعَلُهُ مَا دام النفَسُ مُسْتَريضاً أي مُتَّسِعاً طيباً ؛ واستعمله حميد الأرقط في الشعر والرجز فقال :

أَرَجَزاً 'تربد' أمْ قَريضا ? كِلاهُما أُجِيد' مُسْتَريضا

أي واسعاً مكناً ، ونسب الجوهري هذا الرجز للأغلب العجلي" ، قال ابن بري : نسبه أبو حنيفة للأرقط وزعم أن بعض الملوك أمره أن يقول فقال هذا الرجز .

#### فصل الشين المعجمة

شرض : قال الأزهري : أهملت الشين مع الضاد إلا قولهم جمل شرواض : رخو ضخم ، فإن كان

ضَغْماً ذا قَصَرَهٔ غليظة وهو 'صلب"،فهو جِر ُواض' والجمع شراويض'، والله أعلم .

شرنض: الليث: جبل شِرْناضُ صَخْم طويل العُنْتَى، وجمعه شرانيضُ ؛ قبال أبو منصور: لا أعرف لغيره.

شموض : قال في الحماسي : والشّمر ُضاضُ شجعرة بالجزيرة فيا قيل ، قال أبو منصور : هـذا منكو ، ويقال : بل هي كلمة ُ معاياة كما قالوا عُمْعُخ ، قال : فإذا بدأت بالضاد ُهدر َ ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهملة

التهذيب: قال الحليل بن أحمد: الصاد مع الضاد مع الضاد معقدُم لم يدخلا معاً في كلمة واحدة من كلام العرب إلا في كلمة وضعت مثالاً لبعض نحستاب الجنبل وهي صعفض ، هكذا تأسيسها ، قال : وبيان ذلك أنها تقسر في الحساب على أن الصاد ستون والعين سبعون والفاء غانون والضاد تسعون ، فلما قبحت في اللفظ حولت الضاد إلى الصاد فقيل سعفص .

### فصل العين المهملة

عجمض : ابن درید : العجمضی ضرب من النمر . عوض : العَرْضُ : خلافُ الطُّول ، والجمع أعراض ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> يَطُورُونَ أَعْرَاصَ الفِيجَاجِ الفُبْدِ ، طَيُّ أَخِي النَّجْدِ ِ بُرُودَ التَّجْدِ

وفي الكشير ُعر ُوضُ وعِر اض ؛ قـال أبو ذؤيب يصف برذوناً :

> أَمِنْكَ بَرْقُ أَبِيتُ الليلَ أَرْقُبُهُ ، كَأَنَّهُ فِي عِراضِ الشَّامِ مِصِباحُ ?

وقال الجوهري : أي في شقة وناحيته. وقد عَرُضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مثل صَغْرَ صِغْرًا ، وعَراضة "، بالفتح ؛ قال جرير :

> إذا ابْنَدَرَ الناسُ المَـكَادِمَ ، بَذَّهُمْ عَراضة أخْلاقِ ابن لَيْلَـى وطُـُولُها

فهو عَرِيضٌ وعُراضٌ ، بالهم ، والجمع عِرْضانُ ، والجمع عِرْضانُ ، والأنثى عَرِيضة وعُراضة ..

وعَرَّضْتُ الشيء : جعلته عَريضاً ، وقال اللبث : أَعْرَ ضَنَّهُ جِعلته عَر بِضًّا. وتَعْر بِضُ الشيء : جَعْلُهُ عَرِيضاً . والعُراضُ أيضاً : العَريضُ كالكُباد والكُمار . وفي حديث أحد : قال للمنهزمين لقد ذَ هَبْتُهُمْ فيها عَرْبِضَةً أي واسعةً . وفي الحديث : لأن أقنصر ت الخطية لقد أغرضت المسألة أي جِئْتَ بالحطُّمة قصيرة وبالمسألة واسعة كبيرة. والعُراضاتُ: الإبل العَر يضاتُ الآثار.ويقال للإبل: إنها العُراضاتُ أَثَراً ؛ قال الساجع : إذا طَلَعت الشُّعْرِي سَفَرًا ، ولم تَرَ مَطَرًا ، فلا تَغْسَدُ وَنَّ إمرة ولا إمرا ، وأرسل العراضات أثرا ، يَبْغَيْنَكَ فِي الأَرض مَعْبَرا ؛ السفر: بياض النهاد، والإمَّر' الذكر من ولد الضأن ، والإمَّرة' الأنشى -وإنما خص المذكور من الضأن وإنما أراد جبيع الغنم لأَنْهَا أَعْجَزُ عن الطَّلَّبِ من المُعَزَ ، والمُعَزُ تُدُّر كُ ُ ما لا تُدُّوكُ الضَّانُ. والعُراضاتُ : الإبل. والمَعْمَرُ: المنزل بدار مُعاشِ ؛أي أُرسلِ الإبلِ العَر يضةُ الآثارِ عليها وُكُنَّانُهَا لِيَرْ تَادُوا لِكُ مَنْزِلًا تَنْتَجِعُهُ ، ونَـصَبَ أَثْرًا على التمييز . وقوله تعالى : فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ ؛ أي واسع وإن كان العَرْضُ إنما يقع في الأجسام والدعاءُ ليس بجسم . وأَعْرَضَتْ بأولادها : ولدنهم عراضاً.وأعْرَضَ: صار ذا عَرْض . وأعْرَض

في الشيء: تَمَكَن من عَرْضِه ؛ قال ذو الرمة: فعال فَتَنَّى بَنَى وبَنَى أَبُوه ، فأعْرَضَ في المَكارم واسْتَطالا

جاءً به على المثّل لأن المُسكارمَ ليس لها مُطولُ ولا عَرَّضُ فِي الحقيقة . وقَوْسُ عُراضة : عَريضة "؟ وقول أسماء بن خارجة أنشده ثعلب :

> فَعَرَ ضَنْهُ فِي سَاقِ أَسْمَنَهِمَا ، فَاجْنَازَ بَيْنَ الْحَاذِ وَالْكَعْبِ

لم يفسره ثعلب وأراه أراد : غَيَّبْتُ فيها عَرْضَ السيف . ورجل عَرِيضُ السيطان : مُثْر كثير المال. وقيل في قوله تعالى : فذو 'دَعاه عَريض ، أراد كثير فوضع العريض موضع الكثير لأن كل واحد منهما مقدار ، وكذلك لو قال طويل لو على هذا ، فافهم ، والذي تقد م أعرف .

وامرأة عَريضة أريضة : وَلُودَ كَامِلَةَ . وَهُو عِشِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والعِراضُ: من سِماتِ الإبل وَسُمْ ، قيل : هو خَطَّ في الفَخِذِ عَرْضاً ؛ عن ابن حبيب من تذكره أبي علي، تقول منه : عَرَضَ بعيره عَرْضاً . والمُعَرَّضُ : نَعَمُّ وسُمُهُ العِراضُ ؛ قال الراجز :

سَقْياً بِحَيْثُ يُهْمَلُ المُعَرَّضُ

تقول منه : عَرَّضْتُ الإبل. وإبل مُعَرَّضَةُ : سَمَتُهُا العِراضُ في عَرَّضِ الفخذ لا في طوله ، يقال منه : عَرَضْتُ البعيرِ وعَرَّضْتُهُ تَعْرِيضًا .

وعَرَضَ الشيءَ عليه يَعْرِضُهُ عَرَّضاً : أَرَاهُ إِيَّاهُ ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

وقد كان يوم اللتيث لو قُلْمُت أَسُوة " ومَمْرَضَة "، لوكننت قُلْمُت لَقابِل'، عَلَيِّ ، وكانوا أَهْلَ عِزِّ مُقَـد "م ومَحْد ، إذا ما حواضَ المَحْد نائلُ

أراد: لقد كان لي في هؤلاء القوم الذين هلكوا ما لتسيى به ، ولو عرضتهم علي مكان مصيبتي بابني التعين ، وأراد: و مَعْرضة علي فقصل . وعَرضت البعير على الحَوْض ، وهذا من المقلوب ، ومعناه عرضت الحويث الحوض على البعير . وعَرضت الحاربة والمتاع على البيع عرضا ، وعَرضت العين إذا الحتاب ، وعَرضت الحين الخاند عرض العين إذا المحتاب ، وعَرضت الخين ما حالهم ، وقد عَرض العين المهاوض الجند واغترضوا هم . ويقال : اغترضت العوض على الدابة إذا كنت وقنت العرض راكباً ، قال ابن بري:قال الجوهري وعَرضت البعير على الحوض، وصوابه عَرضت البعير ، ورأيت عيدة نسخ من الصحاح فلم أجد فيها إلا وعَرضت البعير ، ويحتبل وأصلح الفظه فيها المعد .

وقد فاته العَرْضُ والعَرَضُ ، الأَخيرة أَعلى ، قال يونس : فاته العَرَضُ ، بفتح الراء ، كما تقول قَبَضَ الشيءَ قَبَضًا ، وقد أَلقاه في القَبَض أَي فيا قَبَضه ، وقد فاته العَرَضُ وهو العَطاءُ والطَّبَعُ ؛ قال عدي ابن زيد :

وما هذا بأوال ما ألاقي مينَ الحِدثان ِوالعَرَضِ القَريبِ

أي الطُّمْع القريب. واعْتَرَضَ الجُنْنَدُ على قائِدِ مِ، واعْتَرَضَ الجُنْنَدُ على قائِدِ مِ، واعْتَرَضَ الناسَ : عَرَضَهم واحداً واحداً.

واعْتَرَضَ المتاع ونحوه واعْتَرَضَه على عينه ؛ عن شعلب ، ونظر إليه عُرْضَ عيْن ٍ؛ عنه أيضاً ، أي اعترضه على عين وأي غاهراً عن رض عين أي ظاهرا عن قريب . وفي حديث حذيفة : تُعْرَضُ الفِتَنُ على القلوب عَرْضَ الحَصِير ؛ قال ابن الأثير : أي توضع عليها وتنبسط كالمنسط الحصير ، وقيل : هو من عيرض الجند بين يدي السلطان الإظهاوهم واختباد عرض الجند بين يدي السلطان الإظهاوهم واختباد أحوالهم . ويقال : انطلق فلان يَتَعَرَضُ مجمله السوق إذا عَرَضَه على البيع . ويقال : تَعَرَضُ أي أقيمَهُ في السوق .

وعارض الشيء بالشيء مفارضة : قابله ، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته . وفلان يُعارضُ أي يُباربني . وفي الحديث : إن جبريل ، عليه السلام ، كان يُعارضُ التُرآن في كل سنة مرة وإنه عارضَه العام مرتبن ، قال ابن الأثير: أي كان يُدارسُه جميع ما نزل من القرآن من المُعارضة المُقابلة .

وأما الذي في الحديث : لا جلب ولا جنب ولا التباق اعتراض فهو أن يَعْشَرِض رجل بفرسه في السباق فيد خُل مع الحيل؛ ومنه حديث سُراقة : أنه عَرض لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر الفرس أي اعترض به الطريق يَمْنَعُهما من المسير. وأما حديث أبي سعيد : كنت مع خليلي ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة إذا رجل بقر ب فرساً في عراض التوم ، فمعناه أي يسير مُ حِذاءهم مُعارِضاً لهم . وأما التوم ، فمعناه أي يسير مُ حِذاءهم مُعارِضاً لهم . وأما في عراض حديث الحسن بن علي : أنه ذكر عُمر فأخذ الحين في عراض كلامه أي في مشل قوله ومقابيله . وفي عراض كلامه أي في مشل قوله ومقابيله . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارض جنازة أبي طالب أي أتاها مُعترضاً من بعض الطريق ولم يتبعنها من منزله . وعَرض من سلعته : عارض بها فأعظى سلعة وأخذ أخرى . وفي الحديث : ثلاث وأخذ أخرى . وفي الحديث : ثلاث

فيهن البركة منهن البَيْع إلى أجل والمُعارَضة أي بيع العَر ض بالعَر ض ، وهو بالسكون المَتاع بالمتاع لا نقد فيه . يقال : أخذت هذه السلعة عرضاً إذا أعطَيْت في مقابلتها سلعة أخرى . وعارضة في البيع فعرضة يعرضه عَرضاً وعرض له من حقة ثوباً أو متاعاً يعرضه عَرضاً وعرض به : أعطاه إيّاه مكان حقه ، ومن في قولك عرضت له من حقة بمعني البدل كقول الله عز وجل : ولو نشاء لجملنا منكم ملائكة في الأرض بتخلفون ؟ يقول : لو نشاء لجملنا منكم ملائكة في الأرض ملائكة . ويقال : لو عرض من الأعطية ؟ قال أبو محمد الفقهمين :

يا لَمِيْلُ ، أَسْقَاكُ البُر رَبِّقُ الوامِضُ ، هل لك ، والعارض منك عائض ، في هَجْمَةً يُسْثَورُ منها القابِضُ ؟

قاله مخاطب امرأة خطبها إلى نفسها ورعبها في أن تتنكيحه فتال : هل الك رَغبة في مائة من الإبل أو أكثر من ذلك ? لأن الهجمة أو لها الأربعون إلى ما زادت مجعلها لها مهراً ، وفيه تقديم وتأخير، والمعنى هل لك في مائة من الإبل أو أكثر يُسئر منها قابيضها الذي يسوقها أي يُبقي لأنه لا يقدر على سوقها الذي يسوقها أي يُبقي لأنه لا يقدر على سوقها منك عائض أي المعطي بدل بضعك عرضاً منك عائض أي المعطي بدل بضعك عرضاً عائض أي آخذ عوضاً منك بالتزويج يكون كفاة عائض منك. ويقال : عيضت أعاض إذا اعتضت عوضاً أي وعضت من عضت لا من عضت عوضاً أي ومن ووي يعدر أواد يترك في شعره والعائض منك والذي في شعره والعائض منك الشيء قال ابن بوي : والذي في شعره والعائض منك

عائِضُ أَي والعوصُ منك عوصُ كَمَا تقول الهِبَةُ مِنْكَ هِبَة أَي لها مَوْقِع .. ويقال : كان لي على فلان نقد و فاغسَر ثه فاغسَر ضن منه . وإذا طلب قوم عند قوم دماً فلم يُقيد وهم قالوا : نحن نعرضُ منه فاغتر ضوا منه أي افبلكوا الدية . وعَرَضَ الفَوسَ في عَدُوهِ : مَر مُعتَرضاً . وعَرَضَ العُودَ على الإناء والسَّيْفَ على فَخِذَه بِعَمْرضهُ عَرْضاً ويعَرْضهُ ، فالله المجوهري : هذه وحدها بالنم . وفي الحديث : قال الجوهري : هذه وحدها بالنم . وفي الحديث : خَسَرُ وا آنِيتَ كَمَ ولو بِعُود تَعْرُ ضُونَه عليه أي نضعَمُونَه عمد وصرَض العرش ؛ وعَرَض الرّمْح بَعْرْضهُ عَرْضاً عليه أي بالعَرْض ؛ وعَرَضَ ؛ وال النابغة :

لَهُنَّ عَلَيْهُم عادَةٌ قدْ عَرَفْنَهَا ، إِذَا عَرَضُوا الْحُطَّيُّ فوقَ الكُواثِبِ

وعَرَضَ الرامي القَوْسَ عَرَضًا إِذَا أَضْجَعُهَا ثُم يَرَمَى عَهُما . وعَرَضَ الرامي القَوْسَ عَرَضُ مِن الحُمْسَى وغَيْرِهَا . وعَرَضَتُهُم على السيف قَتَلاً وعَرَضَ الشيءُ يَعْرِضُ واعترَضَ : انتَصَبَ ومَنَعَ وصار عارضًا كالحَشَبةِ المنتصةِ في النهر والطريق ونحوها تَمْنَعُ السالكين سلوكها . ويقال : اعترضَ الشيءُ دون الشيء أي سلوكها . واعترضَ الشيءَ : تَكَلَّفُهُ . وأعرضَ طل الشيءُ من بَعِيدِ : بدًا وظهر ؛ وأنشد :

إذا أَعْرَ ضَتْ داوبَّة ۗ مُدْ لَهِمَّة ۗ"، وغَرَّدَ حادِيها فَرَ بِنْنَ بَهَا ۚ فَلِمُقًا ا

أي بَدَتْ وعَرَضَ له أَمْرُ كذا أي ظهر . وعَرَضْتُ عليه أَمْ كذا أي ظهر . وعَرَضْتُ له الشيء أي أظهرته له وأَبْرُ زَنْه إليه . وعَرَضْتُ الشيءَ فأَعْرَضَ أي

 الله «فلقا» بالكسر هو الامر العجب،وأنشد الصحاح: اذا اعرضت البيت شاهداً عليه وتقدم في غرد ضبطه بفتح الفاء .

أظنهر أنه فظهر ، وهذا كتولهم كَبَنْهُ فأكب ، وهو من النوادر . وفي حديث عمر : تَدَعُون أمير المؤمنين وهو مُعْرَضُ لكم ؛ هكذا روي بالفتح ، قال الحَرْبِيّ : والصواب بالكسر . يقال : أعْرَضَ الشيء يُعْرِضُ من بعيد إذا ظهر ، أي تَدَعُونه وهو ظاهر لكم . وفي حديث عثان بن العاص : أنه وأى وجلا فيه اعتراض ، هو الظهور والدخول في الباطل والامتناع من الحق قال ابن الأثير : واعترض فلان الشيء تَكَلَّقَه . والشيء مُعْرِضٌ لك : موجود ظاهر لا يمتنع . وكل مُبْد عُرْضَه مُعْرِضٌ ! قال عمرو ابن كاشوم :

وأغرَضَت البّمامة ، واشْمَخَرَّتُ كَاشْهُ وَالْمُمَخَرَّتُ كَاشْهُ وَالْمُمُخَرِّتُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال أبو ذؤيب :

بأحسن منها حين فامَت فأعْرَضَت تُوارِي الدُّمُوع ، حِينَ جَدَّ انحِدارُها

واعتَرَضَ له بسهم : أَقبَـلَ قبلَـه فرمـاه فقلَه . واعتَرَضَ عَرْضه : نحَا نحوَه . واعتَرَضَ الفرّسُ في رَسَنِه وتَعَرَّضَ : لم يَسْتَقِمْ لقائدِه ؛ قال الطرماح:

> وأراني المكليك 'رشندي، وقد كنهُ ت' أخا عُنجهُيِئة واعتراضٍ

> > وقال:

تَعَرَّضَتُ ، لم تَأْلُ عن فَتَلْ لِي ، تَعَرُّضَ المُهْرَةِ فِي الطَّـوَلُّ

والعَرَضُ: من أَحْداثِ الدهر من الموت والمرض ونحو ذلك ؛ قال الأصمعي : العَرَضُ الأَمر يَعْرِضُ للرجل يُبْتَكَى به ؛ قال اللحياني : والعَرَضُ ما عَرَضَ

للإنسان من أمر يَحْدِسُه من مَرَضِ أو لُصُوصٍ. والمَسْ أو لُصُوصٍ. والمَسْ أن يعْرِضُ للإنسان من الهموم والأشغال. يقال : عَرَضَ لي يعْرِضُ وعَرِضَ يعْرَضُ لعتان. والعادِضةُ : واحدة العَوادِضِ ، وهي الحاجاتُ . والعَرَضُ والعادِضُ : الآفةُ تَعْدِضُ في الشيء ، وجَمْعُ العَرَضِ أَعْراضٌ ، وعَرَضَ له الشكُ ونحو ، من ذلك .

وشُنبُهَ أَن عارضة " : معترضة " في الفؤاد . وفي حديث علي "، رضي الله عنه : بَقَدَ حُ الشّك في قلبه بأو ل عارضة من شُنبهم إ وقد تكون العارضة منا مصدراً كالعاقة والعافة .

وأَصَابَهُ سَهُمُ عَرَضٍ وحَجَرُ عَرَضٍ مُضَاف ، وذلك أَن يُومَى به غَيْرُهُ عبداً فيصاب هو بتلك الرَّمْية ولم يُورَد بها ، وإن سقط عليه حجو من غير أَن يَوْمِي به أَحد فليس بعرض . والعَرَضُ في الفلسفة : ما يوجد في حامله ويزول عنه من غير فساد حامله ، ومنه ما لا يَوْرُولُ عنه ، فالزّائِل منه كأدْمة الشُحرُب وصفرة اللون وحركة المتحرّك ، وغيرُ الزائل كسَواد القار والسّبَج والغراب .

وَيَعَرَّضَ النَّيُهُ : دَخَلَهُ فَسَادُهُ ، وَتَعَرَّضَ الحُبِّ كذلك ؛ قال لبد :

فاقطع لُبانة مَنْ تَعَرَّضَ وَصَلُهُ ، ولَنْسَرُ واصلِ نُخلتُهُ وصَالَهُ ،

وقيل: من تعرّض وصله أي تعوّج وزاغ ولم يَسْتَقِم كما يَتَعَرّضُ الرجل في عُر ُوضَ الجَبَل بمِناً وشمالاً ؟ قال امرؤ القيس يذكر الثريًا:

إذا ما الثُرَيّا في السماء تَعَرَّضَتُ ، تَعَرَّضَ أَثْنَاء الوِشَاحِ المُفَصَّلِ

أي لم تَسْتَقِمْ في سيرها ومالت كالوِ شاح المُنْعَوَّجِ

أثناؤه على جارية تَوَسُتُحَت به . وعَرَضُ الدنيا : ماكان من مال ، قل أو كثر . والعَرَضُ : ما نيلَ من الدنيا . يقال : الدُّنيا عَرَضُ حاضر يأكل منها البَرِّ والفاجر ، وهو حـديث مَرْو يُّ . وفي التنزيل : بأخذون عرَض هذا الأدنى ويقولون سنفر لنا ؛ قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا عرض ، بفتع الراء. وفي الحديث : ليْسَ الغني عن كَثْرة العَرَض إِمَّا الغني غني النفس؛ العَرَضُ ، بالتحريك : متاع الدُّنبا وحُطامُها ، وأما العَرْض بسكون الراء فما خالف الشَّمَنَاين الدَّراهمَ والدَّنانيرَ من مَتَاعَ الدنيا وأثاثها ، وجمعه 'عروض''، فكل عَرْضِ داخل في العَرَض ولس كل عَرَض عَرْضاً . والعَرْضُ : خلافُ النقد من المال ؛ قال الجوهرى: العَرْضُ المتاعُ ، وكُلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدّراهم والدّنانو فإنهما عين . قـال أبو عسد : العُرُوضُ الأَمْتُعَةُ التي لا يدخلها كيل ولا وَزُنْ لَهُ ولا يكون حمواناً ولا عَقاراً ، تقول : اشتريت المُنتاعَ بِعَرْضِ أَي بِمَناعِ مثله ، وعارَضْتُه بِمَناعِ أَو دابّة أو شيء 'معارَضة" إذا بادّ لنتَه به .

ورجل ُ عِرِّيضُ مثل فِسَّيقِ : يَتَعَرَّضُ النّـاسَ بالشّرِّ ؛ قال :

> وأَحْمَقُ عِرَّيضٌ عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ ، تَمَرَّسَ بِي مِن حَيْنِهِ ، وأَنَا الرَّقِمُ

واسْنَعْرَضَهُ : سأَله أَنْ يَعْرِضَ عليه ما عنده . واسْنَعْرَضَ : يُعْطِي مَنْ أَقْبَلَ ومَنْ أَدْبَرَ . واسْنَعْرَضِ العَرَبَ أَي سَلْ مَنْ شَلْت منهم عن كذا وكذا . واسْنَعْرَضْتُه أَي قلت له: اعْرِضْ علي ما عندك .

١ قوله « وَاستمرض يعطي » كذا بالأصل .

وعِرْضُ الرجلِ حَسَبُهُ ، وقيل نفسه ، وقيل خليقتُهُ المحمودة ، وقيل ما نُمدح به ويُذَمَّ . وفي الحديث: إن أَعْراضَكُم عليكم حرامُ كَحُرْمَة بِومُكم هذا ؛ قال ابن الأثير : هو جمع العِرْض المذكور على اختلاف القول فيه ؛ قال حسان :

## فإنَّ أَبِي ووالِدَّ، وعِرَّضِي لِعِرَّضُ 'مَحَمَّادٍ مِنْكُمْ وَقَـَاءً

قال ابن الأثير: هذا خاص للنفس. يقال: أكثر منت عنه عرضي أي صُنت عنه نقسي ، وفلان نقيي العرض أي بَرِيء من أن يُشتَم أو يُعاب ، والجمع أعراض . وعَرض عِرضه يعرضه واعترضه إذا وقع فيه وانتقصه وشتمه أو قاتله أو ساواه في الحسب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وقَـَوْماً آخَرِينَ تَعَرَّضُوا لي ، ولا أَجْني من الناسِ اعتراضا

أي لا أُجْنَنِ سَنْماً منهم . ويقال : لا تُعْرِضُ عِرْضَ فلان أي لا تَذْكُرُه بسوء ، وقبل في قوله شمّ فلان عِرْضَ فلان : معناه ذكر أسلاقه وآباء بالقبيح ؛ ذكر ذلك أبو عبيد فأنكر ابن قتيبة أن يكون العِرْضُ الأسلافَ والآباء ، وقال : العِرْضُ نَفْسُ الرجل ، وقال في قوله يجري من أغراضهم مثل ربح المسكِ أي من أنفسهم وأبدانهم ؛ قال أبو بكر : وليس احتجاجه بهذا الحديث حجة لأن الأعراض عند العرب المواضع التي تَعْرَق من الجسد ؛ ودل على غلطه قول مستكين الدارمي " :

رُبُّ مَهْزُاولَ سِينَ عِرْضُهُ ، وسيينِ الجِسْمِ مَهْزُولُ الحَسَبُ

١ قوله « يجري » نس النهابة : ومنه حديث صفة أهل الجنة إنما هو
 عرق يجري ، وساق ما هنا .

معناه: رُبِّ مَهْزُولِ البدَن والجسم كريمُ الآباء. وقال اللحياني: العِرْضُ عِرْضُ الإنسان، دُمَّ أَو مُديحُ ، وهو الجسد. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، للحطيئة : كأنتي بك عند بعض الملوك تُغَنيه بأعراضِ الناس أي تُغَني بذَمَهم وذَمَّ أَسلافهم في شعرك وتمَليهم ؛ قال الشاعر :

ولكن أغراض الكيرام مَصُونة ، إذا كان أغراضُ اللتّئامِ تُفَرَّفُورُ وقال آخر :

فَاتَكَتُ اللهُ ! مَا أَشَدُ عَلَبُ كَ البَدُلُ فِي صَوْنَ عِرْضِكَ الجَرِبِ!

رُوِيدُ فِي صَوْنِ أَسلافِكُ اللَّمَّامِ ؛ وقال في قول حسان :

# فإنَّ أَبِي ووالِدَّه وعِرْضِي

أراد فإن أبي ووالده وآبائي وأسلافي فأتى بالعُموم بعد الحُموس كقوله عز وجل : ولقد آتيناك سَبعاً من المثاني والقرآن العظيم ، أتى بالعموم بعد الحُموس . وفي حديث أبي تَصَدَّقَتُ اللهم إنتي تَصَدَّقَتُ بعر ضي على عبادك أي تصدّقت على من ذكرني با يعر ضي على عبادك أي تصدّقت على من ذكرني با يعر ضي إلى عبيه وقبل: أي بما يلحقني من الأذى في أسلافه وأحلتهم له ، الكنه إذا ذكر آباءه لحقته النقيصة فأحله بما أوصله الله من الأذى . وعر ض الرجل : حسبه . ويقال : الناس : أعراقهم وأحسابهم وأنفههم . وفلان ذو عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث : لني الواجد عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث : لني الواجد عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث : لني الواجد عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث : لني الواجد عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث : لني الواجد عرض عرضة ويصفة بسوء القضاء، لأنه ظالم له بعدما بد من عرضة ويصفة بسوء القضاء، لأنه ظالم له بعدما

كان محرماً منه لا كيل له اقتران والطُّعْنُ ا عليه ، وقيل : عر ضَه أن يُغلظ له وعُقُوبته الحَيْس، وقبل : معناه أنه مجل له شكايتُه منه ، وقسل : معناه أن يقول يا ظالم أنْصفني، لأنه إذا مَطـَك وهو غني فقد طَلَّمه . وقال ابن قتيبة : عرَّضُ الرجل نَفْسُهُ وَبَدَنُهُ لَا غَيْرٍ . وَفِي حَدَيْثُ النَّعْمَانُ بِن تَشْيَرُ عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : فمن القي الشُّبُهات اسْتَبْرُ أَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ أَي أَحْتَاطَ لَنفسه ، لا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف . وفي الحديث : كلُّ المُسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرَّضه ؟ قال ابن الأثير : العِرْضُ موضع المَدْحِ والذَّمِّ من الإنسان سواء كان في نَفْسِه أو سَلَفِه أو من بلزمه أمره ، وقيل : هو جانبه الذي يَصُونُه من نفسه وحَسَبِه ويُعامى عنه أَن يُنتَقَصَ ويُثْلَبَ ، وقال أبو العباس : إذا ذكر عرُّضُ فلان فمعناه أُمُورُهُ التي تَوْتَفُعُ أُو تَسْقُطُ بِذَكُرِهَا مِن جَهِتُهَا مِحَمَّدِ أو بـذَم ، فيجوز أن تكون أموراً يوصف هو بــا دون أسْلافه ، ويجوز أن تذكر أسلافه لتَّلعَقه النّقيصة بعيبهم ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العراض ا الأَسْلافَ والآباء ؛ واحتج أيضاً بقول أبي الدرَّداء : أَقْرُرِضُ مَن عِرْضِكَ لَيُومَ فَقُرْكُ ، قال : معناه أَقْرُ ضْ مَنْ نَفْسك أِي مَنْ عَابِكُ وَدُمَّكُ فَلا تُجازِه واجمله قَرْضاً في ذمته لتَسْتَوفيَه منه يومَ حاجتك في القيامة ؛ وقول الشاعر :

وأَدْرِكُ مُنْسُورَ الغِنى ومَعْيِ عِرْضِي أي أَفعالِي الجميلة ؛ وقال النابغة :

ُبنْبِيثُكِ ذُو عِرْضَهِمْ عَنْي وعَالِمُهُمْ ، وَلَنْسَ جَاهِلُ أَمْرٍ مِثْلَ مَنْ عَلِما

ذو عِرْضِهم : أشرافهُم ، وقيل : ذو عراضهم تحسبهم ، والدليل على أن العرض ليس بالنفس ولا البدن قوله، صلى الله عليه وسلم : دمُّه وعرُّضُه ، فلو كان العرض هو النفس لكان دمه كافياً عن قوله عرَّضُه لأن الدم براد به ذَهَابُ النفس ، ويدل على هــذا قول عمر للحطيئة : فانْدَفَعْتَ تُغَنِّي بأَعْراض المسلمين ، معناه بأفعالهم وأفعال أسلافهم . والعرُّضُ : بَدَنُ كل الحيوان . والعرُّضُ : مَا عَرْ قُ مِن الجَسَد . والعرُّضُ : الرائحة ما كانت ، وجمعها أعْراضٌ . وروي عن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، أنه دكر أهل الجنة فقال : لا يَتَغَوَّطُونَ ولا يَبُولُونَ إِنمَا هو عَرَقٌ بجرى من أغراضهم مثل ديع المسك أي من مَعاطف أَبْدانهم ، وهي المتواضع ُ التي تَعْرَقُ من الجسد . قال ابن الأثير : ومنه حديث أم سلمة لعائشة : غَضُّ الأَطُّرافِ وخَفَرُ الأَعْراضِ أي إنهن للخَفَر والصُّون يَتُسَتَّرُن ؛ قال : وقد روى بكسر المبزة ، أي يُعْرُ ضُنَّ كَمَا كُثُرٍ هَ لَمِن أَن يَنْظُرُونَ إليه ولا يَلْتَفَتَّنَ نحوه . والعرُّضُ ، بالكسر : رائحة الجسد وغيره ، طسة كانت أو خستة . والعِرْضُ والأَعْرَاضُ : كُلَّ مَوْضِع يَعْرَقُ من الجسد ؛ يقال منه : فلان طيب العراض أي طبّب الربح ، ومُنتن العراض ، وسقاء خبيث العراض إذا كان مُنْتناً . قال أبو عسد : والمعنى في العرُّض في الحديث أنه كلُّ شيء من الجسد من المفاين وهي الأَعْراضُ ، قال : وليس العِرْضُ في النسب من هذا في شيء . ان الأعرابي : العرُّضُ الجسد والأعراصُ الأَجْسَادُ ، قال الأَزْهِرِي : وقوله عَرَقُ يَجِرِي مِن أعراضهم معناه من أبدانهم على قول ابن الأعرابي ، وهو أحسن من أن يُذْهَبَ به إلى أعراضِ المَغابِينِ . وقال اللحياني : لبّن طيّب العرّض وامرأة طيّبة

العِرْضِ أَي الربح . وعَرَّضْتُ فلاناً لكذا فِتَعَرَّضَ هُو له ، والعِرْضُ : الجماعة من الطَّرْفاء والأَثْلِ والنَّخْلِ ولا يكون في غيرهن ، وقيل : الأَعْراضُ الأَثْلُ والأَراكُ والحَمْضُ ، واحدها عَرْضُ ؛ وقال :

## والمانِع الأرضَ ذاتَ العَرْضِ خَشْيَتُهُ ، حتى تَمنَّعَ مِنْ مَرْعَى تجانِيها

والعر وضاوات 1: أماكين تنبيت الأعراض هذه التي ذكرناها . وعارضت أي أُخَذْت في عروض وناحية . والعرض : بَعِو البَلَد وناحيت من الأرض . والعرض : الوادي ، وقيل جانبه ، وقيل عرض كل شيء ناحيته . والعرض : واد باليمامة ؟ قال الأعشى :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ العِرِّضَ أَصْبَحَ بَطَنْهُ نَخِيلًا، وزَرْعاً نابِتاً وفَصافِصا?

وقال المتلبس :

فَهَذَا أُوانُ العِرْضِ بُجنَّ ذُبابُه : 
زَنَابِيرُهُ وَالأَزْرَقُ المُتَلَمَّسُ

الأزرق : الذّباب . وقيل : كلّ واد عرض ، وحمَّم كلّ ذلك أعراض لا ميجاور أ. وفي الحديث: أنه رُفِع كلّ ذلك أعراض لا ميجاور أ. وفي الحديث أنه رُفِع لسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارض اليامة ي قال : هو موضع معروف . ويقال للجل : عارض ؛ قال أبو عبيدة : وبه سمّي عارض اليامة ، قال : وكل واد فيه شجر فهو عرض ؛ قال الشاعر شاهد آ على النكرة :

١ قوله : المروضاوات ؛ هكذا بالأصل ، ولم نجدها فيا عندنا
 من الماجم .

لَعِرْضُ مِنَ الأَعْرَاضِ بُسِي حَمَّامُهُ ، ويُضْعِي على أَفْنَانِهِ الغِينِ يَهْتِفُ ، ا أَحَبُ إلى قَلْنِي مِنَ الدَّبِكِ رَنَةً وَبِابِ ، إذا ما مال العَلَق يَصْرِفُ

ويقال: أخصَب ذلك العراض ، وأخصَبَت أعراض المدينة وهي قدراها التي في أو دينها ، وقيسل : هي المطون صوادها حيث الزرع والنخيل. والأعراض: قراى بين الحجاز واليمن .

وقولهم : استُعْمِلَ فلان على العَرُ وُض ، وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها ؛ قال لبيد :

نُقاتِلُ مَا بَيْنَ العَرُوضِ وخَنْعَمَا

أي ما بين مكة واليمن . والعَرُوضُ : الناحيةُ . يقال: أَخذ فلان في عَروضٍ ما تُعْجِبُني أي في طريق وناحية ؛ قال التَّغْلَى :

> لكل أناس ، من معد ، عمارة ، عر وض ، إليها بَلْجَةُونَ، وجانِبُ

يقول: لكل حَيِّ حِرْ زَ إِلَا بَنِي تَغَلِّبَ فَإِنْ حِرْ زَهُم السَّيوفُ، وعَمَادة خفض لأنه بدل من أناس ، ومن رواه عُروض ، بضم العين ، جعله جمع عَرْض وهو الجبل ، وهذا البيت للأخنس بن شهاب .

والعَرُ وُضُ: المكانُ الذي يُعارِضُـكَ إذا سِرْتَ . وقولهم : فلان دَكُوضُ بلا عَرُ وضٍ أَي بلًا حاجة عَرَضت له .

وعُرْضُ الشيء ، بالضم : ناحيتُه من أي وجه حِيْثَتَه. يقال : نظر إليه بعُرْضِ وجهه . وقولهم : وأَيتُه في ١ قوله «النين» جمع النيناه ، وهي الشجرة الحفراء كما في الصحاح .

عرض الناس أي هو من العامة '. قال ابن سيده: والعررُوضُ مكة والمدينة ، مؤنث. وفي حديث عاشوراء: فأمرَ أن يُؤذننوا أهلَ العررُوضِ ؛ قيل: أراد من بأكناف مكة والمدينة. ويقال للرَّساتيق بأرض الحجاز الأغراض ، واحدها عروض مكة والمدينة وعرض الرجل إذا أتنى العررُوض وهي مكة والمدينة وما حولهما ؛ قال عبد يغوث بن وقتاص الحارثي:

فَبَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضَتَ ، فَبَلَتْغَا نَدَامَايَ مِن نَجْرَانَ أَنْ لَا تَلَاقِبَا

قال أبو عبيد : أراد فيا راكباه للنّد به فحذف الهاء كقوله تعالى: يا أسفا على بوسف ، ولا يجوز يا راكباً بالتنوين لأنه قصد بالنداء راكباً بعينه ، وإنما جاز أن تقول يا رجلًا إذا لم تقصد وجلًا بعينه وأردت يا واحداً بمن له هذا الاسم ، فإن ناديت رجلًا بعينه قلت يا رجل كما تقول يا زيد لأنه يَتَعَرّف مجوف النداء والقصد ؛ وقول الكست :

فأَبْلِغُ يزيدَ ، إنْ عَرَضَتَ ، ومُنْذِراً وعَمَيْهِما ، والمُسْتَسِرُ المُنامِسا

يعني إن مَرَرَتَ به . ويقال : أَخَــَدْنَا فِي عَرُوضٍ مُنْكَرَةٍ يعني طريقاً فِي هبوط . ويقال : سِرْنَا فِي عِراضِ القوم إذا لم تستقبلهم ولكن جثتهم مسن عُرْضِهم ؛ وقال ابن السكيت في قول البَعيث :

> مَدَحْنا لها رَوْقَ الشَّبابِ فَعَارَضَتْ جَنابَ الصَّبا في كاتِم ِ السَّرِ أَعْجَما

قال : عارَضَتْ أَخَذَتْ في عُرْضٍ أي ناحيةٍ منه .

قوله « في عرض الناس أي هو من العامة » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح: في عرض الناس أي فيا بينهم، وفلان من عرض الناس أي هو من العامة .

جَنَابُ الصَّبَا أَي جَنْبُهُ. وقال غيره: عارضت جناب الصَّبا أَي دخلت معنا فيه دخولاً لِيست بُبَاحِتَة ، ولكنها تُرينا أَنها داخلة معنا وليست بداخلة . في كاتم السرَّ أَعْجِما أَي في فعل لا يَنَبَيَّنُهُ مَن يَراه ، فهو مُسْتَعْجِم عليه وهو واضح عندنا .

وبكد و معرض أي مرعم بغني الماشة عن أن تعلق . وعرض الماشة : أغناها به عن العكف . والعرض والعارض السعاب الذي بعنرض في أفق السماء ، وقيل : العرض ما سد الأفتى ، والجمع عروض ؛ قال ساعدة بن جوية :

### أَرِ قَنْتُ له حتى إذا ما عُرُوضُهُ تَحَادَتَ ، وهاجَتُها بُرُوقَ تُـطيرُها

والعارض : السحاب المُطلِ بَعْنَرِض في الأَفْتَى .
وفي التنزيل في قضية قوم عاد : فلما وأو و عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمُطرِنا ؛ أي قالوا هذا الذي وُعِد نا به سحاب فيه الغيث ، فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب ألم ، وقبل : أي محطر لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة ، والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها ؛ قال جريو :

## يا رُبِّ غابِطِنالو كان يَعْرِفُكمَ، لاقَى مُباعَدَةً مِنْكم وحَرِّمانَا

ولا يجوز أن تقول هذا رجل غلامناً . وقال أعرابي بعد عبد الفطر : رُبُّ صائب لن يصومه وقائم لن يقومه فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة . ويقال للرَّجْلِ العظيم من الجراد : عارضُ . والعارضُ : ما

سَدُّ الْأَفْتُق من الجراد والنحل ؛ قال ساعدة :

رأى عارضاً يَهْوي إلى مُشْمَخِرَّة ، قَدَ أَحْجَمَ عَنْهَا كُلُّ شيء يَرُومُهَا

ويقال: مَرَّ بنا عارِضُ قد مَلاً الأَفق . وأَتَانَا جُراهُ عَرَضُ أَي كثير . وقال أَبو زيد : العارِضُ السَّحابةُ تُراها في ناحية من السّماء ، وهو مثل الجُـُلْثِ إلا أَن العارِضَ يَكُونَ أَبيض والجُـُلُثِ إلى السواد. والجُـُلُثِ يُكُونَ أَضْيَقَ مَن العارِضِ وأَبعد .

ويقال : عَرُوضٌ عَنْنُودٌ وهو الذي يأكل الشجر بِعُرْضِ شِدْقِهِ .

والعربض من المعنزى: ما فوق الفطيم ودون المجتزع. والعربض: الجدي إذا نزا، وقيل: هو إذا أتى عليه نحو سنة وتناول الشجر والنبت، وقيل: هو الذي رَعَى وقتوي ، وقيل: الذي أجدع . وفي كتابه لأقنوال شبوة : ما كان لهم من ملك وغر مان ومزاهر وعرضان ؛ العرضان : جمع العريض وهو الذي أتى عليه من المعز سنة وتناول الشجر والنبت بعرض شدقه ، ويجوز أن بكون جمع العرض وهو الوادي الكثير الشجر والنغيل . وهي ومنه حديث سليمان ، عليه السلام : أنه حكم في ومنه حديث سليمان ، عليه السلام : أنه حكم في صاحب الغنم أن يأكل من وسليما وعرضانها . وفي الحديث : فتكلقته امرأة معها عريضان أهد تهما له ويقال لواحدها عروض أيضاً ، ويقال العتود إذا نب وأراد السفاد : عريض ، والجمع عرضان " وقوال الشاعر :

عَرِيضٌ أَرِيضٌ باتَ يَيْعَرُ حُوْلَهُ ، وباتَ يُستَقِينًا بُطُنُونَ الثَّمَالِبِ

قال ابن بري : أي يَسْقينا لبناً مَذيقاً كأنه بطون

الثعالب . وعنده عَريضُ أَي جَدْي ؛ ومثله قول الآخر :

## ما بال' زَيْدٍ لِحْيَةِ العَرِيضِ

ابن الأعرابي: إذا أَجِنْدَعَ العَنَاقُ والجَدْيُ سمي عَرِيضاً وعَبَرُوداً ، وعَرِيضٌ عَرُوضٌ إذا فاته النبتُ اعْتَرَضَ الشُوْكَ بِعُرْضِ فيه .

والغَنَمُ تَعْرُضُ الشوك : تَنَاوَلُ منه وَ أَكُلُ ، نقول منه : عَرَضَت الشاه الشوك تَعْرُضُه والإبلُ تَعْرُضُ والإبلُ تَعْرُضُ والإبلُ الشوك : تَعَلَقُ من الشجر لتأكله . واعْتَرَضَ البعير الشوك : أكله ، وبعير عَرَوض : يأخذه كذلك ، وقيل : العَر وض الذي إن فاته الكلا أكل الشوك . وعرض البعير يعرض من عرضاً : أكل الشوك وعرض البعير يعرض أنفر من أعراضه ، قال تعلب : قال الشجر من أعرابياً حجازياً وباع بعيرا الشجر من أعلاه ، وقد تقد م . والعريض من الظلباء : الذي قد قارب الإثناء . والعريض معند أهل الحجاز خاصة : الحصي ، وجمعه عرضان وعرضان وعرضان وأعرضن العريض ، وعمد عرضان وعرضان أو أعرضن العريض العرضان إذا خصيتها ، وأعرضن العريض العرضان إذا خصيتها ، وأعرضن العريض العرضان إذا خصيتها ، وأعرض العريض العريض العرضان إذا جعلتها للبيع ، ولا يكون العريض العريض الإ

ولَقِعَتِ الإبلُ عِراضاً إذا عارضَها فَعَلُ من إبل أخرى . وجاءت المرأة بابن عن مُعارضة وعراض إذا لم يُعْرَف أبوه . ويقال السَّفِيحِ : هو ابن المُعارضة . والمُعارضة : أن يُعارض الرجل المرأة فيأتيبا بلا نِكاح ولا ملك . والعوارض من الإبل: اللَّواتي يأكلن العضاه عُرْضاً أي تأكله حيث وجدته ؛ وقول ان مقبل :

مَهَارِيقٌ فَكُنُوجٍ تَعَرَّضُنَ تَالِيا

معناه يُعَرَّضُهُنَ تَالَ يَقُرَ وَهُنَ فَقَلَبَ. ابن السكيت: يقال ما يَعْرُ صُكَ لَفلان ، بفتح الياء وضم الراء، ولا تقل ما يُعَرَّضُك ، بالتشديد .

قال الفراه: يقال مَرَ بي فلان فما عَرَضْنَا له ، ولا تَعْرَضُ له ولا تَعْرَضُ له لفتان جيّدتان ، ويقال : هذه أَرضُ مُعْرَضَة مُسْتَعْرِضُها المالُ ويَعْتَرِضُها أي بي أَرض فيها نبت يرعاه المال إذا مر فيها . والعَرَضُ : الجَبَل ، والجمع كالجمع ، وقبل: العَرَضُ أ

والعرص: الجبل ، والجمع كالجمع ، وقيل:العرض سفّع المدي يُعلَى منه الجبل وناحيته ، وقيل : هو الموضع الذي يُعلَى منه الجبل ؛ قال الشاعر :

كَمَا تُدَهُّدَى مِن العَرُّضِ الجَلامِيدُ

ويُشَبُّهُ الجيش الكثيف به فيقال : ما هو إلا عَرَّضُ أي جبل ؛ وأنشد لرؤبة :

> إنّا ، إذا قُدُنا لِقَوْمٍ عَرَضًا ، لم نُبْقِ مِن بَغْمِي الأَعادي عِضًا

والعَرَّضُ: الجَيْشُ الضَّخْمُ مُشَبَّهُ بناحية الجَبل ، وجمعه أعراض. يقال : ما هو إلا عَرَّضُ من الأَعْراضِ ، ويقال : شبّة بالعَرَّضِ من السَّعاب وهو ما سَدُ الأَفْنُق . وفي الحديث : أَنَ الحَجاج كان على العُرَّضِ وعنده ابن عمر ؛ كذا روي بالضم ؛ قال الحربي : أَظْنه أَواد العُرُوضَ جَمَعً العَرَّضِ وهو الحَدْش .

والمَر ُوضُ : الطريق ُ في عُر ْض الجبل ، وقيل : هو ما اعتَر َضَ في مَضيق منه ، والجمع عُر ُض ٌ . وفي حديث أبي هريوة : فأخذ في عَر ُوض آخر أي في طريق آخر من الإبل: التي لم تُر َض ؟ أنشد ثعلب لحميد :

فَمَا زَالَ سَوْطِي فِي قَرِابِي وَمَحْجَنِي، ومَا زَلْتُ مَنَّهُ فِي عَرَّوْضِ أَذْوُدُهَا أَعْرَضَ بمعنى اعْتَرَضَ :

إذا أَعْرَ ضَتْ للناظِرِينَ ، بَدا لهمْ غِفارٌ بأَعْلى خَدَّها وغُفارُ

قال: و فيفار ميسم يكون على الحد. وعُرْضُ الشيء: وسطنه وناحيته . وقيل: نفسه . وعُرْضُ النهو والبحر وعُرْضُ الحديث وعُراضُه : مُعْظَمَه ، وعُرْضُ وعُرْضُ الناسِ وعَرْضُ الحديث وعُراضُه : مُعْظَمَه ، ناس من العرب : وأيته في عَرْضِ الناس يَعْنُونَ في عُرْضِ الناس يَعْنُونَ أي عُرْضَ الحديث ، ويقال: في عُرْضِ الناس ، كل ذلك يوصف به الوسط ؛ قال المدند .

فَتَوَسَّطا عُرْضَ السَّرِيِّ ، وصَدَّعا مَسْجُودَ قَ الْأَمْهِا مَسْجُودَ قَ لُلْمُهَا

وقول الشاعر:

تَرَى الرَّيشَ عَنْ 'عَرْضِهِ طامِياً ، كَمَرْضِكَ فَوْقَ نِصَالٍ نِصَالًا

يصِفُ مَاءً صَارَ رِيشُ الطَّيْرِ فَوَقَهُ بِمُثْنُهُ فَوَقَ بِعَضَ كَمَا تَعْرُرُضُ نَصُلًا فَوَقَ نَصَلَ إِ

ويقال: اضرب بهذا نحرض الحائط أي ناحيت . ويقال: ألثقه في أي أغراض الدار شلت ، ويقال: خذه من عُرض الناس وعرضهم أي من أي شق شيئت . وعُرض السيف: صفحه ، والجمع أعراض . وعُرض العنت : جانباه ، وقيل : كل جانب عُرض ن لك والعرض : الجانب من كل شيء . وأعرض لك الطبي وغيره : أمنكنك من عُرضه ، ونظر إليه معارضة وعن عُرض وعن عُرض أي جانب مثل عُمشر وعُسم . وكل شيء أمكنك من عُرضه ، فهو عُسم وكل شيء أمكنك من عُرضه ، فهو مُعرض لك الظي فارمه أي معرض الك الظي فارمه أي

وقال شهر في هذا البيت أي في ناحية أداريه وفي اعتبراض. واعترضها: رَكِبَها أو أَخَذَها رَيْضاً. وقال الجوهري: اعترضت البعير رَكِبْتُه وهو صَعْت .

وعَرْوضُ الكلام: فَعُواهُ ومعناه. وهذه المسألة عَرُوضُ هذه أي نظيرُها. ويقال: عرفت ذلك في عَرُوضِ كلاميه أي في فَعُوكَ كلامه ومعنى كلامه.

والمُعْرِضُ : الذي يَسْتَدِينُ مَنْ أَمْكَنَهُ مِن الناس. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه خَطَبَ فقال: إنَّ الأُستَفعَ أُستَفعَ جُهُنَّةَ رَضيَ من دينه وأمانتيه بأن يقال سابيق الحاج فادان مُعْرِضًا فأَصْبَعَ قَدُ رَنَّ بِهِ، قال أبو زيد : فادَّانَ مُعْرَضًا يعني استُدانَ معرضاً وهو الذي يَعْرِضُ للناس فَنَسْتَد بنُ مَّن أَمْكُنَه . وقال الأصعى في قوله فادَّانَ مُعْرَضًا أَي أَخْذَ الدين ولم يُبال ِ أَنْ لا يُؤَدِّيه ولا ما يكون من التَّبِعة . وقال شبر : المُعْرِضُ هبنا بعني المُعْتَرض الذي يَعْتَرضُ لكل من بُقْر ضُهُ ، والعرب تقول:عَرَضَ لي الشيء وأَعْرَضَ وتَعُرَّضَ واعْتَرَضَ بمعنى واحد . قال ابن الأثير : وقيل إنه أراد يُعْرُضُ إذا قيل له لا تستَّدَنُ فلا يَقْبَلُ ، من أَعْرَضَ عن الشيء إذا وَلاَّه ظهره ، وقيل : أراد مُعْر ضاً عن الأداء مُو َلَّياً عنه . قال ابن قتيبة : ولم نجد أَعْرَضَ بمعنى اعتَرَضَ في كلام العرب ، قال شبر : ومن جعل مُعْرُ ضاً همنا بمعنى الممكن فهو وجه بعيد لأن مُعْرِضًا منصوب عـلى الحال من قولك فادّان ، فإذا فسرته أنه بأخذه بمن يمكنه فالمُعْر ضُ هو الذي يُقُر ضُه لأنه هو المُسْكَنُ، قال : ويكون مُعْرضاً من قواك أَعْرَضَ ثوبُ المَلْنَبُسَ أي اتَّسَعَ وعَراضَ ؛ وأنشد لطائبي في

وَلَاكُ عُرْضُهُ أَى نَاحِبُهُ . وَخُرْجُوا بِضُرِّبُونُ النَّاسُ

عن 'عرْض أي عن شقّ وناحة لا يبالون مَن ضرّ بوا؟ ومنه قولهم : اضرب به 'عرض الحائط أي اعتر ضه حث وجدت منه أيُّ ناحة من نواحب . وفي الحديث : فإذا 'عر'ضُ وجهِه 'منسَح أي جانبه . وفي الحديث : فَقَدَّمْت ُ إليه الشَّرابَ فإذا هو يَنشُّ، فقال : اضرب به عُرْضَ الحائط . وفي الحديث : عُمر ضَتُ على الجنة والنارآنِفاً في عُرْض هذا الحائط؛ العُرْضُ ، بالضم : الجانب والناحية من كل شيء . و في الحديث ، حديث الحَج : فأنَّى تَجِمْرة الوادي فاستَعْرَضَهَا أَى أَتَاهَا مِنْ جَانِبُهَا عَرْضًاً. وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : سأل عَمْرُ و بن مَعْدِ بِكُرِ بَ عن علة بن حالدً \* فقال : أُولئكَ فَوار سُ أُعراضنا وشفاة أمراضنا ؛ الأعراضُ حَمْعُ عُرْضٍ وهو الناحية أي كيمون نواحينًا وجِهاتِنا عن تَخَطُّف العدو"، أو جمع عر"ض ٍ وهو الجيش، أو جمع عِرْضٍ أي يَصُونون بَبِلائِهِم أعراضَنا أن تُذَمُّ وتُعابَ. وفي حديث الحسن : أنه كان لا يَتَأَثُّم من قسل الحَرُورِيُّ المُسْتَعْرِضَ ؛ هو الذي يَعْتَر ضُ الناسَ يَقْتُلُهُم . واستَعْرَضَ الْحُوارِجُ الناسَ : لم يُبالوا مَن فَيَتَلُوه ، مُسْلماً أو كافراً ، من أيّ وجه أمكنتهم ، وقبل : استَعْرَضُوهُم أي فَتَلُوا من قُدَرُوا عليه وظَفرُوا به . وأكلَ الشيءَ 'عر'ضاً أي 'معتّر ِضاً . ومنه الحديث، حديث ان الحنفية: كُل ِ الجُنْبُنَ ۚ عُرْضًا أَي اعْنَرَ ضَهُ

من قدرُ رُوا عليه وظفرُ وا به .
وأكل الشيء عُرْضاً أي مُعترِ ضاً . ومنه الحديث،
حديث ان الحنفية: كُل الجُرُبْنَ عُرْضاً أي اعترِ ضه
يعني كله واشتره بمن وجد له كيفيا اتنفق ولا تسأل
عنه أمين عمل أهل الكتاب هو أم من عمل المكتوب هو أم من عمل من عمل المحبوس أم من عمل غيرهم ؛ مأخوذ من عرض المناع عرض بفرالين ، هكذا في الأمل وفي النابة ،
والكلام هناعن عرض بفرالين .

γ قوله «علة بن حالد» كذا بالأصل، والذي في النهاية : علة بن جلد.

الشيء وهو ناحيته . والعُرَضُ : كثرة المال .

والعُراضة ': الهَدِيّة ' يُهْدِيها الرجل إذا قَدِم من سفر . وعَرَّضَهم عُراضة وعَرَّضَها لهم : أَهْدَاها أَو أَطْعَسَهم إيّاها . والعُراضة ' ، بالضم : ما يعرَّضُهُ المائرُ أَي يُطْعِمهُ من الميرة . يقال : عَرَّضُونا أَي أَطْعِمُونا مِن عُراضَيْكُم ؟ قال الأَجلِح بن قاسط :

## َبَقْدُ مُهُا كُلُّ عَلاهِ عِلْيَانَ حَمْرًاءَ مِنْ مُعَرَّضًاتِ الغِرْبانَ

قال ابن برى : وهذان البيتان في آخر ديوان الشماخ ، يقول : إن هذه الناقة تتقدُّم الحادي والإبل فلا يلحقها الحادي فتسعر وحدها ، فسقط الغراب على حملها إن كان تمراً أو غيره فمأكله ، فكأنها أهدته له وعَرَّضَتْه. و في الحديث : أن ركباً من تجّار المسلمين عرَّضوا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، ثياباً بيضاً أي أهندَو اللمها ؛ ومنه حديث معاذ : وقالت له امرأته وقد رجع من عمله أين مــا جنت به مما يأتي به العُمَّال من عُراضة ِ أَهْلِهِم ? تُربِد المَديّة . يقال : عَرّضت الرجل إذا أهديت له . وقال اللحياني : 'عراضة' القافل من سفره َهديُّتُه التي بُهْدِيهَا لصبيانه إذا فَـَفَلَ من سفره . ويقال : اشتر عُراضة لأهلك أي هدية وشئــًا تحبله إليهم، وهو بالفارسة راه آورك ؛ وقال أبو زبد في العُراضة الْهَدَيَّةِ : التَّعْرِيضُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَةِ أَوْ زَادِ بِعْد أَنْ بِكُونَ عَلَى ظَهْرِ بِعِيرٍ . يَقَـالُ : عَرَّضُونَا أَي أَطْعِمُونَا مِن مِيرِتَكُم . وقال الأَصِعِي : العُراضة ما أطنعَه الرّاكب من استطعمه من أهل الماه ؟ وقال هميان :

وعَرَّضُوا المَجْلِسُ تَحْضًا ماهِجًا

أي سَقَوْهُمُ لَبِناً رَفِيقاً . وفي حديث أبي بكر وأضيافه : وقد نُع ضُوا فأبَوْا ؛ هو بتخفيف الراء على ما لم يسم فاعله ، ومعناه أطعموا وقدام لهم الطتمام ، وعرّض فلان إذا دام على أكل العريض به وهو الإمر . وتَعَرّض الرّفاق : سألهم العراضات . وتَعَرّضت الرّفاق أساً لهُم أي تَصَدّبت لم أساً لم ما وقال اللحياني : تَعَرّضت معر وفهم أي تَصَدّبت معر وفهم

وجعلت فلاناً تُحرُّضة ً لكذا أَى نَصَيْتُه له .

والعارضة ' الشاة ' أو البعير 'يصيبه الداء أو السع أو الكسر فَيُنْحَرُ ' . ويقال : بنو فلان لا يأكلون إلا المحور ضاً يلا ينحرون الإبل إلا من داء 'يصيبها ' يعيبهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكالُون والمعيبهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكالُون المعوارض إذا لم يَنْحَرُ وا إلا ما عَرَضَ له مَرض أو كسر خوفاً أن يموت فلا يَنْتَفِعُوا به ، والعرب تعير ' بأكله . ومنه الحديث : أنه بعث 'بدن مع رجل فقال : إن 'عرض لها فانتحر ها أي إن أصابها مرض أو كسر . قال شمر : ويقال عَرَضَت من من أبل فلان عارضة أي مَرضَت . وقال بعضهم :

إذا عَرَضَتْ مِنها كَهَاهُ سَمِينَهُ ، فَلا تُهُد مِنها ، وانتشقُ وتَجَبْجَبِ

وعَرَضَتِ الناقة أي أصابها كسر أو آفة . وفي الحديث : لكم في الوظيفة الفريضة ولكم العارض المريضة ، وقيل : هني التي أصابها كسر . يقال : عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسر ؛ أي إنا لا نأخذ ذات العيب فننضر بالصدقة . وعرضت العارضة تعرض عرضاً : مانت من مرض . وتقول العرب إذا قدر ب إليهم لحم : أعسط أم عارضة ؟

فالعُبيط الذي 'ينحر من غير علة ، والعارضة ما ذكرناه .

وفلانة 'عر'ضة" للأزواج أي قويّة على الزوج . وفلان 'عر'ضة" للشرّ أي قوي عليه ؛ قال كعب بنْ زهير :

مِنْ كُلِّ نَصَّاحَةِ الذَفْرَى، إذَا عَرِ قَتَ ۗ، عُرْضَتُهَا طَـامِسِ ُ الأَعْلامِ كَجْهُولُ

وكذلك الاثنان والجَـمع ؛ قال جرير :

وتلفقَى حِبالى عُرْضَةٌ لِلنَّمُواجِمِ إ

ويروى : جبالى . وفلان عُرْضة الكذا أي مَعْرُ وض له ؛ أنشد ثعلب :

> َطَلَّقْتَهِنَّ ، وما الطلاقُ بِسُنَّة ، إنَّ النَّسَاءَ لَعُرْضَةُ التَّطْـُلِيقِ

وفي التنزيل: ولا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَة لَايْمانِكُم . الله الله الم عُمْرُ وا وتتقوا و تُصلِحُوا ؟ أي نتصباً لأيمانِكُم . الله الله الله الله أمعتر ضاً مانِعاً لكم أن تبر وا فجعل العررضة بمعنى المنعتر ض ونحو ذلك ، قال الزجاج: معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن موضع أن نتصب بمعنى عرضة ، المعنى لا تعتر ضوا باليمين بلله في أن تبر وا ، فلما سقطت في أفضى معنى الاعتراض فنصب أن ، وقال غيره : يقال هم ضعفا الاعتراض فنصب أن ، وقال غيره : يقال هم ضعفا عرضة لكل من المناول إذا كانوا نهزة لكل من أوادهم . ويقال : جعكت فلاناً عرضة لكذا وكذا أي نصب نقد صار معترضاً مانعاً ، النحويون لأنه إذا نصب فقد صار معترضاً مانعاً ، وقبل : معناه أي نصباً معترضاً لأيمانكم كالفرض الذي هو عُرضة للأماة ، وقبل : معناه قوق لأيمانكم الذي هو عُرضة للأماة ، وقبل : معناه قوق لأيمانكم المناكم .

أي تُشَدَّدُونها بذكر الله . قال : وقوله عُرْضةً فُعُله من عَرَضَ يَعْرِضُ. وكل مانع مَنْعَكُ من شغل وغيره من الأمراض، فهو عارضُ. وقد عَرَضَ عارضُ أي حال حائلُ ومَنَعَ مانع ، وقد عَرض لا تَعْرِضُ ولا تَعْرَضُ لفلان أي لا تَعْرِضُ لا تَعْرِضُ لا تَعْرِضُ للا تَعْرِضُ لا يَعْرِضُ للا يَعْرَضُ عَلَى الطريق عارضَ أي في الطريق عارض أي جبل شامخ قلطع عَلَيٌ مَذَهِ على صو بي . قال الأزهري : والعرضة معنى آخر وهو الذي يَعْرِضُ له الناس بالمكروه ويتقعُونَ فيه ؟ ومنه قول الشاعر :

وإن تَنْرُ كُوا رَهْطَ الفَدَوْ كُسَ عُصْبَةً بَنَسَامَ أَبَامَ عُرْضَةً للْفَبَائِلِ

أي نَصْباً للقبائل يَعْتَرِضُهُم بالمَكْرُوهِ مَنْ شَاءَ . وقال الليث : فلان عُرْضَة للناس لا يَزالُون يَقَعُونَ فسه .

وعَرَضَ له أَشَدَ العَرْضِ واعْتَرَضَ : قَابَلَتَهُ بِنفَسه . وعَرَضَت ، بالكسر بنفسه . وعَرِضَتْ له الغولُ وعَرَضَت ، بالكسر والفتع ، عَرَضًا وعَرْضًا : بَدَتْ.

والمُرْضِيَّةُ : الصَّمُوبَةُ ، وقيل : هو أَن يَرْكَبَ رأسه من النَّخُوة . ورجل عُرْضِيَّ : فيه عُرْضِيَّةُ \* أَي عَجْرَ فِيَّةٌ ونَخُوَةٌ وصُمُوبَةٌ . والمُرْضِيَّةُ فِي الفرس : أَن يَمْشِيَ عَرْضاً . ويقال : عَرَضَ الفرسُ يَعْرَضُ عَرَضاً إِذَا مَرَّ عارِضاً فِي عَدُوهِ ؛ قال رؤية :

بَعْرِضُ عَنْ بَنْصِبَ الْخَيْشُومَا

وذلك إذا عدًا عارضاً صَدْرَ، ورأْسَهُ مائـلًا. والعُرُضُ، مُثَقَّل : السيرُ في جانب ، وهو محمود في الحيل مذموم في الإبل ؛ ومنه قول حميد :

## مُعْشَرِضات غَيْرَ عُرْضِيَّاتٍ ، يُصْبِحْنَ ۚ فِي القَفْرِ أَنَاوِيّاتٍ ِ١

أي يكنز من المتحجة ، وقبل في قوله في هذا الرجز: إن اعتراضهن ليس خلنة وإنما هو للنشاط والبغي . وعُرْضِي \* : يَعْرِضُ في سيره لأنه لم تتم وياضته بعد. وناقة عُرْضِيَة \* : فيها صُعُوبة \* . والعُرْضِيَّة أ : الذَّلُولُ الوسط الصعب التصرف . وناقة عُرْضِيَّة : لم تَذَلّ كل الذُّلُ " ، وجمل عُرْضِي \* : كذلك ؛ وقال الشاعر :

واعْرَ وَرَتِ العُلْطُ العُرْ ضِيُّ تَرَ كُنْفُهُ ۗ

وفي حديث عبر وصف فيه نفسه وسياسته وحُسن النظر لرعيته فقال ، رضي الله عنه : إني أَضُمُ العَنُودَ وأَلْحِقُ العَرُوضَ ؟ قال شهر : العَرَوْضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ العَرْوضُ الإبل الصَّعْبة الرأس الذلول وسطه الإبل الصَّعْبة الرأس الذلول المحمُّلة ، وإن ركبها رجل مضت به قُدُماً ولا تصررُف لراكبها ، قال : إنما أزجر العررُوضَ لأنها تكون آخر الإبل ؟ قال ابن الأثير : العررُوض المنافتح ، التي تأخذ بمناً وشمالاً ولا تلزم المحجة ، بقول : أضربه حتى يعود إلى الطريق ، جعله مشلا طسن سياسته للأمة . وتقول : ناقة عرروض وفيها عروض وناقة عروض وفيها عروض ونها عروض ونها كروض ونها كروض ونها المنافة عروض ونها المنافة عروض وفيها والله الله عنه عروض وفيها مروض ونها المنافة عروض ونها الرياضة ولم تستنف كم ؟ وقال المن السكيت : ناقة عروض الرياضة ولم تستنفكم ؟ وقال المن أحمر يصف جارية :

ومَنَحْنُهُا فَوْلِي عَلَى عُرْضِيَّةٍ عَلَىٰ عُرْضِيَّةٍ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ضِيَّةً مِ عَلَىٰ عَلَىٰ خَلَام

 ١ قوله « ممترضات النع » كذا بالاصل، والذي في الصحاح تقديم المجز عكس ما هنا .

قال ابن الأعرابي : شبهها بناقة صعبة في كلامه إياها ورفقه بها . وقال غيره : مَنَحْتُها أَعَرْ تُها وأَعطيتها . وعُرْضِيَّة : صُعوبة فكأن كلامه ناقة صعبة . ويقال : كلمتها وأنا على ناقة صعبة فيها اعتراض . والعُرْضِيُّ : الذي فيه جَفاة واعْتراض ' ؟ قال العجاج :

### ذُو نَخُو َ عُمَارِسٌ عُرُّ ضِيُّ

والمعراض ، بالكسر : سهم يُو مَى به بلا ريش ولا نصل بَضي عرضاً فيصب بعرض العود لا بحده . وفي حديث عدي قال : قلت النبي ، صلى الله عليه وسلم : أَدْمي بالمعراض فَيَخْزِق ، قال : إنْ خَزَقَ فَكُلُ وإن أصاب بعرض فيه فلا تأكيل ، أداد بالمعراض سهما يُو مَى به بلا ريش ، وأكثر ما يصل بعرض عُوده دون حده .

والمتعرض : المتكان الذي يُعْرَضُ فيه الشيء . والمعرض : الثوب تُعْرَضُ فيه الجادية وتُجلَّل فيه ، والألفاظ مَعاريضُ المتعاني ، من ذلك ، لأنها تُحَمَّلُكُما .

والعارض : الخَدِّ عقال: أَخَدُ الشَّعْرَ مَنَ عَارِضَيْهِ ؟ قَالَ اللَّحِيْةِ : عَارِضًا الوجه وعَرُوضًا حَاسِاه . والعارضان : شِقًا الفَّم ، وقبل : جانبا اللَّحِية ؟ قال عَدَى بَنْ زَيْد :

لا تُؤاتِيكَ ، إن صَعَوْتَ ، وإن أَجَ سَدَ في العادِضَيْنِ مِنْكَ القَسِير

والعَوادِ صُ ؛ الثّنايا سُميت عَوادِ صَ لَأَمَا فِي عُرْضِ الغَم . والعَوادِ صُ ؛ ما وَلِيَ الشّدْقَيْنِ من الأسنان ، وقيل : هي أَرْبِع أَسْنان نَلِي الأنيابَ ثم الأضراسُ نَلي العَوادِ صَ ؛ قال الأعشى :

غَرَّاء فَرَّعَاء مَصْفُول عَوادِضُها ، تَمْشِي الهُوَ بُنَاكِما بَمْشي الوجِي الوَحِلِ

وقال اللحياني : العَوارِضُ من الأَضْراسِ ، وقيل : عارِضُ الفَم ِ ما يبدو منه عند الضحك ؛ قال كعب :

تَجْلُو عوادِضَ ذي طَلْم ، إذا ابْتَسَمَن ، كَأَنْه مُنْهَلُول ، الرَّاحِ مَعْلُول ،

يَصِفُ الثّنايا وما بعدها أي تَكْشِفُ عن أَسْنانها . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَتُ أُمَّ سُلَيْم لِنظر إلى امرأة فقال : سَمْي عَوارضِها، قال شمر : هي الأسنان التي في عُرْض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس ، واحدها عارض ، أمر ها بذلك لتَبُور به نَكْهُتَها وربح فَمِها أَطَيَّب أَم خبيث . وامرأة نقية العَوارض أي نقية مُ عُرْض الفم ؟ قال جريو :

> أَتَذَ كُرُ يَومَ تَصْقُلُ عَارِضَيْهَا، بِفَرْعِ بَشَامَةً ، سُقِيَ البَشَامُ

قال أبو نصر : يعني به الأسنان ما بعد الثنايا ، والثنايا ليست من العَوادِضِ . وقال ابن السكيت : العادِضُ النابُ والظّرْسُ الذي يليه ؛ وقال بعضهم : العادِضُ ما بين الثنية إلى الضّرْس واحتج بقول ابن مقبل :

> َ هَرِ نَتْ مَيّة أَنْ ضَاحَكُنّهُا ، فَرَأْتُ عَارِضَ عَوْدٍ قَدَ ثَـرَمْ

قال: والشُرَّمُ لا يكون في الثنايا ، وقسل: العوارض العَوارض ، ما بينالثنايا والأضراس ، وقبل : العوارض ، قوله « لا يكون في الثنايا » كذا بالأمل ، وبهامته صوابه: لا يكون إلا في الثنايا اله . وهو كذلك في الصحاح وشرح ابن همثام لقصيد كب بن زهير ، رضي الله عنه .

غَانية ، في كل سِثق أربعة منوق وأربعة أسفل ، الله المائة المان الأعرابي في العارضِ بمعنى الأسنان :

وعادِضِ كجانِبِ العِراقِ ، أَبَنْتُ بَرِّافًا مِنَ البَرِّاقِ

العارض : الأسنان ، شبه استواءها باستواء اسفل القر بة ، وهو العراق السير الذي في أسفل القر بة ؛ وأنشد أضاً :

لَمَّا رأَيْنَ كَوَدِي وَسِنِّي ، وجَبْهَة مِثْلَ عِراقِ الشُّنِّ ، مِنْ عليهن ، ومِثْنَ مِنْي

قوله : مِنْتَ عليهن أَسِفَ على شبابه ، ومتن ُهنّ من بغضى ؛ وقال يصف عجوزاً :

تَضْحَكُ عَن مِثْل عِراقِ الشَّنَّ

أواد بعراق الشن أن أجلَع أي عن دراد و المتوت كأنها عراق الشن ، وهي القر بة . وعارضة الإنسان : صفحتا خديه ؛ وقولهم : فلان خفيف العارضين يواد به خفة شعر عارضه . وفي الحديث : من سعادة المرء خفة عارضيه ؛ قال ابن الحديث : من سعادة المرء خفة عارضيه ؛ قال ابن الله عي فوق الذقن . وعارضا الإنسان : صفحتا الله عي فوق الذقن . وعارضا الإنسان : صفحتا خديه ، وخفتها كنابة عن كثرة الذكر لله تعالى وحركتهما به ؛ كذا قال الحطابي . وقال : قال ابن السؤال وحركتهما به ؛ كذا قال الحطابي . وقال : قال ابن السكيت فلان خفيف الشقة إذا كان قليل السؤال وما أراه مناسباً . وعارضة الوجه : ما يبدو منه . وغرضا أذف ، وفي التهذيب : وغرضا أنف وعارضة اللب عيماً . وعارضة ألباب : مساك العيضاد تنين من فوق محاذية "

للْأَسْكُنْة . وفي حديث عمرو بن الأهتم قال للزبر قان : إنه لشديد العارضة أي شديد الناحة دُو حَلَمُ وصَرامة ، ورجل شديدُ العارضة منه على المثل . وإنه لذُو عارضة وعارض أى ذُو حِلَـد وصَرامة وقدُرُه على الكلام 'مفَوَّهُ ' ، على المثل أيضاً. وعَرَضَ الرجلُ : صار ذا عارضة . والعارضة ' : قو"هُ ُ الكلام وتنقيحه والرأيُ الجَيَّدُ . والعارضُ : سَقَاتُفُ المُحَمِّلِ . وعوارضُ البنت : خشَبُ سَقَّفُه المُعَرَّضَة ' ، الواحدة عارضة ' . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها: نتَصَنْتُ على باب مُحمَّر تي عَماءةً مَقْدَ مَهُ مِن غَزَاة تَحْسُرَ أَو تَسُوكُ فَهَنَّكَ العَرْضَ حتى وقَـُع بالأرض ؛ حكى ابن الأثير عن المروى قال: المحدثون بروونه بالضاد ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عَرْضاً إذا أرادوا تسقيفه ثم تُلْـُقى علمه أَطرافُ الحُشَب القصار ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة ، وشرحه الحطابي في المتعالِم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهملة ، قال : وقال الراوي العُرْص وهو غلط ، وقال الزمخشرى : هو العَرْصُ ، بالصاد المهملة ، قال : وقد روى بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عَرْضاً .

والعِرَضُ : النَّشَاطُ أَو النَّشْيِطُ ؛ عن ابن الأعرابي؟ وأنشَد لأبي محمد الفقعسي :

> إنّ لَهَا لَسَانِياً مِهَضًا ، على ثننابا القَصْدِ ، أَوْ عِرَضًا

الساني : الذي يَسنُو على البعير بالدلو ؛ يقول : يَمُرُ على مَنْحاتِهِ بِالفَرْبِ على طريق مستقيمة وعرض من النشاطِ ، قال : أو يَمُرُ على اعتراضٍ من نشاطِهِ ، وعرض ، فعلت ، من الاعتراض مثل الجيض والجيض : مَشْي في مَيلٍ ، والعرضة ،

والعِرَضَنَةُ : الاعْتَراضُ في السير من النَّشَاطِ . والغَرَضَنَةَ والعِرَضَنَةَ والعِرَضَنَةَ والعَرَضَنَةَ أَ والفَرس تَعْدُو العِرَضَنَى والعِرَضَنَةَ والعِرَضَنَةَ أَوَّةً مِن آخَرٍ . وناقة عَرَضَنَةُ مَ بَكُسر العين وفتح الراء : مُعْتَرِضَةٌ في السير للنشاط ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

### تررِدْ بِنا ، في سَمَلِ لَمْ يَنْضُبِ ، مِنْهَا عِرَضْنَاتُ عِراضُ الأَرْنُبِ

العرضنات همنا : جمع عرضنة ، وقال أبو عبيد : لا يقال عرضنة إنما العرضنة الاعتراض . ويقال : فلان يَعْدُو العِرضنة ، وهو الذي يَسْبِق في عدوه، وهو يمشي العرضني إذا مَشَى مِشْية في شق فيها بَعْنِ من نَشاطه ؛ وقول الشاعر :

## عِرَضْنَةُ لُمُنِّلِ فِي العِرَضْنَاتِ بُجَنَّحًا

أي من العرضنات كما يقال وجل من الرجال. وامرأة عرضنة ": ذهبت عَرْضًا من سمنها. ووجل عرْضُ وامرأة عرضة " وعرْضنة " وعرْضنة " إذا كان يعشرضُ الناس بالباطل. ونظرت إلى فلان عرضنة " أي بمُؤخّر عيني. ويقال في تصغير العرضنى عرّبضن " تَشْبُتُ النون لا أنها ملحقة وتحذف الباء لأنها غير ملحقة .

وقال أبو عبرو: المُعارِضُ من الإبلِ العَكُوقُ وهي التي تُرَأَم بِأَنْفِها وتَمَنَّغُ دَرَّها . وبعير مُعارِضٌ إذا لم يَسْتَمَع في القِطار .

والإغراض عن الشيء : الصد عنه . وأغرض عنه : صد وعرض لك الحير يعرض في عروضاً وأغرض : أشرف . وتعرض لك الحير معرفونه وله : طلب المنسب في قوله : كان حد فه أو النّعر بض في قوله : كان حد فه أو النّعر بض في السنّعة .

وعارَضَه في السير: سار حياله وحادًاه . وعارَضَه بما صَنَعَه : كافأه · وعارض البعيرُ الربح َ إذا لم يستقبلها ولم يستدبرها .

وأَءْرُ صَ الناقة على الحوض وعَرَضَها عَرْضاً : سامَها أَن تشرب ، وعَرَضَ عَلَيّ سَوْمَ عالله : بمعنى قول العامة عَرْضَ سابِرِيّ . وفي المشل : عَرْضَ سابِرِيّ . وفي المشل : عَرْضَ سابِرِيّ ، لأنه يُشترى بأوّل عَرْض ولا يُبالنغُ فيه . وعَرَضَ الشيءُ يَعْرِضُ : بدا . وعُرَضَى : فعَلَى من الإعراض ، حكاه سببويه .

ولقيه عارضاً أي باكراً، وقيل : هو بالغين معجمة . وعارضاتُ الورد أوّله ؛ قال :

> كِرام كَنالُ الماءَ فَتَبْلَ مِنْفاهِهِم ، لَهُمْ عارضات الورد شُمُ المُناخِرِ

لهم منهم ؛ يقول : تقَع أُنوفُهم في الماء قبل شِفاههم في أوَّل ثورُودِ الورِدْدِ لأَن أوَّله لهـم دون الناس .

وعَرَّضَ لِي بالشيء : لم يُبَيِّنُه .

وتَعَرَّضَ : تَعَوَّجَ . يقال: تعرَّض الجَملُ في الجَبَلُ أَخَذَ منه في عَرُوضٍ فاحتاج أَن يأخذ بمِناً وشمالاً الصعوبة الطريق ؛ قال عبد الله ذو السجادين المزنيُ وكان دليلَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مخاطب ناقته وهو يقودُها به ، صلى الله عليه وسلم ، على تُنَيِّة وهو يقودُها به ، صلى الله عليه وسلم ، على تُنَيِّة وَكُوبة ، وسمى ذا السِجادَيْن لأنه حين أراد المسيو إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قطعت له أمه بجاداً باثنين فأتزر واحد وارتدى بآخر :

تَعَرَّضِي مَدَارِجاً وسُومي ، تَعَرَّضَ الجَوْزَاءِ النَّجُومِ ، هـو أَبُو القاسِم فاسْتَقيي

ويروى : هذا أبو القاسم . تَعَرَّضِي : 'خذي يَمْنةً ويَسْرةً وتَنَكَّي الثنايا الغِلاظ تَعَرُّضَ الجَوْزاء لأن الجوزاء تمر على جنب 'معارضة" لبست بمستقيمة في السماء ؟ قال لمد :

أَو رَجْعٌ واشِمةٍ أُسِفُ نَــُؤُورُها كِفَفًا، تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَ ۖ وِشَامُها

قال ابن الأثير: شبهها بالجوزاء لأنها تمر" معترضة في السماء لأنها غير مستقيمة الكواكب في الصورة؛ ومنه قصد كعب:

مَدْ خُوسة للمُ قَدْ فَتُ اللَّحْضِ عَن مُورُضٍ

أي أنها تعترض في مَر تعبها . والمدارج : الثنايا الفيلاظ . وعَرَّض لفلان وبه إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه . الأصعي : يقال عرَّض في فلان تعريضاً إذا رَحْرَحَ بالشيء ولم ببين . والمتعاريض من الكلام : ما عرَّض به ولم يُصَرَّح . وأغيراض الكلام ومعارضه ومعاريضه : كلام يُشبه بعضه بعضاً في المعاني كالرجل تسأله : هل رأيت فلاناً ? فيكره أن يكذب وقد رآه فيقول : إن فلاناً ليُرَى ؟ ولهذا المعنى قال عبد الله بن العباس : ما أحب عماريض الكلام مورة النعم ؛ ولهذا قال عبد الله بن رواحة حين انهمته امرأته في جارية له ، وقد كان حلف أن لا يقرأ القرآن وهو جُنب ، فأ الحَّت عليه بأن يقرأ سورة فأنشاً يقول :

تشهد ت بأن وعد الله حتى ، وأن النار منوى الكافرينا وأن العرش فوت الماء طاف ، وفوق العرش رب العالمينا

## وتَعْمِلُهُ ملائكة شِداد ، ملائكة الإلهِ مُسَوَّمِينا

قال: فرضيت امرأته لأنها تحسِبَت هذا قرآناً فجعل ابن رواحة ، رضي الله عنه ، هذا تحرَضاً ومِعْرَضاً فراراً من القراءة.

والتعريض : خلاف التصريح . والمتعاريض : التورية المثاريض التورية المثيء عن الشيء . وفي المثل ، وهو حديث عرج عن عبران بن حصين ، موفوع: إن في المتعاريض لمتند وحة عن الكذب أي سعة " ؛ المعاريض ، وفي حديث عبر ، وضي مغراض من التعريض . وفي حديث عبر ، وضي الكذب وفي حديث ابن عباس : ما أحب بمعاريض الكلام وفي حديث ابن عباس : ما أحب بمعاريض الكلام ممثر النعم . ويقال : عَرّض الكاتب الخاص وأنشد المروف ولم يُقوم الحط" ؛ وأنشد المرصعي للشماخ :

كَمَا خَطُّ عِبْرانِيَّةٌ بيَمينه ، بتَهَاء ، حَبْر ٌ ثَم عَرَّضَ أَسْطُلُوا

والتّعربض في خطنة المرأة في عدّنها: أن يتكلم بكلام يشبه خطنبتها ولا يصرّح به ، وهو أن يقول لما : إنك لجميلة أو إن فيك لبقيّة أو إن النساء لمن حاجتي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألفاز في جملة المقال . وفي الحديث: أنه قال لعَديّ ابن حاتم إن وسادك لعَريض ، وفي رواية : إنك لعَريض القفا كنى بالوساد عن النوم لأن النائم بتوسّد أي إن نومك لطويل كثير ، وقيل : كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقه ، وتشهد له الرواية الثانية فإن عرض القفا كناية عن السّمن ، وقيل : أراد من أكل مع الصبح في صومه أصبح عَريض القفا لأن الصوم لا يؤثر فيه.

والمُعَرَّضَةُ من النساء : البكر قبـل أَن تُحْجَبَ وذلك أَنها تُعْرَضُ على أهل الحيّ عَرَّضَةً لِيُرَعَّبُوا فيها مَنْ كَغِبَ ثَمْ يَحْجِونِها ؟ قال الكميت :

لَيَالِينَـا إذْ لا تَرَالُ تَرَاوُعُنـا ، مُعَرَّضَةً مِنْهُنَ بِكُورٌ وثَيْبُ

وفي الحديث: من عَرَّضَ عَرَّضْنَا له ، ومن مَشى على الكلّاء ألنقيناه في النهر ؛ تفسيرُه : من عَرَّضَ بالقَدْف عَرَّضْنَا له بتأديب لا يَبْلُغُ الحَدَّ ، ومن صرح بالقذف بر كُوبه نهر الحَدَّ ألقناه في نهر الحدّ فحدد دناه ؛ والكلاء : مَرْفَأُ السفن في الماء ، وضرب المشي على الكلاء مشلا للتعريض للحد بصريح المشي على الكلاء مشلا للتعريض للحد بصريح القذف .

والعَرْوضُ : عَرُوضُ الشَّعرِ وهي فَواصلُ أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت ، أنشَى ، وكذلك عَرُوض إلجيل ، وربما 'ذكّرت' ، والجمع أُعارِ يضُ على غير قياس، حكاه سيبويه،وسمى ءَر ُوضاً لأن الشعر 'يعْرَضُ' عليه ، فالنصف الأول عَروضُ ﴿ لأِن الثاني نُدُني على الأول والنصف الأخبر الشطر ، قال : ومنهم من يجعل العَروضَ طراثق الشعر وعَمُودَه مثل الطويل يقول هو عَرُوضٌ واحد ، واخْتَلافُ قِمَوافِيهِ يسمَّى نُضرُوباً ، قال : ولكُلِّ مَعَالُ ؛ قَـالُ أَبُو إُسحَق : وإنما سمى وسط البيت عَرُوضاً لأن العروض وسط البيت من البناء ، والبنت من الشعر مني في اللفظ على بناء البنت المسكون للعرب، فَقِوامُ البيت من الكلام عَرُوضُه كما أنَّ قــوامَ البيت من الحرَّق العارضــةُ التي في وسطه ، فهي أَقْوَى ما في بنت الحرق ، فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى من الضرُّب، ألا ترى أن الضُّروبَ النتص ُ فيها أكثر منه في الأعاريض ?

والعَر ُوضُ : مِيزَانُ الشَّعْرِ لأَنه يُعارَضُ بها ، وهي مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس .

وفي حديث خديجة ، رضي الله عنها : أخاف أن يكون نُعرض له أبي عَرَض له الجن وأصابة منهم مس وفي حديث عبد الرحمن بن الزّبير وز وجته : فاعتر ض عنها أي أصابة عارض من مرض أو غيره منعة عن إتيانها . ومضى عَرْض من الله أي ساعة .

وعـادِض وعـرِيض ومُعْتَرَضِ ومُعَرَّضُ ومُعَرَّضُ ومُعْرَضٌ: أَسباء ؛ قال :

لَوْ لا أَبْن حَارِثَةَ الأَمِيرُ لَقَدُ أَغْضَيْتُ مِنْ سَنْسَيْ عَلَى رَغْمَيْ الْمُحَسَّرِ بَكُورَهُ إِلاَّ كَمُعْرِضِ المُحَسَّرِ بَكُورَهُ عَمْداً بُسَبِّنِي على الظَّلْمُ

الكاف فيه زائدة وتقديره إلا مُعْرِضًا. وعُوارضُ ، بض العين : جبَل أو موضع ؛ قال عامرُ بن الطُّفَيْل: فَلَابْفِينَّكُمْ فَنَاً وعُوارضًا ، ولأَقْبِيلَنَّ الحَيْلَ لابة ضَرْغَدِ

أي بِقَناً وبعُوارِضٍ ، وهما جبلان ؛ قال الجوهري: هو ببلاد طيَّء وعَليه قبر حاتم ؛ وقال فيه الشماخ :

> كَأَنَّهَا ، وقد بَدا 'عوارِض' ، وفاض من أَبْدِيهِنَ فائض'

> وأَدَبِي ۚ فِي القَنَامِ عَامِضُ ، وَفِطْفُوط ْ حَبِث ْ بَجُوضُ الحَائضُ ْ

> والليل' بَيْنَ قَنَوَيْنِ رَابِضِ' ، بجَلَمْهَ الوادِي ، قَطَأَ نَواهِضُ

٠ قوله « لولا ان حارثة الامير لقد » كذا بالاصل .

والعَرْ وضُ : جبل ؛ قال ساعِدةُ بن ُجؤيَّة :

أَلَمْ نَشْرِهِمْ شَفْعاً ،وتُنْرَكَ مِنْهُمْ بجَنْبِ العَرُوضِ رِمّة ومَزَاحِفُ ؟

والعُرَيْضُ ، بضم العين ، مصغر : واد بالمدينة به أموال لأهلها ؛ ومنه حديث أبي سفيان : أنه خرَج من مكة حتى بلغ العُرَيْضَ ، ومنه الحديث الآخر: ساق تخليجاً من العُرَيْضِ . والعَرْضِيُ : جنس من الثناب .

قال النضر : ويقال ما جاءك من الرأي عرضاً خير ما جاءك من غير روية ما جاءك من غير روية ولا فكر . وقولهم : علىقتها عرضاً إذا تعوي الرأة أي اعترضت فرآها بغنة من غير أن قصد لرؤيتها فعلقها من غير قصد ؟ قال الأعشى :

عَلَّقْتُهُا عَرَضاً ، وعُلَّقَتْ رَجُلًا عَيْرِهَا الرجُلُ ِ عَيْرَهَا الرجُلُ

وقال ابن السكيت في قوله 'علقتهما عرضاً أي كانت عرضاً من الأعراضِ اعترضني من غير أن أطللبه؟ وأنشد:

وإمّا 'حبُّها عَرَضُ" ، وإمّا بَشَاشَة 'كلِّ عِلْقِ مُسْتَفَاد

يقول : إما أن يكون الذي من حبها عرَضًا لم أطلبه أو يكون علْـقاً .

ويقال: أعرَض فلان أي ذهب عرْضاً وطولاً. وفي المثل : أعْرَضْتَ القِرْفَةَ ، وذلك إذا قبل للرجل: من تَنَّهِمُ ? فيقول: بني فلان للقبيلة بأَسْرِها. وقوله تعالى: وعَرَضْنا جهنم يومنْذ للكافرين عَرْضاً ؛ قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفار، ولو جَعَلْتَ

النِعْلَ لَمَا زَدْتَ أَلْفاً فقلت : أَعْرَضَتْ هِي أَيُ ظَهْرَتْ واستبانت ؛ قال عبرو بن كلثوم : فأَعْرَضَتِ البامة '،واسْنَخَرَّتْ كأَسْبافي بأيدي 'مصْلِتينا

أي أَبْدَتَ عُرْضَهَا ولاحَتْ حِبَالُهَا للناظر إليها عارضة ". وأغرض لك الحير إذا أمْكَنَكَ . يقال : أَعْرَضَ لك الطبْيُ أي أَمْكَنَكَ من مُوضِه إذا ولأك مُرضَة أي فارمه ؛ قال الشاعر :

> أَفَاطِمَ ، أَعْرِضِي قَـبْلُ المنايا ، كَفَى بالموْتِ هَجْراً واجْتِنابا

أي أمكني . ويقال : كلأ مُعرِضاً حيث سُنْت أي ضع رجليك حيث سُنت أي ولا تَتَق سُيْساً قد أمكن ذلك . واعترضت البعير : رَكِبْتُهُ وهـو صَعْب . واعترضت الشهر إذا ابتدأته من غير أوله. ويقال : تَعَرَّضَ لي فلان وعرض لي يَعْرِضُ يَسْتُني ويُؤْذِيني . وقال الليث : يقال تعرَّض لي فلان عا أكره واعترض فلان فلاناً أي وقع فيه . وعارضه أي جانبه وعدّل عنه ؛ قال ذو الرمة :

وقد عارَضَ الشَّعْرِي 'سهَيْلُ'، کأنَّهُ قَريع ُ هِجان ٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِر ُ

ويقال: ضرَب الفحلُ الناقةَ عِراضاً ، وهو أن يقاد إليها ويُعْرَضَ عليها إن اشْنَتَهَتْ ضرَبّها وإلا فلا وذلك لكرَمها ؛ قال الراعي:

> قلائِصُ لا 'يُلْقَحَٰنَ ۚ إِلَّا يَعَارَةً عِرَاضًا ، ولا 'يُشْرَيْنَ ۚ إِلَّا غَوَالِيَا

> > ومثله للطرماح :

أبو عبيد : يقال لقيحَت ناقة فلان عراضاً ، وذلك أن يُعارضها الفحل معارضة فيضربها من غير أن تكون في الإبل التي كان الفحل وسيلا فيها . وبعير ذو عراض : يُعارض الشجر ذا الشوك بفيد . والعارض : جانب العراق ؛ والعريض الذي في شعر امرى القيس اسم جبل ويقال اسم واد :

فَعَدْتُ له ، وصُعْبِي بَيْنَ ضارِج وبَيْنَ تِلاع ِ يَثْلَث ، فالعريضِ أَصابَ فُطبَيَّات ِ فَسالَ اللَّوى له ، فَوادى البَدي فانشتَحي للسريض ا

وعارَضْتُه في المَسير أي سرْتُ حياله وحادَ يُتُه . ويقال : عارض فلان فلاناً إذا أخذ في طريق وأخذ في طريق آخر فالتقيا . وعارَضْتُه بمثل ما صنع أي أتيت إليه بمثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل .

ويقال : لحم مُعَرَّضُ للذي لم يُبالَغُ في إنْضاجِه ؛ قال السُّلَيْكُ بن السُّلَكَةِ السعدي :

سَيَكُ فِيكَ ضَرَّبَ القَوْمِ لِنَحْمَ مُعُرَّضٌ ، ومناءً قُنْدُورٍ فِي الجِفنانِ مَشْيِبُ

ويروى بالضاد والصاد. وسألته عُراضة مال وعَرْضَ مال وعَرَضَ مال فلم يعطنيه . وقَـوْسُ عُراضةُ أي عَر يضة ۗ ؟ قال أبو كبير :

> لَمَّا دأَى أَنْ لَيْسَ عنهم مَقْصَر "، قَصَرَ اليَّمِينَ بِكُلِ أَبْيَضَ مطْعُو

وعُراضة السَّبَتَينِ تُوبِعَ بَرْبُها ، تأوي طوائِفُها بعَجْسِ عَبْهَرِ

١ قوله ﴿ أَمَالِ اللهِ ﴾ كذا بالاصل ، والذي في معجم ياقوت في
 عدة مواضع :
 أمال قطائين فسال لواهما

تُوبِعَ بَرْيُهَا: جُعِلَ بعضه يشبه بعضاً. قال ابن بري: أورده الجوهري مفرداً. وعُراضة وصواب وعُراضة ، بالخفض وعلله بالبيت الذي قبله ؛ وأما قول ابن أحمر:

ألا لَيْتَ شَعْرِي ، هل أَبِيتَنَ لِللهُ مَصَحِح السَّرِي، والعِيسُ تَجْرِي عَرُوضُها بِنَيْهَا \* فَغْرِ ، والمَطِي كَأَنَها قَطَا الْحَرَانِ ، قد كَانَتَ \* فِراحاً بُبُوضُها ورَوْحة \* نُونْيا بَينَ حَيَّينِ دُحْنُها ، أُسِيرُ عَسِيراً أَو عَرُوضاً أَرُوضُها أُسِيرُ عَسِيراً أَو عَرُوضاً أَرُوضُها

أُسِيرُ أَي أُسَيِّرُ . ويقال : معناه أنه ينشد قصيدتين: إحداهما قد ذَالِلها ، والأُخرى فيها اعتراض ؛ قال ابن بري : والذي فستره هذا التفسير روى الشعر : أُخبُ ذَالُولاً أَو عَرُوضاً أَرُوضُها

قال: وهكذا روايته في شعِره . ويقال: اسْتُعْرِضَتْ الناقة' باللحم ِ فهي مُسْتَعْرَضَة" . ويقال : قُـذُ فَتَ باللحم ولُـد ِسَت إذا سَمِنَت ؛ قال ابن مقبل :

> قَبَّاء قد لَحِقَتْ خَسِيسة ُ سِنْها، واسْتُعْرِضَتْ بِبَضِيعِها المُتَبَنَّرِ

قال: خسيسة 'سينها حين بَرْكَت وهي أقْضَى أسنانها. وفلان مُعْتَرَضَ في خُلُقِه إذا ساءَك كل شيء من أمره. وناقة عُرْضة العِجارة أي قويّة عليها. وناقة عُرْضُ أَسفارٍ أي قويّة على السفر ، وعُرْضُ هـذا البعيرِ السفَرُ والحجارة ' ؛ وقال المُشَقَّبُ العَبْدي ُ :

> أو مائيّة 'نُجْعَلُ' أو لادُها لَغُواً، وعُرْضُ المائة الجَلَسُدُ'١

 ١ قوله « أو مائة النع » تقدم هذا البيت في مادة جلمد بغير هـــ ذا الضبط والصواب ما هنا .

قال ابن بري : صواب إنشاده أو ماثة ، بالكسر ، لأن قبله :

إلا بِبَدُّرَى دَهَبِ خَالِصٍ ، كُلُّ صَبَاحٍ آخِرَ النُّسْنَـدِ

قال : وعُرْضُ مبتدأ والجلمد خبره أي هي قوية على قطعه ، وفي البيت إقـواء.

ويقال: فلان عُرْضة' ذاك أو عُرْضة ' لذلك أي مُقْرِ<sup>ن '</sup> له قوي عليه . والعُرْضة': الهمــَّة' ؛ قال حسان :

> وقال اللهُ: قد أَعْدَدُتُ جُنْداً ، هُمُ الأنشارُ عُرْضَتُها اللَّقاءُ

> > وقول کب بن زهیر:

عُر ْضَتْهَا طامِس الأعلام ِ مجهول

قال ابن الأثير: هو من قولهم بَعير مُوْضَة للسفر أي قوي عليه ، وقبل: الأصل في العُرْضَة أنه اسم المنتفكة والهُزْأَة الذي يُضحَك منه كثيراً ويُهْزَأُ به ، فتقول: هذا الغَرض عُرْضَة للسّهام أي كثيراً ما تَعْتَرَضُه ، وفلان فتصير العُرْضَة بعني النّصب كقولك هذا الرجل فتصير العُرْضة بعني النّصب كقولك هذا الرجل نتصب لكلام الناس ، وهذا الغَرض نتصب للرّماة كثيراً ما تَعْتَرَضَه ، وكذلك فلان عُرْضة للسرّ الموارَعة وقولهم : وكذلك فلان عُرْضة للشرّ أي نصب الشرّ قوي عليه يعترضه كثيراً . وقولهم : هو له دونه عُرْضة في إذا كان يتَعَرَّضُ له ، ولفلان عرضة يَصْرَعه بها الناس ، وهو ضرب من الحِيلة في عرضة يَصْرَعه بها الناس ، وهو ضرب من الحِيلة في عرضة يَصْرَعه بها الناس ، وهو ضرب من الحِيلة في عرضة يَصْرَعه بها الناس ، وهو ضرب من الحِيلة في المُصارَعة .

عربض: العرَبُضُ كالمِزَبُر: الضغُمُ، فأما أبو عبيدة فقال: العَربضُ كأنه من الضّغَمِ. والعِرَبُضُ والعِرْباضُ: البعيرُ القَوِيُ العَريضُ الكَلْكَلِ

الغليظ الشديد الضغم ؛ قال الشاعر : أَلْقَى عليها كَلَّكَلًا عِرَبْضا وقال :

إَنَّ لَنَا هَوَّاسَةً عِرَبُضًا

وأَسَدُ عِرِ الضُّ : وَحْبُ الْكُلُّاكُلُ

عرمض: العَرْمَضُ والعر ماضُ: الطَّحْلُبُ ؛ قال اللهاني: وهو الأخضر مثل الخطيبي يكون على الماء ، الماء ، قال : وقبل العَرْمَضُ الخُضْرَةُ على الماء ، والطُّحْلُبُ الذي يكون كأنه نسج العنكبوت . الأزهري : العرمض رخو أخضر كالصوف في الماء المزمن وأظنه نباتاً . قال أبو زيد : الماء الهُمَر مضُ والمُطَحْلُبُ واحد ، ويقال لهما : ثَوْرُ الماء ، وهو الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يكون فوق الماء . قال الأزهري : العَرْمَضُ العَلَمْتَيُ الأَخْصُرُ الذي يَتَعَشَّى الماء ، فإذا كان في جوانبه فهو الطُّحْلُب. يقال : ماء مُعَر مضُ ؟ قال امرؤ القيس :

تَيَمَّمَتِ العَيْنَةِ التي عندَ ضارِجٍ، يَفيءُ عَليها الظاّلُ عَرْمُضُها طَّامِي

وعَرْمَضَ الماءً عَرْمَضَةً وعِرْماضاً : علاه العرمض؛ عن اللحياني . والعَرْمَضُ والعَرْمِض ؛ الأخيرة عن الهجري : من شجر العضاه لها شوك أمثال مناقير الطير وهو أصلبها عِيداناً ، والعَرْمُضُ أَيضاً : صفار السّدُر والأراك ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد :

بالرَّا فيصاتِ على الكلالِ عَشَيَّةً"، تَغَشَّى مَنَابِتَ عَرْ مَضِ الطَّهُو ان

الأزهري: يقال لصغار الأراك عَرْمُضٌ. والعَرْمُضُ: السَّدْر صفاره ، وصغار العضاه عَرمض .

عضض : العَضُّ : الشدُّ بالأسنان على الشيء ، وكذلك عَضَّ الحَنَّة ، ولا نقال للعَقْرَب لأَن لَـدْغُهَا إِنمَا هُو بزُ بإناها وشو لتها، وقد عَضضتُه أَعَضُه وعَضضتُ عليه عَضًّا وعِضاضاً وعَضِيضاً وعَضَّضْتُه ، تميمية ولم يسمع لها بآت على لغتهم ، والأمر منه عَضَّ واعْضَضْ. وفي حديث العرُّباض : وعَضُوا عليها بالنواجذ ؛ هذا مثل في شدة الاستمساك بأمر الدن لأن العَضَّ بالنواجد عَضُ بجميع الفم والأسنان ؛ وهي أواخرُ ُ الأسنان ، وقيل : هي التي بعــد الأنياب . وحكى الجوهري عن ابن السكنت: عضضت باللقمة فأنا أَعَضُ، وقال أبو عسدة : عَضَضْت ، بالفتح ، لغة في الرِّباب. قال ابن برى : هذا تصحيف على ابن السكست، والذي ذكره ابن السكن في كتاب الإصلاح: غُصصتُ باللقمة فأنا أُغَصُّ بها غَصَصاً. قال أبو عبيدة: وغَصَصْتُ لغة في الرّباب ، بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة . ويقال : عَضَّه وعَضَّ به وعَضَّ عليه وهما يتعاضَّان إذا عَضَّ كُلُّ وَاحْدُ مُنْهُمَا صَاحِبُهُ ۚ وَكَذَٰلُكُ الْمُعَاضَّةُ ۗ والعضاضُ . وأَعْضَضَتُه سَفَى : ضربته به . وما لنا في هذا الأمر مَعَض أي مُسْتَمُسَك . والعَضُ اللسان : أن ْ يَتَنَاوَ لَهُ عَا لَا يَنْغَيُ، والفعلُ كَالفعلِ ، وكذلك المصدر .

ودابة ذات عضيض وعضاض ، قال سبويه :العضاض أ اسم كالسباب لبس على فَعَلَه فَعْلَا. وفر َس عَضُوض أي يَعَضُ ، وكلب عَضوض وناقة عَضوض ، بغير أي يَعَضُ ، وكلب عَضوض وناقة عَضوض ، بغير هاء . ويقال : بَرِ نُنت الله عن العضاض والعَضيض إذا باع دابّة وبريء إلى مشتريها من عَضّها الناس ، والعُيُوب بجيء على فِعال ، بكسر الفاء .

وأَغْضَضْنُهُ النِّيءَ فَعَضَّهُ ، وفي الحَديث: من تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجَاهِلِيةِ فَأَعِضُوهِ بِهِن أَبِيهِ ولا تَكْنُنُوا أَي قُدُولُوا له : اغْضَضَ بَأَيْرِ أَبِيكَ ولا تكنوا عن الأَيْر

بالهن تنكيلًا وتأديباً لمن دعا دعوى الجاهلية ؛ ومنه الحديث أيضاً : من اتتَّصَلَ فأعضوه أي من انتسَب نِسْبَة الجاهلية وقال يا لفلان . وفي حديث أبي " : أنه أعَض إنساناً اتتَّصَل . وقال أبو جهل لعتبة يوم بدر : والله لو غَيْر لا يقول هذا لأعضضته ؛ وقال الأعشى :

## عَضٌ بَا أَبْقَى المَـُوامِي له من أمَّه ، في الزَّمَن ِ الفـابِـرِ

وما ذاق عَضاضاً أي ما يُعَضُ عليه . ويقال : ما عندنا أكال ولا عَضاض ؛ وقال :

## كأن تُعني بازياً رَكاضا أَخْدَرَ خَمْساً ، لم يَذَرُق عَضاضا

أَخْدَرَ : أَقَامَ خَمْسًا فِي خِدْره ، يويد أَن هذا البازي أقام في وَكُثره خبس ليال مع أيامهن لم بذق طعاماً ثم خرج بعد ذلك يطلب الصيد وهو قَـر مْ إلى اللحم شديد الطيران ، فشبه ناقته به . وقال ابن بزرج : ما أتانا من عَضاض وعَضُوض ومَعْضُوض أي ما أتانا شيءُ نَعَضُه . قـال : وإذا كان القوم لا بنين لهم فلا عليهم أَن تَوَوَا عَضَاضاً . وعَضَّ الرجلُ بصاحبه يَعَضُّه عَضًّا : لَـز مَـه ولَّـز قُ به . وفي حديث يعلى : يَنْطَلَقُ أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضيض الفَحْل ؛ أصل العَضيض اللزوم ، وقال ابن الأُثير في النهامة : المراد به ههنا العَضُّ نفسه لأنه بعضه له يلزمه . وعَضَّ الشَّقافُ بأنابيب الرُّمْحِ عَضًّا وعَضَّ عليها : لَـز مَها ، وهو مَثَلُ مِا تقدُّم لأن حقيقة هذا البـاب اللزوم واللزوق . وأَعَضُّ الرُّمْنِحَ النُّـقَافَ : أَلزمُـه إِيَّاه . وأَعَضُّ الحَبَحُّـامُ المحجَّمة كفاه : ألزمها إيَّاه ؛ عن اللَّحاني . وفلان

عِضُ فلان وعَضِيضُه أي قر نه . ورجل عِضُ : مُصْلِحُ لِمَعَيشَته وماله ولازم له حَسَنُ القيام عليه . وعَضِضْتُ بَالِي عُضُوضاً وعَضاضة " : لَزَمْتُ ه . ويقال : إنه لَعَضُ مال ، وفلان عِضُ سفَر قويُ . عليه وعضُ قتال ؛ وأنشد الأصعى :

# لم نُبْقِ من بَغْي ِ الأعادي عِضًا

والعَضُوضُ : من أسماء الدّواهي . وفي التهذيب : العَضْعَضُ العِضُ الشديد ، ومنهم من قَيَّدَهُ من الرجال . والضَّعْضَعُ : الضعيفُ . والعِضُ : الداهية . وقد عَضِضَتَ يا وجل أي صِرْتَ عِضَاً ؛ قال القطامي :

### أحادِيثُ مِن أنباء عادٍ وجُرُهُمٍ بُشُورُهُما العِضّانِ: زَبُدُ ودَعَنْفُلُ

يريد بالعضيّنِ زيد بن الكَيِّسِ النَّمَيْرِي ، ودَعَهْلَا النسّابة ، وكانا عالمي العرب بأنسابها وأيامها وحَكِمَمِها؟ قال ابن بري: وشاهد العضّ أيضاً قول نجاد الحيبري:

> فَجَعْمَهُمْ ، باللَّبَنِ العَكَرَ كَرِ ، عِضْ لَـنْيَمُ المُنْتَمَى والعُنْصُرِ والعضُ أَيضاً : السَّيءُ الحُـُلِثَقِ ؛ قال :

ولم أك ُ عِضاً في النَّدامي مُلــَو ما

والجمع أعضاض". والعيض ، بكسر العين : العيضاه . وأعَضَّت الأرض ، وأرض مُعيضً : كثيرة العيضاه . وقوم مُعيضُون : تَرْعَى إبلهم العيض . والعُض ، بضم العين : النوى المَرْضُوخ ، والكُسُب ، تُعلَقُهُ الإبل وهو عَلَف أهل الأمصار ؛ قال الأعشى :

من مَراة الهجانِ صَلَّبَهَا العُ ض،ورَعْيُ الحِمَى،وطولُ الحِيالِ

العُضُّ : عَلَيْفُ أَهُلِ الأَمصار مثل القَتَّ والنوى . وقال أَبو حنيفة : العُضُّ العجينُ الذي تعلفه الإبل ، وهو أيضاً الشجر الغليظ الذي يبقى في الأَرض . قال: والعَضاضُ كالعُضُّ ، والعَضاضُ أَيضاً ما غَلُظاً من النبت وعَسا . وأَعَضَّ القومُ : أَكلَتَ إبلهم العُضَّ أَو العَضاضَ ؟ وأنشد :

## أقول ، وأهلي مؤركون وأهلها مُعِضُون : إن سارَت فكيف أسير '?

وقال مرة في تفسير هذا البيت عند ذكر بعض أوصاف العضاه: إبل مُعضَة "ترعى العضاه، فجعلها إذكان من الشجر لا من العُشب بمنزلة المعلوفة في أهلها النّوى وشبهه ، وذلك أن العُضّ هو علىف الرّيف من النوى والقت وما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن يقال من العضاه معض إلا على هذا التأويل . والمُعض : الذي تأكل إبله الأراك أبله العُض ، والمُؤرك : الذي تأكل إبله الأراك والحمض ، والأراك من الحمض . قال ابن سيده : قال المتعقب غلط أبو حنيفة في الذي قاله وأساء تخريج وجه كلام الشاعر لأنه قال : إذا رعى القوم العضاه قبل القوم معضون ، فما لذكره العُض ، وهو علف قبل القوم مع قول الرجل العضاه :

وأَين سُهُمَيْلٌ من الفَرْ قَـَدِ

وقوله: لا يجوز أن يقال من العضاه مُعضَّ إلا على هذا التأويل، شرط غير مقبول منه لأنَّ ثَمَّ شيئاً عَيْره عليه قبل، وفي الصحاح: بعير عُضاضي أي سبين منسوب إلى أكل العُضُّ ؛ قال ابن بري : وقد أنكر علي أبنُ حمزة أن يكون العُضُ النوى لقول امرىء القيس :

تَقَدُّمُهُ نَهُدَةً سَبُوحٌ ، صَلَّبُهَا العُضُ والحِيالُ ُ

قال أبو زيد في أول كتاب الكلإ والشجر : العضاه اسم يقع على شجر من شجر الشوك له أسماء مختلفة يجمعها العضاه، واحدتها عضاهة "، وإنما العضاه الخالص منه ما عظم ُواشتـد شوكه ، ومـا صغر من شجر الشوك فإنه يقال له العيض والشَّر سُ، وإذا اجتمَعَت جموع ذلك فما له شوك من صفاره عِضٌ وشير س" ، ولا يُدْعَيَانِ عضاهاً، فمن العِضاه السَّمْرُ والعُرْ فُطُ والسَّالُ والقَرَظُ والقَتَادُ الأعظم والكَنَهُمِلُ ا والعَوْسَجُ والسَّدُّرُ والغافُ والغَرَّبُ ، فهذه عضاهُ أجمع ومن عضاه القياس ، وليس بالعضاه الخالص الشُّوْحَـطُ والنَّبْعُ والشَّرْيَانُ والسَّراءُ والنَّشُمُ والعُيْفِرُ مُ والتَّأْلُبُ والغَرَفُ فهذه تدعى كلُّها عضاهُ القياس ، يعني القسيُّ، وليست بالعضاه الخالص ولا بالعضُّ ؛ ومن العضُّ والشُّرْسِ القَّنَادُ الأَصغرِ، وهي التي غُرتها نُفّاخة كُنُفّاخة العُشَر إذا حركت انفقأت، ومنها الشُّنرُمُ والشُّبْرِ قُ والحاجُ واللَّصَفُ والكلُّية والعتر والتُّغر فهذه عض وليست بعضاه، ومن شجر الشوك الذي ليس بعض ولا عضاه الشُّكاعَى والحُلاوَى والحاذُ والكُبُ والسُّلُّحُ. وفي النوادر: هذا بلدُ عِضِّ وأعضاضٍ وعَضاضٍ أي شجر ذي شوك . قال ابن السكن في المنطق : بعير عاض إذا كان يأكل العضُّ وهو في معنى عَضْمِ، وعلى هــذا التفصيل قول من قال مُعضُّونَ يكون من العضَّ الذي هو نفس العضاه وتصح روايته ٠

والعَضُوضُ من الآبارِ: الشاقَّةُ على الساقي في العمل، وقيل : هي البعيدةُ القعر الضَّيِّقةُ ؛ أنشد :

> أَوْرَدَهَا سَعَدُ عَلِيَّ مُخْمِسًا ، بِثْراً عَضُوضاً وشِناناً بُبُسًا

والعرب تقول : بِئْر ٌ عَضُوضٌ وما ﴿ عَضُوضٌ إِذَا

كان بعيد القمر يستقى منه بالسانية · وقال أبو عمرو: البئر العَضُوض هي الكثيرة الماء ، قال: وهي العَضِيض أ. في نوادره: ومياه بني تمم عُضُض "، وما كانت البئر عَضُوضاً ولقد أَعَضَت ، وما كانت جُداً ولقد أَجَدات ، وما كانت جَر ولقد أَجَدات ، وما كانت جَر ولقد أَجَدات .

والعُضَّاضُ : ما بين رَوْثة الأنف إلى أصله ، وفي التهذيب : عِرْنينُ الأنف ؛ قال :

لمًّا وأَبْتُ العَبْدَ مُشْرَحِفًا ، أَغْدَمْنُهُ عُضًاضَهُ والكَفَّـا

وقال ابن بري:قال أبو عُمرَ الزاهد العُضاض ، بالضم ، الأنف ؛ وقال ابن دريد : الغُضاض ، بالغين المعجمة ؛ وقال أبو عمرو : العُضَّاض ، بالضم والتشديد ، الأنف ؛ وأنشد لعياض بن درة :

وأَلْجَمَهُ فأسَ الهَوانِ فلاكَه ، فأغضَى علىءُضّاضِ أَنْف مُصَلَّم

قال الفراء: العُضاضِيُّ الرجل الناعم اللَّـيَّنُ مَأْخُودُ من العُضاضِ وهو مَا لانَ من الأَنف.

وزَمَنَ عُضُوضُ أَي كَلِبِ . قال ابن بري : عَضَهُ القَنَبُ وعَضَهُ الدهرُ والحرْبُ ، وهي عَضوض ، وهو مستعار من عَضِ الناب ؛ قال المغبّل السعدي:

لَعَمْرُ أَبِيكَ لَا أَلْقَى ابنَ عَمِرٌ ، على الحِد ثان ، خَيْراً من بَعْيِض غَداة جَنَى علي ّبَني حَرْباً ، وكيف يَداي بالحرْب العَضُوض ؟

وأنشد ابن بري لعبد الله بن الحجاج :

وإنش ذو نينش وكريم فرم مم وانش و كريم فريض وفي الأكفاء ذو وجه عريض غلبثث بني أبي العاصي سماحاً ، وفي الحروب المنتكرة العضوض

ومُلْكُ عَضُوضُ : شديد فيه عَسْف وعَنْف . وفي الحديث : ثم يكون مُلْكُ عَضُوضُ أَي يُصِب الرَّعِية كَ فيه عسف وظلم ، كأنهم المعضُونَ فيه عَضَّ المُبالغة ، يُعَضُونَ فيه عَضَّا. والعَضُوضُ من أَبْنِية المُبالغة ، وفي دواية : ثم يكون مُلوك عُضُوضٌ ، وهو جبع عِض ، بالكسر ، وهو الحَبِيثُ الشَّرِسُ . وفي حديث أبي بكر ، دفي الله عنه : وسَتَرَوْنَ بعدي مُلْكًا عَضُوضُ إذا لنزق وتر ها مِكبدها . وامرأة عَضوض : لا يَنْفُذُ فيها الذكر من ضِيقها .

وفلان يُعَضَّضُ شفتيه أي يعض ويُكثر ذلك من الغضب . وفلان عضاض عيش أي صبور على الشدة . وعاض القوم العيش منذ العام فاشتد عضاضهم أي اشتد عيشهم ، وغلق عض عض : لا يكاد ينفقي . والتعضوض : ضرب من التمر شديد الحلاوة ، تاؤه زائدة مفتوحة ، واحدته تعضوضة "، وفي التهذيب : مَر أسود ، التاء فيه ليست بأصلية . وفي الحديث : أن وفئد عبد القيس قد موا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فكان فيا أهدو اله قر ب من تعضوض ؟ وأنشد الرياش في صفة نخل :

أَسُوَدُ كَاللَّمْيُلِ تَدَجَّى أَخْضَرُهُ، مُضَالِطُ تَعْضُوضَهُ وعُمُرُهُ، بَرْنِيُ عَبْدانٍ قَلِيلٍ قِشَرُهُ

١ قوله « كأنهم النع » كذا بالاصل . وأصل النسخة التي بأيدينا من
 النهاية ثم أصلحت كأنه يعضم عضاً .

العُمُر : نخل السُّكر . قال أبو منصور : وما أكلت مَراً أَحْمَتَ حَلاوة من التَّعْضُوضِ ، ومعدنه بهجر وقدراها . وفي الحديث أيضاً : أهْدَتُ لنا نوطاً من التعضوض . وقال أبو حنيفة : التَّعْضُوضة مُرة طَحْلاء كبيرة رطنبة صَقرة "لذيذة من جَيَّد التسر وشَهِيَّه . وفي حديث عبد الملك بن عمير : والله لتعضُوض "كأنه أخفاف الرِّاع أطيب من هذا .

علَض : عَلَـض الشيءَ بَعْلَـِضُهُ عَلَـْضاً : حرَّ كَهُ لَيَـنْزِعَهُ نحو الوند وما أشبهه .

والعِلِتُوْضُ : ابن ْ آوَى ، بلغة حمير .

عليض : الأزهرى:قال اللث عَلَمْهَضْتُ رأس القارورة إذا عالَجْتُ صمامها لتستخرجه، قال: وعلهضت ال العن عَلَمْ ضَةً إِذَا استخرجتها من الرأس، وعلمضتُ الرجل إذا عالَحْتُه علاجاً شديداً . قال : وعلمضتُ منه شئاً إذا نلت منه شيئاً . قال الأزهري : علمضت رأيته في نسخ كثيرة من كتاب العين مقيداً بالضاد، والصواب عندي الصاد، وروى عن ابن الأعرابي قال: العلمُهاصُ صمامُ القارورةِ ؟ قال: وفي نوادر اللحباني عَلَمْهُصَ القارورة َ ، بالصاد أيضاً ، إذا استخرج صمامها . وقال شجاع الكلابي فيما روى عنه عرَّام وغيره : العَلَّمْهَ والعَلَّفُصَة والعَرْعَرَةُ ' في الرأى والأمر ، وهو يُعَلَّمُهُم ويُعَنَّفُ بهم وتقسرهم . وقال ابن دريد في كتاب : رجل عُلاهض حُرافض جُرامض، وهو الثقل الوّخم ؛ قال الأزهرى : قوله رجل علاهض منكر وما أراه محفوظاً . وقال ابن سبده:عَضْهَلَ القارورة وعَلَمْضُهَا صَمَّ رأْسَهَا ، قال : وعَلَـٰهُضَ الرَّجِلُ عَالَـٰجِهُ عَلَاجًاً شديداً وأدارَه. وعَلَمْهَضْتُ الشيءَ إذا عالجته لتَنزعُه نحو الوكد وما أشبهه .

عوض: العوص : البكد ك : قال ابن سيده: وبينهما فرق و لا يليق ذكره في هذا المكان ، والجمع أعواض ، عاضة منه وبه . والعوض : مصدر قولك عاضة عوضاً وعياضاً ومعوضة وعوضة وأعاضة ؛ عن ابن جني . وعاوضة ، والاسم المعوضة . وفي حديث أبي هريوة : فلما أحل الله ذلك للمسلمين ، يعني الجزية ، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل بما خافوا . تقول: عضت فلاناً وأعضت وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه ، وقد تكرو في الحديث . والمستقبل التعويض منه ، واعتاض : أخذ العوض واعتاض منه واستعاض وتعوض ملان إذا جاء طالباً للعوض والصلة ، واستعاض كذلك ؛ وأنشد :

ِهُمَ النَّتَى ومَرْغَبُ المُمْتَاضِ، واللهُ يَجْزِي القَرْضَ بالاقتراضِ

وعاضَه : أَصاب منه العوَّضَ . وعُضْتُ : أَصَبْتُ ُ عوَّضاً ؛ قال أَبو محمد الفقعسى :

> هل لك ، والعارض منك عائض، في هَجْمة بُسُثْرِ ' منها القابِض ?

ويروى: في مائة ، ويروى : يُغدرُ أي يُخلِّفُ . . يَعْلَمُ وَ أَي يُخلِّفُ . . يَعْلَمُ وَ أَي يُخلِّفُ . . يَعْلَمُ وَ أَعْدَرَهَا الراعي . والقابض : السائق الشديد السوق. قال الأزهري : أي هل لك في العارض منك على الفضل في مائة يُستَر منها القابض ? قال : هذا رجل خطب امرأة فقال أعطيك مائة من الإبل يكع منها الذي يقبضها من كثرتها ، يدع بعضها فلا يطيق سَلمًا ، وأنا مُعارضُكُ أعطي الإبل وآخذ نفسكُ فأنا عائض

١ قوله ﻫ والمستقبل النعويض ۞ كذا بالاصل .

أى قد صار العوض منك كله لى ؛ قال الأزهري : قوله عائض من عضت أي أخذت عوضاً ، قال : لم أسمعه لغير الليث. وعائض من عاض َ يَعوض إذا أعطى، والمعنى هل لك في هجمة أَنزُو ّجك عليها . والعارضُ منك : المُعطى عوَضاً، عائض أي مُعَوَّض عوَضاً تَرْضَيْنَهُ وهو الهجمة من الإبل ، وقبل : عائض في هذا البيت فاعل بمعنى مفعول مثل عيشة راضية بمعنى مَرْ صَنَّة . وتقول : عَوَّضْتُه من هَبَنَه خَيراً . وعاوَضْتُ فلاناً بعوض في المبيع والأُخذ والإعطاء، تقول : اعْتَضْتُهُ كَمَا تَتُولُ أَعْطَمْتُهُ، وَتَقُولُ : تَعَاوَضَ القومُ تعاوُضاً أَى ثابَ مالُهم وحالُهم بعد قلَّة . وعَوْض ببني على الحركات الثلاث : الدُّهْر ،معرفة ، علم بغير تنون ، والنصب أكثر وأفشَى ؛ وقال الأزهري : تفتح وتضم ، ولم يذكر الحركة الثالثة . وحكى عن الكسائي عوض ، بضم الضاد غير منون ، تَدَهُرُ ، قال الجوهري : عَوْضُ معناه الأبد وهو للمستقبل من الزمان كما أن قبط للماضي من الزمان لأنك تقول عوض لا أفارقك ، تريد لا أفارقك أبداً، كما تقول قطّ ما فارقتك ، ولا يجوز أن تقول عوض ما فارقتك كما لا يجوز أن تقول قطّ ما أفارقك . قال ان كسان : قط وعوض حرفان مبنان على الضم ، قط لما مضى من الزمان وعوض لما يستقبل ، تقول : ما رأيته قط" ما فتي ، ولا أكلمك عوض يا فتي ؛ وأنشد الأعشى ، رحمه الله تعالى :

> رضيعي لبان ثندي أم تحالفا بأَسْحَمَ داجٍ، عَوْضَ لا نَنَفَرُ قُ

أي لا نتفرق أبداً ، وقيل : هو بمعنى قَـسَم . يقال : عَوْض لا أَفْعَله ، يحلف بالدهر والزمان . وقال أبو زيد : عوض في بيت الأعشى أي أبداً ، قال : وأراد

بأسعم داج الليل ، وقيل : أراد بأسعم داج سواد حَلَمة ثدي أمه ، وقيل : أراد بالأسعم هنا الرَّحِم، وقيل : سواد الحلمة ؛ يقول : هو والنَّد كي رضعا من ثدي واحد ؛ وقال ابن الكلي : عَوْض في بيت الأعشى امم صنم كان لبكر بن وائل ؛ وأنشد لر سيند بن ومميض العنزي :

حَلَفْتُ بَاثَوَاتٍ حَوْلُ عَوْضٍ وأَنْصَابٍ تُنْرِكُنَ لَدَى السَّعْيِرِ

قال: والسعير أمم صنم لعنزة خاصة ، وقيل:عوض كلمة نجري بجرى اليمين . ومن كلامهم: لا أفعله موض العائضين ولا دَهْرَ الدَّاهِرِينَ أي لا أفعله أبداً . قال: ويقال ما رأيت مثله عَوْض أي لم أرَ مثله قَط ؛ وأنشد:

فَلَمْ أَرَ عَاماً عَوْضُ أَكَنْثَرَ هَالِكاً، ووَجْهُ غُــلام يُشْنَرَى وغُلامَــهُ

ويقال: عاهدة أن لا يُفارقة عَوْضُ أي أبداً. ويقول الرجل لصاحبه: عوض لا يكون ذلك أبداً، فلو كان عوض اسماً للزمان إذاً لجرى بالتنوين، ولكنه حرف يواد به القسم كما أن أجل ونحوها بما لم يتمكن في التصريف حُمِلَ على غير الإعراب. وقولهم: لا أفعله من ذي عوض أي أبداً كما تقول من ذي قبل ومن ذي أنف أي فيا يُستَقبَلُ ، أضاف الدهر إلى نفسه. قال أب جني: ينبغي أن تعلم أن الدهر إلى نفسه. قال أب جني: ينبغي أن تعلم أن أن الدهر إنما هو مرور النهار والليل والتقاؤهما وتصرعُمُ أجزائهما، وكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضاً منه ، فالوقت الكائن الثاني عبر الوقت الكائن الثاني غير الوقت الكائن الشائي

خالفة للمُعَوَّضِ منه من البدل ؛ قال ابن بري: شاهد عوض'، بالضم، قول جابر بن وَأَلانَ السَّنْبَسِيِّ: 

يَوْضَى الْحَلِيطُ ويرَّضَى الجَارُ مَنْز لَه ،

ولا نُورَى عَوْضُ صَلَّدًا تَوْصُدُ العَلَلَا

قال : وهذا البيت مع غيره في الحماسة . وعَوْضُ : صمّ . وبنو عُوْضِ : قبيلة . وعاضُ : امم رجل ، وكله راجع إلى معنى العوص الذي هو الحلسفُ . قال ابن جني في عياض اسم رجل : إنما أصله مصدر عُضْتُه أي أعطيته . وقال ابن بري في ترجمة عوص : عَوْصُ : قبيلة ، وعَـوْضُ ، بالضاد ، قبيلة من العرب ؛ قال تأبط شراً :

ولَمَّا سَمِعْتُ العَوْضَ تَدْعُو ، تَنَفَّرَتُ عَصَافِيرُ وَتُوانِيبًا عَصَافِيرُ وَأُمِي مِينَ نَوَّى وَتُوانِيبًا

### فصل الغين المعجمة

غبض : الليث : التَّغْبِيضُ أَن يُرِيدُ الْإِنسَانُ البِكَاءُ فَلَا تَجِيبُهُ العَيْنَ ، قَالَ أَبُو مُنصُورَ : وهذا حرف لم أَجده لغيره ، قال : وأرجو أن يكون صحيحاً .

غوض : الغرض : حزام الرّحسل ، والغرضة الكنر في ، والغرضة الكنر في ، والجمع غرض مثل بسرة وبسر وغرض مثل كتب والغرضة ، بالض : التصدير ، وهو للرحل بمنزلة الحزام للسرّج والبطان ، وقيل : الغرض البطان المقتب ، والجمع غرروض مثل فكس وفلوس وأغراض أيضاً ؛ قال ابن بري : ويجمع أيضاً على أغرض مثل فكس وأفلاس ؟قال هميان بن قيادة السعدي :

يَهْنَالُ طُولَ نِسْعِهِ وَأَغْرُضُهُ ۚ يَهْنَالُ طُولَ نِسْعِهِ وَعَرَّضٍ رَبَضَهُ ۚ

وقال ابن خالويه: المُنفَرَّضُ مُوضعُ الغُرْضَة ، قال: ويقال للبطن المُنفَرَّضُ . وغَرَضَ البعيرَ بالفَرْضُ والفُرْضَةِ يَغْرِضُهُ غَرْضاً: شدَّه. وأَغْرَضَتُ البعير: شدَدُت عليه الغَرْضَ . وفي الحديث: لا تُشكَدُ الرَّحالُ الغُرْضُ إلا إلى ثلاثة مساجِدَ ، هـو من

والمُنْغَرَّضُ : الموضع الذي يَقَعُ عليه الغَرَّضُ أَو الغُرُّضُ أَو الغُرْضُ : الغُرْضَةُ ؟ قال :

### إلى أَمُونُ تَشْتَكِي المُغَرَّضَا

والمَغْرِضُ : المَحْزِمُ ، وهو من البعير بمنزلة المحزم من الدابّة ، وقيل : المَغْرِضُ جانب البطن اسفلَ الأضلاع التي هي مَواضِع الفَرْضِ من بطونها ؟قال أو محمد الفقعسي :

يَشْرَ بُننَ حتى يُنقِضَ المَنفارِضُ'، لا. عائف منها ولا مُنفارِضُ

وأنشد آخر لشاعر :

عَشَيْت جابانَ حتى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ ، وكادَ بَهْلِـكُ ، لولا أَنْهُ اطافاً

أي انسد ذلك الموضع من شدة الامتداد ، والجمع المتغارض . والمتغرض : دأس التحتف الذي فيه المشاش تحت الفر ضوف ، وقيل : هو باطن مبا بين العضد منتقط ع الشراسيف .

والغَرْضُ : المَلُ ، والغَرْضُ : النقصانُ عن المِلْ ، وهو من الأَضداد.وغَرَضَ الحوْضَ والسَّقاءَ يَغُرْضُ الحوْضَ والسَّقاءَ يَغُرْضُهَا غَرْضًا ؛ قال ابن سيده : وأَدى اللها في حكى أَغْرَضَهُ ؛ قال الراجز :

١ استد أي انسد .

نوله « بين العضد منقطع » كذا بالاصل .

لا تَأْوِيا للحوْضِ أَن يَغيضا ، أَن تُغْرِضا خَيْرٌ من أَن تَغيضا

والغَرْضُ : النقصانُ ؛ قال :

لقد فَدَى أعْنافَهُنَ المَحْضُ والدَّأْظُاءُحتى ما لهَهُنَّ غَرَّضُ

أي كانت لهن ألبان يُقرَى منها فَفَدَت أَعناقَها من أَن تنحر . ويقال : الغرَّضُ موضع ماء تَرَكْتُهَ فلم تَجعل فيه شيئاً ؛ يقال : غَرَّضْ في سقائك أي لا تملأه. وفلان بحر لا يُغرَّضُ أي لا يُنْزَح ' ؛ وقيل في قوله :

والدَّأْظُ عَى مَا لَهُنَّ غَرُّضُ

إن الغَرْضَ ما أَخْلَيْتُهُ من الماء كالأَمْتِ في السقاء. والغَرْضُ أَيضاً : أَن يكون الرجل سبيناً فيهُوْلَ فيهوْرَلَ فيبقى في جسده غُرُوضٌ . وقال الباهلي : الغَرْضُ أَن يكون في جُلودها نُقْصانٌ . وقال أبو الهيثم : الغَرْضُ التَّنْتَى .

والغَرَضُ : الضَّجَر والملالُ ؛ وأنشد ابن بري للعُمامِ ابن الدُّهَيْقِين :

لَمُنَّا رَأْتُ خَوْلَةٌ مِنْنِي غَرَضًا ، قَامَتُ فَيِهِماً وَبِنْنَا لِتَنْهُضَا

قوله: غَرَضَا أَي ضَعَراً. وغَرِضَ منه غَرَضاً ، فهو غَرِضْ : ضَجِرَ وقلق ، وقد غَرِضَ بالمُقامِ يغُرَضُ غَرَضاً وأَغْرَضَه غيره . وفي الحديث : كان إذا مَشَى عُرِفَ في مَشْيهِ أَنه غير غَرِضٍ ؟ الغَرَضُ : القلقُ الضَّجِرُ . وفي حديث عَدي : فسر تُ حتى نزلنت جَزيرة العرب فأقمت بها حتى اشتد غَرَضِي أي ضَجَري ومكلالي. والغَرَضُ أَيضاً :

شَدَّةُ النَّزَاعِ نَحُو الشَّيِّ والشَّوْقِ إِلَيْهِ . وغَرِضَ إِلَى لِلْقَائِهِ يَغُرُضُ غَرَضُ غَرَضُ النَّاقَ ؟ قال النِّهُ يَعُرْضُ : اشْتَاقَ ؟ قال ابن هَرْمَةَ :

إنني غَرِضْتُ إلى تَناصُفِ وجْهِهَا ، غَرَضَ المُحِبِ إلى الحَبِيبِ الغائِبِ

أي متعاسن وجهيها التي يُنْصِفُ بعضُها بعضًا في الحسن ؛ قال الأخفش : تفسيره عَرضت من هؤلاء إليه لأن العرب تُوصِل بهذه الحروف كلها الفعل ؛ قال الكلابي :

فَمَنْ بِكُ لَمْ يَغْرَضْ فإننِي وناقَتْنِي ، يِجَجْرِي ، إلى أهلِ الحِمَى غَرِضانِ

تحين فَنُبُدي ما بها من صابة ، وأُخفي الذي لولا الأسى لَقضاني

وقال آخر :

يا 'ربُّ بَيْضَاءَ ، لها زَوْجُ حَرِضَ ، تَرْ مِيكَ بالطَّرْ فِ كَمَا يَرْ مِي الْغَرِضُ

أي المُشْنَاقُ . وغَرَضْنَا البَهُمَ نَغُرِضُهُ غَرَضًا : فَصَلَنَاهُ عَنْ أُمُهَاتِهِ. وغَرَضَ الشيءَ يَغُرِضُهُ غَرِّضًا : كَسَرَهُ كَشَرًا لَمْ يَبِينْ . وانْغَرَضَ الغُصَن : تَثَنَّى وانكَسر انْكساراً غير بانْ .

والغَر يض : الطُّر يُ من اللحم والماء واللبن والنهر . يقال : أطَّعْمِننا لحماً غَر يضاً أي طريًّا . وغَريضُ اللبن واللحم : طريَّه . وفي حديث الغيبة : فَقَاءَتْ لحماً غَريضاً أي طريًّا ؛ ومنه حديث عمر : فيُؤْنى بالحبز ليّناً وباللحم غَريضاً . وغَرُضَ غِرَضاً ، فهو

 ١ قوله α تفسيره α ليس الفرض تفسير البيت ، ففي الصحاح: وقد غرض بالمقام يفرض غرضا ، ويقال ايضا : غرضت اليه بمنى اشتقت اليه ، قال الاخفش تفسيره النع .

غَريضُ أَي طَرِي ؟ قَالَ أَبُو زَبِيدِ الطَّائِي بِصَفَ أَسَداً: يَظَلُ مُغَبَّا عِنْدَ \* مِنْ \* فَرَائِسٍ رُفَاتُ عَظَامٍ \* أَو غَر بِضُ مُشَرَّ شَرُ

مُعْبِّنًا أَي غَابًا . مُشَرَّشُرَّ : مُقَطَّعٌ ، ومنه قيل لماء المطر مَغْرُ وض وغَريض ؛ قال الحادرة :

> بِغَرِيضِ سَارِيةِ أَدَرَّتُهُ الصَّبَا ، مِنْ مَاءَ أَسْجَرَ طَيْبِ المُسْتَنْفَعِ

والمَغْرُ وضُ : ماءُ المطر الطُّرُّ يُ ۖ ؛ قال لبيد:

تَذَكَرُ مَشْجُوه ، وتَقادَ فَتُهُ مُشَعْشَعَة مِعَفْرُ وضٍ زُلال

وقولهم: ورد دن الماء غارضاً أي مبكراً. وغرضاه نفرضه غرضاً وغرضناه: جندناه طربيّا أو أخذناه كذلك. وغرضت له غربضاً: سقيته لبناً حلبياً. وأغرضت للقوم غربضاً: عَجننت لهم عجيساً ابنكر نه ولم أطعمهم بائيتاً. وورد غارض: باكر . وأتبنته غارضاً: أول النهاد. وغرضت المرأة مواتناه غرضاً : أول النهاد. وغرضت فإذا تسرّ وصاد تميرة قبل أن يجتمع زبده صبته فإذا تسرّ وصاد تميرة قبل أن يجتمع زبده صبته فسقته للقوم ، فهو سقاء مغروض وغريض . ويقال أيضاً: غرضنا السخل نغرضه إذا فطهناه قبل إناه.

والغَر يضة': ضرب من السويق ، 'يَصْرَ مُ من الزرع ما يراد حتى يستفرك ثم 'يشَهَى ،وتَشْهِيتَهُ أَن 'يسَخَّن على المِقْلَى حتى بيبس ، وإن شاء جعل معه على المقلى

حَبَقاً فهو أطيب لطعمه وهو أطيب سويق . والغَرْض : نشعبة في الوادي أكبر من الهَجيج ؛ قال ابن الأعرابي : ولا تكون شعبة كاملة ، والجمع

غِرْضَانُ وغُرْضَانُ . يقال : أَصَابَنَا مَطَرَ أَسَالَ وَكَادَ الغُرْضَانُ مَا الغُرْضَانُ مَا الغُرْضَانُ من الفرس : ما انحدو من قصبة الأنف من جانبيها وفيها عِرْق البُهْر .. وقال أبو عبيدة : في الأنف غُرْضَانِ وهما ما أنحدو من قصبة الأنف من جانبيه جميعاً ؟ وأما قوله :

كرام بنال الماء ، قَبْلَ شَفِاهِهِم ، لَهُمُ واردات الغُرضِ شُمُ الأرانِبِ

فقد قيل؛ إنه أراد الغر ضُوف الذي في قصة الأنف، فحذف الواو والفاء ، ورواه بعضهم : لهم عارضات الورد . وكل من وَرد الماء باكبراً ، فهو غارض ، والماء غريض ، وقيل: الغارض من الأنوف الطويل. والغرض ن : هو المدك ألذي يُنصب فيرم فيه ، والحم أغراض . وفي حديث الدجال : أنه يدعو شابنا ممنيا مشابنا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ومنية العرض ؛ الغرض ههنا : المدف ، أراد أنه يكون بُعد ما بين القيطعتين بقدر كرمية السهم إلى يكون بُعد ما بين القيطعتين بقدر كرمية السهم إلى المدف ، وقيل: معناه وصف الضربة أي تصيبه إصابة ومية الغرض . وفي حديث عقبة بن عامر : تختلف بين المدن الغرض . وفي حديث عقبة بن عامر : تختلف بين أي حاجته وبُعيت غرضك أي قصدك. أي حاجته وبُعيت من قبل شفته .

والغَريضُ: الطَّلْع ، والإغريضُ: الطلْع ُ والبرَدُ ، ويقال : كل أبيض طري ، وقال ثعلب: الإغريضُ ما في جوف الطلْعة ثم نُشبَه به البَرَد لا أن الإغريضَ أصل في البَرَد . ابن الأعرابي : الإغريضُ الطلْع ُ حين ينشقُ عنه كافور ُ ، وأنشد :

وَأَبْيَضَ كَالْإِغْرِيضِ لِم يَتَثَلَّمُ

والإغريض أيضاً: قبطر جليل تراه إذا وقع كأنه أصول نتبل وهو من سحابة متقطعة ، وقيل : هو أوّل ما يسقط منها ؛ قال النابغة :

يَمِيحُ بِعُودِ الضَّرُو إِغْرَيضَ بَغْشَةٍ ، تَجَـلا طَلْمُهُ مَا دُونَ أَن يَتَهَمَّمُـا

وقال اللحياني: قال الكسائي الإغريض كل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع أ. قال ابن بري: والغريش أيضاً كل غناء كذات طري ، ومنه سمي المُنفَني النريض لأنه أتى بغناء كخذات .

غضض : الغَضُ والغَضيضُ : الطُّر يُ . وفي الحديث : مَنْ مَرَّ وأَن يَقرأ القرآن غَضًّا كما أَنْو لَ فَلْمُسْمَعُهُ من ابن أمّ عَبْد ِ ؛ الفَضُ الطريّ الذي لم يتغير ، أَرَاد طَرِيقه في القراءة وهنأته فيها ، وقسل : أراد الآيات التي سبعها منه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عُـلي هؤلاء شهيداً . ومنه حديث على : هل يَنْتَظُر ُ أَهلُ ُ غَضاضة الشباب أي نَضارَته وطَراوَته. وفي حديث ابن عبد العزيز أن رجلًا قال : إن تزوَّجت فلانة حتى أكل الغَضيض فهي طالق ؛ الغَضيض : الطري ، والمراد به الطَّلْعُ ، وقيل : النُّمَرُ أُوَّلَ مَا يُخرج. وبقال : شيء غَضَّ بَضَّ وغـاضٌ باضٌ ، والأُنثي غَضّة وغَضَمَة . وقال اللحاني : الغضّة من النساء الرَّقيقة' الجلد الظاهرة' الدم ، وقد غَضَّت تَغضُّ' ا وتَغَضُ عَضَاضةً وغُضُوضةً . ونبت غَضْ : ناعم ۗ ؟ وقوله :

فَصَبُّعَتْ والْظُّلُّ غَضْ مَا زَحَلُ \*

أي أنه لم تُدْرِكه الشمسِ فهو غَضُ كما أن النبت إذا • قوله « تنف » بكسر النبن على انه من باب ضرب كا في المصباح وبفتحها على انه من باب سمم كما في القاموس.

لم تدركه الشبس كان كذلك. وتقول منه: غَضضت وغَضَضْتَ غَضَاضَةً وغُضُوضَةً . وكل ناضر غَضْ نحو الشَّابِ وغيره . قال ابن برى : أَنكر عـليَّ بن حمزة غَضاضة وقال : غَضْ بِنِّن الغُضُوضة لا غير ، قيال : وإنما يقيال ذلك فيها 'يُغْتَضُّ منيه ويُؤنَفُ ، والفعل منه غَض واغْتَـض أي وضَّع ونَقَصَ . قال ابن بري : وقد قالوا بَضُّ بيَّن السَضاضة والبُضُوضة ، قال : وهـذا يقو ي قول الجوهري في الغَضاضة . التهذيب : واختلف في فعلت من غُضَّ ، فقال بعضهم : غُضضْتُ تَغَضُ ، وقال بعضهم : غَضَضْتَ تَغَضُّ . والغضُّ : الحبينُ من حين يَعْقَدُ إِلَى أَن يَسُورَةٌ ويَبْيَصُ ، وقيل : هو بعد أن كيه در إلى أن يَنْضَج . والغَضيضُ الطلُّعُ عِينَ يَبُّدُو . والغَضُ مِن أولاد البقر : الحديث النتاج ، والجمع الغضاض ؛ قيال أبو حيية النميرى :

> خَبَأْنَ بِهَا الغُنُّ الغِضَاضَ فأَصْبَحَتُ لَمَهُنُ مَراداً ، والسَّخالُ كَابِئا

الأصمعي : إذا بدا الطاّلع فهو العَضِيض ، فإذا اخضَر قبل : تخضَب النخل ، ثم هو البلح . ابن الأعرابي : يقال الطاّلع الغيض والعَضِيض والعَضِيض والعَضِيض والعَضَيض إذا أكل العَض . والعَضافة : الفُندُور في الطرف ؛ يقال : غَض العَضافة : عَضَ

وأَحْمَقُ عِرْبِضُ عَلَيْهِ غَضَاضَةً ، تَمَرَّسَ بِي مِنْ حَيْنِهِ ، وأَنَا الرَّقِمُ

وأغَـُضي إذا داني بين جفنيه ولم 'يلاق ؛ وأنشد :

قال الأَزهري : عليه غَضاضة " أي 'ذل" . ورجـل غَضيض " : 'ذليل " بَيْن ُ الغَضاضة ِ من قوم أُغِضّاءً

وأغضة ، وهم الأذلاء . وغض طرقه وبصره يَفْضُه عَضَا وغضاضاً وغضاضاً وغضاضاً وغضاضة ، فهو وعَسَن وغضاضة وكسره ، مغضوض وغضيض : كف وخفضه وكسره ، وقيل : هو إذا داني بين جفونه ونظر ، وقيا الغضيض الطرف المسترضي الأجفان . وفي المخيث : كان إذا فرح غض طرقه أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه ، وإغاكان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرح . وفي حديث أم سلمة : محاديات النساء غض الأطراف ، في قول القتبي ؛

وما 'سعاد' ، غَداة البين إذ رَحَلُوا ، إلا أَغَنُ ْ غَضِيضُ الطُّرُ فِ ، مَكُمُولُ ْ

هو فَعِيلُ بمعنى مَفْعُول ، وذلك إنما يكون من الحَمَّاء والحَنَفر ، وغَضَّ من صوت ، وكل شيء كففته ، فقد غَضَضت ، والأمر منه في لغة أهدل الحجاز : اغْضُض . وفي التنزيل : واغضُض من صوتك ، أي اخفض الصوت . وفي حديث العُطاس : إذا عَطَسَ غَضَّ صوتَه أي خَفَضَه ولم يرفعه ؛ وأهل بخد يقولون: نُغضٌ طر فك ، بالإذغام ؛ قال جرير :

فَغُصُّ الطر'ف ؛ إنَّكَ من 'غَيْرٍ، فلا كَعْبًا بَلَغْتَ ، ولا كِلابا

معناه : 'غض طر'فك 'ذلا ومهانة . وغض الطر'ف أي كف البصر . ابن الأعرابي : بضض الرجل إذا تنعم ، وغضض صاد غضاً 'منتعماً ، وعضض إذا أصابته غضاضة . وانغضاض الطرف إذا أسبة غضيض الطرف أي فاتر ، وغض الطرف الطروف المحدود ؛ وأنشد أو الغوث :

وماكانَ غَضُّ الطرَّفِ مِنَّا سَجِيَّةً، ولَكِنِّنَـا فِي مَذَّحِيجٍ مُغَرُّبان

ويقال: غنص من بصرك وغنص من صوتك. ويقال: إنك لتعضيض الطرف نقيئ الظرف ؛ قال: والظرف أو عاؤه ، يقول: لسنت بخائن . ويقال: غض من بخص من بغض من أي صوابه وانتقص من غربه وحد ته . وغض منه يغض أي وضع ونقص من قدره . وغض يغضه غضاً : نقصة . ولا أغضك درهما أي لا أنقصك . وفي حديث ان عباس : لو غض الناس في الوصية من الثلث أي نقصوا وحطوا ؛ وقوله :

أَيَّامَ أَسْعَبُ لِمُنِّي عَفَرَ المَلَا ، وأَغُضُ كُلُّ مُرَجَّلِ وَبَّان

قيل: يعني به الشَّعْر؛ فالمُرجَّلُ على هذا المَّمْشُوطُ، والرِّيانُ المُرْتَوِي بالدهن ، وأَغْضُ : أَكُف منه، وقبل: إنما يعني به الزَّق ، فالمُرجَّلُ على هذا الذي يُسلَخ من رجل واحدة ، والرِّيَّانُ المَلاَنُ . وما عليك بهذا غَضاضة أي نَقْص ولا انكسار ولا ذلاً . ويقال: ما أَرَدْت بذا غَضِضة فلان ولا مَعْضَتْه كَوْلك : ما أَردْت نقيضه ومَنْقَصَت . ويقال: ما غَضَضْتك شيئاً أي ما نَقَصَتُه . ويقال: ما غَضَضْتك شيئاً أي ما نَقَصَتُك شيئاً

والغَضْفَضَة': النقص. وتَفَضَغُضَ المَاءُ: نقَص. اللَّهِ: نقَص. اللَّيْث: العَضُ وَزْعُ العَدْلِ ؛ وأنشد:

'غض" المكلامة ﴿ إِنَّتِي عَنْكُ مُشْغُولُ ١

وغَضْغُضَ الماءَ والشيءَ فَغَضْغُصَ وَتَغَضَّغُصَ :

اللامة € كذا هو في الاصل بضاد بدون ياء وفي شرح القاموس بالياء خطاباً لمؤنث.

نقَصه فنَقَصَ . وبحر لا يُفَضَغُضُ ولا يُغَضَغُضُ أُ أي لا يُنذَرَحُ . يقال : فلان بحر لا يُفَضَّغُضُ ؛ وفي الحبر : إن أحد الشعراء الذين استَعانَت بهم سليطً على جرير لما سمع جريراً ينشد :

يَتُو لُكُ أَصْفَانَ الْحُنْصَى جَلاجِلا

قال : علمت أنه بجر لا يُغَضَّغَضُ أَو يُغَضَّغُضُ ؛ قال الأحوص :

مَأَطَلُبُ الشَّامِ الوَلِيدَ ، فإنَّهُ هُوَ البَّحْرُ ذُو التَّيَّارِ ، لا بَنْغَضْغَضُ ُ

ومطر لا يُغَضَّغُضُ أي لا ينقطع . والغَضَّغَضَةُ : أَن يَتَكَلَّمَ الرَجلُ فلا يُبِينِ .

والغَضَاضُ والغُضَاضُ : ما بين العِرْ نـينِ وقُـصاصِ الشَّمَر ، وقيل ما بين أسفل رَوْ ثُنَة الأَّنْف إلى أعْلاه ، وقبل هي الرَّوْ ثَهُ نفسها ؛ قال :

كُلُّا وَأَيْتُ العَبْدَ مُشْرَحِفًا لِلشَّمَةِ العَبْدَ مُشُرَحِفًا النَّصْفًا، النَّصْفًا، أَعْدَمْتُهُ وَالكَفْتَا

ورواه يعقوب في الألفاظ عضاضه ، وقد تقدّم ، وقيل وقيل : هو مقدم الرأس وما يليه من الوجه ، ويقال للراكب إذا سألته أن يُعرّج عليك قليـلًا : عض ساعة ؛ وقال الجعدي :

خَلِيلَيٌّ 'غَضًّا سَاعَةٌ وَتَهَجُّرا

أي 'غضّا من سَيرِكما وعَرَّجا قليلًا ثم روحا متهجرين. ولما مات عبد الرحمن بن عوف قال عبرو بن العاص: تعنيشاً لـك يا أبن عوف! خَرَجْتَ من الدنيا بِبِيطْ نَتِكَ ولم يتَغَضَّعُضْ منها شي و وقال الأزهري: ضرّبَ البِيطْنَةَ مَثْلًا لوفور أجره الذي اسْتَوْجَبَهُ

بِهِجْرَته وجِهادِه مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأَنه لم يتلبس بشيء من ولابةٍ ولا عَمَل يَنْقُصُ أُجُورَه التي وجَبَت له .

وروى ابن الفرج عن بعضهم : غَضَضَتُ الغُصْنَ وَعَصَفَتُهُ إِذَا كَسَرْتُهُ فَلَمْ تُنْعِم كَسَرَهُ . وقال أبو عبيد في باب موت البَخِيلِ : ومالُه وافر لم يُعط منه شيئاً ؛ من أمثالهم في هذا : مات فلان ببطنته لم يَعَضَغَضْ منها شيء ، زاد غيره : كما يقال مات وهو عريضُ البطان أي سمين من كثرة المال .

غمض: الغيمض والغيماض والغيماض والتغيماض والتغيماض والتغييض والإغيماض : النوم . يقال : ما اكتيحكت غيماضاً ولا غيماضاً ولا غيمضاً ، بالضم ، ولا تغييضاً ولا تغيماضاً أي ما نمت . قال ابن بري: الغيمض والغيماض مصدر لفعل لم ينطق به مثل القفر ؛ قال دؤبة :

أَرَّقَ عَيْنَيْكَ ، عن الغِماضِ ، بَرْقُ سَرَى فِي عادِضِ نَهَّاضِ

وما اغْنَا َمَضَتْ عَيْنايَ وما ذَاقَتْتُ غُمْضًا ولا غِماضًا أي ماذقت نوماً، وما غَمَضْتُ ولا أَغْمَضْتُ ولا اغْنَـمَضْتُ لغات كلها ؛ وقوله :

> أَصَاحِ ثَرَى البَرْقَ لَمْ يَغْتَمِضُ، تَمُوتُ فُواقاً ونَشْرَى فُواقا

إِمَّا أَرَادُ لَمْ يَسْكُنْ لَمَعَانُهُ فَعَبْرُ عَنْهُ بَيْعَتَمِضَ لأَنْ النَّامُ تَسَكُنْ حَرَكَاتُهُ. وأَغْمَضَ طَرْفَهُ عَنَّي وغَمَّضَة : أَغْلَقَة ، وأَغْمَضَ المَيْتَ وغَمَّضَة إغْمَاضًا وتَغْمِيضًا. وغَمَّضَ عليه وأَغْمَضَ : إغْمَاضُها. وغَمَّضَ عليه وأَغْمَضَ : أَغْلَقَ عَيْدِهِ وأَغْمَضَ الله ين بر مطير الأسدي :

قَضَى اللهُ ، يا أسماء ، أن لَـسْن ُ زائِلًا ، أُحِبُكِ حَى 'يُغْمِضَ العَيْنَ 'مُغْمِضُ ُ

وغَمَّضَ عنه : تجاورَز . وسَمِع الأَم فأغَمَض عنه وعليه ، يكنى به عن الصبر . ويقال : سمعت منه كذا وكذا فأغَمَض عنه وأغَضَيْت المتعقط من هنها عنه . وأغَمَض في السلاعة : استعقط من هنها لرداوتها ، وقد يكون التغميض من غير نوم . ويقول الرجل لبيعه : أغمض لي في البياعة أي زد في لمكان رداوته أو 'حط لي من هنه . قال ابن الأثير : يقال أغمض في البيع يُعْمِض إذا استزاده من المبيع واستعطه من المن فوافقه عليه ؛ وأنشد ابن بري واستعطه من المن فوافقه عليه ؛ وأنشد ابن بري

ُهُمَا أَغْمَضًا للقوْمِ فِي أَخَوَيْهِمَا ، وأَبْدِيهِمَا مَن ُحَسَّنِ وَصَلِهِمَا مِفْرُ ُ

قال : وقال المتنخل الهذلي :

يَسُومُونَه أَن يُغْمِضَ النَّقُدَ عِنْدَهَا ، وقد حَاوَ لُوا مِنْكُساً عليها مُهارِسُ

وفي التنزيل العزيز: ولَسَمّ بآخذيه إلا أَن تُعْمِضُوا فيه ؛ يقول: أَنْم لا تأخذونه إلا يو كُس فكف تعطونه في الصّدة في الصّدة إلا على إغماض أو بإغماض ، ويد لك على أنه جزاء أَنْك تجد المعنى إن أَغْمَضُمْ بعد الإغماض أخذتموه . وفي الحديث: لم يأخذه إلا على إغماض ي الإغماض : المُسامَحة والمُساهَلة . وغمَضَت عن فلان إذا تساهَلت عليه في بيع أو شراء ، وأَغْمَضْت . الأصعمي: أتاني ذاك على اغتماض أي وأغمَضْت . الأصعمي: أتاني ذاك على اغتماض أي عفوا بلا تكلّف ولا مَشَقة ؟ وقال أبو النجم:

والشَّمْرُ بأنيني على اغْنِماضِ ، كَرَّها وطَوْعاً وعلى اغْنِراضِ

أي أغتر ضه اعتراضاً فآخذ منه حاجتي من غير أن أكون قد من الروية فيه .

والغَرَّامِض : صغار الإبل ، واحدها غامض . والغَمْضُ والغامض : المطبئن المنخفض من الأرض . وقال أبو حنيفة : الغَمْضُ أشد الأرض تطامناً يَطبئن حتى لا يُوكى ما فيه ، ومكان غَمْض ، قال: وجمعه غُمُوض وأغماض ؛ قال الشاعر :

إذا اعْتَسَفْنا رَهْوةً أَو غَمْضا

وأنشد ابن بري لرؤبة :

بلال ، يا ابنَ الحَسَبِ الأمْنعاضِ ، لَنْسَ بِأَدْناسِ ولا أَغْبَاضِ

جمع غَمْض وهو خلاف الواضع ، وهي المَـفامِضُ ، واحدها مَعْمَضُ وهو أَشدُ غُؤُوراً .

وقد غَمَضَ المكانُ وغَمُضَ وغَمَضَ الشيءُ وغَمُضَ يَغْمُضُ غُمُوضاً فيهما : خني . اللحياني : غَمَض فلان في الأرض يَغْمُضُ ويَغْمِضُ غُمُوضاً إذا ذهب فيها . وقال غيره : أَغْمَضَت الفَلاةُ على الشخوص إذا لم تظهر فيها لنغييب الآل إيّاها وتَغَيَّبها في غُيوبها ؛ وقال ذو الرمة :

إذا الشخصُ فيها تهزُّه الآلُ ، أَغْمَضَتُ عليه كَإِغْماضِ المُنفَقِي مُعِبُولُها

أي أَعْمَضَت مُعَجُولُها عليه . والهُجُولُ : جمع الهَجَل من الأرض . وفي الحديث : كان غامضاً في الناس أي مَعْمُوراً غير مشهور .

وفي حدِيث معاذ : إيّاكم ومُغَمَّـٰتات ِ الأَمور ١ ، وفي رواية : المُنعَمِّضات من الذنوب ، قال : هي الأمور العظيمة التي يَو ْكَبُّهَا الرجل وهو يعرفها فكأنه يُغَمُّصْ عينه عنها تَعامياً وهو يُبْصِرُها ، قال ابن الأثير : وربما روي بفتح الميم وهي الذنوب الصفار ، سمبت مُغَمِّضًاتٍ لأنها تَديقُ وتخفى فيركبها الإنسان بِضَرُّب من الشُّبْهة ولا يعلم أنه مؤاخذ بارتكابها . وكلُّ ما لم يَتَّجهُ لك من الأمور ، فقلد غَمَضَ علىك . ومُغْمَضَاتُ اللَّهِ : كَيَاحِيرِ نَظْلُمُهُ ، وغَمُضَ يَغْمُضُ غُمُوضاً وفيه غُمُوضٌ . قال اللحياني : ولا بكادون بقولون فيه غُموضة ". والغامض من الكلام: خلافُ الواضح ، وقد غَمُضَ غُمُوضةً وغَمَّضْتُهُ أَنا تَغْمِضاً ؛ قال ابن برى : ويقال فيه أيضاً غَمَض ، بالفتح ، غُمْوضاً ، قال : و في كلام ابن السراج قال: ﴿ فتأمله فإن قيه غُمُوضاً يَسيراً . والغامض من الرجال : الفاتر ُ عن الحَمْلة ؛ وأنشد :

> والغَرْبُ غَرْبُ بَهَرِيٌ فارضُ ، لا تَسْتَطَيعُ خَرَّه الغَوامِضُ

ويقال الرجل الجيد الرأي: فد أغمض النظر. ابن سيده: وأغمض النظر إذا أحسن النظر أو جاء برأي جيد. وأغمض النظر إذا أحسن النظر أو جاء غامضة ": فيها نظر ودقة". ودار غامضة أذا أم تكن على شارع ، وقد غمضت تغمض غمض غموضاً. وحسب غامض : غير مشهور. ومعنى غامض : لطيف. ورجل دو غمض أي خامل ذليل ؟ قال كعب بن لؤي " لأخيه عامر بن لؤي ":

المور ومفعضات الامور النع » هذا ضبط النهاية بشكل القلم وعليه فعفضات من غمض بشد الميم ، وفي القاموس مفعضات كوثمنات من اغمض ، واستشهد شارحه بهذا الحديث فلمله جاء بالوجيين .

لئن كنتَ مَثْلُوجَ الفُؤادِ ، لقد بَدَا لِجَنَّمُ فَي غَمْضِ لِلْمَا فَي غَمْضِ ِ

وأمر عامض وقد غَمَض ، وخَلَخال عامض : قد عاص في السّاق عُموضاً . قو كعب عاص في السّاق عُموضاً . وكعب عامض : واراه اللهم . وغَمَض في الأرض يعموض ويعمض ويعمض في الأرض يعموضاً : ذهب وغاب ؛ عن اللهماني . وما في هذا الأمر غميضة وغموضة وغموضة أي عمين . وغمضت الناقة إذا رُدَّت عن الحروض فحملت على الذّائد مُعمّضة عَيْنَيْها فَوَرَدَت ؛ قال أبو النجم :

يُوْسِلُهُا التَّغْسِيضُ ۖ إِنَّ لَمُ تُوْسَلِ ِ . خَوْصًاء ، تَرْمِي بِالْكِتِيمِ الْمُحْشَلِ

غنض : غنض الماء يغنض غنضا : جهده وست عليه . غيض : غاض الماء يغيض غيضا ومغيضا ومغيضا ومغيضا وانغاض : نقص أو غار فذهب ، وفي الصحاح : وانغاض : نقض . وفي حديث سطيح : وغاضت بميرة وقل فضب . وفي حديث سطيح : وغاضت بميرة في ساوة أي غار ماؤها وذهب . وفي حديث خرية في ذكر السنة : وغاضت لها الدرة أي نقص اللبن . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : وغاض تبع الردة أي أذهب ما نبع منها وظهر . وغاضة هو وغيضة وأغاضة ، يتعدى ولا يتعدى ، وقال بعضهم : غاضة نقصه وفيجر و إلى مغيض . وقال بعضهم : غاضة نقصه وفيجر وألى مغيض . وغيض ماء البحر ، فهو مغيض " ، مفعول وغيضة وغيض الماء فعل به ذلك . وغاضة به . الجوهري : وغيض الماء فعل به ذلك . وغاضة الله يتعدى ولا يتعدى ، وأغاضة الله أيضاً ؛ فأما

إلى الله أشكُو من خليل أوَدُه ثلاث خِلال ، كلُّها ليّ غائِضُ

قال بعضهم : أراد غائظ ، بالظاء ، فأبدل الظاء ضاداً ، هذا قول ابن جني ، قال ابن سيده : ويجوز عندي أن يكون غائض غير بدك ولكنه من غاضة أي نقصه، ويكون معناه حينئذ أنه ينقصني ويتهضمني وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزدد ، وقال الزجاج: معناه ما نقص الحيل عن تسعة أشهر وما زاد على التسعة ، وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يجوت وما زاد حتى يتم الحيل . وغيضت لهد مع : نقصته وحبسته . والتغييض : أن يأخذ العبرة من عينه ويقذ في بها ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

غَيَّضْنَ مَن عَبَراتِهِينَ وَقُلُمْنَ لِي : ماذا لَقِيتَ مَن الْهُوَى وَلَقَيِنَا ؟

معناه أنهن سَيَّلُـنَ دموعهن حتى نَزَ فَـنَهَا . قال ابن سيده : من ههنا للتبعيض ، وتكون زائدة على قول أي الحسن لأنه يرى زيادة من في الواجِبِ . وحكي قد كان مين مَطرَر أي قد كان مطر .

وأعطاه غَيْضاً من فيض أي قليلًا من كثير ؛ قال أبو سعيد في قولهم فلان يُعظي غَيْضاً من فَيْض : معناه أنه قد فاض ماله ومَيْسَرَتُه فهو إنمّا يُعظي من قُلْله أعظم أجراً الله و وفي حديث عثان بن أبي العاصي : لكر وهم يُنفقه أحدكم من جَهده خير من عشرة آلاف ينفقها أحد نا غَيْضاً من فَيْض أي قليل أحدكم مع فَقْر ه خير من كثيرنا مع غنانا . وغاض أين السلامة يغيض : نقص ، وغاضه وغيضه . الكسائي : غاض ثمن السلامة وغضته أنا في باب فعل الشيء وفعائته ؛ قال الراجز :

لا تأويًا للحَوْضِ أَن يَفِيضًا ، أَن تَغْرِضًا خيرُ من أَن تَغْيِضًا ٨ كذا بالأمل . فصل الفاء

فحض: فَحَضَ الشيءَ بَفْحَضُهُ فَحَضًا : شَدَّخَه ؟ عانية ، وأكثر ما يُستعمل في الرطنب كالبيطنيخ وشبهه .

فوض: فرَضْت الشيء أفرْضُه فرَّضاً وفرَّضتُه للتكثير : أَوْجَــْتُهُ . وقوله تعالى : سُورة ۗ أَنْـُز َ لَسُناها وفَرَ خَنَاها ، وبقرأ : وفرَّضْناها ، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألز مناكم العمل عافرض فها، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين : أحدهما على معنى التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فُـر ُوضاً ، وعلى معنى بَيِّننَّا وفَصَّلْـننا ما فيها من الحلال والحرام والحدُّود . وقوله تعالى : قد فرَضَ الله لكم تَحِلَّة ۚ أَبِّ انِّكُم ؛ أي بيُّنها . وافْتُتَرَضَّه : كَفَرَ ضَهُ ، والاسم الفَريضة ' . وفَرائض الله : تُحدودُهُ التي أَمرَ بها ونهَى عنها ، وكذلك الفَرائضُ بالميراث . والفارضُ والفَرَضيُّ : الذي يَعْر ف الفرائض ويسمى العلم ُ بقسمة المتواريث فرائض. وفي الحديث : أَفْرَ صُلَّمَ زيد . والفَرْضُ : السُّنةُ ، فَرَضَ رسول ْ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي سَن ۗ ، وقيل: فَرَضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أَوْجَبَ وَجُوبًا لازماً ، قال : وهذا هو الظاهر . والفَرْضُ : مَا أُو ْجَبِهِ اللهِ عز وجل ، سمى بذلك لأنَّ له مَعالمَ وَحُدُوداً . وفرَض الله علينا كذا وكذا وافتُرَضَ أي أوْجَب . وقوله عز وجل : فَمَن فَرَضَ فَمَهِنَّ الْحَجِّ ؛ أَي أُو حَمَّه عَلَى نَفْسَهُ بِإَحْرَامُهُ. وقال ابن عرفة : الفَرْضُ التوْقَمَتُ . وكُلُّ واجبِ مؤقَّت ، فهو مَفْرُوضٌ . وفي حديث ابن عسر : العلم ' ثلاثة" منها فريضة عادلة ' بويد العدل في القسمة بجيث تكون على السهام والأنتصباء المذكورة في الكتاب والسنَّة ، وفيـل : أراد أنها تكون

يقول أَنَ تَمْلَآه خير من أَن تَنْقُصاه؛ وقول الأسود بن يعفر :

> أما تَرَبْني قد فَنيبتُ ، وغاضَني ما نِيلمن بَصَرِي،ومنأجْلادِي?

معناه نَقَصَني بعد تمامي ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي رحمه الله تعالى :

> ولو قد عَضُّ مَعْطِسَه جَربِوي ، لقــد لانت عَربِكَتُهُ وغاضا

فسّر و فقال : غاضَ أثمَّرَ فِي أَنفه حتى يَذَلُ . ويقال: غاضَ الكِرامُ أَي قَـلُوا ، وفاضَ اللَّنَامِ أَي كَثُرُوا . وفي الحديث : إذا كان الشّتاء مَيْظًا وغاضَت الكِرام غَيْضًا أَي فَنُوا وبادُوا .

والغَيْضَةُ : الأَحِبَةُ . وغَيَّضَ الأَسَدُ : أَلَفَ الغَيْضَةِ . والغَيْضَة : مَغَيضُ ماءٍ يجتمع فيَنْبِت قيه الشجر ، وجمعها غياض وأغياض ، الأخيرة على طُرْح الزائد، ولا يكونَ جَمَعَ جمع لأن جمع الجمع مُطّرح ما .ُوجِدَت عنـه مَنْدُوحَة ، ولذلك أَقَـر َّ أَبُو عـليَّ قُولُه فَرُهُنُ مُقبُوضَة على أنه جمع رَهُن كما حَكَى أهل اللغة، لا على أنه جمع رهان الذي هو جمع رَهْن ، فافهم. وفي حديث عمر: لا تُنْز لُوا المسلمين الغياض ؟ الغياضُ جمع غَيْضة وهي الشجر المُلْتَفَّ لأَنهم إذا نزَ لُوها تفرَّقوا فيها فتمكَّن منهم العدوُّ. والغَـنْضُ : ما كثرً من الأغلاث أي الطُّرْفاء والأثنل والحاج والعكرش والبَنْبُوت . وفي الحديث: كان منبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من أثنل الغابة ؛ قال ابن الأثير ، الغابة غَيْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينة. والغيضُ: الطُّلْع ، وكذلك الغَضيض والإغريض ، والله أعلم .

مُسْتَنْبُطَةً من الكتاب والسنة وإن لم يَو د يها نص فيهما فتكونه مُعادلة النص، وقسل: الفَر يضةُ العادلة ُ ما اتفق علمه المسلمون . وقوله تعالى : وقال لأَتَّخذنُّ من عبادك نصباً مَفْر ُوضاً ؛ قال الزجاج: معناه مؤقتاً . والفَرْضُ : القراءة . يقال : فَرَضْتُ رُجزُ ئي أي قرأته ، والفَر يضة من الإبل والبقر : ما بلغ عَدَدُهُ الزَكَاةُ . وأَفَرُ ضَتِ المَاشِيةُ : وجبت فيها الفَر يضة ، وذلك إذا بلغت نصاباً . والفَر يضة : : ما فُسُر ضَ في السائمة من الصدقة . أبو الهيثم : فَراتُضُ الإبل التي تحت الثُّنيِّ والرُّبُع . يقال للقَلُّوص التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خبس وعشرين : فَر يضة من والتي تؤخذ في ست وثلاثين وهي بنت لَـبُون ِ وهي بنت سنتين : فريضة " ، والتي تؤخذ في ست وأربعين وهي حقّة وهي ابنـة ثلاث سنين : فريضة ، والتي تؤخذ في إحدى وستين جَذَعة ﴿ وهي فريضتها وهي ابنة أربع سنين فهذه فرائض الإبل ، وقال غيره : سميت فريضة لأنها فُر ضَتُ أي أُوجبَتُ في عَدَد معلوم من الإبل، فهي مَفْر ُوضة " وفَريضة ، فأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسماً لا نعتاً . وفي الحديث : في الفريضة تجِتُ علمه ولا توجَّدُ عنده ، يعنى السَّنَّ المعين للإخراج في الزكاة ، وقبل : هو عامَّ في كل فرُّض مَشْرُوع مِن فرائض الله عز وجل . ابن السكيت : يقال ما لهم إلا الفَر يضتان ، وهما الجَذَعَةُ من الغنم والحقّةُ من الإبل . قال ابن برى: ويقال لهما الفرُّضتان أيضاً ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث الزكاة : هذه فَر يضة ُ الصدقة التي فَرَضَها رسول' الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين أي أُوجَبِها عليهم بأمر الله . وأصلُ الفرض القطعُ . والفَرْضُ والواجبُ سِيَّانَ عند الشَّافعي، والفَرْضُ آكد من الواجب عند أبي حنيفة ، وقيل : الفر ْضُ

هُمِنَا بَعْنِي التقديرِ أَي قَـدّرُ صَدَّقَةً كُلُّ شيءَ وَبِيُّنَّهَا عن أمر الله تعالى . وفي حديث ُحنينني : فإن له علينا ست فَرائضَ ؛ الفرائضُ: جمع فَريضةٍ ، وهو البعير المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فَرْضُ واجب على ربُّ المال، ثم اتنسبع فيه حتى سمي البعيرُ فريضةً في غير الزكاة ؛ ومنه الحديث : مَن مَنَعَ فَريضةً من فَرائض الله . ورجل فارض وفَر بض : عالم م بالفَر ائض كقولك عالم" وعَلَيم" ؛ عن ابن الأعرابي . والفَرْضُ : الهمةُ . بقال : ما أعطاني فَرْضًا ولا قَرَصًا . والفرّضُ : العَطَّةُ المَرْسُومةُ ، وقبل : مَا أَعْطَـٰنَّهُ بِغِيرِ قَرَّضٍ . وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَ ضُتُ الرَّجل وافْتُتَرَضْتُهُ إذا أعطبته . وقد أَفْرَضْتُهُ إِفْرَاضاً . والفرْضُ : 'جِنْدُ ﴿ يَفْتَرُ ضُونَ ، والجمع الفُروضُ . الأصمعي : يقال فَرَضَ له في العَطاء وفُرَض له في الدُّيوان يَفْر ضُ أ فَرْ صَا ، قال : وأَفْرَضَ له إذا جعل له فريضة . وفي حديث عدي": أتبت عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما ، في أناس من قدَّو مِي فجعل يَفْر ضُ للرجل من طَيَّء في أَلفين أَلفين ويُعْر صُ عنى أي يَقْطَعُ وبُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال. والفر صُ : مصدر كل شيء تَفْر ضُه فتُوجبه على إنسان بقَدُر معلوم ، والاسم الفَر يضة ُ .

والفارض : الضغم من كل شيء ، الذكر والأنثى فيه سُواء ، ولا يقال فارضة . وليحية فارض وسقاء وفارض : ضخمة عظيمة ، وشقشقة فارض وسقاء فارض كذلك ، وبقرة فارض : مُسِنة . وفي التنزيل : إنها بقرة لا فارض ولا بكر ؛ قال الفراء : الفارض المرمة والسكر الشابة . وقد فرضت البقرة تفرض فرضت البقرة ، بالضم ، فراضة ؛ السن ، وكذلك فرضت البقرة ، بالضم ، فراضة ؟

ومثله قول العجاج :

في تشعشعان عُنْسَق بَمْخُور ، حابي الحُنْجُور ، حابي الحُنْجُور فالرضِ الحُنْجُور ، قال : وقال الفقمسي بذكر غَرْبًا واسِعاً : والغَرْبُ عَرْبُ بَقَرَيْ فارضُ

التهذيب : ويقال من الفارض فرَضَت وفرُضَت ، قال : ولم نسمع بِفَرِضَ . وقال الكسائي : الفارِضُ الكبيرة العظمة ، وقد فَرَضَت تَفْر ضُ فُرُوضًا . ابن الأعرابي : الفارض الكبيرة ، وقبال أبو الهبثم : الفارضُ المُسنّةُ . أبو زيد : بقرة فارضُ وهي العظيمة 'السمينة ، والجمع فوارض'. وبقرة عُوان ': من بقر أعون، وهي التي انتجت بعد اَبطانها السكار، قال قتادة : لا ، فارض هي المَر مة ُ . و في حديث طَهْفة : الم في الو طيفة الفريضة ' ؛ الفريضة ' المرمة ' المُسِنَّةُ ، وَهِي الفارِضُ أَيضاً ، يعني هي لكم لا تُؤخذُ منكم في الزكاة ، ويروى : عليكم في الوَظيفة ِ الفَريضة أي في كل نصاب ما فرُرضَ فه . ومنه الحديث: لكم الفارضُ والفريضُ ؛ الفَريضُ والفارضُ : المُسنَّةُ من الإبل ، وقد فرَضَت، فهي فار ضُ وفار ضة وفر يضة م، ومثله في التقدير طَلَـقَتُ \* فهي طالق وطالقة وطليقة " ؛ قال العجاج :

> آخُرُ سَعِيدِ خالِصُ البياضِ ، مُنحدِرُ الجِرْبة في اعتراضِ ، عوال يدنق بكم العراض ، يَجْرِي على ذِي تَبَج فِرْياضِ ا كأن صوات مائه الخضاضِ أجلاب جن بنقاً مغياض

المراض الحسر؛ هكذا في الأصل و لعلها المراض بالياء المشددة.

قال علقمة بن عوف وقد عنى بقرة هرمة :

لَعَمْرِي ، لقد أَعْطَيْتَ ضَيْفَكَ فارضاً تُجَرُّ إليه ، ما تَقُومُ على رَجْلِ ولم تُعْطِه بِكُراً ، فَيَرْضَى ، سَمِينَةً ، فَكَيْفُ مُعْظِهِ إِلَانِي بِالْمَوَدَّةِ وَالْفِعْلِ ؟

وقال أمية في الفارض أيضاً :

كُمُيْت بَهِيمِ اللَّوْنِ لِيس بِفارِضٍ ، ولا مُخَصِيفٍ ذاتِ لَـوْنِ مُرَقَّمْ

وقد يستعمل الفارض في المُسِن من غير البقر فيكون للمذكر وللمؤنث ؛ قال :

> شُوْلاء مسك فارض نهي" ، من الكياش ، زامر خصي"

وقوم م فُرَّض : ضِخام ، وقيل مَسان ؛ قال رجل من فُقيَيْم :

مَثِيْبَ أَصْدَاغِي ، فَرَأْسِي أَبْيَضُ ، عَامِلُ فَرُأْسَ أَبِيضَ ، عَامِلُ فَرُأْضُ فَرُأَضُ مَثَلُ البَراذِينِ ، إذا تأرَّضُوا ، أو كالمراضِ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَمْرَضُوا

لو يَهْجَعُونَ سَنَةً لم يَعْرِضُوا ، إنْ قَلْتَ يَوْمًا : للغَدَاء ، أَعْرَضُوا

نَوْماً، وأطرافُ السَّبالِ تَنْبَيضُ، وغُنِيئَ المَكْنُدُونُ والمُحَمَّضُ

> واحدهم فارض ؛ وروى ابن الأعرابي : تحامل بيض وقد م فئر ض

قال : يويد أنهم ثِقَالٌ كالمتحاملِ ؛ قَـال ابن بري :

قال: ورأيت بالسّتار الأغْبَر عَيْناً يقال لها فر ياض تَسْقي نخلًا كثيرة وكان ماؤها عذباً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> يا رُبُّ مَوْ لَتَى حاسِدِ مُباغِضٍ ، على َّذِي ضِغْنِ وضَبِّ فارضٍ ، له قُدُوه كَقُرُوه الحالِيضِ

عنى بضب فارضٍ عَداوة عظيمة كبيرة من الفارض التي هي المسنة ؟ وقوله :

له قروء كقروء الحائض

يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض. ويقال: أضر علي خفيناً فارضاً وضفنة فارضاً، بغيرهاء، أي عظيماً، كأنه ذو فروض أي ذو حزرً؛ وقال:

### يا رُبُّ ذي ضِغن علي فارض

والفريض : جر ق البعير ؛ عن كراع ، وهي عند غيره القريض بالقاف ، وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي : الفر ض الحر أفي السير وغيره ، الفر ض الحر أفي القيد ح والزائد وفي السير وغيره ، وفر ضة الزند الحز الذي فيه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : اتخذ عام الجدب قيد حاً فيه فرض ؛ الفرض : الحر في الشيء والقطع ، والقيد ح : السهم أقبل أن يُعمل فيه الريش والنصل . وفي صفة مريم ، عليها السلام : لم يَفْتَر ضها ولكد أي لم يؤثر فيها ولم يحير ها يعني قبل المسيح . قال : ومنه قوله تعالى : يحير الصحاح : أي مُقتَطَعاً تحد و ومن قوله تعالى : وفي الصحاح : أي مُقتَطعاً تحد و ومن العود والزند وفي الضحاح : أي مُقتَطعاً تحد و ومن العود والزند والمر ض فر ضاً ؛ موقتاً ، النه والمر ض فر ضاً ؛ موقتاً ، وفر ض مسواك و فهما والمر ض فر ضاً ؛ موقاً ، وقر ض فر ضاً ، موقاً ، وقر ض فر ضاً ، وقر فر ض فر ضاً ، وقر فر ض فر ضاً ، وقر فر ض فر ضاً ، وقال الأصعي ، فر ض ميسواك فهو

يَفْرِضُهُ فَرَضًا إذا حَزَّهُ بأَسْنَانِهِ . والفَرَّضُ : اسم الحز ، والجَمع فُرُوضٌ وفِراضٌ ؛ قال :

منَ الرَّصَفَاتِ البِيضِ ، غيَّرَ لَوْ نَهَا بَنَاتُ فِرَاضِ المَرْخِ ، واليَابِسِ الجَنْ لِ

التهذيب في ترجمة فرض : الليث التقريضُ في كلُّ شيء كتقريض ِ يَدَي ِ الجُعَل ِ ؛ وأنشد :

إذا طَرَحًا شَأُواً بِأَرْضٍ ، هَوَى له مُقرَّضُ أَطْرِافِ الذِّرَاعَينَ أَفْلَحُ

قال الأزهري: هذا تصحيف وإنما هو التفريض، بالفاء، من الفر ض وهو الحز . وقولهم الجُهُ عُلانة مُفَرَّضة "كأن فيها حُزوزاً ، قال : وهذا البيت رواه الثقات أيضاً بالفاء : مُفَرَّض أطراف الذراعين ، وهو في شعر الشماخ، وأراد بالشأو ما يُلثقيه العير والأتان من أروانها ، وقال الباهلي : أراد الشماخ بالمُفرَّض من أروانها ، وقال الباهلي : أراد الشماخ بالمُفرَّض المُحزَّز بعني الجُمل .

والمِفْرَضُ : الحديدة التي ُمُحِنَرٌ بها .

وقال أبو حنيفة : فراض النحل ما تظهره الزّندة من النار إذا اقتبُد حَت. قال : والفراض إلما يكون في الأنثى من الزندتين خاصة. وفرَضَ فرُق السهم ، فهو مَفْر وُض وفريض : حزّه . والفريض : السهم المَفروض فرُقه . والتفريض : التحزيز. والفرض : المَقلامة ، و ومنه فرض الصلاة وغيرها إلما هو لازم للعبد كانزوم الحرز القد ح . الفراء : يقال خرجت تناياه مفرضة أي مؤشرة " ، قال : والغروب ماه الأسنان والظالم من بياضها كأنه يعلوه سواد ، وقيل : الأشر تحزيز في أطراف الأسنان وأطرافها غروبها ،

١ قوله « فراض النحل » كذا بالنسخة التي بأيدينا ، والذي في شرح
 القاموس : الفراض ما تظهره النح .

واحدها غَرْبُ . والفَرْضُ : الشَّقُ في وسَطَ النبر . وفَرَضْت للميت : ضَرَحْتَ .

والفُرْضَةُ : كَالفَرْضِ . والفَرْضُ والفُرْضَةُ : الحَرَّ الدِي فِي القوْس . وفُرْضَة القوس : لمحلز يقع عليه الوتر ، وفَرْضُ القوس كذلك ، والجمع فيراضُ . وفُرْضَةُ النهر : مَشْرَبُ الماء منه ، والجمع فيرضُ وفِراضُ . الأصعي : الغُرْضَةُ المَشْرَعَةُ ، يقال : وفِراضُ . الأصعي : الغُرْضَةُ المَشْرَعَةُ ، يقال : سقاها بالفِراضِ أي من فُرْضَة النهر . والفُرْضَة : الشُرْء الله . والفُرْضَة : الشهر ، والفُراضُ : فُوَّهـةُ النهر ؟ قال لبيد :

تجري خزائنه على مَن نابَه ، جَرْيَ الفُراتِ على فِراضِ الجَدْوَلِ

وفر فه النهر: ثلث الله التي منها يُستقى. وفي حديث موسى ، عليه السلام: حتى أر فا به عند فرضة النهر أي مشرعته ، وجمع الفرضة فررض وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا فررضا أي اجعلوها مشارع للمنايا وتعر ضوا للشهادة. وفر فن البحر: مَحط السفن وفر فن الدواة: موضع النقس منها . وفرضة الباب : نَجران . والفرض نا المرس يصف والفرض : القد ح ؛ قال عبيد بن الأبرص يصف تر قا :

فَهُوَ كَنْبِبْراسِ النَّبِيطِ ، أَو ال فَرْضِ بِكُفُ اللَّاعِبِ المُسْمِرِ

والمُسْمِرِ ُ : الذي دخـل في السَّمَرِ . والفَرَّضُ ُ : التُّرِّسُ ؛ قال صغر الغي الهذلي :

> أَوِقْتُ لَهُ مِشْلَ لَمُعَ البَشِهِ رَ، قَلَبَ بالكفِّ فَرْضاً خَفِيفاً

قال أبو عبيد : ولا تقل قُـرُصاً خفيفا . والفَرَّضُ:

ضرب من التمر ، وقيل : ضرب من التمر صغاد لأهل عُمان ؛ قال شاعرهم :

> إذا أكلت' مسككاً وفَرْضا ، ذَهَبْت' طُولاً وذَهَبْت' عَرْضا

قال أبو حنيفة : وهو من أجود تمر عُمان هو والبَلْعَقُ، قال : وأخبرني بعض أعرابها قال : إذا أرْطَبَتْ فَخَلَتُهُ فَتُؤْخُرَ عَن لِخَتِرافِها تَسَاقَطَ عَن نواه فبقيت الكِباسة ليس فيها إلا نَوَّى معلَّق بالتّفاريق . ابن الأعرابي : يقال لذكر الخنافس المُنفَرَّضُ وأبو سَلْمان والحَوَّاز والكَبَرْتَلُ .

والفِراضُ : موضع ؛ قال ابن أحمر :

جزَى اللهُ قَوْمِي بِالأَبْلَـّةِ نُصْرَةً ومَبْدَّى لِمُم،حُولَ الفِراضِ،ومَحضَرا

وأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن لم يكن مِنّا الفراضُ مَظِنَةً ، ولم يُمُس ِ يَوْمَاً مِلْكُهَا بَيَمِيني

فقد يجوز أن يَعْنِيَ الموضع نفسه ، وقد يجوز أن يعني الثغور يشبهها بمشارع المياه ، وفي حديث ابن عمر:أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استقبل 'فر ضَتَي الجبل ؛ فر ضَ أ الجبل ما انتحدر من وسطه وجانبه. ويقال للرجل إذا لم يكن عليه ثوب : ما عليه فراض أي ثوب ، وقال أبو الميثم : ما عليه سيتر ". وفي الصحاح : يقال ما عليه فراض أي شي من لباس . وفر "ياض" : موضع .

فَضْ : فَضَضْتُ الشيءَ أَفْضُهُ فَضًّا ، فهو مَفْضُوضُ وفَضِيضُ : كسرتُه وفَرَّقْتُهُ ، وفُضاضُه وفِضاضُه وفُضَاضَتُه : ما تكسِّر منه ؛ قال النابغة :

تَطِيرُ فِيُضَاضاً بَيْنَهَا كُلُّ فَوَ نَسَ ، ويَتَنْبَعُهُا مِنْهُمْ فَراشُ الْحَواجِبِ

وفَضَضْت الحاتم عن الكتاب أي كسر ثنه، وكل شيء كسرْتُه ، فقد فضَّضْتُه . وفي حديث ذي الكفال : إنه لا يَحلُ لكُ أَن تَفُضُ الْحَاتَم ؛ هو كنابة عن الوطاء . وفض الخاتم والخنم إذا كسره وفتحه. وفُضَاضُ وفضاضُ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إياه . وانْفُضُ الشيءُ: انكسر. وفي حديث الحديبة: مْ جِنْتَ بِم لِبَيْضَتِكَ تَفْضُها أَي تَكْسرُها ؟ ومنه حديث معاذ في عذاب القبر:حتى يفض كل شيءٍ. وفي الدعاء : لا يَفْضُصُ اللهُ ۚ فَاكَ أَي لا يَكْسَرُ ۚ أسنانك ، والفم ُ همنا الأسنان كما يقال : سقط فوه، يعنون الأسنان ، وبعضهم يقول : لا يُغْض اللهُ فاك أي لا يجعله فَضاء لا أسنان فيه . قال الجوهري : ولا نقل لا يُفضض الله فاك ، أو تقدره لا يكسر الله أسنانَ فيكَ ، فحذف المضاف . يقال : فَضَّه إذا كسره؛ ومنه حديث النابغة الجعدي لما أئشده القصدة الرائية قال : لا يَفْضُض الله فاك ، قال : فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقُط له سن". والإفشفاءُ: سُقوطُ الأسنان من أعلى وأسفَل ، والقول ُ الأول أكثر . وفي حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله إني أربد أن أمنتَد حك ، فقال : قل لا يَفْضُض اللهُ فاك َ، ثم أنشده الأبيات القافيَّة ، ومعناه لا يُسقط اللهُ أَسنانَكَ، والفم يقوم مقام الأَسنان . وهذا من فَضَّ الْحَاتَم والجِمُوع وهو تَفْر بِقُها .

والمِفَضُ اللَّفْضَاضُ: مَا يُفَضُ بِهِ مَدَرُ الأَرضِ المُثَارة . والمفَضَّة : مَا يُفَضُ بِهِ الْمَدَرُ .

افْتَرَعَها .

والفَضَّة ! الصخر المَنْشُور ابعضه فوق بعض ، وجمعه فضاض . وتَفَضَّضَ القوم وانفَضَّوا : تَفَرَّقُوا . وفي التنزيل : لانفضُوا من حو لك ، أي تفرَّقوا ، والاسم الفضض أ. والفضه : تفريقك حكثقة من الناس بعد اجتاعهم ، يقال : فضضتهم فانفضُوا أي فرَّقتهم ؟ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعُوا فضَضْنا حُجرَ تَيهِم، وَنَجْمَعُهُم إذا كانوا بَدادِ

وكل شيء تفر ق ، فهو فَضَض . ويقال : بها فَض من الوليد الناس أي نفر منفر قون . وفي حديث خالد بن الوليد أنه كتب إلى مروان بن فارس : أما بعد فالحمد لله الذي فض خد منكم ، قال أبو عبيد : معناه كسر وفر ق جمع . وكل منكسر منفر ق ، فهو منه فض . وأصل الحك مة الحكمة الحكمة الحكمة الحكمة الحكمة أنا أول من فض خد مة العجم ، يويد وفر قنه ، فقد فضضنة . وطارت عظامه فضاضاً وفراق المارج : وقال المؤرج :

فلا تَحْسَبَي أَنَّي تَبَدَّالُتُ ۚ ذِلَّةً"، ولا فَضَّني في الكُورِ بَعْدَكُ ِ صَائغُ ُ

يقول: يَأْتِي أَنْ يُصَاعَ وَيُراضَ. وَتَمَرَّ فَضُ : مَنْوَ قَ لَا يَكُوْرَ قُ بِعِضَه بِبِعِض ؛ عَنَ أَبِنَ الْأَعْرَابِي. وقَضَضَتُ مَا بِينِهِما : قَطَعْتُ .

وقال تعالى : قَـواريِرَ قَـوَارِيرَ مَن فِضَّةٍ قَدَّرُوها تقديراً ؛ يسأَل السائلُ فيقول : كيف تكونُ القَواريرُ من فضة وجَوْهرُها غير جوهرها ? قال الزجاج : معنى

قوله قوارير من فضة أصل القوارير التي في الدنيا من الرمل ، فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما في داخلها ؛ قال أبو منصور: أي تكون مع صفاء قواريرها آمنة من الكسر قابلة للجبر مثل الفضة ، قال : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وفي حديث المسيب : فقبض ثلاثة أصابع من فضة فيها من شعر ، وفي رواية : من فضة أو قنصة ، والمراد بالفضة شيء مصوغ منها قد ترك فيه الشعر ، فأما بالقاف والصاد المهبلة فهي الخصلة من الشعر .

وكل ما انقطع من شيء أو تفرق : فَضَض . وفي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت لمروان : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَعَنَ أَبَاكَ وَأَنتَ فِي صُلْبُه فأنتَ فَضَض من لعنة الله ؛ قال ثعلب : معناه أي خرجت من صُلْبُه مُتَفَر قاً ، يعني ما انفض من نطقة الرجل وتردد في صُلْبُه ، وقيل في قولها فأنت فَضَض من لعنة الله : أرادت ابنك قطعة منها وطائفة منها . وقال شير : الفضض الميم ما انفض أي تفرق ، والفضاض نحوه . وروى بعضهم هذا الحديث في ظاظة " ، بطاءين ، من الفظيظ وهو ما الكرش ، وأنكره الحطابي . وقال الزيخشري: افتظظف الكرش اعتصرت ما العام النفض كأنه عصارة من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ما الفطر أي نطفة "من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ما الفعل أي نطفة "من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ما الفعل أي نطفة "من اللهنة .

والفَضِيضُ من النَّوَى : الذي يُقَدَّفُ من اللم . والفَضِيضُ : الماءُ العَدْبُ ، وقيل : الماءُ الدائل ، وقد افتَضَضَته إذا أصبته ساعة كخرج . ومكان فضيض : كثير الماء . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه سئل عن رجل قال عن امرأة خطبها :هي طالق إن نكحتُها حتى آكل الفضيض ؛ هو الطئل ع أول ما يظهر . والفضيض أيضاً في غير هذا : الماء مخرج من العبن أو

ينزل من السحاب ، وفَضَضُ الماء: ما انتشر منه إذا تُطُهُورَ به .

وفي حديث غزاة هوازن : فجاء رجل بنطفة في إداوة فافتضها أي صبها ، وهو افتيعال من الفض ، ويروى بالقاف ، أي فتح رأسها . ويقال : فض الماء وافتضه أي صبه ، وفض الماء إذا سال .

ورجل فَضْفَاض : كثير العطاء ، سُبَّه بالماء الفَضْفَاض .

وَتَغَضَّفَضَ بُولُ النَّاقَةَ إِذَا انتَشْرَ عَلَى فَخَذَبِهَا . والفَضَضُ : المَنْفرِ"ق من الماء والعَرَق ؛ وقول ابن مَــّادة :

> تَجْلُو بَأَخْضَرَ من 'فروع ِ أَرَاكَةٍ ، حَسَن المُنْصَّبِ كَالفَضِيضِ البَّارِدِ

قال : الفضيض المنفر ق من ماء المطر والبر د. وفي حديث عمر : أنه رمى الجمر ق بسبع حصيات ثم مضى فلما خرج من فضض الحكمى أقبل على سليم ابن ربيعة فكائمه ؛ قال أبو عبيد : يعني ما تفر ق منه ، فعل بعنى مفعنول ، وكذلك الفضيض . وناقة كثيرة فضيض اللبن : يصفونها بالغزارة ، ورجل كثير فضيض الكلام : يصفونه بالكثارة . وأفض العطاء : أُجز كه .

والفيضة من الجواهر: معروفة ، والجمع فيضض . وشي مُ مُفَضَّض : مُمَوَّه بالفضة أو مُرَصَّح بالفضة . وحكى سببويه: تَفَضَّنت من الفضة ، أراد تَفَضَّضت ؟ قال ابن سيده: ولا أدري ما عنى به أتخذ تنها أم استعملتها ، وهو من تحويل التضعيف . وفي حديث سعيد بن زيد : لو أن أحد كم انفض مما صنيع بابن عقان ليحق له أن يَنفض ؟ قال شهر: أي يَنفطع عَقان ليحق ، وبووى يَنفض ، بالقاف ، وقد انفض ويتفر ق ، وبووى يَنفض ، بالقاف ، وقد انفضت

أوصالُه إذا تفرُّقت ؛ قال ذو الرمة :

### تَكَاهُ تَنْفُضُ منهن الحَيازيمُ ا

وفَضَّاصٌ: اسم رجل ، وهو من أسماء العرب . وفي حديث أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابْنتي تو ُفتّي عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها، أَفَتَكُمْ كُلُها ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثاً إنما هي أربعة كأشهر وعَشْمراً وقد كانت إحداكن ا في الجاهلية تَرْمي بالبَعَرة على رأس الحول ؛ قالت زينب ُ بنت ُ أم سلَمَة : ومعنى الرمي بالبعرة أنَّ المرأة كانت إذا تو'فـِّيَ عنها زوجها دخلت حفشــًا ولكِسَتُ شَرُّ ثيابِها ولم تَمَسُّ طيباً حتى تَمُرُّ لِمَا سَنَةٌ ۚ ، ثُمْ تُـُوْتَى بِدَابِّةِ حَمَارِ أُو شَاةٍ أُو طَائرُ فَتَفْتَضُ مِهَا فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشِيءٍ إِلَّا مَاتَ ثُم تَخْرِج فَتُعْطَى بِعِرةً فَتَدَرُّمي بِهَا ؟ وقال ابن مسلم : سألت الحجازيين عن الافتتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تَعْتَسل ولا تَمَسُّ ماء ولا تَقَلمُ 'ظَفْراً ولا تَنْتِفُ مِن وجهها شعراً ، ثم تخرج بعد الحول بأَقْبُح مَنْظُر ، ثم تَفْتَضُ بطائر وتَمْسَحُ بِـه قُبُلُهَا وتَنْشِذُهُ فلا يكاد يَعيشُ أي تكسر ما هي فيه من العدَّة بذلك ؛ قال: وهو من فَضَضْتُ الشيءَ إذا كَسَرْتُهُ كَأَنَّهَا تَكُونُ فِي عَدَّةٍ مِن زُوجِهَا فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابـة ؛ قال ابن الأثير:وبروى بالقاف والباء الموحدة ، قال أبو منصور: وقد روى الشافعي هذا الحديث غير أنه روى هذا الحرف فَتَقُمُ صُ ، بالقاف والباء المعجمة بواحدة والصاد المهملة ، وهو مذكور في موضعه .

وأَمرهم فَيَضُوضَى بينهم وفَيَضُوضاء بينهم وفَيُضِيضَى وفَيْضيضاء وفَوْضُوضَى وفَوْضُوضاء بينهم ؟ كلها

عن اللحياني .

والفَضْفَضَة ': سَعَة ' الثوب والدّرْع والعَيْش . ودرع ' فَضْفَاض وفَضْفَاضَة وفَضَافَضَة ' : واسِعة ' ، وكذلك الثوب'؛ قال عمرو بن معد يكرب: وأعدد ث للحرب فضفاضة ' ، كأن مطاويتها مبرد '

وقَمَيِيصُ فَضْفَاضُ : واسِعُ ؛ وفي حديث سطيح : أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّداءِ والبَدَنُ

أراد واسع الصدر والذراع فكنى عنه بالرداء والبدن، وقيل : أراد كثرة العطاء . ومنه حديث ابن سيربن قال : كنت مع أنس في يوم مطر والأرض فضفاض أي قد عكاها الماء من كثرة المطر . وقد فضفض الثوب والدّرْع : وسّعتهما ؛ قال كثير :

فَنَبَذْتُ ثُمَّ تَحِيَّةً ، فأَعادَها غَمْرُ الرِّداء مُفَضْفَضُ السَّرْبالِ

والفَضْفَاضُ : الكثيرُ الواسعُ ؛ قال رؤبة : يُسْمُطُنْنَهُ فَضْفَاضَ بَوْلِ كَالصَّبِرُ .

وعَبْشُ فَضْفَاضُ : واسعُ . وسَحَابَةُ فَضْفَاضَةُ : كثيرة الماء . وجارية فضْفاضة : كثيرة اللحم مع الطُولِ والجسم ؛ قال رؤبة :

رَفَوْ اقَة ِ سُ فِي اللَّهُ الفَضْفَاضِ

الليث : فلان فُنْضَاضَة ُ ولد أَبِيه أَي آخَرهم ؛ قال أَبو منصور : والمعروف فلان نُنْضَاضَة ُ ولدِ أَبِيه ،بالنون، بهذا المعنى .

الفراء : الفاضّة ُ الدّاهية ُ وهنّ الفواصُّ .

فهض : فَهُضَ الشيءَ يَفْهُضُهُ : كَسَرَهُ وشُدَخَهُ .

فوض: فَوَّضَ إليه الأَمرَ: صَيْرَه إليه وجعلَه الحاكم فيه. وفي حديث الدعاء: فَوَّضْتُ أَمْرِي إليك أَي رَدَدْتُه إليك. يقال: فَوَّضَ أَمرَه إليه إذا ردّه إليه وجعله الحاكم فيه ؛ ومنه حديث الفاتحة: فَوَّضَ إليَّ عَبْدي. والتَّفْويِضُ في النكاح التزويجُ بـلا بَهْر.

وقَوْمُ فَوْضَى : مُخْتَلِطُونَ ، وقيل : هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم ؛ قبال الأَفْوَهُ ، الأَوْدِي :

لا يَصْلُنُحُ القَوْمُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَتَهُم ، ولا سَرَاةَ إِذَا يُحِهَّالُهُمْ سَادُوا

وصار الناس فوضى أي منفر فين ، وهو جماعة الفائض ، ولا يفر د كما يفرد الواحد من المتفر فين . والوحش فوضى : منفر فة تتردد . وقوم فوضى أي منساو ون لا رئيس لمم . ونعام فوضى أي مختلط بعضه ببعض ، وكذلك جاء القوم فوضى ، وأمر هم فيضى وفوضى : مختلط ؛ عن اللحياني ، وقال : معناه سواه بينهم كما قال ذلك في فضا . ومتاعهم فوضى بينهم إذا كانوا فيه شركاء ، ويقال أضاً فضاً ؛ قال :

طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضاً في رِحَالِهِم ، ولا تَحْسَبُونَ السُّوءَ إِلاَ تَنَادِيا

ويقال: أمرهم فَيْضُوخا وفَيْضِخا وفَوْضُوخا بينهم. وهذه الأحرف الثلاثة بجوز فيها المد والقصر، وقال أبو زيد: القوم فَيْضُوخا أمر هم وفَيْضُوخا فيا بينهم إذا كانوا مختلطين، فيك بيس هذا ثوب هذا، ويأكل هذا طعام هذا، لا يُؤامِر واحد منهم حاحبة فيا يَفْعَل في أمره. وبقال: أموالهم فَوْضَى بينهم أي

هم شركاء فيها ، وفَيْضُوضا مثله ، يمد ويفصر . وشَركة المُفاوَضة : الشَّركة العامَّة ُ في كل شيء . وتَفَاوَ ضَ الشُّر بِكَانِ فِي المَالِ إِذَا اسْتَرَكَا فِيهِ أَجِمَعٍ ، وهي شركة المفاوضة . وقال الأزهري في ترجمة عنن: وشاركه شركة مفاوضة ، وذلك أن يكون مالهما جمعاً من كل شيء كَيْلكانه بنهما ، وقبل : شَهركة ُ المفاوضة أن يشتركا في كل شيء في أيديهما أو تستَّفيئانه مِن بعد ، وهذه الشركة باطلة عند الشافعي ، وعند النعمان وصاحبه جائزة . وفاو َضَه في أَمْره أَي جار َاه. وتَفَاوَ صَوا الحديث : أَخَذُوا فيه . وتَفَاوَ صَ القوم في الأمر أي فاوَضَ فيه بعضُهم بعضاً . وفي حديث معاوية قال لدَّغْفُل بن حنظلة : بمَ صَبَطنتَ ما أَرَى ? قال : مُفاوَّضةِ العُلماء ، قال : وما 'مفاوَّضة' العلماء ? قال : كنت إذا لقبت عالماً أُخذت ما عنده وأعطمته ما عندى؛ المُنفاوَضة ': المُساواة ' والمُشار كَة ' ، وهي مُفاعلة من التفويض ، كأن كلُّ واحد منهما رَدٌّ ما عنده إلى صاحبه ، أراد 'محــادَثة العلماء ومُذَاكرتهم في العلم ، والله أعلم .

فيض: فاض الماء والدَّمع ونحوهما يَفيض فَيْضاً وفَيُوضة وَفَيُوضة وَفَيُوضاً وفَيُوضاً وفَيُضُوضة أَي كَثر حتى سالَ على صَفّة الوادي . وفاضَت عينه تَفيض فَيْضاً إذا سالت . ويقال : أفاضَت العين الدمع تُفيضه إفاضة وأفاض فلان دَمْعَه ، وفاض الماء والمطر والحير إذا كثر . وفي الحديث : ويفيض المال أي يَكثر من فاض الماء والدمع وغير هما يَفيض فَيْضاً إذا كثر ، فيل : فاض تدفيق ، وأفاض هم وأفاض إناءه أي ملأه حتى فاض ، وأفاض دموعة . وأفاض الماء على نفسه أي أفر عَه . وفاض صدور سير وأفاض الماء ولد هو وشركة » ككلة ويخف وهو الأغل بكمر أوله وتسكين ثانة ؛ أفاده المهاح .

امْتَلاْ وباح به ولم يُطِق كَنْمَه ، وكذلك النهر ُ عائه والإناء با فيه .

وما فيض : كثير . والحوض فائض أي ممتلى . والفيض : النهر ، والجمع أفساض وفيوض وفيوض وفيوض المورة : النهر ، والجمع أفساض وفيوض وفيض البصرة : نهرها ، غلب ذلك عليه لعظميه . النهذيب : ونهر البصرة يسمى الفيض ، والفيض نهر مصر . وهر فياض أي كثير الماه . ورجل فياض أي وهاب جواد . وأرض ذات فيوض إذا كان فيها ماه يفيض حتى يعلو . وفاض اللثام : كثروا . وفرس فيض و فياض : حواد كثير المعروف . وفي الحديث فيض وفياض : كثير الممروف . وفي الحديث فيض وكان حراد وكان فيم في قومه أربعمائة ألف ، وكان حواد .

وأفاض إناءه إفاضة : أناقه ؛ عن اللحياني ، قال ابن سيده : وعندي أنه إذا ملأه حتى فاض . وأعطاه عَيْضاً من فَيْض أي قليلًا من كثير، وأفاض بالشيء: دَفَع به ورَمَى ؛ قال أبو صغر الهذلي يصف كتيبة :

تَكَتَّوْهَا بِطَائِحَةٍ زَحُوفٍ ، تُفيضُ الحِصْنَ مِنها بالسَّخالِ

وفاضَ يَفِيضُ فَيْضاً وفُيوضاً : مات . وفاضَتُ نَفْسُهُ تَفِيضُ فَيْضاً : خرجت ، لغة تميم ؛ وأنشد :

تَجَمَّعُ الناسُ وقالوا : عِرْسُ ، فَفُقِئَتُ عَبْنُ ، وفاضَتْ نَفْسُ

وأنشده الأصمعي وقال إنما هو: وطَنَّ الضَّرْس. وذهبنا في فَيْض فلان أَي في جَنازَتِه. وفي حديث الدجال: ثم يكونُ على أَثْرِ ذلكَ الفَيْضُ ؛ قال

شمر : سألت البَكْراويّ عنه فقال : الفَيْضُ الموتُ هبنا ، قال : ولم أسبعه من غيره إلا أنه قـال : فاضت نفسه أي لنعابه الذي يجتمع على شفتيه عند خروج رُوحه وقال ابن الأعرابي : فــاضَ الرجلُ وفاظ َ إذا مات ، وكذلك فاظت نفسُه . وقال أبو الحسن : فاضَت نفسه الفعل للنفس ، وفاضَ الرجلُ يَفيض وفاظ يَفيظ فَيُظاً وفيُموظاً . وقال الأَصمعي : لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، وإنما هو فاض الرجل وفاظ إذا مات . قال الأصمعي : سمعت أبا عمرو يقول: لا يقال فاظت نفسه ولكن يقال فاظ إذا مات، بالظاء، ولا يقال فاض، بالضاد. وقال شمر: إذا تَفَيَّضُوا أَنفسهم أي تَقَيَّأُوا الكسائي: هو يَفمظُ نفسه١. وحكى الجوهري عن الأصمعي : لا يقال فاض الرجل ولا فاضت نفسه وإنما يُفيضُ الدمعُ والماء. قال ابن بري : الذي حكاه ابن دريد عن الأصمعي خلاف هذا ، قال ابن دربد : قال الأصمعي تقول العرب فاظ الرجل إذا مات ، فإذا قالوا فاضت نفسه قالوها بالضاد؛ وأنشد:

#### ففقئت عين وفاضت نفس

قال: وهذا هو المشهور من مذهب الأصعي ، وإغا غلط الجوهري لأن الأصعي حكى عن أبي عمرو أنه لا يقال فاضت نفسه ، ولكن يقال فاظ إذا مات، قال: ولا يقال فاض ، بالضاد ، بَنّة ، قال: ولا يلزم ما حكاه من كلامه أن يكون مُعْتَقِداً له ، قال: وأما أبو عبيدة فقال فاظت نفسه ، بالظاء ، لغة قيس ، وفاضت ، بالضاد ، لغة تميم . وقال أبو حاتم : سمعت أبا زيد يقول : بنو ضبة وحدهم يقولون فاضت نفسه ، وكذلك حكى المازني عن أبي زيد ، قال : كل العرب و قوله «يفيظ نفسه» أي يقيؤها كا يعام من القاموس في فيظ .

تقول فاظت نفسه إلا بني ضبة فإنهم يقولون فاضت نفسه ، بالضاد ، وأهل الحجاز وطيّ ويقولون فاظت نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت كمعتنه ، وزعم أبو عبيد أنها لغة لبعض بني تميم يعني فاظت نفسه وفاضت ؛ وأنشد :

#### ففقئت عين وفاضت نفس

وأنشده الأصمي ، وقال إنما هو : وطن الضر سُ. وفي حديث الدجال : ثم يكون على أثر ذلك الفيض ؛ قبل : الفيض مهنا الموت . قال ابن الأثير : يقال فاضت نفسه أي لهابه الذي يجتمع على شفتيه عند خروج رُوحه .

وفاض الحديث والحبر واستفاض: ذاع وانتشر. وحديث مستفيض : ذائع ، ومستفيض قد استفاضوه أي أخد وافيه ، وأباها أكثرهم حتى يقال: مستفاض فيه ؛ وبعضهم يقول : استفاضوه ، فهو مستفاض . التهذيب : وحديث مستفاض مأخوذ فيه قد استفاضوه أي أخذوا فيه ، ومن قال مستفيض فإنه يقول ذائع في الناس مثل الماء المستفيض . قال أبو منصور : قال الفراء والأصعي وابن السكيت وعامة أهل اللغة لا يقال حديث مستفاض ، وهو لحن عندهم ، وكلام الحاص حديث مستفيض منتشر عائم في الناس .

ودرع فيُوض ومُفاضة وفاضة واسعة ؛ الأخيرة عن ابن جني . ورجل مُفاض ؛ واسع الله عليه وسلم ؛ والأنثى مُفاضة . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ؛ مُفاض البطن أي مُستَوي البطن مع الصدر ، وقيل ؛ المُفاض أن يكون فيه امتلاء من فيض الإناء ويُريد به أسفل بطنه ، وقيل ؛ المُفاضة من الله الله الله المعلمة البطن المُستَر خية اللهم ، وقد أفيضت ،

وقيل: هي المُنفَّضَاةُ أي المَجْمُوعَةُ المَسْلَكَمَيْنَ ِ كَأَنَّهُ مَقْلُمُوبُ عَنه .

وأفاض المرأة عند الافتناض : جعل مسلككيها واحداً . وامرأة مفاضة أذا كانت ضخمة البطن . واستفاض المكان إذا اتسع ، فهو مستفيض ؟ قال ذو الرمة :

### بحَبْثُ اسْتَفَاضَ القِنْعُ غَرَ بِي وَاسِط

ويقال: اسْتَفَاضَ الوادي شَجِراً أَي اتَسْع وكَثُرَ شَجِره . والمُسْتَفَيِضُ : الذي يَسَأَل إفاضةَ الماء وغيره .

وأفاضَ البَمِيرُ بِجِرَّتِه : رَمَاهَا مُتَفَرَّقَةً كثيرة ، وقال اللحياني : وقيل : هو صوتُ جَرِّتِه ومَضْغَه ، وقال اللحياني : هو إذا دَفَعَهَا من جَوْفِه ؛ قال الراعي :

> وأَفَضْنَ بعْدَ كُظُومِهِنَ يِجِرِ ۚ مِنْ ذي الأبارِقِ ، إذْ رَعَينَ حَقِيلًا

ويقال: كظم البعيير إذا أمسك عن الجراف. وأفاض التوم في الحديث: انتشروا، وقال اللحاني: هو إذا اندفعوا وخاضوا وأكثر وا. وفي التنزيل: إذ تُغيضُون فيه ؛ أي تَنْدَ فِعُونَ فيه وتَنْبَسِطُون في ذكره. وفي التنزيل أيضاً: لَمَسَّكُم فيا أَفَضَتُم. وأفاض الناس من عرفات إلى منى: اندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبية، وكل دفاعة إفاضة . وفي التنزيل: فإذا أفضتم من عرفات ؛ قال أبو إسحق: دل بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقدوف، ومعنى أفضتُم دَفَعْتم بكثرة. وقال خالد بن جنبة: الإفاضة شرعة الركف . وأفاض الراكب إذا دفع بعيره سيراً بين الجهد ودون ذلك ، قال: وذلك نصف عدو الإبل عليا

الريح ثبان ، ولا تكون الإفاضة إلا وعليها الريح ثبان . وفي حديث الحج : فأفاض من عرفة ؟ الإفاضة : الإخاضة الزحف والد تخو في السير بكثرة ، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع . وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير ، وأصله أفاض نفسه أو راحلته فر فضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعد ي ومنه فلواف الإفاضة يوم النحر يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع . وأفاض الرجل بالقداح إفاضة : . فيطوف ثم يرجع . وأفاض الرجل بالقداح إفاضة . فرب بها لأنها تقع منتبئة متفرقة ، ويجوز أفاض على القداح ؟ قال أبو ذؤيب المنذلي يصف حماراً على القيداح ؟ قال أبو ذؤيب المنذلي يصف حماراً

### وكأنهُن وبابَـة ، وكأنَّـه يَسَر ، يُفِيض على القِداح ويَصْدَعُ

يعني بالقيداح ، وحروف الجرينوب بعضها مناب بعض . التهذيب: كل ما كان في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا عن تفريق أو كثرة . وفي حديث ابن عباس ، وفي الله عنهما : أخرج الله ذرية آدم من ظهره فأفاضهم إفاضة القيد ح ؛ هي الضرب به وإجالته عند القيماد ، والقيد ح السهم ، واحد القيداح التي كانوا يُقامِر ون بها ؛ ومنه حديث الله قطة : ثم أفضها في مالك أي ألتها فيه واخليطها به ، من قولهم فاض الأمر وأفاض فيه .

وفَيّاضٌ: من أسماء الرجال . وفَيّاضٌ: اسم فرس من سُوابق خيل العرب ؛ قال النابغة الجعدي :

> وعَنـاجِيج جيـادٍ نُجُبِ نَجُلُ فَبّاضٍ ومن آل ِ سَبَلُ

وفرس فَيْضُ وسَكُنْبُ : كثير الجَرْمي .

### فصل القاف

قبض: القَبْضُ: خِلافُ البَسْط، قَبَضَه بَعْبِضُه قَبْضًا وقَبَّضَه ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: تَرَكْتُ ابنَ ذي الجَدَّيْنِ فِيه مُرِشَّة "، يُقبِضُ أَحْشَاءَ الجَدَانِ سَهْمِعُها يُقبِضُ أَحْشَاءَ الجَدَانِ سَهْمِعُها

والانتقباضُ : خلافُ الانتبساط ، وقد انتقبَضَ وتَقَيُّضَ . وانْقَبَضَ الشيءُ : صارَ مَقْبُوضاً . وتَقَبُّضَت الجلدة في النار أي انْـزُـوَتْ . وفي أسماء الله تعالى : القابضُ ، هو الذي تُمْسكُ الرزق وغيره من الأشاء عن العباد بلُطُّنفه وحكمته وبَقْسُضُ الأرُّواحَ عند المَمات . وفي الحديث : يَقْدَضُ الله الأرض ويقبض السماء أي يجمعهما. وقبض المريض ا إِذَا تُوْفَتِّي َ وَإِذَا أَشْرِفْ عَلَى المُوتِ . وَفِي الحَدَيثُ : فأرْسَلَتُ إله أن ابناً لي قُسُضَ ؛ أرادت أنه في حال القَبْض ومُعالجة النَّزْع . الليث : إنه ليَقْسِضُني ما قَبَضَكَ ؟ قالِ الأَزهري : معناه أنه يُعشمني ما أَحْشَمَكَ ، ونَقيضُه من الكلام: إنه لتَبْسُطُني ما بَسَطَكُ . ويقال : الحَيْرُ ' يَبْسُطُهُ والشرُ يُقْبِضُهُ. وفي الحديث: فاطمة ' بَضْعة" مني يَقْبِضُني ما فيَضَها أي أكره ما تكرهــه وأنْجَسعُ مما تنجمع منــه . والتَّقَبُّضُ : التَّشَنُّجُ . والملكَكُ قابِضُ الأَرْواحِ . والقبض : مصدر قَبَضْت قَبَضًا ، يقال : قبضت ُ مالى قيضاً . والقَبْضُ : الانقباض ، وأصله في جناح الطائر ؛ قال الله تعالى: ويَقْبِضُنَّ مَا يُمْسَكُمُنَّ إِلَّا الرحمين. وقيضَ الطائرُ جناحَه : جَمَعَه . وتَقَيَّضَت الجلدة في النار أي انْزَوَت وقوله تعالى: ويَقْسَضُون أَيديَهُم ؛ أَي عن النفقة ، وقيل : لا يُؤْتُونُ الزَّكَاةُ . والله يَقْسِضُ ويبسُطُ أَي يُضَيِّقُ على قَوم ويُو َسُّع

على قوم . وقَـبُّضَ ما بين عينيه فَـتَقَبُّضَ : زَواه . وقَبَّضْتُ الشيءَ تَقْسِيضاً : جَمَعْتُهُ وزُوَيْتُهُ. ويوم " يُقَيِّض ما بين العَـنْنَين : يكني بذلك عن شدة خَوْف أو حَرْب، وكذلك بومْ يُقَيِّضُ الحشي. والقُدْضة '، بالضم : ما قَسَضْتَ علمه من شيء ، يقال: أَعْطَاه قُبُضَة من سَويق أو نمر أو كَفَّا منه ، وربما جاء بالفتح . الليث : القَبْضُ جَمَعُ الكفُّ على الشيء . وقَــَضْت الشيء قدْضاً : أَخذته . والقَبْضة : ما أَخْذَتْ بِجُبُمْعِ كَفَّكَ كُلَّهُ ۚ فَإِذَا كَانَ بِأَصَابِعِكَ فَهِي القَدْصَةُ ، بالصاد . ابن الأعرابي : القَدْضُ فَدُولُكَ المَسَاعَ وإن لم تُحَوَّلُه . والقَبْضُ : تَحُو بِلُكَ المَناعَ إِلَى حَبِّز كَ . والقَبْضُ : التناوُلُ للشيء بيدك مُلامَسة ". وقبض على الشيء وبه يَقْبِض فَبَنْاً: انْحَنَى عليه بجميع كفه . وفي التنزيل : فَقَبَضْتُ قَدُضة من أثر الرسول ؛ قال ابن جني : أراد من تراب أثر حافر فرس الرسول، ومثله مسألة لكتاب: أَنْتَ مَنْ فَرْسِخَانَ أَي أَنِثَ مَنَى 'ذُو مَسَافَة فَرْ سَخَين . وصاد الشيء في قَبْضي وقَبْضَتي أي في مَلْنَكُى . وهذا قُبُضَةُ كُفِّي أَي قدر مَا تَقْبِضُ عليه . وقوله عز وجل : والأرضُ جميعاً قَـبُضَتُه يوم القيامة ؟ قال ثعلب : هذا كما تقول هذه الدار في قَبْضَتَى ويدي أي في ملككي ، قال: وليس بقوي ، قال : وأَجازَ بعض النحويين فَـنْضَتَه يومَ القيامـة بنصب قبضَتَه ، قال : وهذا للس بجائز عند أحد من النحويين البصريين لأنه مختص، لا يقولون زيد قبضتك وَلا زيد دَارَكُ ؛ وَفِي التَهْذَيْبِ : المُعني وَالْأَرْضُ فِي حال اجتاعها فَسُمْتُهُ يُومُ القيامة . وفي حديث حنينُ: فأَخَمَدُ قُدُضَةً مِن الترابِ ؛ هو معنى المَقَدُوض كالغُرْفة بمعنى المَغْرُوف، وهي بالضم الاسم، ١٠ قوله ه أو كفأ » في شرح القاموس : أي كفأ .

وبالفتح المر"ة .

ومقيض السكتين والقوس والسيف ومقبيضتها: ما قبيض عليه منها بجمع الكف"، وكذلك مقبيض كل شيء . التهذيب : ويقولون مقبيضة السكتين ومقبيض السيف، كل ذلك حيث يقبيض عليه بجمع الكف". ابن شميل : المتقبيضة موضع اليد من القناة . وأقبيض السيف والسكين : جعل لهما مقبيضاً . ورجل قبيضة "رفضة": للذي يتنمسك الماسيء ثم لا يتبيض أبله فيسوقها ويرفضه ، وهو من الرعاء الذي يتبيض إبله فيسوقها ويطرد دها حتى ينهيها حيث ساء ، وراع قبيضة إذا كان منتقبيضاً لا يتفسع في ضعه .

وقَبَضَ الشيءَ قَبِضاً : أَخذه . وقَبَّضَهَ المالَ : أَعْطاهُ إِيّاه . والقَبَضُ : ما قُبِيضَ من الأَمُوال . وتَقْبِيضُ المالِ : إعطاؤه لمن يأخذه . والقبض : الأُخذ بجبيع الكف .

وفي حديث بلال ، رضي الله عنه ، والتمر : فَجَعَل يَجِيءُ به 'قبَضاً 'قبَضاً . وفي حديث مجاهد : هي القُبَضُ التي تُعْطَى عند الحَصَاد ، وقد روي بالصاد المهملة .

ودخل مال فلان في القبض ، بالتحريك ، يعني ما قبض من أموال الناس . الليث : القبض ما جبع من الغنائم فألقي في قبضه أي في محتمع . وفي الحديث : أن سعداً قبتل يوم بدر قبيلا وأخذ سفه فقال له : ألقه في القبض ؛ والقبض ، بالتحريك ، بعنى المقبوض وهو ما جبع من الغنيمة قبل أن تُقسم . ومنه الحديث : كان سلمان على قبض من قبض قبض المهاجرين . ويقال : صاد الشيء في قبضك وفي قبض أي في ملككك .

والمَقْبَضُ : المكانُ الذي يُقْبَضُ فيه ، نادٍ رُ.

والقبض في زحاف الشعر: حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن أبنا تصرفت ولحجو الياء من مفاعيلن وكل ما حدف خامسه ، فهو مقبوض ، وإنما سبي مقبوضاً ليفضل بين ما حدف أوله وآخره ووسطه . وقبيض الرجل : مات ، فهو مقبوض . وتقبض على الأمر : وكفف عليه . وتقبض عنه : اشتماز . والانتقباض والقباض والقبض إذا كان منكمشا سريعا ؛

أَتَشْكُ عِبِسٌ نَحْمِلُ المَشْيِّا ماءً ، من الطُئْنُرَةِ ، أَحْوَذْيِّا

يُعْجِـلُ ذَا القَبَاضَةِ الوَحِيّا ، أَنْ يَوْفَـعَ المِئْزَكَ عَنْهُ تَشْيّاً

والقَبِيضُ من الدواب: السريعُ نقل ِ القوائم ؛ قال الطّرمّاح:

سَدَّتُ بِقَبَاضَةٍ وَتُنَتُ بِلِينَ

والقابض : السائق السريع السوق ؛ قال الأزهري: وإقا سمي السوق فقيضاً لأن السائق للإبل يقيضها أي يجمعها إذا أراد سوقها ، فإذا انتشرت عليه تعدّر سوقها ، قال : وقبض الإبل يقبضها قبضاً ساقها سوقاً عنفاً . وفرس قبيض الشد أي سريع نقل القوام . والقبض : السوق السريع ؛ يقال : هذا حاد قابض ؛ قال الراجز :

كَيْفَ تَرَاهَا ، والحُدَاةُ تَقْسِضُ بالغَمْلِ لَيْلًا ، والرَّحَالُ تَنْغُضُ'

تَقْبِضُ أَي تسوق سَوْقاً سريعاً ؛ وأنشد ابن بري ١ قوله « بالنمل » هو اسم موضم كما في الصحاح والمعجم لياقوت .

لأبي محمد الفقعسي :

َ هَلُ لَكَ ، والعارضُ مِنْكَ عائضُ ، في عَجْمةً بَغْدُرِهُ مَنها القابِضُ ؟

ويقال : انْقَبَضَ أَي أَمْرَعَ فِي السوْقَ ؛ فَـالَ الراجز :

> ولو دَأَت بِنـْت أَبِي الفَضَاضِ ، وسُرْعَيَ بالقَوْمِ وانـْقِباضِي

والعَيْرُ يَقْبِيضُ عَانَتَه : يَشُلُنُها . وعَيْرِ قَبَّاضَة : سَلَالُ ، وكذلك حادٍ قَبَّاضَة وقَبَّاضُ ؛ قال رؤبة :

فَبَاضَةٌ بَيْنَ العَنبِفِ واللَّبيقُ

قال ابن سيده: دخلت الهاء في قَـبّاضة للمبالغة ، وقد انْقَبَضَ بها . والقَبْضُ : الإسْراعُ . وانْقَبَضَ القومُ : سارُوا وأَسْرَعُوا ؛ قال :

آذَنَ جِيرانك بانْـقباضِ

قال : ومنه قوله تعالى : أَوَّلُم يَرَوُّا إِلَى الطير فوقهم صافيّات ويَقْسِضْنَ .

والقُنْبُضَةُ من النساء : القصيرة ، والنون زائدة ؛ قال الفرزدق :

إذا القُنْبُضاتُ السودُ طَوَّفْنَ بالضَّحى ، رَفَدُنَ ، عَلَيْهِنَ الحِجالُ المُسَجَّفُ

والرجل قَنْنَبُض ، والضير في رَقدن يعود إلى نسوة وصفهن بالنَّعْمة والتَّرَفِ إذا كانت القُنْنَبُضات السود في خد مة وتعَب . قال الأزهري : قول الليث القبيضة من النساء القصيرة تصحيف والصواب القُنْبُضة ، بضم القاف والباء ، وجمعها قُنْنَبُضات ، وأورد بيت الفرزدق .

والقَبَّاضة ُ: الحمار السريع ُ الذي يَقْبَرِض ُ العانة َ أَي يُعْجِلُها ؛ وأنشد لرؤبة :

أَلَّفَ سَنْتَى لَيْسَ بِالرَّاعِي الحَمِقِ، وَلَلَّمِيقَ، وَاللَّمِيقَ، وَاللَّمِيقَ،

الأصعي : ما أدري أي القبيض هو كقولك ما أدري أي الطبيش هو ، وربا تكلموا به بغير حرف النفي ؛ قال الراعي :

أَمْسَتُ أُمَيّةُ للإسْلامِ حائطةً ، ولِلْنْقَبِيضِ رُعاةً أَمْرُها الرّشدُ

ويقال للرّاعي الحسّن الندّبير الرَّفيق برَعيْته : إنه لَـ تُنْبَضَهُ فيسُوقُهُما إذا لَـ تُنْبَضُهَا فيسُوقُهُما إذا أَجْدَب لها المَرْتَعُ ، فإذا وقَعَت في لُـمُعة من الكلا رفضَها حتى تَنْتَشِرَ فَتَرْتُعَ .

والقَبْضُ : ضرب من السّير . والقبيضّى : العَدُو الشديدُ ؛ وروى الأزهري عن المنذري عن أبي طالب أنه أنشده قولَ الشماخ :

وتَعَدُّو القِيضَّى قَـبُلَ عَيْرٍ ومَا جَرَى، ولم تَدُرِ مَا بالي ولم أَدْر مَا لَهَا

قال : والقبيضًى والقبيصًى ضرّب من العَدّو فيه نَزْوْ . وقال غيره : بِقال قَبَصَ ، بالصاد المهملة ، يَقْبِصُ إذا نزا ، فهما لغتان ؛ قال : وأحسَب بيتَ الشَّاخ نيروى : وتعدو القبيصّى ، بالصاد المهملة .

قرض : القَرْضُ : القَطْعُ . قَرَضَه يَقْرَضُه ، بالكسر ، قَرْضًا وقرَّضَه : قطَعه .

والمِقْرَاضَانِ : الجُلَمَانِ لا يُفْرَدُ لهما واحد ، هذا قولَ أَهل اللَّغة ، وحكى سَبِبوبه مِقْراضٌ فأَفْرد .

والقُراضة': ما سقَط بالقَرْضِ ، ومنه قُراضة ُ الذَّهـ .

والمقراض': واحـد المـَقاريِض ؛ وأنشد ابن بري لعدي بن زيد :

> كلّ صَعْل ، كَأَنَّمَا سَقَّ فِيهِ سَعَفَ الثَّمَّرُي سَفْوتًا مِقْرَاضِ

وقال ابن َميّادة َ :

قد 'جبنتُها َجو'بَ ذِي المِقْراضِ مِمْطَرَةَ'، إذا اسْتَوى 'مَغْفلات' البِيدِ والحدَبِ

وقال أبو الشيص ِ :

وجَناحِ مَقْصُوصِ ، تَحَيَّفَ رِيشَهَ رَيْبُ الزَّمَانَ تَحَيَّفَ المِقْراضِ

فقالوا مِقْراضاً فأفْرَدُوه . قال ابن بري : ومثله المِفراصُ ، بالفاء والصاد ، للحاذِي ؛ قال الأعشى : لِساناً كَمِفْراصِ الخَفاجِيِّ ملْعبا

وابن مِقْرَض : 'دوَيَبّة تقتل الحمام يقال لها بالفاوسية دَلّه ؟ التهذيب : وابن مِقْرَض ذو القوائم الأربع الطويــــل الظهر القـــــال للحمام . ابن سيده : ومُقَرّضات الأساقي 'دويبة تَخْر قُهُا وتَقْطَعُها .

والتُراضة ' : فَنُضَالَة ' مَا يَقْرِضُ الفَّأْرُ مِن خَبْرُ أَو ثُوبِ أَو غَبِرْهِمَا ، وكذلك قُراضات ' الثوب التي يَقْطَعُهَا الحَيَّاط ' ويَنْفِيها الجَلَم' .

والقرَّضُ والقرَّضُ : ما يَتَجازَى به الناسُ بينهم ويَتَقاضَوْنَهُ ، وجمعه قرُوضُ ، وهو ما أَسْلَفَهُ من إحسان ومن إساءة ، وهو على التشبيه ؛ قال أمية ابن أبي الصلّت :

كُلُّ امْرِيءِ سَوْفَ لَيُخْزَى قَرَّضَهُ تَحْسَنَاً ، أَو مَدِيناً مِثْلَ ما دانا

 ا قوله « مغفلات » كذا فيا بأيدينا من النسخ ولعله معقلات جمع معقلة بغتج فسكون فضم وهي التي تمسك الماء.

وقال تعالى : وأقدر ضُوا الله قَرَرْضاً حَسَناً . وبقال: أَقْرَ ضَتْ للاناً وهو ما تُعطىه ليَقضيكه . وكلُّ أَمْرٍ كَيْتَجَازَى بِهِ النَّاسُ فَمَا بِينْهُم ، فَهُو مِنَ القُرُوضَ . الجوهري: والقُرْضُ مَا يُعْطيه مِن المال ليُقضاه، والقر فُن ، بالكسر ، لغة فيه ؛ حكاها الكسائي . وقال ثعلب : القَرْضُ المصدر ، والقرَّض الاسم ؛ قال ابن سده : ولا يعجبني ، وقد أَقْرُ ضُهُ وقارَضُهُ مُقارَضَةً وقُراضاً . واسْتَقُرَضْتُ من فَــلان أي طلبت منه القَرْضُ فأقْرُضَني . وأقْرُضْتُ منه أي أَخٰذت منه القَرْض . وقَرَضْته قَرَّضاً وقارَضْتُه أى جازَيتُه . وقال أبو إسحق النحوى في قوله تعالى : مَنْدَا الذي يُقْرِضُ الله قَرَّضاً حسَناً ، قال: معنى القَرْض البكاء الحسَن ، تقول العرب: لك عندي قرر ض حسن وقر ض سيء ، وأصل القَرْضِ مَا يُعطيه الرجل أَو يفعله ليُجازَى عليـه ، والله عز وجبل لا يَسْتَقُرِضُ من عَوَز ولكنه يَبْلُو عباده ، فالقَرْضُ كَمَا وصفنا ؛ قال لبيد :

# وإذا جُوزِيتَ قَرْضاً فاجْزِهِ، إِنَمَا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَـمَلُ

معناه إذا أسدي إليك معروف فكافي، عليه . قال : والقرض في قوله تعالى : منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، اسم ولو كان مصدراً لكان إقراضاً ، ولكن قرضاً ههنا اسم لكل ما يُلثَمَسُ عليه الجزاء . فأما قرضتُه أقرضه قرضاً فجازيته ، وأصل القرض في اللغة القطع ، والمقراض من هذا أخذ . وأما أقرضتُه فقطعت له قطعة " يجازي عليها . وقال الأخفش في قوله تعالى : يُقرض ، أي يفعل في في الباع أمر الله وطاعته والعرب يقعل من فعل إليه خيراً : قد أحسنت

قَرَ ضِي، وقد أَقَرَ ضَنْتَنِي قَرَ صَا حَسَاً. وفي الحديث: أَقْرَضُ مَن عِرْضِكَ ليوم فَقْرِكَ ؛ يقول : إذا نال عِرْضَكَ رَجِل فلا تُنجازِه ولكن اسْتَبْقِ أَجْرَهُ مُو فَتَرا لك قَرَ صَا في ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك إليه .

والمُتَارَضَةُ : تَكُونَ فِي العَمَلِ السَّيُّ والقَوْلُ السَّيِّء بَقْصد الإنسان به صاحبَه . وفي حديث أبي الدرداء: وإن قارضت الناس قارضُوك ، وإن تركتتكم لم يَتْر كوك ؟ ذهب ب إلى القول فيهم والطُّعْن عليهم وهذا من القَطُّع ، يقول: إن فَعَلَّتَ بهم سُوءً فعلوا بك مثله ، وإن تركتهم لم تَسْلُمُ " منهم ولم يَدَعُوك ، وإن سَبَبْتُهم سَبُوكَ ونلثتَ منهم ونالُوا منك ، وهو فاعَلَنْت من القَرْض . وفي حـديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه حضَرَه الأَعْرَابُ وهم يَسْأَلُونه عن أَشْيَاء : أَعَلَـيْنَا حَرَجٌ في كذا ? فقال : عبادَ اللهِ رَفَع اللهُ عَنَّا الحَرَجَ إلا مَن اقْتُرَضَ امْراً مُسْلِماً ، وفي رواية : من اقْتُرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ؛ أَواد بقوله اقْتُرَضَ امراً مُسْلِماً أي فطعه بالغيبة والطَّعْن عليه ونال منه ، وأصله من القَرُّض القطع ، وهو افْتَعال منه. التهذيب: القراص في كلام أهل الحجاز المُضارَبة ، ومنه حديث الزهري : لا تَصْلُحُ مُقَارَضَةٌ مَنْ 'طعْمَتُهُ الحَرام' ، يعني القِراضَ ؛ قال الزنخشري : أَصلها من القَرَّضِ في الأَرض وهو قَـطُعُهُا بالسيرِ فيها ، وكذلك هي المُضارَبة ُ أيضاً من الضَّرْب في الأرض . وفي حديث أبي موسى وابني عمر ، رضي الله عنهم : اجعله قراضاً ؛ القراضُ : المضاربة في لغة أهل الحجاز . وأقرَضَه المالَ وغيره : أعطاه إنَّاهُ قرَ فأ ؟ قال:

فَيا لَيْنَنَي أَفْرَ ضَنْ ' جَلَنْداً صَبَابَتِي ' وأَقْرَضَنِي صَبْراً عن الشُّوْقِ مُقْرِضُ

وهم يَتَقَارَضُونَ الثَنَاءَ بِينهم . ويقال للرجلين : هما يَتَعَارَعَانِ ! قَالَ يَتَعَازَعَانِ ! قَالَ الشَاء :

يتَقَارَ ضُوْنَ ، إذا التَقَوْ ا في مَوْطِنٍ ، نَـَظَـرًا ۚ ثُوْيِـلُ مَواطِيءَ الْأَقَـٰدَامِ

أواد نَظَرَ بعضِهم إلى بعض بالبَعْضاء والعَداوَ فِ ؟ قال الكست :

> يُنْقَدَارَضُ الحَسَنُ الجَنبِيهِ لُ من التَّالُفِ والتَّزَاوُرُوْ

أبو زيد : قَرَّظَ فلان فلاناً ، وهما يتقارَظانِ المَدْحَ إذا مَدَحَ كُلُّ واحد منهما صاحبَه ، ومثله يتقارَضان ، بالضاد ، وقد قرَّضَه إذا مَدَحَه أو ذَمَّه ، فالتَّقارُظُ في المَدْحِ والحير خاصة ، والتَّقارُضُ إذا مدَحَه أو ذَمَّه ، وهما يتقارضان الحير والشير ؛ قال الشاعر :

إنَّ الغَنبِيُّ أَخُو الغَنبِيُّ ، وإنما يَتقارَضانِ ، ولا أَخَاً للمُقْتَرِرِ

وقال ابن خالويه: يقال يتقارطان الحير والشر"، بالظاء أيضاً. والقر نان يتقارضان النظر إذا نظر كل واحد منهما إلى صاحب سرراً. والمقارضة: المنافارية. وقد قارضت فلاناً قراضاً أي دفعت إليه مالاً ليتجر فيه، ويكون الرابح بينكما على ما تشتر طان والوضيعة على المال. واستقرضته الشيء فأقر ضنيه: قضانيه. وجاء: وقد قرض رباطه وذلك في شدة العطش والجنوع. وفي التهذيب: أو زيد جاء فلان وقد قرض رباطة إذا جاء مجهوداً

قد أَشْرَفَ على الموت . وقرَض وباطه : مات . وقرَض فلان أي مات . وقرَضَ فلان الرَّباطَ إذا مات . وقَرَ ضَ الرجلُ إِذَا زَالَ مِن شيءٍ إِلَى شيء. وانْقَرَضَ القومُ : دَرَجُوا وَلَمْ يَبُقُّ مَنْهُمُ أَحَدٌ . والقَريضُ : مَا يَو ُدُهُ البِعِيرِ مِن جِرَّتِه ، وكذلك المَقُرُوضُ ، وبعضهم يَحْمَلُ فُولَ عَبيد : حالَ الجُرَيِضُ دون القَريِضِ على هذا . ابن سيده:قرَض البعيرُ جِرَّتُه يَقُرُ ضُهَا وهِي قَرَ بِضُ : مَضَغَهَا أُو ردُّها . وقال كراع : إنما هي الفّريض ، بالفاء . ومن أمثال العرب: حالَ الجَر يضُ دون القَر يض؛ قال بعضهم : الجريض الغُصَّةُ والقَر بضُ الجرُّة لأنه إذا غُصُّ لم يَقَدُرُ على قَرَرْض جِرَّتُه . والقَر يضُ: الشُّعْرُ وهُو الاسم كالقَصِيدِ ، والتَّقْرُ يُضُ صِنَاعَتُهُ، وقبل في قول عبد بن الأبرص حال الجيريض دون القَر بض : الجَر بضُ الفَصَصُ والقَر بضُ الشَّقْرُ ، وهذا المثل لعَسِيد بن الأبرص قاله للمُنذر حين أراد قتله فقال له : أنشدني من قولك ، فقال عند ذلك : حال الجريض دون القريض ؛ قال أبو عبيد : القَرْضُ في أَشَياء : فمنها القَطُّع ُ ، ومنها قَرَّضُ الفأو لأنه قَطَعْ ، وكذلك السير ُ في السِلاد إذا قطعتها ؟ ومنه قوله :

# إلى ُظعُن بِتَقْرِضْنَ أَجُوازَ مُشْرِف

ومنه قوله عز وجل: وإذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذات الشَّمَالِ . والقَرْضُ : قَرَّضُ الشَّعْر ، ومنه سبي القَريضُ . والقَرْضُ : أَنْ يَقْرِضَ الرَّجُلُ المَالَ . الجوهري : القَرْضُ قولُ الشَّعْر خاصّة . يقال : قَرَضَتُ الشَّعْر أَقْرِضُهُ إذا قلته ، والشّعر قريضُ ؟ قال ابن بوي : وقد فرق الأغلبُ العِجْلِيُ بين الرَّجز والقريض بقوله :

# أَرَجَزاً تُربِدُ أَمْ قَربِضًا ? كِلْنَهْمِا أَجِـدُ مُسْتَربِضًا

وفي حديث الحسن: قبل له: أكان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَمْزَ حُون ? قبال: نعم ويتقار صُون أي يقولون القريض وينشيد ونه . والقريض في سَيره يقرض قرضاً : عدل بمنة "ويسرة" ؛ ومنه قوله عز وجل: وإذا غَرَبَت تقرضهم ذات الشيال ؛ قبال أبو عبيدة : أي تنخلفهم شيالاً وتتجاوزهم وتقطعهم وتتر "كهم عن شيالها . ويقول الرجل لصاحبه : هل مروت بمكان كذا وكذا ? فيقول المسؤول : قرضته ذات البين ليلا . وقرض المكان يقرضه قرضاً : عدل عنه وتنكبه ؛ قال ذو الرمة :

إلى 'ظعُن ِ يَقْرِضْن أَجُوازَ مُشْرِفٍ شِمالاً ، وعن أَبْمانِهِنَ الفَوادِسُ

ومُشْرِف والفَوارِس : موضعان ؛ يقول : نظرت إلى نظمُن كَجُزْن بين هذين الموضعين . قال الفراء : العرب تقول قرضته ذات اليمين وقر ضنه ذات الشال وقبُللا ود بُراً أي كنت بجذائه من كل ناحية ، وقر ضن مثل حذوت سواء . ويقال : أخذ الأمر بقر اضنه أي بطراءته وأوله . التهذيب عن الليث : التقريض في كل شيء كتقريض يدي الميد المختل ؛ وأنشد :

إذا طَرَحا سَأُواً بِأَرْضٍ؛ هَوَى له مُقَرَّضُ أَطْرافِ الذِّراعَينِ أَفْلَحُ

قال الأزهري: هذا تصعيف وإنما هو التَّفْرِيضُ، بالفاء، من الفَرْض وهو الحَنَّ، وقوائمُ الجِعْلانِ مُفَرَّضَةُ كَأَنَّ فيها حُزُوزاً، وهذا البيتُ دواه

الثقات أيضاً بالفاء: مُفَرَّضُ أَطْرَافِ الذَّراعَينِ ، وهو في شِعْر الشَّمَّاخِ. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: من أسماء الحُنْفُساء المَنْدُوسة والفاسِياء، ويقال لذكرها المُقرَّضُ والحُنُوَّالُ والمُدَّحْرِجُ والجُعُلُ .

قربض: القُر 'نَابُضة': القصيرة'.

قضض : قَصَّ عليهم الحيلَ يَقُضُها قَصَّا : أَرْسَلَها . وانْقَضَّت عليهم الحيلُ : انْتَشَرَت ، وقَضَضْناها عليهم فانْقَضَّت عليهم ؛ وأنشد :

فَضُوا غِضَابًا عليكَ الحيلَ من كُنّب

وانتقض الطائر وتقضض وتقضى على التعويل: اختات وهوى في طيرانه يربد الوقوع ، وقبل: هو إذا هوى من طيرانه ليسقط على شيء . ويقال: انقض البازي على الصيد وتقضض إذا أسرع في طيرانه منكدراً على الصيد ، قال : وربما قالوا تقضى يتقضى ، وكان في الأصل تقضض ، ولما اجتمعت ثلاث ضادات قلبت إحداهن ياء كما قالوا تمكى وأصله تمطيط أي تمدد وفي التنزيل العزيز: ثمناها ؛ وقال العجاج:

إذا الكرِامُ ابْنَدَرُوا الباعَ بَدَرَ ، تَقَضَّيَ الباذِي كَسَرُ

أي كسَر جَناحَيْه لِشدَّة طَيرانِه .

وأنقض الجِدار: تَصَدَّعَ مَنَ غَيْرِ أَنْ يَسقط، وقيل: انْقَضُ سقَط. وفي التنزيل العزيز: فوجَدا فيها جِداراً يُرِيد أَنْ يَنقض ؛ هكذا عدَّه أَبُو عَيْد وغيره ثنائياً وجعله أَبُو عَلَى ثلاثياً مِن نقض فهو عنده افْعَلُ . وفي التهذيب في قوله تعالى: يُرِيد أَنْ

يَنْقَضُ ؟ أَي يَنْكَسِرَ . يقال : قَضَضْتُ الشيءَ إذا دَقَقْتَه ، ومنه قبل العصى الصغار قَضَضُ . وانتقض الجدار انقضاضاً وانقاض انقياضاً إذا تصدع من غير أن يَسْقُط ، فإذا سقط قبل : تَقَبَّض تَقَبُّضاً .

وفي حديث ابن الزبير وهَدْم الكَعْبَة : فأخذَ ابنُ مُطيع المَنْلَة وَهَنْلَ ناحِية من الرَّبْض فأقضه أي جعله قضضاً . والقضض : الحصى الصفاد جمع قضة ، بالكسر والفتح . وقض الشيءَ يَقُضُه قَضًا: كسره . وقض اللَّؤلؤة يَقْضُها ، بالضم ، قَضًا: نَعْبَها ؛ ومنه قضة العَدْراء إذا فوغ منها .

واقتض المرأة: افترعها وهو من ذلك ، والاسم القضة ، بالكسر. وأخذ قضتها أي عُذرتها ؛ عن اللحميني . والقضة ، بالكسر : عُذرة الجارية . وفي حديث هوازن : فاقتض الإداوة أي فتح وأسها ، من اقتضاض البيكر ، ويروى بالفاء ، وقد تقدم ؛ ومنه قولم : انقض الطائر أي هوى انقضاض الكواكب، قال : ولم يستعملوا منه تَفعل إلا مُبدكا ، فالوا تَقضى . وانقض الحائيط : وقع ؛ وقال ذو الرمة :

جدا قضّة الآساد وارْتَجَزَتْ له ، بِنَوْءَالسَّمَاكَيْنِ،الغُيُوثُ الرَّواثُحُ'ا

ويروى حدا قضة الآساد أي تبع هذا الجداير الأسد. ويقال : جئته عند قضّة النجم أي عند نوونه ، وممُطر نا بقضة الأسد . والقضض : التراب يعللو الفراش ، قص وقضض فقضضا ، فهو قص وقضض وقضض و أقصض ، قال أبو حنيفة : قيل

هكذا فيا بيدنا من النسخ .

لأعرابي: كيف رأيت المطر? قال: لو أَلْقَيْتَ بَضْعَةً مَا قَنَضَتْ أَي لَمْ نَتْرَبُ ، يعني من كَشْرَةِ العُشْبِ. واسْتَقَضَّ المكانُ : أَقَضُ عليه، ومكانُ قَضُ وأَرض قَضَةٌ : ذاتُ حَصَّى ؛ وأَنشد:

# تُثِيرُ الدَّواجِنَ في قَضَّة عِراقِيِّة وسَطِها للفَـدُورُ

وفيض الطعام يقض قيضضاً ، فهو قيض "، وأقيض" وأقيض إذا كان فيه حصى أو تراب فو قع بين أضراس الآكيل . ابن الأعرابي : قيض اللحم إذا كان فيه قضض يقفع في أضراس آكيله سبب الحصى الصغار . ويقال : انتق القيضة والقضة والقضة والقضف في طعامك ؛ يويد الحصى والتراب . وقد قيضضت الطعام قيضضاً إذا أكانت منه فوقع بين أضراسك حصى . وأرض قيضة وطم قيض إذا وقع في والتراب . وطعام قيض ولم قيض إذا وقع في حصى أو تراب فو عيد ذلك في طعمه ؛ قال :

# وأنتم أكلتم لحمه ترابأ قسَطّا

والفعلُ كالفعل والمصدر كالمصدر . والقضّة والقَضّةُ : الحصى الصغار . والقضّة والقَضّة أيضاً : أرض ذاتُ حَصى ؛ قال الراجز يصف دلواً :

قد وَقَعَتْ فِي قِنَطَةٍ مِن شَرْجٍ ، ثم اسْتَقَلَّتْ مِثْلِ شِدْقِ العِلْجِ

وأَقَصَّتُ البَضْعةُ بالتُّرابِ وقَصَّتُ : أَصابَها منه شيء . وقال أعرابي يصف خصباً مَلاَ الأرض محشباً: فالأرضُ اليومَ لو تُقَدَّفُ بها بَضْعة مُ لمَتَقَضَّ بتُر ب أَي لم تَقَع إلا على عشب . وكلُّ ما ناله تراب من طعام أو ثوب أو غيرهما قَضُ .

ودرع فَضَاء: تَخْشِنَة الْمُسَّ مَن جِدَّتِهَا لَمُ تَنْسَحِق بَعْد ، مشتق من ذلك ؛ وَ لَ أَبُو عَمْرُو: هي التي فُرع من عَمَلِها وأَحْكِمَ وقد قَضَيْتُهَا ؟ قال النابغة:

## ونسم أسليم كل قضاء داثل

قال بعضهم : هو مشتق من قَصَيْتُهَا أَي أَحَكَمَتُها ، قال ابن سيده : وهذا خطأ في التصريف لأنه لو كان كذلك لقال قَصَياء ؛ وأنشد أبو عمرو بيت الهذلي :

# وتَعاوَرًا مَسْرُ ودَنَيْن قَصَاهُما داودُ، أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَعُ

قال الأزهري : جعل أبو عمرو القَضَّاء فَعَالاً من قَضَى أي حكم وفَرغ ، قال : والقَضَّاء فَعُلاء غير منصرف. وقال شمر : القَضَّاء من الدُّرُ وع الحَد بِثة ُ العَهْد بِالْجِدَّة الحَشْنة ُ المَسَّ من قولك أقَضَّ عليه الفراش ، وقال ابن السكيت في قوله :

#### كلّ قَـَضًّاء ذائل

كُلُّ دِرْع حديثة العمل . قال : ويقال القضّاء الصُّلْبَةُ التي امْلاس في َجَسَّتها قضة \ . وقال ابن السكيت : القضّاء المسَّمُورة من قولهم قض الجَوْهرة إذا تُقَبَها ؟ وأنشد :

# كأن حصاناً، قَضَها القَيْنُ، ُورَّةُ ، ، لدى حيث ُ يُلْقى بالفناء حصيرُها

تُشَهّها على حصيرها ، وهو بساطها ، بدُرَّة في صدَف قصَهُا أَي قَصَ القينُ عنها صدَفها فاستخرجها، ومنه قضة المَضجَع وأقدَض عليه المَضجَع وأقدَض : نسَا ؛ قال أبو ذؤيب الهذلى :

أوله « ويقال القضاء الخ » كذا بالاصل وشرح القاموس .

أَمْ مَا لِجَنْبِكَ لَا يُلاثِمْ مَضْجَعاً ، إلا أَقَضَ عليكَ كَذَاكَ المَضْجَعُ

وأقتص عليه المتضجيع أي تتراب وخشن . وأقض الله عليه المضجع ، يتعدى ولا يتعدى . والمنقض مضجعه أي وجد م خشنا . ويقال : قتض وأقتض إذا لم ينه تومة وكان في مضجعه خشنة . وأقتض على فلان مضجعه إذا لم يطمئن به النوم . وأقتض الرجل : تتبع مداق الأمور والمطامع الدنيئة وأسف على خساسها ؛ قال :

ماكننت مِن تَكرُومُ الأَعْراضِ والخُلُنُقِ العَفَّ عن الإقْنْضاضِ

وجاؤوا قَصْهُم بِقَضِيضِهِم أَي بِأَجْمَعِهِم ؟ وأنشد سببويه الشماخ :

> أَتَنْنِي 'سلَيْمٌ' فَصَهُا بِقَضِيضِها ، 'تَمَسَّحُ' حَوْلِي بِالبَقِيعِ ِ سِبالَهَا

وكذلك : جاؤوا قَضَهم وقَضِيضَهم أي بجمعهم ، لم يدَّعُوا وراءهم شيئاً ولا أَحَداً ، وهو اسم منصوب موضوع موضع المصدر كأنه قال جاؤوا انقضاضاً ؛ قال سيبويه : كأنه يقول انقض "آخر هم على أو هم وهو من المصادر الموضوعة موضع الأحوال ، ومن العرب من يُعرب ويُجربه على ما قبله ، وفي الصحاح : ويُجربه أي كلهم . وجاء القوم بقضهم وقضيضهم ؛ عن تعلب وأبي عبيد . وحكى أبو عبيد في الحديث : يؤتى بقضها وقضها وقضيضهم ودأيتهم وحكى كراع : أتوني قضهم بقضيضهم ودأيتهم وقضيضهم ورات بهم قضهم وقضيضهم ودأيتهم العض النقض من القضيض ، فالقض أبو طالب : قولهم جاء بالقض والقضيض ، فالقض أبو طالب ، والتضيض ما تكسر منه ودق . وقال

أبو الهيثم: القضُّ الحصى والقَضِيضُ جمع مثلُ كَلَّبُ وكَلِيب ؛ وقال الأصمعي في قوله :

# جاءت فَزارة فَصَمُّها بقَضِيضِها

لم أسبعهم 'ينشدون قَصَّها إلا بالرفع ؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاؤوا قضَّهم بقضيضهم أي بأجمعهم قول' أوْس بن حَجر :

### وجاءت جِعاش قَـضُها بقَضيضها ، بأكثر ما كانوا عديداً وأُو كَعُواا

وفي الحديث : 'بؤتي بالدنيا بقَضَّها وقَصَيضها أي بكل ما فيها، من قولهم جاؤوا بقَضَّهم وقَـضيضهم إذا جاؤوا مجتمعين يَنْقَضُ آخَرُهُم على أُوَّلُهُم مَـن قولهُم قَصَصْنا علمهم الحل ونحن نقضُها قَصَاً . قال ابن الأثير : وتلخيصه أن القَصَّ 'وضع موضع القاصِّ كزَوْر وصَوْم بعني زائر وصائم ، والقَضيض موضع المتقضُّوضِ لأن الأوَّل لتقدمه وجمله الآخر على اللَّحاق به كأنه يقُضُّه على نفسه، فحقيقتُه جاؤوا بُسْتَكْ عَقهم ولاحقهم أي بأوَّلهم وآخرهم . قال : وأَلـْخُصُ من هذا كلُّه قولُ ابن الأعرابي إنَّ القَضُّ الحصى الكبار ، والقَضيض الحصى الصَّغاد ، أي جاؤوا بالكبير والصغير . ومنه الحديث : دخلت الجنةَ أُمَّـة " بقَضَّها وقَـصَصْهـا . وفي حديث أبي الدحداح : وارْ تَحِلَى بالقَصِّ والأَوْ لادِ أَي بالأَتْباع ومَن يَتَّصلُ بك . وفي حديث صَفُوانَ بن 'محْر ز: كان إذا قرأ هذه الآبة : وسَيعْلُـمُ الذين ظلَّـموا أيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ ، بكى حتى يُوى لقد انْقد"

١ قوله «وأوكموا» في شرح القاموس : أي سمنوا ابلهم وقووها
 المغيروا علينا .

وله « انقد » كذا بالنهاية أيضاً ، وسهامش نسخة منها : اندق
 أي بدل انقد وهو الموجود في مادة قصص منها .

قَضِيضُ 'زُورِهِ ؛ هكذا 'رُوي ، قال القتيبي : هو عندي خطأ من بعض النقلة وأراه قَصَص رُورِهِ ، وهو وسطُ صدرهِ ، وقد تقدم ؛ قال : ومجتسل إن صحت الروابة أن يُواد بالقضيض صغار العظام تشبيهاً بصِغار الحَص .

وفي الحديث : لو أن أحد كم اننفض ما 'صيع بابن عَمَّانَ لَـَمَق له أَن يَنفُض ؛ قال شهر:أي يتقطع، وقد روى بالقاف بكاد يَنْقَض .

الليث : القضّة أرْضُ مُنْخَفِضة ترابها وَمُـل ولملى جانِيها مَنْ مُرْتَفِع ، وجمعها القِضُونَ ؟ وقول أي النجم :

# بل منهل ناءٍ عن الغياضِ ، هامي العشيي "، مشر ف القضقاض إ

قيل: القضفاض والقضفاض ما استوى من الأرض ؛ يقول: يستنبن القضفاض في رأي العبن مُشرُ فأ لبعده. والقضيض : صوت تسمعه من النسع والوتر عند الإنباض كأنه قُطع ، وقد قض يقض قضيضاً. والقضاض : صغر يركب بعضه بعضاً كالرضام ؛ وقال شر: القضانة الجبل يكون أطباقاً ؛ وأنشد:

كَأَنَّهَا قَرْعُ لَلْحِيهَا ، إذا وَجَفَتْ ، قَرَعُ المُعَاوِلِ فِي قَضَّانَة قَلَسَع

قال: القَلَعُ المُشْرِفُ منه كالقَلَعَة ، قال الأزهري: كأنه من قَضَضَتُ الشيءَ أي دَفَقْتُهُ، وهو فُعْلانة "

ا قوله « القضون » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس عن الليث : وجمعها القضض ا ه . يعني بكسر ففتح كما هو مشهور في فعل جمع فعلة .

۲ قوله « هامی » بالم وفي شرح القاموس بالباء .

ه قوله « الهلانة » ضبط في الاصل بضم الفاه ، ومنه يعلم ضم قاف
 قضانة ، واستدر كه شارح القاموس عليه ولم يتعرض لضبطه.

منه . وفي نوادر الأعراب : القِضَـةُ الوَسُمُ ؟ قال الراجز :

# تمعروفة قضئتها أرغن الهام

والقَضّةُ ، بفتح القاف: الفَضّةُ وهي الحجارة المُبْعِنَّمُ عِهُ . المُتَشَقَّقةُ .

والقَضْقَضَة : كَسْرُ العِظامِ والأَعْضَاء . وقَضْقَضَ الشيءَ فَنَقَضَقَضَ : كَسَّرِه فَنَكَسَّرِ وَدَقَه . والقَضْقَضَةُ :صوتُ كَسْرِ العظام . وقَضَضَتُ السويقَ وأقَضْضَتُ إذا أَلْقِيتَ فيه سُكَرًا يابساً . وأسد قَضْقاضُ وقَضَاقِضُ : محطم كل شيءٍ ويُقَضْقِضُ فريسَتَه ؟ قال رؤبة بن العجاج :

## كُ جاوَزَتْ مَن حَيْثَةٍ نَضْنَاضٍ ، وأَسَدِ فِي غِيلِهِ قَضْقَاضٍ

وفي حديث مانيع الزكاة : يُمثَلُ له كَنْزُ و سُجاعاً في المُعَلَّم بُها وفي حديث فيلُ قَصْهُ بنت عبد المُطلِب : فأطلَ علينا يَهُودِي فقست إليه فضرَ بنت وأسه بالسيف ثم دميت به عليهم فتقض قضوا أي انكسروا وتفر قلوا . شهر : يقال قضفضت جنبه من صلبيه أي قطعته ، والذئب يقضفض العظام ؛ قال أبو زيد :

# قَضْقَضَ بالتَّأْدِينِ قُلُلَّةَ رأْسِهِ ، ودَقَّ صَلِيفَ العُنْقُ ِ والعُنْقُ أَصْعَرُ أَ

وفي الحديث : أنَّ بعضهم قال : لو أن رجلًا انفض انفض انفضاً ما صنع بابن عقان لَحَق له أن يَنْفَض ؟ قال شمر : ينفض ، بالفاء ، يويد يَتَقَطَّع . وقد انقضات أو صاله إذا تفر قت وتقطعت . قال : ويقال قتض فا الأبعد وفقه ؟ والفض : أن يكسر أسنانه ؟ قال : ويُر وي بيت الكُمينت :

َيَقُضَّ أُصُولَ النخلِ مِن تَخْـُواتِه

بالفاء والقاف أي يقطَعُ ويرْمي به .

والقَضَّاء من الإبل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين . والقَضَّاء من الناس ؛ الجِلَّة ُ وإن كان لا حسب لهم بعد أن يكونوا جِلَّة أَ فِي أَبْدان وأسنان . ابن بري: والقَضَّاء من الإبل ليس من هذا الباب لأنها من قضي يَقْضي أي يُقضى بها الحُقوق ُ . والقَضَّاء من الناس : الجِلَّة ُ فِي أَسنانهم .

الأزهري : القيضة ' ، بتخفيف الضاد ، ليست من حد ' المنضاعف وهي شجرة من شجر الحكمش معروفة ، وروي عن ابن السكيت قال : القضة نبت 'مجمع مشل القضين والقيضون ' ، قال : وإذا جمعته على مشل البرى قلت القضى ؛ وأنشد :

بِسَاقَيْنِ سَاقَتَيْ ذِي قَضِينَ تَحْشُهُ بَأَعْوَادِ رَنْدٍ ، أَو أَلَاوِيةً 'شَقْسُوا

قال : وأما الأرضُ التي ترابُها رمـل فهي فِضَةُ "، بتشديد الضاد ، وجمعها قضّات ".

قال : وأما القَصْقاصُ فهو من شَجَرِ الحَسْضِ أَيضًا ، ويقال : إنه أَشْنَانُ أَهِلِ الشّامِ .

ابن درید : قِضَّةُ موضع معروف كانت فیــه كوقئعة بین بَكْر وتَغْلِب سبي يوم قِضَّـة ، شَدَّد الضادُ فیه .

أَبُو زَبِد : قِضْ ، خَفَيفَةً ، حَكَايَةُ صُوتِ الرَّكُبَّةِ إذا صاتَتُ ، بقال : قالت رُكْبَته وَقَضْ ؛ وأنشد :

وقَوْلُ 'دَكْبَتِهِا فِضْ حَيْنَ تَكْنِيهَا

قعض : القَعْضُ : عَطَّفُكُ الحَشِهَ كَمَا تُعْطَفُ مُووشُ الكَرَّمُ والهَوْدَجِ . قَعَضَ رأْسَ الحَشِهَ قَعَفْ

فَانْقُمَضَت : عَطَّفَهَا . وخشبة قَمَّضُ : مَقْعُوضَة . وقَمَّضَهُ فَانْقُمَضَ أَي انْحَنَى ؛ قال رؤبة بخاطب امرأته :

إِمّا تَرَيْ دَهْراً حناني بَحفْضا ، أَطْرَ الصَّناعَيْنِ العَربِشَ القَعْضا، فقد أُفَدَّى مِرْجَماً 'مُنْقَضًا

القَعْضُ : المَقَعُوضُ ، 'وصف بالمصدر كَتَوْلُكُ مَاءُ غُورُ ". قال ابن سيده : عندي أن القَعْضَ في تأويل مفصول كقولك در هم ضر ب أي مضر وب " أي مضر وب " كنت أفَد "ى في أيتنها المرأة أن الهَرَم حَتَاني فقد كنت أفَد "ى في حال شبابي بهدايتي في المفاوز وقُو "تي على السفر ، وسقطت النون من ترّبن للجزم بالمُجازاة ، وما زائدة . والصناعين : تثنية امرأة صناع . والعر يش هنا: الهو دَج ، وقال الأصعي: العريش القعض النوت ، وقيل : هو المنتفك .

قَبْضُ : القُنْبُضُ : القصير ، والأَنثى قَنْبُضَة ، قَـالَ الفرزدق :

إذا التُنْسُنَاتُ السُّودُ طَوَّقْنَ بِالضَّحَى ، وَقَدْنَ ، عليهِنَ الحِجَالُ المُسْجَّفُ

قوض: قَوَّضَ البناء: نقضه من غير هدام، وتقوَّضَ هو: انهدام، وتقوَّضًا وقوَّضَ البيت تقوَّضًا وقوَّضَ البيت تقوَّضًا وقوَّضَتُهُ أنا. وفي حديث الاعتكاف: فأسر ببنائه فقُوْضَ أي قدُلِع وأزيل ، وأواد بالبناء الحياء، ومنه تقويض الحيض الحيام، وتقوَّضَ القوم وتقوَّضَت الحكلي والصُّفوف منه . وقوّض القوم صُفوفهم وتقوّض البيت وتقوّز إذا انهدم، سواء أكان بيت مدر أو شعر. وتقوّضت الحكلي : انتقضت وتفرقت مدر أو شعر. وتقوّضت الحكلي : انتقضت وتفرقت وقوقة من الناس. وفي الحديث عن عبد الله بن

مسعود قال: كنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، في سفر فنزلنا منزلاً فيه قر ية كل فأحرقناها ، فقال لنا : لا تكذّبوا بالنار إلا ربّها . قال : ومر رنا بشجرة فيها فر خا محسرة فأخذناهما فجاءت الحُسرة إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهي تقوّش فقال : من فَجَعَ هذه بفر خيبها ? قال : فقلنا نحن ، قال : ردّوهها ، فرددناهها إلى موضعهها . قال أبو منصور: تقوّش أي تجيء وتذهب ولا تقرأ .

قيض : القيض : قشرة البيضة العليا اليابسة ، وقيل : هي التي خرج فر خها أو ماؤها كله ، والمتيض موضعها . وتقيضت البيضة تقيضا إذا تكسرت فصارت فلقاً ، وانتاضت فهم النافة : تصدعت وتشققت ولم تفلك ، وقاضها الفرخ فيضاً : شقها ، وقاضها الطائر أي شقها عن الفرخ فانقاضت أي انشقت ؛ وأنشد :

إذا شِئْت أَن تَكْفَى مَقِيضاً بقَفْرة ، مُفَكَّقة يِخْرشاؤها عن جَنِينِها

والقيض : ما تَفَكَّى من في شور البيض والقيض : البيض الذي قد خرج فرخه أو ماؤه كله . قال ابن بري : قال الجوهري والقيض ما تفلق من في شور البيض الأعلى ، صوابه من قشر البيض الأعلى بإفراد القشر لأنه قد وصفه بالأعلى . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : لا تكونوا كقيض بيض في أداح يكون كشر ها وزرا ، ويخرج ضفانها شرا ؟ يكون كشر البيض .

وفي حديث ابن عباس: إذا كان يوم القيامة مُدّتِ الأَرضُ مَدّ الأَدمِ وزيدَ في سَعَنَها وجُمع الحُلقُ حِبْتُهم وإنسُهم في صَعيدٍ واحد ، فإذا كان كذلك رود « فاذا كان كذلك الله و فنانها » كذا بالأصل، وفي النهاية هنا حضانها .

قِيضَتُ هذه السماء الدنيا عن أهلها فنُشِر ُوا على وجه الأرض ، ثم تُقاضُ السمواتُ سماء فسماء ، كلما قِيضَت سماء كان أهلها على ضِعْف مَن تحتَها حتى تُقاضَ السابعة ، في حديث طويل ؛ قال شهر : قِيضَت أي نُقضَت البيناء فانْقاض ؟ قال رؤبة :

# أفرخ قكيض بيضها المنثقاض

وقبل : قبضت هذه السماء عن أهلها أي سُقَّت من قاضَ الفر من البيضة َ فانتقاضَت . قال ابن الأثير: قُضْتُ القارُورةَ فانْقاضَت أَى انْصَدَعَت ولم تَتَفَلَّقُ ، قال : ذكرها الهروى في قوض من تَقُويض الحيام ، وأعاد ذكرها في قيض . وقاضَ البيُّرَ في الصخرة قَيْضاً : جابَها . وبيُّر مَقَىضَة " : كثيرة الماء ، وقد قبضَت عن الجبلة . وتَقَدُّضَ الجدار' والكنيب' وانقاض : تهدم وانتهالَ . وانْقاضَت الرُّكيَّة' : تكسُّرت . أبو زيد : انْقاضَ الجدارُ انْقياضاً أي تصدّع من غير أَن يسقط ، فإن سقط قبل : تَقَيَّضَ تَقَيُّضاً ، وقبل : انْقاضَت البئرُ انْهارَت. وقوله تعالى : جداراً يُوبِد أَن يَنْقَضُ ، وقرى : يَنْقاضَ ويَنْقاضَ ، بالضاد والصاد ، فأمَّا يَنْقَضُ فيسقط بسرْعة من انقضاض الطبر وهذا من المضاعف ، وأما تَنْقاضَ فإنَّ المنذري روى عن أبي عمرو انْقاضَ وانْقاصَ واحــد أي انشق طولاً ، قال وقال الأصمعي : المُنتَقاصُ المُنْقَعِر ' من أصله ، والمُنْقاض ' المنشق طولاً ؛ يقال: انْقَاضَت الرَّكَيَّةُ وَانْقَـاضَت السِّنَّ أَي تَشْقَقَت طولاً ؛ وأنشد لأبي دؤيب :

> فراق کَقَیْضِ السنّ، فالصَّبْر النّه کال أُناسَ عَثْرَهُ وجُبُورُ

ويروى بالصاد. أبو زيد: انْقَضَّ انْقضاضاً وانْقاضَ انْقياضاً كلاهما إذا تصدَّع من غير أَن يسقُط ، فإن سقط قيل تَقَيَّضَ تَقَيَّضاً ، وتقوَّضَ تقوُّضاً وأَنا قوضنه . وانقاض الحائط ُ إذا انهدم مكانه من غير هَدْمٍ ، فأمَّا إذا دُهُور َ فسقط فلا يقال إلا انْقَضَّ انْقضاضاً . وقابيض : مُفير وشائق .

وقايض الرجل مقايضة : عارضه بمتاع ؛ وهما قييضان كا يقال بينعان . وقابضة مقايضة اذا أعطاه سلغة وأخذ عوضها سينعة ، وباعة فرساً بفرسين قيضنن. والقيض : العوض . والقيض : التمثيل . ويقال : قاضة يقيضه إذا عاضة . وفي الحديث: إن سئت أقيضك به المنختارة من دروع بدر أي أبد لك به وأعوضك عنه . وفي حديث معاوية : قال لسعيد بن عمان بن عقان : لو مليئت في غوطة مما دمشت رجالاً مثلك قياضاً بيزيد ما قبيلتهم أي مقايضة به . الأزهري : ومن ذوات الساء . أبو عبيد : هما قيضان أي

وقيض الله فلاناً لفلان: جاءه به وأتاحه له . وقيض الله له قريناً : هيئاً ه وسبّبه من حيث لا يحمد الله وفي التنزيل : وقيضنا لهم قرناء ؛ وفيه : ومن يعش عن ذكر الرحمن ننقيض له تشطاناً ؛ قال الزجاج : أي ننسب له شطاناً يجعل الله ذلك جزاءه . وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لم يحمد تسبوه وقال بعضهم : لا يكون قبيض إلا في الشر ، واحتج بقوله تعالى : نقض له شيطاناً ، وقيضنا لهم قرناء ؟ قال ابن بري : ليس ذلك بصحيح بدليل قوله ، صلى قله عليه وسلم : ما أكر م شاب شيخاً لسينه إلا قيض الله كمن يُكر مه عند سنة .

أَبِو زَيد : تَقَيَّضَ فَلانَ أَباه وتَقَيَّلَه تَقَيُّضاً وتَقَيَّلًا إِذَا نِزَع إِلله فِي الشَّنَه . ويقال : هذا قَيْضُ لهذا

وقياضُ له أي مساو له . ابن شبيل : يقال لسانه قَيَّضةُ ﴿ اللَّهُ وَاقْتَاضَ الشَّيَّ : استأْصَلَهُ ﴾ قال الطرمّاح :

وجَنَبُنَا إليهِمُ · الحيلَ فاقتيَّ ضَ حِماهُ ، والحَرَّبُ ذاتُ اقْتَيَاضِ

والقَيْضُ : حجر تُكُوى به الإبل من النُّحاد ، يؤخذ حجر صغير مُمدَوَّد فيسخَّن ، ثم يُضرَّع البعير النُّحرِ فيوضع الحجر على رُحْبَيَيْه ِ ؟ قال الراجز :

لَحَوْت عَمْراً مِثْلَ مَا تُلْخَيَ العَصَا لَحُواً ، لو أَنَّ الشَّيْبَ يَدْمَى لَدَمَا

كَيْكُ بالقَيْضِ قد كان خمني مواضع النّاحِزِ قد كان طنى

وقَيَّضَ إِبله إذا وسَمَهَا بالقَيَّضِ ، وهو هذا الحجر الذي ذكرناه . أبو الحطـّابِ : القَيَّضةُ حجرَ تُكُوى به نـقرةُ الغنم .

#### فصل الكاف

كوض: الكريض : ضرّب من الأقط وصنعت. الكوراض ، وهو 'جبّن يَتَحَلَّبُ عنه ماؤه فَيَمْصُلُ' كقوله :

## من كريض مُنكش

وقد كَرَضُوا كِراضاً ؛ حكاه العين . قـال أبو منصور : أخطأ الليث في الكريض وصعفه والصواب الكريض مسبوع من العرب، وروي عن الفر"ا، قـال : الكريص والكرين ، بالأقط ؛ وهكذا أنشده :

وشاخَسَ فاه الدَّهْرِ حتى كأنه مُنتَمْسُ ثِيرانِ الكَثرِيصِ الضَّوانُ

وثيران الكريس، جمع ثنور: الأقط. والضوائن: البيض من قطع الأقط، قال: والضاد فيه تصعيف مُنْكَر لا شك فيه .

والكراض: ماء النعل. وكرَضَت الناقة تكرُّرِضُ كَرْضًا وكُر رُضًا : قَبِلَت ماء الفعل بعدما ضرَبَها ثم أَلْقَتُه ، واسم ذلك الماء الكراض . والكراض في لغة طيء : الحداج . والكراض : حَلَق الرَّحِم ، واحدها كروض ، وقال أبو عبيدة : واحدتها كروض " ، بالضم ، وقيل : الكراض جمع لا واحد له ؛ وقول الطرماح :

يجوز أن يكون أراد بالكراض حكت الرسم ، ويجور أن يربد به الماء فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ قال الأصمع : ولم أسمع ذلك إلا في شعر الطرماح ، قال ابن بري : الكراض في شعر الطرماح ماء الفحل ، قال ابن بري : الكراض في شعر الطرماح الشيء إلى نفسه مثل عرق الناسا وحب الحصيد ، قال : والأجود ما قاله الأصمعي من أنه حكق الرحم الناقة بالقوة لأنها إذا لم تحمل كان أقوى لها ، ألا تواه يقول أمارت بالبول ماء الكراض بعد أن أضرته عشرين بوما ? واليعارة : أن يُقاد الفحل إلى الناقة عند الضراب معارضة إن اشتهت ضربها وإلا فلا، عند الضراب معارضة إن اشتهت ضربها وإلا فلا،

قلائصَ لا يُلْقَحَنَ إلا يَعـارةً عِراضاً، ولا يُشْمَرَيْنَ إلا غَوالِيا

الأزهري: قال أبو الهيثم خالف الطرماح الأموي في الكراض فجعل الطرماح الكراض الفحل وجعله الأموي ماء الفحل ، وقال ابن الأعرابي: الكراض ماء الفحل في رحم الناقة ، وقال الجوهري: الكراض ماء الفحل تَلفيظه الناقة من رحميها بعدما قبيلته، وقد كرضت الناقة إذا لفظته ، وقال الأصعي: الكراض حلق الرحم ؛ وأنشد:

## حيث أُ تُجِن الحَلَق الكِراضا

قال الأزهري: الصواب في الكراض ما قاله الأموي وابن الأعرابي ، وهو ماء الفَحْل إذا أَرْتَجَتْ عليه رَحِمُ الطَّروقة . أبو الهيثم: العرب تدْعُو الفُرْضة التي في أَعْلى القَوْسِ كُرْضة ، وجمعها كراض ، وهي الفُرْضة التي تكون في طرف أَعلى القَوْسِ يُلْقَى فيها عَقْدُ الوَتَر .

#### فصل اللام

لضض: رجل لَضْ : مُطَّردُ . واللَّضْلاضُ : الدَّالِيلُ . يقال : دليلُ لَضْلاضُ أَي حاذِق ، ولَضْلَضَتُه : التفاتُه عِناً وشمالاً وتحَفَّظُه ؛ وأنشد :

وبَلَد يَعْيَا عَلَى اللَّصْلاضِ ، أَيْهُمُ مُغْبَرٌ الفِيجَاجِ فَاضِي '

أي واسع ٍ من الفَضاء .

لعض : لعَضَه بلسانه إذا تناوله ، لغة يمانية واللَّعْوَضُ : ابن آوَى ، يمانية .

#### فصل الميم

محض: المتحضُّ : اللبنُ الحالِصُ بلا رَغُوهَ . ولَبَنُ المَحْضُ : خالِصُ لم يُخالِطُهُ ماء ، حُلُواً كان أو المحاص : وبلدة تنبى .

حامضاً ، ولا يسمى اللبن تخضاً إلا إذا كان كذلك. ورجل ماحض أي 'ذو تخض كقولك تامر" ولابين". ومتَعَضَ الرجل وأمنعضه : سقاه لبناً تخضاً لا ماء فيه . وامنتَعَضَ هو : شَرِبَ المتَعْضَ ، وقد امنتَعَضَ شاربه ؛ ومنه قول الشاعر :

# امْتَحِضًا وسَقَيَّانِي ضَيْحَـا ، فقد كَفَيْت صاحبَيُّ المَيْحَـا

ورجل تحضُّ وماحضُ : يشتهي المعضُ ، كلاهما على النسب . و في حديث عمر : لما تُطعنَ شَر بُ لبناً فخرج كخضاً أي خالصاً على جهته لم يختلط بشيء. وفي الحديث : باركُ لهم في تحضها ومَخْضها أي الخالص والمَمْ يُخُوض . وفي حديث الزكاة : فاعمد إلى شاة 'مُتلئة شحماً ومَحْضاً أي سَمِينة كثيرة اللهن ، وقد تكرر في الحديث عمني اللهن مطلقاً . والمَحْضُ من كِل شيء: الحالصُ. الأَزْهُرِي: كُلُّ شيء خَلَصَ حتى لا يشُوبِه شيء بُخالطُـه، فهو تحضُّ . وفي حديث الوَّسُوَّسَة : ذلك تحضُ الإيمان أي خالِصُه وصَرِيحُه ، وقد قدمناً شرح هذا الحديث وأتينا بمعناه في ترجمة صرح . ورجـل تَمْحُوضُ الضَّرية أَى 'نحَلُّص" . قال الأَّزهرى : كلام العرب رجل ممْحُوصُ الضَّريبة ، بالصاد ، إذا كان مُنـَقَّحاً مُهَذَّبًا . وعربي مَحْضُ : خالصُ النسب . ورجل تَمْحُوضُ الحَسَبِ : تَحْضُ خَالِصٌ . ورجل محضُ الحسب : خالصُه ، والجمع محاض ؛ قال :

> تَجِد ۚ قُوْماً ذَو ِي حسَبِ وحال كُواماً ، حيْثُما حُسِبُوا ، بِحاضا

والأنثى بالهاء ؛ وفضة كخضّة ومُحضُ ومحوضة . كذلك ؛ قال سبويه : فإذا قلت هذه الفضة كخضاً

قلته بالنصب اعتاداً على المصدر . ابن سيده : وقالوا هذا عربي تحضُ ومَحْضاً ، الرفع على الصفة ، والنصب على المصدر ، والصفة أكثر لأنه من اسم ما قبله . الأزهري : وقال غير واحد هو عربي تحض وامرأة عربية تحضة ومحض وبَحْت وبَحْت وبَحْت وقلب وقلب وقلب الذكر والأنثى والجمع سواء ، وإن شئت وجمعت . وقد تحض ، بالضم ، محوضة أي صار تحضاً في حسبه .

وأَمْحَضَهُ الوَّدُّ وأَمْحَضَهُ له : أَخْلَصَهُ . وأَمْحَضَهُ الحَديث والنصيحة مُعاضاً : صدَّقَتُه ، وهو من الإخلاص ؛ قال الشاعر :

قل للغُواني : أما فيكُن ً فاتكة ً ، تَعْلُنُو اللَّنْيَمَ بِضَرْبِ فيه إِمْحاضُ ?

وكل شيء أمحضته ( ) فقد أخلصته . وأمحضت اله النصح إذا أخلصته . وقيل : كخضتك الصحي ، بغير ألف، ومحضتك مودي . الجوهري: ومحضته الود وأمحضته ؟ قال ان بري في قوله محضته الود وأخضته : لم يعرف الأصمعي أمحضته الود ، قال : وعرفه أبو زيد .

والأمْحُوضة': النَّصيحة الحالصة .

محض : تحضت المرأة كخاصاً ومخاصاً ، وهي ماخص ، ومخضت ، وأنكرها ابن الأعرابي فإنه قال : يقال تحضت ، ويقال : كخضت للمؤأة ، ولا يقال المخضت ، ويقال : كخضت للبنها . الجوهري : تخضت الناقة ، بالكسر ، تمخض كخاصاً مثل سمع يسمع سماعاً ، ومخصص : أخذها الطلق ، وكذلك غيرها من البهاغ . والمتخاص : وجع الولادة . وكل حامل ضربها الطلق ، فهي ماخص " . وله « وكل شيء أخصته النه عبارة الجوهري : وكل شيء أخاصته فقد الحدة .

وقوله عز وجل: فأجاءها المتخاض إلى جِدْع النخلة ؟ المتخاض وجَع الولادة وهو الطلق . ابن الأعرابي وابن شبيل : ناقـة ماخض ومتخوض وهي التي ضربها المتخاض وقد تخضت تمخض تخاضا ، ولهنها لتمخض بولدها ، وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى تنتج فتمنتخض . يقال : تخضت ومخضت وتمخضت وامتخضت . وقيل : الماخض من النساء والإبل والشاء المتقرب ، والجمع مواخض ومخض ومنخض ؛ وأنشد :

ومَسد فَوْقَ مَحالِ نُعْضِ ، تُنْقِضُ إِنْقاضَ الدَّجَاجِ المُنْخُضِ وأنشد :

مَخَضْتِ بِهَا لَيَلَةً كُلِّهُا ، فَجَنْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقا

ان الأعرابي : ناقة ماخض وشاة ماخض وامرأة ماخض إذا كنا ولاد ما وقد أخذها الطلق والمخاض ماخض إذا كنا ولاد ما وقد أخذها الطلق والمخاض والميخاض . نصير : إذا أرادت الناقة أن تضع قبل تخضت ، وعامئة قبس وتميم وأسد يقولون تحضت ، بكسر الميم ، ويفعلون ذلك في كل حرف كان قبل أحد حروف الحلق في فعلت وفعيل ، يقولون بعير وزير وشهيق ، ونهلت الإيل وسيخرت منه . وأمخض الرجل : تخضت إبله ، قالت ابنة الحيس الإيادي لأبيها : تخضت إبله ، لناقة أبيها، قال : وما علمه ي وتفاج ، قال : أمخضت للابت والطرف في لاج ، وتمشي وتفاج ، قال : أمخضت للطرف والطرف ونفاج : تاعد ما بين وجليها . والمخاض الطرف ونفاج : تاعد ما بين وجليها . والمخاض الحوامل من النوق ، وفي المحكم : الني أولاد ها في بطونها ، واحدتها خلفة على غير قباس ولا واحد لها

من لفظها ، ومنه قبل للفَصيل إذا استحمل السنة ودخل في الثانية : ابن تخاض ، والأنثى ابنة مخاض . قال ابن سنده : وإنما سمنت الحَـُواملُ تَحَاضاً تَفَاؤُلاً بأنها تصير إلى ذلك وتستَمنخُضُ بولدها إذا نُتحَت. أبو زيد : إذا أردت الحَواملَ من الإبل قلت 'نوق مخاض ، واحدتها خُلفة على غير قياس ، كما قالوا لواحدة أ النساء امرأة ، ولواحدة الإبل ناقة " أو بعير . الأصمعي : إذا حَمَلُت الفحل على الناقة فلتقحَّت ، فهي خَلفة، وجمعها تخاض ، وولدُها إذا استكمل سنة من يومَ ولد ودخول السنة الأخرى ابن مخاص ، لأن أمه لَحَتَمَت بِالمَخاضِ مِن الإبلِ وهي الحَوامِلُ . وقال ثعلب : المَخاصُ العشار بعني التي أتى علمها من حملها عشرة أشهر ؛ وقال ابن سبده : لم أجد ذلك إلا له أعنى أن يعبر عن المخاض بالعشار . ويقال للفصل إذا لقحت أمه : ابن تخاص، والأنثى بنت مخاص، وحممها بنات مخاض ، لا تُنْتَنَّى تَخاصْ ولا تُنْحُمَعُ لأَنهم إنا بريدون أنها مضافة إلى هذه السنِّ الواحدة ، وتدخله الألف والألف للتعريف ، فيقال ابن المخاض وبنت المخاض ؛ قال جرير ونسبه ابن بري للفرزدق في أماليه:

> وجَدْنَا تَهْشَلَا فَصَلَـتُ فُـقَيْمًا ، كَفَضْل ِ ابن المَـخَاضِ على الفَصِيلِ

وإنما سموا بذلك لأنهم فضلُوا عن أمهم وألحقت بالمخاض ، سواء لتقحّت أو لم تكثّقح . وفي حديث الزكاة : في خمس وعشرين من الإبل بنت تخاض ؛ ابن الأثير : المخاض اسم للنّوق الحوامل ، وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية لأن أمه لكحقت بالمخاض أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا ، وقيل : هو الذي حمّلَت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمّة وإن لم تحمل هي ، وهذا هو معنى

ان مخاض وبنت مخاض ، لأن الواحد لا يكون ان نوق و إنما كون ان ناقة واحدة ، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت ماً ، وقد حملت النوق التي وَضَعْنَ مع أمها وإن لم تكن أمها حاملًا، فنسبها إلى الجماعة بجُدُكم مُجاورَتها أمها ، وإنما سبى ابن محاض في السنة الثانبة لأن العرب إنما كانت تحملُ الفُحول على الإناث بعد وضعها سنة ليشتد ّ ولدُها ، فهي تحمل في السنة الثانية وتَمُخُصُ ' فيكون ولدُها ابنَ مخاض . وفي حديث الزكاة أيضاً : فاعْمد إلى شَاهِ مُمَلِئَةً كَخَاضًا وشَحْمًا أَى نَتَاجًا ، وقبل : أراد به المَخاضَ الذي هو دُدنُو الولادة أي أنها امتلأت حَمَلًا وسمناً . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : دع الماخض والرُّبِّي ؛ هي التي أخذها المخاص لتضع . والمَخاضُ : الطلَّقُ عند الولادة . يقال : تَخضَت الشاة ُ تَخْتُضاً ومخاصاً ومَخاصاً إذا دنا نتاحها. وفي حديث عثمان، رضي الله عنه : أنَّ امرأة زارَتْ أَهْلُمُهَا فمخضت عندهم أي تحرُّك الولدُ عندهم في بطنها للو لادة فضرَ بَها المَخاضُ. قال الجوهري: ابن تخاص نكرة فإذا أردْتَ تعْريفه أدخلت عليه الألف واللام إلا أنه تعريف جنس ، قال : ولا يقال في الجمع إلا بناتُ عاض وبنات لَــُون وبنات آوى . ابن ســده : والمَخاصُ الإبلُ حين نُوسَلُ فيها الفحلُ في أوَّل الزمان حتى تَهْدُرَ ، لا واحد لها ، قال: هكذا 'وجدَ حتى يهدر ، وفي بعض الروايات : حتى يَفْدُرَ أي يَنْقَطِعَ عن الضَّرابِ ، وهو مَثَلُ مِذَلكَ .

لقد مَمَخُصَ في فَلَنْبي مَوَدَّتُهَا ، كَا تَمَخُصَ في إَبْرِيجِهِ اللَّبُنُ ُ

والممخض': السُّقاءُ وهو الإمخاضُ ، مثل به سيبويه ا وفسَّره السيراني ، وقد يكون المَخْضُ في أَشِّـاءَ كثيرة فالبعير يَمْخُضُ بشِقْشِقَتِه ؛ وأنشد :

بجمعن زأدا وهديرا مخضا

والسَّحابُ عَيْخُصُ عائبه ويَتَمَخَصُ ، والدهر يَتَمَخَصُ بالفتنة ؛ قال :

> وما زالت الدُّنيا نَخْدُونُ نَعِيبَهَا ، وتُصْبِيحُ بالأَمْرِ العَظيمِ تَمْخُضُ

ويقال للدنيا: إنها تَتَمَخُّضُ بِفِتْنَـةً مُنكرة . وتَمَخَّضَتِ الليلةُ عن يوم سَوءٍ إذا كان صَباحُهـا صَباحَ سوء ، وهو مثل بذلك ، وكذلك تمخَّضتِ المَنُونُ وغيرها ؛ قال :

> تَمَخَّضَتِ المَنْونُ له بيَوْمٍ أَنْنَى ، ولكل عاملة تَمَامُ

على أن هذا قد يكون من المتخاض ؛ قال : ومعنى هذا البيت أن المتنبِيَّة تَمَيَّأَت لأن تَلِدَ له الموت يعنى التعان بن المنذر أو كسرى .

والإمخاص : ما اجتمع من اللبن في المرعم حتى حتى صار وقر بعير ، ويجمع على الأماخيض . يقال : هذا إحلاب من لبن وإمخاص من لبن ، وهي الأحاليب والأماخيض ، وقيل : الإنحاض اللبن ما دام في المنخض .

والمُسْتَمَخِضُ : البَطِيءُ الرَّوبِ من اللبن ، فإذا روله « يجمعن.» كذا في الأصل ، والذي في شرح القاموس : ينبعن ، قاله يصف القروم .

استَمخَضَ لم يَكدُ يَو وب ، وإذا راب ثم مختضة فعاد مختضاً فهو المُستَمخِض ، وذلك أطيب ألبان الغنم . وقال في موضع آخر : وقد استمخض البن لم يكد أي لا يكاد يووب ، وإذا استمخض البن لم يكد يخرج 'زبده ، وهو من أطيب البن لأن 'زبده استه لك فيه . واستمخض البن أيضاً إذا أبطأ أخذه الطعم بعد حقيه في السقاء . الليث : المخض أخر يحريكك الممخض الذي فيه البن المخيض الذي قد أخذت 'زبدته . وتمخض البن وامتخض أي أخذت 'زبدته . وتمخض البن وامتخض أي غراك في الممخضة ، وكذلك الولد إذا تحر ك في بطن أحد بني الحرب بن الحرب بن الحرب بن الحرب بن مر "ة يخاطب امرأته :

أَلَا يَا أُمَّ عَمْرٍ و ، لَا تَلُومِي وابْقِي ، إِنَّمَا ذَا النَاسُ هَامُ

أَجِدُ لَكِ هِلَ رأيتِ أَبَا قُبُيْسٍ ، الطَالُ حَيَاتُهُ النَّعْمُ الرِّكَامُ ؟

وكِسْرَى، إذ تَقَسَّمَهُ بَنُوهُ بأَسْيافٍ، كما اقْتُسْمَ اللَّحامُ

تَمَخَّضَتِ المَنْونُ له بيوم مِ أَنْنَى ، ولكل خاملة تمّامُ

فجعل قوله تَمَخَّضَت يَنُوبُ مَنَابَ قوله لَقَحَت. وقوله لِرَفِه لا لَهَ مَنَا مَا مَخْضَت بالولد إلا وقد لَقَحِت. وقوله أننَى أي حان ولادته لهام أيام الحمل. قال ابن بري: المشهور في الرّواية: ألا يا أمّ قيس، وهي زوجته، وكان قد نزل به ضَيْف بقال له إساف فعتر له ناقة فلامَته، فقال هذا الشعر، وقد رأيت أنا في حاشية من نسخ أمالي ابن برّي أنه عقر له ناقتين بدليل قوله من نسخ أمالي ابن برّي أنه عقر له ناقتين بدليل قوله

في القصيدة :

أَفِي نَابَيْنِ نَالَهُمَا إِسَافُ مَ نَامُ ؟ تَنَامُ ؟

ومَخَضَتُ بَالدَّلُو إِذَا تَهَزَّتَ بِهَا فِي البَّرُ ؟ وأَنشد: إنَّ لَـنَا قَـلَـيِذَمَاً هَـمُوما ، يَوْ يدُهَا تَخَضُ الدَّلا جُمُوما

ويروى : تختج ُ الدِّلا . ويقال : تَخَصَّتُ البَّرَ بالدلو إذا أكثرت النزع َ منها بدرِلائك وحر ً كنها ؛ وأنشد الأصمعي :

# لتَمْخُضَنْ جَوْفَكِ بِالدُّلِيِّ

وفي الحديث : أنه مٰرَ عليه بجنازةٍ 'تمُنخَصُ تخَـٰضًا أي 'تحَرَ'ك' تحريكاً سريعاً .

والمَنخيضُ : موضع بقرب المدينة. ابن بزرج : تقول العرب في أَدْعِيةَ يَتداعَوْن بها : صَبُّ الله عليكُ أُمْ حُبُيْنِ مَاخْضًا ، تعني الليل .

رض: المريض: معروف. والمَرَضُ : السُّقُمُ نَقَيضُ الصَّحةِ ، يكون للإنسان والبعير، وهو اسم المَّخس. قال سيبويه: المرضُ من المَصادرِ المجموعة كالشَّغل والعَقل ، قالوا أمراضُ وأشغال وعُقول . ومَرضَ فلان مَرضاً ومَرضاً، فهو مارضُ ومَرضُ ومَرضَ ومَرضَ ، والأنثى مَريضة '؛ وأنشد ابن بري لسلامة ابن عبادة الجَعْدي شاهداً على مارضِ :

يُويِننَنَا ذا البَسَر القَوادِضِ ، لبس عَهْزُولٍ ، ولا عِادِضِ

وقد أَمْرَ ضَهُ الله . ويقال : أَنيت فلاناً فأَمْرَ ضَتْهُ أي وجدته مريضاً . والمِـــْراضُ : الرَّجل المِسْقامُ ،

والتَّمَارُ ص : أَن يُرِيَ من نفسه المرضَ وليس به . وقال اللحياني : عُدُ فلاناً فإنه مَريضٌ ، ولا تأكل هذا الطعام فإنك مارضٌ إن أكلـْتَـه أي تَمْرَضُ ، والجمع مَرْضَى ومَراضَى ومِراضٌ ؛ قال جرير :

## وفي المِراضِ لَنَا تَشْجُورٌ وتَعَذَّ بِبُ

قال سلبويه : أَمْرَضَ الرجلَ جعله مَر يضاً ، ومرَّضه تمريضاً قام عليه ووليّه في مرّضه وداواه ليزول مرَضُه، جاءَت فَعَلَمْت هنا للسلب وإن كانت في أكثر الأُمر إِنَّا تَكُونَ للإثباتُ . وقال غيره : التَّمْر يضُ حُسْنُ القيام على المريض. وأَمْرَضَ القومُ إِذَا مَر ضَت إبلئهم ، فهم 'ثمر ضُون . وفي الحديث : لا يُور د مُمْرِ ضُ على مُصِح يَ المُمُر ضُ الذي له إبل مَرْضَى فنَهَى أَن يَسْقِيَ المُسْرِضُ إبلَه مع إبل المُصحّ، لا لأجل العَدُّوي ، ولكن لأن الصُّحاحَ ومما عرَض لما · مرَضُ فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قسل العدوى فَيَفْتُذِنُهُ وَيُشْكَكُهُ ، فأَمَرَ باجْتِينابِهِ والبُعْد عنه ، وقد مجتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمراعى تَسْتُو بِيلُهُ المَاشَيةُ فَتَمَرَضُ ، فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء ، فكانوا بجهلهم يسمونه عَدُوكَي ، وإنما هو فعل الله تعالى . وأَمْرَ صَ الرجلُ ا إذا وقَـُع في ماله العاهة' . وفي حديث تُقاضى النُّمار يتول : أصابها مُراضُ ؛ هو ، بالضم ، داء يقع في الشُّمَرة فتَهُلكُ . والتَّمْر بضُ في الأمر : التضَّجيعُ ا فيه. وتَمَريضُ الأُمور: تَوْهِينُهَا وأَن لا تَحْكِمَهَا. وريح مَريضة": ضعيفة المُبُوب. ويقال للشبس إذا لم تكن 'منجلية طافية "حسنة": مريضة ". وكل ما تَضَعُفُ ، فقد مَر ضَ . وليلة مريضة ﴿ إِذَا تُغَيَّمُتَ السماء فلا يكون فيها صَوء ؛ قال أبو حَبَّةً :

ولَيْلَةَ مَرضَتْ من كُلِّ ناحِيةٍ ، فلا بُضِيءُ لِمَا نَجْمُ ولا قَـَـمَرُ

ورَ أَيْ مَر يض : فيه انحِراف عن الصواب ، وفسر ثعلب بيت أبي حبة فقال : وليلة مَرضَت أظلَمت ونقص نورها. وليلة مريضة " : مُظلِمة لا 'ترَى فيها كواكِيبُها ؛ قال الراعي :

وطنخياء من لكيل التّمام مريضة ، أَجَنَّ العَماءُ نَجْمَهَا ، فهو ماصِحُ وقول الشَّاعر :

رأيت ُ أَبَا الوَّلِيدِ غَدَاهَ جَمَعٍ به تَشْيْب ُ ، ومَا فَقَدَ الشَّبَابَا

ولكن تحت ذاك الشيب حَزْمْ، إذا ما طَنْ أَمْرَضَ أَو أَصَابا

أَمْرَ صَ أَي قارَ بَ الصُّوابِ فِي الرأْيِ وَإِنْ لَمْ يُصِبِ كُلُّ الصَّوابِ .

والمَرْضُ والمرَضُ : الشّكُ ومنه قوله تعالى : في قلوبهم مَرَضُ أي سُكُ ونفاق وضَعْفُ يَقين ؛ قال أبو عبيدة : معناه شك . وقوله تعالى : فزادهم الله مرضاً ، قال أبو إسحق : فيه جوابان أي بكفرهم . وقال كما قال تعالى : بل طبع الله عليها بكفرهم . وقال بعض أهل اللغة : فزادهم الله مرضاً بما أنزل عليهم من القرآن فشكُوا فيه كما شكوا في الذي قبله ، قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : وإذا ما أنز لت سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا ؛ قال الأصمعي : قرأت على أبي عمرو في قلوبهم مرض فقال : مَرْضُ يا غلام ؛ قال أبو إسحق : يقال المرضُ والسُقُم في البدن والدين جبيعاً ، إسحق : يقال المشحة في البدن والدين جبيعاً ،

والمرَضُ في القلب يَصْلُح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين . ويقيال : قلب مر يض من العَداوة ، وهو النَّفاقُ. ابن الأعرابي : أصل المرَض النُّقُصانُ ، وهو بدَن مريض ناقصُ القوَّة ، وقلب مَريضٌ ناقِصُ الدين . وفي حديث عمرو بن معند يكر بُ: هم شفاء أمر اضنا أي يأخُذون بثأر نا كَأَنْهُمْ يَشْفُونَ مُرَضَ القلوبِ لا مُرَضَ الأَجِسَامِ . ومَرَّضَ فلان في حاجتي إذا نقَصَت حَرَّكَتُه فيها . وروى عن ابن الأعرابي أيضاً قال : المرَضُ إظَّالامُ الطبيعة واضطرابُها بعد صَفائها واعتدالها ، قال : والمرَضُ الطُّلُّمةُ . وقال ابن عرفة : المرَضُ في القلب 'فتُور' عن الحق"، وفي الأبدان فُتور' الأعضاء، وفي العين فُتُورُ النظر . وعين مَريضة " : فيها فُتُورٍ ؟ ومنه : فيطُّمعُ الذي في قلبه مرَّضٌ أي فُتُور عما أَمرَ به ونُهميَ عنه ، ويقال 'ظلمة ؛ وقوله أَنشِده أبو حنيفة :

> تَوائِمُ أَشْبَاهُ بَأَرْضٍ مَريضةٍ ، يَلُنُدُن بِخِذْرافِ المِتَانِ وبالغَرْبِ

يجوز أن يكون في معنى تمرّضة ، عنى بذلك فسادَ هَوائها ، وقد تكون مريضة هنا بمعنى قَفْرة ، وقيل: مريضة ساكنة الربح شديدة الحر .

والمَراضانِ : واديانِ مُلْمَتَقَاهِما واحد ؛ قال أَبو منصور : المَراضان والمَرَايضِ مُواضع في ديار تميم بين كاظِمة والنَّقيرةِ فيها أَحْسَاء، وليست من المرض وبايه في شيء ولكنها مأخوذة من اسْتِراضةِ الماء، وهو اسْتِنْقاعُه فيها ، والرَّوْضة مأخوذة منها .

قال: ويقال أَرْض مَر يضة " إذا ضاقت بأهلها ، وأرض مَريضة " إذا كثر بها الهَر ْجُ والفِتَنُ والقَدَّلُ ؛ قال أوس بن حجر:

تَوَى الأَرضَ مِنَا بِالفَضَاءِ مَر بِضَةً ، مُصَصَّلةً مِنَا بِجَبْشٍ عَرَمْرَمِ

مضض: المَصُ : الحُمُرُ قَـهُ . مَضَّنِي الْهَمُ والحُمُرُ نُ والقول يَمُضُّنِي مَضَّا ومَضِيضًا وأَمَضَّنِي : أَحْرَ قَـنَي وشق علي . والهمُ يَمُضُ القلبَ أي مُجُرِقُه ؟ وقال وقيه ا

مَـن ٰ يَنَسَخُـط فَالْإِلهُ وَاضِي عَنْكَ ، وَمَنْ لَمْ يَوْضَ فِي مِضْاضِ

اي في 'حر قة ، ومضضت' منه : ألمنت'. ومضيًى البحرح وأمضيًى إمضاضاً : آلمتني وأو جعني ، ولم يعرف الأصمعي مضيًى ، وقد م ثعلب أمضي ؛ قال ابن سيده : وكان من مضى يقول مضيّى ، بغير ألف، وأمضيًى جلدي فد لكنت : أحكيّني ؛ قال ابن بري: شاهد مضيًى قول حر ي بن ضهرة :

يا نَفْسُ '، صَبْر ٱعلى ما كان مِنْ مَضَفَى ، إِذَ لَمْ أَجِدُ لَفُضُولِ القَوْلِ أَقْرَانا

قال : وشاهد أَمَضَّني قول سِنان بن محرش السَّعْدي:

وبيت بالحِصنين غَيْر راضي ، 
يُنْعُ مِنْي أَرْقبِي تَعْبَاضِي

من الحَـُلُوء صادِقِ الْإِمْضَاضِ، في العينِ لا يَـذْهَبُ ْ بالنَّـرْ ْحَاضِ

والتَّرْحاض: العَسل. والمَضَضُ: وجع المصية، وقد مَضضْتُ يا رجل منه، بالكسر، تَمَضُ مَضَضًا ومَضافةً. ومَضُ الكحلُ العينَ يَمُضُها ويَمضَعُها وأَحْرَقَها . وكُمل

قوله ﴿ وَقَالَ رَوْبَةَ مَنَ اللَّحِ ﴾ كذا بالاصل ، وعبارة القاموس مع
 شرحه : والمضماض، بالكمر، الحرقة؛ قال رؤبة : من يتسخط...

# مَضَ : يُمِضُ العين ، ومَضيضُه حُرُ قَتَنُه ؛ وأنشد: قد ذاق أَكْحالاً من المَضاض \

وكَعَلَه كُعُلَا مَضًا إذا كان 'مِحْرِق ، وكعله بُلُمْهُول مَضَّ أي حاري ومرأة مضَّة ' : لا تحتمل شيئاً يَسُونها كَانَ ذلك بَمُضُها ؛ عن ابن الأعرابي، قال : ومنه قول الأعرابية حين 'سئلتن، ' : أي الناس أكرم ؟ قالت : البيضاء البيضة الحَفِرة ' المَضّة . البهذيب : المضّة التي تؤلّمها الكلمة أو الشيء البسير وتؤذيها . أبو عبيدة : مَضَّني الأمر وأمَضَّني ، وقال : أمَضَّني للام تمم . ويقال : أمَضَّني هذا الأمر ' ومَضِضْت له أي بَلَغْت ' منه المشقة ؟ قال رؤبة :

فاقْنَي وشَرُ القَوْلِ مَا أَمَضًا

ومُضاضٌ : اسم رجل .

وإذا أقر الرجل بحق قيل : مِض يا هذا أي قد أقررت ، وإن في مِض وبض لَمَطْمَعاً ، وأصل ذلك أن يسأل الرجل الرجل الحاجة فيُعُو جَ سَفْته فكاً نه يُطنيعه فيها. الليث: المِض أن يقول الإنسان بطرف لسانه شبه لا ، وهو هيج بالفارسية ؛ وأنشد :

سأَلْنُهُا الوَصْلَ فقالَتَ : مِضٍ ، وحرَّكَتْ لي دأْسَهَا بَالنَّعْضِ ٢

النَّعْضُ : التحريكُ . قـال الفراء : مِضَّ كقول القائل يقولها بأَضراسه فيقال: ما علَّمَكُ أَهلُكُ إِلا مِضَّ ومِضُ ، وبعضهم يقول إِلاَ مِضًّا بو ُقُوعِ الفعـل

- γ قوله « قد ذاق الغ » في شرح القاموس : والمضاض كحاب الاحتراق ، قال رؤبة : قد ذاق الغ .
- y قوله « سألتها الوصل ∢ كذا بالأصل ، والذي في الصحاح وشرح القاموس : سألت هل وصل ?

عليها . الفراء : ما علم أهلك من الكلام إلا مضا وميضاً وبيضاً . الجوهري : مض ، بكسر الميم والضاد ، كلمة تستعمل بمعنى لا وهي مع ذلك كلمة مُطمعة في الإجابة .

أبو زيد : كثرت المضائض بين الناس أي الشر ؟ وأنشد :

# وقد كَثُرُتُ بَينِ الأَعَمُ المَضَائضُ ۗ

ومضيض إناء ومصيصه إذا حركه ؛ وقيل : إذا غسله ، وتبكضض في وضوئه . والمضفة : تحريك الماء في النم . ومضفض الماء في فيه : حركه ، متمضيض به . الليث : المكن مضيض الماء كا تمنصه . ويقال : لا تبكن مضيض العنز ، ويقال : لا تبكن مضيض العنز ، ويقال : لا تبكن المن مضيض العنز ، ومنت العنز تتبكن في شربها مضيضاً إذا شربت وعصرت العنز منفقيها . وفي الحديث : ولهم كلب يتمضمض عراقيب الناس أي يمض . قال ابن الأثير : يقال مضضت أمض . ومضمض منل مصصفت أمص . ومضمض منا مصفت به العين وتمضمض النعاس في عينه : دب ، وهضمضت به العين وتمضمض النعاس في عينه ؛ قال الواجز :

## وصاحِب نَبِّهُنّه لَيَنْهُطَا ، إذا الكرى في عَيْنِهِ تَمَضْمَضَا

ومضمض : نام نَوْماً طويلاً . والمضاض : النوم . وما مضمضت عني بنوم أي ما نامت . وما مضمضت عني بنوم أي ما نامت . وما مضمضت عني بنوم أي ما نبت . وفي حديث علي ، عليه السلام : ولا تَـذ وقوا النوم أن إلا غراراً ومضمضة ، لما جعل للنوم ذو قا أمرهم أن لا ينالوا من إلا بالسينتهم ولا يُسيغوه ، فشبهه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع . وتمضمض

الكلب في أنسَره: هُر ". وفي حديث الحسن: خياث كل عيدانك قد مضضنا فوجد نا عاقبقه مُراً ؟ كل عيدانك ودر الدئيا، خياث بويد الدئيا، خياث بويد الدئيا، يعني جَر بناك واختبرناك فوجد ناك مُرة العاقبة. والمضاض : الرجل الخفيف السريع ؟ قال أبو النجم:

## َبَشُو ٰکُنَ کُلُ ۚ هُو ْجِلٍ نَفَّاضِ فَرْ دُا ، وکُلُ مَعِضٍ مِضْمَاضِ

ابن الأَعرابي: مَضَضَ إذا شَرِبَ المُضاض ، وهو الماء الذي لا يُطاق 'مُوحة ' ، وبه سبي الرجل 'مُضاضاً ، وضد من المياه القطيع ' ، وهو الصافي الزلال ' . وقال بعض بني كلاب فيا روى أبو تراب : تماض القوم وتماصوا إذا تلاجوا وعض بعضم بعضاً بألسنتهم .

معض : مَعِضَ من ذلك الأمر ، يَعْمَضُ مَعْضاً ومَعَضاً وامْنَعَضَ منه : غَضِبَ وَشَتَقُ عليه وأو جَعَه ؟ وفي التهذيب: مَعضِ من شيء سمعه ؛ قال رؤبة : ذا مَعضَ لو لا تَر دُ المَعْضا

وفي حديث سعد: لما قُتل رُستم بالقادسية بعث إلى الناس خالد بن عر فُطة ، وهو ابن أخته ، فامتعص الناس المتعاض شديدا أي سَق عليهم وعظيم . وفي حديث ابن سيرين: تستأمر اليتيهة فإن معضت لم تُنكح أي سَق عليها، وفي حديث مراقة : تمعضت الفرس ، قال أبو موسى : هكذا وي في المعجم ولعله من هذا ، وفي نسخة : فنهضت . قال ابن الأثير : ولو كان بالصاد المهملة من المعص ، وهو النتواء الرجل ، لكان وجها . وقال ثعلب : معض معض عضا غضب ، وكلام العرب المتعض ،

أراد كلام العرب المشهور ؟ وأمْعَضه إمْعاضاً ومَعَّضه تَمْعيضاً : أنزل به ذلك . وأمْعَضَني الأمر : أوجَعني .

وبنو ماعض : قوم دَرَجُوا في الدهر الأول . وقال أبو عمرو : المَعّاضة من الإبل التي ترفع ذنّبها عند نتاجها .

#### فصل النون

نبض: نَبَضَ العرقُ يَنْبِضُ نَبْضاً ونَبَظاناً: تحر"ك وضرَب. والتّابِضُ : العصبُ ، صفة عالبة .. والمتنابِضُ : مَضارِبُ القلب. ونَبَضَت الأمعاء تَنْبِضُ : اضطرَبَت ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ثم بَدَتْ تَنْسِضُ أَحْرَادُهَا ، إنْ مُتَغَنَّاةً وإنْ حاديةً ١

أراد إن مُتَعَنَّية فاضطر فحو له إلى لفظ المفعول، وقد يجوز أن يكون هذا كقولهم الناصاة في الناصية والقاراة في القارية ، يقلبون الياء ألفاً طلباً للخفة . وقوله : وإن حادية ، إما أن يكون على النسب أي ذات تحداء ، وإما أن يكون فاعلا بمعنى مفعول أي محدد قل إلا أو تحدد ق.

والنَّبْضُ : الحركة . وما به نَبَض أي حركة ، ولم يستعمل مُتَحَر لك الثاني إلا في الجَحْد . وقولهم : ما به حَبَض ولا نَبَض أي حراك ، ووجع منبيض . والنَّبْض : نَتَف الشعر ؛ عن كراع . والمنبض : المند فة . الجوهري : المنبض المند ف مشل المحنبض ، قال الحليل : وقد جاء في بعض الشعر المتناد ف .

وأَنْبُضَ القوْسَ مثل أَنْضَبَهَا : جذَبَ وتَرَهَا .............. ١ قوله « ثم بدت » تقدم في مادة حرد ثم غدت .

لتُصوَّت . وأنبَض بالوتر إذا جذبه ثم أرسله ليرن . وأنبَض الوتر أيضاً : جذبه بغير سهم ثم أرسله ؛ عن يعقوب. قال اللحياني : الإنباض أن تمُد الوتر ثم تر سله فتسمع له صوتاً . وفي المشل : لا يُعجبُك الإنباض قبل التو تير ، وهذا مشل في استعجال الأمر قبل بلوغه إناه . وفي المثل : إنباض بعير تو تير . وقال أبو حنيفة : أنبض في قوسه ونبيض أصاتها ؛ وأنشد :

لئن ْنَصَبْتَ لِيَ الرَّوْقَيْنِ مُعْتَرِضًا ، لأَدْمِينَكُ دَمْياً غَيْرِ تَنْبِيضِ

أي لا يكون تزعي تنثييضاً وتنقيراً ، يعني لا يكون توعُداً بل إيقاعاً. ونتبض الماءُ مثل نتضب: سال . وما 'يعْرَف' له مَنْسِض' عَسَلةٍ كَمَضْرِبِ عَسَلةٍ .

نتض : نَتَنَ الجلا ُ نُتُوضاً : خرج عليه داء كآثار القوباء ثم تقشر طرائق . وفي التهذيب : نَتَضَ الحِمارُ نُتُوضاً إذا خرج به داء فأثار القوباء ثم تقشر طرائق بعضها من بعض . وأنتَ فَ العُر ْجُون من الكماة إلى وهو شيء طويل من الكماة يَنْقَشِر ُ أعاليه من جنس الكماة ؟ وهو ينتيض عن نفسه كما تَنْتَيض ُ الكماة الكماة والسن السن إذا خرجت فرفعته عن نفسها ، لم يجيء إلا السن إذا خرجت فرفعته عن نفسها ، لم يجيء إلا هذا ؟ قال الأزهري : هذا صحيح ومن العرب مسبوع ، قال : ولم أجده لغير الليث ، وقال أبو زيد : في معاياة العرب قولهم ضأن يبذي تُناتِضة تَقطع مُ رَدُغة الماء بعنت وإر خاء ، قال : يسكنون الردُغة في هذه الكلمة وحدها .

نحض : النَّحْضُ : اللحمُ نَفْسُهُ ، والقِطْعَةُ الضَّغْمَةُ ، اللَّهُ منه تَسَمَّى تَخْضَةً . والمَنْحُوضُ والنَّحِيضُ : الذي

الحد" :

يُبارِي بَشَاهُ الرَّمْخِ خَدْ مُذَكَّقُ ، كَحَــدُ السَّنَانِ الصُّلَّـيِّ النَّحِيضِ

ونتَحَضْتُ فلاناً إذا تَلتَحَحْتَ عليه في السؤال حتى يكون ذلك السؤالُ كَنتَحْضِ اللحم عن العظم ؛ قال ابن بري: قال أبو زيد نتَحَضَ الرجلَ سألَه ولامَه؛ وأنشد لسلامة بن عبادة الجَعْديّ :

أَعْطَى بِلا مَن ۗ ولا تَقَادُض ِ، ولا نُسؤال ٍ مع تَخْض ِ النَّاحِض ِ

نضض: النَّضُ : نَضِيضُ المَاء كَمَا يَخِرج من حجو . نَصُ المَاءُ يَنِصُ نَصَّا ونَضِيضاً : سَالَ ، وقيل : سالَ قليلًا قليلًا ، وقيل : خرج رَشْعاً ؛ وبسُر نَضُوضُ إذا كان ماؤها يخرج كذلك . والنَّضَضُ : الحِسى وهو ماء على رَمُل دونَه إلى أَسفل أَرض صُلبَة فكُلُما نَصُ منه شيء أي رَشَح واجتمع أُخِذ . واستنتَض النَّماد من الماء : تَنَبَعها وتَبَرضَها ؛ واستعاره بعض الفصحاء في العرض فقال يصف حالة :

وتَسْتَنِضُ النُّمادُ مِن مَهْلِي

والنَّضِيضُ : الماء القَلِيلُ ، والجمع نِضاضُ . وفي حديث عِمْرانَ والمرأة صاحبة المَزادة في قال : والمَزادة تَكَاد تَنِضُ من الماء أَي تَنْشَقُ وَنِحْرج منها الماء . يقال : نَصْ الماء من العين إذا نَبَعَ ، ويُحْمَعُ على أَيْضَةً إِنْ وَأَنشد الفراء :

وأَخْوَتَ 'نجُومُ الأَخْذِ إِلا أَنِضَةً ، أَنِضَةً َ مَحْلٍ ، ليس قَاطِرُهَا 'يُثْرِي

أي ليس يَبُلُ الثَّرى . والنَّضيضة : المطر الضعيف ُ

ذهب لحمه . وقيل : هما الكثيرا اللحم ، والأنثى بالهاء ، وكل بضعة لحم لا عظم فيها لفئة نحو النَّحْفة والمَّرَة والوَدْرة . قال ابن السكيت : النَّحيضُ من الأَضْداد يكون الكثير اللعم ويكون القليل اللحم كأنه نَحْض تَحْفاً . وقد تحفظ تحاضة : كثر لحمهما . ونتحض لحمه تنخض نخوضاً : فقص . قال الأزهري : ونحاضتهما كثرة لحميما ، فقص . قال الأزهري : ونحاضتهما كثرة لحميما ، ويخض اللحم ينحضه وينحضه تخضاً : قشره . ونحض العظم ينحضه تخضاً وانتحضه : أخذ ما عليه من اللحم واعترته. والنحض والنحض والتحض اللحم الفخذ ؛

ثم أبري نجاضها فتراها ضامرة، بَعْدَ بُدْ نِهَا، كَالْهِلالِ

وقد تخص ، بالضم ، فهو تخيض أي اكتنز لحمه. وامرأة تخيضة ورجل تخيض : كثير اللحم . ونحض على ما لم يسم فاعله ، فهو مَنْحُوض أي ذهب لحمث ، وانتنجض مثله . وفي حديث الزكاة : فاغيد إلى شاة ممتلئة شخماً ونتعضاً ؟ النّعض : اللحم ؟ وفي قصيد كعب :

عَبْرانةٍ قُلْدِفَتْ بالنَّحْضِ عَنْ عُرْضٍ

أي رُميت باللحم . وتُحَضَّتُ السَّنَانَ والنَّصْلَ ، فهو مَنْحُوضُ ونَحَيِّفُ إذا رَقَّقْتُهَ وأَحْدَدُتْه ؟ وأَنشد :

كَمَوْقِفِ الأَسْقَرِ إِن تَقَدَّما ، باشَرَ مَنْحُوضِ السِّنانِ لَهَٰذَمَا

وقال امرؤ القبس يصِف ُ الحَدُّ ، وقــال ابن بري : إن الجوهري قال يصف الجَـنْبَ ، والصواب ُ يصِف ُ

القليل ، والجمع نَـضَائضُ ؛ قال الأَسدي ، وقيل هو لأبي محمد الفقمسي :

> يا 'جمل أسفاك البُرَيْق 'الوامِض'، والدِّيَم' الغادية' النّضانِض'، في كلّ عام ٍ فَطَرْهُ نَضَائض'

والنّضيضة : السحابة الضعفة ، وقيل : هي التي تَنِصْ بالماء تسيل . والنّضيضة من الرّياح : التي تنيض بالماء فتسيل ، وقيل : هي الضعفة . ونصّ إليه من معروفه شيء ينض نصّ نصّا ونضاً: سال ، وأكثر ما يستعبل في الجَحد، وهي النّضاضة . وقال : نصّ من معروفك ننضاضه "، وهو القليل منه . وقال أبو سعيد : عليهم نتضائض من أموالهم وبنضائض ، واحدتها نتضضة " وبنضضة " . الأصعي : نصّ له بشيء ، وهو المعروف القليل .

والنَّضيضة : صوت نَسْيَس ِ اللحم 'يشوى على الرَّضْف ِ ؛ قال الراجز :

# تَسْمَعُ للرَّضْفِ بِهَا نَضَائضًا

والنشائض : صوت الشواء على الرّضف ؛ قال ابن سيده : وأراه للواحد كالحَشارِم ، وقد يجوز أن يعنى بصوت الشواء أصوات الشواء . وتركت الإبل الماء وهي ذات نضيضة وذات نضائض أي ذات عظمَ لم ترو . ويقال : أنض الراعي سخالة أي سقاها نضيضاً من اللبن . وأمر "ناض " بمكن"، وقد نص منه وقد نص ينيض . ونضاضة الشيء : ما نص منه في يدك . ونضاضة الرجل : آخر ولده ؛ أبو زيد: هو نضاضة والجمع مثل العجزة والكيرة . وقيل : والتثنية والجمع مثل العجزة والكيرة . وقيل :

نُضَاضَةُ الماء وغـيره وكلُّ شيء آخِرُهُ وبَقِيَّتُهُ ، والجمع نَضَائضُ وَنُضَاضُ .

وفلان يَسْتَنَيِضُ معروفَ فلان: يَسْتَقْطِرُهُ، وقبل: يستخرِجُهُ، والاسم النَّضاضُ ؛ قال :

> تمنّاح' دَلْنُوي مُطْرَبِ' النَّفَاضِ ، ولا الجَدَى من مُنْعَب حَبّاضِ ِ

> > وقال :

إن كان خَيْرُ منكِ مُسْتَنَضًا فَاقْنَى ، فَشَرُ القَوْلِ مَا أَمَضًا

ابن الأعرابي: استنضضت منه شيئاً ونكنتضته إذا حر كنه وأفلكفته ؟ ومنه قبل للحية نكناض وهو القليق الذي لا يكثبت في مكانه ليشر تيه ونشاطه .

والنّص : الدّرهم الصامية . والناص من المتاع : ما تعول ورقاً أو عناً . الأصمعي : امم الدراهم والدنانير عند أهل الجعاز الناص والنض والنض وإنما يسمونه ناضاً إذا تحوال عيناً بعدما كان متاعاً لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء . ابن الأعرابي : النّص الإظهار ، والنص الحاصل . يقال : خد ما نص لك من حَدِين أي تبسر . وهو يستنبض حقه من فلان أي يستنبزه . تبسر . وهو يستنبض حقه من فلان أي يستنبزه . كثر ناض ، وهو ما ظهر وحصل من ماله ، قال : ومنه الحبر : خذ صدقة ما نص من أموالهم أي ما ظهر وحصل من أمان أم خديث عمر ، رضي الله عنه : كان يأخذ الزاكاة من ناض عمر ، رضي الله عنه : كان يأخذ الزاكاة من او ورقاً .

الله والشطر الثاني ضبط في الأمل ، والشطر الثاني ضبط في مادة حبض من الصحاح مثل ضبط الأمل .

وو صف رجل بكثرة المال فقيل: أكثر الناس ناضاً. وفي الحديث عن عبر مة : إن الشريكين إذا أرادا أن يتنفر قا يقتسبان ما نض من أموالهما ولا يقتسبان الدين . قال شهر : ما نض أي ما صار في أيديهما وبينهما من العين، وكره أن يُقتسم الدين لأنه ربما استوفاه أحد هما ولم يَستنو فيه الآخر فيكون رباً ، ولكن يقتسمانه بعد القبض . والنص : الأمن المكروه . تقول : أصابني نص من أمر فلان . ونص الطائر : حر كها وباشر بها الأرض ؛ قال المعير ثفياته : حركها وباشر بها الأرض ؛ قال

ونَضْنَضَ فِي صُمِّ الحَصَى ثُفِناتِه ، ورامَ بسَلْمَى أمره ، ثم صَمَّا

ونَضْنَصُ لسانَه : حر كه ، الضاد فيه أصل وليست بدلاً من صاد نَصْنَصَه ، كما زعم قوم ، لأنهما ليستا أختين فتنبدل إحداهما من صاحبتها . وفي الحديث عن أبي بكر : أنه دُخل عليه وهو يُنتَضْنِصْ لسانَه أي مجر كنه ، ويروى بالصاد ، وقد تقد م .

والنّضَنَضة ' : صوت ' الحيّة . والنضّنَضة ' : تحريك الحية لسانكها . ويقال للحية : نَضْناض ونَضْناض و وَضَاضة ' . وحيّة ' نَضْناض و تضناض : تحرك لسانكها . قال ابن جني : أخبرني أبو علي يرفعه إلى الأصعي قال : حدثنا عيسى ابن عمر قال : سألت ' دا الرمّة عن النّضناض فأخرج لسانه فحر که ، وقيل : هي المُصَوِّنة ' ، وقيل : هي المُصَوِّنة ' ، وقيل : هي التي تقتل ' إذا نهَشَت من ساعتها ، وقيل : هي التي لل تَسْتَقَرِ وُ في مكان ؛ قال الرّاعي :

يَبِينُ الحَيَّةُ النَّصْنَاضُ منه ، مَكَانَ الحِبِّ، يَسْتَبِعُ السَّراوا

الحِبُ : القُرْطُ ، وقيل : الحَبيبُ ، وقيل : الحَبيبُ ، وقيل : النَّضْنَاضِ الحَيةِ الذكر ، وهو كله يرجع إلى الحركة . نعض : النَّمْضُ ، بالضم : شجر من العِضَاه سُهُلِي ، وقيل : له شوك يُسْتَاكُ به ؛

في سَلَوْهِ عِشْنَا بِذَاكِ أَبْضًا ، خِدْنَ اللَّوَاتِي يَقْتَضِبْنَ النَّعْضَا ، فقد أُفَدَّى مِرْجَماً مُنْقَضًا

قال رؤية :

إما أن يويد بقوله عشنا الجمع فيكون المعنى على اللفظ، ويكون خد أن اللواتي موضوعاً موضع أخدان اللواتي، وإما أن يقول عشن إلا أنه اختار عشنا لأنه أكمل في الوزن، ويروى: جَذْب اللواتي. وروى الأزهري: ويقال ما نَعَضْت منه شيئاً أي ما أصَبْت ، قال: ولا أَحُقُه ولا أدري ما صحته.

نغض: نتغض الشيء ينغيض نتغضاً ونغوضاً ونغضاناً وتتنعض وأننغض : نحر ك واضطر ب ، وأنغضه هو أي حر كه كالمتعجب من الشيء. ويقال: نتغض فلان أيضاً رأسه ، يتعدى ولا يتعدى. والنعضان أن تتنعض الرأس والأسنان في الا تبعلى إذا رجفت تقول نتغضت الرأس والأسنان في الا تبعلى إذا رجفت تقول نتغضت أسناني أي قلقت وتحر كن . ويقال : نتغض رأسه إذا تحرك ، وأنغضه إذا ويقال : نتغض رأسه إذا تحرك ، وأنغض رأسه كأنه يستفهم ما يقال له أي مجر كه ويتبيل إليه . وفي التنزيل العزيز : فسينغضون إليك رؤوسهم . قال الفراء : أنغض رأسه إذا حر كه إلى فتوق وإلى أسفل ، والرأس ينغض وينغض لا للنقل ، والأس ينغض وينغض الغنان . والندة أسفل ، والوأس ينغض وينغض لينته ، وإغا سئي إذا تحر كت قبل : نتغضت سيئه ، وإغا سئي

الظائمِ 'نَعْضاً وَنَعِضاً لأَنه إذا عَجِل في مشيته ارتفع وانخفض . قال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا حُدَّثَ بشيء فحرَّك رأسه إنكاراً له : قد أَنْغَضَ رأسه . ونَعَضَ رأسه يَنغُض ' ويَنْغض ' نَغْضاً ونُغُوضاً أي تحرَّك . ونَعَض برأسه يَنغُض ' نَغْضاً ونُعُوضاً أي تحرَّك ، ونَعْض برأسه يَنغُض ' نَغْضاً : حرَّك ، قال العجاج يصف الظلم :

# واسْتَبَادَلَتْ أُرسُومُهُ سَفَنَجا أَصَكُ نَعْضاً ، لا يَني مُسْتَمَادَجا

وفي المحكم : أَسَكُ " ، بالسين . والنَّعْضُ : الذي يُحِرَ لُكُ وأَسَهُ ويَرَ جُنُ في مِشْيَتِهِ ، وصف بالمصدر. وكلُ حركة في ارْتِجافٍ نَعْضُ . يقال : نَعْضَ رَحْلُ البعير وثَنَيْيَةُ الغلام نَعْضاً ونَعْضَاناً ؛ قال ذو الرمة :

# ولم يَنْغُض بهن القَناطِر

ونتغض ويغض : الظائيم كذلك معرفة لأنه اسم للنوع كأسامة ؟ وقال غيره: النعض الظليم الجوال ، ويقال: بل هو الذي يُنغض أرأسة كثيراً. والناغض : الفضر وف أبن سيده : ونغض الكتف حيث تذهب وتجيء ، وقيل : هو أعلى منتقطت غضر وف الكتف وقيل: النه خان اللكذان يتنفضان من أصل الكتف فيتحر كان إذا مشى. وروى الله عنه ، قال: نظرت عن عبد الله بن سر جس ، وخي الله عنه ، قال: نظرت إلى ناغض كتف وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الأينمن والأيسر فإذا كهيئة الجنمع عليه النا ليل ؛ وال شعر : الناغض من الإنسان أصل العنن حيث قال شر : الناغض من الإنسان أصل العنن حيث يتنفض رأسه ، وننغض الكتف هو العظم الرقيق على طر فها . وفي حديث أبي ذر ، رضى الله عنه :

بشر الكنّازين برضفة إفي النّاغض أي بحبر 'محمتى فيوضع على ناغضه وهو فرع الكتف ، قيل له ناغض لتحرّ كه ، وأصل النّغض الحركة . وفي حديث ابن الزبير: إنّ الكعّبة كما احترقت نعضت أي نحر كت وو هنت . وفي حديث سلّمان في خاتم النبوة : وإذا الحاتم في ناغض كتيفه الأبسر ، وروي في نعض كتيفه ؛ النّعض والنّعض والنّاغض والنّاغض : أعلى الكتيف، وقيل : هو العظم الرّقيق الذي على طرّفه.

وغيم نَعَاضُ ، ونَعَضَ السَّحابُ إِذَا كَثُفَ ثُمَ تَخْصَ تَرَاهُ بِنَحْرُ لَكُ بِعِضُهُ فِي بِعِضَ وَلَا يَسِيرُ ، قَالَ رَوْبَةً :

> أرَّقَ عَيْنيكَ عن الغيَّماضِ بَرْقُ تَرَى في عارضٍ نَعَّاضِ قال ابن بري: الذي وقع في شعره:

بَرْ قُ سر کی فی عار ض کہّاض

الليث: يقال للغَيْم إذا كَنْفَ ثَمْ تَمَخَّصْ: قد نَعَضَ حيث تراه يتحرَّكُ بعضُه في بعض مُنْتَصَيِّراً ولا يَسير . ومَحالُ نُغَيِّضُ ؟ قال الراجز :

> لا ماءً في المُـقُراةِ إِن لَم تَنْهُضِ بَسَـدٍ فوقَ المَحـالِ النَّعْضِ

قال ابن بري: والنَّعْضَةُ فِي شِعْرِ الطرماح يصف ثوراً:
باتَ إِلَى نَعْضَةً بِيَطُوفُ بِهَا ،

بات إلى نَعْضُ يَطُوفُ بَهَا ؟ في رأْسِ مَتْن ِ أَبْزَى به جَرَدُهُۥْ

هو الشجرة فيما فسره ابن قنيبة وفسر غيره النَّغْضة َ في البيت بالنّعامة .

١ قوله « برضفة » كذا بالاصل ، والذي في النهاية في غير موضع :
 برضف.

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث علي ، وفي الله عنه : كان نتماض البطنن ، فقال له عنو ، وفي الله عنه : ما نتماض البطن ? فقال : ممكر ن البطن ، وكان عُكنه أحسن من سبائك الذهب والفضة ؛ قال : النّغض والنّه ض أخوان ولما كان في المحكن من شبوى البطن قبل للمعكن من عاض البطن .

نفض : النَّفْض : مصدر نفَضْت الثوب والشَّجَرَ وغيره أَنْفُضُهُ نَفْضاً إذا حرَّكُنْتُهُ لَيَنْتَفِضَ ، ونَفَضْتُهُ سُدَّد السِالغة .

والنَّفَضُ ، بالتحريك : ما تَساقَط من الورق والنَّمَر وهو فَعَلُ بعني المَقْبُوضِ . والنَّفَضُ : ما وقَع من الشيء إذا نَفَضَتَه .

والنَّفْضُ: أَن تَأْخَذُ بِيدِكُ شَيْئًا فَتَنَفَّضَهُ تُنْزَعْزِعُهُ وتُتَرَّرُرُهُ وتَنَفْضُ الترابِ عنه . ابن سيده : نَفَضَهُ مَنْفُضُهُ نَفْضًا فَانْتَفَضَ .

والنُّفاضة والنُّفاض ، بالضم : ما سقط من الثيء إذا نُفض و كذلك هو من الورق ، وقالوا نُفاض من ورق كما قالوا حال من ورق ، وأكثر ذلك في ورق السَّمْر خاصة يُجْمَع ويُخْبَط في ثوب .

والنَّفَضُ ؛ ما انتَّنَفَضَ من الشيء . ونَفَضُ العضاه : خَبَطُهُما. وما طاح من حَمْلِ الشَّجرة ، فهو نَفَضُ . قال ابن سيده : والنفض ما طاح من حَمْلِ النخل وتساقط في أُصُوله من الثَّمَر .

والمنفض : وعاء يُنفَض فيه التمر . والمنفض : المنسف : وعاء يُنفَض فيه التمر . والمنفض : المنسف : ونفضت المرأة كرسمها ، فهي نفوض : كثيرة الولا . والنفض : من فضان الكرم م بعدما ينضر الورق وقبل أن تتعلق حواليف ، وهو أغض ما يكون وأر خصه ، وقد انتفض الكرم م عند ذلك ، والواحدة نفضة " ، جزم . وتقول : انتفضت "

جُلَّةُ التَّمْرِ إِذَا نَفَضْتَ مَا فَيها مِن التَمْرِ . وَنَفَضُ الشَّجْرِةِ : حَيْنَ تَنْتَفَضُ أَ مُرَ تُهَا . والنَّفَضُ : ما تساقط من غير نَفْضٍ في أُصُول الشجر من أَنْواع الشمر . وأَنْفَضَتْ جلة التمر : نُفِضَ جميع ما فيها . والنَّفَضَى : الحركة ' وفي حديث قينلة ] : مُلاءَتانِ كانتا مَصْبُوغَتَين وقد نفضتا أي نصل لون صبغهما ولم يَبْق إلا الأَثر .

والتّافِضُ : حُمَّى الرّعْدَة ، مذكر ، وقد نفضته وأخذته حُمَّى نافِضٍ وحُمَّى بنافِضٍ ، هذا الأَعْلَى ، وقد يقال حُمَّى نافضُ فيوصف به . الأصمعي : إذا كانت الحُمَّى نافضاً قيل نفضته فهو منفهُوض والنفضة ، بالضم : النفضاء وهي رعدة التّافِض وفي حديث الإفك : فأخذتها حُمَّى بنافِض أي برعدة شديدة كأنها نفضتها أي حر كتها . والنفضة : الرّعدة شديدة كأنها نفضتها أي حر كتها .

وأَنْفُضَ القومُ: نَـفِدَ طعامُهم وزادُهم مثل أَرْمَلوا؛ قال أَبو المُثَكَّمرِ:

# له طَبْيَـة وله عُكَـة ، إذا أَنْفَضَ القوم لم يُنْفِضِ

وفي الحديث: كنا في سقر فأنفضنا أي فني زادنا كأنهم نفضُوا مزاودهم ليخلُوها ، وهو مثلُ أرمل وأقفر . وأنفضُوا زادهم : أنفلد وه ، والاسم النفاض ، بالضم . وفي المثل : النفاض يقطر الجلب بيول : إذا ذهب طعام القوم أو ميرتهم قطر والمنهم التي كانوا يضنون بها فيجلبوها للبيع فباعوها واشتروا بثمنها ميرة " والنفاض : الجكث ، ومنه قولم : النفاض يقطر الجلب ، وكان ثعلب ينتحه ويقول : هو الجكث ، يقول : إذا أجد بوا جكبوا الإبل قطاراً قطاراً للبيع .

والإنشاض': المُنجاعة' والحاجة .

ويقال: نَفَضْنا حَلائبنا نَفْضاً واستَنْفَضْناها استِنْفاضاً، وذلك إذا اسْتَقْصَوْا عليها في حَابها فلم يَدَعُوا في ضروعها شيئاً من اللهن . ونفض القوم نفضاً : ذهب زاد هم . ابن شميل : وقوم نَفَضَ القوم أي نفضوا زاد هم . وأن فض القوم أي هككت أموالهم . ونفض الزرع سبك : خرج آخر سننبله . ونفض الكرم أن تفتَحت عناقيد ، والنّفض : حب العنب حين يأخذ بعض . والنّفض : غَض ما يكون من قضان الكرم . ونفض المكان يمنفه بعض . والنّفض الأرض: نبائتها . ونفض المكان ينفضه نفضاً واستنفضه إذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه ؟ قال زهير بصف بقرة فقدت ولدها :

وتَنْفُضُ عنها غَيْبَ كُلِّ خَمِيلَةٍ ، وتخشّى رُماةَ الغَوْث من كُلِّ مَرْصَد

وتنفُض أي تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا . والغَوْث: قبيلة من طي ع. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه ، والغار : أنا أنشفُض لك ما حو لك أي أحر سُك وأطرُوف هل أدى طلباً. ورجل نفدُوض للمكان : مُتَأَمَّل له . واستَنفض القوم : تأمّلهم وقول العُجَيْر السَّلُولي :

إلى مَلِكَ يَسْنَنْفِضُ القومَ طَرْفُهُ ، له فَوْقَ أَعْوادِ السَّرِيرِ زَنْيرُ

يقول : ينظر إليهم فيعرف من بيده الحق منهم ، وقيل : معناه أنه 'يبُصِر' في أيّهم الرأي' وأيّهم بخلاف ذلك .

واسْتَنَفْضَ الطريقَ : كذلك. واسْتِنْفاضُ الذكر وإنْفاضُه : اسْتِبْراؤه مما فيه من بقية البول. وفي الحديث : ابْغنِي أَحْجاراً أَسْتَنْفِضُ بها أَي أَسْتَنْجي

بها ، وهو من نَفْضِ الثوبِ لأَن المُسْتَنْجِي يَنْفُضُ عن نفْسِه الأَذَى بالحَجر أَي يُزِيلُهُ ويدُ فَعَهُ ؟ ومنه حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : أنه كان يُمُرُ بالشّعبِ من مُزْدَ لِفة وَيَنْتَفِضُ ويتوضأ . الليث : يقال اسْتَنْفَضَ ما عنده أَي اسْتَخرجه ؟ وقال رؤبة :

# صَرَّحَ مَدْحي لكَ واسْتَيْنْفاضِي

والنَّفيضة ' الذي يَنفُض ' الطريق . والنَّفضة ' الذين يَنفُضون الطريق . الليث النفضة ، بالتحريك ، الجماعة ' يَبغُون في الأرض ' متَجَسَّسين لينظروا هل فيها عدو " أو خوف ، وكذلك النفضة ' نحو الطليعة ؟ وقالت سَلْمَى الجُهُنيَّة ' تَوْثَى أَخاها أَسْعد ، وقال ابن برى صوابه 'سعدى الجهنة :

يَرِ دُ الْمِياهُ حَضِيرةٌ ونَـفَيِـضةٌ ، وِرْدُ الفَطاةِ ، إِذا اسْمَأَلُ التُّبْعُ

يعني إذا قصر الظل نصف النهار، وحَضِيرة ونَفَيضة منصوبان على الحال، والمعنى أنه يغـزو وحـده في موضع الحضيرة والنفيضة ؟ كما قال الآخر:

يا خالداً أَلْـٰفاً ويُـدُعى واحدا

و كقول أبي 'نخـَيْـلة َ :

أَمُسْلِمُ ۚ إِنَّي يَا ابْنَ كُلِّ خَلِيفَةٍ ، وبا واحِدَ الدُّنيا، وبا حَبَلَ الأَرْضِ

أي أبوك وحده يقوم مَقـام كل خليفة ، والجسع النَّفائض ؛ قال أبو ذوَيب يصف المَفاوِز :

بهِنَ نَعَامُ بَنَاهُ الرَّجَا لُ'، تُلْقَي النَّفَائُضُ فِيهِ السَّرِيجِـا

قال الجوهري : هذا قول الأصعي وهكذا رواه أبو عمرو بالفاء إلا أنه قال في تفسيره : إنها الهنز في من الإبل . قال ان بري : النعام ' خشبات 'يستظل تحتها ، والرجال الرجالة ، والسريح ' سيور" تشد بها النعال ، يويد أن نعال النفائض تقطعت الفراء : مضيرة ' الناس وهي الجماعة ، ونفيضتهم وهي الجماعة ، ونفيضتهم وهي ونفيضة ليس عليها أحد . ويقال : إذا تكلئت ونفيضة ليس عليها أحد . ويقال : إذا تكلئت ليلا فاخفض ، وإذا تكلمت نهاراً فانفض أي التفت هل ترى من تكره . واستنفض القوم ' : أرسلوا النفض ، وفي الصحاح : النفيضة . ونفضت الإبل وأنفضت : نتجت كائها ؛ قال ذو الرئمة :

ترى كَفَأْتَيْهَا تَنْفُضانِ وَلَمْ يَجِد ، لَمَا يُبُلُ سَفْبِ فِي النَّنَاجِيْنِ ، لَامِسْ

ووي بالوجهين: تَنْفُخان وتَنْفَخان ، وروي كلا كَفَأْتَمْهَا تَمُنْفَخان ، ومن روى تَنْفُخان فِيعناه تَسْتَبْرآن من قولك نَفَضَت المكان إذا نظرت إلى جيع ما فيه حتى تَعْرفَه ، ومن روى تَنْفُخان أو تَنْفُخان فيه حتى تَعْرفه ، ومن روى تَنْفُخان أو تَنْفُخان من فيهناه أن كل واحد من الكفأتين تلقي ما في بطنها من أجتنها فتوجد إناثاً ليس فيها ذكر ، أراد أنها كلها مآنيث تُنْتَج الإناث وليست عذا كير . ابن شميل: إذا لنبس الثوب الأحمر أو الأصفر فذهب بعض لونه قبل :قد نقض صبغه نقضاً ؛ قال ذو الرمة:

كَسَاكَ الذي يَكُنَّسُو المَكَادِم 'حَلَّةَ' من المَحْد لا تَبْلى ، بَطِينًا نُفوضُها

ابن الأعرابي: النَّفَاضة' ضوارة السَّواك ونُفائتُه. والنَّفْضة': المَطْرة 'تُصِيب' القِطْعة َ من الأَرض وتُخْطئ القطعة. التهـذيب: ونُفوض' الأَمْر

راشانها ، وهي فارسية ، إنما هي أشرافُها . والنَّفاضُ ، بالكسر : إزارٌ من أُزُر الصَّبيان ؛ قال :

## جارِية بَيْضاء في نِفاضِ، تَنْهَضُ فيه أَيْما انْتْهَاضِ

وما عليه نِفاص أي ثوب. والنَّفْص : 'خرَّ النَّحْل ؟ عَن أَبِي حَنْيَفَة . ابن الأَعْر ابِي : النَّفْض ُ التَّعْر يَـك ُ ، والنَّفْض ُ القراءة ُ ؟ يقال : فلان يَنْفُض ُ القرآن كله ظاهراً أي يقرؤه .

نقض: النَّقُضُ: إِفْسَادُ مَا أَبْرَ مُنْ َ مَنْ عَقَدْ أَو بِنَاءَ، وَفِي الصحاح: النَّقُضُ نَقَضُ البِنَاء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقض ضد الإبرام، نقضة يَنْقُضُهُ نَقْضًا وانْتَقَضَ وَتَنَافَضَ . والنَّقْضُ: اسم البِناء المَنْقُرضِ إِذَا هُدم. وفي حديث صوم التَّطَوُعِ: فناقَضَني وناقضته ، هي مفاعلة من نقض البناء وهو عَدْمُه، أي يَنْقُضُ قولي وأَنْقُضُ قوله، وأواد به المُراجَعة والمُرادَّة . وناقضة في الشيء مناقضة ونقاضاً : خالقة ؟ قال :

وكان أَبُو العَيْوفِ أَخَاً وجاراً وذا رَحِمٍ ، فَقُلْتُ له نِقاضا

أي ناقضتُه في قوله وهَجُوهِ إِيَّاي . والمُناقَضةُ في القول : أَن يُتَكَلِّم عا يتناقَضُ معناه . والنَّقِيضةُ في الشَّعْرِ : ما يُنقَضُ به ؛ وقال الشّاعر :

إِنِّي أَرَى الدُّهْرَ ذَا نَـعْضٍ وَإِمْرَارٍ

أي ما أَمَرَ عادَ عليه فنقَضَه ، وكذلك المُناهَضَةُ في الشّغر يَنْقُضُ الشّاعر الآخر ما قاله الأول ، والنّقيضة الاسم يجمع على النّقائض ، ولذلك قالوا :

نَقَائُضُ مِرِي والفرزدق . ونَقَيضُك : الذي الخَيْفُ ، والنَّقْضُ : ما نَقَضْتَ ، والنَّقْضُ : ما نَقَضْتَ ، والجَمع أَنْقاض . ويقال : انْتَقَضَ الجُرْحُ بعد البُرْء ، وانتقض الأَمْر ، بعد البَيْامه ، وانتقض أمر النُفر بعد سد ، وانتقض أمر النُفر بعد سد .

والنَّقْضُ والنَّقْضَةُ : هما الجملُ والناقةُ اللذان قد هَرَ الْنَهَمَا وأَدْبَرُ تَهَمَا ، والجمع الأَنْقاضُ ؛ قال رؤية :

#### إذا مَطَوْنا نِقْضَةٌ أَو نِقْضَا

والنّقض ' بالكسر: البعير الذي أننضاه السفر، وكذلك الناقة . والنّقض ' : المَهْرْ ول من الإبل والحيل ، قال السيراني : كأن السفر نقض بننيته ، والجمع أنقاض ' ؛ قال سببويه : ولا 'يكسّر على غير ذلك ، والأنثى نقضة والجمع أنقاض كالمذكر على توهيم مذف الزائد. والانتقاض ' : الانتكاث أ. والنقض ' : ما نكث من الأخبية والأكسية فغنزل ثانية ، والنقاض ' : المنتقض ' المنقوض من الكمناة ، وهو الموضع الذي ينتقض عن الكماة الكمناة ، وهو الموضع الذي ينتقض عن الكماة إذا أرادت أن تخرج نقضت وجه الأرض من فائتقض الأرض ؟

كَأَنَّ الفُلانِيَّاتِ أَنْقاضُ كَمَاً ﴿ لَمَا ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والنَّقَاضُ ؛ الذي يَنْقُضُ الدَّمَقْسَ ، وحِرْفَتْهُ النَّقَاضُ ؛ وجرْفَتْهُ النَّقاضُ ؛ قال الأزهري ؛ وهو النَّكَتَاتُ ، وجمعه أَنْقاض وأنْكات . ابن سيده : والنَّقْضُ فَشْرُ الأُرضِ المُنْتَقِضُ عن الكَمْأَة ، والجمع أَنْقاض ونُقضَت عنها، وتَنقضَت الكَمْأُ وأَنقضَت عنها، وتَنقضَت الكَمْءُ الأُرض عن الكمأة أي تفطرَت . وأَنْقَضَ الكَمْءُ

ونقُّض : تَقَلَّفَعَتْ عنه أَنقاضه ؛ قال : ونَقَصَ الكَمْ \* فأَبْدَى بَصَرَ \* ١

والنَّقْضُ : العسَلُ بُسَوَّسُ فَيُوْخَذَ فَيُدَّقَ فَيُلُطَّعَ بِهِ مُوضِعِ النَّحَلُ مِع الآسِ فَتَأْتِيهِ النَّحَلِ فَتُعَسَّلُ فَيهِ عِن الْهَجَرِيّ . والنَّقِيضُ من الأَصُواتِ : يكون لِمُفاصل الإنسانِ والفَرادِيجِ والعَقْرَبِ والضَّقْدَعِ والعُقابِ والنَّعَامِ والسَّمَانَى والباذِي والوبْرِ والوزَغ، والمُقَلِ والوبْرِ والوزَغ، وقد أَنْقَض ؟ قال :

فلمًا تَجادَ بُنـا تَفَرَ قَمَعَ ظَهُرُهُ ، كَمَا يُنْقِضُ الوُرْعَانُ ، رُورْقاً عُيُونُها

وأَنْقَضَت العُمَّابُ أَي صُوْتَت ؛ وأَنشد الأَصعي : تُنْقِضُ أَيْدِيها نَقِيضَ العِقْبانُ وكذلك الدجاجة ؛ قال الراجز : تُنْقِضُ إِنْقاضَ الدَّجاجِ المُنْقَضِ

والإنتقاض والكتيت : أصوات صفار الإبل ، والقر قرة والهدير : أصوات مسان الإبل ؛ قال شِظاظ وهو لِص من بني ضبة :

رُبِّ عَجُوزٍ مِن نُسَيِّرٍ مَهْبَرَهُ ، عَلَّمْتُهُا الْإِنْقَاضَ بَعْدَ القَرْقَرَهُ

أي أسمعتنها ، وذلك أنه اجتاز على امرأة من بني أغير تعقيل بعيرا لها وتتعرد من شظاظ ، وكان شظاظ على بكر ، فنزل وسرق بعيرها وترك هناك بكر ه. وتنقضت عظامه إذا صواتت . أبو زيد : أن قضت بالعنز إنقاضاً دعوت بها . وأنقض الحيل ظهرة : أثقله وجعله ينقيض من ثقله أي الحيد الكمه » تقدم انشاده في مادة بصر : ونفس الكمه بها للاصل والصواب ما هنا .

يُصَوِّتُ . وفي التنزيل العزيز: ووضَعْنَا عنك وزُّرَكُ الذي أَنْقَض ظهر َك ؟ أي جعلَه 'بسْمَع' له نَقيض" من ثقله . وجاء في التفسير : أَثْقُل ظهرك ، قال ذلك مجاهد وقتادة٬ ، والأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل نسمع له نَقيض أي صوت خفي كما يُنقض الرَّحل لحماره إذا ساقه ، قال : فأخبر الله عز وجل أنه غفر لنبيه ، صلى الله عليه وسلم، أوزارَ التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته ، وأنها لو كانت أثقالاً حملت على ظهره لسمع لها نقض أي صوت ؛ قبال محمد بن المكرّم ، عفا الله عنه : هذا القول فيه تسمُّح في اللفظ وإغلاظ في النطق ، ومن أين لسيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أوزار تتراكم على ظهره الشريف حتى تثقله أو يسمع لها نقيض وهو السيد المعصوم المنزه عن ذلك ، صلى الله عليه وسلم ? ولو كان ، وحاش لله ، يأتي بذنوب لم يكن يجد لها ثِقلًا فإِنَ الله تعالى قد غفر له ما تقدُّم من ذنبه وما تأخر، ﴿ وإذا كان غفر له ما تأخر قبل وقوعه فأن ثقله كالشر" إذا كفاه الله قبل وقوعه فلا صورة له ولا إحساس به ، ومن أين للمفسِّر لفظ المففرة هذا ? وإنمـا نص التلاوة ووَ ضَعْنا ، وتفسير الوزُّر هنا بالحمل الثقيل ، وهو الأصل في اللغة ، أولى من تفسيره بما يُخْبَر عنه بالمففرة ولا ذكر لها في السورة ، ويجمل هذا على أنه عز وجل وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من حَمْله هَمَّ قريش إذ لم يسلموا، أو كمَّ المنافقين إذ لم 'يخـُـلـصوا، أو هم الإِيمان إذ لم يعمُم عشيرته الأقربين، أو هم العالَم إذ لم يكونوا كلهم مؤمنين ، أو هم الفتح إذ لم يعجّل للمسلمين ، أو هموم أمنه المذنبين ، فهذه أوزازه التي أَثْقَلَتَ ظَهُرَهُ ، صلى الله عليه وسلم ، رغبة في انتشار دعوته وخَشْية على أمنه ومحافظة على ظهور ملت

وحر ُصاً على صفاء شر ْعته، ولعل بين قوله عز وجل:

ووضعنا عنك وزرك ، وبين قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فيه ، وإلا فمن أبن لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دنوب ? وهل ما من الأبرار براها حسنة وهو سبّد المقربين براها سيئة ، فالبَرُ بها يتقرّب والمنقرّب منها يتوب ؛ وما أو لى هذا المكان أن منشك فيه :

# ومين أيننَ للوجه ِ الجَـميل 'ذنوب

وكل صوت لمَفْصِل وإصْبَع ، فهو نَقْبِض . وقد أَنْقَضَ ظهر ُ فلان إذا سُمِع له نَقْبِض ؛ قال :

> وحُزْن تُنقِضُ الأَضْلاعُ منه ، 'مقيم في الجَوانِحِ لنْ يَزُولا

ونَقِيضُ المِحْجَمةِ : صونها إذا شدُّها الحَجّامُ بَصّه، يقال : أَنْقَضَت ِ المِحْجَمةُ ؛ قال الأَعشى :

زُوكَى بينَ عَيْنَيْهُ نَقِيضُ المُحاجِمِ

وأَنْقَضَ الرَّحْلُ إِذَا أَطَّ ؛ قَالَ ذَوَ الرَّمَةَ وَشَبُّهُ أَطِيطَ الرِّحَالَ ِبأَصُواتِ الفراريجِ :

> كأنَّ أَصُواتَ ، من إيغالِهِنَّ بِنا ، أُواخِرِ المَكِسْ ِ، إِنْقاضُ الفَرارِيجِ

قال الأزهري : هكذا أقرأنيه المُنذري روابة عن أبي الهيثم ، وفيه تقديم أريد التأخير ، أراد كأن أصوات أواخر المكيس إنقاض الفراريج إذا أو غلبت الركاب بنا أي أَسْرَعَت، ونَقيض الرّحال والمتحامل والأديم والوتر : صوتها من ذلك ؟ قال الراجز :

َسْبَّبَ أَصْداغي ، فَهُنَّ بِيضُ ، كَامِلُ لللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

وفي الحديث : أنه سمع نقيضاً من فوقه ؛ النُّقيضُ الصوت . ونَقَمَضُ السقَّف : تحريك خشبه . وفي حديث هرَ قُتْلَ : ولقد تنقَّضَت الغُرفة ُ أَي تشقَّقت وجاء صوتها . وفي حديث هوازن َ : فأَنْقُضَ به 'در يد أي نقر بلسانه في فيه كما أن ْجَر الحمار، فعله استجهالاً ؛ وقال الخطابي : أَنْقَضَ به أَى صَفَّق بإحدى يديه على الأُخرى حتى سبع لها نَقيضٌ أَى صوت ، وقبل: الإنْ قاضُ في الحَسُوان والنَّقْضُ ا في المَوَتَانَ ، وقد نقَضَ يَنْقُضُ ويَنْقَضُ نَقَضًا . والإنتقاضُ: 'صُورَيْت مثل النَّقْر . وإنتقاضُ العلنك: تَصويته ، وهو مكروه . وأَنْقَضَ أَصابِعه : صوَّت وأنقض بالدابة : ألصق لسانه بالعار الأعلى ثم صوَّت في حافتيه من غير أن يرفع َطرفه عن موضعه، وكذلك ما أشبهه من أصوات الفراريج والرّحال . وقال الكسائي : أَنْقَضْتُ بِالْعَنْزِ إِنْقَاضاً إِذَا دَعُونِهَا . أبو عسد : أَنْقُضَ الفرخُ إِنْقاضاً إِذَا صاَّى صَنَّاً . وقال الأصمعي: يقال أَنْقَضْت العَمْر والفرس، قال: وكلُّ مَا نَفَرْتُ بَهُ ، فقد أَنْقَضْتُ بَهُ . وأَنْقَضَتَ ؛ الأَرضُ: بِدَا نِبَاتُهَا. ونَقْضَا الأَذْنِينَا: مُسْتِدَارُهُما. والنُّقَّاضُ : نَمَات . والإنتَّقَيضُ : رائحة الطُّب ، أخز اعة .

وفي النوادر: نقضَ الفرسُ ورَفَّضَ إذا أَدْلَى ولم يَسْتَحْكِم إنْعاظُهُ ، ومثله سيًا وأسابَ وشُوَّلَ وسبَّح وسمَّل وانْساحَ وماسَ .

نهض : النَّهوضُ : البَراحُ من الموضع والقيامُ عنه ، نَهَضَ يَنْهَضُ نَهْضاً ونُهوضاً وانْتَهَضَ أَي قامَ ؟

وأنشد ابن الأعرابي لرُوَيْشد :

ودون حدر وانتيهاض وربوة ، كأنتكما بالرئيق مُختَنفِقانِ

وأنشد الأصمعي لبَعْض ِ الأغْفال :

تَنْتَهِضُ الرَّعْدةُ فِي نُظهَيْرِي ، من لَكُ نُنِ الظَّهْرِ إِنَى العُصَيْرِ

وأَنْهَضَتُهُ أَنَا فَانْتَهَضَ ، وانتهض القوم وتناهضوا: نَهَضُوا القتال . وأَنْهُضَه : حَرَّكه النَّهوض . واسْتَنْهَضَتْه الأَمر كذا إذا أَمرته بالنَّهوض له . وناهضَتْه أي قاو منه . وقال أبو الجهم الجعفري : نَهَضْنَا إلى القوم ونَغَضْنَا إليهم بمعنى . وتناهض القوم في الحرب إذا نَهض كلُ فريق إلى صاحبه . ونَهض النَّبْت وذا استوى ؟ قال أبو نخيلة :

> وقد عَلَــَـنٰي 'ذر ْأَة '' بادِي بَدِي ، ورَ 'نْسِـة '' تَـنْهُض' بالتَّـشَــَــُدِ

قال ابن بري : صوابه : تنهَض في تشدُّد. وأَنْهُضَت الرِّيحُ السَّحابَ : سافَـَنْه وحملـَنْه ؛ قال :

> باتَتْ تُنادِيهِ الصَّبَا فأَقْبَلَا ، تُنْهِضُهُ صُعْدًا ويأْبَى ثِقَـلا

والنَّهْضَةُ : الطَّاقَةُ والقوَّةُ . وأَنهْضَهُ بالشيء : قوَّاهُ على النَّهُوضِ به .

والناهض : الفر ف الذي استقل النهوض ، وقيل : هو الذي وفر تجناحاه ونهض الطيّران ، وقيل : هو الذي نشر جناحيه ليطير ، والجمع نواهض . ونهض الطائر : بسط جناحه ليطير . والناهض : فر ف العُقاب الذي وفر جناحاه ونهض الطيران ؛

ابن قحافة :

وقَرَّ بُوا كُلُّ 'جِمالِي ٞ عَضِهُ ' أَبْقَى السُّناف' أَثَراً بأَنْهُضِهُ

وقال النضر: نَواهِضُ البعير صدره وما أَقَلَتُ يده إلى كاهِلِه وهو ما بين كر كرته إلى ثُغُرة نَحْرِه إلى كاهِلِه، الواحد ناهِضُ وطريق ناهِضُ أَي صاعِدُ في جبل ، وهو النَّهْضُ وجمعه يَهاضُ ؛ وقال الهذلي:

> يتابع نَقْبًا ذا نِهاضٍ ، فوَقَنْعُهُ به ُصعُدُ ، لولا المَخافة ُ قاصدا

> > ومكان ناهِض : مرتفع .

والنَّهُ فَهُ ، بِسَكُونَ الْهَاءُ : العَتَبَةُ مِن الأَرْضَ تُبْهَرُ فَهِا الدَّابَةُ أَو الإِنسان يَصْعَدُ فَهِا مِن عَمْضٍ ، والجمع نِهَاض ؛ قال حاتم بن مُدُوكِ يهجو أَبا العَدُوف :

> أَقُولُ لصاحبِنيَّ وقد هَبَطْنَا ، وخَلَّقْنَا المَعارِضَ والنَّهاضا

يقال : طريق ذو مَعادِضَ أَي مَراعٍ تُغنيهم أَن يَسَكَلَّهُوا العَلَف لمواسَّهم . الأَزهريُّ : النَّهُضُ العَتَبُ ، والنهاض العَتَبُ ، والنهاض السرْعة ، والنهض الضيّم ، والقَسْر ، وقيل هو الظَّلْم ؛ قال :

أما تَرى الحَحَّاجَ بأبي النَّهُضا

وإناء تَهْضَان : وهو دون الشلثان؟ ؛ هذه عن أبي حنيفة .

١ قوله « يتابع نقبأ النح » كذا في الاصل ، وفي شرح القاموس :
 يتاثم .

وله « الشلئان » كذا بالأصل بمثلثة بمد اللام ، وفي شرح القاموس بتاء مثناة بعدها .

راشَهُ مِنْ رِيشِ نَاهِضَةِ ، ثم أَمْهَاهُ عَلَى حَجَرِهُ وقول لبيد يصف النَّبْلُ :

رَوْمَمِيًّاتُ عليها ناهِيضُ ، تُكُلِّحُ الأَرْوَقَ منهم والأَيلُ

إنما أراد ريش من فرخ من فراخ النسم الهض لأن السهام لا تراش بالناهض كله هذا ما لا يجوز إنما تراش بريش الناهض، ومثله كثير. والنواهض: عظام الإبل وشدادها ؟ قال الراجز :

> الغَرْبِ غَرْبِ بَقَرِي فَارض ، لا يَسْتَطِيع بَجر الغَوامِض ، إلا المُعيدات به التُواهِض ،

والغامض: العاجز الضعيف. وناهضة الرجل: قومه الذين ينهض بهم فيا يُحزّنه من الأمور، وقيل: ناهضة الرجل بغضبه ناهضة الرجل بنو أبيه الذين يَعْضَبُون بغضبه فينه مَضُون لنصره. وما لفلان ناهضة ، وهم الذين يَعْضُون لنصره. وتناهض القوم في الحرب: نهضوا. والناهض : وأس المنكب، وقيل: هو اللحم المجتمع في ظاهر العضد من أعلاها إلى أسفلها، وكذلك هو من الفرس، وقد يكون من البعيو، وهما ناهضان، والجمع نواهض . أبو عبيدة: ناهض الفرس خصيلة عضده المنتبرة ، ويستحب عظم ناهض الفرس ؛ وقال أبو دواد:

نَبِيلِ النَّواهِضِ والمَنْكِبِيْنِ ، حَدِيدِ الْمَحاذِمِ نانِيِ المَعَـدُ

الجوهري: والناهض اللحم الذي يلي عضُد الفرس من أعلاها. ونَهُضُ البعيرِ: ما بين الكتف والمَـنْكبِ، وأعلاها. ونَهُضُ مثل فَكُسْ وأفْلُسُ ؛ قال هِمْيانُ

وناهِضٌ ومُناهِضٌ ونَهَّاضٌ : أَسَمَاء .

نوض: النَّوْضُ: 'وصْلة' ما بين العَجْز والمـــن، وخَصَّصَه الجوهري بالبعير. ولكل امرأة نَوْضان: وهما لَحمتان مُنتَبِرتان مُكتَنفتان قَطَنها يعني وسط الورك؛ قال:

إذا اعْتَزَمَنَ الدَّهْرَ فِي انْتِهاصِ، عَاذَبُننَ اللَّاصُلابِ والأَنْواضِ! عَاذَبُننَ اللَّاصُلابِ والأَنْواضِ!

والنّوض : شبه التّذبذ والتّعَثكل . وناص الشيء بَنُوض نَوضاً : تَذَبْذَب والتّعَثكل . وناص فلان الشيء بَنُوض نَوضاً : فهب في البلاد . ونُضَت الشّيء وناض الشيء يَنُوضه نَوْضاً : أراغه لينتزعه كالغُصن والو تد ونحوهما . وناض نَوْضاً كناص أي عدل عن كراع . وناض البرق يَنُوض نَوْضاً كناص أي عدل ويقال : فلان ما يَنُوض مجاجة وما يَقد و أن ينوض أي يتحر ل بشيء والصاد لغة . والمتناض : المَلنجا ويناضاً كراع ، والصاد أعلى . وأناض صَمل النخلة إناضة وإناضاً كأقام إقامة وإقاماً : أدرك وقال ليد :

فاخرات 'ضروعُها في ذُراها ، وأَناضَ العَيْدانُ والجَبَّارُ

قال ابن سيده: ولمُمَا كانت الواو أُولَى به من الساء لأن ض ن و أَشد انقلاباً من ض ن ي . والإناض : إدراك النخل . وإذا أدرك حمل النخلة ، فهو الإناض .

أبو عمرو: الأنثواضُ مَدافِعُ الماء. والأنثواضُ والأناويِضُ : مواضع متفرَّقة ؟ ومنه قول لبيد :

١ قوله « الدهر » كذا بالأصل، والذي في شرح القاموس: الزهو.
 ٢ قوله « متفرقة » في الصحاح مرتفة .

أَرْوَى الأَناوِيضَ وأَرْوَى مِذْنَبَهُ

والأنثواضُ : موضع معروف ؛ قال رؤبة : غُرُّ الذُّرى خواحِكُ الإيماضِ ، تُسْقَى به مَدافِعُ الأَنْواضِ

وقيل: الأنواض هنا مَنافِق الماء، وبه فسر الشعر ولم يذكر للأنثواض ولا للمنافِق واحد. والأنثواض: الأودية، واحدها نوفض، والجمع الأناويض. والنثوض : الحركة . والنوفض : العصفص . قال الكسائي : العرب تبدل من الصاد ضاداً فتقول : ما لك من هذا الأمر مناض أي مناص ، وقد ناض وناص مناضاً ومناصاً إذا ذهب في الأرض . قال ابن الأعرابي : نواضت الثوب بالصبغ تنويضاً ؟ وأنشد في صفة الأسد :

في غِيلِه حِيفُ الرَّجالِ كَأْنَّهُ ، بالزَّعْفرانِ من الدَّماء ، 'منوَّضُ

أي مُضَرَّج. أبو سعيـد : الأنثواضُ والأنثواطُ واحد، وهي ما نتُوَّطَ على الإبل إذا أُوقِرَتُ ؛ قال رؤبة :

جاذَ بُننَ بالأصْلابِ والأنثواضِ

نيض : ابن الأعرابي : النَّيْضُ ، بالياء ، ضَرَبَان العِرْقِ مثل النَّبْضِ سواء .

#### فصل الهاء

هوض : الهَرَضُ : الحَصَفُ الذي يظهر على الجلد . وهَرَضَ الثوبَ يَهْرُضُهُ هَرْضًا : مَزَّقَه .

هضض : المُضُ والمُضَضُ : كَمْر دُونَ الهَدُ وَفُوقَ الرَّضُ ، وقبل : هو الكَمْرُ عامَّةً ، هَضَّه بَهُضُّه

مَفَيًّا أَي كَسَرِه ودقَّه فانْهُضَّ ، وهو مَهْضُوض وهَضِيضٌ وهُنْهُضُ . والهَضْهُضَةُ كذلك إلا أَنه في عَجَلة والهَضَّ في مُهْلة ، جعلوا ذلك كالمكت والترْجيع في الأصوات . وأهْنَضَّه : كسَره ؛ قال العجاج :

وكان ما اهْنَصْ الجِعافُ بَهْرَجا ، تَرُدُهُ عنها رأسَها مُشَجَّعًا

والهنتضضت نفسي لفلان إذا استنز د تها له . والهضهضة : الفحل الذي يَهُض أَعْناق الفُحول . والهضهضة : الفحل الذي يَهُض أَعْناق الفُحول . وقول : هو الذي يَصْر ع يَهُض أَعناق الفُحول ، وقول : هو الذي يَصْر ع الرّجل والبهير ثم يُنحي عليه بكلككله ، وقول : هضهضها . والهضض : التكسر . أبو زيد : هضضت الحجر وغيره هضا إذا كسر ته ودققته . وجاءت الإبل تَهُض السير هضا إذا كسر ته ودققته . وجاءت الإبل تَهُض السير هضا إذا كسر ته ودققته . وجاءت ما هضت ، وقال ركاض الدرسيري :

جاءت تَهُضُّ المَشْيَ أَيُّ هَضٌ ، يَدْفَعُ عنها بعضُها عن يَعْضِ

قال ابن الأعرابي : يقول هي إبل غَزيرات فند فع ألبائها عنها قطع رُرُوسها كقوله :

حتى فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ الْمَخْضُ

وهَضَّضَ إذا دَقِ الأرض برجليه دفيًا شديداً. والهَضًاء: الجماعة من الناس والحيل، وهي أيضاً الكتيبية لأنها تهضُ الأشياء أي تكسرها. الأصمعي: الهَضَّاء، بتشديد الضاد، الجماعة من الناس؛ قال الطرمّاح :

> قد نجَاوَزْ تُهَا بَهُضَّاء كَالْجِنَّ ةَ ، يُغْفُونَ بِعَضَ قَرَعَ الوِ فَاصَ

وهو فَعَلَاء مثل الصحراء ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد · إليه تَلْجَأُ الهَضَّاءُ طُرًِّا ، فلبسَ بقائِل ٍ 'هجراً لجارِ

قال ابن بري : البيت لأبي 'دواد يَو ثي أبا بِجاد وصوابه: 'هجر آلجادي ، بالدال ؛ وأول القصيد :

> مصيفُ الهَمَّ بَمْنَعُني رُقادي ، إليَّ فقد تَجافى بي وسادي

لفقد الأرْبَحِيِّ أبي بجادٍ ، أبي الأضيافِ في السَّنة الجَمادِ

ابن الفَرج: جاء يَهُزُ المَشْيَ ويَهُضُهُ إذا مشى مَشْياً حسناً في تَدافُع إِأَنشد ابن الأَعرابي فيا رواه ثعلب عنه:

> َ تَوَ وَحَمَّنُ عَن نُحرُضٍ وحَمَّضٍ ، جاءت تَنهُضُ الأَرضَ أَيُّ تَهَضْ

يَدْ فَعُ عَنها بعضُها عَـن بَعْضِ ، مَشْنِيَ العَذَارِي شِنْنَ عَبْنَ المُغْضِي

قال: بَهُضُ تَدُنَى ؛ يقول: راحَت عن مُحرُض فجاءت بَهُض المشي مشي العَدارى ، يقول: العدارى يَنْظُرُن إلى المُفضي الذي ليس بصاحب ريبة ويتوقين صاحب الربية ، فشبه نظر الإبل بأعن العدارى تَعْضُ عن لا خير عنده ، وشيئن : نظر ن .

وهَضْهَاضٌ وهُنطاضٌ وهِنطاضٌ ، جميعاً : وادرٍ ؛ قال مالك بن الحرث الهذلى :

إذا خَلَّفْتُ الطِنْتَيُ سَرارٍ ، وبَطْنَ هَيْضاضَ ،حيث عَدا صاح ،

أنث على إرادة البُقْعة . وهَضَّاضٌ ومِهِسَضُ : اسْمان ِ .

هلُّ : هلَّضَ الشيءَ يَهْلَّضُهُ هَلَّضاً : انْتَزَعه كالنبت تَنْتَزَعُه من الأَرض ، ذكر أبو مالك أنه سبعه من أعراب طيَّ ، وليس بثبَّت .

هنبض : الهُنْبُصُ : العظمُ البطن. وهُنْبُصَ الضَّحِكَ : أَخْفَاه .

هيض : هاض الشيء هيضاً : كسره . وهاض العظم ميضه هيضاً فانهاض : كسره بعد الجُبُور أو بعدما كاد يَنْجَبِر ' ، فهو مهيض" . واهتاضه أيضاً ، فهو مُهيض . واهتاضه أيضاً ، فهو مُهتاض ومُنْهاض ؟ قال رؤبة :

هاجَكُ مِن أَرُوى كَمُنْهَاضِ الفَكَكُ

لأنه أشد لوجعه وكل وجع على وجع ، فهو كميض . يقال : هاضني الشيء إذا رَدَّكِ في مرضك . وروي عن عائشة أنها قالت في أبيها ، رضي الله عنهما ، لما نو فشي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : والله لو نزل بالجبال الرّاسيات ما نزل بأبي لهاضها أي كسرها ؛ الكسر ، بعد بُجبور العظم وهو أشد ما يكون من الكسر ، وكذلك النّكس في المرض بعد الانتدمال ؛ قال ذو الرمة :

ووَجْه كَفَرْنِ الشَّمْسِ مُحرَّ، كَأَنَّمَا تَهْمِيضُ بَهْذَا الْقَلَنْبِ لَمُحْتُهُ كَمْرَا وقال القطامى :

إذا ما قَلْتُ قد 'جبرَتْ 'صدوع'، ' مُنْاض' ، وما لِماً هِيضَ اجْتِبار'

وقال ابن الأعرابي في قول عائشة لَهَاضُهَا أَي لأَلانَهَا. والهَيْضُ : اللَّينُ ، وقد هاضَه الأَمرُ بَهِيضُه ؛ وفي حديث أبي بكر والنَّسَّابة :

يَهِيضُهُ حِينًا وحِينًا يَصْدَعُهُ

أي يكسر ، مرة ويشُقُه أخرى . وفي الحديث : قيل له تفقض عليك فإن هذا يهيضك . وفي حديث عمر بن عبد العزيز: اللهم قد هاضي فهضه. والمُستَهاض : الكسيو أيبراً فيُعجَلُ بالحَسلِ عليه والسَّوق له فينكسر عظمه ثانية بعد تجبر وتماثل .

والهَيْضَةُ : 'معاودة' الهَمّ والحُنُوْنِ والمَرضِ بعد المَرض ، وقد نَهَيّض ؛ قال :

وما عادَ قَـلنبي الهم الله تَهَيُّضا

والمُسْتَهَاصُ : المريض يبوأ فيعبل عملًا فيشق عليه أو يأكل طعاماً أو يشرب شراباً فيُسْكَسُ . وكل وجع هَيْضُ . وهاضَ الحُنْوُ نُ قلبَه : أصابه مرة بعد أخرى . والهَيْضةُ : انطلاقُ البطن ، يقال : بالرجل هيضة أي به قياء وقيام جبيعاً . وأصابت فلاناً هيضة إذا لم يُوافقه شيء بأكله وتغير طبعه عليه ، ورعا لان من ذلك بطئه فكثر اختلافه . والهَيْضُ : سَلْحُ الطائر ، وقد هاض هيضاً ؟

كأن مُتنبّيه من النّفي. مهاييض الطير على الصفِي

والمعروف مَواقِع ُ الطير . قيال ابن بري : هَيْضه بمعنى هَيْجه ؛ قال هِمْيان ُ بن قَيْحافة َ :

فهيَّضُوا القلبُ إلى تَهَيُّضِه

#### فصل الواو

وخض: الوَخْصُ: الطَّعْنُ غير الحَائِف ، وقبل: هو الجَائِف ، وقبل: هو الجَائِف ، وقد وخَضًا ؛ قبال أبو منصور: هذا التفسير للوخض خطأً. الأصمعي:

إذا خالطت الطعنة الجَوْف ولم تنفذ فذلك الوَخْضُ والوَخْضِ ؟ والوَخْضِ ؟ وأنشد :

فَهُنَّا عَلَى الْهَامُ وَبُنِّجًا وَخُصًّا

أَبو عمرو : وخَطَه بالرمح ووخَضَـه ، والوَخيِضُ المَطْعون ؛ قال ذو الرمة :

> فَكُرُ ۚ يَمْشُنُ ۚ طَعْنَاً فِي جَوَاشَنَهَا ۚ ، كَأَنَّهُ الأَجْرُ فِي الإقادامِ 'مُجْنَسَبُ

وتارة كغيضُ الأستحارَ عن عُرْضِ وخْضاً، وتُنْتَظَمُ الأستحارُ والحُبُثُ

ورض: ورئضت الدَّجاجة : رَخَّمَت على البيض ثم قامت فباضت بمرَّة ، وفي الصحاح: قامت فذر َ قَت بمرَّة واحدة دَرْقاً كثيراً ، وكذلك التَّوْرِبض في كل شيء ؛ قال أبو منصور: وهذا تصحيف والصواب ورئصت ، بالصاد. وروى الأزهري بسنده عن الفراء قال: ورئض الشيخ ، بالضاد، إذا استر ضي حتار أ خورانه فأبدى . قال أبو العباس : وقال ابن الأعرابي أورض وورئض إذا رَمى بغائطه وأخرجه بمرة ، وأما التوريس ، بالصاد ، فله معنى غير ما ذكره الليث . ابن الأعرابي : المُورَّض الذي يو تاد أ الأرض ويطلب الكلا ؛ وأنشد لابن الرَّقاع :

حَسِبَ الرَّائدُ المُنُورَّاضُ أَنْ قد دَرَّ منها بِكِلَّ نَبْءٍ صِوارُ

كرا أي تفراق . والنّب : ما نَسِا من الأرض . ويقال : نويت الصوم وأرّضتُه وورّضتُه ور مَضْتُه وبَيّتُه وخَمَرْ تُه ور سَسْتُه بعدى واحد . وفي الحديث : لا صِيام لمن لم يُورّش من الليل أي لم يَنو . يقال : ورّضتُ الصوم إذا عزمت عليه ،

قال أبو منصور: وأحسب الأصل فيه مهموزاً ثم قلبت الهمزة واواً .

وفض : الوِفاضُ : وِقاية نِفالِ الرَّحَى ، والجمع وُفُضُ ؛ قال الطرمّاح :

> قىد تجاورَدْتُهَا بِهِضَّاء كَالْجِنَّ ةِ، يُخْفُون بعضَ قَرَعِ الوِفَاضِ

أَبُو زيد : الوِفاضُ الجَلدة الـتي توضع تحت الرَّحى . وقـال أَبُو عَمرو : الأَوْفاضُ والأَوْضامُ واحدهـا وفَصَّ ووَضَمَ ، وهو الذي يُقطع عليه اللحم ؛ وقال الطّرماح :

كم عَدُو لِنا فَرُاسِيةِ العِزِ تَرَكَنْنا لَحْماً على أَوْفاضِ

وأو ْفَضْتُ لَفَلانَ وأَوْضَمَتْ إِذَا بِسَطَّتَ لَهُ يِسَاطُاً يَتَّقِي بِهِ الأَرْضَ . ثعلب عن ابن الأَعرابي : يقال للمكان الذي يُمْسِكُ الماء الوِفاضُ والمَسَكُ والمَساكُ ، فإذا لم يُمْسِكُ فَهُو مَسْهَبْ .

والوَفَضْةُ : خَرِيطة " يَحْمِلُ فيها الرَّاعي أَداتَه وزاده . والوَفَضْةُ : جَعْبة السَّهام إِذا كانت من أَدَم لا خشب فيها نشبيها بذلك ، والجمع وفاض . وفي الصحاح : والوَفَضْة اشيء كالجَعْبة من أَدَم ليس فيها خشب ؟ وأنشد ابن بري للشَّنْفَرَى :

لها وَفَشْفَة فِيهَا ثلاثون سَيْحَفَاً ، إذا آنَسَت أُولى العَدِي اقْشَعَر تَ

الوَ فَضَةُ هَنَا: الجَعَبَة، والسَّيْحَفُ: النَّصْلُ المُنْذَ لَثَقُ. وفَضَتِ الإِبلُ: أَسرَعَت. وناقة ميفاضُ: 'مُسْمرِعَةُ'، وكذلك النعامة' ؟ قال:

لأَنْعَتَنْ نَعامةً ميفاضا خَرْجاءَ تَغْدُو تَطْلُبُ الإِضاضا

وأو فضها واستو فضها : طردها . وفي حديث واثل بن حجر : من زنى من بكر فأصقعوه كذا واستو فضوه عن واشر بوه واطر دوه عن أرضه وغر بوه والثو فضت أرضه وغر بوه وانفوه وأصله من قولك استو فضت الإبل إذا تفر قت في رغيها. الفراء في قوله عز وجل : كأنهم إلى نصب يوفضون الإيفاض الإسراع ، أي بسر عون . وقال الليث : الإبل تفض وفض وفضا وتستو فض وأو فضها صاحبها ؛ وقال ذو الرمة يصف وراً وحشياً :

طاوي الحَشَا قَصَّرَتْ عنه 'مَحَرَّجَةْ'، مُسْتُومُ مَنْ بَناتِ القَفْرِ مَشْهُومُ

قال الأصمعي: مُسنتو فَض أي أفرزع فاستو فض ، وأو فض إذا أسرع . وقال أبو زيد : ما لي أراك مُستتو فض أمرع من عُوراً ، وقال أبو مالك : استو فض استعجل ؟ وأنشد لرؤبة :

إذا مَطَوْنا نِقْضَةً أَو نِقْضًا ، تَعْدِي البُرَى مُسْتَوْفِضَاتٍ وَفَنْضًا

تَعْوِي أَي تَلُوي . يقال : عَوَتِ الناقة ُ بُرَتَها في سيْرها أَي لونها بخِطامِها؛ ومثل شعر رؤبة قول ُ جرير: يَسْتَوفِضُ ُ الشيخُ لا يَشْنِي عمامَته ،

والثلثج ُ فوق رُؤوس الأكثم ِ مَرْ كُوم ُ

وقال الحطيئة :

وقِدْرٍ إِذَا مَا أَنْفَضَ النَاسُ ، أَوْفَضَتْ إَلِيهِـا بَأْيْتــامِ الشَّنَاءِ الأَرامِـلُ

الاضاض » هو الملجأ كما تقدم ووضعت في الاصل الذي
 بأيدينا لفظة الملجأ هنا بازاه البيت .

وأو ْ فَضَ واسْتَو ْ فَضَ : أَسرَع . واسْتَو ْ فَضَه إذا طرَ ده واستعجله. والو فَضْ : العجلة . واسْتَو ْ فَضَها : استعجلها . وجاءً على وفنض ووفض أي على عجل . والمُسْتَو ْ فِض ' : النافِر ' من الذُعْر َ كَأَنه طلب وفنضه أي عدو و . بقال : وفض وأو ْ فض إذ عدا .

ويقال: لقيتُه على أو فاض أي على عجَلة مثل أو فاذٍ ؛ قال رؤبة :

# يَمْشِي بنا الجِيدُ على أَوْ فاض

قال أَبُو تُراب : سبعت خلفة الخُصَنْني بقول : أَوْ ضَعَت الناقة ُ وأَو ْضَفَت إذا تَحْدُت ، وأُو ْضَفْتُهَا فوضَفت وأو ْفَضْتُها فوفَضَت . ويقال للأخلاط: أَوْ فَاضْ ، والأَوْ فَاض : الفِرَ قُ من الناس والأَخْلاطُ ْ من فَسَائلَ سَتَى كَأَصْحابِ الصُّفَّةِ . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه أمَر بصدَقة أن توضع في الأو فاض ؛ فُسِّرُوا أَنهم أهـلُ الصُّفَّة وكانوا أَخْلَاطاً، وقيل: هم الذين مع كل واحد منهم وَفَيْضة ٥٠ وهي مشل الكنانة الصغيرة 'بلاقي فيها طعامه ، والأوَّل أَجُودُ . قَالَ أَبُو عَبُرُو : الأَوْفَاضُ هُمْ الفرَقُ من الناس والأخْلاط، من وفضَت الإبلُ إذا تفرَّقت ، وقيل : هم الفقراء الضَّعاف ُ الذين لا دفاعَ بهم ، واحدهم وفض . و في الحديث : أن رجلًا مز الأُنصار جاءً إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : مالي كلُّه صدَّقة "، فأقنتر أبواه حتى جلَّسا مع الأو فاض أي افتقَرا حتى جلسا مع الفقراء ، قال أبو عبيد : وهذاكاه عندنا واحد لأن أهلَ الصُّفَّة إنما كانوا أخلاطاً من فَائِلُ شَتَّى ، وأنكر أن يكون مع كل رجل منهم ، فَنْضَة ". ابن شميل: الجَعَبّة ' المُستديرة ' الواسعة '

١٠ أوله « واحدم وفض » كذا في الاصل والنهاية بلا ضبط .

التي على فمها طبَق من فوقها والوَفَنْضَة ُ أَصغر ُ منها ، وأَعْلاها وأَسفلُها مُسْتَنَوِ .

والوَّ فَصُ ' : وضَمُ اللحم ؛ طائبَة ' عن كراع .

ومض : ومَضَ البرقُ وغيره يَبضُ ومُنْفَأَ ووَمَيْثًا وومَضَانًا وتُو ْمَاضًا أَي لَمَعُ لَمْعًا خَفِيّاً ولم يَعْتَرُضْ فِي نَواحي الغَيْم ؛ قال امرؤ القيس :

> أصاحِ تَرَى بَرْقاً أَرْبِكَ ومِيضَه ، كَلَنَهْ عِ البَدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُحَكَلُّلِ

وقال ساعدة بن مُجوِّية الهذلي ووصف سحاباً :

أُخِيلُ بَرْقاً مَنَى حابِ له زَجَلُ ، إذا 'بفَتْرُ من تَوْماًضِهِ خَلَصا وأنشد في ومض :

تَضْعَكُ عن غُرْ الثَّنايا ناصِع ، مِثْل ومِيضِ البَرْقِ لَمَّا عَنْ وَمُضْ

يريد لما أن ومض . الليث : الو مض والو ميض من لتمان البرق وكل شيء صافي اللون ، قال : وقد يكون الوميض البرق إيماضاً كو مض ، فأما إذا لمع واعترض في نواحي الغم فهو الحكف ، فإن استطار في وسط السماء وشق الغم من غير أن بعترض بيناً وشمالاً فهو العقيقة .

وفي الحديث: أنه سأَل عن البرقِ فقال: أَخَفُوا اَمْ وَمِيضاً ? وأَوْمَضَ: رأَى ومَيضَ بَرْق أَو نار؟ أنشد ابن الأعرابي:

> ومُسْتَنْسِيح يَعْوي الصَّدَى لعُوائِه، رأى خَوْءَ ناري فاسْتَناها وأَوْمَضا

استناها: نظر إلى سناها . ابن الأعرابي: الوميض أن يُومِض البرق إياضة ضعيفة ثم يجفى ثم يُومِض، وليس في هذا يأس من مطر قد يكون وقد لا يكون . وأو مض له بعينه: أو مأ . وفي الحديث : هكل أومضت إلي يا رسول الله أي هلا أشر ت إلي إشارة خفية من أو مض البرق وو مض . وأو مضت المرأة : سارقت النظر . ويقال : أو مضته فلانة بعينها إذا برقت .

وهض : التهذيب : الأصمعي يقال لما اطماً " من الأرض وهضة ". أبو السَّمَيْدَع: الوَهْضة والوَهْطة ودلك إذا كانت مُدَوَّرة .

## فصل الياء

يضض : أبو زيد يضَّضَ الجَرُو مثل جَمَّصَ وفَقَح ، وذلك إذا فتح عينه . الفراء : يقال يَصَّصَ ، بالصاد ، مثله . قال أبو عمرو : يَضَّضَ ويَصَّصَ وبَضَّضَ ، بالباء ، وجَصَّصَ بمعنَّى واحد لغات كلها .



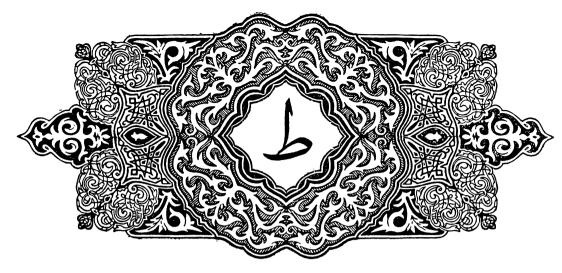

#### حرف الطاء المهملة

الطاء حرف من حروف العربية ، وهي من الحروف المجهورة وألفها ترجع إلى الباء ، إذا هَجَيْنَهَ جَرْمُته ولم تعرب كما تقول ط د مُرْسلة اللفظ بلا إعراب ، فإذا وصفته وصيرته اسماً أعربت كما تعرب الاسم ، فتقول هذه طاء طويلة لما وصفته أغر بنت ، والطاء والدال والناء ثلاثة في حيز واحد ، وهي الحروف النطعييّة لأن مَبْدأها من نبطع الغاد الأعلى .

## فصل الألف

أبط: الإبط : إبط الرجل والدواب . ابن سده : الإبط الطن المناح ، الإبط الطن المناح ، الإبط الطن المناح ، يذكر ويؤنث والتذكير أعلى ، وقال اللحاني : هو مذكر وقد أنه بعض العرب، والجمع آباط . وحكى الفراة عن بعض الأعراب : فرَفع السو ط حتى بَرَقَت ابطه ، وقول الهذلي :

شَرِبْتُ بَجِبَهُ وصَدَرَتُ عنه ، وأَبْيَضُ صادِم ۖ ذَكَرَ ۗ إباطِي

أي تحت إبطي ، قال ابن السيراني : أصله إباطي فضفف ياء النسب، وعلى هذا يكون صفة لصادم، وهو منسوب إلى الإبط .

وتأبُّطَ الشيءَ : وضعَه نحت إبطه . وتأبُّط سَيْفًا أو شئاً : أخذه تحت إبطه ، وبه سمى ثابت بن جابر الفَهْمِيُّ تَأْبُّطُ شُرًّا لأَنه ، زعموا ، كان لا مفارقه السف ، وقبل : لأَنَّ أَمه بَصُرَتُ بِه وقد تأبُّط جَفِيرَ سِهام وأَخَذَ قَوْساً فقالت ؛ هذا تأبُّط شرًّا، وقبل : بل تأبط سكِيناً وأتى نادي قومه فوجاً أحدَهم فسمى بـ لذلك . وتقول : جاءَني تأبط شرآ ومرر "ت ُ بِتَأْبِط شر" الدَّعُه على لفظه لأَنكُ لم تنقله من فعل إلى اسم ، وإنما سميت بالفعـل مع الفاعل رجلًا فوجب أن تحكيـه ولا تغيره ، قال : وكذلك كل جملة تسمي بها مثل برَق تَخْرُهُ وذَرَّى حَبِّاً ، وإن أَردت أَن تَثنى أَو تَجْمَع قَلَت : جَاءَني دُوا تَأْبُّط شُرَّا وذُ وو تأسّط شراً ، أو تقول : كلاهما تأبّط شراً وكائهم ونحو ذلك، والنسبة إليه تأبُّطيُّ يُنسب إلى الصدر ، ولا يجوز تصفيره ولا ترخمه ؛ قال سبومه: ومن العرب من يفرد فيقول تأبُّط أَقْسُل ، قال ابن

سيده : ولهذا أَلـُـزُ مَنا سيبويه في الحكاية الإضافة إلى الصّدر ؛ وقول مليح الهذلي :

ونَحْنُ فَنَلَنْنَا مُقْبِلًا غير مُدْبِرِ تَأْبُطُ ، مَا تَوْهَقُ بِنَا الحَرْبُ تَوْهَقُ

أراد تأبيط شراً فعذف المفعول للعلم به . وفي الحديث : أما والله إن أحد كم ليُخْرِج بُ بمساً لَـتِه من يَنا بُطُه أَي يجعلها تحت إبطه. وفي حديث عمرو بن العاص قال: لَعَمْر الله إني ما تأبيطني الإماء أي لم مخضئني ويتو لينن وتربيتي .

والتأبط': الاضطباع، وهو ضرب من اللهبسة، وهو أن 'يد خل الثوب من تحت يده اليمني فيل قية على من حجيب الأيسر، وروي عن أبي هريرة أنه كانت رد يتنه التأبيلي ويقال: جعلت السيف إباطي أي يكي إطلى ؛ قال:

وعَضْبُ صادِمٌ ذَكُرٌ إباطي

وإبط ُ الرَّمْل : لَعْطُه وهو ما رَقَّ منه. والإِبْطُ: أَسْفَلُ حَبْلِ الرمل ومَسْقَطُه. والإِبْطُ من الرمل : مُنْقَطَعُ مُعْظَمه .

واستأبَطَ فلان إذا حَفَر حُفْرة ضَيَّقَ رأْسَهَا ووسَّعَ أَسَفَلَهَا ، قال الراجز :

تَجْفَرُ نَامُوساً له مُسْتَأْبِطا

ابن الأعرابي: أَبَطه الله وهَبَطَه بمعنّى واحد ، ذكره الأزهري في ترجمة وبَط رأيْه إذا ضَعَف ، والوابط ُ الضعيف ُ .

أَدُط: الأَدَط' اللهُمُوَجُ الفَكَ ، قال أَبُو منصور: د قوله « الأدط النع » هو هكذا في الأصل بالدال المهلة مضبوطاً وكذا نقله شارح القاموس ، قال والصواب بالذال المعجمة .

المعروف فيه الأَدُّوَ طُ فَجَعَلُهُ الأَدَّطُ ، قَالَ : وهماً لَفْتَانَ .

أوط: الأرطنى : شجر ينبن بالرممل ، قال أبو حنيفة : هو شبيه بالغنط ينبنت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة وله نتو ر مشل نور الحلاف ورائحته طيبة ، واحدته أرطاق ، وبها سمي الرجل وكنتي، والتثنية أرطيان والجمع أرطيات ، وقال سيبويه : أرطاق وأرطنى ، قال : وجمع الأرطنى أراطنى ؛ قال ذو الرمة :

ومثل الحمّامِ الوُرْقِ مِمَّا تَوقَدَتُ به من أراطَى حَبْلِ حُزْوَى أَدِينِها

قال : ويجمع أيضاً أراطٍ ؛ قال الشاعر يصف ثـوُّورَ وحش :

> فَنَفَافَ أَراطِيَ فَاجْتَالُهَا ، له مِنْ ذَوَانْبِهَا كَالْحَطَرُ ١

> > وقال العجاج :

أَلْجَأَه لَفَحُ الصَّبَا وَأَدْمَسَا ، والطَّلُّ فِي خِيسِ أَراطٍ أَخْيَسَا فأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

الجَوْفُ خَيْرُ لكَ من لُغاطٍ ، ومن ألاءَاتٍ إلى أراطٍ

فقد يكون جمع أرّطاة وهو الوجه ، وقد يكون جمع أرّطان الله أبو منصور: والأرّطاة ورق منصور: والأرّطاة ورق منجرها عبل مفتول منبيتها الرمال ، لها عروق حمر يدبغ بورقها أساقي اللبن فيطيب طعم اللبن فيها . قال المبرد: أرّطك على بناء فعلى مثل وقولا «كالحطر» كذا في الأصل بالطاء وفي شرح القاموس بالفاد.

عَلَيْقَى إِلا أَن الأَلف التي في آخرهما ليست للتأنيث لأن الواحدة أرْطاة وعلَّقاة الله قال : والأَلف الأولى أصلية وقد اختلف فيها ، فقيل هي أصلية لقولهم أديم مأر وط ، وقيل هي زائدة لقولهم أديم مر طي . وأر طت الأرض : إذا أخرجت الأرطق ؛ قال أبو الهيثم : أرْطت لحن وإلها هو آرَطت بأَلفين لأَن أَلف أَرْطت أَصلية . الجوهري : الأرْطت شجر من شجر الرمنل وهو فعلن لأنك تقول أديم مأر وط شهر الرمنل وهو فعلن لأنك تقول أديم مأر وط الإلحاق أو بني الاسم عليها وليست للتأنيث لأَن الواحدة أرطاة " ؛ قال :

يا 'رب" أبّاذٍ من العُفْرِ صَدَع ، تَقَبَّضَ الذَّئْبِ إليه واجْتَمَع ، لَـتّا رأى أن لا دَعَه ولا شبّع ، مال إلى أرطاة حقف فاضطبَع ،

وفيه قول آخر: إنه أفنعل لأنه يقال أديم مَرْطِيّ، وهذا يذكر في المعتلّ، فإن جعلت ألفه أصلية نوّنته في المعرفة والنكرة جبيعاً، وإن جعلتها للإلحاق نونته في النكرة دون المعرفة ؛ قال أعرابي وقد مَرضَ بالشام:

ألا أَيُّهَا المُنكَّاء ما لَكَ هَمُنا ألان ولا أرْطَى ، فأبْنَ تَبِيضُ '?

فأصعد إلى أرض المسكاكيّ، واجتنب مريض مريض مريض مريض

قال ابن وي عند قوله إن جعلت ألف أو طمَى أصلتًا نو "ننه في المعرفة والنكرة جبيعاً قال : إذا جعلت ألف أو طى أصليتًا أعني لام الكلمة كان وزنها أف عل ، وأفعل ُ إذا كان اسماً لم ينصرف في المعرفة

وانصرف في النكرة. وفي الحديث: جِيءَ بإبل كأنها عُرُوقُ الأرْطَى.

وبعير أرْطَوِي وأرْطاوِي ومأرُوط : يأكلُ الأرْطَى ويلازمه ، ومأر ُوط أيضاً : يشتكي منه . وأديم مأر ُوط ومُؤر طنى : مدبوغ بالأرْطنى ، والأربط : العاقر من الرجال ؛ قال حميد الأرقط :

> ماذا تُرَجِّينَ من الأريطِ ، حَزَ نَسْبُلِ يَأْتَرِيكِ بِالبَطِيطِ ، ليس بذي حَزْمٍ ولا سَفِيطٍ ِ?

> > والسُّفِيطُ : السُّخِيُ الطيب النفس .

وأراطتي وذو أراطي وذو أراط وذو الأرْطَى : أسماء مواضع ؛ أنشد ثعلب :

فلو تراهُن بذي أراط

وقال طرَّفة' :

َ طَلِلْتُ ُ بِذِي الأَرْطَى 'فَوَ بِنْقَ مُثَقَّبِ ، وَلِيكِ مِنْ مُثَقَّبِ ، وَلِيكِ مِنْ مُثَقَّبِ ، وَلِيك

أسفط: الإسفنط' والإسفنط': المُطيّب' من عصير العنب ، وقيل: هو من أسماء الحمر ، وقال أبو عبيدة: الإسفنط أعلى الحمر ، قال الأصمعي: هو امم رومي؛ قال الأعشى:

> وكأن الحَمْر العَتِيق من الإس فينط ، مَمْز ُوجَة عِمَاء ز ُلال

قال أبو حنيفة : قال أبو حزام العُكلي فهو بما يمدح به ويعاب . قال سيبويه : الإسفينط والإسطَبل خماسيان ، جعل الألف فيهما أصلية كما يَسْتَعُوو خماسياً جعلت الياء أصلية .

أصفط: الأصمعي: الإصفنط الحمر بالرومية ، وهي الإسفينط ، وقال بعضهم: هي خمر فيها أفاريه ، وقال أبو عبيدة: هي أعلى الحمر وصفو تنها، وقيل: هي خمور مخلوطة ، قال شمر: سألت ابن الأعرابي عنها فقال: الإسفنط اسم من أسمائها لا أدري ما هو ؛ وقد ذكرها الأعشى فقال:

أو اسْفِينْطَ عانـةَ بَعْدَ الرِّقا دِ ، شك ً الرَّصافُ إليها غَديرا

أطط: ابن الأعرابي: الأطلط الطويل والأنثى ططاء. والأط والأطيط انقيض صوت المتعامل والرحال إذا ثقل عليها الرحكان ، وأط الرعل والنسع المنط أطا وأطيطاً: صوت ، وكذلك كل شيء بشط أطا وأطيطاً: صوت ، وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديد. وأطيط الإبل صوتها. وأطئت الإبل تنبط أطيطاً: أنت تعباً أو حنيناً أو حنيناً أو رزَمة ، وقد يكون من الحقل ومن الأبديات. الجوهري: الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أخمالها. قال ابن بري: قال على بن حيزة صوت الإبل هو الراغاء ، وإنا الأطيط صوت المحل أحوافها من الحيطة إذا شربت. والأطيط أيضاً: صوت النسم الحديد وصوت الرحل وصوت الباب، ولا أفعل ذلك ما أطئت الإبل ، قال الأعشى:

أَلَسْنَ مُنْنَهِياً عن نَحْتِ أَثْلُتَنا? ولَسْنَ ضَائرَها ، مَا أَطَّتَ الإِبلُ

ومنه حديث أم زَرَع : فجعَلَني في أهل صَهِيل وأطيط أي في أهل خَيْل وإبل . قال : وقد يكون الأطيط في غير الإبل ؛ ومنه حديث عُتبة بن غَزْ وان، رضي الله عنه ، حين ذكر باب الجنة قال : ليَأْدَين على باب الجنة زَمان يكون له فيه أطيط أي صوت

بالزِّحام . وفي حديث آخر : حتى يُسمَعَ له أَطيطُ بعني بابَ الجنبة ، قال الزجاجي : الأَطبط صوت ا تَمَدُّه النِّسْع وأَشْبَاهِه . وفي الحديث : أطَّت السماء ؟ الأطهط': صوت الأقتاب . وأطبط الإبل : أصواتها وحَنْنَهُا، أَى أَنْ كَثُرَةٌ مَا فَهَا مِنْ الملائكة قد أثنقكها حتى أطَّت ، وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثُبَمَّ أَطِيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير ُ عظمة الله عز وجل. وفي الحديث : العرش على مُنكب إسرافيل وإنه لَيَنْطُ أَطْمِطُ الرُّحْلُ الجديد ، يعني كُورُ النَّاقة أي أَنَّه لَمَعْجُزُ عَنْ حَمْلُهُ وعَظَمَتُهُ ، إذ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَطبطَ الرَّحْلُ بالراكب إنما يكون لقوة ما فَوْقَهُ وعجزه عن احتاله . وفي حديث الاستسقاء : لقد أتنناك وما لنا بعير يَنْطُ أَي مِحن ويَصيح ؟ يويد ما لنا بعبر أصلًا لأن البعبر لا بدَّ أن بنُطِّ. وفي المثل: لا آتك ما أَطَّت الإبلُ. والأَطَّاطُ: الصَّاحُ ؛ قال:

> يَطْحِرُن ساعاتِ إِنَّا الغُبُوقِ من كِظَّةِ الأَطَّاطَةِ السَّبُوقِ ا

> > وأنشد ثعلب :

وفُلُثُسُ مُقْوَرًا ۚ الأَلْبَاطِ باتَتْ عَلَى مُلَكَحَّبٍ أَطَّاطِ

يعني الطريق. والأطيط: صوت الظهر من شد و الجوع ؟ الجوع ؟ قال : عند الجوع ؟ قال :

هَلُ فِي دَجُوبِ الحُرُّةِ المَخْيطِ وَذِيلة مُ تَشْفَي من الأَطْيِطِ ؟

١ قوله « السبوق » كذا في الاصل بالموحدة بعد المهملة وفي هامشه
 صوابه السنوق ، وكذا هو في شرح القاموس بالنون .

الدَّجُوبُ: الغِرارةُ'، والوَذِيلةُ': قِطْعة من السَّنام ، والأَطِيطُ : صوتُ الأَمْعاء من الجُنُوع . وأَطَّتَ الإَبلُ: مدَّت أَصواتُها ، ويقال : أَطِيطُها حَنينُها ، وقيل : الأَطيطُ احَنينُها ، وقيل : الأَطيطُ الجُوعُ نفسهُ ؛ عن الزجاجي . وأَطَّت القَوْمِ ؛ قال : وأَطَّت عند التقومِ ؛ قال :

أَرْ ُوم يَثْطِ الأَيْرِ ُ فِيه ، إذا انْتَحَى ، أطيطَ قُنْنِ الهِنْدِ ، حِين تُـْقُو مُ

فاستعاره . وأطئت القَوْسُ تَئْطِ أَطْيِطاً :صَوْتَتْ ؟ قال أبو الهيثم الهذلي :

> ُشْدُّتْ بكلِّ صُهابِيِّ تَنْطُ به ، كما تَنْطُ إذا ما رُدُّت الفيتَقُ

والأطبط': صوت الجوف من الحوا وحَنِينُ الجِذْع؛ قال الأغلب :

قد عَرَ فَتَنٰي سِدْرَ نِي وأَطَّتَ

قال ابن بري : هو للراهب واسمه زهرة بن سر حان ، وسمي الراهب لأنه كان يأتي عكاظ فيقوم إلى سَر حة فيرجز عندها ببني سُلَيْم قائماً ، فلا يزال ذلك دأبة حتى مَصْدُر الناس عن عكاظ ؛ وكان يقول :

قد عَرَ فَتَنْيَ سَرْحَتِي فأَطَّت ، وقد ونَكِنْتُ بَعْدَها فاشْمُطَّت

وأطيط : امم شاعر ؛ قال ابن الأعرابي : هو أطبط ابن المنط أبن لقيط بن المنط أبن لقيط بن نصلة ؟ قال ابن دريد : وأحسب استقاقه من الأطبط الذي هو الصرير في حديث ابن سيرين : كنت مع أنس بن مالك حتى إذا كنا بأطبط عركه ، وهو كذا بأطبط عركه ، وهو كذاك في القاموس وشرحه ومعجم ياقوت .

والأرض فَضْفاض ؛ أَطِيط : هو موضع بين البصرة والكوفة ، والله أعلم .

أقط: الأقيط والإقتط والأقتط والأقتط : شيء يتخذ من اللبن المتخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، والقطعة ، منه أقيطة " ؛ قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة . قال الجوهري : الأقيط معروف ، قال : وربما سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها ؛ قال الشاعر :

> رُوَيْدَكَ عَىٰ بِنَابُتَ البقل' والغَضَا ، فَبَكُنْرُ إقاطْ عندهم وحَلَيْبُ

قال : وأَتَقَطَّتُ اتخذَّتُ الأَقِطَ ، وهو افْتَمَلَتُ. وأَقَطَ الطعامَ بأُقِطُه أَقْطاً : عَمِلَته بالأَقط ، فهو مأْقُوط ، وأَنشد الأَصعي :

> ويأكل ُ الحَيَّة َ والحَيُّوتا ، ويَدْمُق ُ الأَقْفالَ والتَّابُوتا

> ويَخْنُقُ العَجوزَ أَو تَمُونَا ، أَو تُخْرجَ المأقُوطَ والمَكْنُوتَا

أبو عبيد: لَبَنْتُهُم مَن اللّبن ، ولَبَأْتُهُم أَلْبَوْهُمْ مَن اللّبَا ، ولَبَأْتُهُم أَلْبَوُهُمْ مَن اللّبَا ، وأقَطَ الرجل بِأَقطَ الْعَمَه الأَقط . وحكى اللحياني: أتبت بني فلان فخبزوا وحاسُوا وأقَطُوا أي أطعموني ذلك ؛ هكذا حكاه اللحياني غير مُعَدَّيات أي لم يقولوا خَبَرُ وفي وحياسُوني وأقَطُوني . وآقَطَ القومُ : كثر أقطهم ؛ عنه أيضاً ، قال : وكذلك كل شيءٍ من هذا ، إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلته فعلتهم بغير ألف ، وإذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلت فعلتهم بغير ألف ، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم قلت فعلتهم أو يُعَدِّلُون .

والأَقْطَةُ : هَنَةُ وون القِبَةِ بما يلي الكَرْرِشَ ،

وأراه مقلوباً عن بُطِرَ.

بوبط: البَرْ بَطُ: العود ، أعجبي ليس من مكلهي العرب فأعربته حين سبعت به . التهذيب : البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البَطّ ، والصدور بالفارسية بَرْ فقيل بَرْ بَطْ . وفي حديث علي بن الحسن : لا قد سَت أُمّة فيها البَرْ بَطْ ؟ قال : البَرْ بَطُ مَلْهَا تشبه العود ، فارسي معرّب ؟ قال ابن الأثير : أصله بَرْ بَتْ فإن الفارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر بَرْ .

والبير بيطياء : ثياب. والبير بيطياء : موضع ينسب إليه الوشي ؛ ذكره ابن مقبل في شعره :

خُزامی وسَعُدان ، كأن وياضها مهُد ن بذي البر بيطياء المهدّ ب

برقط: تَبَرُ قَطَت الإبل: اختلفت وجوهها في الرّعْني؟ حكاه اللحياني . وتَبَرُ قطَ على قفاه: كَتَفَرُ طَبَ . والبَرْ قطة : كَتَفَرْ طَبَ أَلَمُ والبَرْ قَطَة أَ : خَطُوْ متقارب . وبَرْ قَطَ الرجل مُرْقَطة : فرّ هارباً وولئى مُتَلَفَّتاً . وبر قَطَ الشيء : فرّقه .

والمُبَرَ قَطُ : ضرب من الطعام ، قال ثعلب : سمي بذلك لأن الزبت يُفَرُق فيه كثيراً .

ابن بزرج: الفَرَّ شَطَةُ بَسُطُ الرجلين في الركوب من جانب واحد، والبَرَّ قطة القعود على الساقين بتفريج الركبتين. أبو عمرو: بَرَّ قَطَ في الجبـل وبَقُطَ إذا صعد.

بسط: في أسماء الله تعالى: الباسط'، هو الذي يَبْسُطُ الرزق لعباده ويوسّعه عليهم مجُوده ورحمته ويبسُط الأرواح في الأجساد عند الحياة .

والبَسْط': نقيض القَبْض ، بسَطَه يبسُطه بَسْطاً فانبسَط وبَسُّطَه فتبَسَّط ؟ قال بعض الأغفال : والمعروف اللأقطة' ؛ قال الأزهري : سبعت العرب بسبونها اللأقطة َ ولعل الأقطة َ لغة فيها .

وَالْمَأْقِطُ: الْمَصْيِقُ فِي الحَرب ، وجمعه المُمَآقِطُ . والمَأْقِطُ: الموضع الذي يقتتلون فيه ، بكسر القاف؛ قال أُوس :

> جَواد کریم آخو مأقط ، نِقاب پُحَـدان بالعالبِ

والأقط ُ والمَـأَقط ُ : الثقيل الوَخم ُ من الرجال . والمَـأُقُوط ُ : الأَحمق ؛ قال الشاعر :

> يَتَنْبَعُهُا سَمْرَ دَلَ ' سُمْطُوط' ، لا ورع ' جِبْس' ، ولا مأقدُوط'

وضربه فأقبطته أي صرَعه كو قبطه ' ؛ قال ابن سيده : وأرى الهمزة بدلاً ، وإن قل ذلك في المفتوح ، قال ابن الأثير : قد تكرر ذكر الأقط في الحديث وهو لبن مُجَفَّف يابس مُسْتَحْجر بطبخ به .

أمط: قال ابن بري: الأمطيُّ شجر طويل نجمل العلمُكَ ؟ قال العجاج\:

وبالفِرِ ندادِ له أمطي

## فصل الباء الموحدة

بأط: التهذيب: أبو زيد تَبَأَطَ الرجلُ تَبَوَّعُمَّا إذا أَمْسَى وَخِيُّ البال غير مهموم صالحاً .

بِمُط: بَثِطَتَ سَفَتُه بَثَطاً : وَرَمِنَ \* ، قال : وليس بثبت .

برط: ابن الأعرابي: بَرِطَ الرجل إذا اشتغل عن آلحق باللهو ؛ قال أبو منصور : هذا حرف لم أسمعه لغيره

، قوله « قال العجاج » في معجم ياقوت : قال رؤية . وجمل بدل
 الدال المهمله الاخيرة من فرندا: ذالاً معجمة .

إذا الصَّعيحُ غَلَّ كَفَّا غَلَا ، بَسُّطَ كَفَيْهِ مَعاً وبَـلاً

وبسط الشيء: نشره، وبالصاد أيضاً. وبَسْطُ العُذْرِ: قَبُوله . وانبسط الشيء على الأرض ، والبَسيط من الأرض : كالبيساط من الثياب ، والجمع البُسُطُ . والبيساط : ما بُسِط . وأرض بَساط وبَسيطة ": مُنْبَسطة مستوية ؛ قال ذو الرمة :

> ودَوَ كَكُفُ المُشْتَرِي ، غيرَ أَنهُ بَسَاطُ لأَخْفَافِ المَرَاسِيل واسِعُ وقال آخر :

ولوكان في الأرضِ البّسيطـةِ منهمُ للمُضْتَبِطِ عافٍ ، لَمَا تُعرِفَ الفَقْرُ ُ

وقيل: البَسيطة الأرض اسم لها. أبو عبيد وغيره: البَساط والبَسيطة الأرض العريضة الواسعة. وتبَسط في البلاد أي سار فيها طولاً وعَر ضاً. ويقال: مكان بَساط وبسيط؛ قال العُد يُل بن الفَر خ :

ودُونَ يَد الحَجَّاجِ من أَنْ تَنَالَني بَسَاطُ ۗ لَأَيْدِي النَّاعِجَات عَرِيضُ

قال وقال غير واحد من العرب: بيننا وبين الماء ميل "
بساط" أي ميل" مَتَّاح". وقال الفر"اء: أوض بَساط"
وبيساط مستوية لا نَبَل فيها. ابن الأعرابي: التبسيط النبوء . يقال : خرج يتبسيط مأخوذ من البساط ، وهي الأوض ذات الراياحين . ابن السكيت : فرَشَ لي فلان فيراش لا يَبسُط في إذا خاق عنك ، وهذا فيراش ببسطني إذا كان سابيغاً، وهذا فراش يبسُطك إذا كان واسعاً ، وهذا يساط يسطك أي يسعمك .

فيَنْحَتُ عليه . ورجل بَسِيط " : 'منْبَسِط " بلسانه ا، وقد بسط بَساطة ". الليث : البَسِيط الرجل المُنبَسِط اللسان ، والمرأة بَسِيط " . ورجل بَسِيط الله الله في منْبَسِط " بالمعروف ، وبَسِيط الوجه : 'مَتَهَلَل " ، وجمهما 'بسُط " ؛ قال الشاعر :

في فينيّةٍ بُسُطِ الأكْفُ مَسَامِعٍ ، عند الفِصالِ ، قديمُهم لم يَدْثُثُرِ

ويد بِسُطُ أي مُطْلَقَة ". وروي عن الحكم قال في قراءة عبد الله: بل يداه بسطان ، قال ابن الأنارى: معنى بِسُطانِ مَنْسُوطَتَانَ . وروى عن عروة أنه قال : مكتوب في الحكمة : ليكن وجُهُكُ بسُطأً تكن أُحَبِ إلى الناس بمن يُعطُّمهم العَطاء أي مُتبسُّطاً منطلقاً . قال : وبسط وبسط وبسط بعني مبسوط تأين . والانتساط : ترك الاحتشام . وبقال : بسطنت من فلان فانبسَط ، قال : والأشبه في قوله بل بداه 'سُطان' ، أن تكون الباء مفتوحة حمـلًا على باقي الصفات كالرحمين والعُصَبان ، فأما بالضم ففي المصادر كالغُفْران والرُّضُوان ، وقال الزمخشرى : مدا الله بُسُطان ، تثنية بُسُطِ مثل رَوْضة أَنْف ثم يخفف فيقال 'بسُطُ كَأَذُ نُ وأَذْ نَ . وَفَي قَرَاءَةَ عَبِدَ اللهُ : بل يداه بُسطان ، بُجعل بَسط الله كنانة عن الجُود وتمثيلًا، ولا يد ثم ولا تبسط تعالى الله وتقدس عن ذلك . وإنه ليَبْسُطُني ما بسَطَكُ ويَقْبَـضُني ما قَيْضَكُ أَى يَسُرُنِي مَا صَرَّكُ وبِسُوءُني مَا سَاءَكُ . وفي حديث فاطبة ، رضوان الله عليها : بيسُطني ما يسُطُهُما أَى يسُرِثْني ما يسُرُها لأَن الإنسان إذا سُرَّ انبسط وجهُه واستَبْشر . وفي الحديث : لا تَبْسُطُ

١ قوله « بل يداه بسطان » سبق انها بالكسر ، وفي القاموس :
 وقرىء بل يداه بسطان بالكسر والفم .

ذِراعَيْكَ انْبِساطَ الكاب أي لا تَفْرُسُهما على الأَرض في الصلاة . والانْبِساطُ : مصدر انبسط لا بَسَطَ فعمله عليه .

والبَسِيط: جنس من العَرُوضِ سمي به لانبيساط أَسبابه ؛ قال أُبو إسحق: انبسطت فيه الأسباب فصار أوّله مستفعلن فيه سببان متصلان في أوّله .

وبسط فلان بده عا محب وبكره ، ويسط إلى بده عا أحب وأكره ، وبسطُّها مَدُّها، وفي التنزيل العزيز: لئن بسطُّتَ إلى يدك لتقتلني. وأذن بَسُطاء: عريضة عَظمه . وانبسط النهار وغيره : امتد وطال . وفي الحديث في وصف الغَيْثِ : فوقع بَسيطاً 'متدار كاً أي انبسط في الأرض واتسع، والمُتدارك المتتابع. والبَسْطة': الفضيلة . وفي التنزيل العزيز قال : إنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطة ۖ في العــلم والجسم ، وقرىء : بَصْطَةٌ ؛ قال الزحاج : أعلمهم أن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم فأعْلَـمَ أن العلم الذي به بجب أن يقَع الاختياد ُ لا المالَ ، وأعلم أن الزيادة في الجسم ما يَهبُ ١ العَدُو . والسَسْطة : الزيادة . والبَصْطة ، بالصاد : لغنة في البَسْطة . والبَسطة': السُّمة'، وفلان بُسيطُ الجسم والباع . وامرأة بَسْطة": حسَنة الجسم سَهْلَـتُه، وظَّـنَّـة سَطة" كذلك .

والبِسُطُ وَالبُسُطُ : الناقة المُخَلَّة على أولادِها المَتَوَكَة معها لا تمنع منها ، والجمع أبساط وبُساط و الأخيرة من الجمع العزيز ، وحسكي ابن الأعرابي في جمعها بُسُط ؛ وأنشد للمَر الد :

> مَنَابِيعٌ بُسُطُ مُنْشِبَاتٌ رَوَاجِيعٌ ، كَمَا رَجَعَت فِي لَبَلِهَا أَمُ حَاثَلِ

١ قوله « يهيب » من باب ضرب لغة في يهابه كما في المصاح .

وقيل: البُسط منا المنتبسطة على أولادها لا تنقبض عنها ؛ قال ابن سيده: وليس هذا بقوي بو ورواجع : مرجعة على أولادها وتنزع إليها كأنه توهم طرح الزائد ولو أتم لقال مَراجع في ومتشات: معها محواد وابن مخاض كأنها ولدت اثنين اثنين من كثرة نسلها . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم أنه كتب لوفند كلب، وقيل لوفد بني عليهم في الهَمُولة الرّاعية البساط الظنّوار في فيه : عليهم في الهَمُولة الرّاعية البساط الظنّوار في كل خمسين من الإبل ناقة "غير فات عوار ؛ البساط، يودى بالفتح والضم والكسر ، والهمكولة : الإبل الراعية ، والحمولة : التي تحمل عليها . والبساط : منها ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط منها ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط وبسكوط" ، وجمع بسط بساط " ، وجمع بسكوط النجم : وقال أبو النجم :

َبَدْفَعُ عَنْهَا الجُنُوعَ كُلُّ مَدْفَعِ خَسُونَ 'بُسُطاً فِي خَلَامِا أَرْبُعَ

البساط ، بالفتح والكسر والنم ، وقال الأزهري : هو بالكسر جمع بيسط ، ويسط على مبسوطة على مبسوطة كالطنعن والقطف أي بسطت على أولادها ، وبالنم جمع بيسط كظئر وظنوار ، وكذلك قال الجوهري ؛ فأما بالفتح فهو الأرض الواسعة ، فإن صحت الرواية فيكون المعنى في الهمولة التي ترعب الأرض الواسعة ، وحينئذ تكون الطاء منصوبة على المغول ، والظنوار : جمع ظئر وهي التي ترضع . وقد أنسيطت أي تركت مع ولدها . قال أبو منصور : بسوط فعول بمنى مفعول كما بقال منصور : بسوط فعول بمنى مفعول كما بقال منصور ، وركوب للتي تحليب وتر كرب ،

والقِطْفِ بمعنى المُـقَطُّوفِ .

وعَقَبَة باسطة ": بينها وبين الماء ليلتان ، قال ابن السكيت : سرنا عقبة جواداً وعقبة باسطة وعقبة عجوداً وعقبة باسطة وعقبة حجوداً وعقبة مدى قامته حفر الرجل قامة باسطة إذا حفر مدى مدى قامته ومد يده . وقال غيره : الباسوط من الأقتاب ضد المفروق . ويقال أيضاً : قتب مبسوط "، والجمع مباسيط كما يجمع المفروق . ومو مفاريق . وماء باسط ": بعيد من الكلا ، وهو دون المنط الب

وبُسَيْطة ': اسم موضع ، وكذلك 'بسَيِّطة '؛ قال : ما أنت يا 'بسَيِّط التي التي

ما انت با بسيط التي التي أن أنذر نبيك في المتقيل محبتي

قال ابن سيده: أراد يا 'بسَيَّطة' فرختم على لغة من قال يا حار ' ولو أراد لغة من قال يا حار ' لقال يا يا حار ' لقال يا بسيَّط' ' لكن الشاعر اختار الترخيم على لغة من قال يا 'بسَيَّط' ولو قال يا 'بسَيْط' يا حار ' ليعلم أنه أراد يا بسيطة' ولو قال يا 'بسَيْط' جاز أَن 'يظن أنه بلد يسمى بسيطاً غير مصغر ' فاحتاج إليه فحقره وأن يظن أن اسم هذا المكان ' بسيَّط ' فأزال اللبس بالترخيم على لغة من قال يا حار ' فالكسر أشنيع' وأذ يع . ان بري : 'بسيَطة' اسم موضع ديما سلكه الحُبيّاج إلى بيت الله ولا تدخله الألف واللام . والبسيطة' ' وهو غير هذا الموضع : بين الكوفة ومكة ؛ قال ابن بري : وقول الراجز :

إنتكِ يا بسيطة ُ التي التي أَنْذُرَ نِيكِ في الطئريقِ إخوتي

قال : مجتمل الموضعين .

١ قوله « والبسيطة النع » ضبطه باقوت بفتح الباء و كسر السين .

بصط: البَصْطة ، بالصاد: لغة في البَسْطة. وقرى: وزاده بَصْطة ، ومُصَيْطِر ، بالصاد والسين ، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخرجهما.

بطط: بَطَّ الجُرْحَ وغيره بَبُطُّهُ بَطَّا وبَجَّهُ بَجًّا إذا شقه . والمِبَطَّةُ : المِبْضَعُ . وبَطَطَّنْتُ القرْحة : شَقَقْتُها . وفي الحديث : أنه دخل على رجل به ورم فما بَرِحَ حتى بُطُّ ؛ البَطُ : شق الدُّمْل والحُراجِ ونحوهما .

والبَطّة': الدَّبَة'، مكية، وقيل: هي إناء كالقار'ورةِ. وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه أتى بَطّة "فيها زيت فصبّه في السّراج ؛ البطّة : الدَّبَة ' بلغة أهل مكة لأنها تُعمل على شكل البطّة من الحيوان.

والسَطُّ: الإورَزُّ، واحدته بطَّة . بقال : بطَّة ۖ أُنثي وبَطَّةٌ ذكر ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ، أعمى معرّب ، وهو عند العرب الإوزُّ صفار ، وكماره جنمعاً ؛ قال ابن جني : سمت بذلك حكامة لأصواتها. وزيد ُ بَطَّة َ : لقب . قال سدويه : إذا لقَّتْت مفرداً عفرد أَضفته إلى اللقَب ، وذلك قولك هـذا قَـنُسُ بطَّة ً ، جعلت بطة معرفة لأَنك أَردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد ، فلو نونت بطة صار سعيد نكرة ومعرفة بالمضاف إلىه ، فيصير بطة ههنا كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضف إليه . وقالوا : هذا عبدالله بطة ' يا فتي ، فجعلوا بطة تابعاً للمضاف الأو"ل ؛ قال سلموره: فإذا لقت مضافاً عفرد حرى أحدهما على الآخر كالوصف، وذلك قولك هذا عبدالله بطة ما فتي. والسَطُّ : من طير الماء ، الواحدة بطة ، وليست الماء للتأنيث وإنما هي لواحد الجنس ، تقول : هـذه بطة للذكر والأنثى حبيعاً مثل حبامة ودحاحة . والسَطْسُطة ': صوت البط.

يطبط أي عجب ؛ قال الشاعر:

أَلَمًا تَعْجَى وتَرَيْ بَطيطاً ، من اللأنينَ في الحقب الحَوالي

ولا يقال منه فعُل ؛ وأنشد ابن بري :

سَمَتُ للسِراقيَيْنِ في سَوْمِها ، فكلاقك العراقان منها البطيطا

وقال آخر :

أَلَمْ تَتَعَجِّي وتَرَى بططاً ، من الحقب المُلكَوانةِ العنوناا

ان الأعرابي : السُطُّطُ الأعاحب ، والسُطُّطُ الأجواع ، والبط ط الكذب ، والبط ط الحمقى. والسَطيط: رأس الخُفّ ، عراقيّة ، وقال كراع: السَطيط عند العامة 'خف مقطوع ، قد م يغير ساق ؟ وقولُ الأعرابية :

> إن حرى مطائط 'بطائط، كأثر الظئني بجنب الغائط

قال ابن سده : أرى بطائطاً إتباعاً لخطائط ، قال : وهذا البت أنشده ابن جني في الإقنواء ، ولو سكن فقال بطائط وتَنَكُّب الإقواء لكان أحسن . ونهر َىطَّ : معروف ؛ قال :

> لم أَرَ كَالْيُومِ ، ولا مُدْقَطُّ ، أَطُولًا من ليْلِ بنَهْر بَطُّ ا

أبيت بين خلاتي 'مشتط" ، من البَعُوض ومن التَّعَطِي

١ قوله ﴿ الماونة العنونا ﴾ هكذا هو في الأصل . ٧ قوله ﴿ النَّائُطُ ﴾ هو بالأصل هنا ، وفيا سيأتي فيمادة حطط بالنين المعجمة ، والذي في شرح القاموس هنا بالحاء المهملة .

والبَطيطُ : العَبَبِ والكَذَبُ ؛ يقال : جاء بأَمْر العط : البَعْطُ والإبْعاطُ : الغُلُو في الجَهُل والأَمْر القبيح .

وأَبْعَطَ الرجلُ في كلامه إذا لم يُوسَلُّه على وجهه ؛ قال رؤية :

> وقُلْت أَقُوالَ امْرِي؛ لم يُبعط : أَعْرِ صُ عن الناس ولا تُسَخُّط

وأَبْعَطَ فِي السُّومُ : تَباعَدَ وتَجاوَزَ القَدْرَ ؛ قال ابن بري شاهد'ه قول' حسّان :

> ونَجا أَراهِطُ أَبْعَطُوا ، ولَوَ أُنَّهُم تُبَتُّوا ، لما رَجَعُوا إذاً بسلام

وكذلك طمَع في السُّوم وأشَطُّ فيه ، فال ابن الأعرابي:وكذلك المُعتَنز والمُبْعط والصُّنتُوتُ. والفَرْدُ والفَر دُ والفَرُودُ : الذي يكون وحده . والإبْعاط': أَن تُكَلَّفَ الإنسانَ مَا لَسَ فَي قُوْتُهُ ؛ أنشد ان الأعرابي :

> ناج يُعنيهن بالإبعاط ، إذا استدى توهن بالساط

ورواه ثعلب يُفَنَّهن بالإبعاط . اسْتَدى: افتتَعَل من السَّدُو . والإنعاطُ : الإنعادُ ، قال : ومشي أَعرابي في صلح بين قوم فقال : لقد أَبْعَطُوا إيْعاطاً شديداً أي أَبْعَدُوا ولم يَقْرُبُوا من الصلح ؛ وقبال مجنون بني عامر :

> لا يُسْعِطُ النَّقْدَ من دَبْني فسَحْحَدَني، ولا 'مِحَدَّ ثُني أَنْ سَوْفَ بَقْضيي

وروى سلمة عن الفراء أنه قال : 'سُدلون الدال طاء فيقولون : ما أَبْعُطَ طاركُ ، تربدون : ما أبعد دارك، ويقولون : يَعَطَ الشَّاةَ وشَحَطَهَا وذَمَطَهَا وَبَذَحَهَا وَذَعَطَهَا إِذَا ذَبِهَا . وَالبَّمْطُ وَالْمِبْعُطَةُ : الاسْتُ '.

بعثط: البُعْنُطُ والبُعْنُوطُ : سُرَةُ الوادي وخير موضع فيه . والبُعْنُطُ : الاست ، وقد تثقل الطاء في هذه الأخيرة . يقال : أَلَزَقَ بُعْنُطَهُ وعُضَرُطَهُ بِالصَّلَةِ الأَرْضِ يعني اسْتَهُ ، قال : وهي اسْتُهُ وجِلْدة مُخصَيَبُه ومَذَاكِيرُ هُ . ويقال : غَطَّ بُعْنُطُكُ ، هو اسْتُه ومَذَاكِيرُ هُ . ويقال العالم بعنْطُها كما يقال : هو ابن بَعْنُطُها كما يقال : هو ابن بَعْنُطُها كما يقال : هو ابن بَعْنُطُها كما يقال : هو ابن بَعْدُ نِها . وفي حديث معاوية : قبل له أخبرنا عن نسبيك في قريش فقال : أنا ابن بُعْنُطُها ؟ البُعْنُطُ : سُرَة فريش ومن سُرَة بِعِطاحِها .

بعقط: البُعْقُوط: القصير في بعض اللغات. والبُعْقُوطة': دُحْرُ وَجَةُ الجُعُل. ابن بري: البُعْقُوطة ضرب من الطير. ورجل 'بعْقُوط' وبُلْقُوط' : قصير ' قال: وقال بعضهم ليس البلقوط بثبت.

بقط: في الأرض بَقط من بَقل وعُشبِ أي نَبْذُ مَرْعَى . يقال : أَمْسَيْنَا في 'بقطة 'بعْشِبة أي في رُقْعة من كلا ، وقبل: البَقط جمعه 'بقوط" ، وهو ما ليس بمجتمع في موضع ولا منه ضَيْعة كاملة ، وإنما هو شيء متفر ق في الناحية بعد الناحية .

والعرب تقول : مردت بهم بَقْطاً بَقْطاً ، بإسكان القاف ، وبقطاً بقطاً ، بفتحها، أي متفر قبن؛ وذهبوا في الأرض بَقْطاً بَقْطاً أي متفر قبن. وحكى ثعلب أن في بني تميم بَقْطاً من ربيعة أي فر قة الوقط عة ". وهم بَقَط " في الأرض أي متفر قون ؛ قال مالك بن نويرة:

> رأيت' تميماً قد أَضاعَت أُمورَها ، فهُم بَقَط ُ في الأرض،فَر ْث ُ طَوائف ُ

فأمَّا بَنُو سَعْدٍ فِبالحَطَّ دارُها ، فَبَابَانُ منهم مَأْلَفُ فَالْمَزَالِفُ

أي منتشرون متفرقون .

أُو رَاب عن بعض بني سلم : تَذَقَطْتُهُ تَذَقَطْاً وتَسَقَطْتُهُ تَسَقُطاً إذا أَخذته قليلًا قليلًا . أبو سعيد عن بعض بني سليم : تَبَقَطْتُ الْخَبَر وتستقطّنتُه وتَذَقَطْتُهُ إذا أُخذته شيشاً بعد شيء . وبَقَطُ اللّرض : فِرْقَة "منها .

قال شر : روى بعض الرواة في حديث عائشة ، رضي الله عنها : فوالله ما اختلفوا في 'بقطة إلا طار أي بحظها ؟ قال : والبُقطة البُقعة من بلقاع الأرض، نقول : ما اختلفوا في 'بقعة من البقاع ، ويقع قول عائشة على البُقطة من الناس وعلى البقطة من الأرض، والبُقطة من الناس : الفرقة من الناس ، ويحلن أن تكون البُقطة في الحديث الفرقة من الناس ، ويقال إنها النقطة ، بالنون ، وسيأتي ذكرها .

وبقط الشيرة: فرقه . ابن الأعرابي : القبط الجمع والبقط التفرقة . وفي المثل : بَقطيه بطبك ؟ بقال ذلك للرجل يؤمر بإحكام العمل بعلمه ومعرفته وأصله أن رجلا أنى هو ى له في بيتها فأخذه بطئ فقض حاجته فقالت له: ويلك ما صنعت ؟ فقال: بقطيه بطبك أي فرقه برفقك لا يُفطن له ، وكان الرجل أحمق ، والطب الرقف . اللحياني : تقط متاعه إذا فرقه .

التهذيب : البُقّاط تُفل المبيد وقِشر ، فال الشاعر يصف القانِص وكلابه ومطنعه من الهبيد إذا لم بنل صداً :

> إذا لم يَنَلُ منهُنَ شَيْئاً فقَصْرُهُ، لَدى حِفْشِه من المَيِيدِ ، جريم

تَوَى حَوْلُهُ البُقَاطَ مُملَّقِتَى كَأَنَّهُ غَرانِيقُ نخلٍ ، بَعْتَلِين ، جُثوم

والبقط : أن تُعطى الجنّة على الثلث أو الرّبع . والبقط : ما سقط من النمر إذا قُطع 'مخطئه المخلّب ، والمخلّب المنجل بلا أسنان . وروى شمر بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يصلح بقط الجنان . قال شمر : سمعت أبا محمد يروي عن ابن المظفّر أنه قال : البقط أن تُعطى الجنان على الثلث أو الربع . وبقط البيت : قُماشه . أبو عمرو: بَقَط في الجبل وبر قط وتقد قد في الجبل إذا صعد . وفي حديث على ، وضوان الله عليه : أنه حمل على عسكر المشركين فما ذالوا أبيت طلون أنه عليه المين يتعاد و ن إلى الجبال منفر قين . والبقط ن الغفر قة .

بلط: البَلاط': الأرض'، وقيل: الأرض المُسْتَوِية' المَلْسَاء، ومنه يقال باللَطْنَاهِم أي نازَلْنَاهُم بالأرض؛ وقال رؤية:

> لو أَحْلَـبَتْ حَلاثُبُ الفُسْطاطِ عليه ، أَلْقاهُـنَ بالبَلاطِ

والبكلط'، بالفتح: الحجارة المَـفُر'وشَةُ في الدَّارِ وغيرها ؛ قال الشاعر:

هذا مَقامِي لَكِ حَنَى تَنْضَعِي رِبِيًّا ،وتَجْنَازِي بَلاطَ الْأَبْطَحِ

وأنشد ان بري لأبي دواد الإيادِي :

ولقد كان ذا كتائب 'خضرٍ ، وبَــلاطٍ 'بشاد' بالآجِرُ ُونِ

ويقال : دار 'مبلَّطة" بآجُر" أو حجارة . ويقال :

بَلَطْنَتُ الدَارَ ، فهي مَبلُوطة ﴿إِذَا فَرَسْنَهَا بَآجُرَ ۗ أَو حجارة . وكلُّ أَرض فُر شَنَ بالحجارة ﴿ والآجُر ۗ بَلاط ۗ . وبِلَطَهَ ا يَبلُط ُهَا بَلْطاً وبِلَاط َهِ الْأَرض ِ : وبلَط الحائط وبَلَطه كذلك . وبلاط الأرض ِ : وجهها ، وقيل : مُنتهى الصُّلْبِ مِن غير جَمْع . يقال : لنزم فلان بَلاط الأرض ، وقول الراجز :

# فبات ، وهو ثابت ُ الرِّباطِ ، بمُنْحَنَى الهائلِ والسَلاطِ

يعني المُسْتَوِي من الأرض، قال : فبات يعني الثور و وهو ثابت الرّباط أي ثابت النفس، بمنحنى الهائل يعني ما انحنَى من الرّمل الهائل، وهو ما تناثر منه . والبكلاط : المستوي. والبكط ن تطيين الطاقة ، وهي السطح إذا كان لها سُمينط وهو الحائط الصغير. أبو حنيفة الدِّينوري : البكلاط وجه الأرض ؛ ومنه قبل : بالكطني فلان إذا تركك أو فر منك فذهب في الأرض ؛ ومنه قولهم : جالدوا وبالطوا أي إذا لقيم عد و كم فالزَموا الأرض ، قال : وهذا خلاف الأول ذهب في الأرض وهذا لزم الأول لأن الأول ذهب في الأرض وهذا لزم

> َبَيْنُ ۚ إِلَى مَسُ البَلاطِ ، كَأْنَسُا براه الحَشايا في ذواتِ الزُّخارِفِ

وأَبْلَـَطَ المطرُ الأَرضَ : أَصاب بَلاطَهَا ، وهو أَن لا ترى على متنها تراباً ولا غُباراً ؛ قال رؤبة :

بأوي إلى بلاط حَوْف مُملَّط

والبلاليط': الأَرَضُون المستوية من ذلك ، قال السيراني : ولا يُعرف لها واحد .

وأُبْلِطُ الرجل وأَبْلُطُ : لَنزِقَ بِالأَرْضِ. وأَبْلِطَ،

فهو مُبلَطَ ، على ما لم يُسَم فاعله : افتقر وذهب ماله . وأَبلَط ، فهو مُبلِط إذا قل ماله . قال أبو الهيثم : أَبلَكُ إذا أَفلَسَ فَلزِق بالبَلاط ؛ قال امر ق القيس :

نَوْ َلَنْتُ عَلَى عَمْرُو بِن دَرْ مَاءَ 'بُلْطَةَ" ، فيا كُنْرْمَ مَا جَارِ وَيَا كُنْرْمَ مَا مَحَلُ !

أراد فيا كرم جارعلى التعجب. قال: واختلف الناس في بُلِطة ، فقال بعضهم: يويد به حللت على عمرو بن دَرْمَاءَ بُلطة أَي بُرْهَة ودَهراً ، وقال آخرون: بلطة أراد داره أنها ممبلطة مفروشة بالحجارة ويقال لها البلاط ، وقال بعضهم: بُلطة أي مفلساً ، وقال بعضهم: بلطة قرية من جبلي طي كثيرة التين والعنب، وقال بعضهم: هي هضة بعينها، وقال أبو عمرو: بُلطة فَحَأَة التهذيب: وبُلطة اسم دار ؛ قال امرؤ القس :

و كنت ُ إذا ما خفت ُ يَوْماً ُ ظلامة ً ، فإن ً لها مِثْماً بِبُلطة مِ رَيْمَرَ ا

وزَيْمَرُ : امم موضع . وفي حديث جابر : عقلت الجمل في ناحية البكاط ؛ قال : البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي المكان بَلاطاً اتساعاً ، وهو موضع معروف بالمدينة تكرر ذكره في الحديث . وأبلكهم الله أي إبلاطاً : لم يدع لهم شيئاً ؛ عن اللحاني . وبالكط في أموره : بالغ . وبالكط السابح : اجتهد .

والبُلُط : الْهِانُ والمُنتَحَزَّ مُون من الصُّوفيَّة.

الفراء: أَبْلَطَنِي فلان إِبْلاطاً وأَخْجاني الْخِجاء إِذَا أَلْحَجَاء إِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والمُبالَطة ' المُجاهَدة ' ، يقال : نزل َ فبالِط ْ أَي جاهِد ْ . وفلان مُبالِط ْ لك أَي مُجتهِد ْ في صلاح ِ سَأَنك ؛ وأنشد :

فهُو لَهُنَ حابِلُ وفارِطِ، إنْ وَرَدَتْ ، ومادِرُ ولائِطُ لعوضها ، وماتحُ مبالـطُ

ويقال: تبالكو البلسوف إذا تجالد وابها على أرجلهم ، ولا يقال تبالكو اإذا كانوا ركباناً . والتبالكو المنجالدة المنجالدة السيوف . والتبالكو : المنجالدة الفار ون من المسكر . وبلك الرجل تبليطاً إذا أعيا في المشي مثل بكح . والتبليط عراقية "، وهو أن يضرب فرع أذن الإنسان بطر في سبابته . وبلك أذنه تبليطاً اذنه تبليطاً المربا بطر في سبابته . وبلك أذنه

والبَلَطُ والبُلُطُ : المِخْرَاطُ ، وهـ و الحديدة التي يَخِرْرُطُ مِهَا الحَدَرُ الطُ ، عَرَبِية ؛ قال :

والبلطُ يَبْرِي 'حبَرَ الفَرْفارِ

والبَلتُوطُ': ثمر سَنْجر يؤكل ويدبَغُ بقِشْره . والبَلاطُ : اسم موضع ؛ قال :

لولا رَجَاؤُكَ مَا 'زَرْنَا البَلَاطَ ، ولا كَانَ البَلَاطُ ، ولا كَانَ البَلَاطُ ، ولا وَطَنَا

بلقط: البُلْقُوط': القصير، قال ابن دريد: ليس بثبت .

بلنط: الليث: البَكَنْطُ شيءٌ يشبه الرُّخامَ إلا أنَّ الرخام أهش منه وأَرْخى ؛ قال عمرو بن كلثوم: وساريتَيُ بَلَـنْطٍ أَو رُخامٍ ، يَوِنْ تَخشاشُ عَلَيْهِما رَنِينا يَوِنْ تَخشاشُ عَلَيْهِما رَنِينا

بنط: الأزهري؛ أما بنط فهو مهمل فإذا فصل بين الباء والنون بياء كان مستعملًا ، يقول أهل اليمن للنساج البِيَنْطُ ، وعلى وزنه البِيكِطُ ، وهـو مذكور في مدخمه

بهط: البَهَطُ : كلمة سندية وهي الأرزرُ يطبخ باللبن والسمن خاصّة بلا ماء، واستعملته العرب بالهاء فقالت بَهَطَّة ٌ طيبة كأنها ذهبت بذلك إلى الطائفة منه، كما قالوا لتبَدة ٌ وعسكة ٌ، وقيل: البَهَطَّة ضرب من الطعام أرزرٌ وماءٌ، وهو معرب وبالفارسية بَتا ؛ وينشد:

> تَفَقَّأَتْ سَحْماً كَمَّ الْإِوَرَ"، من أكلها البَهط" بالأَورُز" وأنشده الأَزهري:

> من أكلِها الأرزُّ بِالبَهَطُّ قال ابن بري : ومثله قول أبي الهندي : فأما البَهَطُ وحِيتانُكُم ، فما زلت منها كثير السَّقَمُ

قال أبو تراب: سمعت الأَسْجعي بِتُول بَهَطَّـنِي هذا الأَمر وبِهَطَـنِي عنسًى واحد ؛ قال الأَرْهري: ولم أَسمعها بالطاء لغيره ، والله أعلم .

بوط: البُوطة : التي يُذيب فيها الصائغ ونحوه من الصُّنَّاع . ابن الأعرابي : باط الرجل بَبُوط إذا كذل بعد عِن أو إذا افتقر بعد غِنتي .

#### فصل التاء المثناة

تحط: الأزهري قال: تَحُوطُ أَسَمِ القَحْط ؛ ومنه قول أو س بن حجر:

الحافظ ُ الناسَ في تَبَعُوطَ ، إذا لم ُ يُوسِلُوا تحت عائذٍ رُبَعًا

قال : كأن الناء في تحوط تاء فعل مضارع ثم جعل اسماً معرفة للسنة، ولا 'يجرك ، ذكرها في باب الحاء والناء .

#### فصل الثاء المثلثة

قَاط : الشَّاطة : دو يَبتة ، لم يحكها غير صاحب العين . والشَّاطة : الحَمَّة ف . وفي المثل : تتَّاطة مُدَّت بماء يضرب للرجل بشتَد مُوفَه وحمُقه لأن الثاطة إذا أصابها الماء ازدادت فساداً ورطوبة ، وقبل للذي يُفرِط في الحَمْت تأط الله عنه وجمعها تتَّاط ؟ قال أمية يذكر حمامة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام :

فجاءَت ، بَعْدَمَا رَكَضَت ، بقطف ، عليه الثَّفْط والطِّين الكُبَّاد ْ

وقيل : الثأط' والثَّأَطة' الطين ، حمَّاةٌ كان أو غير ذلك ؛ وقال أمية أيضًا :

بلَغَ المَشَارِقَ والمَغَارِبَ ، يَبْنَغِي أَسْبَابَ أَمْرٍ مِن حَكِيمٍ مُوْشِدِ أَسْبَابَ أَمْرٍ مِن حَكِيمٍ مُوْشِدِ فَأَتَى مَغِيبَ الشّنسِ عند مآبِها ، في عَبْنِ ذي خُلُبٍ وثأط حَرَّمِدًا

وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على الثأطة الحماة فقال : وأنشد شهر لتُبتَّع ، وكذلك أورده ابن بري وقال : إنه لتُبتَّع يصف ذا القرَّ نَيْن ، قال: والحُلُب الطين بكلامهم ، قال الأزهري : وهذا في شعر تُبتَّع المروي عن ابن عباس . والثأطة : 'دو يُبتَّة لسَّاعة".

١ قوله « قأتى النع » تقدم المؤلف في مادة حرمد:
 فرأى مفيب الشمس عند مسائها

ثأطاء وثأطاء وثأطانَ وثأطانَ أي بان أمة ، وبكني مه عن الحُمْق .

ثبط: الله: ثبيطك عن الشيء تَثْبِيطاً إذا شعَلَه عنه. وفي التنزيل العزيز : ولكن كره الله ُ انْسِعَاتُهُم فشطهم ؟ قال أبو إسحق: التقسط ودك الإنسان عن الشيء يفعله، أي كره الله أن كخرجوا معكم فردُّهم عن الخروج . وثبَطَّه عن الشيء ثبُطاً وثبُطَّه : رَبُّتُه وثَنَّتُه . وثَنَّطه على الأَمر فتَثَنَّط : وقَّلُفَه علمه فتو َقَتْف. وأثنَّكُه المرَضُ إذا لم يكد بُفار قه. وتُسَطَّتُ الرجلَ تُسَطًّا : حيَّستُهُ ، بالتخفف. وفي الحديث : كانت سو دة امرأة " تسطة أى تقلة بَطِينَة من التَّنْسِيطِ وهو النعوبِينُ والشَّعْلُ عن المراد؛ وقول لبيد:

وهُمُ العَشيرةُ إِنْ يُثَبِّطُ حاسد

معناه إن تجَتُ عن مَعاييها ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي. وفي بعض اللغات: تُسَطَّتُ شَفَةُ الإنسان وَرِمَتْ ، وليس بثبَت .

ثوط: النُّر طُ مثل النَّالط: لغة أو لنُنْغة ". الجوهري: والشُّر ْطُ أَيضاً شيء تستعمله الأساكفة ُ وهو بالفارسة شَريس ؟ ذكره النضر بن شميل ولم يعرفه أبو

والشُّر ْطَنَّة ْ ، بالكسر : الرجل الأَحْمَـَق ُ الضعف ُ . قال : والهمزة زائدة . وثـَرَطَه بَشْرُطُه تَرْطُ. زرَى علمه وعابَه، قال: وليس بثبَّت. قال الأزهرى: الشُّر ْطَمَّة مُ ، بالممز بعد الطاء ، الرجل الثقيل ، قال : وإن كانت الهمزة أصلية فالكلمة رباعة ، وإن لم تكن أُصلية فهي ثلاثية ، قال : والفر قيء مثله .

والثأطاء : الحمقاء ، مشتق من الثأطة . وما هو بان أثرعط : الثُّر ْعُطــة ُ : الحَّـسَا الرَّفـيق ُ . الأزهري : النُّر 'عُطُلُط ' حَساً رفيق طبخ باللهن .

ثومط: النُّر مُطة والنُّر مطة على مثال عُلَسطة ؟ الأخيرة عن كراع: الطين الرَّطُّبُ ؛ قال الجوهري: لعل الميم زائدة . الفراء : وقع فلان في 'ثُرْ مُطلةٍ أي في طين رطيب .

قال شمر : واثرَ نُنْمَطُ السَّقاء إذا انْتَفَخ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> تأكل بقل الراف حنى تحسطا ، فبطننها كالوطئب حين اثثر تنمظا

والاثثر نشاط : اطشمحرار السَّقاء إذا راب ورعا، وكُرْ ثُمَّ إِذَا تُنَخُنُ اللَّنَ عَلَمُهُ كُرُ ثُنَّأَةً مِثْلُ اللَّمَا الختشر .

أَبُو عَمْرُو : الثُّر مُنُوطُ الرجل العظيمُ اللُّقُمَ الكثير الأكل.

ثرنط : قال الأزهري: قرأت بخط أبي الهيثم لابن بزرج: اثر َ نَطَأً أَي حَمْق .

ثطط: رجل ثُنَطُّ: ثُقيلُ البطن بُطيء . والنُّطُّ والأنطُّ: الكوُّ سَجُ ، رجل أَنبَطُ بيِّن النُّطُّط من قوم ثُطِّ، وقيل: هو القليلُ شعر اللَّحْمَة ، وقبل: هو الحفيف اللحية من العارضَيْن ، وقيل : هو أيضاً القليل شعر الحاجبيِّن ، ورجل ثبط الحاجبين وامرأة ثُطَّاء الحاجبين ، ولا يستغنى عن ذكر الحاجبين . ان الأَعرابي : الأَثُـطُ الرَّفَـق الحاجبين ، قال : والتُطُّطُ وَالزُّطُوطُ الكَواسِجُ . التهذيب : وامرأَه ثَـطـّــة ُ الحاجبين لا يستغني فيه عن ذكر الحاجبين ؟ قال الشاعر :

> وما من هواي ولا شيمتي ، عَرَكُوكَةٌ ذاتُ لَحْمٍ زِيمٌ

# ولا أَلَقَى ثَطَّتَ ُ الحَاجِبِيْ نِ ' مُحْرَفَةُ السَّاقِ ، ظَمْأَى القَدَمْ

قوله 'مخرفة أي مَهُزُ ولة . ورجل ثَطَّ ، بالفتح ، من قوم ثُطَّان وثِطَطة وثِطاط بيَّن التُطُوطة والتَّطاطة ، وهو الكوسج . قال ابن دريد : لا يقال في الحقيف شعر اللحية أثَطُ ، وإن كانت العامة قد أولعت به ، إنما يقال ثَط ؛ وأنشد لأبي النجم :

## كليحية الشيخ اليماني الثط

وحكى ابن بري عن الجواليقي قال : رجــل ثـَطُّ لا غير، وأنكر أثَطَّ، وأورد بيت أبي النجم أيضًا، قال: وصواب إنشاده كهامة الشيخ . وفي حديث عثمان : وجيَّ بعامر بن عبد قَيْس فرآهُ أَشْغْنَى ثُـَطَّاً . وفي حديث أبي رُهُم : سأله النبي، صلى الله عليه وسلم، عبن تخلُّف من غفار فقال: ما فعل النفَر الحُمْرُ النَّطاطُ ? هو جمع ثَطَّ ، وهو الكو سُنج ُ الذي عَري َ وجهُ من الشعر إلاَّ طاقات في أسفل حَنَكه . وروي هـذا الحديث: ما فعل الحمر النَّطانط وجمع نبَّطناط وهو الطويل. قال أبو حاتم: قال أبو زيد مرة رجل أَثَطُُّ، فقلت له : تقول أَنطُ ? قال : سمعتها ، وجمع السُّطُّ أَنْطاط "؛ عن كراع، والكثير نُط ونُطان ونطاط " وثطَّطة" ؛ وقد ثُطُّ يَشَطُّ ويَثُطُّ ثُطَّطاً وثُطاطةً وتُطُوطةً فهو أَثُطُ وثُطُ ؛ قَالَ ابن دريد : المصدر الثُّطَكُ والاسم النُّطاطة ُ والتُّطوطة ُ. قال ابن سيده : ولعمري إنه فرق حسن . وامرأة تُطَّاء لا إسب لها يعني شِعْرة وَكَسِها.

والثطَّاء: 'دُو َيْبَّة تَلْسُع' الناس، قيل هي العنكبوت.

ثعط: التَّعيط': 'دقاق' رَمْل سَيَّالِ تنقله الربح. والتَّعِط': اللحم المتغيِّر'، وقد تُعطَ تُعطَّ، وكذلك

الجلد إذا أَنْتَنَ وتقطُّع ؛ قال الأَزهري : أنشدني أَو بكر :

بأكل لَحْماً باثناً فد تُعطِا ، أكثرَ منه الأكلَ حتى خرطِا

قال : وخَرَطَ به إذا 'غص' به . قال الجوهري : والنُّعَطُ مصدر قولك ثَمَطَ اللَّحَمُ أَي أَنْنَ، وكذلك الله ؛ قال الراجز :

ومَنْهُنَ عِلَى غَيْشَاشِ وَفَلَطُ ، شَرِبْتُ منه بَينَ كُرُ ۚ ﴿ وَثَعَطُ ۗ

وقال أبو عمرو: إذا مَذِرَت البيضة فهي التَّعطة ُ. وتُعطَّت ُ شَفَتُهُ: وَرِمَت ُ وتشَقَّقت ؛ وقال بعض شعراء هذيل:

> 'بُتَعَظِّنَ العَرابَ ، وهُنَّ سُودُ ، إذا خالَسْنَه فُلُلُحُ فِدامُ

العَرَابُ : غَـَرُ الْحَـَزَ مَ، واحدته عَرَابَهُ ". يُشَعَّطْنَهُ: يَرْضَخْنَهُ ويَدْ قُلْقُنَهُ . فُلُلُح : جمع الفَلْحاء الشفة. فِدامْ " : هَرِمَاتْ ".

ثلط: التَّلَّطُ : هو سلنج الفيل ونحوه من كل شيء إذا كان رقيقاً . وثليط التُّورُ والبعيرُ والصيُّ يَنْلِطُ ثَلُطاً : سلح سلنحاً رقيقاً ، وقيل إذا ألقاه سهلا رقيقاً ، وفي الصحاح : إذا ألقى بَعره رقيقاً . قال أبو منصور : يقال للإنسان إذا رق نَجوُه هو يَنْلِطُ ثَلُطاً . وفي الحديث: فبالتُ وثيلطتُ ؛ التَّلْطُ : التَّلْطُ : الرقيق من الرجيع . قال ابن الأَثير : وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : كانوا يَبْهَرُ ون بَعراً وأنتم تَنْلطُون ثَلُطاً أَي كانوا يَبْهَرُ ون بَعراً وأنتم تَنْلطُون ثَلُطاً أَي كانوا يتغوطون ياساً كالعر لأَنهم كانوا ثَلْما في الساً كالعر لأَنهم كانوا

قليلي الأكل والمآكل وأنتم تثلِطون رقيقاً وهو إشارة للله كثرة المآكل وتَنَوَّعِها . ويقال: ثَـلَـطُتُهُ ثَـلُـطاً

إذا رميتَه بالثَّلْطِ ولطَّخْتُه به ؛ قال جريو :

يا تُـلُـُطُ حامِضةٍ تَرَبَّعَ ماسِطاً، مِن واسِطٍ ، وتَرَبَّعَ القُلاما

ثلبط: التَّلْمُ طَهُ : الاستراخاء ، وطين تَلْمُطُّ .

غُط: الشَّمْطُ : الطين الرقيق أو العجبين إذا أَفْرَط في الرَّقة .

تنط: الليث: الثناط' 'خروج الكمأة من الأرض والنبات' إذا صدّع الأرض وظهر، قال: وفي الحديث كانت الأرض تميد فوق الما فضارت كانت الأرض تميد فوق الما فضاطها الله المناط الله الله المناط الله المناط الله المناط التنفيل! والنشط المناط أي شقها فصارت كالأو تاد لها ، ونشكطها بالآكام فصارت كالمنقلات لها ، قال أبو منصور: فرق ابن الأعرابي بين التنظ والنشط، فجعل الشنط سنقاً ، وجعل النشط إشقالاً ، قال : وهما الشنط سنقاً ، وجعل النشط إشقالاً ، قال : وهما عرفان غريبان، قال: ولا أدري أعربيان أم دخيلان؛ قال ابن الأثير : وما جاء إلا في حديث كعب، قال: ويووى بالباء بدل النون من التنبيط، وهو التعويق.

## فصل الجيم

**جعط: بيعِط : ز**جر للغنم ِ كجيعِض .

**جحوط :** عجوز جِيعُر ِط" : َهر ِمة .

جخوط : عجوز جغرُ ط : كمر مة " ؛ قال الشاعر :

والدُّرُ دَبِيسُ الجِخْرِطُ الجَلَنْفَعَه

ويقال : جِيعُر طِنْ ، بالحاء المهملة .

جوط: قال ابن بري: الجَـرَطُ الفَصَصُ ؛ قال نجاد الحَـبْدِي:

> لَمَّا وأَبِتُ الرَّجُلَ الْمَمَلَّطا ، بأكل لحماً بائتاً قد ثَعَطا ، أكثرَ منه الأكل حتى جَرِطا

جلط: حَلَطَ رأْسَهَ يَجْلُطُهُ إِذَا حَلَقَه . ومن كلام العرب الصحيح : حَلَطَ الرجلُ يَجْلُطُ إِذَا كَذَب. والجِلاطُ : المُنكاذَبَهُ . الفراء : جَلَطَ سيفَه أي استَنكَ .

جلحط: الجِلْحِطاء: الأرض التي لا شجر فيها، وقيل: هي الجِلْحُظاء، بالظاء المعجمة، وقيل: هي الجِلْخِطاء، بالخاء المعجمة والطاء غير المعجمة، وقيل: هي الحَرَّنُ، عن السيراني .

جلخط: الجِلْخِطاء: الأرض التي لا شجر فيها أو الحَـزُن، لغة في جلحط.

جلفط: التهذيب: الجِلْفاط الذي يَسُدُ دُووْرَ السفينة الجِلْفاط الجديدة بالحُيُوط والحِرَق . يقال: جَلْفَطَه الجِلْفاط إذا سَوّاه وقَيْرَه . قال ابن دريد : هو الذي يُجَلِّفُط السفن فيُدخل بين مَسامير الألواح وخروؤها مُشاقة الكتّان ويمسَحه بالزّفيت والقار ، وفعله الجَلْفُطة .

جلمط : جَلَمْطَ رأْسَه : حلَق شعره ، قال الجوهري: والمبم زائدة ، والله أعلم .

## فصل الحاء المهلة

حبط: الحَبَط مثل العَرَبِ: من آثارِ الجُرْحِ. وقد تحبِط تحبِط صلى العَرَبِ من آثارِ الجُوهري : يقال حَبِط الجرح تحبَطاً، بالتحريك، أي عرب ونكس.

ابن سيده : والحَبَطُ وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا يَسْتُو بِك، وقد تحسط حَبطاً ، فهو تحسط"، وإبل حاطي وحبطة ، وحبطت الإبل تحبط. فَـالُ الجوهري: الْحَـبَطُ أَن تَأْكُلُ المَاشَيْةُ فَتُكَثِّرَ حتى تَنْتَفَيخَ لذلك بطونُها ولا مخِرج عنها ما فيها . وحَبِيطَتِ الشَّاة ، بالكسر، حَبَّطاً : انتفخ بطنها عن أكل الذُّرَق ، وهـو الحَـنْدَقُوقُ . الأَزهري : تحبيط بطنه إذا انتفخ بحبط تحبطاً ، فهو تحبيط". وفي الحديث : وإنَّ تمَّا 'ينبيت' الرَّبييع' ما يَقْتُلُ' حَمِيْطاً أو يُلم ، وذلك الدَّاء الحُياط ، قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة مـن التَّخَبُّطِ ، وهو . الاضطرابُ . قال الأزهري : وأما قول النبي، صلى الله عليه وسلم:وإنَّ بما 'ينبيت الربيع' ما يقتُلُ ' حَبَّطاً أو يُلمِّ ، فإن أبا عبيد فسر الحَـبَطَ وترك من تفسير هذا الحديث أشياء لا يَستغني أهلُ العلمِ عن مَعْر فِتْهَا، فذكرت الحديث على وجهه لأُفَسَّر منه كلَّ ما 'محتاج' من تفسيره، فقال وذَّكر سنده إلى أبي سعيد الحدوي انه قال : جلس رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم، على المِنْبر وجَلسنا حولَه فقال : إني أخاف عليكم بُعْديي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ الدُّنيا وزِّينتِهَا ، قال : فقال رجل أَوَيَأْتِي الخِيرُ بالشرُّ يَا رَسُولَ الله ? قال : فسكت عنه رسول' الله ، صلى الله عليه وسلم، ورأينا أَنه يُنْزَلُ عليه فأَفاقَ يَمْسَحُ عنه الرُّحضاء وقال : أَين هذا السائلُ ? وكأنه حَمِدَه، فقال : إنه لا يأتي الحير' بالشرّ ، وإنَّ بما 'ينسِت الربيع' ما يَقتل حبَطاً أو يُلمُّ إِلاَّ آكِلةَ الْحَضِرِ، فإنها أَكاتُ حتى إذا امتلأت خاصرتاها استَقْبَلَت عينَ الشبسِ فتُلَطَّت على وبالكت ثم وتَمَت، وإن هذا المال خَضْرةٌ حُلوةٌ، ونيعُم صاحب المُسلمِ هو لمن أعْطى المِسْكينَ واليتيمَ وابنَ السبيل ؛ أو كما قال رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم : وإنه مَن يأخذه بغير حقه فهو كالآكل الذي لا يُشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة . قال الأَزهرى : وإنما تَقَصَّنْتُ روابة هذا الحبر لأَنه إذا أبترَ اسْتَغْلَقَ معناه ، وفيه مثلان: ضرَب أحدَهما للمُفْرِط في جمع الدنيا مع مَنْع ِ ما جمَع من حقّه، والمثلُ الآخُر ضَرَبه للمُقتَصِد في جمع ِ المال وبذُّلِه في حقَّه ، فأَما فوله ، صلى الله عليه وسلم : وإنَّ مما يُنبت الربيع' ما يقتل حبَطاً ، فهو مثل الحَريص والمُفرط في الجسع والمنع ، وذلك أن الربيع يُنبِت أَحْرَار العشب التي تَحْلَـو ليها الماشية ُ فتستكثر منها حتى تَنْتَفخ بطونها وتَهْلكُ ، كذلك الذي يجمع الدنيا ويَحْرُ صُ عليها ويُشِحُ على ما جمَع حتى يمَنعَ ذَا الحَقُّ حقَّهُ مَنها يَهْلِكُ في الآخرة بدخول النار واستيجابِ العذابِ ، وأما مشل المُقتَصِد المحمود فقوله، صلى الله عليه وسلم، إلاَّ آكِلةَ الْحُضِّر فإنها أكات حتى إذا امتلأت خَواْصِرُها استقبلت عينَ الشمس فَتُكَطَّت وبالَّت ثم رتعت ، وذلك أن الحُضِرَ لبس من أُحْرارِ البقول التي تستكثر منها الماشيَّةُ فَتُهْلِكُهُ أَكُلًا ، ولكنه من الجَنْبَةِ التي تَرْعاها بعد هَيْجِ العُشْبِ ويُبْسِهِ ، قال : وأكثر ما رأيت العرب بجعلون الحَضرَ ما كان أَخْضَرَ من الحَلِيِّ الذي لم يصفَر " والماشِية ُ تَر ْتَع ُ منه شيئاً شيئاً ولا تستكثر منه فلا تحسّط بطونها عنه ؛ قال : وقد ذكره طرَّفة ُ فبين أنه من نبات الصيف في قوله :

كَبَنَاتِ المَخْرِ بِمَأْدُن ، إذا أَنْبَتَ الصِيْف عَسالِيجَ الْحَضِر

فَالْحَضِرُ مِن كَلَا الصِفِ فِي القَيْظِ وَلَيْسَ مِن أَحَرَادِ 'بَقُولِ الرَّبِيعِ ، وَالنَّعَمُ لَا تَسْتَوْبِكُهُ وَلَا تَحْبَطُ' بطونُها عنه، قال: وبناتُ مَخْرٍ أَيْضاً وهي سحائب'

يأتينَ قُبُلَ الصف ، قال : وأَمَا الخُضَارةُ فهي من البُقول الشُّنُّويَّة وليست من الجَنْبة ، فضرب الني ، صلى الله عليه وسلم ، آكلة الخضر مثلًا لمن يَقْتَصد في أَخَذَ الدُّنَا وَجِمْعُهَا وَلا يُسْرِ فُ فِي قَمُّهَا ۚ وَالْحَرَصِ ا علمها، وأنه بنحو من وبالها كما نبَحَت آكلة الحَضر، ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضر استقلت عين الشمس فشَّلطت وبالت? وإذا ثلطت فقد ذهب حبَّطتُها، وإِمَّا تَحْبَطُ المَاشِيةُ إِذَا لَمْ تَشْلُطُ وَلَمْ تَبُلُ وَأَنْظَمَتَ علمها بطونها ، وقوله إلا آكلة الخضر معناه لكنَّ آكلة الخضر . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِن هذا المال خُضرة مُ حُلْوة ، همنا الناعمة الغَضّة ، وحَثُ على إعْطاء المِسكين والبتيم منه مع حَلاوتِه ورَغْبة الناس فيه ، ليَقيَّه اللهُ تبارك وتعالى وبالَ نَعْمَتُهَا فِي دُنَاهُ وآخُرتُهُ . والحَيْطُ : أَن تَأْكُلُ الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا مخرج عنها ما فيها. ابن سيده: والحبَطُ ۚ في الضَّرْع أَهُونُ الورَم ، وقيل : الحبَطُ الانْتْفاخُ أَين كان من داء أو غيره . وحَسِطَ جِلدُه : وَرَمّ . وَنَقَالَ : فرس حَسَطُ القُصَيْرَى إذا كان مُنْتَفَيخَ الحاصرتين ؛ ومنه قول الجعدى :

> فَلِيقِ النَّسَا حَبِيطِ المَّوْقِفَيْتِ مَنِ، يَسْتَنُ كَالصَّدَعِ الأَشْعَبِ

قال : ولا يقولون حَبِيط الفرسُ حتى 'يضيفُوه إلى القُصَيْرَى أو إلى الحـاصِرةِ أو إلى المَوْقِفِ لأَن حَبَطَه انتفاخُ بطنِه .

واحْبُنْطُأُ الرجلُ : انتفخ بطنه .

المُشْتَلِء غَضَاً ، والنون والهمزة والألف والساء زَوائدُ اللالحاق ، وقبل : الأَلف للإلحاق بسفرحل . ورحل حَمَنْطًى ، بالتنون، وحَمَنْطاة ومُحْمَنْط، وقد احْمَنْطَمْتُ ، فإن حَقَرْتَ فأنت بالحار إن شئت حذفت النون وأبدلت من الألف ياء وقلت مُحمَّظ ، بكسر الطاء منوناً لأن الألف لست للتأنيث فيفتح ما قبلها كما نفتح في تصغير 'حبْلي وبُشْمرى' وإن بقيَّت النون وحدفت الألف قلت 'حبَّيْنَظ" ، وكذلك كل اسم فيه زيادتان للإلحاق فاحذف أيَّتُهما شَّتُ ، وإن شَّتَ أيضاً عوَّضْتَ من المحذوف في الموضعين ، وإن شئت لم تُعَوِّض ، فإن عوَّضت في الأوَّال قلت تُحمَّنُط ، بتشديد الناء والطاء مكسورة، وقلت في الثاني حُبُيِّنيط ، وكذلك القول في عَفَر في. وامرأة حَمَنُطاة ": قصيرة كمممة "عَظمة البطن . والحَــنُـطي : المُــمُتليء غضَّاً أو بطنة. وحكي اللحياني عن الكسائي: رجل حَسَنْطئي، مقصور، وحبنطئي، مكسور مقصور ، وحَمَـنْطأُ وحَمَـنْطاً قُرْ أَي مُعْتلى • غَمْظًا أَو بطنة ؛ وأنشد ابن بري للراجز :

إني إذا أنشد ت لا أحبنطي ، ولا أحب التمطي

قال وقال في المهموز :

ما لك تَرْمِي بالخَنى إلبنا ، مُعْبَنْطِئًا مُنْتَقِمًا علبنا ?

وقد ترجم الجوهري على حَبْطَاً. قال ابن بري: وصوابه أن يذكر في ترجمة حبط لأن الهمزة زائدة ليست بأصلية ، وقد احْبَنْطَات واحْبَنْطَايْت ، وكل ذلك من الحَبَط الذي هو الورَم ، ولذلك حكم على نونه وهمزته أو يائه أنهما مُلْحِقتان له ببناء سَفَر جل . والمُحْبَنْطِيء : اللازّق بالأرض . وفي الحديث :

إن السقط ليَظَلُ 'محْبَنْطِياً على باب الجنة ، فسروه مُتَغَضّباً ، وقيل : المُحْبَنْطِي المُنغَضّب المُسْتَبْطِئ الشيء ، وبالهمز العظيم البطن ، قال ابن الأثير : المُحْبَنْطِئ ، بالهمز وتركه ، المُتغَضّب المُسْتَبْطِئ الشيء ، وقيل : هـو الممتنع المتناع المتناع طلب لا امتناع إباء يقال: احبنطأت واحبَنطيّت، والنون والهمزة والألف والياء زوائد للإلحاق . وحكى ابن بري المُحْبَنطِي ، بغير همز ، المتغضّب ، وبالهمز المنتفخ .

وحَيِطَ حَبْطاً وحُبُوطاً : عَمِلَ عَمَلاً ثَمْ أَفْسَدَهُ ، والله أَحْبَطه . وفي النزيل : فأَحْبَط أَعالَهم . الأزهري : إذا عمل الرجل عملاً ثم أَفْسِدَه قيل الأزهري : إذا عمل الرجل عملاً ثم أَفْسِدَه قيل صحيط عمله ، وأَحْبَط الله أَعمال من يُشْمِرك به . وقال ابن السكيت : يقال صحيط عمله تحبط عمله تحبيط حميط وحُبُوطاً ، فهو حبط ، بسكون الباء ، وقال الجوهري : بطل ثوابه وأحبطه الله . وروى الأزهري عن أبي زيد أنه حكى عن أعرابي قرأ : فقد حبط عمله ، بفتح الباء ، وقال : تخييط نحبط أن قال الأزهري ، ولم أسمع هذا الغيرة ، والقراءة : فقد حبط عمله . وفي الحديث : أَحْبَط الله عمله أي أَبْطلك ، قال ابن الأثير : وأحبطه غيره ، قال : وهو من قولهم حبطت وأحبطه غيره ، قال : وهو من قولهم حبطت فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فنموت .

والحَبَطُ والحَبِطُ : الحرث بن مازِن بن مالك بن عمرو بن تميم ، سعي بذلك لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحَبَط الذي يصيب الماشية فنسَبُوا إليه ، وقيل : إنما سمي بذلك لأن بطنه ورم من شيء أكله ، والحَبِطات والحَبَطات : أبناؤه على جهة النسَب ، والنَّسْبة إليهم حَبَطِي ، وهم من تميم ،

والقياس الكسر ؛ وقيل : الحَسِطاتُ الحرثُ بن عمرو بن تميم والعَنْشِرُ بن عمرو والقُلْسَبُ بن عمرو وماز نُ بن مالك بن عمرو. وقال ابن الأعرابي: ولقي دَغْفَل م رجلًا فقال له : من أنت ? قال : من بني عمرو بن تميم ، قال : إنما عمرو عُقاب جائمة " ، فالحبطات عُنْقُهُا ، والقُلْسَيْبِ وأسها ، وأسيَّد و والهُجَيْمُ عَناحاها ، والعَنْبُرُ جِنُوتُها وجَنُوتُهـا، ومازن مختلسُها، وكعَّب ذنبها، يعني بالجثوة بدنها ورأْسها . الأزهري : الليث الحَــَـِطاتُ حيّ من بني تميم منهم المستورُّ بن عباد الحَبَطَى ، يقال : فلان الحبطى ، قيال : وإذا نسبوا إلى الحبط قيالوا حَيْظَيٌّ ، وإلى سَلمة سَلميٌّ ، وإلى سَقرة سَقَرَيٌّ ، وذلك أنهم كرهوا كـثرة الكسرات ففتحوا ؛ قال الأزهري : ولا أرى حَدْط العَمل ويُطُلَّانِهُ مَأْخُوذًا إِلَّا مِنْ حَيْطُ البطِّينِ لأَنْ صاحب البطن مَهْلكُ ، وكذلك عمل المنافق تحْسَط ، غير أنهم سكنوا الباء من قولهم تحسط عمله تحسط منطأ، وحركوها من حبط بطنه تحميط تحبيطاً ، كذلك أثلت لنا ؛ عن ابن السكيت وغيره . ويقال : حَسِطَ دم القتىل كيخبَطُ تحبُطاً إذا 'هدرَ. وحبيطَتِ البيُّر حَمْطاً إذا ذهب ماؤها . وقال أبو عمرو : الإحباط ُ أن تُذُهب ماء الرَّكيَّة فلا يعود كما كان .

حَمْط: الأَزهري: قال أَبو بوسف السجنوي: الحَمْنَطُ كالفُدَّةِ أَتَى به في وصف ما في بُطونِ الشّاء، قال: ولا أَدرى ما صحته.

حشط: الأَزهري خاصة عن ابن الأعرابي: الحَشْطُ<sup>'</sup> .

حطط: الحَطُّ: الوَضَعُ ، حطَّهُ يَحُطُّهُ حَطَّا فانتحطُ . والحَطُ : وضع الأحمال عن الدُّواب،

تقول: تحطّطت عنها. وفي حديث عمر: إذا تحطّطت الرّحال فشد و السّروج أي إذا قضيتم الحبّ وحططت من الإبل ، وهي الأكوار والمتاع ، فشد وا السّروج على الحيل الحقر و وحط الحمل عن البعير محطه حط الحد المؤود . وكل ما أنزله عن ظهر، فقد حطه. الجوهري : طلاً الرحل والسرج والقوس وحلط أي نزل . والمحط : المتنزل والمحط أي نزل . والمحط : المتنزل والمحط أي نزل . والمحط : المتنزل عمل والمحط أي نزل . والمحط المتنزل عمل والمحط المتنزل المتنز

## تُهِينُ ُ وتُهُدِّي عَن ُ عَر وَق ، كَأَنَّهَا أُعِنْلَهُ ۚ خَوَّالَنِ ' نَحَطُّ وَتُكِشَرُ ُ

وحطُّ اللهُ عنه وزَّرَه ، في الدعاء : وضَعَه ، مَثَلُ ﴿ بذلك ، أى خفف الله عن ظهر ك ما أثقل من الوزُّر . بقال : حطَّ الله عنك وزرك ولا أَنْـْقَضَ ظهرَك . واستحَطُّه وزُرَه : سأَله أَن كُمُطُّه عنه ، والاسم الحطَّة'. وحكى أنَّ بني إسرائيل إنما قيـل لهم : وقولوا حطَّة ، لنَسْتَحطُّوا بذلك أَوْزارَهم فَتُعَطُّ عنهم . وسأَله الحطُّنطي أي الحطَّة . قال أبو إسحق في قوله تعالى : وقولوا حطَّة ، قـال : معناه قولوا مسألتُنا حطَّة أي حطُّ ذنوبنا عنا ، وكذلك القراءة ، وارتفعت على معنى مَسْأَلتُنا حطَّة أَو أَمْرُ نَا حطَّة " ، قال : ولو قرئت حطَّة "كان وجهاً في العربية كأنه قيـل لهم : قولوا احْطُـطُ عنًّا ذنوبَنا حطَّةً ، فحرُّ فوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أمروا بها ، وجملة ما قالوا أنــه أمر عظيم سماهم الله به فاسقينَ ، وقال الفراء في قوله إ تعالى : وڤولوا حطة ، يقال ، والله أُعلم : قولوا مــا

أُمـرتم به حطـة " أي هي حطة ، فخالَفُوا إلى كلام بالنَّسَطيَّة ، فذلك قوله تعالى : فسدَّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم . وروى سعيد بن جبير عـن ابن عماس في قوله تعالى : وادْخُلُوا الباب 'سحَّداً ، قال : رُكَّعاً ، وقولوا حطة مففرة ، قالوا: ِحنْطة " ودخلوا على أُسْتَاهِهم، فذلك قوله تعالى : فبدُّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم ؛ وقال اللبث : بلغنا أن بني إسرائيل حين قبل لهم قولوا حطَّة " إنما قبل لهم كي يستُحطُّوا بها أوزارهم فتُحَطَّ عنهم . وقال ابن الأُعرابي : قبل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة شمقايا أي حنطة جيدة ، قال: وقوله عز وجل حطة أى كلمة تَحُطُ عَنَكُم خَطَايَاكُم وهي : لا إله إلا الله . ويقال : هى كلمة أمر ما بنو إسرائسل لو قالوها لخطَّت أُوزارهم. وحَطَّه أَى حَدَّرَه . وفي الحديث:من ابتلاه الله ببلاء في حَسَّه، فهو له حطَّة " أَي تُحَطُّ عنه خطاباه وذنوبُه ، وهي فعلة من تحطُّ الشيءَ تَحُطُّهُ إذا أنزله وألقاه . وفي الحديث: إنّ الصلاة تسمى في التوراة تحطُّوطاً . وحَطَّ السَّعْرِ كُوطُ تَحطُّ وحُطُوطاً : رَخُص ، وكذلك انْحَط "حطوطاً وكسر وانكسر، يربد فَتَر . وقال الأَزهري في هذا المكان : ويقال سعر مُقطُوط وقد قبط السَّعْرِ وقبط السَّعْرِ ا وقَـطُ اللهُ السُّعْرِ ، ولم يزد ههنا على هذا اللفظ .

والحَطاطة' والحُطائط' والحَطيط' : الصغير وهو من هذا لأن الصغير كَحْطُنُوط ؛ أنشد قطرب :

> إن حري 'حطائط' 'بطائط ، كأثر الظئني بجنب الغائط

> > ُبطائط ُ إنباع ؛ وقال مليح :

بكل تطبيط الكفب، در م كحبوله، تَرَى الْحَجْلَ منه غَامِضًا غيرَ مُقْلَقِ

وقيل : هو القصير . أبو عمرو : الحُمُطائطُ الصغير من الناس وغيرهم ؛ وأنشد :

> والشيخ مثل النشير والخطائط ، والنسوة الأرامل المثالط

قال الأزهري: وتقول صِبْيان الأعراب في أحاجِيهم: ما 'حطائط' 'بطائط تَمْيِس' نحت الحائط ? يعنون الذّرة .

والحَطاط': شِدَّة العَدْوِ. والكَعْبُ الحَطِيط': الأَدْرَمُ. والحَطْيط': الأَدْرَمُ.

وحطَّانُ : من أسماء العرب . والحُطائطةُ : بَشُرةٌ \* صفَعَرة حمراء .

وجارية كُطُوطة المُسَنَّنَيْن : مدودَ تُهما ، وقال الأَزهري : مدودة حسَنة مستوية ؛ قال النابغة :

تَعْطُنُوطَةُ الْمُتَنَّيِّنِ غِيرٌ مُفاضةٍ

وأنشد الجوهري للقطامي :

بينضاء تخطوطة المَتَنْنَيْن ِ بَهْكَنَة ، رَيَّا الرَّوادِفِ ، لم تُمْغِلُ بأو لادِ

وألية " تحطوطة " : لا مَأْكَمة كما . والحَطُوط ' : الأَكَمة ' الصَّعْبة ' الانْجدار . وقال ابن دربد : الحطوط الأَكَمة ' الصعبة ، فلم يذكر ارتفاعاً ولا انحدار آ . والحَطُ : الحَدْر ' من عُلْو، حطّه تَحِطُ فَهُ حَطُ فَا فَانْحُط ' ؛ وأنشد :

كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلْ ِ

قال الأزهري: والفعل اللأزم الانحطاط. ويقال الهبُوط: حطوط في والمنتحط من المتناكب: المستقبل الذي لبس بمُر تفيع ولا مستقبل وهو أحسنها.

والحَـطَاطة': بَثْرَة تخرج بالوجه صغيرة تُفَيِّحُ ولا تُقَرِّحُ ، والجمع حطاط ؛ قال المتنخل الهذلي :

> ووجه قد رأينت،أميم، صاف، أسيل غير جهم ذي حطاط

وقد حط وجهه وأحط ، وربا قيل ذلك لمن سَمِنَ وجهه وتَهَيْع . والحَطاطة : الجادية الصغيرة ، تشبّه بذلك . وقال الأصمي : الحَطاطة البَثْر ، الواحدة مطاطة " ؛ وأنشد الأصمي لزياد الطّبّاحي" :

قامَ إلى عَذْراء في الغُطاطِ ، يَمْشِي بَمْل قائم الفُسْطاطِ ، يُكُفْهِرِ اللونِ ذي حطاطِ

قال ابن بري : الذي رواه أبو عمرو بمُكْرَ ِهفٌ الحُنُوقِ أي بمُشْرِفه ؛ وبعده :

هامَنُه مِثْلُ الفَنبِقِ السَّاطِي، نِيطَ بَحَقْوَي شَبِقِ مِرْ واطِ فَبَكُمْ النَّباطِ ، فَبَكُمْ النَّباطِ ، ذُو قوة ، ليس بذي وباط فداكها دُرْكاً على الصَّراطِ ، ليس كدوك بَعلها الوطواط وقام عنها ، وهو ذُو نَسَاط ، ولا يَتَن من مِشْدَة الحِلاط وليُبَنَن من مِشْدَة الحِلاط وليُباط إسْباط إسْباط المُسْاط المُسْباط المِساباط المِساباط المُسْباط المُسْباط المُسْباط المُساباط المُسْباط المُسْبا

وقال الراجز :

ثم طَعَنْت في الجَمِيش الأَصْفَرِ بذي تطاط ، مِثْلَ أَبْرِ الأَقْمَرَ

والواحدة حطاطة ، قال : وربما كانت في الوجه ؛ ومنه قول المتنخل الهذلى :

ووجه فد جلوت المميّم ، صاف ، حطّاطِ تَكُونُ لِنَ الشَّمْسِ لِبُسْ بَذِي خَطَّاطِ

وقال أبو زيد: الأجرب العين الذي تَبَثُر عينُه ويلزمها الحَطاط ، وهو الظّبْظاب والحُدْحُد . قال ابن سيده: والحَطاط ، بالفتح ، مثل البَثْر في باطن الحُدُوق ، وقيل : حطاط الكَمَرة مُحروفها . وحط البعير حطاطاً وانحَط : اعتبد في الزّمام على أحد شقيه ؟ قال ابن مقبل :

برَأْسِ إِذَا اشتدَّتْ شَكِيبَةُ وَجَهِهِ ، أَسَرُّ وِحطاطاً ، ثم لانَ فَبَغَلَا

وقال الشماخ :

وإن 'ضربَتْ على العِلْأَت ، حَطَّتُ َ إليكَ حِطاطَ هَـادِيةٍ تَشْنُونِ

العِلْاتُ : الأعداء ، والهادية : الأتان الوَحْشِية المُتَدَّمة في سيرها ، والشُنُون : التي بين السينة والمَهْز ُولة . ونَجِيبة "مُنْحَطّة "في سيرها وحَطُوط". الأَصهي : الحَطُّ الاعتاد على السير ، والحَطُوط النَّجِيبة السريعة ، وناقة حَطُوط "، وقد حَطَّت في سيرها ؛ قال النابغة :

فها وخَدَتْ بمِثْلُكَ ذاتُ غَرْبٍ ، خَطُنُوطٌ فِي الزِّمامِ ، ولا لَجُونُ

ويروى : في الزَّماع ِ ؛ وقال الأعشى :

فلا لَعَمْرُ الذي خطئت مَناسِمُها تَخَدي، وسيق إليها الباقر العَتل'

تحطُّت في سير ها وانحطَّت أي اغتمدت ، يقال ذلك للنَّجمية السَّريعة . وقال أبو عبرو : انْحُطَّت الناقة ُ في سبرها أي أسرَعت . وتقول : اسْتَحَطُّني فلان من الثمن شيئاً ، والحطيطة 'كذا وكذا من الثمن . والحَطاط' : زُبْدُ اللَّبَن . وحُطَّ البعيرُ وحُطَّ عنه إذا طَنيَ فِالتَّزَفَتُ رَثُّتُه بجِنْبِه فَعَطَ الرَّحْلُ عَن جَنْبِهِ بِسَاعِبُهِ وَلَكُمَّا حيال الطُّنني حتى يَنْفُصل عن الجَنْب ، وقال اللحياني : 'حط" البعير' الطُّنيُّ وهو الذي لَزَ قَتَ دِنْتُه بَجِنِيهِ ، وذلك أَن يُضْعِمَ على جنبه ثم يؤخذ وتد فيُمرّ على أضلاعه إمراراً لا يُعرر ق . الأزهري : أبو عبرو حَطَّ وحَتَّ معني واحد . وفي الحديث : جلس رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى غُصْن شحرة ياسة فقال بنده فعُطُّ ورَقها ؛ معناه فعَت ورَّقها أي نَشَره. والحَطيطة : ما يُحطُّ من جملة الحساب فسَنْقُص منه ، اسم من الحَط ، ونجمع حَطائطً. يقال : حَطُّ عنه حَطيطة وافية . والعُطُطُ : الأبدان النَّاعِمةِ . والعُطُطُ أَيضاً : مَراتب السَّفَل ، واحدَ تُها حطَّة "، والحطَّة : نُقْصانُ المَر ثَمَة.

وحَطُ الجِلدَ بِالْمِعَطُ يَحِمُكُ حَطَّ : سَطَرَهُ وَصَلَهُ وَنَقَشَهُ . وَالْمِعَطُ وَالْمِعَطَّةُ : حديدة أو خشبة يُصْقَلُ بِهَ الجَلد حتى يَلِينَ ويَبْرُق . والمِعَطَهُ ، بالكسر : الذي يُوشَمُ به ، ويقال : هو الحديدة التي تكون مع الحَرْ ازِين يَنْقُشُون بها الأَدِيمَ ؟ قال الشّير بن تَوْلُك :

كَأَنَّ مِعَطَّا فِي بَدَيُ حَارِثِيَّة صَنَاعٍ عَلَتُ مِنى بِهِ الجِلْدُ مِن عَل

وأَمَا الذي في حديث سُبَيْعة َ الأسلمية : فَحَطَّت إلى الشاب أي مالَت ْ إليه ونزلت بقلبها نحوه .

والعُطاطُ : الرائحة الحَبيثة ، وحَطَّعَطَ في مشيه وعمله : أسرع .

ويَخْطُنُوط: وادِ مَعْرُوف. وعِمْرانُ بِن حِطَّانَ ، بكسر الحاء ، وهو فِعْلانُ . وحُطائِطُ بِن يَعْفُرَ أَخُو الأَسْودِ بِن يعفر .

حطيط: الأزهري في الرباعي: أبو عبرو الحِطْمُبِطُ الصَّفِيرِ مِن كُل شيء ، صِي حَطِّمُبِطُ ؛ وأَنشَد الصَّفِيرِ مِن كُل شيء ، صِي حَطِّمُبِطُ ؛ وأَنشَد لربعي الزبيري :

إذا هَنِي حِطْمِطُ مِثْلُ الوَزَعُ، يَضَرُبُ مِنه وَأَسه حِنى انْشَلَعُ

حطنط: الأزهري: حَطَنْظَى يُعَيِّرُ بِهَا الْرَجَلُ إِذَا نُسُبَ إِلَى الحُمْقِ.

حقط: العَيْقَطُ والعَيْقُطَانُ : ذَكُرُ الدُّرُّاجِ ؛ قَـالُ الطُومَّاحِ : قَـالُ الطُومَّاحِ :

من الهُوذِ كَدُواء السَّراةِ ، وبَطَنْهُا خَصِيفُ "كَلَوْنِ الحَيْقُطانِ المُستَّعِ

المُسَيَّحُ: المُخطَّطُ ، والحَصِيفُ : لون أبيض وأسود كلون الرُّماد ، وقال ابن خالويه : لم يفتح أحد قاف الحَيْقُطان ، الحَيْقُطان ، وسائر الناس الحَيْقُطان ، والأُنثى حَنْقُطان .

والحَقَطُ : خفة الجسم وكثرة الحركة ، والحَقَطة : المرأة الحَفيفة الجسم النّزقة .

حلط: حَلَـطَ حَلَـطاً وأَحْلَـطاً واحْتَلَـطاً: حَلَـف والْحَبِ وَعَضَب واجتهد. الجوهري: أَحْلَـطاً الرجل في اليهن إذا اجتهد؛ قال ابن أحمر:

و کنتا و هذم کابنی سبات تَفَرَّقا سِوَی ، نم کانا مُنجِداً وَنِهامِیا

فَأَلْقَى التَّهَامِي منهما بِلَطَانِهِ ، وأَحْلُطَ هذا : لا أَعُودُ وراثبياً

رَطَاتُهُ : ثِقَلُهُ ؛ يقول : إذا كانت هذه حالَهما فلا يُجتمعان أَبداً . والسباتُ : الدهر . الأزهري : قال ابن الأعرابي في قول ابن أحمر وأحلَط هذا أي أقام، قال : ويجوز حَكَفَ.

قال الأزهري : والاحتسلاط ُ الاجتهاد ُ في مُحسَلِ ولَجَاجِةِ . الجوهري : الاحتلاط ُ الفضّب والضَّمَو ُ ؟ ومنه حديث عبيد بن عبير : إنما قيال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كشاتَيْنُو بين غَنْمَيْنِ فاحْتَلَّط عُسَنْدٌ وغَضِب . وفي كلام عَلْقَمة َ بن عُلاثة : إن أوَّل العيِّ الاحْتلاط وأسورا القول الإفراط . ذل ا الشيخ ابن بري : يقال حَلَـطَ فَي الحَيْرِ وخَلَـطَ في الشر" . ابن سيده : وحَلطَ على حَلَطاً واحْتَلَطَ غَضِب ، وأَحْلَطَه هو أغضَبه . الأزهري عن ابن الأعرابي: الحَلُّط الغَضَب من الحَلُّط القسم . والعَلَيْطُ: الإقامة بالمكان ، قال : والعلاط الغَضَب الشديد ، قال : وقال في موضع الحُلُطُ المُقسمون على الشيء، والحُلْط المُقيمون في المكان، والحُلْطُ الغَضَابَى من الناس ، والحُلُط الهاعُون في الصُّحاري -عشقاً . ابن سده : وأحلك الرجل نزل بدار مَهْلَكَةِ . وفي التهذيب : حَلَط فلان ، بغير ألف، وأحْلُط بالمكان أقام. وأحْلُط الرَجُلُ البعيرَ :أدخل قضيبه في حَياء الناقة ، والمعروف بالخاء معجمة .

حلبط: شمر:يقال هذه العُلكَبِطة ُ وهي المائة من الإبل إلى ما بلغت.

حمط : حَمَطَ الشيءَ تَحْمِطُه حَمْطاً : قَشَره ، وهذا فِعْلُ مَاتُ . والعَمَاطة ُ : حُرْقَة ُ وخُشُونَة ُ بِجدُها ١ قوله «لاأعود وراثيا » فيالامل بازاه البيت : لا أريم مكانيا اه. وهي رواية الجوهري .

الرجل في حَلَّقِه . وحَمَاطة ُ القلب : سَوادُ هُ بُوأَنشد ثعلب :

# لبت الغُراب ، رَمَى حَمَاطَة ۚ فَلَـٰبِهِ عَمَرُ وَ بِأَسْهُهِ ، التي لم تَـُلُـْغَبِ

وقولهم أَصَبُتُ حَمَاطة قلبِه أَي حَبَّة قَلْبِه . الأَزهري : يقال إذا ضَرَبُت فأو جبع ولا 'تحَمَّط فإن التَّحْمِيط : فإن التَّحْمِيط لِيس بشيء ؛ يقول : بالِغ . والتحميط : أَن يُضْرَبَ الرجل فيقول ما أو جعني ضر به أي لم يُبالغ .

الأزهرى : الحَماطُ من ثُمَر البين معروف عندهم إ يُؤكل ، قال : وهو بشبه التَّين ، قال: وقبل إنه مثل فِرْسِكَ الْحَوْخِ . ابن سيده : العَماطُ شَجْرِ النَّيْن الجبليِّ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني بعض الأعراب أنه في مثل نبات التين غير أنه أصغر ورقاً وله تين كثير صفـاد من كل لون : أسود وأملح وأصفر ، وهو شديد الحلاوة يُحْرِقُ الفم إذا كان رطباً وبَعْقرُه ، فإذا جَفَّ ذهب ذلك عنه ، وهو يُدَّخَر ، وله إذا جَفٌّ مَنَانَةٌ وعُلُوكَةً ، والإبل والغنم ترعاه وتأكل نَبُتُهُ ؛ وقال مو"ة : الحَماط التين الجبليِّ. والحَماط': شجر من نبات جبال السَّراةِ ، وقيل : هو الأفانَى إذا يَبسَ . قال أبو حنيفة : هو مثل الصُّلَّان إلا أنه خَشنُ المُسَّ، الواحدة منها حَماطة". أبو عمرو: إذا بيس الأفاني فهو الحماط. قال الأزهري: الحَمَالِمَاةُ عند العرب هي الحَـلـَمةُ وهي من الجَـنْبة ، وأما الأفيانكي فهو من العُشْب الذي يَتناثَر الجوهري : الحَـَماطُ يُبِيسُ الأَفانَـي تألفه الحيات . يقال : شيطان ُ حَماط كما يقال ذئب ُ غَضاً وتَيْس ُ حُلَّبٍ؟ قال الراجز وقد شبه المرأة مجمَّيَّة له عُرْف :

عَنْجَرِهُ تَحْلِفُ حِبْنَ أَخْلِفُ ۗ كَمِثْلُ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أَعْرَفُ ۗ

الواحدة حَماطة . الأزهري : العرب تقول لجِنْس من الحيّات ِ شيطان الحَماط ، وقيل : الخماطة بلغة هذيل شجر عِظام تنبت في بلادهم تألفها الحيات ؛ وأنشد بعضهم :

كأمثال العيصي من الحماط

والحَمَاطُ: تبن الذُّوة خاصَّة ؛ عن أبي حنيفة .

والحَمَطِيطُ : نبت كالحَماطِ ، وقيل : نبت ، وجمعه الحَماطِيطُ . قال الأَزهري : لم أَسمع الحَمْط بمنى القَشر لغير ابن دريد ، ولا الحَمَطِيطَ في باب النبات لغير اللث .

وحَماطان ُ : شَجْر ، وقيل : موضع ؛ قال : يا دار سَلْمَـى مجمّاطان اسْلَـمِـي

والحِمْطَاطُ والحُمْطُوطُ: دُو َبُبَّة فِي العشب منقوشة بألوان شتى ، وقيل : الحَماطِيطُ الحيات ؛ الأزهري: وأما قول المتلمس في تشبيهه وَشَيَ الحُمُلَلُ بالحماطيط:

> كَأَمَا لُونُهَا ، والصُّبْحُ مُنْقَشِعٌ قَبْلَ الغَزَالَةِ ، أَلُوانُ الحماطِيطِ

فإن أبا سعيد قال: الحَماطيط جمع حَمَطيط وهي دودة تكون في البقل أبام الربيع مفصلة مجمرة يشبه بها تَفْصيلُ البّنابُ بالحِنّاء ، شبّه المُمَلَمَسُ وَشي الحلل بألوان الحَماطيط .

وحَماط : موضع ذكره ذو الرمة في شعره :

فلمًّا لَحِقْنا بالحَمُولِ ، وقد عَلَتْ حَمَاطَ وحِرْ باء الضُّحَى مُنَشَاوِسِ'١

١ قوله «بالحمول» في شرح القاموس بالحدوج، وقوله «وحرباه » كذا
 هو في الاصل وشرح القاموس بالحاه ، والذي في ممجم ياقوت :
 وجرباه بالجيم .

الأزهري عن ابن الأعرابي أنه ذكر عن كعب أنه قال : أسماء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الكتب السّالِفة بحمد وأحمد والمتوكّل والمُنختار وحمياطا، ومعناه حامي الحُرَم ، وفار قاليطا أي يقر و أن بين الحق والباطل ؛ قال ابن الأثير: قال أبو عمرو سألت بعض من أسلم من البهود عن حمياطا، فقال : معناه بحمي الحدر م ويمنع من الحرام ويُوطيء الحكلل .

حمطط: الأزهري في الرباعي: الحَمَطَيطُ 'دوَيَبُّةُ ' ، وجمعها الحَمَاطيطُ ' قال ابن دريد:هي الحُمُطُوطُ '.

حنط: الحِنْطة ! البُر \* ، وجمعها حِنَط " . والحَنّاط ' : بائع الحِنْطة ، والحِناطة محر فَته . الأزهري : رجل حانِط "كثير الحِنْطة ، وإنه لَحانِط الصُر ف أي عظيمها ، يعنون صُر ق الدرام . الأزهري : ويقال حَنَط ونَحَط إذا زَفر ؟ وقال الزّفيان :

## وانْجَدَلَ المِسْعَلُ بَكُبُو حَانِطًا

كَبَا إِذَا رَبَا حَانِطاً ، أَرَاد نَاحِطاً يَوْ فَو ُ فَقَلَبَهُ . وأَهِلِ النَّبِنِ الذِّي يُو مِن به : حَنْطاً . وفي نوادر الأعراب : فلان حانط إلي ومُستَنبيل إلي إلي ومُستَنبيل إلي ومُستَنبيل إلي ومُستَنبيل إلي إذا كان ماثلًا عليه مَيْل عَدَاوة . ويقال للبَقْل الذي بلغ أَن يُحْصَد : حانِط . وحَنَط الزّرع والنبت وأحنَط وأجز وأشرى : حان أَن يُحْصَد . وقوم حانِطون على النسب . والحِنْطي : الذي يأكل حانِطة ؟ قال :

# والجِيطِيُّ الجِنْطِيُّ يُمُّ نَحُ بِالْعَظِيمَةِ وَالرَّغَاثِبُ

الحنطية: القصير'. وحَنِطَ الرَّمْثُ وحَنَطَ

وأحنط: البيض وأدرك وخرجت فيه شمرة غبراء فبدا على قُلْله أمسال فيطع الغراء. وقال أبو حنيفة : أحنيط الشجر والعشب وحنيط يحنيط حنيطا أدرك ثمره. الأزهري عن ابن الأعرابي : أورس الرامث وأحنيط ، قال : ومثله خصب العرفج . ويقال الرمث أوال ما يتفطر ليخرج ورقه : قد أقمل ، فإذا ازداد قليلاقيل :قد أذبى، فإذا ظهرت خضرته قيل : بقل ، فإذا ابيض وأدرك فيل : حنيط وحنيط وخنط. قال : وقال شهر يقال أحنيط فهو حانيط ومخيط وإنه لحسن الحانيط ، قال :

تَبَدُّلُنَ بَعدَ الرَّقْصِ فِي حَانِطِ الغَضَا أَبَاناً وغُلْأناً ، به يَنْبُتُ السَّدْرُ

يعني الإبل . ابن سيده:قال بعضهم أَحْنَطَ الرَّمْثُ، و فهو حانطِ ، على غير قياس .

والحَنُوطُ؛ طيب بُخلط لليت خاصة مشتق من ذلك لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة وله وائحة طيبة ، وقد حَنَّظَه . وفي الحديث : أن ثمود كما استيقنوا بالعذاب تكفَّنُوا بالأنظاع وتحنَّطُوا بالصبير لئلا يَجيفُوا ويُنْتَنُوا الجوهري: المحنُوطُ دَريوة ، وقد تَحَنَّطَ به الرجل وحَنَّط المحنُوطُ والحِنُوطُ والحِناطُ، المنت تَحْنيطاً ، الأزهري : هو الحَنُوطُ والحِناطُ، وروي عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أيُّ الحِناط أحبُ إليك ؟ قال : الكافور ، قلت : فأن يُجعلُ منه ؟ قال : في مَرافِقه ، قلت : وفي بطنه ؟ قال : نعم ، قلت : وفي بطنه ؟ قال : نعم ، قلت : وفي أرفَّفيه ؟ قال : نعم ، قلت : وفي مراجع وجليه وما يضه ؟ قال : عم ، قلت : وفي مراجع وقال : نعم ، قلت : أيابساً ،

قلت: أتكره المسك حناطاً ? قال: نعم ، قال: قلت وهذا يدل على أن كل ما يُطكّب به الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافتُور من قصب هندي آو صندل مدقوق ، فهو كله حنوط. ابن بري : استتحنط فلان : اجترأ على الموت وهانت عليه الدنيا . وفي حديث ثابت بن قيس : وقد حسر عن فخذيه وهو يتعنط أي يستعمل العنتوط في ثبابه عند خروجه إلى القتال ، كأنه أراد به الاستعداد للموت وتوطين النفس بالصبر على القتال . وقال ابن الأثير : العندوط وأجسامهم خاصة .

وعَنْزُ مُنْطِئَة : عريضة ضغمة . وحَنَطَ الأَدْمِمُ: الحبر" ، فهو حانط".

حنقط: الحنقط: ضرب من الطير يقال مثل الحَيْقُطان؟ قال ابن دريد: لا أدري ما صحّتُه، وقبل: هو الدر"اج، وجمعه حَسَاقِط، وقالوا: حَسَقُطان وحَيْقُطان. وحَيْقُطان. وحَيْقُطان. وحَيْقُطان. وحَيْقُطان.

حوط: حاطمه تجُوطُه حَوْطاً وحِيطة وحِياطة: حَاطَة: حَفِظة وَعَهَده ؛ وقول الهذلي:

وأَحْفَظُ مُنْصِي وأَحُوطُ عِرْضِي ، وبعضُ القومِ ليسَ بذي حِيـاطِ

أَراد حياطة ، وحذف الهاء كقول الله تعالى : وإقامِ الصلاة ، يريد الإقامة ، وكذلك حَوَّطه ؛ قال ساعدة ابن جُذَرِيّة :

> عليَّ وكانُوا أَهـلَ عِزَّ مُقَدَّمٍ ومَعْد ، إذا ما 'حو طَ المَحْدُ نائلُ ا

ویروی : 'حو'ص' ، وهـو مذکور في موضعه . وتَحَوَّطُهُ : کَحَوَّطِهُ .

واحتاط الرجل : أخذ في أموره بالأحزام. واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة . والحروطة والحيطة : الاحتياط وحياطة الاحتياط . وحاطة الله حوطاً وحياطة ، والاسم الحيطة والحيطة : صانه وكلاه ورعاه . وفي حديث العباس : قلت يارسول الله ما أغنيت عن عبك ، يعني أبا طالب ، فإنه كان يحوط لك وحاطة تحدوط أسوط وفي الحديث : وتحيط تعنه وتوفير على مصالحه . وفي الحديث : وتحيط تعنه وتوفير على من حوالهم أي الحديث : وتحيط تواحيهم . وحاطة وأحاط به ، والعيم من جبيع تواحيهم . وحاطة وأحاط به ،

والحافط': الجدار لأنه تجنوط' ما فيه ، والجمع حيطان ' قال سببويه : وكان قياسه 'حوطاناً ، وحكى ابن الأعرابي في جمعه حياط کقام وقيام ، إلا أن حافظاً قد غلب عليه الامم فحكمه أن يكسر عليه فاعل إذا كان إسماً ؛ قال الجوهوي : على ما يكسر عليه فاعل إذا كان إسماً ؛ قال الجوهوي : الحافظ اسم بمنزلة الستنف والركن وبان كان فيه معنى الحافظ اسم بمنزلة الستنف والركن وبان كان فيه معنى الحوط . وحواط حافظاً : عمله . وقال أبو زيد : محطن ثومي وأحطنت الحافظ ؛ وحواط حافظاً : عمله . وحواط كر محواط ، ومنه قولهم : أنا أحواط عول ذلك الأمر أي أدور' .

والحُوَّاطُ : تَحطِيرة تَنخذ للطَّعام لأَنها تَحُوطُ . والحُوَّاطُ : حظيرة تَنخذ للطمام أو الشيء يُقلنعُ عنه مربعاً ؟ وأَنشد :

إنّا وجَدْنا عراسَ الحَنْسَاطِ مَدْمُومَةً لَنْسِيمَةً الحُوّاطِ

والخُواطة': حظيرة تنخَذ للطعام، والحِيطة'، بالكسر: الحِياطة'، وهما من الواو. ومع فلان حِيطة "لك ولا تقل عليك أي تَحنَنُن " وتعطَنُف". والمَاحاط': المَاكان الذي يكون خلف المال والقوم يَسْتَدير بهم ويَحدُوطُهُم ؟ قال العجاج:

# حتى رأى من خمر المحاط

وقيل: الأرض المتحاط التي عليها حائط وحديقة "، فإذا لم نحييط عليها فهي ضاحية ". وفي حديث أبي طلحة: فإذا هو في الحائط وعليه خميصة "؛ الحائط همنا البُستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ، وتكر وفي الحديث ، وجمعه الحوائط . وفي الحديث : على أهل الحوائط حفظ لها بالنهاد ، يعنى البساتين ، وهو عام فيها .

وحُو الله الأمر : قوامنه . وكل من بلغ أقضى مني وأخصى علمه ، فقد أحاط به . وأحاطت به الحيل وحاطت واحتاطت الحيل وحاطت واحتاطت به . وكل من أحرز بغلان وأحاطت إذا أحدقت به . وكل من أحرز شيئاً كل وبلغ علمه أقضاه ، فقد أحاط به . يقال : هذا الأمر ما أحطت به علماً . وقوله تعالى: يقال : هذا الأمر ما أحطت به علماً . وقوله تعالى وأحاط بالكافرين ؛ أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر إذا أحد ق به من جوانيه كله . وقوله تعالى: والله من وراثهم محيط ؛ أي لا يعجز مو ويقط منائل : أحطت عليه من وحاطهم قصاهم ويقاهم في المنت عليه . وحاطهم قصاهم علم تحيط به ؛ أي علمته من جميع جهانه . وأحاط به : علمة وأحاط به علمة أي أحد ت علمته من جميع جهانه . وأحاط به علمة أي أحد ت علمته من جميع جهانه . وعرفة .

ابن بزرج : يقولون للدُّراهم إذا نقَصَت في الفرائض

أَو غيرها هَلُمُ عَوِطَهَا ، قال : والحِوَطُ مَا تُشَمَّمُ ُ به الدَّراهِم .

وحاوَطُنتُ فلاناً 'محاوَطة إذا داور تَه في أمر 'تريد' منه وهو يأباه كأنك تمحُوطُنه ويَحُوطُنُك ؟ قال ابن مقبل :

## وحاوطنتُه حتى تشنيتُ عِنانَه ، عنى مُدُنبِرِ العِلْنَاء دَبَّانَ كَاهِلُهُ

وأحيط بفلان إذا كنا هلاك ، فهو 'محاط به . قال الله عز وجل : وأحيط بشره فأصبح بُقلب كفيه على ما أنفق فيها ؛ أي أصابه ما أهلكه وأفسده . وقوله تعالى : إلا أن 'مجاط بكم؛ أي تؤخذ وا من جوانبكم ، والحائط من هذا . وأحاطت به خطيئته أي مات على شر ك ، نعوذ بالله من خاتمة السوء .

ابن الأعرابي : الحَوْطُ خَيْطُ مَفْتُولُ مِن لَوْ نَبِئ : أَحْمَرُ وأَسُود ، يقال له البَرِيم ، تشده المرأة على وسطها لئلا تُصبها العين ، فيه خَرَزات وهلال من فضة ، يسمى ذلك الهلال الحَوْط ويسمّى الحَيْط به . ابن الأعرابي : حُط حُط وَل إذا أمرته أن مجكلي صينية بالحَوْط، وهو هلال من فضة ، وحُط حُط إذا أمرته بصلة الرحم .

وحَوْطُ الحَظَائُو: رجل من النَّمِرِ بن قاسط وهو أَخُو المُنْذُرِ بن امرى؛ القيس لأمه جد النعمان بن المنذر . وتَحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ .

## فصل الخاء المعجمة

خبط: خَبَطَه تخبيطه خَبْطاً: ضرَبه ضرَباً شديداً. وخبط البعير بيده تخبيط خبطاً: ضرب الأرض بها؟ التهذيب: الخَبْط ضرب البعير الشيء بخنف يد.

كما قال طرفة :

تخبيط الأدض بيضم 'وقاح ، وصلاب كالملاطيس سُمُوْ ا

أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت . وفي حديث سعد أنه قال: لا تخبيطُوا خبط الجمل ولا تملطُوا بآمين ، يقول: إذا قام قد م رجله يعني من السُّجود ، نهاه أن يُقد م رجله عند القيام من السُّجود . والحَبُط في الدواب : الضرب بالأيدي دون الأرجل ، وقبل : يكون للبعير باليد والرجل .

فَطِرِ تُ مُنْصُلِي فِي بَعْمَلاتٍ ، دُوامِي الأَبْدِ ، بَخْسِطْنَ السَّرِيجَا

أَواد الأَيْدي فاضطرُ فحذف . وتَخَبَّطَه : كَخَبُطه ؛ ومنه قبل خَبْط عَشُواء ، وهي الناقة التي في بَصرها ضَعْف تَخْبِط إذا مشت لا تتو َقَسَى شئاً ؛ قال زهر :

رأيتُ المَنايا خَبُطَ عَشُواء مَنْ تُصِبُ 'نَمِتْهُ ، ومَنْ 'نَخْطِيءُ يُعَمَّرُ فَيَهُرَ مِ

يقول: رأيتها تخبيط الحكائق خبط المشواء من الإبل ، وهي التي لا تبصر ، فهي تخبيط الكل لا تبقي المنايا من نميته ، لا تنبقي على أحد ، فمي خبطته المنايا من نميته ، ومنهم من تعلله فيوأ والمر م غايت م الموت . وفلان تخبيط في عمياء إذا ركب ما ركب عبهالة . ورجل أخبط وقوله:

عَنَّا ومَدُّ غَايَةَ المُنْخَطُّ ، قَصَّرَ 'ذو الخُوالِعِ الأَخْبَطُّ

١ روي هذا البت في قصيدة طرفة على هذه الصورة :
 جافلات ، فوق عُوج عجُل ، ر ' كَبّت ْ فها مَلاطيس سُمُر ْ

إِمَّا أَرَاد الأَخْبَطَ فاضطر فشدد الطاء وأَجْرِاها في الوصل مُجْرِاها في الوقف.وفرس خبيط وخبوط من يخيط الأرض برجليه . التهذيب : والخبوط من الحيل الذي يخبيط بيديه . قال شجاع : يقال تخبيط في وخبطني وخبر في . تخبيط ني وخبطني وخبر في . والحبط : الوط الشديد ، وقيل : هو من أيدي الدواب . والحبط : الحبوث : الخبط : الحبوب الذي خبطنة الدواب . والحبيط : الحسون الذي خبطنة الإبل فهد منه ، والجمع خبط "، وقيل : سمي بذلك لأن طينه مخبط الشاعر :

ونُـوْي كَأَعْضاه الحَبْيِيطِ المُهَدُّمِ

وخبَطَ القومَ بسيفه تخِنبطُهُم خَبْطاً : جلدَهم . وخبَطَ الشَّجرة بالعَصَا تَخِنبِطُهُا خَبْطاً : شَدَّها ثم ضرَبها بالعصا ونفض ورَقها منها ليَعْلِفَهَا الإبـلَ والدوابَّ ؛ قال الشاعر :

والصَّقْع من خابطة وجُرْ ز

قال ابن بري : صواب إنشاده والصقع ، بالحفض ، لأن قبله :

بالمشركيات وطعن وخز

الوخْزُ : الطعنُ عَيْرِ النافذ . والجُرْزُ : عَمُودٌ مَنَ أَعْمِدَ الحَبْطُ صُرْبُ أَعْمِدَ الحَبْطُ صُرْبُ وَقَ الشَهْرِبِ أَيضاً : الحَبْطُ صُرْبُ وَقَ الشَّجِرَ حَتَى بَنْحَاتً عنه ثم يَسْتَخْلِف من غير أَن يَضُرَّ ذلك بأصل الشَّجرة وأغنصانها . قال الليث : الحَبَطُ خَبَطُ ورق العِضاهِ من الطَّلْحِ وَنحُوه 'مُخْبَطُ مِنْمَلُ بُ بالعصا فَينَاثُو ثم يُعْلَفُ الإبل ، وهو ما خَبَطَتْه الدوابُ أَي كَسرَ نَسْه . وفي حديث تحريم مكة والمدينة : نَهَى أَن 'تَخْبُطَ وفي حديث تحريم مكة والمدينة : نَهَى أَن 'تَخْبُطَ شَجْرُها ؛ هو ضرب الشَجر بالعصا ليتناثر ورقها ، واسم

الورق الساقطِ الخَبَطُ'، بالتحريك ، فَعَلُ بمعنى مَفْعُول ، وفي حديث أبي عبيدة : خرج في سرية إلى أَرض جُهَينة َ فَأَصَابِهم جوع فَأَكُوا الْحَبَطَ فَسُنُوا جِيشَ الْحَبَطِ .

والمِخْبَطة ': القَضِيب ' والعَصا ؛ قال كثير : إذا خَرَجَت ْ مِن ْ بيتِها حالَ 'دونَها

بمخبطة ، يا حُسن مَن أنت ضارب !

يعني زوجها أنه يخبطُها . وفي الحديث : فضَرَ بَتُها ضراتها لمعنط فأسقطت جنيناً ؛ المعبط ، بالكسر : العصا التي 'يخبط بهـا الشجر . وفي حديث عمر: لقد رأيتني بهذا الجبل أحتكطب مرة وأختبط أُخْرَى أَى أَضرب الشجر لينتَشُرُ الورقُ منه ، وهــو الخَبَطُ . وفي الحديث : سُئل هنل يَضُر الغَبُطُ ? قال: لا إلا كما يَضُرُ العضاهَ الحَيْطُ ؛ الغيطُ : حسَد خاص فأراد ، صلى الله عليه وسلم ، أن الغَبْطَ لا يضرُّ ضَرَرَ الحَسَد ، وأنَّ ما يَكْعَقُ الغابطَ من الضّر و الراجع إلى نُقصان الثواب دون الإحباط بقدو مايلحق العضاء من خَبْطُور قِهَا الذي هو دون قَطْعُها واستنصالها ، ولأنه يعود بعد الحيط ورقبُها ، فهــو وإن كان فيه طرَّف من الحسَّد فهو دونه في الإثم. والخَبَطُ : ما انْتَفَضَ من ورقها إذا خُبطت ، وقد اختبط له خبَطاً . والناقبة ُ تخنتُسط ُ الشوك َ : تأكله ؛ أنشد ثعلب :

> حُوكَت على نِيْرَ بَن ، إذ 'تحاك' ، تخنتَبط' الشَّوْكَ ، ولا تُشاك' ا

أي لا يُؤذيها الشوك . وحُوكَت على نِيْر يَن أي أَنها سَوْمِيهَ فَ فَرِيّة مُكْتَنزة ، وخبَط الليل كِنْبطُه خَبطُه خَبطُه : خَبطًا : سار فيه على غير هُد ى ؛ قال ذو الرمة : ، قوله : حوك بمكذا ورد على قلب الباء واوآ، والقباس حبك.

# مَرَّتُ تَخْبُطِ ُ الظَّلْمَاءَ مِنْ جَانِي ۚ قَسَاءُ وحُبُّ بها من خابِطِ الليلِ ذائر

وقولهم ما أدري أي خابط الليل هو أو أي خابط الليل هو أو أي خابط ليل هو أي أي الناس هو وقيل: الحبط كل سير على غير هدى . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : خَبَاط عَشُوات أي يخبط في الظلام ، وهو الذي يمشي في الليل بلاً مصباح فيتحير ويَضل ، فربما تردي في بثر ، فهو كقولهم كينبط في عَمْياء إذا وكب أمراً بجهالة .

والخُماط ، بالضم : داء كالحُمنون ولس به . وخَمَطه الشطان وتَخَيَّطَه : مسَّه بأذَّى وأفسدَه . ويقال : بفلان خَـنْطة من مَس . وفي التنزيل : كالذي مَتَخَمُّطُهُ الشطانُ من المسَ ؛ أي بتوطُّوه فيضرَعُهُ ، والمَسُ الجُنُنونَ . وفي حديث الدعاء : وأعوذ بـك أن يَتَخبُّطَنَى الشيطانُ أي يَصْرُعَنَى وبَكْعَبَ بِي. والحَبْطُ باليدين : كالرَّمْح بالرَّجْلَيْنِ. وخُباطة ُ معرفة ً : الأحْمَق ُ كما قالوا للنحر خُضارةً . وروى عن مكعول : أنه مر برحل نائم بعــد العصر فدفَعَه برجله فقال: لقد عُوفيتَ ، لقد دُفع عنك، إنها ساعة ُ تَخْرُجهم وفيها يَنْتَشُرُون ، ففيها تكون الحَبْنَةُ ؛ قال شمر : كان مكحول في لسانه الْكُنَّةُ " وإنما أراد الحُبْطة من تخَبُّطَه الشطان إذا مَسَّه بخَبْل أو جُنُون ، وأصل الحَبْط ضرُّبُ البعير الشيءَ بخُفُ بده . أبو زيد : خَيَطْتُ الرحلَ أَخْسَطُهُ خَبُطاً إذا وصلته . ان بزوج : قالوا عليه خَبُطةٌ جَميلة "أي مَسْحة " جبيلة " في هيئته وسَحْنَتِه . والحَبْطُ': طَلَبُ المعروف، خَسَطَه تخسُطُه خَطْأً واخْتَبَطَهُ . والمُخْتَبِطُ : الذي نَسْأَ لُكُ بلا وسلة ولا قَرَابَةٍ ولا معرفة . وخَبَطَه بخير : أعطاه من

غير معرفة بينهما ؟ قال عَلْقَمة ' بن عَبْدة ] :

وفي كلُّ حَيِّ قد خَبَطْتَ بِنِعْمة ٍ ، فَعُقُ لشَأْسٍ من نَداكَ كَنْوُبُ

وشأس : اسم أخي عَلْقَمَة ، ويروى : قد خَبَطْ أَواد خَبَطْت أَواد خَبَطْت أَواد خَبَطْت أَواد خَبَطْت أَلَاه الأولى فيها ، ولو قال خَبَت يريد خَبَطْت كَان أَفْيَسَ اللغتين ، لأن هذه التاء ليست متصلة بما قبلها اتصال تأء افْتَعَلَّت بمثالِها الذي هي فيه ، ولكنه شبه تاء خبطنت بتاء افتعل فقلبها طاء لوقوع الطاء قبلها كقوله اطئلت واطرد ، وعلى هذا قالوا فعصط برجلي كما قالوا اصطبَر ، فال الشاعر :

ومُخْتَبِطِ لَم يَلْقَ مَن 'دُونِنا كُفْتَى ، وذات كَضِيع لَم 'يُنِينُها كَضِيعُها وقال لبيد :

لِيَبْكِ على النعمانِ كثر بُ وقيينة "، ومُعْتَبِطات كالسَّعالي أرامِلُ

ويقال : خَبَطَه إذا سألَه ﴿ وَمَنْهُ قُولُ زَهْيُرُ :

يَوْمَاً ولا خَابِطاً من مالِهِ وَرِقا

وقال أبو زيد: تَخبَطَنتُ فلاناً أَخْسِطُه إذا وصلتَه؛ وأنشد في تُرجمة جزح:

> وإنني ، إذا ضَنَّ الرَّفُودُ برِ فَدْهِ ، لمُخْتَبِطُ من تالِدِ المالِ جازحُ

قال ان بري: يقال اخْتَبَطَني فلان إذا جاءً يَطْلُبُ المَعْرُوفَ من غير آصِرة ؛ ومعنى البيت إنتي إذا تَحِلُ الرَّفُود برفَنده فإني لا أَبْخَلُ بـل أَكون مَخْتَبِطاً لمن سألني وأعْطيه من تالِد مالي أي القديم.

أَمْ َ هَلَ صَبَعَتَ َ بَنِي الدِبَّانِ مُوضِعةً ، صَنْعاء باقِية التَّلْعِيمِ وَالْخَبُطِ ؟

وخَبَطَة خَبُطاً : وسَه بالحِباطِ ؛ قال ابن الرماني في تفسير الحِباط في كتاب سببويه : إنه الوَسُمُ في الوجه ، والعِلاط والعِراض في العُنْثَق ، قال : والعِراض بكون عُرضاً والعِلاط بكون طولاً . وخبط الرجل خبطاً : طرح نفسه حيث كان ونام ؟ قال دبّاق الدّبيري أ :

قَـوْداء تَهْدي قَـُلُـصاً تَمارِطـَا ، يَشْدَخْن باللـّيلِ الشَّجاعَ الحابِطا

المتمارط : السراع ، واحدتها يمرطة . أبو عبيد : خبط مثل مُستع إذا نام . والخبطة : كالز كنمة تأخذ قبل الشتاء ، وقد 'خبط ، فهو تخبئوط . والحبطة أ : القطعة من كل شيء . والحبط والحبطة والحبطة : الماء القليل يبقى في الحوض ؛ قال :

إن تَسْلَمِ الدُّفْواءُ والظُرُوطُ ، يُضْبِيحُ لَمَا فِي حَوْضِهَا تَضْبِيطُ

والدّفواء والضّر وط ' نافَنان . والحِيْطة ، بالكسر : اللّبَن القليل يبقى في السقاء ، ولا فعل له . قال أبو عبيد : الحِيْطة ' الجَرْعة' من الماء تَمْقَى في قر بنة أو مَزادة أو حَوْض ، ولا فعل لها ؛ قال ابن الأعر أبي : هي الحِيْطة ' والحَيْطة ' والحِقْلة ' والحَقْلة ' والحَقْلة ' والفَرْسة والفَرْسة والفَرْسة والسَّحْبة ' والسَّحابة ' ) كله : بقية الماء في الغدير . والحَرْض 'الصغير يقال له : الحَمِيط ' . المُحِيْد في النصف ابن السكيت : الحِبْط ' والرَّفَض ' نجو من النصف ويقال له الحَميط ' ، وكذلك الصَّلْصلة ' . وفي الإناء في المناه : وهو نحو النصف ، ويقال تحبيط ' ؛ وهو نحو النصف ، ويقال تحبيط ' ؛

يُضبِح لها في حَوْضِها خَبِيطُ ويقال خَبِيطة ﴿ ؛ وأنشد ابن الأعرابي : هُل وامني أَحَد ۗ يُويد خَبِيطتي ،

والخيطة : ما بقي في الوعاء من طعام أو غيره . قال أبو زيد : الخيط من الماء الرقض ، وهو ما بين الثلث إلى النصف من السقاء والحوض والفدير والإناء . قال : وفي القربة خيطة من ماء وهو مثل الجرعة ونحوها . ويقال : كان ذلك بعد خيطة من الليل أي بعد صدر منه . والخيطة أ : القطعة من البيوت والناس ، تقول منه : أتو نا خيطة خيطة أي قطعة قطعة ، والجمع خيط ؛ قال :

أَمْ َ مَلُ تَعَذَّر سَاحَتَى ومَكَاني ?

افنزَع لِجُوفِ قد أَنتك خِبَطا ، مِنل الظَّلام والنهار اخْتَلَطا

قال أبو الربيع الكلابي : كان ذلك بعد خِبْطة من الليل وحِدْ فق وخدمة الآي قِطْعة . والحَمِيطُ : لبن الليل وحِدْ فق وخدمة » كذا بالأمل ، والذي في شرح القاموس: خدمة ..

رائب أو تحيض 'يصَبُ عليه الحليب من اللبن ثم يضرب حتى مختلط ؛ وأنشد :

# أو قُنْبُضة من حازِرٍ خبيط

والحِباط': الضّراب' ؛ عن كراع . والحَبْطة ' : ضربة الفحلِ الناقة ' ؛ قال دو الرمة يصف جملًا :

َخُرُوجٌ من الحَرْقِ البعيدِ نِياطُهُ ، وفي الشَّوْلِ يُوضَى خَبْطة الطَّنَّرُقِ نَاجِلُهُ \*

خُوط: الحَرْطُ: قَشْرُكُ الورقَ عَن الشَّجَرِ اجْتَيْدَابًا بَكُفُكُ؛ وأنشد:

> إنَّ ، 'دون الذي عَمَمَنتَ به ، مِثْلَ خَرْطِ القَتَادِ فِي الظَّلْسَةُ

أراد في الظائلية . وخر طنت العود أخر طه وأخرطه خرطا : قشرته . وخر ط الشجرة يخرطها خرطا : انتزع الورق واللنحاء عنها اجتذاباً . وخر طنت الورق : حَنَّتُه ، وهو أن تقبيض على أعلاه ثم تثمر يدك عليه إلى أسفله . وفي المثل : دونه خرط فل القتاد . قال أبو الهيثم : خرطئت العنتقود خرطا القتاد . قال أبو الهيثم : خرطئت العنتقود خرطا إذا اجتذبت حبه بجميع أصابعك ، وما سقط منه فهو الخراطة . ويقال : خرط الرجل العنتقود واخترطه إذا وضعه في فيه وأخرج محمشوشه عارياً . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل العنت خرطاً ؟ يقال : خرط العنتود واخترطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخرج محر جرونه عارياً . وفي وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخرج محر جرونه عارياً

والحَرُوط: الدابة الجَمُوحُ الذي يَجْتَذَبُ وَسَنَهُ من يد تُمْسِكه ثم يَمْضي عاثراً خارطاً ، وقد خرطه فانخرط ، والاسم الحِراط . يقول بالسع الدابة : بَرِيْت إليك من الحِراط أي الجِماح . وفوس خروط أي جَمُوح ". ويقال للرجل إذا أذن لعبده في إيذاء أ قوم : قد خَرَطَ عليهم عبده ، شه بالدابة 'يفْسَخ' وَسَنُهُ ويُر ْسَلُ مهملًا . وناقة خَرَّاطة " وخَرَّالة ": تَخْتَر طُ فَتَذْهِبِ على وجهها .

وخَرَطَ جارِيتَ عَرْطاً إذا نكتمها . وخَرَطَ البازِي إذا أَرْسَلَه من سَيْرِهِ ؛ قال جَوَّاسُ بن فَعَطْلُ :

يَزَعُ الجِيادَ بِقُو ْنَسٍ ، وكَأَنَّهُ بازٍ تَقَطُّعَ قَيْدُهُ مَخْرُ وطُ

وانتخراط الصقر: انتقضاف . وخَرط الرجل تخرط الرجل تخرط أذا غص بالطعام ؛ قال شر : لم أسمع تخرط إلا ههنا، قال الأزهري: وهو حرف صحيح ؛ وأنشد الأموي :

بَأْكُلُ لَحْماً بائِناً فد تُعطاً ، أَكْثَرَ مِنْهُ الأَكْلُ حَتَّى خَرطًا

وانتخرَ طَ الرَّجلُ في الأَمْرِ وتَخَرَّطَ : رَكِبِ فيه وأَسَهُ مَن غير عِلْم ولا معرفة . وفي حديث علي " كرم الله وجهه : أنه أتاه قوم برجل فقالوا : إن هذا يَوْمُننا ونحن له كارهون ، فقال له علي " ، رضي الله عنه : إنتك لَخرُ وط " ، أتَوْمُ قوماً وهم لك كارهون? قال أبو عبيد : الحَرُ وط الذي يَتهَوّرُ في الأُمور وبركب رَأْسَه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأُمور ، كالفرس الحَرُ وط الذي يَجتُذب له رَسَنَه من يد نُمْسِكه ويَمْضِي لوَجْهه؛ ومنه قبل: انخرط علينا فلان إذا اندراً عليهم بالقول السيء والفعل . وانخرط الفرس في سيره أي لَج " ؛ قال العجاج يصف ثوراً وحشياً :

فَظَلَ ً يَوْقَدُ مِن النَّشَاطِ ، كالبَرْ بَرِي لَجَ فِي انْخِراطِ

قال: شبّه بالفرس البَرْبَرِيِّ إِذَا لَـجٌ فِي سيرٍهِ. ورَجِل خَرُوط : يَنْخَرَطُ فِي الْأُمُور بِالجَهُل . وانخرط علينا بالقَبيح والقول السيَّ ؛ إذا اندراً وأقبل. واستخرط الرَّجل في البُكاء : لَجَ فيه واستند ، والخارط والمنتخرط في والاسم الحُرُ بُطَى . والحارط والمنتخرط في العدو : السريع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

نِعْمَ الأَلْوكُ أَلْوكُ اللحمِ 'تر سِلُهُ على خوارِطَ ، فيها الليلَ تَطْرَيبُ

يعني بالحوارط الحُمْرُ السَّريعة . واخترَ طَ السف : سلَّه من غيده . وفي حديث صلاة الحَوْف : فاخترَ طُ سيفة أي سلَّه من غيده ، وهو افتتَعل من الحَرْط ، وخرَط الفَحْل في الشَّوْل خرْطاً : أرْسلَه ، وخرَط الابل في الرَّعْني خرْطاً : أرْسلَه ، وخرَط الدَّلُو في البر كذلك أي ألقاها وحدرها . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه وأى في ثوبه جنابة فقال : نخرط علينا الاحتلام أي أرْسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قولهم خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي أرسل علينا ، من قوله م خرَط كلو وفي البير أي المربو المناس المناس

على المخراط:

وسَقَوهُم ، في إناء 'مقر ف ، لَــَنـاً من در" مِخْراط ٍ فَـَـَثُوْ

قال : فَشُرِهُ سَقَطَ فِيهِ فأُرةً . وقال ابن خالويه : الحُرْطُ لِن مُنْعقد يعلوه ماء أصفر .

والحُريطة ': هنة مثل الكيس تكون من الحِرَقِ والأَدَمِ تُشْرَجُ على ما فيها ، ومنه خَرَاثِط كُتُتِ السُلطان وعُمَّاله .

وأخرطها: أشرج فاها . ورجل مَخروط : قليل اللّحية . والمتخروط من اللحاء: التي خف عارضاها وسبَط عندوط الوجه : في وجهه طول من غير عرض ، وكذلك محروط اللحية إذا كان فيها طول من غير عرض ، وقد اخر وطحت ليحيته . واخر و طح بهم الطريق والسفر : قال العجاج :

مُغْرَوَ طأ جاء من الأقطارِ ، فَوْتَ الغراف ضامنَ السُّفارِ

وقال أعشى باهلة :

لا تَأْمَنُ البازِلُ الكَوْمَاءُ ضَرَّبَتَهِ بالمَشْرَفِي" ، إذا ما اخْرُو"طَ السَّفَرُ

ومنه قوله : واخرَ وَ طَ السفر . ويقال للشَّرَكِ إِذَا الْتَقْلَبَ عَلَى الصِد فَعَلَقَ بَرِجْلِه : قد اخْرَ وَ طَ فَي رَجِله : قد اخْرَ وَ طَ فَي رَجِله . واخرَ وَ طَتِ الشَّرَكَةُ فِي رَجِل الصَّيْدِ : عَلَقَتْهَا فَاعْتَقَلَتْهَا ، واخْرِ وَ اطْهَا امْتِدادُ أَنْ شُوطَتِها .

والاخرواط' في السَّيْر : المضاءُ والسُّرْعـة' . واخْرَوَّط البعير' في سيره إذا أَسْرَعَ. والمُخْرَوَّطة'

من النُّوقِ : السريعة . وتَخَرَّطَ الطائرُ تَخَرَّطاً : أَخَذَ الدُّهْنَ من زمكاه .

والمِخْراط ُ : الحِيّة ُ التي من عادتها أَن تَسلُخ َ جلدها في كل سنة ؛ قال الشاعر :

> إنتي كسانِي أَبُو قابُوسَ مُرْفلة ، كأنتهـا سَلْخُ أَبْكارِ المَخارِيط

> > والمَخاريطُ : الحيّاتُ المُنسَلِخةُ .

والإخريط': نَبَات بِنبُت' في الجَدَدِ، له قُر ُون كَثُرُون كَثُرُون التُّوبِياء، وورقه أَصغر من ورق الرَّيْحان، وقيل : هو ضَرَّب من الحَمْضِ، وقال أبو حنيفة: هو أَصفر اللَّوْنِ دقيت للعيدان ضخم له أُصول وخشب ؛ قال الرَّمَاح :

بِعَيْثُ بَكُنُ إخْرِيطاً وسِدُواً ، وحَيْثُ عَنِ النَّفَرُ قِ بَلْنَقَيِنَـا

التهذيب: والإخريط من أطنيب الحمض ، وهو مثل الرشخل ، سمي إخريطاً لأنه أيخرط الإبل أي يوقق "سلحمه اكم قالوا لبقلة أخرى تأسلج المواشي إذا رَعَتْها : إسليح .

والخُراطُ والحُرُّاطُ والحُرَّيْطِيَ والحُراطَى : شُعَمَة تَتَمَعَّخُ عَنْ أَصْلِ البَرْدِيِّ ، واحدته 'خراطة".

وخَرَطَ الرُّطْبُ البعيرَ وغيره: سَلَّحَه. وبعير خارط "أكل الرُّطُ بُ فَخَرَّطَه ، قال: وهذا لا يصع إلا أَن يكون بعير خارط بمنى تخر وط. واخترَ طَ الفَصِيلُ الدَّابَةَ وخَرَطَه ، واخترَ طَ الإنسانَ المَشْيِ فَانْخَرَ طَ بطنه ، وخَرَطَه الدَّواء أي مَشَّاه "،

١ قوله « وخرط الخ » هو من الحرط والتخريط، والرطب، بفم
 وبضمتين: الرعي الاخفر؛ أفاده المجد .

وكذلك خرَّطَه تَخْريطاً . وحمار خارط : وهو الذي لا يَسْتَقِرُ العلف في بطنه ، وقد خَرَطه البقل فخرَط :

خَارِطُ أَحْقَبُ فَلُوْ ضَامِرُ ، أَبْلَتَ الْحَقْوَ بَن مَشْطُوبُ الْكَفَلُ

مَشْطُوب : قليل اللحم ، ويقال : في عَجْزُه طَرَائَقُ أَي خُطُوطٌ ، ويقال : طويل غير مُدَوَّر. وانخرَطَ جَسْمُهُ أَي دَقَّ . وخَرَطْتُ الحديدَ خَرْطاً أَي طَوَّلْتُهُ كالعمود ؛ قال الأزهري : قرأت في نسخة من كتاب الليث :

عَجِبْتُ لِحُوْطِيطٍ ورَقَمْ ِجَنَاحِهِ ، وَذَمَّةً طِخْمِيلٍ ورَعْثِ الضَّغَادِرِ ِا

قال: الحِرْطيط ُ فَراشة ُ منقوشة الجناحَينِ ، والطخميل الدّيك ُ ، والضّغادِ رُ الدَّجاج ُ ، الواحدة ضُغُد ُ ورة ُ ، الواحدة ضُغُد ُ ورة ُ ، قال أبو منصور : ولا أعرف شيئاً مما في هذا البيت .

خطط: الحَطُّ: الطريقة المُستَطِيلة في الشيء، والجمع مُخطُوط ؛ وقد جمعه العجّاج على أخطاط فقال :

وشِمْنَ في الغُبارِ كَالأَخْطَاطِ

ويقال: الكَلَّأُ 'خطوط' في الأرض أي طرائت لم يَعْمُ الْغَيْثُ الْبِلادَ كُلُمُهَا . وفي حديث عبد الله بن عَمرو في صفة الأرض الحامسة : فيها حبّات كسلاسيل الرَّمْل وكالحطائط بين الشَّقائق ؛ واحدتها خطيطة "، وهي طرائق ' تُفارِق ' الشَّقائق في غِلَظِها ولينِها . والحَطُّ : الطريق ، يقال : الزَّمْ ذلك الحَطَّ ولا

القوله « ذمة » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس بالراء ، ورعث هو بالثاء المثلثة في معظم المواضع وفي شرح القاموس زعب ، بالزاي والمين .

تَظَيْلِم عنه شَيْئاً ؛ قال أبو صخر الهذلي :

ُصدُود القِلاصِ الأُدْمِ فِي ليلةِ الدُّجَى ، عن الحَطَّ لم يَسْرُبُ لها الحَطَّ سارِبُ

وخَطَّ القلَمُ أَي كتب. وخَطَّ الشيءَ يَخُطُّهُ خَطَّا: كتبه بقلم أو غيره ؛ وقوله :

> فأصبَحَت بِعَدَ اخَطَّ ، بَهُجَنِهِا كأن ، فَعَثْراً ، وُسُومَها ، فَكَهَا

أراد فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأنَّ قلمــاً خَطَّ رُسومَها .

والتَّخْطيط : التَّسْطِير : التَّخْطيط كالتَّسْطِير : التَّخْطيط كالتَّسْطِير ، تقول : تُخطَّطَت عليه ذنوب أي سُطِّر ت .

وفي حديث معاوية بن الحكم : أنه سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الخَطِّ فقال: كان نيٌّ من الأنبياء يَخُطُ فَمَن وَافَقَ خَطَّهُ عَلَمٌ مثل عِلْمُهُ ، وفي رواية : فمن وافَق خطُّه فذاكَ . وَالْحَطُّ : الكتامة ونحوها بما يُخَطُّ. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال في الطُّرُّق : قال ابن عباس هو الخَطُّ الذي يَخُطُّهُ الحازي، وهو علم قديم تركه الناس، قال: يأتي صاحب' الحاجة إلى الحـــازي فنُعْطَمه 'حلنواناً فيقول له : اقتُعُدُ حتى أَخُطُ لك، وبين بدى الحازى غُلام له معه ميل له ، ثم يتأتي إلى أرْض رخو َ فَ فيَخُطُ الْأَسْنَاذُ تُخطوطاً كثيرة بالعجلة لئلا يَلْحُقها العدُدُ ، ثم يرجعُ فيمحو منها على مَهَلِ خَطَّيْن خطين ، فإن بقى من الخُطوط خَطَّان فهما علامة قضاء الحاجة والنُّجْح ، قال : والحازي بمحو وغلامه يقول للتفاؤل : ابنني عيان ، أسرِعا البّيان ؛ قال ابن عباس: فإذا كما الحازي الخطوط فبقي منها خطُّ

واحد فهي علامة الحَيْبة في قضاء الحاجـة ؛ قال : وكانت العرب تسمى ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازى الأسيُّحُم ، وكان هذا الخط عندهم مشؤوماً . وقال الحَرَّ بِيُّ : الحَطُّ هُو أَن يَخْطُّ ثلاثة مُخطوط ثم يَضْرُ بِ علمهن يشعبر أو نيَوِّي ويقول: يكون كذا وكذا ، وهو ضَرْبُ من الكَهانة ؛ قال ابن الأثير : الحَطُّ المشار إليه علم معروف وللنــاس فيه تَصانَـفُ' كثيرة وهو معمول به إلى الآن ، ولهم فيه أو ْضاع ْ واصْطلاح ْ وأسام ، ويستخرجون به الصمير وغيره ، وكثيراً ما 'يصبئون فيه . وفي حديث ابن أُنَائِس : ذهب بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى منزله فد عا بطعام قليل فجعلت أخطُّط حتى يَشْبَعَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أخُطُ في الطعــام أربه أني آكُل ولست بآكل ِ. وأتانا بطعام فخطَطُنا فيه أي أكلناه، وقيل: فعطَطنا، الحاء المهملة غير معجمة، عَذَّرُنا. ووصف أبو المَكادم مَدْ عَاهً \* دُعِي إليها قال : فحط طنا أي اعتمدنا على الأكل فأخذنا ، قال : وأما حطكطنا فمعناهُ التَّعْدُو ُ فِي الأكل . والحَطُّ : ضدُّ الحَطُّ ، والماشي يَخُطُ برجله الأرضَ على التشبيه بذلك ؛ قال أبو النحم :

> أَفْبَلُنْتُ مِنْ عندِ زِيادِ كَالْخَرِفُ ، تَخطُ رِجْلايَ بِخَطَ مُخْتَلِف ، تُكْتَبْبانِ فِي الطَّرْبِقِ لامَ ٱلِفُ

والحَطُوط، بفتح الحاء، من بقر الوحش: التي تخَيْطُ الأَرض بأَظُلافها، وكذلك كل دابّة. ويقال: فلان يخطّ في الأرض إذا كان يفكر في أمره ويدبّره. والحَطُ : خَطُ الزاجر، وهو أن مجُطّ بإصبعه في الرمل وينز ْجُر. وخَطَ الزاجر، في الأرض يخُطُ

خَطَّا : عَمِلَ فيها خَطَّا بإصْبَعِهِ ثُم زَجَر ؛ قال ذو الرمة :

عَشِيّـةً ما لي حيلة ' غَيْرَ أَنَّنِي ، بِلَــَـْطِ الحصى والحَطَّ في التَّرْبِ ، مولَــعُ '

وثوب مُخَطَّطُ وكِساء مُخَطَّط : فيه تخطُوط ، وخط و كذلك تمر مُخَطَّط ووحش مُخَطَّط . وخط وجهه واختَط : واختَط الغلام أي نبت عِذاره.

والخُطَّةُ : كَالْحُطُّ كَأَنَّهَا اسْمُ للطُّريقة .

والمِخَطُّ ، بالكسر : العود الذي بَخُطُّ به الحَالُكُ َ الثوبَ . والمِخْطاطُ : تُعود تُسُوَّى عليه الحُطوطُ. والحَطُّ : الطَّر بِقُ ؛ عن ثعلب ؛ قال سلامة ' بن جَنْدل :

> حتى تركننا وما تُثننَى ظَعَائُنسا ، بأُخُذُنَ بينَ سَوادِ الْحَطَّ فاللُّوبِ

والحَطُّ : ضَرَّبٌ من البَضْع ( ، خَطَّها بَعْطُهُا خَطًّ . وفي التهذيب : ويقال خَطَّ بها قُساحاً . والحَطُّ والحِطَّةُ : الأَرْض تُنْزَلُ من غير أَن ينز لها نازِلُ فَسِل ذلك . وقد خَطَّها لنفسه خَطَّ نازِلُ قبل ذلك . وقد خَطَّها لنفسه خَطَّ واخْتَطَّها : وهو أَن يُعَلَّم عليها عَلامة الحَطَّ ليُعلم أَنه قد احْتازَها لا لِبَنيها داراً ، ومنه خطَّط الكوفة والبصرة . واختَط فلان خطة الحَط الكوفة والبصرة . واختَط فلان خطة إذا تحجر موضعاً وخط عليه بجداد ، وجمعها الحِطَّة ، وكل ما حظر ثه ، فقد خططت عليه والدار مختَطها الرَّجل في أَرض غير مملوكة ليتَحجرها ويَبْني فيها ، الرَّجل في أَرض غير مملوكة ليتَحجرها ويَبْني فيها ،

١ قوله ﴿ البضع ﴾ بالفتح والضم بمعنى الجماع .

عواه « احتازها » في النهاية : اختارها .

وذلك إذا أذن السلطان لجماعة من المسلمين أن مح المسلمين أن مح المسلمين المواهدة والبصرة وبغداد، وإغا مساكين لهم كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد، وإغا كسرت الحاء من الحيطة لأنها أخرجت على مصحر بني على فعله ( ، وجهع الحيطة خططة . وسئل بني على فعله ( ، وجهع الحيطة خططة . وسئل المراهيم الحربي عن حديث النبي، صلى الله عليه وسلم : أغطت نساء نعم كاف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أغطت نساء خططاً يسكنها في المدينة شبه القطائيع ، منهن أم عبد ، فجعلها لهن ون الرجال لا حظ فها للرجال . وحكى ابن بري عن ابن دريد أنه يقال خط للمكان الذي كختطه لنفسه ، من غير هاء ، خط الرجال . وحكى ابن بري عن ابن دريد أنه يقال خط المكان الذي كختطه لنفسه ، من غير هاء ، يقال : والخط الطريق ، يقال : ورأيته في نسخة بفتح الحاء .

ابن شميل : الأرض الحَطيطة التي يُمْطَر ما حَو لَهَا ولا أَمْطَر هي ، وقيل : الحَطيطة الأرض التي لم عطر بين أرْضَين مَطُور تَين ، وقيل : هي التي مطر بعضها . وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أَمْر امْر أَنِه بيدها فقالت له: أنت طالق ثلاثاً ، فقال ابن عباس : خط الله نو عها ألا طلقت نفسها ثلاثاً ! وروي : خَطَا الله نو عها ألا طلقت نفسها أخطأها المطر ؟ قال أبو عبيد : من رواه خط الله نو عها جعله من الحَطيطة ، وهي الأرض التي لم عطر بين أرضين بمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث بين أرضين بمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث أبي ذر في الحَطائط ونر د المحافظ ؟ وأنشد أبو عبيدة لهميان بن قيافة :

دوله « على فعله » كذا في الأصل وشرح القاموس بدون نقط لما
 بعد اللام ، وعبارة المصباح : وإنما كسرت الحاء لأنها أخرجت
 على مصدر افتعل مثل اختطب خطبة وارتد ردة وافترى فرية .

عَلَى قِلاصِ تَخْشَطِي الْخَطَائِطَيَا ، بَتْنْبَعْنَ مُوَّارً الْمِلاطِ مانْطا وقال البَعِيثُ :

ألا إنسَّما أَزْرَى بِحَارَكِ عامِـداً سُويَعْ ، كخطافِ الخَطِيطةِ ، أَسْحَمُ وقال الكميت :

قِلاتُ بالخَطِيطةِ جاوَرَتْها ، فَنَضَ سِمالُها ، العَيْنُ الذَّرُورُ

القيلات': جمع قبلت النُقرة في الجبل ، والسَّمال': جمع سَمَلة وهي البقيَّة' من الماء، وكذلك النَّضيضة البقية من الماء، وكذلك النَّضيضة ، والعين من تفع بجاور تنها ، قال ابن سيده : وأما ما حكاه ابن الأعرابي من قول بعض العرب لابنه : يا بُنيَّ الزم خطيطة الذُّلُ كَافة ما هو أَشدُ منه ، فإن أصل الحَطيطة الأرض التي لم تمطر ، فاستعارها للذل لأن الحطيطة من الأرض ذليلة بما 'بخيسته من حقها . وقال أبو حنيفة : أرض خط لم 'تمطر وقد مطر ما حولها .

والخُطَّة ' ، بالضم : شبه القصَّة والأَمْر ' . يقال : سُمْتُهُ خُطَّة َ خَسُف وخُطَّة سَوْء ؛ قال تأبط شَر آ :

هُمَا خُطئنا: إمَّا إسارٌ ومِنْــَةٌ، وإمَّا دَمْ، والقَنْلُ بالحُرْ أَجْدَرُ

أراد خُطَّتانِ فحدف النون اسْتَخْفَافاً . وفي حديث الحديبية : لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إيَّاها ، وفي حديثها أيضاً : إنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشْد فاقبلوها أي أمراً واضحاً في الهُدَى والاسْتَقَامة . وفي رأسه خُطَّة مُ أي أمرْ "

ما ، وقيل : في رأسه خُطئة أي جَهَل وإقدام على الأمور . وفي حديث قيلة : أيلام ابن هيذه أن يغضل الخُطئة وينتضر من وراء الحَجَزة إأي أنه إذا نزل به أمر مُلئتكيس مشكل لا يُهتدى له إنه لا يعنيا به ولكنه يقضله حتى يبررمه ونجر بح منه برأيه . والخطئة : الحال والأمر والحَطنب . الأصمعي : من أمثالهم في الاعتزام على الحاجة : جاء فلان وفي رأسه خُطئة اذا جاء وفي نفسه حاجة وقد عزم عليها ، والعامئة تقول : في رأسه خُطئية "،

وخَطَّ وجه فلان واختط . ابن الأعرابي : الأَخَطَّ الدَّقِيق المَحَاسِن . واختط الفلام أي نبت عِذَار و . ورجل محطط ن : جَميل . وخطط ث الفلام الله نصفين . بالسيف وسطته ، ويقال : خطع بالسيف نصفين . وخطة أن : امم عَنْز ، وفي المثل : قبع الله عَنْز الله عَنْز الله عنه خير ها خطئة . قال الأصمعي : إذا كان لبعض القوم على بعض فقصيلة إلا أنها خسيسة قبل : قبع الله معزى خير ها خطة ، وخطة امم عنز كانت عَنْز سَوْء ؟ وأنشد :

يا فَنُومٍ ، مَنْ كَخِلْبُ شَاهَ مَيْنَهُ ؟ فد حُلِبَتْ خُطَةٌ جَنْبًا مُسْفَنَهُ

ميتة ساكنة عند الحلب ، وجَنْباً عُلْبة ، ومَسْفَتة ساكنة عند ومسْفَتة مند وعق . يقال: أسفت الزق دَبِعَه . الليث : الحَطُ أرض ينسب إليها الرَّماح الحَطَيّة ، ولم فإذا جعلت النسبة اسماً لازماً قلت خَطَيْبة ، ولم تذكر الرماح ، وهو خَطَ عْمان . قال أبو منصور: وذلك السيف كله يسمى الحَطُ ، ومن قُرى الحَطّ التَعليف والعنيش والعَشر ، قال ابن سيده: والحَط سيف البَحر بن وعمان ، وقبل : بل كل سيف سيف البَحر بن وعمان ، وقبل : بل كل سيف

خَطّ ، وقيل: الخَطُ مَرْفَأُ السفُن بالبحرين تُنْسب إليه الرماح. يقال: رُمْح خَطَيّ ، ورماح خَطَيّة وخِطيّة ، ورماح خَطيّة وخِطيّة ، على القياس وعلى غير القياس ، وليست الحطّ بنبيت الرّماح ، ولكنها مَرْفَأُ السفُن التي تحمل القيا من المحند كما قالوا مسك دارين وليس هنالك مسك ولكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من المحند. وقال أبو حنيفة: الحَطّي الرّماح ، وهو نسبته إلى الحَطّ خَط البحرين وإليه ترفأ السفن إذا جاءت من الحَط خَط البحرين وإليه ترفأ السفن إذا جاءت من أرض المند ، وليس الحَطّي الذي هو الرماح من نبات أرض العرب ، وقد كثر مجيئه في أشعارها ؛ قال الشاعر في نباته :

وهَل يُنشيتُ الحَطَّيُّ إِلاَّ وشِيجهُ ، وتُغرَّسُ ، إِلاَّ فِي مَنابِتِهِا ، النَّخْلُ ؛

وفي حديث أم ّ زَرْع : فأخذ خَطئيّاً ؛ الحَطِيّ ، الخَطئيّ ، الفتح : الرمح المنسوب إلى الحَطّ. الجوهري : الحَط موضع باليامة، وهو خَطُ هَجَرَ تُنْسب إليه الرّماح، الحَطئيّةُ لأنها تحمل من بلاد الهند فتُقرّم به .

وقوله في الحديث: إنه نام حتى 'سبع غَطَيطُه أو خَطَيطُه ؛ الخَطَيطُ : قريب من الغَطَيطِ وهـو صوت النائم ، والغين والحاء متقاربتان .

وحِلْسُ ُ الحِطاط : اسم رجل زاجر . ومُغَطَّطُ : موضع ؛ عن ابن الأَعِرابي ؛ وأنشد :

> الأُ أَكُنُنْ لاقَبَيْتُ' يَوْمَ 'نَحَطَّطِ ، فقد خَبَّرَ الرِّكْبَانُ' مَا أَتَوُدَّدُ

وفي النوادر: يقال أقم على هذا الأَمْرِ بخَـُطَّةٍ وبحُبِعَةً مِ معناهـا واحد . وقولهم : 'خطئة' نائية' أي مقصد' بعيد وقولهم: خذ 'خطئة َ أي خذ 'خطة الانتيصاف،

ومعناه انتصف. والخُطئة ' أيضاً من الحَطّ : كالنُّقطة من النَّقطِ اسم ذلك . وقولهم : ما خطَّ غُبارَه أي ما سُقه .

خلط: تخلَطَ الشيء بالشيء تخلطُه تخلطاً وخَلَطَه فَاخْتُلُطُ : مَزَجَه وَاخْتُلُطًا . وَخَالَـطُ الشَّيَّ مُخَالَطَة وخلاطاً : مازَجَه . والحُلْطُ : ما خالَطَ الشيء ، وحمعه أخلاط . والحلط : واحد أخلاط الطِّيب . والحُلُّطُ : اسم كلُّ نوع مــن الأَخْلاط َ كَأْخُلاط الدُّواء ونحوه . وفي حديث سعد : وإن كان أحد ُنا ليَضَع كما تضع الشاة ما له خلط أي لا تَخْتَلُطُ تَجُو ُهُم بَعْضُهُ بِيعَـضَ لِجَفَافَهُ ويُبُسِهُ ، فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وورق الشجــر لفقرهم وحاجتهم . وأخْلاطُ الإنسان : أَمْز جَتُهُ الأَربعة . وسَمْنُ تَخليطُ : فيه تَسْعُم وليَحْم . والخَليطُ من العَلَف : تبن وقَتَ ، وهو أيضاً طين وتبن 'مخ لكطان . ولبَّن خليط" : محتلط من 'حلو وحازر . والخَليط : أن تحلّب الضأن على لبن المعزى والمعزى على لين الضأن ، أو تحلب الناقة ُ على لـ بن الغنم . وفي حديث النبيذ : نهى عـن الخَلِيطَـيْن في الأَنْسِيدَة ، وهو أَن يجمع بين صِنْفين تمـر وزبيب ، أو عنب ورُطَب . الأَزهري : وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة وما جاء من النهي عن شُرْبه فهو شَراب مِتخذ من التمـر والبُسْر أو من العنب والزبيبُ ، يوبد ما يُنْبَذُ من البسر والتمر معــاً أو من الزبيب والعنب معاً ، وإنما نهى عن ذاك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتساد كانت أسرَعَ للشدُّة والتخمير ، والنبيذُ المعمول من تخليطتُن ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم 'نسكر ، أُخذاً بظاهـر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد وعامّة المحدّثــن ، قالوا : من

شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فيه فهو آثم من جهت بن عمر الخليطين وشرب المستكو ؛ وغير هم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار . وفي الحديث : ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلككته، قال الشافعي: يعني أن خيانة الصدقة تتلف المال المتفلوط بها، وقيل : هو تحذير العمال عن الحيانة في شيء منها، وقيل : هو تحد على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تخلط باله . وفي حديث الشفعة : الشريك أولى من الجار ؛ الشريك أولى من الجار ؛ الشريك أولى من الجار ؛ الشريك نأولى من الجار ؛ الشريك ناشارك ني الشريك ناشارك ني المشارك ني المؤلوق ونجو ذلك .

وفي الحديث: أن رجلين تقدّما إلى مُعاوية فادَّعَى أحدهما على صاحبه مالاً وكان المُدَّعي مُحوَّلاً فَمُلَّباً عَلَى المُحْلَطُ ، بالكسر : الذي تختلِطُ الأُشْنَاء فَيُلَبِّسُها على السامعين والناظرين .

والحِلاط: اخْتِلاط الإبِل والنَّاسِ والمَواشي ؟ أنشد ثعلب:

# كخُـرُ جُنَّ من 'بِعُكُوكُمْ الحِلاطِ

وبها أخلاط من الناس وخليط وخليط وخليط وخليط وخليط من أو باش 'مجتمع و ن محتلط وخليط وخليط و واحد لشيء من ذلك . وفي حديث أبي سعيد : كنا نرزق في مقر الجمع على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو الحيلط من التمر أي المختلط من أنواع سنت . وفي حديث شريح : جاء وحل فقال : إنه طلقت امر أبي ثلاثاً وهي حائض ، فقال : أما أنا فلا أخلط حلالاً مجرام أي لا أحتسب بالحيثة التي وقع فيها الطلاق من العدة ، لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيفة وحراماً في بعضها.

ووقع القوم في 'خليطى وخُليَّطى مثال السُّمَيْهى أَي اخْتِلاط فاختلط عليهم أَمر هم . والتخليط في الأَمْر : الإُفْساد في ديقال القوم إذا خَلَطُوا مالهم بعض : 'خليَّطى ؛ وأَنشد اللحياني :

## وكُنْنًا 'خلَيطى في الجِمال ِ،فراعني جِمالي 'نوالى 'ولئهاً من جِمالِك

ومالهم بينهم خليطي أي مُختَلَّط . أبو زيد : اخْدَلُكُ الليلُ بالتُّرابِ إذا اختلَط على القوم أمرهم واختلط المَرْعيُ بالهَمَـل . والحلَّـطي : تختُليطُ ا الأَمْرِ ، وإنه لَفَي تُخلَّنُّطي مِن أَمِرٍ ه ؛ قبال أَبُو منصور : وتخفف اللام فيقال 'خلَــُـطي . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا خِلاطَ ولا شَنَاقَ في الصدقة . وفي حديث آخــر : ما كان من تَخْلِيطُيُّن فِإِنْهَا يَتُواجَعَانَ بِينِهَا بِالسُّويَّةِ } قَالَ الأزهرى : كان أبو عبيد فسر هذا الحديث في كتاب غريب الحديث فَتُنبُّجَهُ ولم 'يُفَسِّر'هُ على وجهه ، ثم تَجُوُّدَ تَفْسِيرِهُ فِي كَتَابِ الْأَمُوالُ ، قَـالُ : وفسره على نحو ما فستره الشافعي ، قال الشافعي" : الذي لا أَشُكُ فِيهِ أَنَ الْحَلِيطَيْنِ الشريكانِ لِـن يقتسمـا : الماشية ، وتراجُعُهُما بالسويَّة أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم فتوجد الإبل في يد أحدهما ، فتؤخذ منه صدقتُها فيرجع على شريكه بالسوية ، قال الشافعيُّ : وقد يكون الحليطان الرجلين يتخالطــان عاشنتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشنته ، قال: ولا بكونان خليطين حتى يُربحا ويُسترُّحا ويَسْقيا معاً وتكونَ فُحولُهما نَخْتَلَطةٌ ، فإذا كانا هكذا صدِّقا صدقة َ الواحد بكل حال ، قال : وإن تفرُّقا في مُراح أو سَقْمي أو فيُحـول فلبسا تخليطين ويُصَدُّقَانَ صدقة َ الاثنين ، قيال : ولا يكونان

خليطين حتى مجول عليهما حو لل من يومَ اختكطا ، فإذا حال علمهما حول من يوم اختلطا وَكُمَّا وَكَاهَ الواحد ؛ قال الأزهري : وتفسير ذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أوجب على َمن َملك أربعين شاة فحال عليها الحول'، شاة ً ، وكذلك إذا ملك أكثر منها إلى تمام مائة وعشرين ففيها شاة واحدة ، فإذا زادت شاة ٌ واحدة على مائة وعشرين ففيها شاتان ، ولو أن ثلاثة نفر ملكوا مائة وعشرين لكل واحد منهم أَرْبِعُونَ شَاةً ، وَلَمْ يَكُونُوا خُلُـطَاءً سَنَّةً كَامِلَةً ، فَعَلَى كل واحد منهم شاة ، فإذا صاروا خلطاء وجمعوها على راع واحد سنة فعليهم شاة واحدة لأنهم يصدّقون إذا اخْتَلَطُوا ، وكذلك ثلاثة نفر بينهم أربعون شاة وهم خلطاء ، فإن عليهم شاة كأنته ملكها رجل واحد، فهذا تفسير الخلطاء في المواشى من الإبــل والبقر والغنم . وقوله عز وجـل : وإن كثيراً من الحلطاء ليَبْغي بعضُهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فالخُلطاء ههنا الشُّم كاء الذين لا يَتَمَتَّز ' ملك كل واحد من ملك صاحب إلا بالقسمة ، قال : ويكون الخلطاء أيضاً أن مخلطوا العـين المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي، ويكونون مجتمعين كالحلة یکون فیها عشرة أبیات ، لصاحب کل بیت ماشة<sup>.</sup> على حدة ، فيجمعون مواشيكهم على راع واحد يرعاها معاً ويُسْقيها معاً ، وكلُّ واحد منهم يعرف ماله بسمته ونجاره . ابن الأثير : وفي حديث الزكاة أيضاً : لا خلاط ولا وراط ؟ الخلاط : مصدر خالَطه 'مخالطُه 'مخالَطة" وخــلاطاً ، والمراد أن كِخُلُطَ رَجِلُ إِبِلُهُ بِإِبِلُ غَيْرُهُ أَوْ بِقُرْهُ أَوْ غَنْمُهُ لَلْمُنْعُ حق الله تعالى منها ويَدْخُسَ المُصَدِّقَ فَمَا يجِب له ، وهو معنى قوله في الحديث الآخر : لا 'يجْمُعُ بُ بُن متفراق ولا يُفَرُّقُ بين 'مجتمع خشية الصدقة ، أما

الجمع بين المتفرِّق فهو الحِلاط ، وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلًا لكل واحد أربعون شاة ، فقــد وجب على كل واحد منهم شاة"، فإذا أَظَـَلـُهُم المُصَدَّقُ جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ، وأما تفريقُ المجتمع فأن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شأة وشأة وشاة وكون علمهما في مالهما ثلاث شباه ، فإذا أظلَّهما المصدَّق فرُّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد إلا شاة واحدة، قال الشافعي: الخطابُ في هذا للمُصدِّق ولربِّ المال ، قيال : فالحَشْمَةُ ْ خَشْبَتَان : خَشْبة السَّاعي أَن تقلَّ الصدقة ، وخشَّة ُ ربِّ المال أن بقلِّ مالُه ، فأمر كلُّ واحد منهما أن لا مجد ث في المال شيئاً من الجمع والتفريق؟ قال : هذا على مذهب الشافعي إذ الخُلاطة مؤثّرة عنده ، وأما أبو حنىفة فلا أثر لها عنده، ويكون معنى الحديث نفي الحلاط لنفي الأثر كأنه يقول لا أثر للخُلْطة في تقليل الزكاة وتكثيرها . وفي حديث الزكاة أيضاً: وما كان من تخليطَــن فإنهما يَتراجَعان بينهما بالسويّة ؛ الخلطُ : المُخالط وبريـد به الشريك الذي يتخلط ماله عال شريكه، والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مختلط ، فأخذ الساعي عن الأربعين 'مسنّة وعن الثلاثين تَبيعاً ، فيرجع بادلُ المسنّة بثلاثة أَسْباعها على شريكه ، وباذل التَّبيع بأربعة أسباعه على شريكه لأن كل واحد من السنَّين واجب على الشوع ، كأن المال ملك واحد ، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعيَ إذا ظلمِ أحدهما فأُخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يَضْمَنُنُ له قيمة َ مَا يَخُصُّه مِن الواجِبِ دون الزيادة، وفي التراجع دليل على أن الخُلطة تصح مع تمييز أعْسِان الأموال عند من يقول به ، والذي فسره ابن سيده في الحلاط

أن يكون بين الحليطين مائة وعشرون شأة ، لأحدهما غانون وللآخر أربعون ، فإذا أخذ المُصدَّق منها شانين رد صاحب الثانين على رب الأربعين ثلث شأة ، فيكون عليه شأة وثلث ، وعلى الآخر ثلث ا شأة ، وإن أخذ المُصدق من العشرين والمائة شأة واحدة رد صاحب الثانين على رب الأربعين ثلث شأة ، فيكون عليه ثلثا شأة وعلى الآخر ثلث شأة ، قال : فيكون عليه ثلثا شأة وعلى الآخر ثلث شأة ، قال : والوراط الحديعة والغش ألن سيده : رجل يخللط مزيل "، كسر الميم فيهما ، مخالط الأمور ويتوايلها كما يقال فاتق واتق ، ومخلاط كمخلط ، أنشد ثعلب :

> ُبلِعْنَ مِن ذِي دَأَبٍ شِرُواطِ، صاتِ الحُدَاء سَظِفَ مِخْلاطِ

وخلط القوم تخلطاً وخالطهم : داخلهم وخلط الرجل : 'مخالطه وخليط النوم : 'مخالطهم كالنديم المبادم ، والجليس المبالس ؛ وقيل : لا يكون إلا في الشركة . وقوله في التنزيل : وإن كثيراً من الحاكظاء ؛ هو واحد وجمع . قال ان سيده : وقد يكون الحليط حماً والحلطة ، بالضم : الشر كه والحلطة ، بالكسر : العشرة ، والحليط : القوم الذي أمر هم واحد ، والجمع تخلطاء وخلك ؛ قال الناء :

بانَ الحَليطُ بسُحْرةٍ فَتُبَدُّدُوا

وقال الشاعر :

إنَّ الْحَلِيطَ أَجَدُوا البِّينَ فَانْصَرَ مُوا

قال ابن بري صوابه :

إنَّ الحَيْلِيطَ أَجَدُّوا البَّيْنَ فَانْجَرَهُ وَا، وأَخْلَفُوكَ عِدَى الأَمْرِ الذي وَعَدَّوا

ويروى : فانْفَرَ دُوا ؛ وأنشد ابن بري هـذا المعنى لجماعة من شعراء العرب؛ قال بسّامَة ' بن الفَدير :
إنّ الحَليط أَجَدُوا البين فابنتكر ُوا لِنبِيّة ، ثم ما عادُوا ولا انْتَظَرُوا وقال ان مَـنّادة :

> إن الحليط أجدُّوا البين فانـُدَفَعُوا ، وما رَبُوا قَـَدَرَ الأَمْرِ الذي صَنَعُوا

> > وقال نَبَهْشُلُ بن حَرَّيّ :

إن الحليط أجدوا البين فابتكروا ، واهتاج َ شَوْقَـك َ أَحْداج ٌ لها زُمُر

وقال الحسين بن مُطَيِّر ٍ :

إن الحليط أجدوا البين فادّلَجُوا، بانـُوا ولم ينْظرُوني، إنهم لـَحِجُوا

وقال ابن الرِّقاع :

إن الحليط أجدوا البين فانتقَذَفُوا ، وأمنتَعُوكَ بشَوْقِ أَبَّةَ انتْصَرَفُوا

وقال عمر بن أبي ربيعة :

إن الخليط أجد البين فاحتملا

وقال جرير :

إِنَّ الْحَلِيطَ أَجِدُوا البِينَ يُومَ غَدَوُا مِنْ داوةِ الجَأْبِ، إِذْ أَحْدَاجُهُم زُمْرُ وقال نُصَنَّبُ :

إن الحليط أجد وا البين فاحتمكُوا وقال وعلة الجرسي في جمعه على خُلُط: سائل انجاور جَرْم: كُلُ جَنَيْتَ لَهُمْ حَرْباً ، تُنْفَرَ قُ بِينِ الجِيرةِ الحُلُطِ?

وإنما كثر ذلك في أشعارهم لأنهم كانوا ينتجعنون أيام الكلا فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان وأحد، فتقع بينهم ألفَة "، فإذا افتر قوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك. قال أبو حنيفة : يلقى الرجل الرجل الذي قد أورد إبله فأعمل الرطب ولو شاء لأخر ، فيقول : لقد فار قت خلطاً لا تلغى مثله أبداً يعني الجزر والحقليط : الزوج وابن العم.

والحَلِط': المُخْتَلِط' ابالناس المُتَعَبِّب' ، يكون للذي يَتَمَلَّتُهُم ويتَعَبَّب' إليهم ، ويكون للذي يُلْقي نساء ومتاعه بين الناس ، والأنثى خَلِطة" ، وحكى سببويه خُلُط ، بضم اللام، وفسره السيراني مثل ذلك . وحكى ابن الأعرابي : رجل خِلْط" في معنى خلط ؛ وأنشد :

> وأنت امر 'وُ'خِلط'، إذا هي أرْسَلت' يَمِينُكَ شَيْئًا ، أَمْسَكَتَهُ ' شِمَالُكا

يقول: أنت امرؤ منه مكلق المكال ضنين النوال، ويمينك بدل من قوله هي، وإن شت جعلت هي كناية عن القيصة ورفعت يمينك بأرسلت، والعرب تقول: أخلك من الحبي بريدون أنها متحبة إليه منه كلية بررودها إياه واعنيادها له كما يفعل المنحب المكلق . قال أبو عبيدة: تنازع العجاج وحميد الحراك أن حكوزتين على الطاء، فقال حبيد: الحيلاط المأ الشعثاء، فقال العجاج : الفجاج أوسع من ذلك يا أبا الشعثاء، فقال العجاج : الفجاج أوسع من ذلك يا أبا الشعثاء ، فقال العجاج الرحوزي بأرجوزيك . واخلط فلان أي فسد عقله . ورجل خلط بين واخلط بالناس المناط في عقله خلاطاً واختلاط ، فوله « والحلط المخلط بالناس المتعلق الهم وعنق المختلط بالناس المتعلق المناس وعنق المختلط بالناس المتعلق المناس المتعلق المناس المتعلق المناس وعنق المناس المتعلق المناس والمناس المتعلق المناس المتعلق المناس المتعلق المناس المتعلق المناس المتعلق المناس المتعلق المتعل

ويقال: خُولِط الرجل فهو مُخالَط ، واخْتَلَط عقله فهو مُخْتَلَط إذا تغير عقله . والحِلاط : عاطة الداء الجوف . وفي حديث الوسوسة : ورجع الشيطان يكتبس الحِلاط أي مخالط قلب المصلي بالوسوسة ، وفي الحديث بصف الأبرار: فظن الناس أن قد خُولِط وا خُولِط فلان في عقله مُخالطة أذا اختل عقله . وخالط الداء خلاطاً : خامره . وخالط الذئب الغنه خلاطاً : وقع فيها . الليث : وخالط الذئب الغنه خلاطاً : وقع فيها . الليث :

# يَضْمَنُ أَهِلِ الشَّاءِ فِي الْحِلاطِ

والخلاط: محالَطة الرجُل أهلَه . وفي حديث عَسِيدةً : وسُنْل مَا يُوجِبِ ُ الغُسُلُ ؟ قَالَ : الْحَفْقُ وَالْحَلاطُ ُ أى الجماع من المخالطة . وفي خطبة الحجاج : لس أُوانَ بَكُنْتُر الحُلاط، بعني السَّفادَ، وخالَط الرجلُ ا امرأتَه خلاطاً : جامَعها ، وكذلك مخالطة' الجمل الناقة َ إذا خالَط ثبلُه حَياءَها . واسْتخلط البعير أي قَـَعا . وأخلط الفحلُ : خالط الأنثى . وأخلطه صاحبه وأخلط له؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، إذا أخطأ فسدُّده وجعل قضيه في الحَمَاء . واسْتَخْلُطَ هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه . ان الأَعرابي:الخلاطُ أَن بأَتي الرحلُ إلى مُراح آخر فبأُخذَ منه جِمَلًا فيُنزيَه على ناقته سرًّا مِن صاحبه ، قال: والخلاط أيضاً أن لا يُحسن الجمل القَعُو على طر وقته فأخذ الرجل قصية فُـُولِحه . قال أَبو زيد : إذا قَـَعا الفحلُ على الناقة فلم يَسْتَرَ شُدُّ لَحَيَائُهَا حَتَّى يُدخُلُهُ الرَّاعِي أَوْ غَيْرُهُ قَيْلٌ : قد أخلطه إخلاطاً وألطفه إلطافاً ، فهو يُخلطُه وتُلْطَفُهُ ، فإن فعل الجمل ذلك من تلقاء نفسه قبل: قد اسْتَخْلَطَ هُو واسْتَلْطَفَ . ابن شميل : جمل

مُغتلِط وناقة مختلطة إذا سَمِنا حتى اختلَط الشعم باللحم . ابن الأعرابي : الحُلْكُط المَوالي ، والحُلَطاء الشركاء، والحُلُكُ مُجيران الصَّفاء، والحَلِيط الصاحِب ، والحَليط ُ الجار يكون واحداً وجمعاً ؛ ومنه قول جرير :

#### بانَ الحَليطُ ولو 'طوو عت' ما بانا

فهذا واحد والجمع قد تقدم الاستشهاد عليه . والأخلاط : الجماعة من الناس . والحِلط والحِلط من السهام : السهم الذي ينبئت عُود ُه على عَوَج فلا يزال يتعوج وإن قدوم ، وكذلك القوس ، قال المتنخل الهذلي :

وصفراءُ البُرايةِ غَيْر خِلْطٍ ، كَوَقْفِ العَاجِ عَانِكَةَ اللِّــاطِ

وقد فُسَّر به البيت' الذي أنشده ابن الأعرابي : وأنت امرؤ''خِلـُط' إذا هي أرسلت

قال : وأنت امرؤ خلط أي أنك لا تستقيم أبداً وإنما أنت كالقيد ح الذي لا يزال يتعوج وإن قُومً، والأول أجود . والحِلط:الأحمق ، والجمع أخلاط؟ وقوله أنشده ثعلب :

> فلمّا دخَلَننا أَمْكَنَنَ من عِنانِها ، وأمسَكنت من بعض الخِلاط عِناني

فسره فقال: تكلمت بالرفت وأمسكت نفسي عنها فكأنه ذهب بالحلاط إلى الرفت. الأصعي: الملط الذي لا يُمْرَفُ له نسب ولا أب ، والحِلط يقال فلان خِلط فيه قولان ، أحد هما المنختلط النسب ، ويقال هو ولد الزّنا في قول الأعشى:

أَتَانِي مِنَا يَقُولُ لِيَ ابنُ بَظُّرُوا ، أَقْبُسُ ، يَا ابنَ ثِنَعْلَبَةَ الصَّبَاحِ ، لِعَبْدَانَ ابنُ عَاهِرَةٍ ، وخِلْطُ رَجُوفُ الأَصلِ مِنَدَّخُولُ النَّواحِي ?

أراد أَقَيْسُ لِعَبْدانَ ابنُ عاهِرَةٍ ، هَجَا بهذا حِبْهِ اللهِ أَحَد بني عَبْدانَ . واهْنَكَبُ السيف من غِهْده وامْنَرَقه واعْنَقه واخْنَكَطه إذا اسْنَكَه؛ قال الجرجاني : الأصل اخْنَرَ طه وكأن اللام مبدلة منه ، قال : وفيه نظر .

خمط: قال الله عز وجل في قصة أهل سبلم: وبدُّلناهم بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلِ خَسْطٍ وأثيل ؛ قال اللت : الخَمْطُ ضرب من الأراك له حَمَّل يؤكل ، وقال الزجاج : يقال لكل نبت قد أَخَذَ طَعْماً مِن مَرارة حتى لا مَكُن أَكُلُهُ خَمْطُ"، وقال الفراء : الحمط في التفسير تُـمَرُ ۚ الأَراكِ وهــو البَريهُ ، وقيل : شجر له شوكُ ، وقيل : الحَمْطُ في الآنة شجر قاتل أو سمُّ قاتل ، وقيـل : الخَـمُط الحَمَل القليل من كل شجرة ، والحمط شجر مثل السُّــدُر وحمله كالتُّوت ، وقرىء : ذواتي أكل ِ تَخمُط ، بالإضافة . قال ابن بري : من جعل الخمط الأراكَ فحقُّ القراءَةِ بالإِضافة لأَن الأَكُلُ للجني فأَضافه إلى الخمط ، ومن جعل الحمط تُمَرَ الأَراكِ فحق القراءَة أن تكون بالتنوين ، ويكون الحمط بدلاً من الأُكْيل، وبكلُّ قرأتُه القرَّاءُ. ابن الأعرابيِّ: الخَمْطُ عُمر يقال له فَسُوة الضُّبُع على صورة الحَــشْخاش ، يَتَفَرَّكُ ولا يُنْتَفَعُ به .

وقد تَضَطَ اللحمَ تَخْسُطُهُ تَحْمُطًا ، فهو تَحْسِطُ": شُواه ، وقبل : شُواه فلم يُنْضِجُه . وخَمَطُ الْحَمَلَ

والشاة والجدامي يَغْمِطُه تَخْمُطاً ، وهو تَخْمِطُ : سلَخَه ونزع جلده وشواه ، فإذا نزع عنه شعره وشواه فهو السَّمِيط ، وقيل : الخَمْط بالنار ، والسَّمْط بالماء . والحَمْيط : المَشْوي ، والسَّمِيط: الذي نزع عنه شعر ه . والحَمَّاط : الشَّوَّاه ؛ قال رؤبة :

> شَاكَ يَشْنُكُ خَلَــلَ الآبَاطِ، تَشْكُ المَشَاوِي نَقَدَ الحَمَّـاطِ

أراد بالمَشاوي : السفافيد تدخل في خلل الآباط ، قال: والحُمَّاط السُمَّاط ، الواحد خامط وسامط. والحَمْطة : ربح نور الكرم وما أَشْبَهه بما له ربح طيبة وليست بشديدة الذكاء طيباً . والحَمْطة التي الحمر التي أَخَذَت ربحاً ، وقال اللَّحياني : الحميطة التي قد أُخذت شيئاً من الريح كربح النَّبق والتفاح . يقال : تخيطت الحَمْر ، وقيل : الحميطة الحامضة المع ويع ؛ قال أبو ذؤيب :

عُقَارَ كَاءِ النِّي لَيْسَنَ بَخَمْطَةٍ ، ولا خَلَّةٍ ، بَكُو ِي الوُجُوهَ شِهَابُهَا

ويروى : يَكُوي الشُّروبَ شِهَابُهَا . وقيل : إذا أُعْجِلَتَ عَن الاسْتَحَكَامِ فِي دَنَّهَا فَهِي خَمْطَةٌ . وكُلُّ طَرِيَّ أَخَذَ طَعْماً وَلَم يَسْتَحْكِم ، فَهُو خَمْطُ ، وقال خالد بن زهير الهذلي :

> ولا تَسْسِقَنْ للناسِ مِنْتِي بَخَمْطة ، من السُّمَّ ، مَذْرُورَهُ عليها 'ذر'ورُها

يعني طريّة حديثة كأنها عنده أَحَدُ ؛ وقال المتنخل:

مُشَعِّشُعَة كعين الدِّيك، فيها مُحميًّاها من الصَّهبِ الحِيماطِ

اختارها حديثة ، واختارها أبو 'ذوّيب عتيقة ، ولذلك قال : ليست مجمّعُطة . وقال أبو حنيفة : الحَمْطة الحمرة التي أعجلت عن استحكام ريجها فأخذت ريح الإدراك كريح التَّفَّاح ولم تُدْرِك بعد ، ويقال : عي الحامضة ، وقال أبو زيد : الحَمْطة أوّل ما تَبْتَدى ؛ في الحَمْوضة قبل أن تشتد ، وقال السكري في بيت خالد بن زهبر الهذلي : عنى بالحَمْطة اللَّوْم والكلام القبيح .

ولبن خَمْطُ وَخَامِطُ : طَيْبُ الرِّيح ، وقيل : هو الذي قد أَخَد شبئاً من الرَّيح كريح النبق أو التُفَّاح، وكذلك سقاء خامِطُ ، خَمَطَ يَخْمُطُ ، خَمْطَ الله وَخَمُطَ يَخْمُطُ ، خَمْطَ الله وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَخَمُطَ الله وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَخَمُطَتُه وَفَمَطَتُه وَفَمَطَتُه وَفَمُطَتُه وَفَمُطَتُه وَفَمُ وقيل : خَمَطُه أَن يَصِير كَالِحُطْمُي إِذَا لَحَبَّمُ وَقَيل : الحَمَطُ الحَامِضُ ، وقيل : لَجَمَّد أَله الله إذا هو المُر من كل شيء ؛ وذكر أبو عبيدة أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة الحكب ولم يتغير طعمه فهو سامط "، فإن أخذ شيئاً من الرّيح فهو خامِط "، فإن أخذ شيئاً فهو أخر شيئاً ويحه فهو فمو هم محل "، فإذا كان فيه طعم الحكلوة فهو فره هم المخلوة الخمط الذي يُشبه ريحه فهو في والمنظ ، وكذلك الحَمَط الذي يُشبه ريحه أحمر :

وما كنت ُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مَنْيُنِي ضَرِيبَ جِلادِ الشَّوْلِ ، خَمْطاً وَصَافِيا

التهذيب: لبن خَمْطُ وهو الذي 'مِحْقَنُ في سقاء ثم يوضَع على حشيش حتى يأخُذَ من رمجه فيكون خَمْطاً طَيِّبَ الريح طيبَ الطعم . والحَمْطُ من اللبن : الحامض'. وأرض خَمْطة "وخَمِطة": طيبة الرائحة، وقد خَمِطت وخَمَطت . وخَمَط السَّقاء وخَمِطَ خَمْطاً وَخَمَطاً، فهو خَمط": تغيرت رائحتُه ، ضدّ.

سببویه: وهي الحَمَّطة '. وتَخَمَّطَ الفحل ': هَدَّرَ. وخَمِط الرجل 'وتَخَمَّطَ: غَضِب َوتَكبَّر َوثار ؛ قال: إذا تَخَمَّط جَبّار ' ثَنَو ه إلى ما يَشْدَهُون ، ولا 'يثنو 'ن إن خَمِطُوا

والتَّخَمُّطُ : التَّكَبُّر ۚ ؛ قال :

إذا رأو ا من مَلِكِ نَخَمُطا أَو الْمَانَ مُكِلِكُ مَخَمُطا

ومنه قول الكمنت :

إذا ما تَسَامَت للتخمطِ صِيدُها الأَصعي : التخمط الأَخذُ والقهْرُ بَعْلَبَةٍ } وأَنشد : إذا مُقْرَمٌ منّا ذَرَا حَدُ نابِه ،

دا مفر م مِنا درا حَد البِه ، تَخَمَّطَ فِينا نابُ آخَرَ 'مُقْرَمِ

ورجل مُتَخَمَّطُ : شديد الغَضَبِ له تُورَة وجَلَبَة. وفي حديث رفاعة قال: الماء من الماء ، فتخمَّط عمر أي غَضَبَ. ويقال للبحر إذا التَطَمَت أمواجُه: إنه لَخَمِط الأَمْدواج . وبحر خَمِط الأَمواج : مُضْطَر بُها ؟ قال سويد بن أبي كاهل :

> ذُو عُبابٍ زَبَدٍ آذِيَّه ، خَمِطُ النَّيَّارِ يَوْمِي بَالْقِلَعُ

يعني بالقِـَلَـع ِ الصَخْرَ أَي يرمي بالصَخْرة العظيمة ِ . وتَخَمَّطَ البَحْرُ :: التَطَمَ أَيضاً .

خَنْط: خَنَطَه يَخْنِطُه خَنْطاً: كَرَبَه. الأَزْهري: الخَنَاطِيطُ والحَنَاطيلُ مثل العَبَادِيدِ جَمَاعاتُ في تَفْر قَهَ ، ولا واحد لها.

خوط: الخُوطُ : الغُصُنُ الناعِمُ ، وقيل : الغُصن لِسَنَةً ، وقيل : هو كلُ قَصَيبٍ ما كان ؛ عن أَبي

حنيفة ، والجمع خِيطان ُ ؛ قال :

لَعَمْرُ لُكَ إِنْتِي فِي دِمَشْقَ وأَهْلِهَا ، وإن كنت فيها ثاوياً ، لغَرَيب ُ

ألاحَبُّذا صَوْتُ الغَضَا حِينَ أَجْرَسَتُ، بيخيُطانِه بَعْدَ المَنَامِ، جَنُوبُ وقال الشاعر:

مرَعْرَعاً نخوطاً كفصن نابت

يقال: 'خوط' بان ، الواحدة 'خوطة". والخُوط' من الرجال: الجسيمُ الحَفِيفُ كَالْحَوْطِ. وجادية 'خوطانــة": 'مشــَـــة بالخُوط.

ابن الأَعَرابي: 'خط' 'خط' إذا أَمِرته أَن يَخْتَـِلَ إنساناً برُمْحه .

وفي النوادر: تَخَوَّطْتُ فلاناً وتَخَوَّتُهُ تَخَوُّطاً وتَخَوَّتاً إِذَا أَنبِتَهُ الفَيْنَةَ بعد الفِينَةِ أَي الحِينَ بعد الحِينَ.

خيط: الحيط : السكك ، والجمع أخياط وخيوط و وخيوطة مثل فيحل وفيحول وفيحولة ، زادوا الهاء لتأنيث الجمع ؛ وأنشد ابن بري لابن مقبل :

> قَرِيساً ومَغْشِيًّا عليه ، كأنهُ تُخيوطة' مارِي لواهُن فاتِلُهُ

وخاط الثوب يَخيطه خَيْطاً وخياطة ، وهو مَخيُوطاً فلَيَنُوا مَخيُوطاً فلَيَنُوا الله كما لَيَئْوها في خاط ، والتقى ساكنان: سكون الياء وسكون الواو، فقالوا مَخيط لالتقاء الساكنين، ألقوا أحدهما ، وكذلك بُرِ مَكيل ، والأصل مَخيوط أخرجه على التام، ومن قال مخيوط أخرجه على التام، ومن قال محيط بناه على النقص لنقصان الياء في خطئت،

والياء في متخيط هي واو مفعول، انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وإنما حرك ما قبلها لسكونها وسكون الواو بعد سقوط الياء، وإنما كسر ليعلم أن الساقط ياء ، وناس يقولون إن الساء في مخيط هي الأصلية والذي حذف واو مفعول ليعرف الواوي من اليائي ، والقول هو الأوال لأن الواو مزيدة للبناء فلا ينبغي لها أن تحذف ، والأصلي أحت بالحذف لاجتاع الساكنين أو علية توجب أن محذف حرف ، كان من بنات الياء ، فإنه يجيء بالنقصان والتام ، فأما من بنات الياء ، فإنه يجيء بالنقصان والتام ، فأما من بنات الواو فلم يجيء على التام إلا حر فان: مسك كان من ووب مصورون ، فإن هذي جاءا نادرين، وفي النحويين من يقيس على ذلك فيقول قول لا مقورول ، وفوس مقورود ، قياساً مطرداً ؛ وقول المنظ الهذلي :

كأن على صَعاصِعِه وياطأ مُنشَرة ، 'نزِعْنَ من الحِياطِ

إِما أَن يَكُونَ أَوادَ الحِياطَةَ فَعَدْفَ الْمَاءُ ، وإِمَا أَن يَكُونَ لَغَةً . وَخَيِّطُهُ : كَخَاطُهُ ؛ قَالَ :

> فَهُنَّ بِالأَيْدِي مُقَيِّسًاتُهُ، مُقَدِّراتُ ومُخَيِّطًاتُهُ

والحياط والمخيط : ما خيط به ، وهما أيضاً الإبرة ؛ ومنه قوله تعالى : حتى يَلِيج الجَهَل في سمّ الحياط ؛ أي في ثقب الإبرة والميخيط . قال سبويه : المخيط ونظيره ما يُعتمل به مكسور الأول ، كانت فيه الهاء أو لم تكن ، قال : ومثل خياط ومغيط ميراد ومشرك واذار ومئزر وقوام ومغرم . وفي الحديث : أدوا الحياط

والمخيط ؛ أراد بالحياط ههنا الخيط ، وبالمخيط ما 'يخاط' به ، وفي التهذيب : هي الإبرة . أبو زيد : هب لي خياط و رجل هب في خياط و ورجل خانط و حياط و وخياط و وخياط و وخياط و حياط و حياط و خياط و خياط و خياط نه و حيائين و الحياطة ' : صناعة ' الحائط . وقوله تعالى : حتى يتبين لكم الحيط ' الأبيض ' من الحيط الأسود من الفجر ؛ يعني بياض الصبح و سواد الليل ، وهو على التشبيه بالحيط لد قيته ، وقيل : الحيط ' الأسود الفجر المستطيل ، والحيط الأبيض الفجر المنترض ' ؛ قيال أبو 'دواد الإيادي :

## فلمًا أَضاءت لَنَا 'سدْفة"، ولاحَ من الصُّبْحِ خَيْطُ أَنارا

قال أبو إسحق : هما فَجَران ، أحدهما يبدو أسود معترضاً وهو الحيط الأسود ، والآخر يبدو طالعاً مستطيلاً يمثلاً الأفق فهو الحيط الأبيض ، وحقيقته حتى يتبين لكم الليل من النهار ، وقول أبي دواد : أضاءت لنا سدفة ، هي همنا الظالمة ؛ ولاح من الصبح أي بدا وظهر ، وقيل : الحيط اللهون ، واحتب بذه الآية . قال أبو عبيد : يدل على صحة قوله ما قاله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تفسير الحيط أين : إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ؛ قال أمية نب الصلت :

# الحَيْظُ الابْيَضُ ضَوَّ الصَّبْحِ مُنْفَلِقٌ ، والحَيْظُ الاسُوَدُ لوْنُ اللِّلِ مَرَّكُومُ

ويروى: مَكْنُوم . وفي الحديث: أَنَّ عَدِيّ بن حام أَخْد حَبْلًا أَسُودَ وحَبْلًا أَبِيضَ وَجَعْلَهِما تَحْت وسادِه لينظر إليهما عند الفجر، وجاء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأعلمه بذلك فقال: إذك لعريض من

القَفَا ، ليس المعنى ذلك ، ولكنه بياضُ الفجرِ من سوادِ الليلِ ، وفي النهاية : ولكنه يويد بياضَ النهاد وظلمة الليل .

وخَيَّطَ الشيبُ رأْسَهُ وفي رأْسِهِ ولِحَيْتَسِهُ : صار كَاخُيُوطِ أَو ظهر كَالْخُيُوطِ مثلُ وخَطَ ، وتَخَيَّطَ رأْسُهُ كَذَلِكَ ؛ قال بدر بن عامر الهذلي :

# تالله لا أَنْسَى مَنْيِحةَ واحدٍ ، حَى تَخَيَّطَ بَالبَياضِ قَرُونِيَ

قال ابن برى : قال ابن حبيب إذا اتصل الشبب في الرأس فقد خَيُّطَ الرأسَ الشب ، فحعل خَيُّطَ مُتعدِّياً ، قال: فتكون الرواية على هذا حتى تُخَيُّطَ بالبّياض قُرُوني ، وجُعل البياضُ فيها كأنه شيء خيط بعضه إلى بعض ، قال : وأمَّا من قال خَيَّطَ في رأسه الشنب عني بَدا فإنه نوبد تُخَيِّط ُ ، بكسر الياء ، أي خَيَّطَت فُروني ، وهي نخبُّط ، والمعنى أن الشيب صار في السواد كالحيوط ولم يتصل ، لأنه لو اتصل لكان نسيجاً ، قال : وقد روى البت بالوجهين : أَعني تُخيَطُ ' ، بفتح الياء ' وتُخيِّطُ ' ، بكسرها، والحاء مفتوحة في الوجهين. وخَـُطُ الطل: الضُّوء الذي يدخُل من الكُوَّة ، بقال : هو أَدَّقُ من تخيط باطل؛ حكاه ثعلب، وقبل: تخيط باطل الذي يقال له لُعابُ الشمس ومُخاطُ الشيطان، وكان مَرْ وَانُ بِنَ الْحَكَمَ مُلِمَقَّبِ بِذَلِكَ لأَنْهُ كَانَ طُولِلاً 'مضطرَ باً ؛ قال الشاعر :

# لَهِي اللهُ وَمُو مَا مَلَّكُوا تَحْيُطُ بَاطِلٍ عَلَى اللهِ مَنْ يَشَاءُ ويَمَنْعُ مُنْ يَشَاءُ ويَمَنْعُ

وقال ابن بري : خَيْطُ باطِلِ هو الحَيط الذي مخرج من فَم ِ العَنْكُبُوت . أَحمد بن مجيى : يقال فــلان قال رَكَّاضُ الدُّبَيْرِي :

بَلِيدٌ لَم بَخِطُ حَرْفاً بِعَنْسٍ ، ولكن كان كِخْناط الحِفاء

أي لم يقرأن بعيراً ببعير ، أراد أنه لبس من أرباب النَّعَم. والحَيْفاء : الثوب الذي يُتَعَطَّى به . والحَيْط والحَيْط : القِطعة من الجراد ، والجمع خِيطان أيضاً .

ونعامة " تعنطاء بَيّنة الحيط : طويلة العنبق . وخيط الرقبة : 'نخاعها . يقال : جاحش فلان عن تعنط رقبته أي دافيع عن دمه . وما آتيك إلا الحيطة أي الفينة . وخاط إليهم خطط : مر عليهم مرة واحدة ، وقيل : خاط إليهم خطط تعليهم مرة واحدة ، وقيل : خاط إليهم خطط تعليهم مرة واختكى ، مقلوب : مر مرا لا يكاد ينقطع ؛ قال كراع : هو مأخوذ من الحكطو ، مقلوب عنه ؛ قال ابن سيده : وهذا خطأ إذ لوكان كذلك لقالوا خاط كوطة ولم يقولوا تخطط : ما تعلم قال : وليس مثل كراع 'يؤمن على هذا . الليث : يقطع السير ، وخاط الحية واحدة إذا انساب على الأرض . ومخيط الحية : مَن حَفْها ، والمخيط : المسر والمسلك ؛ قال ذو الرمة :

وبينَهما مَلْقى زِمامٍ كَأْنَّهُ تَخْيِطُ' سُجاعٍ ؛ آخِرَ الليلِ ، ثائر

ويقال: خاط فلان إلى فلان أي مر إليه. وفي نوادر الأعراب: خاط فلان تخيطاً إذا منهي سريعاً ، وتخوط تخروطاً مثله ، وكذلك تخط في الأرض تخطأ . ابن شميل: في البطن مقاطئه ومنخيط ، قال: ومخيطه مجتمع الصفاق وهو ظاهر البطن.

أَدَقُ مِن خَيْطِ الباطل ، قال : وخَيْطُ الباطل هو الْهَبَاء المَنْتُور الذي يدخل من الكوّة عند حمني الشمس ، يُضْرَبُ مَشَلًا لمن يَهُون أمرُه .

والحَيْطَةُ : خَيْطُ بِكُونَ مَعَ حَبْلُ مُشْتَادِ العَسَلَ ، فإذا أراد الحَيَلِيَّة مُ أراد الحِبل جَذَبه بِذَلْكُ الحِيطُ وهو مَرْ بُوطُ إليه ؟ قال أبو ذؤيب :

> تَدَلَّى عليها بَيْنَ سِبِّ وخَيْطَةٍ بجَرداء،مثل الوَّكْفُ،يَكْنُبُو غُرابُها

وأورد الجوهري هذا البيت مستشهداً به على الوَتد . وقال أبو عمرو : الحَيْطة ُ حبل لطيف يتخذ من السَّكَبِ ؛ وأنشد في التهذيب :

> تدلَّى عليها بين سِبٍّ وخَيْطةٍ شديد الوصاةِ ، نابِل ُ وابن البِل

وقال:قال الأصعي السنبُ الحبل والخَيْطةُ الوَيْدُ. ان سيده: الحَيْطةُ الويْد في كلام مُهذيل ، وقيل الحبل . والحَيْطُ والحِيطُ : جماعة النّعام ، وقد يكون من البقر ، والجمع خطان . والحَيْطى : كاخيط مثل سَكْرى ؛ قال لبيد :

وخَيِيْطاًمن خواضِبَ 'مؤلفاتٍ ، كأن ٌ رئالَها ورَق ُ الإِفَّالِ

وهذا البيت نسبه ابن بري لشبيل ، قال : ويجمع على خيطان وأخْياط .

الليث: نَعَامَة خَيْطَاء بَيْنَةُ الْحَيْسَطِ ، وَخَيَطُهُما : طُنُولُ قَصَبِها وعُنْقِها ، ويقال : هُو مَا فيها من اخْتِلاطِ سُوادٍ في بياض لازم لِما كالعَيْسِ في الإبل العِراب ، وقبل : خَيَطُهُما أَنْهَا تَتقاطَرُ وتَتَّابِعُ كالحَيْطِ المهدود .

ويقال : خاط فلان بعيراً ببعير إذا قَرَن بينهما ؟

#### فصل الدال المهلة

بشت .

دحلط: تحليط الرحل تحليطة : خليط في كلامه. قال الأزهري : هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيره ، قال : وما وجدت أكثرها لأحــد من الثقات ، قال : وينبغي للناظر أن يَفْحُصَ عنها ، فما وجد منها لإمام موثوق به فهو رباعي، وما لم يجد منها لثقة كان منها على ربية وحَذَر .

دقط: الدُّقط والدُّقطان : الغَضَّان ؛ قال أُمَّة ' ابن أبي الصلت:

> من كان مُكْتَنِّبًا من سَيَّءٍ دَفِطًا ، فزاد في صَدره ، ما عاش ، دَفْطانا

دوط : الفراء : طادَ إذا ثبت ، وداطَ إذا تحدُقَ

#### فصل الذال المعجمة

**ذَاط:** ذَاطِ الإِنَاءَ تَذَاطُهُ تَذَاطَأً : مَلاَّه . والذَّاطُ : الامتلاء. وذأطهَ يَذْأَطُهُ رَذَّاطاً مثل ذأتَه أَى خَنَقَهُ أَشْدُ الْحَنْقُ حَتَى دَلَعُ لِسَانُهُ ؟ كُلُّ ذَلْكُ عن كراع .

فعط: الذَّاعط : الذَّابِح . والذَّعْط : الذبــُح الوَحيُّ، والعين غير معجمة ، دُعَطَه يَدْعُطُه َ ذَعُطاً : ذَبحه ذَبْحاً وحيًّا ، وفيل : ذبحه أيُّ ذَبْح ِ كان ، وقد دَعُطْته بالسكين ودَعُطَتُه المَنيّةُ على المثل وسحطَتُه ؟ قال أسامة من تحسب الهذلي :

> إذا بلَّغُوا مِصْرَهُم عُوجِلُوا، من المَوْتِ ، بالهِمْسِعِ ٱلذَّاعِطِ

وكذلك الذَّعْمَطة' ، بزيادة الميم . ومَوْت َ دَعْوَ طَهُ:

دثط: دَثَطَت القَرْحَةُ : انفجـر ما فيهـا ، ولبس فعمط : الذَّعْمَطَةُ : الذَّبْحُ الوَحِيُّ . رَفَعْمَطَ الشاةَ : أَذْبُحُهَا أَذْبُحاً وحسّاً .

ذفط: كَذْفَط الطائرُ كَذْفُطاً : سفَد ، وكذلك التبسُ. وذفَطَ الذُّبابُ إذا أَلْقَى مَا فِي بِطْنَهُ ؟ كُلِّ ذَلْكُ عَنْ كراع .

ذقط: كَذْقُط الطائرُ أَنْنَاه يَدْقطُها كَذْقطاً: سفَدَها، وخص ثملب به الذُّبابَ وقال : هو إذا نكح . قال ابن سيده : ولم أر أحداً استعمل النكاح في غير نوع الإنسان إلا ثعلباً ههنا ، وقال سنبويه:ذقيطَها َذقيْطاً وهو النكام فلا أدري ما عنى من الأنواع الأنه لم يخُصُّ منها شيئاً ، قال أبو عبيـد : ونهَ الذبابُ وذَهَ طُ مَعني واحد . ابن الأعرابي : الذَّاقطُ الذباب الكثير السّفاد .

غيره : الذُّقَطَ ذباب صغير يدخل في عيون الناس ، وجمعه دقيطان . أبو تراب عن بعض بني سُلَيْم : يقال تذَقَطْتُه تذَقَطاً وتبَقَطْتُه تبَقَطاً إذا أَخذته قليلًا قليلًا . الطَّائْنَى أَ : الذُّقَطُ وهو الذي ينكون في البيوت .

ذمط: في نوادر الأعراب: طَعَام دَمُطُ وزَرَدُ أَي اليِّن سَريع الانتحدار .

ذهط: أَذَهُو َطُ : مُوضَع . والذِّهُيُو ُطُ على مثال عَذْ يُو ط : موضع ، وحَكَاه صاحب العين الذُّ هَيُّوط ، قال ابن سيده : والصحيح ما تقدم .

فوط: ذاطَّه بذوطُه كَذُو ْطَأَ إِذَا خَنَفَه حَتَى يَدُ الْـعَرَ لسانُه ؛ عن كراع . والذُّوطُ : أن يطولَ الحنكُ الأَعْلَى ويقْصُرَ الأَسْفَلُ . والذَّوَ طُ : صغر الذَّقَنَ ِ، وقيل قصَرُها. والذَّوَطُرُ: سُقاطُ النَّاسِ .والذُّوْطَةُ ،

وجمعها أذ واط": عنكبوت تكون بتهامة لها قوائم، وذنبها مثل الحبة من العنب الأسود، صفراء الظهر صغيرة الرأس تكعّ بذكتبها فتُجهيد من تكعّ حتى يكذوط ، وذوطه أن يخدر سر"ات ، ومن كلامهم: يا ذوطة أن وطيه . والأذوك أن الناقص الذقن من الناس وغيرهم ، وامرأة ذوطاء ، وقد ذوط كذوط أ. وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : لو منعوني جَدْياً أذوك كا لقاتلتهم عليه ، هو من ذلك .

فيط: أبو زيد: ذاط في مشيه يَذيط ُ ذيطاناً إذا حر ُك مَنْ كَبَيْه في مشيه مع كثرة لحم .

#### فصل الراء

وبط: رَبَطَ النَّيِ تَوْبِطْ وَيَرْ بُطُهُ رَبُطُهُ رَبُطُ ، فهو مَرْ بُوط ورَبِيط : شَدَّه. والرِّباط : ما رُبِط به، والجمع رُبُط ، ورَبَط الدابة بربِطها ويربُطها رَبُطاً وارْ تَبَطَها . وفلان يوتبِط كذا وأساً من الدواب ، ودابة وربيط : مربوطة .

والمر بط والمر بطة أنه ما وبطها به . والمر بط المخصوصة ، ولا يجري بجري منذ لة الولد ومناط المثريا ، لا تقول هو مني مر بط الفرس ، قال ابن بوي : فين قال في المستقبل أد بيط ، بالكسر ، قال في اسم المكان المر بيط ، بالكسر ، ومن قال أو بط بالضم ، قال في اسم المكان المر بيط ، بالكسر ، ومن قال أو بط بالضم ، قال في اسم المكان مر بطاً ، بالفتح . ويقال : بالس له مر بيط عنز . والمر بط ، من الرحل : في اسم الدواب . والر بيط ، والر بيط من الدواب .

ويقال : نِعم الرَّبِيطُ هذا لما 'يُرْتَبَطُ من الحيـل . ويقال : لفلان رِباط من الحيل كما تقول تِلاد ' ، وهو

أَصلُ خيلِه . وقد خَلَتْ فلان بالثَّغْر خيلًا رابِطةً ، وببلد كذا رابِطة "من الحيل . ورباط الحيل : مُرابَطَتُهَا .

والرِّ باط' من الحيل : الحمسة' فما فوقها ؛ قال بُشير ابن أبي حمام العَبْسِيِّ :

وإنَّ الرَّباطَ النُّكُنُدَ من آلِ داحِسِ أَبَيْنَ ، فما يُفْلِحِن دُونَ رِهَانَ ِا

والرِّباطُ والمُرابِطةُ : مُلازمةُ ثَنَفُر العَدُو ، وأَصله أَن يَوْ بُطَ كُلُّ واحد من الفَريقين خيلَه ، ثم صار لزومُ الثغر وباطأ، وربما سميت الحيلُ أنفُسها وباطاً. والرِّباطُ : المُواظَّبَةُ على الأَمر . قال الفارسي : هو نانٍ من لزوم الثغر ، ولزوم ُ الثغر نانٍ من وباط الخيل . وقوله عز" وجل : وصابر وا ورابط وا ؟ قيل : معناه حافظتُوا، وقيل: واظبُّوا على مَواقبيت الصلاة . وفي الحديث عن أبي هربرة : أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، قال :ألا أدُ لُــُكِم على ما يَمْحو اللهُ ' به الحَطَايَا وَيَرْ فَعَ مُ بِـه الدرجاتِ ? قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : إسْباغُ الوُصْوءِ عـلى المُـكَادِه ، وكثرة' الخُطي إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلِكم الرِّباط ؛ الرِّباط في الأصل: الإقامة أ على جهاد العدو" بالحرب، وارتباط ُ الحيل وإعداد ُها، فشبَّه ما ذكر من الأفعال الصالحة به . قال القتيي : أصل المُرابَطة أن يَوْبطُ الفَرِيقان خيولهما في تُغْرِي كلُّ منهما مُعد لصاحب ، فسمى المُقامُ في التُّغور رِباطاً ؛ ومنه قوله : فذلكم الرَّباطُ أي أنَّ المُواظبة َ على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيل الله ، فيكون الرَّباطُ مصدرَ رابطنتُ أي لازمت ، وقيـل : هو ههنا اسم لما يُو بُطُ به الشيء أي يُشَدُ ، بعني أنَّ ، قوله « دون رهان » في الصحاح : يوم رهان .

هذه الحلال تر بط صاحبها عن المعاصي وتكفُّه عن المحارم. وفي الحديث: أن تُربيطُ بني إسرائيل قال: رَيْنُ الحَكم الصنتُ أَى زاهدهم وحكيمهم الذي بَرْ بُـطُ نفسه عن الدنيا أي بَشُدُهُ ا وينَعُهَا . وفي حديث عدي" : قال الشعبي وكان لنا جاراً ورَبيطاً بالنهْرَيْن ؛ ومنه حديث ابن الأكوع : فَرَبَطْتُ عليه أَسْتَبَقِي نَفْسِي أَي تَأْخَرَت عَنْهُ كَأْنَهُ حَبَّس نفُسَه وشدّها . قال الأزهري : أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله فذلكم الرِّباط ُ ، قوله عز وجل : يا أيها الذن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ؟ وجاءَ في تفسيره : اصبروا على دينكم وصابروا عدو ًكم ورابطوا أي أقيموا على جهاده بالحرب. قال الأزهري: وأصل الرَّباط من مَرابِط الحيل وهو ارْتباطها بـإزاء العدو" في بعض الثغور ، والعرب تسمى الحل إذا رُبِطت بالأَفنية وعُلفَت : رُبُطاً ، واحدها رَبيط ، ويجمع الرُّبُطُ وباطأً ، وهو جمع الجمع ، قال الله تعالى : ومن رِباطِ الحيل 'ترهبون بـ عَدُو ُ الله وعدو كم ؟ قال الفرَّاء في قوله ومن رباط الخيل، قال: بريد الإناث من الحيل ، وقال : الرِّباط مرابَطة أ العدو" وملاز َمة الثغر ، والرجل مرابط". والمر ابطات : جماعات الخيول التي رابطَت. ويقال: ترَ ابَطَ الماءُ في مكان كذا وكذا إذا لم يبرحُه ولم يخرج منه فهو ما الله مُترابِط أي دائم لا يَنْزَح ؛ قال الشاعر يصف سَحاباً :

تَوَى الماء منه مُلْنَق مُتَرَابِطُ" ومُنْحَدُر"، ضافَت به الأرض ، سائح

والرّباط': الفُؤاد كأن ً الجسم رُبِط به . ورجل رابط ُ به القلب رابط ُ الجأشِ أي شديد القلب كأنه بِرُ أنه وشَجاعته.

وربَطَ جأْشُهُ رِباطةً : اشتدً قلبُه ووَ ثُنُقَ وحَزَرُمَ فلم يَفَرِ عنـــد الرَّوْعِ ِ ؛ وقال العجــاج يصف ثوراً وحُشيتاً :

#### فباتَ وهو ثابتُ الرُّباطِ

أي نابيت النفس . وربط الله على قلب بالصبر أي ألهم الصبر وشده وقواه . ونفس وابط : ألهم الصبر أربط المرب أربض ، وحكى ابن الأعرابي عن بعض العرب أنه قال : اللهم اغفر لي والجلد بارد والنفس والبط والصّحف منتشرة والتو بة مقبولة ، مقبولة على يعني في صحّنه قبل الجمام، وذكر النفس حملا على الروح ، وإن شئت على النسب .

والرَّبِيهِ! ؛ النبر اليابس يوضع في الجِرابِ ثم يُصَبُ عليه الماء . والرَّبيط : البُسْر المَوْدون . وارتبط في الحَبْل : نَشْب ؟ عن اللحياني . والرَّبِيط : الذاهب ؟ عن الزجّاجي ، فكأنه ضد ، وقيل : الرَّبيط الرّاهب .

والرَّباطُ: مَا تُشُدُّ بِهِ القِرْبَةِ والدابِةُ وغيرهما ، والجمع رُبُطُ عَالَ الأَخْطَلَ :

> مِثل الدَّعَامِيصِ في الأَرْحَامِ عَائِرَةَ، سُدُّ الخَصَاصُ عَليها ، فَهُو مَسْدُودُ

> نموت طوراً ، ونَحْيا في أَسِر ُتِها ، كما تُفَلَّبُ في الرُّبُطِ المَراوِيـدُ

والأصل في رُبط : رُبط ككتاب وكتب، والإسكان جائز على جهة التخفيف . وقطع الظبي وباطة أي حبالت إذا انصرف تجهوداً . وبقال : جاء فلان وقد قرص وباطة . والرابط : واحد الراباطات المبنية . والرابيط: لقب الغوث بن مراة ١٠

ابن مرة » في القاموس : ابن مر ، بدون هاء تأنيث ،
 قال شارحه : ووقع في الصحاح مرة ، وهو وهم .

رِثط: أهمله الليث. وفي النوادر: أَرْثُـطَ الرجلُ في في في في ورُضَمَ وَأَرْطَمَ ورَضَمَ وَأَرْطَمَ كله بَعْنى واحد.

وسط: الأزهري: أهبلها ابن المظفر ، قال: وأهل الشام يسمون الحَبَرَ الرَّساطُونَ، وسائرُ العرب لا يعرفونه ، قال: وأراها رومية دخلت في كلام مَن جاورَهم من أهل الشام، ومنهم من يقلب السين شيناً فيقول رَشاطون.

وطط: الرَّطيطُ: الحَمْقُ. والرَّطيطُ أَيضًا: الأَحْمَقُ ، فهو على هذا اسم وصفة . ورجل وَطيطُ ورَطِيءَ أَي أَحمَقُ . وأَرَطُ القومُ: حَمْقُوا . وقالوا : أرطئي فيأن خَيْرَكُ بِالرَّطِيطِ ؛ يُضرب للأَحمق الذي لا يرزق إلا بالحَمْقُ ، فإن ذَهبَ يَتَعاقَلُ حُرْمَ . وقوم وقوم وطائطُ : حَمْقَى ؛ حكاه ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

مَهْلَا، بَنِي رُومانَ! بعضَ عِنَابِكُمْ ، وإِيَّاكُمْ والهُلْبَ مِنْتِي عَضادِطا

أَرِطُوا، فقد أقَالَـقَامُ حَلَـقَاتِكُمُ ، عَسَى أَن تَفُوزُ وا أَن تَكُونُوا رَطائطا

ولم يُذْكُر للرّطائط واحد ؛ يقول : قد اضْطُرَبُ أَمرُ كُم من جهة الجِدِّ والعقل فاحْمُقُوا لعلكِ تَفُورُون بجهلكم وحُمْقَكِم ؛ قال ان سيده : وقوله أَقْلَقْتُم حَلَقَاتِكُم يقول أَفْسَدِ ثُم عليكُم أَمرَكُم من قول الأعشى :

لقد قلكن الحكث إلا انتبطارا

وقال ابن الأعرابي: تقول للرجل 'رط' 'رط' إذا أمرته أن بنَّحامَق مع الحِبَمْقَى ليكون له فيهم حِدْ.

ويقال : استر طكطنت الرجل واستر طأنه إذا استخمقته .

والرَّطْرُ اطاُّ: الماء الذي أَسَّارَ تَهُ الإبلُ في الحِياضِ نحو الرِّجْرُ ج.

والرَّطيطُ : الجُلَبَةُ والصَّياحُ ، وقد أَرَطَّوا أَي جَلَّبُوا .

رغط: 'رغاط': موضع.

وقط: الرافظة : سواد بشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه نقط ار قطاطاً وارقاط الشوبه نقط ار قطاطاً وارقاط الرقطاطاً وارقاط الرقطاطاً ، وهو أرقط نه والأنثى وقطاء . والأرقط من الغنم : مثل الأبغث . ويقال : تر قط توبه تر قططاً إذا تر سئش عليه مداد أو غيره فصاد فيه نقط . ودجاجة وقطاء إذا كان فيها للمع ييض وسود . والسكيسكة الرقطاء : دو يبة تكون في الجنابين وهي أخبت العظاء ، إذا كرت على طعام سبئة .

وار قاط عُود العَر فَنَج ار فيطاطاً إذا خرج ورف و ورأيت في متفرق عبدانه وكُمُوبِ مثل الأظافير، وقيل : هو بعد التَّنْقِيبِ والقَمَلِ وَفَبُلَ الإِدْباء والإخواص .

والأرقط : النّمو الونه ، صفة غالبة غلّبة الاسم . والرّقطاء : من أسماء الفتنة لتلوّنها . وفي حديث حذيفة : ليكونن قبكم أيّنها الأمّة أربع فِتن : الرّقطاء والمنظلمة وفلانة ، يعني فتنة سَبّهها بالحيّة الرقطاء ، وهو لون فيه سواد وبياض، والمظلمة التي تعم والرقطاء التي لا تعم . وفي حديث أبي بكرة وشهاد أبه على المفيرة : لو شئت أن أعد وقيطاً كان وشهاد أبي فيخذي المرأة التي رُمي بها . وفي على فَخِذَيْها أي فَخِذَي المرأة التي رُمي بها . وفي السليلة بسين واحدة .

حديث صفة الحَرَوْوَرَةِ : أَغَفَرَ بَطَحَاؤُها وارقاط عُو سَبَعُها ؛ ارقاط من الرُقطة البياض والسواد . يقال : ارقط وارقاط من الرُقطة البياض واحمار" . قال القتيبي : أحسبه ارقاط عَرَفَجُها . يقال إذا مُطر العَرَفَجُ فلانَ عُوده : قد ثقب عودُه ، فإذا اسودُ شيئاً قيل : قد قرأ ، فإذا زاد قيل : قد ارقاط ، فإذا زاد قيل : قد ارقاط ، فإذا زاد قيل : قد أد بَي .

والرّقطاء الهلاليّة : التيكانت فيها قيصة المغيرة لتلون كان في جلدها . وحُميند بن تَوْرُ الأَرْقَط : أحد رُجّازِهم وشُعرائهم ،سمي بذلك لآثار كانت في وجهه. والأرّيقط : دليل النبي، صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

رمط: رَمَطَ الرجلَ يَرْمَطُهُ وَمَطاً : عابَه وطَهن عليه . والرَّمُطُ: مَجْمَعُ العُرْ فَطُ وَنحُوهُ مِن الشحر، وقيل : هو من شجر العيضاه كالغيضة ؛ قال الأزهري: هذا تصعيف ، سبعت العرب تقول للحر جة الملتقة من السند و غيض سيد و ورَهُط سدر و ورَهُط من غشر بالهاء لا غير ، قال : و من رواه بالم فقد صحف.

رهط: رهط: الرجل: قومه وقبيلته. يقال: هم رهطه ونيلة . والرهط : عدد يجسع من ثلاثة إلى عشرة ، وبعض يقول من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر "، وقبل : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . قال الله تعالى : وكان في المدينة تسعة وهط ، فجسع ولا واحد له من الفظه مثل ذود ، ولذلك إذا نسب إليه نسب على لفظه فقبل : وهطي "، وجمع الرهط أرهط وأوهاط وأراهط . قال ابن سيده : والسابق إلى من أول وهلة أن أراهط جمع أرهك لله يكون جمع وهط ، ولكن سيبويه جمله جمع أن يكون جمع وهط ، ولكن سيبويه جمله جمع وهط ، ولكن سيبويه جمله جمع

على غير ما يكون في مثله ، ولم تكسر هي على بنائها في الواحد ، قال : وإنما حَمَل سببويه على ذلك علمه بعزة جمع الجمع لأن الجموع إنما هي للآحاد ، وأما جمنع الجمع ففرع " داخل على فرع ، ولذلك حمل الفارسي قوله تعالى : فر هُن مقبوضة ، فيمن قرأ به، على باب سَعْل وسُعُل وإن قَل "، ولم مجمله على أنه جمع رهان الذي هو تكسير رهن لعزة هذا في كلامهم . وقال الليث : مجمع الرهنط من الراجال أر هُطاً ، والعدد أر هيطة "م أراهيط ؛ قال الشاعر:

يَّا بُوْسَ لِلنَّصَرُّبِ الَّـيِّ وَضَعَتَ أَراهِطَ، فَاسْتَرَاحُوا

وشاهد الأرْهُطِ قول رؤبة :

هُو َ الدَّ ليلُ نَـَفَراً فِي أَرْهُطُهُ وقال آخر:

اضِع مُفْتَضِع فِي أَرْهُطِهُ

وقد يكون الرّهُطُ من العشرة ، الليث : تخفف الرهط أحسن من تثقيله . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال : المعشر والرهط والنّه والقوم ، هؤلاء معناهم الجميع ولا واحد لهم من لفظهم ، وهو للرجال دون النساء ؛ قال : والعشيرة أيضاً الرّجال وقال ابن السكيت : العيثرة هو الرّهط فلان فهو دو منصور : وإذا قيل بنو فلان رَهْط فلان فهو دو قير ابنيه الأدنون ، والفصيلة أقوب من ذلك قير ابنيه الأدنون ، والفصيلة أقوب من ذلك ويقال : نحن ذو و ارتباط أي ذو و رهط من أصحابنا ؛ وفي حديث ابن عمر : فأيقظنا ونحن أرتباط أي فررق مر تهطون ، وهو مصدر أقامة منام الفعل كقول الخنساء :

فإنما هي إقشال وإدبار

أي مُقْسِفة ومُدْ بِرِة أو على معنى ذَوِي ارْتَهَاطِ، وأَصَلَى الكَامَة مِن الرَّهُط، وهم عَشْيِرة الرجل وأَهلُه، وقيل : وقيل : الرهط من الرجال ما دون العشرة ، وقيل : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة. والرَّهُطُ : جلند ، فَدُوْرُ مَا بِينِ الرَّحِبةِ والسُّرَّة، تَلْبُسَه الحَائِفَينُ ، وكانوا في الجاهلية يطوفون غراة والنساء في أرْهاط. قال ابن سيده : والرَّهُ طُ جلد طائفي يُشقُتُنُ تَلْبُسَهُ الصِيانِ والنساء الحَيْفُن ؛ قال أبو المُنْكَلَمُ الهُذَكِي :

## مَنَى مَا أَشَأُ غَيْرَ زَهُو ِ الْمُلُـُّو كِ، أَجِمَلُكَ رَهُطاً عَلَى حُيْضِ

ابن الأعرابي: الرَّهُطُ جلد يُقَدُ سُيُوراً عِرَضُ السّيرِ أُربع أَصَابِع أَو شَبّر تلبسه الجارية الصفيرة قبل أَن تُدرك ، وتلبّسه أَيضاً وهي حائض ، قال : وهي نَجُدية ، والجمع رِهاط ؛ قال الهذلي :

# بِضَرُّبٍ فِي الجُمَاجِمِ ذِي فُرُّ وغَ، وطَمَنْ مِثْلِ تَعْطَيطِ الرَّهاطِ

وقيل: الرّهاط واحد وهو أديم يُقطع كقد و ما بين الحُبُخرة إلى الر كُنِسة ثم يُشقَق كأمشال الشّر ك تلبسه الشّر ك تلبسه الجارية بنت السبعة ، والجمع أرّهطة . ويقال: هو ثوب تلبسه غلمان الأغراب أطباق بعضها فوق بَعض أمثال المراويح ؛ وأنشد ببت المذلى:

## مثل تعطيط الوهاط

وقال ابن الأعرابي: الرّهظ مِثْرَرُ الحائض بجعلُ جُلُودًا مشقّقة إلا موضع الفَلَمْهَم. وقال أبو طالب النعوي: الرّهظُ يكون من جُلُود ومَن صوف، والحَوْفُ لا يكون إلا من جُلُود.

والتَّرْهيطُ': عِظمَ اللَّقْم وشِدَّة ُ الأَكل والدَّهُورة ِلإَ وأنشد :

# يا أَيُّهَا الآكِلُ 'دُو التُّرْهِيطِ

والر ُ هَ طَهُ والر ُ هَ طَاء والر اهطاء كائه : من جِحرَة السَرَ بُوع وهي أول حَفيرة تَحِنَفِر ُها وَلاه . أبو المرّ يُ بن القاصعاء والتافيقاء يَخبأ فيه أولاده . أبو الهيم : الرّ اهطاء البراب الذي يجعله البربوع على فهم القاصعاء وما وراه ذلك، وإنما يُعَطِي جُحرَه حتى لا يبقى إلا على قدر ما يدخل الضّوء منه ، قال: وأصله من الرّ هط وهو جلد يقطع سيوراً يصير بعضها فوق بعض ثم يلبس للحائض تَنَوَقَى وتَأْتَرُورُ به قال: وفي الرّ هط فرَج من كذلك في القاصعاء مع الرّ اهطاء فرُجة يصل بها إليه الضوء . قال : والرّ هظ أيضاً عظم المُورة كما أن المنتقم ، المنتقم ألا أيضاً عظم المؤدر كما أن المنتقم ألا المنتقمة في داخل الفم . الجوهري : والراهطاء مشل الدّامًاء ، وهي أحد جِحرة اليربوع التي ينخرج منها البراب ويجمعه ، وكذلك الرّ هَطَةُ مَا المُمنزة .

والرّ هُطَّى : طَائر يَأْكُلُ التَّيْنُ عَنْدُ خُرُوجِهِ مِنْ وَرَقِهِ صَفْيَراً وَيَأْكُلُ زَمَعَ عَنَاقِيدِ الْعَنْبِ وَيَكُونَ بِبَعْض مَرُواتِ الطَّائِف ، وهو الذي يسمى عَيْرُ السَّرَاة ، والجمع رَهاطَي .

ورَ هُطُا": موضع" ؛ قال أبو قبِلابة َ الهذلي :

يا دار' أغر فنها وحشاً مَنازِ لِنْها ، بَيْنَ القَوائم ِ من وَهُط ٍ فَأَلْبَانِ

ور'هاط'' : موضع بالحجاز وهو على ثلاث لَــــال من مكة ؛ قال أبو ذؤيب :

هَ سَطْنَ بَطْنَ 'رهاطَ'، واعْتَصَبْنَ كَمَا يُسْقِي الْجِنْذُ وعَ'، خلاله الدارِ، نَصْلح

ومَرْجُ لِمَ السِطِ: موضع بالشّام كانت به وَقَلْعَة ". التهديب: ور'هـاط موضع في بلاد هـذيل. وذ'و مَراهِط: المم موضع آخر ؟ قال الراجز يصف إبلًا:

كم خَلَقَت بليلها من حائط ، ودَعَد عَت أَخْفافها من عائط ، مُنذ وقط عنا بطن ذي مراهط ، يقود ها كل سنام عائط ، لم يدم وقاها من الضواغط

قال: ووادي 'رهاط في بلاد هذيل الأزهري في ترجمة رمط قال: الرّمْط مُجْنَبَعَ العُرْ فَط ونحوه من الشجر كالغيضة ، قال: وهذا تصحيف ، سمعت العرب تقول للحرّجة المُلنَّفَة من السّدر غيض سيدر ورهط سيدر . وقال أبن الأعرابي: يقال فر ش من عُرْ فُط ، وأيكة من أثل ، ورهط من عُشر ، وجفعت من رمث ، قال : وهو بالهاء لا غير ، ومن رواه بالم فقد صحف.

روط: راطَ الوحشيُ بالأَكَـةِ أَو الشعرة رَوطاً: كأنه بَكُوذُ مِها .

ويط: الرئيطة': المُناهَة' إذا كانت قطفة واحدة ولم تكن لِفَقَيْن ، وقيل : الرئيطة' كل ملاءة غير ذات لِفَقَيْنِ كَاشُها نَسْج واحد ، وقيل : هو كل ثوب لَيْن دَقِيق ، والجمع ويط وياط و عال ؛ قال :

> لا مَهْلَ حَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ ، أَهْلِ الرِّياطِ البِيضِ والقَلَـنْسِي

عَدْسُ : قَسِيلَة . قال الأَزهري : لا تكون الرَّيْطَةُ اللهُ بَيْضَاء . والرَّائطَةُ : كالرَّيْطَةُ . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما : أُنِيَ برائطة يَتَمَنَّدُكُ لُم بها بعد

الطّعام فطرَحَها ؛ قال سفيان : يعني بِمِنْديل ، قال : وأصحاب العربية يقولون رَيْطة . وفي حديث حديفة : ابْناعُوا لي رَيْطَتَيْن نَتَيْنَيْن ، وفي رواية : أنه أتي بكفنه ريْطتَيْن ، فقال : الحي أحوج الى الجديد من الميت . وفي حديث أبي سعيد في ذكر الموت : ومع كل واحد منهم رَيْطة من رياط الجنة .

ورائطة ': أسم امرأة . وقال في التهذيب : برريطة ' اسم للمرأة ، قال : ولا يقال رائطة '. وركيطات : اسم موضع ؛ قال النابغة الجعدي :

> تَحُلُّ بِأَمَاثُرِ افِ الوجافِ ، ودارُها حَويلُ فَرَ يُطاتُ فَزَعْمُ فَأَخْرَبُ ١

وراطَ الوحشيُّ بالأَكَمَةِ يَرِيطُ : لاذَ ، ويَرُوطُ أَعْلَى ، وهي حكاية ابن دريد في الجمهرة ، والأُولى حكاها الفارسيُّ عن أَبِي زيد .

#### فصل الزاي

زبط : حكى ابن بو ي عن ابن خالويه: الرَّ بَاطَة ' البَطّة '. وقال الفراء: الزَّبيط ُ صِياح ُ البطّة ِ . غيره : الزَّبُط ' صياح البطة . وزَبَطَت ِ البَطّة ُ زَبُطاً : صوَّنَت '.

**زحلط**: الزُّحُلُوطُ : الْحَسِيسُ .

وْخُوط: الزُّخْرِط'، بالكسر: 'مخاط' الإبل والشاء والنعجة ولْعابْهَا، وجمل زُخْروط': مُسينٌ كَهرِمْ. وقال ابن بري: الزُّخْرُوط' الجملُ الهَرِمْ.

زرط: التهذيب: يقال سَرَطَ اللَّقْمةَ وَزَرَطَهَا وَزَرَطَهَا وَزَرَطَهَا وَزَرَطَهَا وَزَرَطَهَا وَزَرَطَهَا و

ا قوله « تحل النح » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس ، وفي معجم ياقوت : وحاف بالكسر وحاه مهملة وزعم براه مفتوحة فعهملة ساكنة موضعان .

عمرو أنه قرأ الزراط ، بالزاي ، خالصة . وروى الكساني عن حمزة : الزراط ، بالزاي ، وسائر ، الرؤواة رو و العن أبي عمرو الصراط . وقال ابن مجاهد : قرأ ابن كثير بالصاد واختلف عنه ، وقرأ بالصاد نافع وأبر عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ، وقبل : قرأ يعقوب الحضرمي السراط بالسين .

وطط: الزّط : جيل أسور د من السند إليهم تنسب الثياب الزّط يقد : وقيل : الزّط إغراب حجت بالهندية ، وهم جيل من أهل الهند . ابن الأعرابي : الزّط ط والنّط ط الكواسج ، وقيل : الأز ط المُستَوي الوجه ، والأذ ط المُستَوج الفك . وفي بعض الأخبار : فَحَلَق رأسة زُطيّة ، قيل : هو مثل الصليب كأنه فيعل الزّط ، وهم جنس من السُودان والهنود ، والواحد رُطيّ مثل الزّنج والروم والرؤومي " ؛ شاهده :

فَجَنْنَا بِيعَيِّيُ وَالْلَ وَبِلَفَهَا ، وجاءتُ تَسَمِيمُ : 'زَطُتُها وَالأَسَاوِرِ' وقال عوهم بن عبد الله :

ويغني الزُّطّ عَبْد القَيْسِ عَنّا ، وتَكُنْفِينَـا الأَساوِرةُ َ المُـزُونَا

وقال أبو النجم، وكان خالد بن عبد الله أعطاه جارية من سَبْي الهِنْد فقال فيها أرْجوزة أو ّلُها : عن سَبْي الهِنْد فقال فيها أرْجوزة أو ّلُها : عُلِّقْتُ خُوْداً مِن ْ بَناتِ الزُّط

وقيل الزُّطُ السَّبابِجة ' قوم من السَّنْدِ بالبصرة.

زعط: زَعَطَه زَعْطاً: خَنَقَه . وموت وَاعِط : ذابِح كَذَاعِط . وزَعَطَ الحِمار : ضَرط ، قال : وليس بثبت .

**زلط**: الزَّلْطُ : المَشْنَى ُ السَّرِيـع ُ في بعض اللغات ، قال ابن دريد : وليس بثنت .

زلقط: الزُّلُنْ قُطة : القصيرة .

**رْنط:** الزّْناط': الزُّحام'. وقــد تُزانَطُوا إِذَا تَزاحَبُواْ.

وَهُط: الزُّهُوَ طَهُ : عِظَمَ اللَّقَمِ ؛ عن كراع . وفي التهذيب و وحط. مهملة إلا الزَّهْيَوْطَ ، وهو موضع .

زوط: زاوُط: موضع. أبو عمرو: يقال أَزْوَطُنُوا وغَوَّطُنُوا ودَبَّلُنُوا إِذَا عَظَّمُهُوا اللَّقَمَ وَازْدُوَدَوْدُوا ، وقيل: زَوَّطُنُوا .

زيط: زاطَ يَزِيطُ زَيْطاً وزِياطاً : نازَعَ ، وهي المُنازَعَ ، وهي المُنازَعة واخْتِلاف الأصوات ؛ قال الهذلي :

كأن وغَى الخَمُوشِ بِجانِبَيْها وغَى رَكْب، أَمَيْمَ، ذَوَي زِياطِ ١

هكذا أنشده ثعلب وقال : الزّياط' الصّياح'. ورجل زَبّاط': صَيّاح' ، وروي: ذَوِي هِياطٍ. والزّياط': الجُلْعَبُل' ، وأنشد بيت الهذلي أيضاً .

#### فصل السين المهملة

سبط: السّبط والسّبط والسّبط : نقيض الجَعد ، والجمع سباط : قال سببويه : هو الأكثر فيما كان على فعل صفة ، وقد سبط أسبوطاً وسنبوطة وسنباطة وسنبطأ ؛ الأخيرة عن سببويه . والسبط : الشعر الذي لا مُجعُودة فيه . وشعر سبط وسنبط وسنبط أستر سل غير جعد . ورجل سبط الشعر وسنبط وسنبط الشعر وسنبط الشعر وسنبط الشعر وسنبط المناه ، وأولى وياط بدل ذوى زياط .

قد سبيط شعر ، بالكبر ، يسبط سبطاً . وفي الحديث في صفة شعر ، فين بالسبط ولا بالجقد القطط ؛ السبط من الشعر : المنتبسط المستر سل ، والقطط : الشديد الجنعودة ، أي كان شعر وسطاً بينها . ورجل سبط الجسم وسبط وسبط ، تطويل الألواح مستويها بين السباطة ، مثل فنخذ وفنخذ، من قوم سباط إذا كان حسن القد والاستواء ؛ قال الشاعر :

فَجاءت به سَبْطُ العِظامِ كَأْنَهَا عِمامَتُهُ ، بَيْنَ الرَّجالِ ، لِواء

ورجل سَبْطُ المَعْرُوف: سَهُلُ ، وقد سَبُطَ سَباطة وسَبطة وسَبطة والمُعَدِّ والله أهل الحجاز: رجل سَبط الشعر والمرأة سَبطة ورجل سَبط البَدَيْن بَيْنُ السُّبُوطة : سَخِي سَمْعُ الكفين ؛ قال حسان :

رُبِّ خال لِي ، لَوْ أَبْصَرْنَهُ ، سَبِطِ الْكَفَّيْنِ فِي البَّـوْمِ الْحَصِرْ

شهر : مطر سبط وسبط أي مندار ك سخ ، وسباط تنه سعته وكثرته ؛ قال القطامي :

صَافَت تَعَمَّجُ أَعْرَافُ السُّيُولِ به من باكر سيط ، أو راثح بيل إ

أراد بالسبط المطر الواسيع الكثير . ورجل سيط المين السباطة : طويل ؛ قال :

أَرْسَلَ فيها سَبِيطاً لم يَخْطَلَرِ

أي هو في خَلَـْقته التي خلقه الله تعالى فيها لم يزد ١ قوله «أعراف» كذا بالاصل، والذي في الاساس وشرح القاموس: أعناق.

طولاً . وامرأة سَبْطة الحلق وسَبِطة : رَخْصة للنَّنة " . ويقال للرجل الطويل الأصابع : إنه لسَبْط الأصابع . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : سَبْط القَصَب اللهَصَب اللهِ وكسرها: الممتد الذي ليس فيه تَعَقَّد ولا 'نتوء ، والقصّب ليريد بها ساعِدَيه وساقتيه . وفي حديث المُلاعَنة : إن جاءت به سَبطاً فهو لزوجها أي ممتد الأعضاء تام الحليق .

والسباطة ': ما سقط من الشعر إذا 'سرّح ' والسباطة ':
الكُناسة ' . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، أتى 'سباطة قوم فبال فيها قائماً ثم توضاً
ومسح على 'خفيه ؛ السباطة ' والكُناسة ' : الموضع
الذي 'يرْس فيه التراب ' والأو ساخ ' وما 'يكنيس ' من
المنازل ، وقيل : هي الكناسة ' نفسها وإضافتنها إلى
القوم إضافة ' تخصيص لا ميلك لأنها كانت مواتاً
ماحة ، وأما قوله قائماً فقيل : لأنه لم بجد موضعاً
للقعود لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها في بعض الروايات : لِعلق عَمَّ لِيضيه ، وقيل : فعله
للتداوي من وجع الصَّلَاب لأنهم كانوا يتداوون ن
بذلك ، وفيه أن 'مدافعة البور في مكروهة لأنه بال
بذلك ، وفيه أن 'مدافعة البول مكروهة لأنه بال

والسَّبَطُ ، بالتعريك : نَبْتُ ، الوحدة سَبَطة . قال أبو عبيد : السَّطُ النَّصيُّ ما دام رَطْبَاً ، فإذا يبِس فهو الحَلِيُّ؛ ومنه قول ذي الرمة يصف رملًا:

بَيْنَ النهارِ وبين الليْلِ مِن عَقَيدٍ ، على خُوالمُدَبِ ، على خُوانِبِهِ الأَسْبَاطُ وَالْمُدَبِ ،

وقال فيه العجّاج :

أَجْرَ دُ يَنْفِي تُعَدَّرُ الأَسْباطِ

ابن سيده: السبط الرّطب من الحكي وهو من نبات الرمل. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد السبط نبات الرمل. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد السبط من الشجر وهو سكيب طوال في السماء دقاق الهيدان تأكله الإبل والغنم ، وليس له زهرة ولا شوك ، وله ورق دقاق على قك ر الكر اث ؛ قال : وأخبرني أعرابي من عَنزة أن السبط نبات نبات الدخن الكياد دون الدرة ، وله حب كعب البيز ر لا يخرج من أكبت إلا بالدرق ، والناس يستخرجون ويأكلونه خبزاً وطنيخاً ، واحدته سبطة ، وجمع ويأكلونه خبزاً وطنيخاً ، واحدته سبطة من السبط أسباط . وأرض مسبطة من السبط يطول وينبت في الرّمال ، الواحدة سبطة ".

قال أبو العماس: سألت ابن الأعرابي ما معنى السَّنط في كلام العرب? قال: السَّبُّطُ والسَّبْطانُ والأسباطأُ خاصة الأولاد والمنصاص منهم ، وقيل : السَّبْطُ واحد الأسماط وهو ولد الوكد . ابن سيده: السَّبْطُ ولد الابن والابنة . وفي الحديث : الحسَنُ والحُسَينُ سِيْطا رسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهماً ، ومعناه أي طائفتان وقط عتان منه ، وقيل: الأسباط خاصة الأولاد ، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات ، وفي الحديث أيضاً : الحسين سيبط من الأسباط أي أمَّة من الأمم في الخير ، فهو واقع على الأُمَّة والأُمَّة' واقعة علىه . ومنه حديث الضَّباب : إن الله غَضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دُوابُّ . والسُّبُّطُ من اليهود : كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون إلى أب واحد، سمى سبطاً ليُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحق ، وجمعه أسباط. وقوله عز وجل : وقطُّعناهم اثنَّنتَيْ عَشْرةَ أَسْباطاً ؛ أَمَاً لس أساطاً بتمنز لأن الميز إنما يكون واحداً لكنه بدل من قوله اثنتي عشرة كأنه قال: حملناهم أسماطاً.

والأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. وقال الأخفش في قوله اثنتي عشرة أسباطاً ، قــال : أَنَّتُ لأَنه أَراد اثنتي عشرة فر'قة ً ثم أُخبر أن الفرَّقَ أَسْبَاطُ وَلَمْ يَجِعُلُ العدد واقعاً على الأَسْبَاطُ ؛ قال أَبُو العباس: هذا غلط لا مخرج العدد على غير الثاني و لكن الفرَقُ قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال : وقطُّعناهم فِرَقاً اثنتي عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. وقال قطرب: واحد الأسباط سيط . يقال : هذا سبط ، وهذه سبط ، وهؤلاء سبط جمع ، وهي الفرقة . وقال الفراء : لو قال اثنني عشر سبطاً لتذكير السبط كان جائزاً ، وقال ابن السكيت: السبط َ ذَكَر ُ وَلَكُنَ النَّيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمٍ، ذهبت إلى الأمم . وقال الزجاج : المعنى وقطَّعناهم اثنتي عشرة ور فق أساطاً ، فأساطاً من نعت فرقة كأنه قال : وجعلناهم أسباطاً ، فيكون أسباطأ بدلا من اثنتي عشرة ، قال: وهو الوجه . وقال الجوهرى: ليس أسباطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً كقولك اثني عشر درهماً ، ولا يجوز دراهم ، وقوله أنماً من نعت أَسْبَاطٍ ، وقال الزجاج : قال بعضهم السَّبْطُ القَرُّنُ الذي يجيء بعد قرن ، قالوا : والصحيح أن الأسباط في ولد إسحق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسمعيل، عليهم السلام، فولند كل ولد من ولد إسمعيل قبيلة "، وولد كلِّ ولد من ولَّد إسحق سبطُ ، وإنما سمى هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليُفصَلُ بين ولد إسمعيل وولد إسحق ، عليهما السلام . قال : ومعنى إسمعيل في القبيلة معنى الجماعة ، يقال نكل حماعة من أب واحد قبيلة، وأما الأسباط فبشتق من السبط، والسَّطُ خَرْب من الشَّحر ترعاه الإبل ، وبقال : ١ قوله «قال ومعنى اسمعيل في القبيلة النع » كذا في الاصل .

الشجرة لها قبائل ، فكذلك الأسباط من السبط ، كأنه 'جعل إسعيل بمنزلة شجرة ، وجعل إسعيل بمنزلة شجرة أخرى ، وكذلك يفعل النسابون في النسب يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة ، والأولاد بمنزلة أغضانها، فتقول: 'طوبى لفرع فلان! وفلان من شجرة مباركة. فهذا ، والله أعلم ، معنى الأسباط والسنط ؛ قال ابن سيده : وأما قوله :

# كأنه سِبْطُ من الأسباطِ

فإنه ظن السبط الرجل فعلط .

وسَبُطَتَ النَاقَةُ وهي 'مسَبُط' : أَلْقَتْ ولدَها لغير مَام .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كانت تَضرب البيتم يكون في حَجْرها حتى يُسبطَ أي يَمته على وجه الأرض ساقطاً . يقال : أسبطَ على الأرض إذا وقع عليها ممتد المن ضرب أو مرض وأسبط الرجل إسباطاً إذا انتبسط على وجه الأرض وامنه من الضرب. واسبطر أي امنه ، منه ، ومنه حديث شريح : فإن هي دَرَّت واسبطر أت ، يويه امته ثار للارضاع ، وقال الشاعر :

#### ولُيْنَتَ من لَذَة الحِلاطِ، قد أَسْبَطَتَ ، وأَيْما إسْباطِ

يعني امرأة أتبت ، فلما ذاقت العُسيلة مدت ففسها على الأرض، وقولهم: ما لي أراك مسبطاً أي مدلياً وأسك كالمُهتم مستر خي البدن . أبو زيد: يقال الناقة إذا ألقت ولدها قبيل أن يَستبين خلقه: قد سبطت وأجهضت ورجَعت رجاعاً. وقال الأصمعي: سبطت الناقة بولدها وسبغت ، بالفين المعجمة ، إذا ألقته وقد نبت وبر و قبل التمام. والتسبيط في الناقة : كالرجاع . وسبطت النعجة

إذا أسقطت . وأسبط الرجل' : وقع فلم يقدر على التحو ك من الضعف ، وكذلك من 'شرب الدّواء أو غيره ؛ عن أبي زبد . وأسبط بالأرض : لزّق بها ؟ عن ابن حبلة . وأسبط الرجل' أيضاً : سكت مِن فَرَقٍ .

والسَّبَطانة : قَنَاة ُ جَوْفاه مَضْرُوبة ُ بِالْعَقَبِ يُرْمَى بها الطير ُ ، وقيل : يرمى فيها بِسهام صِغَاد يُنتُفَخ ُ فيها نَفْخاً فلا تكاد ُ تخطىء .

والسّاباط': سَقِفة بين حائطين ، وفي المحكم : بين دارين ، وزاد غيره : من تحتها طريق نافذ ، والجمع سوابيط' وساباطات'. وقولهم في المسّل : أَفْرَ عُمْ مَن حَجَّام ساباط ٍ؛ قال الأصمعي : هـو ساباط من حَجَّام ساباط ٍ؛ قال الأصمعي : هـو ساباط مسرى بالمدائل وبالعجمية بلاس آباد' ، وبكلس أمم رَجل ؛ ومنه قول الأعشى :

فأَصْبَحَ لَم يَمْنَعُه كَيْدٌ وحِيلةٌ بِسَابَاطَ حَيْمَاتَ وَهُو مُعَرَّزُقٌ'ا

يذكر النعمان بن المنذر وكان أَبْرَويز حبَسه بساباط ثم أَلقاه تحت أَرْجُل الفِيَلةِ . وساباطُ : موضع ؟ قال الأعشى :

> 'هنالِكَ مَا أَغْنَنَتُهُ عِزَّهُ 'مُلُكِهِ بِسَابَاطَ ، حتى مَاتَ وَهُو 'مُحَرَّزَقَ' ،

وسَبَاطِ : من أسماء الحمنَّى ، مبنيَّ عـلى الكسر ؟ قال المتنَّخل الهذلي :

> أَجَزَ تُنْ بَفِينَةٍ بِيضٍ كُرامٍ ، كَأْنَهُمْ كَمْلَهُمْ سَاطِ

وسُباط : اسم شهر بالرومية ، وهو الشهر الذي بـين ١ هكذا روي صدر هذا البت في الأصل روايتين مختلفتين . وكنتا الروايتين تخالف ما في قصيدة الأعثى ، فقد روي فيها على هذه الصورة :

فذاك ، وما أنجى من الموت ربُّه

قال الشاعر:

أحيب الكرائ والضّو مران ، وشرب العنيقة بالسّنجلاط

سحط: السّخط مثل الذّعظ : وهو الذبع في سَعط الرجل بَسْعظ مثل الذّعظ وسَّعظه إذا ذبحه . قال ابن سيده : وقيل سَعظه ذبعه دَبعه دَبعاً وحياً ابن سيده : وقيل سَعظه ذبع . وقال الليث : سحط الشاة وهو ذبع وحي . وفي حديث وحشي : فبرك عليه فسحط سعط الشاة أي ذبعه ذبعاً مريعاً . وفي الحديث : فأخرج لهم الأعرابي شاة وسحط ها . وقال المفض : المستعفوط من الشراب كله الممزوج . وسحط الطعام بسخط ه : أغصه . وقال ابن دريد : أكل طعاماً فسحط أي أشرقه ؛ قال ابن مقبل يصف بقرة :

كاد اللُّعاع' من الحَوْدانِ يَسْحَطُهُا، ورِجْرِجٌ بَيْنَ لَحْبَيْهُا خَناطِيلُ

وقال يعقوب: يَسْمَطُها هنا يذْبَحُها ، والرَّجْرِجُ : اللُّعابُ يَتَرَجْرَجُ . وسَمَط شرابَه سَمْطاً : قتله بالماء أي أكثر عليه . وانستَحَط الشيء من يدي : املكسَ فسقط ، عانية . ابن بري : قال أبو عمرو : المَسْمُوطُ اللَّبِ يُصِبًّا ، وأنشد لابن حبيب الشيباني :

متى يأته صَيْف فليس بذائقٍ لـماجاً، سِوى المسَّحُوطِ واللَّئِنِ الإِدْلِ

الشتاء والربيع ، وفي التهذيب : وهو في فصل الشتاء، وهيه يكون تمام اليوم الذي تَدُور كَسُوره في السنين ، فإذا تم ذلك اليوم في ذلك الشهر سمتى أهل الشام تلك السنة عام الكبيس، وهم يتيَمَنُون به إذا وُلد فيه مولود او قدم قادم من سَفر .

والسَّبْطُ الرَّبْعِيُ : نخلة تُدركُ آخر القَيْظِ .

وسابيط" وسُبُيَّط": اسْمانِ . وسابُوط": دابّة" من دواب البحر .

ويقال: سُبَط فلان على ذلك الأَمْرِ بِمِيْثًا وسَمَطَ عليه، بالباء والميم، أي حلَف عليه. ونعُجة مَسْبُوطة ﴿ إِذَا كَانِتَ مَسْبُوطة ﴾ إذا كانت

سجلط: السّجِلاط ملى فعللالي: الباسبين ، وقيل:
هو ضر ب من الشياب ، وقيل : هي ثياب صوف ،
وقيل : هو النسّبَط يُعَطّي به الهو دَج ، وقيل :
هو بالرومية سجلاط س. الفراء : السّجِلاط شيء
من صوف تلُقيه المرأة على هو دَجِها ، وقيل :
هي ثياب مَو شيّة كأن وشيها خاتم ، وهي زعبوا ، رومية ؛ قال حميد بن ثور :

نخبَرُونَ إِمَّا أَرْجُواناً مُهَدَّباً، وإمَّا سِجِلاط العِراق المُختَّما

أبو عمرو: يقال للكساء الكُنحُليّ سِجِلاَطِيّ . ابن الأعرابي : خز سِجِلاَطِيّ إذا كان كُمُليًّ . وفي الحديث: أهْدي له طَيْلَسَانُ من خز سِجِلاَطيّ، قبل : هو الكُمْليُّ ، وقبل : على لون السَّجِلاَطِيّ، قبل : هو الكُمْليُّ ، وقبل : على لون السَّجِلاَطِ ، وهو أيضاً ضرب من ثباب الكتّان وهو الياسمينُ ، وهو أيضاً ضرب من ثباب الكتّان وهو المناسمينُ ، وهو أيضاً ضرب من ثباب الكتّان وغط من الصوف تلقيه المرأة على هَوْدَجِها . يقال : سِجِلاَطِيِّ وسِجِلاَطِيِّ وسِجِلاَطِيِّ وورُومٍ .

والسُّنْجِلاطُ : مِوضَعَ ، ويقال : خَرْبُ مِن الرَّيَاحِين ؛

وتَسَخُطَ وسَخِط الشيءَ سَخَطاً : كرهه . وسَخِط أي غضب ، فهو ساخِط . وأَسْخَطَت : أغْضَبَه . الشخَطَ وأسخطت : أغْضَبه . تقول : أشخطت فلان فسخطت سخطاً . وتسخط عطاءه أي استقله ولم يقع موقعاً . يقول : كلها عملات تسخطه أي لم يرضه . وفي حديث عميلت له عملات تسخطه أي لم يرضه . وفي حديث هر قعل : فهل ير جبع أحد منهم سخطة لدينه ? السَّخَط والسُّخط : الكراهية للشيء وعدم الرّضا به . ومنه الحديث : إن الله يَسْخَط لُ لكم كذا أي يكرهه لكم وينعنكم منه ويعاقبكم عليه أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليه .

سوط: مَـرطَ الطعامَ والشيءَ ، بالكسر، مَـرَطاً ومَرَطاناً: تلعه، واستركت واز درده: ابتلعه، ولا يجوز مرط؛ وانسرك طالشيء في حلقه: سار فيه سيراً سهلًا . والمسرَّطُ والمُسرَّطُ : البُلْعُوم ، والصاد لغة . والسِّر واط ُ : الأَكْول ؛ عن السيراني . والسُّراطيُّ والسَّرْوَطُ : الذي يَسْتَر طُ كُلُّ شيء يبتلعه . وقال اللحياني : رجل سرطم وسرطم يبتلع كل شيء ، وهو من الاستراط . وجعل إبن جني مترطماً ثلاثتاً، والسّرطم أيضاً:البليغ المتكلم، وهو من ذلك . وقالوا : الأُخذ سُرَّيْطُ وسُرَّيْطَى، والقضاء 'ضرَّ شطُّ وضُرَّ نُطَّى أَى بأُخَـذُ الدُّن فَيَسْتَرَ طُهُ ، فإذا أَسْتَقَضَاه غريمُه أَضْرَ طَ به.ومن أمثال العرب: الأخذ سَرَطان ، والقَضاء لَيَّان ؛ وبعض يقول : الأُخذ سُرَيْطاء ، والقَضاء ُضرَيْطاء . وقال بعض الأعراب : الأخـذ سر يطـَى ، والقضاء ضر "بطكى ، قال : وهي كلما لغات صحيحة قد تكلمت العرب بها ، والمعنى فمها كلمها أنت 'تحبُّ الأخذ وتكره الإعطاء . وفي المثل : لا تكن حُلْواً فتُستَرَطَ ، ولا مُرًّا فَتُعْقَى ، من قولهم : أَعْقَيْتُ الشيء إذا

أَزَ لَنْتَهُ مَن فِيكُ لمَرارَبِهِ كَمَا بِقَالَ أَشْكَيْتُ الرَجِلُ إذا أَزَلْتُهُ عَمَا بِشَكُوهُ .

ورجل سر طيط وسر ط وسر طان : جيد اللقم .
وفرس سُر ط وسر طان : كأنه بَسْتَر ط الجري .
وفرس سُر اط وسر اطي : قاطع يَمُر في الضريبة
كأنه بَسْتَر ط كل شيء بَلْتَهَمِيهُ ، جاء على لفظ
النسب وليس بنسب كأخمر وأخمري ؛ قال
المتنظ الهذلي :

كُلُون المِلْحِ ضَرْبَتُهُ هَبِيرِهُ ، بُنْرِ ُ العَظْمُ سَقَاطُ مُراطِي

به أَحْمِي المُنْطافَ إذا كَانَي ، وَنَفْسِي ، ساعة َ الفَرَاعِ الفَلاطِ

وخفتّ ياء النسبة من سُراطي لمكان القافية . قال ابن بري : وصواب إنشاده يُتير ، بضم الياء . والفيلاط : الفُيجاءة .

والسّراط : السبيل الواضح ، والصّراط لفة في السراط ، والصاد أعلى لمكان المنضارعة ، وإن كانت الدين هي الأصل ، وقرأها يعقوب بالسين ، ومعنى الآية تُستّنا على المنتهاج الواضح ؛ وقال جرير :

أميرُ المؤمنينُ على صِراطٍ ، إذا اعْوَجُ المَوارِدُ مُسْتَقِيمٍ

والموارد : الطر ق إلى الماء ، واحدتها موردة قال الفراء: ونفر من بكاف بيسيرون السين، إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء ، صادم وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسانك في حنكك فينطبق به الصوت ، فقلبت السين صادم صورة الطاء ، واستخفرها ليكون المخرج واحداً كما استخفرا الملاد عام، فين ذلك قولهم الصراط والسراط،

قال : وهي بالصاد لغة قريش الأو لين التي جاء بها الكتاب، قال : وعامة العرب تجعلها سيناً ، وقيل : إنما قيل للطريق الواضع سراط لأنه كأنه يَسْتَرَطُ المارة لكثوة سلوكهم لاحبة، فأما ما حكاه الأصمعي من قراءة بعضهم الزّراط ، بالزاي المخلصة ، فخطأ إنما سميع المُنْضارِعة فَتَوَهَمها زاياً ولم يكن الأصعي نحوياً فيُؤمَن على هذا . وقوله تعالى ، هذا سراط علي " مُسْتَقِم " ، فسره ثعلب فقال : يعني الموت أي علي طريقهم .

والسُّرَّيْطُ والسَّرِطُواطُ والسَّرَطُواطُ ، بفتح السبن والواء : الفالُّوذَجُ ، وقيل : الخَبييصُ ، وقيل : السَّرَطُواطُ الفالوذج، شامية . قال الأزهري : أما بالكسر فهي لفة جيدة لهما نظائر مثل جلبئلاب وسيجلاط ، قال : وأما سَرَطُواط فلا أعرف له نظيراً فقيل للفالوذج ميرطراط ، فكروت فيه الواء والطاء تبليغاً في وصفه واستِلْذاذ ِ آكله إياه إذا سَرَطه وأساغه في حَلْقه .

ويقال الرَّجل َ إِذَا كَانَ سَرِيعَ الأَكُل : مِسْرَطَّ وَسُرَطَةً . والسَّرِطُواطُ : فِعَلَمَالُ مِنَ السَّرُطُ اللهُ : فِعَلَمَالُ مِن السَّرُطِ الذي هو البَلْعُ . والسُّرَ يُطَنَى : حَسَاً كَالْخَرُوهُ .

والسَّرَ طَانُ : دابّة من خَلق الماء تسميه الفُرْس مُخ . والسرَطانُ : داء يأخذ الناس والدواب . وفي التهذيب : هو داء يظهر بقوائم الدواب ، وقيل : هو داء يعرض للإنسان في حلقه دموي يشبه الدُّبَيْلة ، وقيل : السرَطانُ داء يأخذ في رُسْغ الدابّة فيُبَبِّسه حتى يَقْلِب حافرها والسرَطانُ: من بروج الفلك . سومط : السَّرْ مَطُ والسَّرَ وْ مَطُنُ : الجمل الطويل ؟

بكل سام سر مط سرو مط

وأنشد :

وقيل: السّرَو مُطُ الطويل من الإبل وغيرها. قال ابن سيده: السرَو مُطُ وعاء يكون فيه زق الحبر ونحوه. ورجل سَرَو مُطُ : يَسْتَرط كُل شيء يَبْتَكِعُه. وقد تقد م على قول من قال إن المم زائدة ؛ وقول لبيد يصف زق خبر اشتري جزافاً:

# ومُجْتَزَفِ جَوْن ، كَأَنَّ خِفاءه تَوى حَبَشِي ۗ ، بالسَّرَ وْمَطِ ، مُحْقَب ١

قال : السَّرَ رَّ مَطُ مهنا جمل ، وقيل : هو جلد طَلِية لَنُفَّ فيه زِقَ خَمر . وكل خِفاء لَنُفَّ فيه شيء ، فهو سَرَو مَطُ له وتَسَر مَطَ الشَّعَر : قَلَّ وَخَفَّ . ورجل سُر امطِ وسَر مَطيط : طويل والسَّر امط : الطويل من كل شيء .

سطط: التهدّيب: ابن الأعرابي السُّطُّطُ الظّلَمَةُ ، والسُّطُّطُ الجَائرُون. والأُسطُّ من الرجال: الطويل الرِّجْلَيْن.

سعط: السُّعُوط والنُّشُوق والنُّشُوع في الأَنف ، سعَطَه الدَّواة يَسْعَطُه ويَسْعُطُه سَعْطاً ، والضم أعلى ، والصاد في كل ذلك لفة عن اللحياني ، قال ابن سيده: وأرى هذا إنما هو على المُناورَعة التي حكاها سيبويه في هذا وأشباهه . وفي الحديث : شرب الدواء واستعَط ، وأسْعَطَه الدَّواة أيضاً ، كلاهما : أدخله أنفه ، وقد استَعَط . أسْعَطْت الرجُل فاستَعَط هو بنفسه .

والسَّعُوط' ، بالفتح ، والصَّعوط' : اسم الدواء يُصبُّ في الأنف .

والسَّعيطُ والمِسْعَطُ والنُسْعُطُ : الْإِنَاء بَجِعَلَ فَيَهُ ١ قوله « وَعِتَرَف » في الصحاح بَجِتَرَف .

السَّعُوط ويصب منه في الأنف، الأخير نادر إنما كان حكمه المِسْعَط، وهو أحد ما جاء بالضم بما يُعْتَمَلُ به. وأسْعَطْنَتُه الرُّمْح إذا طَعَنْنَتَه في أنفه، وفي الصحاح: في صدره.

ويقال: أَسْعَطْنُهُ علماً إذا بالغت في إفنهامه وتكرير ما تُعلَّمه عليه . واستَعَطَ البعيرُ : شَمَّ شيئاً من بول الناقة ثم ضربها فلم 'مخطيء اللقح ، فهذا قد يكون أن يَشَمَّ شيئاً من بولها أو يدخل في أنف منه شيء . والسَّعيطُ والسَّعيطُ والسَّعيطُ : ذكاء الرّيح وحدَّتُها ومُبالَعَنَهُا في الأنف . والسَّعاط والسَّعيطُ : الريح الطيبة من الحير وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحير وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحير د والسَّعيطُ : 'دهن' البان ؛ وأنشد ابن بوي للعجاج يصف شَعَرَ الرأة :

يُسْفَى السَّعِيطَ من ثرفاضِ الصُّنْدَلِ ١

والسَّعيط': 'در دي الحمر ؛ قال الشاعر :

وطوالِ القُرُونِ فِي مُسْبَكِرِ ، أُشْرِبَتْ بالسَّعْيِطِ والسَّبَّابِ ِ٢

والسّعيط : دهن الحَر دل ودهن الزنبق . وقال أبو حنيفة : السّعيط البان . وقال مرة : السّعوط من السّعط كالنّشوق من النشق . ويقال : هو طيب السّعوط والسّعاط والإستعاط ؛ وأنشد يصف إبلا وألبانها :

# حَمْضِيَّة طَيْبة السُّعاطِ

وفي حديث أمّ قيس بنت مخصَن قالت : دخلت بان لي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد

١ قوله « من رفاض » تقدّ م المؤلف في مادة رفض : في رفاض .
 ٢ قوله « والسباب » كذا في الأصل بجو حدتين مضبوطاً ، وفي شرح القاموس بياه تحتية ثم موحدة ، والسياب البلح أو البسر .

أَعْلَمَتْ مَن العُدْرة ، فقال : عَلام تَدْغُرُ نَ أَوْلادَ كُنَ ؟ عليكن بهذا العُود الهندي فإن فيه سبعة أَشْفِية : بُسْعَط من العُدْرة ، ويُلك من ذات الجَنْب ...

سغط: السُّفَطُ : الذي يُعبَّى فيه الطَّيبُ وما أَسْبهه من أَدَواتِ النساء ، والسُّفَطُ معروف . ابن سيده: السُّفَطُ كَالْجُوالِق ، والجمع أَسفاط . أبو عمرو: سفَّطَ فلان حَوْضه تَسْفيطاً إذا شَرَّفَه ولاطه ؛ وأنشد :

> حتى رأينت الحكو ضَ ، 'ذو قَدْ سُفَـْطا، قَفْراً من الماء هواء أَمْرَطا

أراد بالهَواء الفارغ من الماء . والسَّفِيطُ : الطَّيَّبُ النَّفُسِ ، وقيل : السَّخِيُ ، وقد سَفُطَ سَفاطة ؟ قال حُمَيْد الأَرْقَطُ :

ماذا 'ترَجِينَ من الأريطِ ? ليس بذي حَزْمٍ ، ولا سَفَيطِ

ويقال : هو سَفِيط النفس أي سَخيها طبها ، لغة أهل الحجاز. ويقال : ما أسفط نفسه أي ما أطيبها . الأصعي : إنه لسفيط النفس وسخي النفس ومذال النفس إذا كان هشا إلى الممروف جواداً . وكل رجل أو شيء لا قدار له ، فهو سَفيط ؛ عن ابن الأعرابي . والسفيط أيضاً : النذال . والسفيط أنضاً .

والسُّفاطة': متاع البيت .

الجوهري: الإِسْفَنْطُ ضرّبُ من الأَشربة ، فارسي معرب، وقال الأَصمى: هو بالرومية ؛ قال الأَعشى:

وكأن الحَمْرَ العَنبيق من الإِسْ مُنشط ، تَمْزُ وجَهَ ً باءِ 'زلال

سَقَط: السَّقَطة : الوَقَعة الشديدة . سَقَطَ يَسْقُطُ السَّقُطة مُ سَقَطً مَ السَّقُطة السَّقُوط": وقع ، وكذلك الأُنش ؛ قال :

## من كلّ بكنها؛ سَقُوطِ البُرْقُمْعِ بِ بيضاءً ، لم 'نحفظ ولم تُضَيَّعِ

بعني أنها لم 'تحفظ من الرّببة ولم يُضيعها والداها . والمَسقط الله من والمَسقط الله من يدي سُقوط . وسقط الله من يدي سُقوطاً . وفي الحديث : كله عز وجل أفرَح بَر بتو بة عبد و من أحدكم يَسقط على بعيره وقد أضله ؟ معناه يعشر على موضعه ويقع عليه كما يقع الطائر على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن شيء فقال : على الحبير سقطت أي على العارف به وقعت ، وهو مثل سائر العرب .

ومَسْقِطُ الشيء ومَسْقَطُه: موضع سُقوطه ، الأخيرة نادرة . وقالوا : البصرة مَسْقَطُ رأسي ومَسْقِطُه . وتساقط على الشيء أي ألقى نفسه عليه ، وأسقطه هو . ونساقط الشيء : تتابع سُقوطه . وساقطه مُساقطة وسيقاطاً : أسْقَطه وتابع إسْقاطه ؟ قال ضابىء بن الحَرْثِ البُرْ جُمْيي يصف ثوراً والكلاب :

يُساقِطُ عنه رَوْقُهُ ضارِياتِهَا ، سِقَاطَ حَديدِ القَينِ أَخْوَلَ أَخُوَلَا

قوله : أَخُولًا أَخُولًا أَي مَتَفَرِّقاً بِعِني شُرَرَ النار . والمَسْقِطُ مِثال المَجْلِس : الموضع ؛ يقال : هذا مَسْقِط رأسي، حيث ولد، وهذا مسقط السوط ، حيث وقع ، وأنا في مَسْقِط النجم ، حيث سقط ، وأتانا في مَسْقِط النجم أي حين سقط، وفلان تجين إلى مسقيطه أي حين سقط، وفلان تجين إلى مسقيطه أي حيث ولا . وكل من وقع في مَهْواة يقال: وقع

وسقط ، وكذلك إذا وقع اسه من الديوان، يقال : وقع وسقط ، ويقال : سقط الولد من بطن أمه، ولا يقال وقع حين تَلِد ، وأسقطت المرأة ولدها إسقاطاً ، "وهي مسقط" : ألقت لغير تمام من السقوط ، وهو السقط والسقط والسقط والسقط ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ثلاث لغات . وفي الحديث : لأن أقد مسقط من سقطاً أحب إلى من مائه مستكلم السقط، بالفتح والضم والكسر ، والكسر أكثر : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ، والمستلئم : لابس يسقط من بطن أمه قبل تمامه ، والمستلئم : لابس عد أو الحود ، يعني أن ثواب السقط أجره وثواب كيار الأولاد لأن فعل الكبير يخصه أجره وثواب وإن شاركه الأب في بعضه ، وثواب السقط مو فتر على الأب . وفي الحديث : محشر ما بين السقط إلى على الأب . وفي الحديث : محشر ما بين السقط إلى الشيخ الغاني عرد أمر داً مر داً .

وسقط الزائد: ما وقع من النار حين يقد ح ، باللغات الثلاث أيضاً . قال ابن سيده : سقط النار وسقط الثلاث أيضاً ما سقط بين الزندين قبل استحكام الوردي، وهو مثل بذلك ، يذكر ويؤنث . وأسقط الماقط وغيرها إذا ألقت ولدها . وسقط الرامل وسقط ممنظ ومسقط ومسقط الأخيرة إحدى منظم ورق لأنه كله من السقوط الأخيرة إحدى تلك الشواذ ، والفتح فيها على القاس لغة . ومسقط الرمل : حيث ينتهي إليه طرق ه . وسقاط النخل : الرمل : حيث ينتهي إليه طرق ه . وسقاط البر د . البرد ن مناسقيط السقيط . والسقيط البيرة ن عالمة على من السقوط . والسقيط النك المؤرض منه على من السقوط . وسقيط الندك : ما سقط منه على من السقوط . وسقيط الندك : ما سقط منه على الأرض ؛ قال الواحز :

وليْلة ، يا مَي ، ذات ِ طَلْ ،

ذات سقیط و ندئی 'نخضل' ، طعم الشرکی فیها کط عمر الحکل' ومثله قول هد به بن خشرم :

وواد كَجَوْف العَيْسِ فَقْسٍ قَطَعْتُهُ، تَرَى السَّقْطَ فِي أَعْلَامِه كَالْكَرَاسِفِ

والسقط من الأشاء: ما تسقيط فلا تعتد به من الجند والقوم ونحوه . والسقاطات من الأشاء: ما أيتماون به من ردالة الطعام والثياب ونحوها . والسقط : ردي المتاع . والسقط : ما أسقط من الشيء . ومن أمثالهم : سقط العشاء به على من الشيء . ومن أمثالهم : سقط العشاء به على سرحان ، يضرب مثلاً للرجل يبنعي البنعية فيقع في أمر بهلكه . ويقال لحر ثي المتاع : سقط . في أمر بهلكه . ويقال لحر ثي المتاع : سقط . فال البت نخر ثيه لأنه ساقط عن رفيع المتاع ، والجمع أسقاط . فال الليت : وعمه سقط البيت أسقاط في الإبرة والفأس والقد و وغوها . وأسقاط الناس : أو باشهم ؛ عن اللحياني ، على المثل بذلك . وسقط الطعام : ما لا خير على ما تناول بيعه من تابيل ونحوه لأن ذلك ساقط نه ما تناول بيعه من تابيل ونحوه لأن ذلك ساقط الليه ، وبائعه سقاط .

والسُقَاطُ : الذي ببيع السُقَطَ من المَتَاعِ . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما: كان لا يُمرُ بسَقًاطِ ولا صاحب بيعة إلا سَلَّم عليه ؛ هو الذي بَبيع مُ سَقَطَ المَتَاع وهو رَدِيثُه وحَقيره . والبيعة من البيع كال كنة والجِلسة من الريكوب والجُلوس، والسَقَط من البيع نحو السُّكر والتَّوابيل ونحوها، وأنكر بعضهم تسبيته سَقًاطاً ، وقال : لا يقال سَقًاط ، ولكن يقال صاحب سَقَط .

والسُّقاطة': ما سَقَط من الشيء . وساقَطه الحديثَ

سِقاطاً : سَقَط منك إليه ومنه إليك . وسِقاط ُ الْحَدِيثِ : أَن يتحدَّثَ الواحدُ ويُنْصِتَ له الآخَرُ، فإذا سَكَت تحدَّثُ الساكتُ ؛ قال الفرودق :

إذا 'هن' سافيطن الحكديث ، كأنه حنى النّحل أو أبكاد كرم تنفطنف

وسَفَطَ إِلَيُّ قوم : نزلوا عليُّ . وفي حديث النجاشيُّ وأبي سَمَّالُ : فأما أبو سَمَّالُ فَسَفَطَ إِلَى جَـيرانِ له أي أناهم فأعادُ وه وسَتَرُوه. وسَقَطَ الحَرَّ يَسقُطُ سُفُوطاً : يكنى به عن النزول ؛ قال النابغة الجعدي:

> إذا الوَحْشُ صُمَّ الوَحْشُ فِي ُظْلُـُلاتِهَا سَوافِطُ مَن حَرِّ ، وقد كان أَظْهُرَا

وسَقَطَ عنك الحَرَهُ: أَقَـٰلَـعَ ؛ عـن ابن الأعرابي ، كأنه ضد .

والسّقط والسّقاط : الحَطا في القول والحِساب والكِتاب . وأسقط وسقط في كلامه وبكلامه معقوط : أخطا . وتكلّم فعا أسقط كلمة ، وما أسقط حرفا وما أسقط في كلمة وما سقط بها أي ما أخطأ فيها . ابن السكيت : يقال تكلّم بكلام فعا سقط بحرف وما أسقط حرفا ، قال : وهو فعا سقط بحرف وما أسقط حرفا ، قال : وهو وأخر بحث به وأذخلت وسؤت به طنا وأسأت به الظن ، بنبتون الألف إذا جاء بالألف واللام . وفي حديث الإفك : فأسقط الكلام ، وهو رديثه ، بسبب حديث الإفك . وتسقط الكلام ، واستسقط : طلب سقطة وعالجه على أن واستسقط فيخطى الويك به سقطة وعالجه على أن عنده ؛

ولقد تسقطني الوُشاهُ فصادَ فُوا حَجِئًا بِسِرِ لَكِ، يا أُمَيْمَ 'صَنيِنا ا

والسَّفطة ': العَثْرة 'والزَّلّة' ، وكذلك السَّقاط ' ؛ قال سويد بن أبي كاهل :

> كيف يَوْجُون سِقاطِي ، بَعْدَمَا جَلِئُلَ الرأس مَشْيِبِ وصَلَع ?

قال ابن بري : ومثله ليزيد بن الجَهُم الهِلالي : رجُون سقاطي واغتيلالي ونَبُورَي، ورانك عَنْي طالقاً ، وارْحَلي غَدا

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كُنْتِ إليه أَبِياتُ في صعيفة منها :

يُعَقَّلُهُنَ جَعْدة من سُلَيْم مَ سُلَيْم مَ مُعِيداً ، يَبْتَغي سَقَطَ العَذاري

أي عثراتها وزلاتها . والعذاري : جمع عذراء . ويقال : فلان قليل العثار ، ومثله قليل السقاط ، وإذا لم يَلْحق الإنسان مَلْحق الكرام يقال : ساقط ، وأنشد بيت سويد بن أبي كاهل . وأسقط فلان من الحساب إذا ألقى . وقد سقط من يدي وسقط في يد الرجل : زل وأخطأ ، وقيل : ندم . قال الزجاج : يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرك منه : قد سقط في يده فعل الحسر على ما فرك منه : قد سقط في يده وأسقط. وقال أبو عمرو : لا يقال أسقط ، بالألف ، على ما لم يسم فاعله . وفي التنزيل العزيز : ولك على ما أكفهم من النديم ، فإن صح ذلك فهو إذا من على أكفهم من النديم ، فإن صح ذلك فهو إذا من جري : حمراً ، وهو الكنوم السر .

السقوط ، وقد قرى : سقط في أيديهم ، كأنه أضر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن محصل على شيء وإن كان بما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من هذا مكروه ، فشبه ما محصل في القلب وفي النفس بما محصل في اليد وبُرى بالمعين . الفراء في قوله تعالى ولما مسقط في أيديهم : يقال مسقط في يده وأسقط من الندامة ، وسقط أكثر وأجود . في يده وأسقط فال الزجاج: يقال للرجل النائم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد مسقط في يده وأسقط . قال أبو منصور : وإنما كسس في على ما في يده ، بضم السين ، غير مسمتى فاعله الصفة التي هي في يده ؛ قال : ومثله قول امرى القيس :

فدَع عنكَ مَنْهَا صبح في حَجَراتِه ، ولكن حديثاً،ماحديث الرُّواحِل ِ?

أي صاح المُنْتَهَبِ ُ فِي حَجَراتِهِ ، وكذلك المراد سقط الندم ُ فِي بده ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ويوْم ٍ نَسافَطُ لَـذَّاتُه ، كنَجْم الثُّرَيْا وأمْطارِها

أي تأتي لذاته شيئاً بعد شيء،أراد أنه كثير اللذات: وخَرْقٍ تحَدَّث غِيطانُه ، حديث العَذارَى بأَسْرارِها

أراد أن بها أصوات الجنّ . وأما قوله تعالى : وهُزَّ يَ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النخلةِ يَسْاقَطُ ، وقرى، : تَساقَطُ وتَسَّاقَطُ ، وقرى، : تَساقَطُ وتَسَّاقَطُ ، فمن قرأه بالياء فهو الجِدْع ، ومن قرأه بالتاء فهي النخلة ، وانتصاب قوله رُطَب مَنسَلًا عَلى التمييز المحوّل ، أراد يَسّاقط رُطَب الجَدْع ، فلما حوّل الفعل إلى الجذء خرج الرطب مفشراً ؛

ومنه قوله :

ساقطها بنفس مُريح ، عَطَف المُعَكَّى صُكَ بالمُنيح ، وهَـذ تَقْريباً مع التَّجْلِيج ِ

المُنبِحُ : الذي لا نَصِيبَ له . ويقال : حَلَّحَ إذا انكشف له الشأنُ وغَلَب ؛ وقال يصف الثور :

> كأنَّه سيبط من الأسباط ، بين حوامي هيندَب سقاط

السُّبُطُ : الفِرِ قَهُ مَنَ الأَسْبَاطَ. بِينَ حَوَامِي هَيْدَ بِ وَهَدَبِ وَهَدَبِ مَلْنَفَ الْهَدَبِ . وهُدَبِ أَبِضاً أَي نَواحِي شَجْرِ مَلْنَفَ الْهَدَبِ . وسُقاطُ : جمع السافِط ، وهو المُنْدَلِّي .

والسُّواقِطُ': الذين تَرِدُون اليمَامة َ لامْتِيارِ التمر، والسُّقاطُ : ما محملونه من التمر .

وسيف سَقَاطُ وراء الضَّريبة ، وذلك إذا قَطَعُها ثَمْ وصَلَ إلى ما بعدها ؛ قال أبن الأَعرابي : هو الذي يَقُدُ حتى يَصِل إلى الأَرض بعد أَن يقطع ؛ قال المَنخل الهذني :

كَلَوْنُ الْمِلْحِ ضَرْبَتُهُ هَبِيرٌ ، 'يَرِرُ الْعَظْمُ سَقَاطٌ مُرَاطِي

وقد تقدَّم في سرط، وصوابه 'يُتِرِ ُ العظم َ والسُّراطي ُ: القاطع' . والسُّقَاطُ : السيف ُ يسقُط من وواء الضَّرِيبة يقطعها حتى يجوز إلى الأرض .

وسقط السُعاب : حيث يُرى طَرَفُه كأنه ساقط على الأرض في ناحية الأفتق . وسقطا الحباء : ناحيتاه . وسقطاه ومسقطاه : جناحاه ، وقبل : سقطا جناحيه ما يَجُر منهما على الأرض . بقال : رَفَع الطائر سقطية يعني جناحيه .

قال الأزهري: هذا قول الفر"، قال : ولو قرأ قارى، تستقط عليك 'وطباً يذهب إلى النخلة ، أو قرأ فرأ يسقط عليك يذهب إلى الجذع ، كان صواباً . والساقطة والسقيط : الناقص العقل ؛ الأخيرة عن الزجاجي "، والأنثى سقيطة . والساقط والساقط والشاقط والساقط "، وفي سسيه ونفسه ، وقوم سقط ي وسنقاط "، وفي التهذيب : وجمعه

## نحنُ الصَّبِيمُ وهُمُ السُّواقِطُ ا

السُّواقط ' ؛ وأنشد :

ويقال المرأة الدنيئة الحَمْقَى : سَقِيطة ، ويقال الرجل الدني، : ساقط ماقط لاقط . والسُقيط : الرجل الأحمق . وفي حديث أهل النار : ما لي لا يَدْخُلُنني إلا ضعفاء الناس وسَقَط م أي أراذ لهم وأدوانه م . والساقط : المتأخر عن الرحال .

وهذا الفعل مَسْقَطَة للإنسان من أَعْيُن ِالنَاس: وهو أَن يُأْتِي عا لا ينبغي.

والسُّقاطُ في الفرس : استر خاء العَدُو . والسُّقاطُ في الفرس : أَن لا يَزالَ مَنْكُوباً ، وكذلك إذا جاء مُستَر خي المَشي والعَدُو . ويقال للفرس : إنه ليساقط الشيء أي يجيء منه شيء بعد شيء ؟ وأنشد قوله :

بِذِي مَيْعة ، كَأَنْ أَدْنَى سِتَاطِهِ وتَعْرِيبِهِ الْأَعْلَى ذَ آلِيلُ ثَعْلَبَ

وساقـَطَ الفرس' العَدُّو َ سقاطاً إذا جاء مسترخياً . ويقال للفرس إذا سبق الحيـل : قد ساقـَطـهـا ؟ ١ قوله «لبساقط الثيء» كذا بالاصل ، والذي في الاساس: وانه لفرس ساقط الثدة اذا جاء منه شيء بعد شيء .

والسَّقْطَانِ مَـن الظليم : حَناحاه ؛ وأَمَا قُولُ الرَّاعِي : الرَّاعِي :

حتى إذا ما أضاء الصُّبح'، وانسُبَعَشَتْ عنه نَعامة' ذي سِقطَيْن مُعَنَّكِر

فإنه عنى بالنعامة سُواد الليل ، وسقطاه : أوّلُه وآخِرُه ، وهو على الاستعارة ؛ يقول : إنّ الليلَ ذا السّقطين مضَى وصدَق الصّبنح ؛ وقال الأزهري : أراد نَعامة ليل ذي سقطين ، وسقاطا الليل : ناحيتا ظلامه ؛ وقال العجاج يصف فرساً :

جافِي الأياديم بلا اختيلاط ، وبالدّهاس ويتث السّقاط

قوله: ريّث السقاط أي بطيء أي يَعْدُو ﴿ فِي الدُّهَاسِ عَدُوا مِنْ الرَّجَلُ فَيُّهُ . ويقال : الرجل فيه عَاطُ ﴿ إِذَا فَتَرُ فِي أَمْرُهُ وَوَكُنَّى .

قال أبو تراب: سمعت أبا المقدام السُّلَمِيّ يقول: تستَقطتُ الحُبَر وتبَقطنتُه إذا أَخذته قليلًا قليلًا شيئًا بعد شيء.

وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه: بهذه الأظرُّ بِ السَّواقِطِ أَي صِغار الجِبالِ المُنتخفضةِ اللاَّطئةِ بالأرض.

وفي حديث سعد ، رضي الله عنه : كان يُساقطُ في ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، أي يَرْويهِ عنه في خلال كلامه كأنه يَمنزُ جُ حديثَه بالحديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو من أَسْقَطَ الشيءَ إذا أَلْقاه ورَمَى به .

حرف السين ، وفسره بالفَخّارِ ، والمشهور فيه لُغة " ورواية الشين المعجمة ، وسيجيء ، فأمّا السّقيط ، بالسين المهملة ، فهو الثّلج والجَلِيد .

سقلط: السَّقَلاطُون: نوع من الثَّياب، وقد ذكرناه أيضاً في النون في ترجمة سقلطن كما وجدناه.

سلط: السَّلاطة : القَهْر ، وقد سَلَّطَهُ الله فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِم ، والاسم سُلَّطة ، بالضم .

والسّلط والسّليط : الطويس السان ، والأنش سليطة وسلطانة وسلطانة وسلطانة ، وقد سَلُط سَلاطة سليطة وسليط كذلك. ورجل سليط أي فصيح حديد اللّان بَيّن السّلاطة والسّلوطة . يقال : هو أسلط هم لساناً ، وامرأة سليطة أي صَخّابة. التهذيب : وإذا قالوا امرأة سليطة اللّاان فله معنيان : أحدهما أنها حديدة اللّان ، والثاني أنها طويلة اللسان. الليث : السّلاطة مضدو السّليط من الرحال والسليطة من النساء ، والفعل سَلُطت ، وذلك إذا طال لسانها واستد صَخَبُها .

ابن الأُعرابي: السُّلُطُ القَوائمُ الطَّوالُ ، والسَّلِيطُ عند عامَّة العرب الزينتُ ، وعند أَهل اليمن 'دُهُنُ السَّمْسِمِ ؛ قال امرؤ القيس:

أمالَ السَّلِيطَ بالذُّبالِ المُفَتَّلِ

وفيل: هو كل ُ 'دهن ِ عَصِر من حَبِّ ؛ قال ابن بري: 'دهن السمسم هو الشَّيْرَجُ والحَلُ ُ ؛ ويُقَوَّي أَنَّ السَّلِيطِ الزيت' قول' الجعدي ّ:

> ُبضِيءُ كَمِثْلِ مِبراجِ السُّلِيـ طَرِ ، لم يَجْعَلُ اللهُ فيه نُنجاسا

قوله لم يجعل الله فيه 'نحاساً أي 'دخاناً دليل على أن

الزيت لأن السليط له 'دخان صالِح''، ولهذا لا 'يوقد في المساجد والكنائس ِ إلا الزيت' ؛ وقال الفرزدق :

> ولكين ديافي أَبُـوه وأُمَّـه ، بِحَوْدانَ بَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَادِبُهُ

وحَوْرَانُ : من الشام والشأم لا 'يَعْضَرُ فيهـا إلا الزيتُ . وفي حديث ابن عباس : رأيت عليّاً وكأنَّ عَبْنَيْهُ سِراجا سَلِيطٍ ؛ هو 'دهن الزيت .

والسُّلُطانُ: الحُبُجَّةُ والبُرْهانَ، ولا يجمع لأن بحِراه تجرى المصدر ، قال محمد بن يزيد : هو من السليط. وقال الزجاج في قوله تعالى : ولقد أرْسَكُنا موسى بآياتنا وسُلطان مُبين ، أي وحُجَّة بَلَّنة . والسُّلطان إنا سمى 'سلطاناً لأنه حجة' الله في أرضه ، قال : واشتقاق السلطان من السُّليط ، قال : والسليط ما يُضاء به ، ومن هذا قيل للزيت : سلط، قال: وقوله حل وعز : فانْقُدُوا لا تنفذون إلا بسلطان ، أي حمثًا كنتم شاهَد تم ُحجَّةً لله تعالى وسُلطاناً بدل على أَنه و احد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قَـُوار بُرَ قوار بُرَ من فضة ، قال : في بياض الفضة وصَفاء القواريو ، قال : وكل سلطان في القرآن حجة . وقوله تعالى : هلك عنلى سلطانية ، معناه دهب عنى حجته . والسلطان : الحجة ولذلك قيل للأمراء تسلاطين لأنهم إ الذين تقام بهم الحجة والحُنْقوق. وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان ، أي ما كان له عليهم من حجة كما قال : إن عبادي ليس لك عليهم 'سلطان" ؛ قال الفراء : وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة 'يضِلنُهم بها إلا أنا سَلَطْناه عليهم لنعلم مَن يُؤمن بالآخرة . والسُّلطانُ : الوالى، وهو فُعْلَان، يذكر ويؤنث، والجمع السَّلاطين. والسُّلطان والسُّلُطانُ : 'قد ُرةُ الملك ، يذكر ويؤنث . وقال

ابن السكنت : السلطان مؤنثة ، بقال : قَصَتُ به عله السُّلطان ، وقد آمَنَتُه السُّلطان : قال الأزهرى : ورما 'ذكر السلطان لأن لفظه مذكر، قال الله تعالى: سُلُطَان مُبِين . وقال اللث : السُّلُطانُ قَلْدُوهُ ا المَلكُ وقُدرة من تُجعل ذلك له وإن لم بكن مَلَكُماً ، كقولك قد جعلت له 'سلطاناً على أخذ حقتى من فلان ، والنون في السلطان زائدة لأن أصل بنائه السليط . وقال أبو بكر : في السلطان قولان : أحدهما أن يكون سنى سلطاناً لتَسْلِيطه ، والآخر أَن يَكُونَ سَمَّى سَلَطَانًا لأَنَّهُ حَجَّةً مَـن يُحجَّجُ الله . قال الفراء : السلطان عند العرب الحجمة ، ويذكر ويؤنث، فمن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الرجل، ومن أننه ذهب به إلى معنى الحجة . وقال محمد بن نزيد : من ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الواحد ، ومن أننه ذهب به إلى معنى الجمع ، قال : وهو جمع واحده سليط ، فسليط وسليطان مشل قنفيز وقَـُفْزانِ وبَعيرِ وبُعران ، قال: ولم يقل هذا غيره. والتسليط : إطلاق السُّلبُطان وقد سلُّطه الله عليه . وفي التنزيل العزيز : ولو شاء اللهُ لسلَّطتهم عليكم . وسُلْطَانُ الدُّم : تبيُّغُنه . وسُلْطَانُ كُلُّ شيء : شدَّتُه وحدَّتُه وسَطُوْتُه، قبل من اللسان السَّلبط الحديد .

قال الأَزهري : السَّلاطة بمعنى الحِدَّةِ ، قد جاء ؛ قال الشَّاعر بصف 'نصُلِا محدَّدة :

# سِلاط ميداد أرْهَفَتْها المَوافِع

وحافر سلط وسليط : شديد . وإذا كان الدابة ، وقاح الحافر، والبعير أوقاح الحنف ، قيل: إنه لسلط الحافر ، وقد سلط يسلط سلاط "كا يقال لسان سليط وسلاط "كا يقال دابة

قال أمنة بن أبي الصلف:

إِنْ الْأَنَامَ رَعَايَا الله كَانْهُمُ ، هو السَّلِيطَـطُ فوقَ الأرضِ مُسْتَطرُ ۗ

قال ابن جني : هو القاهر من السَّلاطة ، قال: وبروى السليطط وكلاهما شاذ . التهذيب : سليطط حاء في شعر أمية بمنى المُسَلِّط ، قال : ولا أدري ما

والسَّلُّنطة': السهمُ الطويلُ ، والجمع سلاط ؛ قال المتنخل الهذلي :

> كأوب الدُّبْر غامضة ، ولنست غُرْهُفَةِ النَّصَالِ ، ولا سِلاطِ

قوله كأو ب الدبر يعني النصال َ ، ومعنى غامضة أي أُلْطَفَ حَدَّهُا حَتَى غَمَضَ أَي لِيسَتَ عِرْهُفَاتِ الْحُلَقَةِ بل هي أمرهفات الحد" .

والمُساليطُ : أَسنان المفاتيح، الواحدة مُسلاطُ . وسَنابِكُ سُلطاتُ أي حِدادُ ؛ قال الأعشى :

هو الواهب المائنة المُصْطَفا ة ، كَالنَّخُلُ طَافَ بِهَا المُجْتَزَمِ

وكل كنت اكعدع الطريد ق ، تجري على سلطات النُّم

المُجْتَزَمُ : الحَارِصُ ؛ ورواه أبو عبرو المُجْتَرَم ، بالراء ، أي الصار م' .

سلنط: ابن بزرج: اسْلَـنْطَـأَتْ أَي ارْتَفعت إلى الشيء أنضر إليه .

سَلَطةُ الحَافرِ، والفعلُ مِن كُلُّ ذلك سَلُطُ سَلَاطَةٌ ؛ أَسْمِطُ : سَمَطَ الجَدْيَ والحَمَلَ تَسْمِطُهُ ويَسْمُطُهُ سَمْطاً ، فهو مُسْمُوط وسَمِيطٌ : نتَفَ عنه الصوفَ ونظُّنه من الشمر بالماء الحارُّ لنَشْر بِنه ، وقبل: نتَف عنه الصوفَ بعد إدُّخاله في الماء الحارُّ ؛ اللَّثُ : إذا مُر طَ عنه صُوفُه ثم سُوى بإهابه فهو سَمنط". وفي الحديث: ما أكل شاة " سمطاً أي مَشُويَّة ، فعيل بمعنى مَفْعُولُ ، وأصل السَّمْطِ أَنْ 'يُنْزَعَ صُوف' الشَّاةِ المذبوحة بالماء الحارُّ ، وإنما يفعل بهـا ذلك في الغالب لتُشوى . وسَمَطَ الشيءَ سَمْطاً : عَلَقَه . والسَّمُطُ : الحَسُطُ ما دام فيه الحَرَز ، وإلا فهو سلنك . والسَّمَط : خيط النظنم لأنه يُعَلَّق ، وقبل: هي قلادة " أطول من المخنقة ، وجمعه سموط"؛ قال أبو الهيثم : السَّمْطُ الحَيط الواحد المنظوم ، والسَّمْطان اثنان ، يقال : رأيت في يد فلانة سمُطأ أَى نَظْمُماً واحداً يقال له : يَكُ وَسَنَ ، وإذا كانت القلادة ذات نظمین فهی ذات سمطین ؛ وأنشد لطّرَفة :

وفي الحَمَّ أُحُوكَ يَنْفُضُ المَرِّدَ شَادَ نُّ، مُظاهِر ُ سِمْطَي لُوْلُوْ وزَبَر ْجَـدِ

والسَّمْطُ : الدُّرْعُ يُعَلِّقُهَا الفارسُ على عَجُز فرسه، وقيل: سَمَّطُهَا . والسَّمْطُ: واحد السُّمُوط، وهي سُيور تُعَلَّقُ من السرَّج . وسَمُطْتُ الشيء : عَلَّقْتُهُ عَلَى السُّمُوطِ تَسَمِيطاً . وسَمَّطْتُ الشيء: لَـز مُنتُه ؛ قال الشاعر :

> تَعَالَى انسَمَاط حُب دعد ، ونَغْتَدى سَوَاءَبِن والمَرْعَى بِأُمِّ دَرِينِ

أي تَعَالَى نَازَمُ حُبِّنَا وإن كان علينا فيه ضقة . والمُسَمُّطُ من الشُّعر : أبيات مَشْطُورة يجمعها قافية واحدة ، وقيل: المُسمَّطُ من الشعر ما قُنُفَّيَ أَرباعُ أَ بُيُوتِه وسُمِّطَ في قافية مخالفة ؛ يقال : قصيدة المُسمَّطة وسيمطيّة اكتول الشاعر ، وقال ابن بري هو لعض المحدَّثن :

وشَيْبَةً كالقَسِمِ غَيْر سُودَ اللَّمَمِ داوَ بِنَهْمَاناً داوَ بِنَهْمًا بالكَنَّمَ ذُورًا وبُهْمَاناً

وقال الليث : الشعر المُسَمَّط الذي يكون في صدر البيت أبيات مَشْطورة أو مَنْهوكة مُقَفَّاة ، ويجمعها قافية مُخالِفة "لازمة للقصيدة حتى تنقضي ؛ قال : وقال امر أو القيس في قصيدتين سيمُطيَّتَينِ على هذا المثال تسميان السيطين ، وصدر كل قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره ذو سموط ، فقال في إحداهما :

ومُستَكَنْمِم كَشَّفْتُ الرَّمْحِ ذَيْكَ ، أَقَسَّتُ بِعَضْبِ ذِي سَفَاسِقَ مَيْكَ ، فَجَعْتُ بِهِ فِي مُلْتَقَى الخَيْلِ خِيْلَهَ ، تركت عِنَاقَ الطير تخْجُلُ حَوْلَه كَانَ ، على سِرْباله ، نَضْحَ جروال

وأورد ابن بري مُستَعُطَ امرىء القيس:

وَهُمْتُ مِن هِندٍ مَعَالِمَ أَطْلَالٍ ، عَفَاهُنُ طُولُ الدَّهُ فِي الزَّمْنِ الحَّالِي مَناهِئُ مُن الحَّالِي مَن هِندٍ خَلَتْ ومَصَالِفُ ، يَصِيحُ بَعَفْناها صَدْى وعَوازِف وعَيَرَها هُوجُ الرَّياحِ العَواصِفُ ، وكَلُّ مُسِفَ ثُمُ آخَرُ وادِف بَاسْحَمَ مَن نَوْ السَّماكَينِ هَطَالًا بِالسَّماكَينِ هَطَالًا بِالسَّماكَينِ هَطَالًا بِالسَّماكَينِ هَطَالًا المَسْعَمَ مَن نَوْ السَّماكَينِ هَطَالًا المَسْعَلَيْنِ هَلَا المَّالُ المَسْعَلَيْنَ هَلَا اللَّهُ المَسْعَالُ الْعَلَيْلِ الْعَلْمَالُ الْعَلْمَالُ الْعَلْمَ الْعَلْمَالُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْ

وأورد ابن بري لآخر : ١ قوله « منتقى الحيل » في القاموس : ملتقى الحيى .

خيال هاج لي سَجنا ، فنيت مكايدا حزا ، فيت مكايدا حزا ، عبيد القلب مر تهنا ، بذكر اللهو والطرب عظية عطل ، كأن أرضابها عسل ، كفل ، بنيو عضوها كفل ، بنيو عضوها كفل ، بنيو والعضوها كفل ، بنيو والعضوها فلقا ، بنيو والعضوة المنية الفشا ، من الموشية الفشا ، منطقها ، منطقها ، منطقها ، ويضي العقل منطقها ، ويضي العقل منطقها ،

ومن أمثال العرب السائرة قولهم لمن يجوز حكمه: حكمتُك مسبّطاً ، قال المبرد: وهو على مدّهب لك حكمتُك مسبطاً أي مُتسبّاً إلا أنهم محذفون منه لك ، يقال: حكمتُ مسبطاً أي متسبّاً ، معناه لك حكمتُك ولا يستعمل إلا محذوفاً . قال ابن شميل: يقال للرجل حكمتُ مسبطاً ، قال: معناه مُر سلا يعني به جائزاً . والمُسمّط أن المُر سل الذي لا يُودَدُ. ابن سيده: وخذ حقتُك مسبطاً أي سهلًا مُجورزاً بنيده : وخذ حقتُك مسبطاً أي سهلًا مُجورزاً بنيدا أو يقال: سمّط المفرعه إذا أوسله .

سَقَامُ العاشقِ الوَصِبِ

ويقال: سَمَطَنتُ الرجلَ بمِيناً على حَقْنِي أي اسْتَحلفته وقد سمَط هو على السين يَسْمُطُ أي حلف . ويقال:

سَبَطَ فلان على ذلك الأمر بميناً ، وسبَط عليه ، بالباء والميم ، أي حلف عليه . وقد سَمَطْتَ يا رجل على أمر أنت فيه فاجر ، وذلك إذا وكلد البين وأحلطها . ابن الأعرابي : السّامط الساكوت ، والسّبْط السكوت عن الفضول . يقال : سَمَط وسبّط وسبّط وأسمَط إذا سكت . والسّبْط : الدّاهي في أمره الحقيف في جيسه من الرجال وأكثر ما يُوصف به الحقيف في العجاج :

جاءت فلافتت عِندَه الضَّابِلا ، سِمْطاً يُوَبِّي وِلنْدة زُعابِلا

قال ابن بري: الرجز لرؤبة وصواب إنشاده سمطاً ، بالكسر ، لأنه هنا الصائد ؛ شبه بالسمط من النظام في صغر جسمه ، وسمطاً بدل من الفابل . قال أبو عمر و : يعني الصاد كأنه نظام في خفته وهزاله . والزعابل : الصغار . وأورد هذا البيت في ترجمة زعبل ، وقال : السمط الفتير ؛ ومما قاله رؤبة في السمط الصائد :

حتى إذا عابَنَ رَوْعـاً رائعاً كِلابَ كَلابِ وسمطاً قابِعـا

وناقة سُمُطُ وأَسْمَاطُ : لا وَمَم عليها كما يقال ناقة عُفُلُ . وَنعل سُمُطُ وسمط لا وسَمِيطُ وأَسْمَاطُ : لا رُقْعة فيها ، وقبل: ليست بمَخْصُوفة . والسّمِيطُ من النعل : الطّاق الواحد ولا رُقْعة فيها ؛ قال الأسود بن يعفر :

 ١ قوله«سمطاً بالكسر» تقدم ضبطه في مادة ولد بالفتح تبماً للجوهري.
 ٢ قوله «سمط وسمط » الاولى بضمتين كما صرح به في القاموس وضبط في الاصل أيضاً ، والثانبة لم يتمرض لها في القاموس وشرحه ولملها كففل .

فَأَبْلِغُ بَنِي سَعْدِ بنِ عِجْلِ بِأَننا حَذَوْ نَاهُمُ نَعْلَ المِثَالِ سَمِيطا

وشاهد الأسماط قول' ليلي الأخيلية :

مُهُ العَر انِينِ أَسْمَاطُ نِعَالُهُمُ ، بِيضُ السَّر ابيلِ لِم يَعْلَقَ بِهَا العَمَرُ ،

وفي حديث أبي سليط: رأيت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، نعمل أسماط، هو جمع سبيط هو من ذلك. وسراويل أسماط، غير تحشرة . وقيل: هو أن يكون طاقاً واحداً؛ عن ثعلب، وأنشد بيت الأسود ابن يعفر . وقال ابن شميل: السنط الثوب الذي ليست له بطانة طيلكسان أو ما كان من قطن، ولا يقال كيساء سبط ولا ملحقة أسيط لأنها لا تتبطن ؛ قال الأزهري : أراد بالملحقة إزار الليل تسميه العرب الاحاف والملحقة إذا كان طاقاً واحداً. والسبيط والسبيط أو المراع . قال الأصمعي : وهو الذي الأخيرة عن كراع . قال الأصمعي : وهو الذي يسمى بالفارسية بواستق .

وسَمَطَ اللّهُ بَسَمُطُ سَمَطاً وسُمُوطاً : ذهبت عنه حَلاوة الحلّب ولم يتغير طعمه ، وقبل :هو أو ل تغير معمه ، وقبل :هو أو ل تغير م ، وقبل :السامط من الله الذي لا يُصور ت في السّقاء لطراءته وخنتُور تربه ؛ قال الأصعي : المَحض من الله ما مُم يُخالِطه ما حُلواً كان أو حامضاً ، فإذا ذهبت عنه حَلاوة ألطنب ولم يتغير طعمه فهو سامط ، فإن أخذ شئاً من الرّبح فهو خامط ، قال : والسامط أيضاً الما المنفل الذي يسمل خلفه الشيء . والسامط : المُعلق الذي عبد خلفه من الشيء بحبل خلفه من السَمُوط ؛ قال الرّفان :

كأن أفتادي والأسامطا

ويقال : ناقة سُمُطُ لا سِمَة عليها ، وناقبة عُلُطُ مَوْسُومة . وسَمَط السَكِينَ سَمْطاً : أَحَدُها ؟ عن كراع .

وسياط القوم: صَفَهُم . ويقال : قام القوم حوله سياط في صفين وكل صف من الرجال سياط . وسنبوط العيامة : ما أفضيل منها على الصد و والأكتاف . والسياطان من النصل والناس : الجانبان ، يقال : مشى بين السياطين . وفي حديث الإيمان : حى سليم من طرف السياط ؛ السياط ؛ السياط : الجاعة من الناس والنعل ، والمراد في الحديث الجاعة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه . وسياط الوادي : ما بين صدر و ومنتها ه . وسيط الومسل : حيله ؟ قال :

فلما غَدَا اسْتَذَرَى له سِمْط رَمْلة لِحَوْلَيْنِ أَدْنَى عَهْدِهِ بالدُّواهِنِ ۗ

وسِمْطُ وسُمْيَطُ : اسمان . وأبو السَّمْطِ : من كناهم ؛ عن اللَّعاني .

سعط: اسْمَعَطُ العَجَاجُ اسْمِعْطَاطًا إذا سَطَعَ. الأَزهري: اسْمَعَدُ الرجلُ واشْمَعَـدُ إذا امْتَـلأَ غَضباً ، وكذلكَ اسْمَعَطُ واشْمَعَطُ ، ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا انْمَهُلُ.

سنط: السُّنْطُ: المَّنْصِلُ بِينِ الكَفُّ والساعِدِ. وأَسْنَعَ الوجلُ إذا اشْتَكَى سَنْعَهُ أَي سَنْطَهُ، وهُو الرُّسُنْغ.

والسُّنْطُ': قَرَّ ظُـُ يَنْبُنْت في الصعيد وهو حطَّبُهُم ، وهو أَجْوَدُ حطَّب اسْتَوْقَد به الناسُ ، يزعمون ؛

١ قوله «من النحل»هو بالحاء المهملة بالاصل وشرح القاموس والنهاية.
 ٢ قوله « فلما غدا الخ » قال في الاساس بعد ان نسبه الطرواح :
 أراد به الصائد ، جمله في ازومه للرملة كالسمط اللازم للمنق .

أنه أكثره ناراً وأقلتُه رَماداً ؛ حكاه أبو حنيفة ، وقال : أخبرني بذلك الحبير ، قال : ويَدْبُغون به ، وهو اسم أعجمي .

والسّناط والسّناط والسّنوط كله: الذي لا لِحية له ، وقيل : هو الذي لا سَعر في وجهه البّنة ، وقد سَمَ فيه وجهه البّنة ، وقد سَمَ فيه نه . التهذيب:السّناط الكو سَمَ ، وكذلك السّنوط والسّنوط والسّنوطي ، وفعله سَنط وكذلك عامة ما جاء على بناء فعال ، وكذلك ما جاء على بناء المجهول ثلاثياً . ابن الأعرابي: السُنط الحقيق العوارض ولم يبلغوا حال الكواسيج ؛ وقال غيره : الواحد سَنوط ، وقد تكرر في الحديث ، وهو بالفتح الذي لا لحية له أصلا . ابن بري: السّناط ' يُوصف ' به الواحد و الجمع ؛ قال ذو الرمة :

زُرُقَ ، إذا لاقَيْنَتَهُمْ ، سِناطُ ، لَيْسَ لهـم في نَسَبِ رِباطُ ،

ولا إلى حَبْلِ الهُدَى صِراط'، فالسَّبُ والعار' بهم مُلْتَساط'

ويقال منه : سَنُطَ الرجلُ وسَنَطَ سَبَيَطًاً ، فهو سناط .

وسَنُوطٌ : اسم رجل معروف .

سوط: السُّوْطُ : خَلَطُ الشيء بَعَضِه بِعض ، ومنه سبي المِسُواط . وساط الشيء سَوْطاً وسَوَّطه : خاضه وخَلَط وأكثر ذلك . وخص بعضهم به القدار إذا خُلِط ما فيها ، والمِسُوط والمِسُواط : ما سيط به . واستوط هو : اختلط ، نادر . وفي حديث سَوْدة : أنه نظر إليها وهي تنظر في رَكُوة فيها ماء فنهاها وقال : إلي أخاف علم منه المِسْوط ، يعني الشيطان ، سبي به من ساط منه المِسْوط ، يعني الشيطان ، سبي به من ساط

القيدار بالمسلوط والمسلواط ، وهو خشبة يُحَرَّكُ الله مله المعصية بها ما فيها ليختلط ، كأنه يُحَرَّكُ الناس للمعصية ومجمعهم فيها . وفي حديث على ، كرام الله وجهه : لتساطئن سوط القيدار ، وحديثه مع فاطمة ، وضوان الله عليها :

### مَسُوطٌ لَنَحْمُهُمْ بِدَمِي وَلَيْحُمِي

أي تَمْزُوجٌ ومَخَلُّوطٍ ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير:

لَكِنَّهَا خُلَّةً"، قد سيط من دَمِها فَجْع وَوَ لَنع ، وإخْلاف ونَبْد بِلْ

أي كأن هذه الأخلاق قد خلطت بدمها. وفي حديث حليمة : فشقا بطئت فهما يسوطانه . وسوط م كراً به الله أمره : اضطر بن وأموالهم بينهم سويطة مستوطة مستوطة أي مختلطة . وإذا خلط الإنسان في أمره قبل : سوط أمرة تسويطاً ؛ وأنشد :

# فَسُطُنُها ذَمِمَ الرَّأْي، غَيْرَ مُوَفَتْقِ، فَلَسُنْتَ عَلَى تَسُويطِها بِبْعَانِ

وسمي السّو ط سُوطاً لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خُلِط الدم باللحم، وهو مُشْتَق من ذلك لأنه يخلط الدم باللحم ويَسُوطُه. وقولهم: ضربت زيداً سَوطاً إنما معناه ضربته ضربة بسوط ، واكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف ، ولو ذهبت ثم حذفت الضربة على حذف المضاف ، ولو ذهبت نتاً و لل ضربته سوطاً على أن تقد و إعرابه ضربة بسوط كما أن معناه كذلك ألزمك أن تُقد و أعوابه ضربة بسوط كما أن معناه كذلك ألزمك أن تُقد و قوله أمر تُمُك الجرا في نحو قوله أمر تُمُك الحير وأستَه في الله ذنباً ، فتحتاج إلى اعتذار من

حذف حرف الجر، وقد غنيت عن ذلك كله بقولك إنه على حذف المضاف في ضربة سوط، ومعناه ضربة "بسوط، وجمعه أسواط" وسياط". وفي الحديث: معهم سياط" كأذ ناب البقر ؛ هو جمع سوط الذي "يجلك به، والأصل سواط"، بالواو ، فقلبت ياء للكسرة قبلها ، ويجمع على الأصل أسواطاً. وفي حديث أبي هرية، رضي الله عنه : فجعلنا نضر به بأسياطنا ، فيسينا؛ قال ابن الأثير : هكذا روي بالياء وهو شاذ" والقياس أسواطنا ، كما يقال في جمع ديح أرياح شاذ" والقياس أرواح" ، وهو المُطرّد المستعمل ، وإنما قلبت الواو في سياط للكسرة قبلها ، ولا كسرة في أسواط . وقد ساطة سوطاً وسُطئته أسوطه إذا ضربته وقد ساطة سوطاً وسُطئته أسوطه إذا ضربته بالسوط ؛ قال الشهاح بصف فرسة :

فصَوَّ بُنْنُهُ كَأَنَّهُ صَوْبٌ غَبْيَةٍ على الأَمْعَزِ الضَّاحِي، إذا سِيطَ أَحْضَرا

صَوَّبَتُهُ : حملته على الحُضر في صَبَبِ من الأرض. والصَّوْبُ : المطر ، والغَبَيةُ : الدُّفْعة منه . وفي الحديث : أوَّلُ من يدخل النار السَّوَ اطون ؟ قيل هم الشَّرَطُ الذين معهم الأسواط يَضربون بها الناس. وساط دابته يَسُوطه إذا ضربه بالسوط. وساوطني فسُطئته أسُوطه ؛ عن اللحياني، لم يزد على ذلك شيئاً ؛ قال ابن سيده : وأراه إنما أواد خاستني بسَوطه أو عارضني به فغلبته ، وهذا في الحواهر قليل إنما هو في الأعراض . وقوله عز وجل : فصب عليهم ربك في الأعراض . وقوله عز وجل : فصب عليهم ربك سَوط عَذَابٍ ؟ أي نصيب عَذَابٍ ، ويقال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ؛ وقال الفراء : فيه السوط ؛ وقال الفراء : فيه السوط ، ويوى أن فيه السوط ، ويوى أن

عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب ِ.

والمِسْيَاطُ : المَـاء يَبقَى فِي أَسفَلَ الْجُوضُ ؛ قَالَ أَبُو عَمَدُ الْفَقْمِسَى :

حتى انتهت رجارج المِسْياطِ

والسياط : قَصْبان الكُرّاتِ الذي عليه ماليقه ا تشبيهاً بالسياط التي يضرب بها ؛ وسُوّط الكراث إذا أخرج ذلك .

وسُوَّطُ باطل : الضوء الذي يدخل من الكُنُوَّة ، وقد حكيت فيه الشين .

والسُّوَيُطاء : مرقة كثيرة الماء تساط أي تخلط وتضرب .

#### فصل الشين المعجمة

شبط: الشَّبُوطُ والشُّبُوط ؛ الأخيرة عن اللحياني وهي رديئة : ضرب من السمك دقيق الذنب عريض الوسط صغير الرأس لـيّن المَيسَ كأنه البَر بُط ، وإنحا يشبّ البربط إذا كان ذا طول ليس بعريض بالشيوط ؛ قال الشاعر :

'مَقْبِلِ '' مَدْ بِيرِ ' خَفِيفَ ' ذَ فِيفَ ' ' كَبِيمِ ' الثو ْبِ قَـد شَوَى سَمَـكَاتِ

من تشابيط لُنجة وسُط بَعْر ، حَدَّثَتُ مَن نُشْعُومُها ، عَجَرات

وهو أعجمي. قال ابن سيده: وحكى بعضهم الشَّبُوطة ، بفتح الشين والتخفيف ، قال : ولست منه على ثقة ، والله أعلم .

شحط: الشَّحْطُ والشَّعَطُ : البُمْدُ ، وقيل: البُمْدُ في كل الحالات ، يثقل ومجفف ؛ قال النابغة :

١ قوله « ماليقه » كذا بالاصل ، والذي في القاموس : زماليقه .

وكلُّ قَرَرِيْنَةً وَمُقَرِّ إِلَّهُ مُفارِقُهُ ، إِلَى الشَّعَطِ ، القَرِيِّنُ وأنشد الأَزْهري :

## والشُّخطُ فَطَاعٌ رَجًّا مَن رَجًا

وشَحَطَنَ الدّار تَشْحَطُ شَخْطاً وشَحَطاً وسَحَطاً وشَحَطاً وشَحَطاً المَزَار وشَحُوطاً : بَعُدَت . الجوهري : شَحَط المَزَار وأشَحَطنه أبْعَد ثنه . وشواحِط الأو دبة : ما تباعد منها . وشحَط فلان في السّوم وأبْعَط إذا استام بسلعته وتباعد عن الحق وجاوز القدر ؛ عن اللحاني . قال ابن سيده : وأرى شَحِط القدر ؛ عن اللحاني . قال ابن سيده : وأرى شَحِط لفة عنه أيضاً . وفي حديث ربيعة في الرجل يُعتق لا الشّقص من العبد ، قال : يُشْحَطُ الشن ثم يُعتق لا السّوم إذا أبْعَد فيه ، وقيل : معناه يُجنع فَنَه السّوم إذا أبْعَد فيه ، وقيل : معناه يُجنع فَنَه من شَحَط في من شَحَط في من شَحَط شرابة من شَحَط في عن أبي حنية . وشحَط شرابة عن أبي حنية .

والشَّيْطَة : داء يأخُذ الإبل في صُد ُورْها فلا تكاد تَنْجُو منه . والشَّحْطة : أَثْر سَحْج يُصِب جَنْباً أو فخذاً ونحوهما ؛ يقال : أصابته شَحْطة .

والتشخُّط' : الاضطراب' في الدّم . ابن سيده : الشخط الاضطراب في الدم . وتشَعَّط الولد في السَّلَى : اضطر ب فعه ؟ قال النابغة :

ويَقَذَوْنَنَ بَالْأُوْ لَادِ فِي كُلِّ مَنْزِلِ ، تَشْخَطُهُ ، فِي أَسْلَائِهَا ، كَالوَصَائْـلَـرِ

الوصائل : البُر ُود ُ الحُدْر . وشَحَطَه يَشْحطه مَشْعُطاً وسَحَطَه : ذبَحه ، قال ابن سيده : والسين أعلى . وتَشَحَط المقتول بدمه أي اضطر بفه و وشخطه غير ه به تشخيطاً . وفي حديث محيّصة :

وهو يَتَسَحُّطُ في دمه أي يَتَخَبُّطُ فيه ويضطرب و ويتمر عُ . وشحَطَتُه العقرب وو كَعَتْه بمعنى واحد. وقال الأزهري: يقال شحَط الطائر وصام ومزق ومرزق ومرزق وسقشق وهو الشحط والصوم . الأزهري: يقال جاء فلان سابقاً قد شحَطَ الحيل شخطاً أي يقال جاء فلان سابقاً قد شحَطَ الحيل شخطاً أي فاتهم فضلا ويقال : شحَطَت بنو هاشم العرب أي فاتدم فضلا وسبقوه . والشخطة : العود من الرثمان وغيره تغرسه إلى جنب قضيب الحبكة حتى يَعْلُو فوقه ، وقيل : الشخط خشبة توضع على جنب الأغصان الرسطاب المتفرقة القصاد التي تخرج من الشكر حتى ترتفع عليها ، وقيل : هو عود توقع عليه الحبكة حتى تستقل إلى العريش . قال أبو الحطاب : شحَطنها أي وضعت إلى جنبها خشبة أبو الحطاب : شحَطنها أي وضعت إلى جنبها خشبة

والمِشْعَطُ : عُوَيد يُوضع عند القَضِيب من قُضْبانِ الكرام يَقيه من الأرض .

والشُّوْحُطُّ : ضرب من النَّبْع تتخد منه القِياسُ وهي من شجر الجال ِ جال ِ السَّراةِ ؛ قَالَ الأَعْشِي :

وجياداً ، كأنها فنُضُبُ الشُّو عَطِ، بَعْمِلْنَ شِكَةَ الأَبطالِ

قال أبو حنيفة : أخبرني العالم بالشوحط أن نبات بنات الأرثر فضان تسمو كثيرة من أصل واحد ، قال : وورقه فيا ذكر رقاق طوال وله ثمرة مشل العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدّق وهي لينة تؤكل . وقال مرة : الشو حَط والنّب ع أصفرا العود رزيناه تتيلان في اليد إذا تقاد ما احبر المواحدته شو حَطة . وروى الأزهري عن المبرد أنه قال : النبع والشوحط والشرون شعرة واحدة ولكنها تختلف أسماؤها

بكر م منابيتها ، فما كان منها في قُلْلة الجبل فهو النبع ، وما كان في سفحه فهو الشر يان ، وما كان في الحضيض فهو الشوحط . الأصمعي : من أشجار الجبال النبع والشوحط والتألب ، وحكى ان بري في أماليه أن النبع والشوحك واحد واحتج بقول أو س بصف قوساً :

تَعَلَّمُهَا فِي غِيلِهَا ، وهي حَظُوهُ ، بواد به نَبَعْ طِوال وحِثْيَلُ وَبَان وظَيَّان ورَنْف وشَو حَطَه، أَلْف مُ أَثِيث ناعم مُ مُتَعَبِّلُ

فجعل مَنْبِيتَ النَّبْعِ والشُوْحط واحداً } وقال ابن مقبل يصف قوساً :

مِن فَرْعِ سُوْحُطةٍ ، بِضَاحِي هَضْبَةٍ ، لَـ مَنْ فَرَعِ سُوْحُطةً ، بِضَاحِي هَضْبَةٍ ، لَـ مَنْالِ فَلَـ مِنْالِ وَأَنْشَدَ ابْنَ الْأَعْرَابِي :

وقد جَعل الوَسْمِيُّ 'بُنْدِت'، بيننا وبينَ بني 'دودانَ ، نَبْعاً وشُوْحَطا

قال ابن بري : معنى هذا أن العرب كانت لا تطالب ثأر ها إلا إذا أخصبت بلاد ها ، أي صار هذا المطر يُنبيت لنا القسي التي تكون من النبع والشوحط . قال أبو زياد : وتصنع القياس من الشريان وهي جيدة إلا أنها سوداء مشربة حمرة ؛ قال ذو الرمة :

وفي الشَّمال من الشَّرْيانِ 'مطُّعِمة'' كَبْدَاء، في عَجْسِمِا عَطَنْف' وتَقَنُّومِم'

وذكر الغنوي الأَعرابي أن السَّراء من النبع؛ويقوسي قولَه قول ُ أو ْس في صفة قِيَو ْس نبع أطنب في

وصفها ثم جعلها سَراء فهما إذاً واحد وهو قوله : وصَفَراء من نبع كأن تَذَيرَها ، إذا لم 'نخِفضه عن الوحش ، أفكل'

ويروى: أَزْمَلُ فِبَالَغِ فِي وَصَفِهَا ؛ ثَمْ ذَكُو عَرْضَهَـا للبيعِ ( وَامْتِنَاعَهُ فَقَالَ :

> فَأَزْعَجَهُ أَن فِيلَ: سَنْتَان مَا تَرَى إليكَ ، وعُودٌ من سَراء مُعَطَّلُهُ

فثبت بهذا أن النبع والشوحط والسّراء في قـول الغنوي واحد ، وأما الشّر يان فلم يذهب أحـد إلى أنه من النبع إلاّ المبرّد وقد رُدّ عليه ذلك . قـال ابن بري : الشوحط والنبع شجر واحد ، فما كان منها في منها في قُلتة الجبل فهو نبع ، وما كان منها في سفحه فهو شوحط ، وقال المبرد : وما كان منها في الحصيص فهو شريان وقد ردّ عليه هذا القـول . وقال أبو زياد : النبع والشوحط شجر واحد إلا أن النبع ما ينبت منه في الجبل ، والشوحط ما ينبت منه في الجبل ، والشوحط ما ينبت من شو حكم ، وفي الحديث : أنه ضربه بم خرس من شو حكم ، هو من ذلك ؛ قال ابن الأثير: والواو رائدة .

وشِيعاط : موضع بالطائف . وشُـُواحِطُ : موضع؛ قال ساعدة بن العجلان الهذلي :

غَداة ُ سُواحِطٍ فنَجَوْتَ سَدًا ، وثنَوْبُكَ ۚ فِي عَبافِيةٍ هَرِيدُ

والشُّمُ عُوطُ : الطويل ، والميم زائدة .

والتزامُه في البيع ونحوه ، والجسع 'شروط . وفي الحديث : لا يجوز شَرْطان في بَيْع عُرَّهُو كَقُولُك: بعتك هذا الثوب نَقْداً بدينار، ونسستة بدينارين، وهو كالبَيْعُتَين في بَيْعة ، ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين مَشر ُط واحد أو شرطين ، وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث ؛ ومنه الحديث الآخر : نهى عن بَيْع وشَرْطٍ ، وهو أن يكون الشرط ملازماً في العقد لا قبله ولا بعده ؛ ومنه حديث بَوبوة : سَرْطُ الله أَحَقُ ؛ بويـد مـا أظهره وبيَّنه من تُحكم الله بقوله الولاء لمن أعْتــق ، وقيل : هو إشارة إلى قوله تعالى : فإخوانُكم في الدِّين وَمُوالِيكُم ؛ وقد شرَط له وعليه كذا يَشْر طُ ويَشْرُ طُ تُشْرُطاً واشْتَرَ طَ عليه . والشُّريطة : كالشُّر ط ، وقيد شار طنه وشر ط له في ضيعته تشرط وتشرط ، وشرط للأجير يَشُرُطُ سَرْ طاً .

والشُّرَ طُّ ، بالتحريك : العلامة ، والجمع أشراط . وأشْراط ُ الساعة : أعْلامها ، وهو منه . وفي التنزيل العزيز : فقد جاء أشراطها .

والاشترِاط': العلامة التي يجعلها الناس بينهم .

وأشرط طائفة من إبله وغنب : عَنْ لَهَا وأَعْلَمَ أَهَا للبيع . والشَّرطُ من الإبل : ما مُجُلَبُ للبيع غو النَّاب والدَّبر . يقال : إن في إبلك سَرطاً ، فيقول : لا ولكنها لنباب كلها . وأَشْرط فلان نفسه لكذا وكذا : أعله له وأَعَدَّها ؟ ومنه سمي الشَّرطُ لأَنهم جعلوا لأنفسهم علامة أيعْرَفُون بها ، الواحد شركة وشركلي " ؟ قال ابن أحمر :

فأشرَطَ نفسه حرْصاً عليها، وكان بنفسه حيثاً ضيبنا

والشُرْطة في السُلطان : من العلامة والإعداد . ورجل سُرْطي وشرَطي : منسوب إلى الشُرطة ، والجمع سُرُطي وشرَطي : منسوب إلى الشُرطة ، والجمع سُرُط مُنه سموا بذلك لأنهم أعداوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات ، وقيل : هم أول كتبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت لا يرجعنون إلا غالبين ؟ هم أو ل طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : هم أو ل طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : بل صاحب الشُرُطة في حرب بعينها ؛ قال ابن سيده : والصواب الأول ؛ قال ابن بري : شاهد الشُرُط قول الدهناء :

واللهِ لو'لا تخشية' الأميرِ ؛ وخَشْيَة الشراطي والثُؤثُورِ

الشُّؤْتُورْ : الجِلْـُوازْ ؛ قال : وقال آخر :

أعـُوذَ بـاللهِ وبالأمـِيرِ من عاملِ الشرطةِ والأتـُرُورِ

وأشراط الشيء: أوائله؛ قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة وذكرها النبي، صلى الله عليه وسلم، والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أواله. ومشاريط الأشياء: أوائلها كأشراطها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَشِابَهُ أَعْنَاقُ الْأُمُورِ ، وتَكُنْتُويِ مَشَارِيطُ مَا الأُورُادُ عَنه صَوادِرُ

قال : ولا واحد لها . وأشراط كلّ شيء : ابتداء أوله . الأصمعي : أشراط الساعة علاماتها ، قال : ومنه الاشتراط الذي يَشترط الناس بعضهم على بعض أي هي علامات يجعلونها بينهم ، ولهذا سبيت الشركط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة أيعر فون بها . وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا

التفسير وقال : أشراط الساعة ما تُنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وشُرَط السلطان : نُنفِّبة أصحابه الذين يقد مهم على غيرهم من جنده ؟ وقول أوس بن حجر :

# فأَشْرَط فيها نفسه ، وهو مُعْصِم ، ، وأَنْتُو مُعْصِم ، ، وأَنْقَى بأَسْبابِ له وتُو كُنْـلا

أي جعل نفسه علماً لهذا الأمر ؛ وقوله : أشرط فيها نفسه أي كهيأً لهذه النّبْعة . وقال أبو عبيدة : سمي الشّرَطُ شُرطًا لأنهم أعدّاء. وأشراطُ الساعة : أسبابُها التي هي دون مُعظَمِها وقيامها .

والشَّرَطَانِ : تَجْمُنَانِ مِن الحَمَلِ يَقَالَ لَهُمَا قَرَنَا الْحَمَلِ ، وَهُمَا أُوَّلُ نَجْمُ مِن الرَّبِيعُ، ومِن ذلك صار أُوائلُ كُلَ أَمْر يقع أشراطك ويقال لهما الأشراط ؛ قال العجاج :

اَلْجَأَهُ رَعُدُ من الأَشْراطِ ، ودَيْسُقُ اللَّهِ أَراطِ

قال الجوهري: الشرطان نجسان من الحَمَل وهما قَرَانَاه ، وإلى جانِب الشَّمالِيَّ منهما كوكب صغير ، ومن العرب من يَعُدُّه معهماً فيقول هو ثلاثة كواكب ويسميها الأشراط ؛ قال الكميت :

هاجَت عليه من الأشراط نافيجة ، في فَلَـْنَة ، بَيْنَ إظَّـُلاَم وإسُفـار

والنَّسَبُ إليه أَشْرَاطِيَّ لأَنه قد غَلَب عليها فصار كالشيء الواحد ؛ قال العجاج :

من باكرِ الأشراطِ أشراطيُ

أراد الشرَّ طَيِّن . قال ابن بري : الشَّرَ طانِ تثنيه شَرَ طَوِ كَذَلِكَ الْأَشْرِ اطْ جمع شَرَ طَ ؛ قال: والنسب

إلى الشَّرَ طَـيْنِ شرَ طِيِّ كَقُولُه :

ومن شَرَطِي ۗ مُرْثَعِين ۗ بعامِر

قال: وكذلك النسب إلى الأشراط شرطي ، قال: وربما نسبوا إليه على لفظ الجمع أشراطي ، وأنشد بيت العجاج . وروضة أشراطية : مُطرِت بالشرطين ؛ قال دو الرمة يصف روضة :

> قَرْحاءُ حَوَّاءُ أَشْرِاطِيّة وكَفَتْ فيها الذّهابُ ، وحَفَيْتُهـا البَراعيمُ

يعني رَوْضة مُطرت بنَوْء الشرَطين ، وإِمَّا قال قرحاء لأَن في وسَطِها 'نَوَّالوة عَبَيْضاء ، وقال حوَّاء لحُنظرة نِباتها . وحكى ان الأعرابي : طلع الشَّرَطُ ، فيهاء للشَّرَطَ بن واحد، والتثنية في ذلك أعلى وأشهر لأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر فصارا كأبانتين في أنهما يُشْمَتان معاً ، وتكون حالتُهما واحدة في كل شيء. وأشرَطَ الرسول : أعْجله ، وإذا أعْجل الإنسان وسولا إلى أمر قبل أشرطه وأفنر طه من الأشراط التي هي أوائل الأشياء كأنه المن قولك فارط وهو السابق .

والشُّرَطُ : رُذَالُ المَالِ وشِرارُه ، الواحد والجمع والمُدع والجمع والمؤنث في ذلك سواء ؛ قال جرير :

'نساق' مِن المِهْزَى 'مهور' نِسائهم' ، ومِن شَرَطِ المِهْزَى لَهُنَ مُهُـور'

وفي حديث الزكاة : ولا الشَّرَطَ اللَّسْمِةَ أَي رُذَالَ المال ، وقيل : صِغارُه وشِراره . وشَرَطُ الناس : خَشَارَ تُنْهِم وَخَمَّانُهُم ؟ قالَ الكميت :

> وجَدْتُ الناسَ ؛ غَيَيْرَ الْبِنْكِيْ نِزَارٍ ، والنَمْ أَذْ مُسْهُهُمْ ، شَيْرَطاً ودُونا د فوله « كأنه النّه » كذا بلاصل ويظهر ان قبله سقطاً .

فالشَّرَطُ : الدُّونُ من الناسِ ، والذِن هم أعظم منهم ليسوا بشرَط . والأشراط : الأردال . والأشراط أ أيضاً : الأشراف ؛ قال يعقوب : وهذا الحرف من الأضداد ؛ وأما قول حسّان بن ثابت :

> في نَدامى بِيضِ الوُجوهِ كُوامٍ، 'نَبَّهُوا بَعْدَ هَجْعَةِ الأَشْرَاطِ

فيقال: إنه أراد به الحرَسَ وسَفِلةَ الناسِ ؛ وأنشد ابن الأعرابي:

> أَشَّارِيطُ من أَشْرَاطِ أَشْرَاطِ طَيَّءٍ، وكان أبوهم أَشْرَطاً وابْن أَشْرَطا

وفي الحديث: لا تتوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبنقى عَجاج لا يعنو فون معروفاً ولا يُنكو ون معروفاً والا ينكو ون معروفاً والأشراط من الأضداد: يقع على الأشراف والأرذال؛ قال الأزهري: أظائم شرطته أي الحيار إلا أن شهراً كذا رواه وشرط ": لقب مالك بن مجرة ، فعموا في ذلك إلى استير ذاله لأنه كان مجمئق الإقال خالد بن قيس التيسي يجو مالكاً هذا:

اليشك إذ رهبات آل مو أله ، حزو ا بنصل السيف عند السبله ، وحكاة ت بك المقاب القيعكه ، مد برة بشرط لا مقيله

والغنم : أشرط المال أي أر ه الله م مفاضلة م وليس هناك فيع أن ؟ وليس هناك فيع أن ؟ قال ابن سيده : وهذا ناد ر الأن المنفاضلة بنا تكون من الفعل دون الاسم ، وهو نحو مسحكاه سيبويه من قولهم أحننك الشاتين لأن ذلك لا فعل له أيضاً عنده ، وكذلك آبَال الناس لا فيعل

له عند سببويه. وشَرَطُ الإبلِ: حَواشِيها وصِغارُها، واحدها شَرَطُ أَيضاً ، وناقة شَرَطُ وإبل شَرَطُ . قال : وفي بعض نسخ الإصلاح : الغنمُ أَشْراطُ المال، قال : فإن صح هذا فهو جمع شَرَط . التهذيب : وشَرَطُ المالِ صغارها ، وقال : والشُرَطُ سُدُوا شُرَطاً لأَن شُرُطة كل شيء خيارُه وهم نُخبة السلطانِ من 'جنده ؛ وقال الأخطل :

وبَوْم شرَّطة قَبْس ، إذْ مُنبِت بِهِمْ ، حَنَّتُ ، مَثَاكِيلُ مَن أَيْفَاعِهِمْ نُكُدُرُ وقال آخر :

عنى أَتَتْ شُرْطة" للمونتِ حارِدة"

وقال أوْسُ : فأشرَط فيها أي استخَفَّ بها وجعلها شَرَطًا أَي شَنْاً دُوناً خاطَرَ بها .

أَو عبرو: أَشْرَطُنْتُ فلاناً لعبل كذا أَي يَسَّرُتُهُ وجعلته يلنه ؛ وأنشد:

> قَرَّبَ منهم كلَّ قَرَّمٍ مُشْرَطِ عَجَمْجُمٍ ، ذِي كِدَّنَةٍ عَمَلَّطَ

المُشْرَطُ: المُبَسَّرُ العمل. والمِشْرَطُ : المِبْضَعُ ، والمُشْرَطُ ، المِبْضَعُ ، والمُشْرَطُ ، المِبْضَعُ الحَبِقامِ بالمِشْرَطُ ، مَشْرَطُ الشَّرُطُ والمُشْرَطُ أَ وَيَشْرِطُ شَرَطاً إذا برَعْ ، والمُشْرَطا أَ والمِشْرَطَةُ : الآلةُ التي يَشْرُطُ بها . قال ابن الأعرابي : حدثني بعض أصحابي عن ابن الكلّبي عن رجل عن مجالِد قال : كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة فأتي برجل فأمر بضر ب عنقه ، فقلت : هذا والله حجمد البكاء ، فقال : والله ما هذا إلا كشر طة حجمد البكاء ، فقال : والله ما هذا البلاء فقر مُدفيع مع بعشر طتبه ولكن جهد البلاء فقر مُدفيع بعد البلاء . وفي الحديث :

آملى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان، وهي ذبيحة لا تنفرى فيها الأو داج ولا تنقطع ولا يشتقضى ذبحها ؛ أخذ من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسو له لهم . والشريطة من الإبل: المشقوقة الأذن والشريطة ن وقيل : هو الحبل ما كان ، سبي بذلك لأنه يشرك في وشرك من وشريط من بفتل ، والجمع شرائط وشرك وشرك وشريط وشعيرة وشعير .

والشّريط : العَتيدة للنساء تَضَعُ فيها طِيبَها ، وقيل : هي عَتيدة أن الطّيب ، وقيل : العَيْبة أن حكاه ابن الأعرابي وبه فُسّر قول عَمْرو بن مَعْد يِكْر ب :

فَزَيْنُكَ فِي الثَّمْرِيطِ إِذَا التَقَيْنَا ، وسَابِغة ﴿ وَذَ وَ النُّونَيْنِ زَيْنِي

يقول: زَيْنُكُ الطِيْبُ الذي في العَتبيدةِ أَو الثيابُ الذي في العَتبيدةِ أَو الثيابُ التي في العَيْبة ، وزَيْنِي أَنَا السِّلاحُ ، وعَنَى بذي النُّونين السيف كما سماه بعضهم ذا الحَيَّاتِ ؛ قال الأَسود بن يَعْفُرُ :

عَلَوْتُ بِذِي الحَيَّاتِ مَفْرَقَ رأْسِهِ ، فَخَرَ ، كَمَا خَرْ النَّسَاءُ ، عَبَيْطَا

وقال مَعْقِلُ بن نُخُورَيْلِد الهُدُلِيِّ :

وما خَرَّدْتُ ذَا الحَبَّاتِ ، إِلاَّ لأَقْطَعَ دَابِرَ العَبْشِ ِ الْحُبَابِ ِ ا

فَأَثَرُ يَدَهَا فَقَالَ فَيَهَا هَذَا ، يَقُولَ : إِنِمَا كُنْتُ ضَرِبْتُكِ بِالسِيفِ لِأَقْتُلُكِ فَأَخْطَأُتُكِ لِحَدْكِ :

فَعَادَ عَلَيْكِ أَنَّ لَكُنْ تَحَظَّا ، وواقِيةً كواقِية ِ الكِلابِ

وقال أبو حنيفة : الشرَّرَ طُ المَسْبِيلُ الصغير بجيء من قدر عشرة أذرُع مِثل شَرَط ِ المال ِ رُذالِها ، وقيل : الأشراط ما سال من الأسلاق في الشَّعاب ِ .

والشّر واط': الطويل المُنتَشَدّب القليل اللحم الدقيق'، يكون ذلك من الناس والإبل ، وكذلك الأنشى بغير هاء ؟ قال :

ُبلِحْنَ من ذِي زَجَل ِشرُّواطِ ، 'مُحْنَجِزِ جَلَق ِ شِمْطَاطِ

قال ابن بري: الرجَز لجسَّاسِ بن قُـُطَيِّبِ والرجز مُغَيِّرُهُ ؛ وصوابه بكماله على مـا أنشده ثعلب في أمالِيه :

وقُلُنُسِ مُقُورٌةِ الأَلْبَاطِ ، اللَّهَاطِ ، اللَّهَاءِ أَطَّاطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تَنْجُو إِذَا قَيْلَ لَمَا يَعَاطِ ، فلو تَراهُن ً بذي أُراطِ ،

وهن أمثال الشرى الأمراط ، ' يُلِحْنَ من ذي دَأْبِ شِرْواطِ،

صاتِ الحُداء تشظيف ِ مختلاطِ ، مُعْنَجِر ِ مِخْلَق ِ شِمْطَاطِ

على سَراوِيلَ له أَسْمَاطِ ، لبست له سَمَائلُ الضَّفَّاطِ

يتنبعن سدو سلس الملاط ، ومسرب آدم كالنسطاط ، تحوى قليلا ، غير ما اغتباط ، على على مساني عسب سباط يساط يمسيح بعد الدالج القطاعاط ، وهو مدل حسن الألياط

الألياط : الجالود . وماتحب : طريق . وأطاط : مصوت . مصوت . ويعاط : زجر . وأراط : موضع . والسرى ، جسع سروة : السهم . والأمراط : والسرى ، جسع سروة : السهم . والأمراط : المنتر الرايش . ويليحن : يَفْرَقَنْ . والدّأب : شخونة السير والسوق . والشظكف : شخونة العيش . والضقاط : الكثير اللحم ، وهو أيضاً الذي يكرى من منز ل إلى منول . والميلاط : المير فقن ، وسياط : جمع سبط . وعسب شرواط طويل وفيه وقية ، الليث : ناقة شرواط وجمل شرواط طويل وفيه وقية ، الليث : ناقة شرواط وجمل ورجل شروط " : طويل . وبنو شريط : بطن .

شطط: الشطاط : الطنول واغتيدال القامة ، وقيل: تحسن القوام . جارية شطة وشاطة بينة الشطاط والشطاط ، بالكسر : وهما الاعتدال في القامة ؟ قال الهذلي :

وإذ أنا في المخيلة ِ والشَّطاط ِ

والشَّطاط : البُعْد : سُطَّت دار ، تَسُطُّ وتَسُط أَ مَسُط أَ مَسُط أَ وَسَطِط أَ مَسُط أَ وَسُط أَ اللَّط أَ اللَّه المُعلق ومنه : أعوذ بك من الضَّبْنة في السفر وكآبة الشَّطة ؛ الكسر : بُعْد المسافة من شَطَّت الدار أُ

۱ قوله « ومسرب » كذا في الأصل بالسين المهملة ولعله بالشين المحمة .

إذا بَعُدت .

والشُّطَطُ : 'مجاوَزة' النَّـد رِ في بيع أو طلبَ أو احتكام أو غير ذلك من كل شيءٍ ، مشتق منه ؛ قال عنترة :

> سُطِئَتْ مَزَارَ العاشِقِينَ ، فأَصْبَحَتَ عَسِراً عليَّ طِلابُهَا ابْنَةُ كَخْرَمٍ ا

أي جاو زَت مزار العاشقين ، فعد اله حملا على معنى جاوزت ، ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط الباء تقديره بعث حت بموضع مزارهم ، وهو قول عثان بن جني إلا أنه جعل الخافض الساقط عن، أي شطئت عن مزار العاشقين . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : لما مهر مثلها لا وكش ولا تشطط أي لا نقصان ولا زيادة . وفي التنزيل العزيز : وانه كان يقول سفيه نا على الله تشططاً ؛ قال الراجز :

وسُط في سِلْعَتِه وأَسُط : جاوَزَ القَد رَ وتباعد عن الحق . وشُط عليه في حُكْم بَه بَشِط شَططاً والشَّط والسَّنط وأَسْط : جار في قضيته . وفي التنزيل : ولا تُشطط ولا تُشطط ، وقرى : ولا تَشطط ، ومعناها كلم الا يعوز في العربية ولا تَشطط ، ومعناها كلم التها لا تبعد عن الحق ؛ وأنشد :

تَشُطُ غَداً دارُ جِيرانِنا ، ولَكدَّارُ بَعْدَ غَـُدٍ أَبْعَدُ

أبو عبيد: سَطَ طَنْتُ أَشْنُطُ ، بضم الشين ، وأَشْطَ طُنْتُ: جُرْت : قال ابن بري : أَشْطَ عِمني أَبْعَدَ ، وشَطً عِمني أَبْعَدَ ، وشَطً عِمني بَعْدَ وَول الأَحوص:

أَلَا يَا لَقُوْمِي ، قَدَ أَشَطَّتُ عَوَاذَ لِي ، وَيَزْعُمُنُنَ أَنْ أَوْدَى مِحَقَّيَ الطلِي

٨ هكذا 'روي هنا ، وهو في معلقة عنترة :
 حَلَّتْ بأرضِ الزَّائِن، فأصبحت عيراً على طلابُك ، ابنة تخر م إ

وفي حديث تميم الدَّاريِّ : أنَّ رجلًا كلمه في كثرة العبادة فقال: أَرأَيتَ إِن كُنْتُ أَنَا مُؤْمِنًا ضَعَيْفًا وأنت مُؤمن قوى? إنك لشاطئي حتى أحْملَ قو تلك على ضَعْفى فلا أَسْتَطيعَ فأَنْبَتُ ؟ قال أَبوعبيد : هو من الشُّطَط وهو الجُّنُورُ في الحُنكُم ، يقول : إذا كَلَّافْتَني متــل عملك وأنت وي وأنا ضعيف ا فهو جَوْرٌ منك على ؟ قال الأزهري : جعـل قوله شاطئي بمعنى ظالممي وهو متعدٌّ ؛ قال أبو زيد وأبو مالك : سُطَّنى فلان فهو يَشطُّنى سَطَّنَّا وشُطوطاً إذا شَقَّ عليك؛ قال الأزهري: أراد نميم بقوله شاطتي هذا المعنى الذي قاله أبو زيد أي جائر على في الحكم، وقبل: قولُه لشاطِّي أي لظالِم لي من الشَّطَطُ وهو الجور' والظلم والبُعْد' عن الحق ، وقيل : هو من قولهم شَطَّني فلان يَشطُّني شُطًّا إذا شُتَقٌّ عليك وظلمك . وقوله عز وحل : لقد قلنا إذاً شططاً، ؛ قال أَبُو إسحق: يقول لقد قلنا إذاً حَوْراً وشُطَطاً ، وهو منصوب على المصدر ، المعنى لقد قلبًا إذاً قَـُولاً شْطَطًاً . والشطَّطُ : مجاوزة ُ القـدُّرِ فِي كُلُّ شيء . نِقال : أعطمته ثمناً لا تشطَّطاً ولا وَكُساً .

واشتط الرجل فيا يَطْلُب أو فيا مِكم إذا لم يَقْتَصِد. وأَشَط في طلبه: أَمْعَن . ويقال: أَشَط القوم في طلبينا إشطاطاً إذا طلبوهم رُكْباناً ومُشاةً. وأَشط في المَغازة: ذهب .

والشَّطُّ : شاطِّئُ النهر وجانب ، والجمع 'شطوط'' وشُطَّان'' ؛ قال :

> وتَصَوَّحَ الوَسُمِيُّ من سُطَّانِه ، بَقُلُ طِهْرِهِ وبَقُلُ مِتَانِه

ويروى : من 'شطئآنِ جمع شاطِيءِ . وقال أبو حنيفة: شطُ الوادي سَنَدُه الذي يَلَى بطنَه . والشُطُ:

سَنام تشطئان ، والجمع تشطوط .

وناقة تشطُّوط وشُطَّو وشُطَّر وطني : عظمة جنبي السُّنام ، قال الأصمعي: هي الضخيسة السنام ؛ قال الواجز يصف إبلًا وراعتها :

> قد طَلْحَتْهُ حلَّة "سَطائط"، فَهُو لَمُنَ عَالِلٌ وَفَارَطُ الْ

والشُّطُّ : جانب ُ النهر والوادي والسُّنام ، وكلُّ ا جانب من السنام سُطُّ ؛ قال أبو النجم:

> عُلَّةَتُ خُوداً من بنات الزُّطُّ ، ذات جَهاز مَضْغُط ملط ، كِأَن تحت درعها المنعط سَطّاً رَمَنْ فَوْقَ بِشُطّ ، لم يَنْوُ في الرَّفع ولم يَنْحَطُّ

والشُّطَّانُ : موضع ؛ قال كثير عزَّة :

وباقي 'دسُوم ما تزال' كأنتها ، بأصعدة الشُّطَّان ، دَيْط مُضَلَّع ُ

وغَديرُ الأَشْطَاطِ: موضع مُلْتَقَى الطريقين من عُسُفانَ للحاج إلى مكة ، صانها الله عز وجل ؛ ومنه قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لِبُر يُسْدةً الأسلمي : أين تركت أهلك بغدير الأشطاط ؟ والشُّطُّشاطُ : طائر .

شقط؛ الشَّقيطُ: الجرارُ من الحَزَف 'يجعل فيها الماء، وقال الفراء: الشُّقيطُ الفَخَّارِ عامَّةً . وفي حديث ضمضم : رأيت أبا هريوة، رضى الله عنه ، يشرب من ماء الشُّقيط ، هو من ذلك ، ورواه بعضهم بالسين المهملة ، وقد تقدُّم .

جانب السُّنام ، وقيل شقُّه ، وقيل نصفه ، ولكل شلط : الشُّلط : السَّكين بلغة أهل الحَوْف ؛ قال الأزهري : لا أعرفه وما أراه عربيًّا ، والله أعلم .

شبط: سَمُطَ الله عَ نَشْبِطُهُ سَمْطاً وأَشْبَطَه : خلَّطه ؛ الأَخْرَة عن أَبِي زَنْد ، قال : ومن كلامهم أشمط عملك بصدقة أي اخلطه . وشيء تشمط": مَشْمُوطٌ . وكل لونين اختلطا ، فهما تشميط .. وشُمَطْ بِينَ المَاءُ وَاللَّهُ : خَلَطَ . وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثاً ، فهم تشبيطُ . ويقال : اشتمط كذا لعدور أي اخلط . وكل خليطين خَلَطْتُهَما ، فقد تشمط تنهما ، وهما تشميط . والشَّميطُ : الصُّبح لاخْتلاط لَوْنَيْهُ من الظُّلْمَةُ والبياض ، ويقال للصُّنْح : تشميط مُو لَتُع . وقبل للصَّبْح تشميط لاختِلاط بياض النهاد بسواد الليل ؟ قال الكمست:

> وأطلكع منه اللباح الشبيط خُدُودٌ ، كما سُلَتْ الْأَنْصُلُ ُ

قال ابن بري: شاهد الشَّميطِ الصحِ قول ُ البَّعِيثِ: وأعْجَلَهَا عن حاجة ، لم تَفُهُ بها ، سَمِيط "، تبكى آخر الليل ، ساطع ١٠

وكان أبو عبرو بن العَلاء بقول لأصحابه : اشْمُطُوا أي خذوا مر"ةً في قرآن ، ومرة في حديث ، ومرة في غريب ، ومرة في شعر ، ومر"ة في لغة أي خُوضُوا .

والشَّبَطُ في الشعر : اختلافُه بلونه من سواد ويناض ، تشمط تشكطاً واشتبط واشتماط ، وهو أَشْمَطُ ، والجمع تشمط وشمُطان . والشمَط في ١ قوله « تبكى» كذا بالاصلوشرح القاموس، والذي في الاساس يتلى أي بالتضعيف كما يفيده الوزن .

الرجل: شيب الشعة ، ويقال الرجل أشيب . والشمط : بياض شعر الرأس الخالط سواده ، وقد مسط الكسر، يشمط تشمطاً، وفي حديث أنس: لو شيت أن أعد شمطات كن في وأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعلن ؛ الشمط الله الشمط الله عليه والمشمط التي كانت في شعر والسمط ولا يعضهم : وامرأة تشمطاء ولا يقال تشاء ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

تَشْهُطَاءَ أَعْلَى بَوْهَا مُطَنَّرَّحُ ، قد طَال ما تَرَّجَهَا الْمُتَرَّجُ

سَمْطاء أي بيضاء المشفرين ، وذلك عند البرول ؟ وقوله : أعلى بَرِّها مُطْرَّح أي قد سَمِنت فسقط وبر ها ، وقوله قد طال ما ترَّحَها المُسَرِّح أي نعصها المُسَرِّح أي نعصها المَرْعَى ، وفرس سَمِيط الله تنب : فيه لو نان . وذئب سَمِيط : فيه سواد وبياض . والشَّميط من النبات: ما رأيت بعضه ها نجاً وبعضه أخض ؟ وقد يقال لبعض الطير إذا كان في دننه سواد وبياض : إنه لشميط النائابي ؟ وقال طفيل بصف فرساً :

تَشْمِيطُ الذُّنَابِي جُوْفَتْ ، وهي جَوْنَة ، بنُقْبَة دِيباج ورَبْسط مُقَطَّعِ

الشَّمْطُ : الحَلَّطُ ، يقول : اختلط في دَنْسِهَا بياض وغيره .

أبوعمرو: الشَّمطان الرُّطب المُنْصَفُ ، والشَّمْطانة : البُسْرة التي يُوطب جانب منها ويَبقى سائرُها يابساً . وقيد رُّ تسع شاة عشمطها وأشماطها أي بتابكها . وحكى ابن بري عن ابن خالويه قال : الناس كلهم على فتح الشين من تشمطها إلا العُكلي في في نه يكسر الشين .

والشَّمْطاط' والشَّمْطوط' : الفر قة من الناس وغيرهم. والشَّماطيط' : القِطعَ المتفرقة . يقال : جاءت الحيل سماطيط أي متفرقة أرْسالاً ، وذهب القوم سماطيط وشماليل إذا تفرقوا ، والشَّماليل' : ما تفرق من سُعب الأغْصان في رؤوسها مثل سماريخ العيذق ، الواحد شمطط ' ؛ وفي حديث أبي سفيان : صربح لرُوي لا تشماطيط جُرْهُم

الشَّماطيط': القطعُ المتفرّقة'. وشَماطيط الحيل: جماعة في تفرّقة ، واحدها شمنطوط". وتفرّق القوم شُماطيط أي فرقاً وقطعاً ، واحدها شمنطاط وشمنط وشمنط وسمنط وس

## مُحْتَجِزٍ بِجُلَقٍ شِمْطَاطِ ، عـلى سراويل له أسْماطِ

وقد تقد من أرْجُوزته بكمالها في ترجمة شرط، أي بخكت قد تشقق وتقطع . وصاد الثوب شماطيط ولذلك إذا تشقى ؟ قال سبوبه : لا واحد الشماطيط ولذلك ولو كان عنده جمعاً لرد النسب إلى الواحد فقال سمطاطي أو شمطاطي أو أسمطاطي أو أسمطاطي أو أسمطاطي أو أسمطاطي أو أسمطاطي القراء : لا يقرد له واحد . وقال اللحاني : ثوب سماطيط كا يُفرد له واحد . وقال اللحاني : ثوب سماطيط خلق . والشمط فوط : الأحمق ؟ قال الواجز :

بَتْبَعُهَا سَمْرَ دَلَ ' سُمْطُوط' ، لا ورَع ' جِبْس' ولا مـأقـُوطُ

وشَمَاطِيطُ : اسم رجل ؛ أنشد ابن جني : أَنَا تَشَمَاطِيطُ الذي حُدُّثُت به ، متَى أَنْبَهُ للفَداء أَنْتَبَهُ

ثم أُنزً حَوْلَه وأَحْتَبِهُ ، حتى يقالُ سَيِّدٌ ، ولسْتُ بهُ

والهاء في أَحْتَبِه زائدة للوقف ، وإنما زادها للوصل لا فائدة لها أكثر من ذلك . وقوله حتى يقال روي مرفوعاً لأنه إنما أراد فعل الحال ، وفعل الحال مرفوع في باب حتى ، ألا ترى أن قولهم سر"ت حتى أدخلها إنما هو في معنى قوله حتى أنا في حال دخولي ، ولا يكون قوله حتى يقال سيّد على تقدير الفعل الماضي لأن هذا الشاعر إنما أراد أن يحكي حاله التي هو فيها ولم برد أن نخير أن ذلك قد مضى .

شمحط: الشَّمْحَطُ والشَّمْعَاطُ والشُّمْعُوطُ: المُفرِطُ طُولاً ، وذكره الجوهري في شحط وقال: إن ميمه زائدة.

شعط: قال أبو تراب: سمعت بعض قيس يقول الشمعط القوم في الطلب واشمعلوا إذا بادر وافع ونفر قوا. واشمعلت الإبل واشمعطت إذا انتشرت. الأزهري: قال مُدر ك الجعفري يقال فرقوا للفوالكم بغياناً يُضبون لها أي يشمعطون الفوالكم بغياناً يُضبون لها أي يشمعطون الفلان فقال : أضبوا لفلان أي تفر قوا في طلبه. وأضب القوم في بغيتهم أي في ضالتهم أي تفر قوا في طلبها. الأزهري: اسمعد في ضالتهم أي تفر قوا في طلبها. الأزهري: اسمعد الرجل واشمعد إذا امتلاً غضباً وكذلك اسمعط واشمعط واشمعط واشمعط إذا المتلاً غضباً وكذلك المحمل المناه المناه

شوط: تشوءً الشيءَ : لغة في تشيُّطه .

\_ والشُّوْطُ : الجَّرَّيُ مرة إلى غابـة ، والجمــع

يُبالَغُ في سَيَّه . والشُّنُطُ : اللُّحْمانُ المُنْضَجَهُ .

شنحط: الشُّنْحُوطُ : الطويل ، مثل به سيبونه وفسره

أشنواط ؛ قال :

# وبادح معتكير الأشواط

يعني الربح . الأَصعي : شاطَ يَشُوطُ مَشُوطً إذا عَدا سَوْطاً إلى غاية ، وقد عَدا سَوْطاً أي طَلمَقاً . ابن الأَعرابي : سَوُطَ الرجلُ إذا طال سفره .

وفي حديث 'سلَــُمَان بن ُصرَد قال لعلي : يا أمــير المؤمنين ، إن الشُّو ْطَ بَطين وقد بَقيَ من الأُمور ما تعر ف به صديقك من عدو ك البطين البعيد، أي إن الزمان طويل يُمكن أن أستُدركُ فيه ما فرَّطْتُ. وطافَ بالبيت سبعة أشواط من الحجَــر إلى الحجَر تَشُوْطُ واحد . وفي حديث الطـوافِ : رمل ثلاثة أشواط؛ هي جمع شوط، والمرادبه المرّة الواحدة٬ من الطُّواف حوَّلُ البيت ، وهو في الأصل مسافة من الأرض تعدُّوها الفرس كالمَدان ونحوه . وشُمَو طُ اطل : الضَّو ع الذي بدخل من الكُوَّة . وشُوَّطُ بَراحٍ : ابن آوَى أَو دابَّة عَيره. والشُّوطُ : مكان بين شَرَ فَيْن مِن الأَرض بأَخَــ ذ فيه الماء والناسُ كأنه طريق طولُه مقدارُ الدَّعْوة ثم يَنْقطع ' ، وجمعه الشياط ' ، ودخول ُه في الأرض أنه يواري البعير وراكبه ولا يكـون إلا في ُسهول الأرض تُنْدتُ نَكْتَاً حَسَناً . وفي حدث ان الأكوع: أَخَذْت عليه سَوْطاً أَو سَوْطَيَيْن . وفي حديث المرأة الجَوْنيَّة ذكُّر ُ الشوُّط ، هـو اسمُ حائط من بساتين المدينة .

شيط: شاطَ الشيءُ تشيطاً وشياطة وشينطُوطة : احترق ، وخص بعضهم به الزيت والرُّب ؛ قال: كشائط الرُّب عليه الأشنكل

وأشاطته وشتيَّطته ، وشاطنت القيدر تشيُّطأ .

السيرافي .

احترقت ، وقبل : احترقت ولصق بها الشيء ، وأشاطها هو وأشطئتها إشاطة ؛ ومنه قولهم : شاط دم فلان أي ذهب، وأشطئت بدمه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : القسامة ' توجب العقدل ولا تشيط الدّم أي تؤخذ بها الدّية ولا 'يؤخذ بها القياص ' ، يعني لا 'نهلك الدم وأساً بحيث 'نهدو و حتى لا يجب فيه شيء من الدّية . الكلابي : شوط القيد و وشاط السمن والزّيت ' : خشر . وشاط السمن والزّيت ' : خشر . وشاط السمن إذا نضج حتى محترق وكذلك الزيت ؛ قال إذا نتضج حتى محترق وكذلك الزيت ؛ قال نقادة ' الأسدي يصف ماء آجناً :

## أُوْرَهُ نُهُ فَلَائِصاً أَعْلاطا ، أَصْفَرَ مِثْلِ الزَّبْتِ ، لَمَّا شاطا

والتَشْيِيطُ : لحم 'يصلّح للقوم ويُشُوى لمم ، اسم كالتَّمْتِينَ ، والمُشْيَّطُ مَثْلُه ، وقال اللين: النشيَّطُ مَيْطُوطَة اللحم إذا مستَّه النار يَتَشَيَّطُ فَيَحْتَر قُ أَعْلاه ، وتَشَيَّطَ الصوف . والشياط : ربيح قُطنة الحتر فق . وبقال : مَيْطنت وأس الغم وشوَّطنت إذا أَحْر قَنْت صوفه لتنظيفه . يقال : سَيَّط فلان اللعم إذا دَخنه ولم 'ينضجه ؛ قال الكميت :

لَمُنَّا أَجَابَتُ صَفِيراً كَانَ آيَتُهَا مِنْ قابِسٍ تَشْيُّطُ الوَجْعَاء بالنارِ

وشَيْطَ الطَّاهِي الرأس والكُرُاعَ إِذَا أَشْعَلَ فَيهِمَا النَّارِحَى بَتَشَيْطَ مَا عَلِيهِمَا مِن الشَّعَر والصُّوفِ ، ومنهم من يقول سَوَّطُ . وفي الحديث في صفة أَهَل النَّارِ : أَلَم يُورُوا إلى الرأس إِذَا نُشَيَّطَ ؟ من قولهم سَيْطَ اللحم أَو الشَّعَر أَو الصُّوفَ إِذَا أَحرق بعضه. وشاط الرجل يشيط : هلك ؟ قال الأَعشى :

قد تختضِب العَيْر في مَكْنُونفائِله، وقد بَشِيط على أرماحِنا البَطَـَل ١

والإشاطة': الإملاك'. وفي حديث زيد بن حارثة : أنه قاتلَ بِرايةِ رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى شاط في رماح القوم أي هلنك ؛ ومنه حديث عبر ، وضي الله عنه : لما تَشهدَ عَلَى المُنْفِيرِةُ ثَلَاثَةُ ا نَـفَـرُ بالزِّنا قال : شاطَ ثلاثة ُ أَرباع المُـغيرة . وكلُّ ما ذهب ، فقه شاط . وشاط دمه وأشاط دمه وبدَّمه : أَذْهُبُه ، وقبل : أشاطَ بدَّمه عَمـل في َهَلاكه ، وتَشَيَّطَ به دمه . وأَشَاطَ فلان فلاناً إِذَا أَهْلَكُه ، وأصل الإشاطةِ الإحراق ؛ يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عراضه للقتل . ابن الأنارى : شاط فلان بدم فلان معناه عرَّضه للهكاك . وبقال: شاط دم ُ فلان إذا يُجعل الفعل للدُّم ، فإذا كان للرجل قبل : شاط بدمـ وأشاط دمه . وتشبُّط الدم إذا عَلا بِصاحبه ، وشاط دمه . وشاط فلان الدِّماء أي خلَّطَهَا كَأَنه سَفَكَ دمَ القاتل على دم المقتول ؟ قال المتلكبين :

> أَحارِثُ إنَّا لو تُشاطُ دِماؤنا ، كَرَّيَّلُـن حَتى ما يَمَسَ دَمْ دَما

ویروی: تُساطُ ، بالسین ، والسَّوْطُ : الحَلُطُ . وشاطَ فلان أي ذهب دمه هدَراً . ویقال : أشاطه وأشاط بدمه . وشاط بمنی عجل .

ويقال للغبَّاد السَّاطِع ِ في السماء : تَشْيَطِي ؟ قال القطام :

تَعَادِي المَرَاخِي 'ضَمَّراً في 'جنوحِها، وهُنَّ من الشَّيطِيِّ عارٍ ولابِس'

الحديث : أَنَّ سَفينة آَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِيـذُلْ فَأَكَله ؛ قَـال الأَصعي : أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ أَي سَفَكَه وأَراقه فشاطَ يَشِيطُ بِعني أَنه ذَبجه بعُود ، والجذل العود .

واشتاط عليه : النتَهَب . والمُسْتَشْيِطُ : السَّمين من الإبل .

والمِشْياط من الإبل: السريعة السّمَن ، وكذلك البعير . الأصعي : المَشاييط من الإبل اللّواتي السُمرِ عن اللّبل اللّواتي السُمرِ عن السّمَن ، يقال : ناقة مشياط ، وقال أبو عمرو : هي الإبل التي تجعل للنّحر من قولهم شاط دمه . غيره : وناقة مشياط إذا طار فيها السّمن ؛ وقال العجاج :

## بوَ لَنْقِ طَعْنُ إِكَالْحَرَ بِقِي الشَّاطِي

قال : الشّاطي المُحتَرق ، أراد طَعْنَا كَأَنه لَمَبُ النّار من شدّته ؛ قال أَبو منصور : أراد بالشاطي الشاط كما يقال للهائر هارٍ . قال الله عز وجل : هار فانهار به .

ويقال : شاطَ السَّمْنُ كَشِيطُ إِذَا نَضِعَ حَنَى عِمْرَق .

الأصعي: شاطت الجَزُور إذا لم يبق فيها نصيب إلا قُسم · ابن شميل: أشاط فلان الجزور إذا قسمها بعد التقطيع ، قال : والتقطيع ، نفسه إشاطة أيضاً . ويقال : تَشَيَّط فلان من الهبّة أي تحيل من كثرة الجماع . وروي عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء فيقال عاص وليس بعاص فيسُاط لحمه كما تشاط الجرور ؟ قال الكهيت :

'نطعيم' الجَيْئَالَ اللَّهِيدَ من الكُو م ِ، ولم نَدْع من 'يُشِيط الجَز'ووا

قال: وهذا من أَشَطَتُ الجزور إذا قطَّعْتُهَا وقسَّمَتُ الحَمِها ، وأَشَاطَهَا فلان ، وذلك أَنهم إذا اقْتُسَمُوها وبقي بينهم سهم فيقال : من يُشيطُ الجَزُور أي من يُنفَّقُ هذا السهم ، وأنشد بيت الكيت ، فإذا لم يبق منها نصيب قالوا:شاطت الجزور أي تنفَقَتُ.

واستشاط الرجل من الأمر إذا خف له . وغضب فلان واستشاط أي احتدم كأنه التهب في غضبه وقال الأصمعي : هو من قولهم ناقة مشاط وهي التي يُسمر ع فيها السّمن . واستشاط البعير أي سمن موالم المتشاط البعير أي سمن موالم المتشاط فلان أي احتد وخف وخف وتحرق . ويقال استشاط أي احتد أشرف على الهكلك من قولك شاط فلان أي هلك. وفي الحديث: إذا استشاط السلطان السلطان تسكلط الشيطان ، يعني إذا استشاط السلطان أي تحرق من شد الفضب وتلهب وصار كأنه نار تسلط عليه الشيطان أن أغيراه بالإيقاع بمن غضب عليه وهو استفعل من شاط بشيط إذا كاد محترق . واستشاط فلان إذا استقتل ؟ قال :

أَشَاطَ دِمَاء المُسْتَشْيِطِينَ كَالَّهُمَ ، وغُلُّ دُوُوسَ القومَ فِيهُم وسُلْسِلُوا

وروى ابن شميل بإسناده إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما رُوْي ضاحِكاً مُسْتَشْيِطاً ، قال : معناه ضاحكاً ضَحِكاً شديداً كالمُتَهالِكِ في ضَحِكه . واسْتشاطَ الحَمامُ إذا طارَ وهو نشيطُ .

والشيطان، فعلان: من شاط كشيط. وفي الحديث: أعُوذ بك من شرِ الشيطان وفتونه وشيطاه وشجونه، فيل : الصواب وأشطانه أي حباله التي يَصِيد بها . والشيطان إذا ستى به لم ينصرف ؟ وعلى ذلك قول لطفيل الفَنوي :

وقد مَنَّتِ الحَذُواءُ مَنَّا عليهمُ ، وسُنَّطانُ إذ يَدُّعوهُمُ ويُثُوَّبُ

فلم يصرف شيطان وهو تشيطان بن الحكم بن جلهة، والحَدَّة واء فرسه. والشَّيْط : فرس أُنَيْف بن جَبلة الضَّبِي . والشَّيْطان : قاعان ِ بالصَّبَّان ِ فيهما مساكات لله السهاء .

#### فصل الصاد المهلة

صوط: الأزهري: قرأ ابن كشير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: اهدنا الصراط المستقيم، بالصاد، وقرأ يعقوب بالسين، قال: وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخارجها. الجوهري: الصراط والسراط والزراط الطريق ؟ قال الشاعر:

> أَكُو على الحَرُورِيِّينَ مُهُويٍ، وأَحْمِلُهُم على وضَحِ الصَّراطِ

صعط: قال اللحياني:الصَّعُوط والسَّعُوط' بمعنَّى واحد. قال ابن سيده: أَرى هذا إنما هو على المُنْ الذَّ التي حكاها سيبويه في هذا وأشباهه.

#### فصل الضاد المعجمة

ضَأَط: ضَنْطَ ضَأَطاً: حراك مَنْكَبِينَه وجسدَه في مَشْيه ؟ عن أبي زيد.

صبط: الضّبط : لزوم الشيء وحبّسه ، صَبَط عليه وضبَطَه يَضبُط ا صَبطاً وضباطة ، وقال الليث : الضّبط لزوم شيء لا يفادقه في كل شيء ، وضبط الشيء حفظ الحزم ، والرجل ضابط أي حازم .

ا قوله « يضبط » شكل في الاصل في غير موضع بضم الباء ، وهو
 مقتفى اطلاق المجد وضبط هامش نسخة من النماية يوثق بها ،
 لكن الذي في المصاح والمختار أنه من باب ضرب .

ورجل ضابط وضبَنطى : قوي شديد ، وفي التهذيب : شديد البطش والقواة والجسم . ورجل أضبط : يعمل بيديه جميعاً . وأسد أضبط : يعمل بيساده كعمله بيمينه ؛ قالت مُؤبّنة ووصر بن زنباع في نو جها :

أَسَدُ أَصْبَطُ بِمَشْيِ بين قَصْباء وغِيلِ

والأنثى ضَبْطاء ، يكون صِفة للمرأة واللَّبُوَّة ؛ قال الجُمْيَحِ الْأَسَدِي :

أَمَّا إِذَا أَحْرَ دَتْ حَرَ دَى فَمُجْرِيَةٌ ضَبْطَاء، تَسْكُنُنُ غِيلًا غيرَ مَقروبِ

وشبّه المرأة باللبؤة الضبطاء تزَقاً وخِفة وليس له فعل . وفي الحديث : أنه سئل عن الأضبط ؛ قال أبو عبيد : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيديه عمل بيديه جميعاً ؛ وكذلك كل عامل يعمل بيديه جميعاً ؛ وقال معنى بن أوس يصف ناقة :

عَدَافِرة ضَبْطاء تَخَدِي ، كَأَنَهَا فَنَدِي ، كَأَنَهَا فَنْدِيقَ ، عَدَا يَحْمِي السَّوامَ السَّوادِحا

وهو الذي يقال له أعْسَر 'يسَر". ويقال منه: صَيط الرجل ، بالكسر، يَضبَط'، وضبَطَه وجَع: أَخَذه. وتَضبَط الرجل : أخذه على حبْس وقهر . وفي حديث أنس ، وخي الله عنه: سافر نأس من الأنصاد فأر مكوا فمر وا بحي من العرب فسألوهم القرى فلم يَقر وهم ، وسألوهم الشّراء فلم يَبيعُوهم ، فتَضَبّطوهم فأصابوا منهم . وتضبّط الضأن أي أسرع في المرع في المرع في المرع وقوي . وتضبّطت الضأن أن أسات شبّاً من الكلا . تقول العرب : إذا تضبّطت الضأن عنال الإبل الصغرى الإبل ، قال : وذلك أن الضأن يقال لها الإبل الصغرى

لأَنهَا أَكَثَرَ أَكَلَا مَنَ المِعْزَى ، والمِعْزَى أَلْـطَفُ أَ أَحْنَاكًا وأحسن إراغة وأزْهَدُ زُهْدًا منها ، فإذا شبعت الضأن فقد أحيا الناس لِكثرة العُشب، ومعنى قوله تضبّطت قويت وسَمنت .

وضيطت الأرض : مطرت ؛ عن ابن الأعرابي . والضّبَطَى: القَوي ، والنون والياء زائدتان للإلحاق بسفّر جل . وفي الحديث : يأتي على الناس زمان وإن البعير الضابط والمتزادتين أحب إلى الرجل ما يَمْلِك ؛ الضابط : القوي على عمله . وبقال : فلان لا يَضْبُط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه . ورجل ضابط : فوي على عمله .

ولعبة للأعراب تستى الضَّبْطة َ والمَسَّة ، وهي الطّر يدة ُ .

والأضبط': اسم رجل .

ضبعط: الضَّبَغُطى والضَّبَعُطى ، بالعين والغين: شيء ﴿ يُفَزَّعُ بِهِ الصِيِّ.

ضغط : الضَّبَعْطى: الأحمق، وهي كلمة أو شيء يُفَزَّع بها الصّبيان ؛ وأنشد ابن دريد :

وزَوْجُها زَوَنَوْكُ وَوَنَوْكُ وَوَنَوْكَ ،

يَفُوْعُ إِنْ فَنُوَّعَ بِالضَّبَغُطَى

أَشْبَهُ شِيءٍ هُو بِالحَبَرْ كَى ،
إذا حَطَأْتَ رأسَه تَشَكَّى
وإن قَرَعْتَ أَنْفَه تَبَكِئى ،
شَرُ كَبِيعٍ ولدَنْه أُ تَبْكئى ،
شَرُ كَبِيعٍ ولدَنْه أُ أَنْثَى

والأَلف في ضَبَعْطَى للإِلحَاق ، وهذا الرجز أُورده الأَزهري ونسبه لمنظور الأَسدي :

> وبَعْلُهُا زَوَنَتُكُ ۚ زَوَنَتْزَى، 'مِخْصِفُ إِنْ خُواْفَ بِالضَّبَغْطَى

وقال ابن بزرج: ما أعطيتني إلا الضغطى مُر سَلَة أي الباطل . ويقال : اسكنت لا يأكلنك الضغطى ؟ قال ابن دريد: هو الضّبَغطى والضّبَعطى ، بالغين والعين ، وقال أبو عمرو: الضغطى ليس شيء يُعرف ولكنها كلمة تستعمل في التخويف. ويقال : الضغطى فرّاعة الزّرع.

ضرط: الضُّراطُ : صوت الفَيْخ معروف ، ضَرَطَ يَضْر طُ ضُرْطاً وضرطاً ، بكسر الراء ، وضَر بطاً وضُراطاً . وفي المَـثَل : أو دَى العَيْرُ إلا ضَرطاً أى لم يَدْق من جَلَده وقُوْته إلا هذا . وأَضرَطَه غيرُه وضَرَّطَه بمعنى . وكان يقال لعمرو بن هند : مُضَرِّطُ الحجارة لشدُّته وصَرامَته . وفي الحديث: إذا نادَى المُنادى بالصلاة أدْنر الشيطان وله ضراطه، وفي رواية : وله ضَريط". يقال : ضُراط" وضَريط" كنهاق ونكيق . ودجل ضرّاط وضر وط وضر و ط ، مثل به سبويه وفسر السيرافي . وأَضْرَطَ به: عَملَ له بفيه شبه الضّراط. وفي المثل : الأَخْمَدُ مُرَّيْطَى ، والقضاءُ ضُرَّيْطَى ، وبعض يقولون: الأخذ سُر يُطُّ والقضاءُ ضُرَّ يُطُّ ؛ معناه أن الإنسان يأخذ الدَّيْنَ فنَسْتَر طُــُه فإذا طالَمه غَريمُه وتَقاضاه بدينه أَضرطَ به ، وقد قالوا: الأكلُ سَرَطانُ ، والقَضاءُ ضَرَطان ؛ وتأويل ذلك تُحبُ أَن تأخذ وتكره أن تَرُدُ . ومن أمثال العرب: كانت منه كضَر طة الأَصَمُّ ؛ إذا فَعَلَ فَعُلَّةً لَمْ يَكُنَّ فَعَلَّ قَبِّلُهَا وَلَا بِعَدُهَا مِثْلَبُهَا ، يُضَّرِّبُ له' . قال أَبُو زيد : وفي حديث علي ، رضي الله عنه: أنه دخل بنت المال فأضرط به أي استخف به وسَخَرَ منه . وفي حديثه أيضاً ، كرَّم الله وجهه : ١ قوله « يضرب له » عبارة شرح القاموس عن الصاغاني : وهو مثل

أنه سئل عن شيء فأضر َطَ بالسائل أي استخف به وأنكر قوله ، وهو من قولهم : تكلم فلان فأضرط به فلان ، وهو أن يجمع سَفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يشبه الضرطة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء.

وضَمَارِيطُ الاسْتِ : مَا حَوَالَيْهَا كَأَنَّ الواحد ضِمْرَاطُ أَو ضُمْرُ وطُ أَو ضِمْرِيط مَشْقٌ من الضَّرْطِ ؛ قال الفَضِمُ بن مُسْلَم البكائي :

> وَبَيْنَ أُمَّهُ ، فأَساغَ كَهْسَأَ ضَمَادِيطَ اسْتِها في غَيْرِ نادِ

قال ابن سيده : وقد يكون رباعياً ، وسنذكره . وتكلم فلان فأضرط به فلان أي أنكر قوله . يقال : أضرط فلان بفلان إذا استخف به وسخر منه ، وكذلك ضَرَّط به أي هزيء به وحكى له بفيه فعل الفارط .

والضّرَطُ : خِفَة الشَّعَر . ورجل أَضْرَطُ : خَفِيفُ شَعْرِ اللَّحَةِ ، وقبل : الضرَطُ وقَة الحَاجِبِ . وأمرأة ضرَّطًا : خَفيفة شعر الحَاجِب وَقِيقَتُه . وقال في ترجمة طرط : وجل أَطْرَطُ الحَاجِبِين ليس له حاجبان ، قال وقال بعضهم : هو الأَضْرَطُ ، بالضاد المعجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغَوْث .

ضرغط: المُضْرَغِطُ : العظيمُ الجسم الكثير اللحم الذي لا غَنَاء عنده . واضرَغَلَطُ الشيءُ : عَظُمُ ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

> بُطُونُهُم كَأَنَّهَا الحِبابُ ، إذااضرَ غَطَّت فوقتَها الرَّقابُ

واضرَ غَسَطُ واسْمَادُ اضْرِ غُطاطاً إذا انتفخ من

الغضب ، والغين معجمة .

وضَرْ غَطَ": اسم جبل ، وقيـل : هو موضع مـاه ونخل ، ويقال له أيضاً ذو ضَرْ غَد ِ ؛ قال : إذا نَـزَ لُـوا ذا ضَرْ غَد فِقْتَالْداً ، يُعَنَّيهِمُ فيها نَـقيقُ الضَّفاد ع

ضرفط : ضَرَ ْ فَطَه فِي الحَبْل : سُدَّه . وقال يونس : جاء فلان مُضَرَ ْ فَطاً بالحبال أي مُوثَـقاً .

ضطط: ابن الأعرابي: الضُّطُّطُ الدَّواهي، وقال غيره: الضُّطِيطُ الوَحَلُ الشديدُ من الطين. يقال: وقعنا في ضَطِيطةٍ مُنْكَرَةً أي في وحَل ورَدْغةٍ.

ضغط: الضّغُطُ والضّغُطة : عصر شيء إلى شيء . ضَعَطَه يَضْغَطُه ضَغُطاً : زَحَمه إلى حائط ونحوه، ومنه ضَغُطة القبر . وفي الحديث : لَتَنْضُغُطُن على باب الجنة أي تُنز حَمُون . يقال : ضَغَطَه إذا عصر . وضيّق عليه وقهَر .

ومنه حديث الحُدَيْدِيةِ : لا يتحدّث العرب أناً أخِذْنَا ضُعْطَةً أَي عَصْراً وقَهَراً . وأُخذت فلاناً ضُعْطة ، بالضم ، إذا ضنّقت عليه لتُكْر هَهُ على الشيء . وفي الحديث : لا يَشْتَريَنَ أَحدُ كُم مال أمريء في ضُعْطة من سُلطان أي قَهْرٍ . والضُعْطة : الإكثراه .

والضّغاط' المُنزاحَمة'. والتّضاغُط': التّزاحُم. وبي التهذيب: تَضاغَطَ الناسُ في الزّحامِ.

والضُّعطة ، بالضم : الشدة والمَـشقة . يقال : ارفع عنا هذه الضُّفطة .

والضاغطُ : كالرَّقيبِ والأمين يُلْزَمُ به العامل لثلا يَخُونَ فَمَا يَجْنِي . يَقَالَ : أَرْسَلَهُ ضَاغِطاً عَلَى فلانَ، سَمِي بِذَلْكُ لَتَضِيقَهُ عَلَى العامل ؛ ومنه الحديث :

قالت امرأة مُعاذ له وقد قدم من اليمن لما رجع عن العمل : أن ما كيمله العامل من عراضة أهله? فقال: كان معى ضاغط أى أمين حافظ "، يعنى الله عز" وجل المُطَّلِّعَ على سَرائو العباد ، وقيلُ : أرادُ بالضَّاغط أمانهُ الله التي تَقَلَّدُها فأو ْهُمَ امرأته أنه كان معه حافظ يُضيِّق عليه ويمنعه عن الأخذ ليُر ضيَّها. ويقال : فعل ذلك ضُغطة أي قَهُراً واضطراراً . وضَغط عليه واضتَغَطَ : تَشَدُّد عليه في غُرْم أو نحوه ؛ عن اللحاني ، كذا حكاه اضتَغَطَ بالإظهار ، والقياس اضطَعَط . والضاغط : أن يتحرك مرْ فَتَنُ البعير حتى يقع َ في جنبه فيتخر قه. والضاغط ُ في البعير : انْفتاق من الإبط وكثرة من اللحم ، وهو الضُّبُّ أيضاً . والضاغط ُ في الإبل : أن يكون في البعير تحت إبطه شبه جرابِ أو جلند مجتمع ؛ وقال حَلْحلة' بن قيس بن أشيم وكان عبد الملك قد أَقْعده لَنْقادَ منه وقال له : صَبْراً حَلَمْحُل، فأجابه:

أَصْبَرُ من ذي ضاغِطٍ عَرَكُرُكُ

قال : الضاغط الذي أصل كر كر ته يَضْفَط موضع إبطه ويؤثر فيه ويَسْعَجُهُ .

والمَضاغيطُ : مواضع ذاتُ أَمْسِلةٍ مُنخفضة ، واحدها مَضْغَطُ .

والضغيط: رَكِيّة بكون إلى جنبها رَكِيّة أخرى فتند فِن إحداهما فتَحمَّأ فيُنتِن ماؤها فيسيل في ماء العذبة فيُفسِد ما فلا يُشرَب ، قال : فتلك الضّغيط والمسيط ، وأنشد :

بَشْرَ بْنَ مَاءَ الأَجْنِ والضَّغْيِطِ، ولا يَعَفْنَ كَـٰدَرَ الْسَيِطِ

أراد ماء المَنْهلِ الآجِن أو إضافة الشيء إلى نفسه .

ورجل ضَغِيط : ضعيف الرأي لا يَنْبَعِث مع القوم ، وجمع ضَغُطي لأنه كأنه داء .

وضُّفاطٌ : موضع .

وروي عن شريح أنه كان لا يُجيزُ الضَّفطة ، يُفَسَر تفسيرين : أحدهما الإكراه ، والآخر أن يُماطِل بائعه بأداء الشّبن ليَحُط عنه بعضه ؛ قال النضر : الضَّغطة المُنجاحدة ، يقول : لا أعطيك أو تدع منا لك علي شيئاً ؛ وقال ابن الأثير في حديث شريح : هو أن يُمطُّل الغريم ، بما عليه من الدّين حتى يَضَجَر صاحب الحق ثم يقول له : أتَدع منه كذا وكذا وتأخذ الباقي مُعَجلًا ? فيرض بذلك. وفي الحديث : يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً أو ربعاً أو يعساً ليس بينه وبين الله ضُغطة . وفي الحديث : لا تجوز الضُغطة ؛ قيل : هي أن تُصالِح من لك عليه مال على بعضه ثم تَجِد البينة فتأخذه بجميع المال .

ضغط: الضّفاطة على الجُهَلُ والضّعَف في الرأي . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه سمع رجلًا يتعود و من الفيّن ، فقال عمر : اللهم إني أعوذ بك من الضّفاطة ! أَتَسَلُ ربّك أَن لا يَوْزُ فَكَ أَهلًا ومالاً ؟ قال أبو منصور : تأوّل قَوْل الله عز وجل : إنحا أموال كم وأولاد كم فيننة ، ولم يرد فيننة القتال والاختلاف التي تَمُوج موج البحر . قال : وأما الضّفاطة فإن أبا عبيد قال : عنى به ضعف الرأي والجهل . ورجل ضفيط : جاهل ضعيف . وروي عن عمر ، وضي الله عنه ، أنه سئل عن الوتر فقال : أنا أوتر حين ينام الضّفطك ؟ أراد بالضّفطك جمع ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعُوتِب ابن ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعُوتِب ابن ضغطك عباس ، وضي الله عنهما ، في شيء فقال : إني في ضغطة وهي إحدى ضَفَطاني أي غَفَلاني ؛ وقد

ثعلب وأنشد :

### لينست له سَمانل الضفاط

والفتافيطة من الناس: الجَمَّالُون والمُكَارُون، وقَيل: الضَّقَاطُ الجَمَّالُ، والضقّاطة البالتشديد، شبيهة بالدَّجَّالة وهي الرُّفقة العظيمة. والضقّاط الا المختلف على الحُمُر من قربة إلى قربة ، ويقال للحمر الضقّاطة أ. وفي حديث قمّادة بن النُّعمان: فقد م ضافيطة الممن الدَّرْمَك ؛ الضافطة أوالضقاط الذي يجلب الميرة والممّاع إلى المُددن، والممكاري الذي يجلب الميرة الأحمال وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط محملون إلى المدينة الدَّقيق والزيت وغيرهما ؛ ومنه أنَّ ضقاطين قد مُوا إلى المدينة . وقال ثعلب : رحل فلان على ضقاطة موهم الرَّوْحاء المائلة ألى المدينة . وقال ثعلب : رحل فلان على ضقاطة ألم المثالث ا

وضَفَطَّ الرجلُ: أَسْوَى. وَما أعظَمَ ضُفُوطَهُم أَي خُرْأُهم. والضَّفَّاطُ: المُحْدِثُ. يقال: ضَفَطُ إذا فضَى حاجتَه كأنَّه نزل عن راحلته وظنُنَّ به ذلك.

ضموط: الضَّمْرُ وطُ : الضَّمْرُ وضِيقُ العبشِ . والضَّمْرُ وضِيقُ العبشِ . والضَّمْرُ وط أيضاً : مسيل ضيَّق في وَهَدة بين جبلين . ابن الأعرابي : يقال لخُطوط الجبّيين الأساديرُ والضَّمْرُ وط الضَّمَرُ والضَّمْرُ وط في غير هذا موضع يُختَبَأُ فيه .

ضَط : الضَّنْط : الضَّيق ُ. والضَّناط ُ: الزَّحام ُ على الشيء؛ قال رؤية :

#### إنِّي لورَ"اد" على الضُّناطِ

ا قوله « فقدم ضافطة » كذا ضبط في النهاية في مادة درمك غير أنه
 أنث الفعل وشدد في أصلنا دال قدم ونصب ضافطة .

ضَفُط ، بالضم ، يَضَفُط صَفَاطة . وفي الحديث : اللهم إني أعوذ بك من الضّفاطة ؛ هي ضعف الرأي والجهل ، وهو ضَفِيط والحديث : إذا سَر مَم أَن تنظرُ وا إلى الرجل الضّفيط المُطاع في قومه فانظروا إلى هذا ، يعني عُيينة بن حِصْن . وفي حديث ابن سيرين : بلغة عن رجل شيء فقال : إني لحريث أ.

ورجل ضِفِطُ وضَفّاطَ ؛ الأَخيرة عن ثعلب : ثقيل لا يَنتَبَعَث مع القوم ؛ هذه عن ابن الأعرابي . والضّفاطة : الدُّف . وفي حديث ابن سيرين : أنه شهد نكاحاً فقال : أبن ضفاطت م ؟ فسروا أنه أراد الدُّف ، وفي الصحاح : أبن ضفاطت كُن يعني الدف ، وقيل : أبن ضفاطت م ، قيل : لِعاب الدُّف ، سمي ضفاطة الأنه لهو ولعب وهو واجع إلى ضعف الرأي والجهل .

ابن الأعرابي: الضّقاط الأحمَّقُ ، وقال الله : الضّقاط الذي قد ضَفَط بسلنجه ورمى به . ورجل ضفّاط وضفيط بسلنجه ورمى به . ورجل ضفيط وضفم ألبطن ، وقد ضفيط ضفاطة ". شمر: رجل ضفيط أي أحمق كثير الأكل ، وقال : الضّفط النار من الرجال ، والضقاط الجالب من الأصل ، والضقاط الذي يُكري الإبل من موضع إلى موضع . والضافطة والضّقاطة : العير تحمل المتاع ، وقيل : الضقاطون التُجار بجملون الطعام وغيره ؛ أنشد سببوبه للأخض بن هيرة:

فَمَا كُنْتَ صَفَّاطاً، ولكِنْ رَاكِباً أَناخَ قليلًا فَوْقَ ظَهْرَ سَلَيلِ

والضَّفَّاطُ: الذي يُكثري من قرية إلى قرية أخرى ، وقيل : الذي يُكثري من مَنْزيل إلى منزل ؛ حكاه

وفي نوادر أبي زيد : ضَنَطَ فلان من الشَّعْمِ ضَنَطاً؛ قال الشاعر :

## أبو بناتٍ قد ضنيطن ضنكطا

ضغط: النهذيب في الرباعي: رجل ضَنْفُطُ سَمِين رخو ضَخْم البطن بَيِّن ُ الضَّفاطة ِ.

ضوط: الضّويطة ': السنن 'يذاب بالإهالة ويجعل ' في نحني صغير . والضّويطة ': العَجِين ، وقيل : الضّويطة ما استر خمّى من العجين من كثرة الماء . والضّويطة ' : الحمّاة ' والطّاين ' ، وقيل : الحمأة الله . والطين يكون في أصل الحوض . والضّويطة ' : الأحمق ؛ قال :

> أَيَر ُدُّنِي ذَاكَ الضَّويِطة ُ عَن هَوَىَ نَـَفْسِي ، ويَفْعَلُ مَا يُويِد ُ ؟

قال ابن سيده: هذا البيت من نادر الكامل لأنه جاء محساً. وقال ابن بري في كتابه: الضّويطة الأحمق '؛ قال رياح الدُّبِيْرِيّ :

> أيردني ذاك الضويطة عن هوى نفسيي ، ويفعل ما يريد تشبيب '?

واستشهد الأزهري على ذلك بقول الشاعر:

أيردني ذاك الضويطة عن هوى نفسي، ويفعل عَيْمرَ فِمْلِ العاقِلِ ?

وقال أبو حَمْزة : يقال أَضُوطَ الزَّيادَ على الفرسَ أي زَيْرَه به . وفي فَمه ضَوَط ُ أي عَوَج ٌ .

ضيط: ضاط الرجل في مَشْيه فهو يَضِيط ضَيْطاً وضَيَطاناً وحاك يَحِيك صَيْكاناً: مَشَى فحر"ك مَنْكِبَيْه وجسَده حين بمني مع كثرة لحم ورخاوة.

قال الأزهري : وروى الإيادي عن أبي زيد : الضّيطان أن 'محر"ك منكبيه وجسده حين يشي مسع كثرة لحم ، ثم قال : روى المنذري عن أبي الهيم : الضّيكان ، قال : وهما لغنان معروفنان ابن سيده : ورجل ضيطان كثير اللحم رَضو ، والضّيّاط : المُنتَمايل في مشنيّت ، وقيل : الضخم الجنبين العظيم الاست كالضيطان ؛ قال نقادة ، الأسدي :

حتى تركى البَعْباجة الضيّاطا يَمْسَعُ لنّا حالتف الإغباطا بالحَرْف من ساعده المُخاطا

والضَّيَّاطُ : المُنبَخْتِر ُ . والضيَّاطُ : التاجِر ُ ، والمعروف الضفّاط ُ .

والضَّيْطاء من الإبل مثل الفَتْلاء : وهي الثقيلة .

#### فصل الطاء المهملة

طوط: الطرّط أن خفة شعر العينين والحاجبين، طوط طرطاً فهو طرط وأطرط أل. أبو ذيد: رجل أطرط أطرط الحاجبين ليس له حاجبان ولا يُستَعْنَى عن ذكر الحاجبين . وقال بعضهم: هو الأضرط أن بالضاد المعجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغوث . ابن الأعرابي : في حاجبيه طرط أي رقة أسعر ، قال : والطارط الحاجب الحقيف الشعر . والطارط الحاجب الحقيف الشعر .

طوط: الطاّط والطنُوط والطنّائط : الفَحل المُغْتَكِم الهُغْتَكِم الهَائج ، يوصَف به الرجل الشجاع ، والجمع طاطة وأطنواط . وحكى الأزهري عن الليث في جمعه طاطنُون . وفرُحول طاطة ، قال : وبجوز في الشّعر فيُحول طاطات وأطنواط وفحل طاط ، وقد طاط ،

يَطُوطُ طُورُوطاً ، والكلمة واوية ويائيّة " ؛ قال ذو الرمة :

طوط

فَرُبُ الْمُرِي ِ طَاطِ عَنِ الْحَقِّ ، طَامِحِ بِعَيْنَيْهِ عَمًّا عَوَّدَنَهُ أَقَارِبُهُ

قال : طاط يوفع عينيه عن الحق لا يكاد 'يبضره' كذلك البعير الهائج الذي يوفع أنتفه بما به ، ويقال: طائط" ؛ وقيل : الطاط' الذي تسمر عيناه إلى هذه وهذه من شدة الهميج ، وقيل : هو الذي يَهدر في الإبل ، فإذا سمعت الناقة صوته ضبَعت ، وليس هذا عندهم يحمود ، وقد يقال : غلام طائط ؛ قال:

لَوْ أَنَّهَا لَاقَتْ غُلَاماً طَائْطاً ، أَلْقَى علمها كَلْكَلَا عُلابِطا

قال : هو الذي يَطيطُ أي يَهْدُر في الإبل . وحكى ابن بري عن ابن خالوبه قال : يقال طاط الفحلُ الناقة يَطاطُهُ ا طاطاً إذا ضربها . ويقال : أعجبني طاطُ هذا الفحل أي ضرابُه . وقال أبو نصر : الطاطُ والطائطُ من الإبل الشديدُ الغُلْمة ؟ وأنشد :

طاط من الغُلْمة في النّيجاج ، مُلْنَهُب من شِدَّة الْمِياجِ وقال آخر :

كَطَائْطِ يَطِيطُ مَنْ طَرُوقَهُ ، يَهْدُرُ لَا يَضْرِبُ فَهِمَا رُوقَهُ ،

والطنّاط': الظالم . والطنّوط والطنّاط : الرّجل الشّجاع'. ورجل الشديد' الخصومة ، وربما وصف به الشّجاع'. ورجل طاط وطنُوط' ، الأّخيرة عن كراع : مُفرّ طِ الطنّول ، وقبل : هو الطويل فقط من غير أن يُقيّد بإفراط .

وطَّـوَّطَ الرَّجِلُ إِذَا أَتَى بِالطَّاطَة مِن الغِلْمَان ، وهِم الطَّـوالُ . والطُّنُوطُ : الباشِقُ ، وقيل : الحُنْفَاشُ. والطُّوطُ : الحَيّـةُ ؛ وقال الشّاعر :

ما إن يَوالُ لَهَا سَأُو ُ يُقَوَّمُهَا مُقَوِّمُهُا مُقَالِمُ مُقَوِّمُهُا مُقَالِمُ مُقَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُؤْمِنُا مُعْلِمُ مُعَلِّمُ مُعِلِمُ مُنْ اللّهُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلًا مُعَلِمُ مُعِلّمُ م

يعني الزّمام، سَبَّه بالحيّة . ابن الأَعرابي : الأَطَطَ' الطَّويلُ ، والأُنثى طَطَّاء . قال أَبو منصور : كأَنه مأْخوذ من الطَّاط والطُّوط وهو الطويل . ورجل طاطَّ أَي مُتَكَبِّر ؛ قال ربيعة بن مَقروم :

وخَصْم يَرْكَبُ العَوصاء طاط ، عـن المُثْلَى 'غناماه القِـدَاعُ

أي ُمتَكَبِّر عن المُثلى ، والمُثلَّلَى خير الأُمور ؛ وعليه بيت ذي الرمة :

فَر'بُ امْرَىءِ طاط عن الحَقُّ طامح

وجبَل ُطوطُ : صغير . والطُّوطُ : القُطْن ؛ قال :

من المُدَمُقَسِ أَو مِن فاخرِ الطُّوطِ وقيل : الطُّوط قُطن البَرَ دِي خاصة ؛ وأنشد ابن خالوبه لأمة :

والطثُّوطُ نَزْرَعُهُ أَغَنَّ جِرَاؤَهُ ، فيه اللَّمَاسُ لِكُلُّ خَوْلٍ بُعْضَدُ .

أَغَنَ : ناعِم مُ مُلْتَف ، وجِراؤه: جَوْزُه ، الواحد جَرْوُ . وروى هشام عن أنس جَرْو . ويعُضَدُ : يُومَثَّى . وروى هشام عن أنس

لا ملط » قال في شرح القاموس هو بالتحريك ويوافقه ضبط الاصل هنا وفيا تقدم. وقوله «والانثى ططاء» هو في الاصل هنا بشد الطاء وضبط فيه في مادة أطط بتخفيفها .

ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك بيكان بين البصرة والكُوفة يقال له أَطَطُ ، فصلتى على حياد المكنوبة مستقيل القيلة أبومي الماء العصر والفجر في رَدْغة في يوم مطير.

طيط: طاطَ الفحلُ في الإِبل يَطِيطُ ويَطاطُ مُطيُوطاً: مَدرَ وهاجَ . والطثيُوطُ : الشدّة . ورجل طيط " : طويل كطُنُوطي . والطبيطُ أيضاً : الأَحْمَقُ ، والأَنثى طِيطة " .

والطِّيطانُ : الكُرَّات، وقيل : الكُرَّات البريّ ينبت في الرمل ؛ قال بعض بني فقعس :

> إنَّ بَنِي مَعْن ِ صَباة ٌ ، إذا صبَو ُ ا ، 'فساة ''،إذا الطبيطان' في الرَّمْل ِ نَوَّرُا

حكاه أبو حنيفة . قال ابن بري : وظاهر الطبيطانِ أنه جمع ُطوط .

التهذيب : والطنيطرى ضرب من الطير معروف ، وعلى وزنه نِبنوى ، قال : وكلاهما دَخيلان . وخلاهما دُخيلان . وذكر عن بِعضهم أنه قال : الطنيطوى ضرب من القطا طوال الأرجل ، قال أبو منصور : لا أصل لهذا القول ولا نظير لهذا في كلام العرب . قال الأزهري : وفي الموضع الذي فيه الحسين ، سلام الله عليه ورحمته ، موضع يقال له نِينوى ، قال الأزهري : وقد وردته .

#### فصل العين المهملة

عبط: عَبَطَ الذَّبِيعَةَ يَعْيِطُهُا عَبْطاً واعْتَبَطَهَا الدَّبِيعَةَ يَعْيِطُهَا عَبْطاً واعْتَبَطَهَا اعْتِباطاً: تَحْرَها من غير داء ولا كسر وهي سَهينة فَتْيَباطاً: " ومُعْتَبَطة" ومُعْتَبَطة"

١ قوله « وفي الموضع النج » عبارة ياقوت : وبسواد الكوفة ناحية
 يقال لها نينوى منها كربلاء التي قتل بها الحسين ، رضى الله عنه .

ولحمها عبيط ، وكذلك الشاة والبقيرة ، وعمم الأزهري فقال : يقال للدابة عبيطة ومُعْتَبَطة ، والجمع عُبُط وعباط ؟ أنشد سببويه :

أبِيتُ على معادي واضِعاتٍ ، بِهِنِ مُلتَوَّبُ كَدَمٍ العِباطِ

وقال ابن بزرج: العبيط من كل اللحم وذلك ما كان سليماً من الآفات إلا الكسر ، قاله: ولا يقال للحم الدّوي المدخول من آفة عبيط وفي الحدبث: فقاءت لحماً عبيطاً ؛ قال ابن الأثير: العبيط الطرّي غير النّضيج. ومنه حديث عمر: فك عا يلحم عبيط أي طري غير نضيج ؛ قال ابن الأثير: والذي جاء في غريب الحطابي على اختلاف نسخه: فدعا بلحم عَليظ ، بالفين والظاء المعجمين ، يويد لحماً خشياً عاسياً لا يَنقاد في المضغ ، قال : وكأن أشنه .

وفي الحديث : أمري بَنِيكِ لا يَعْبِطُوا أَضروعَ الغَمْ أَي لا يُشَعِدُوهَا ويُدْمُوهَا بِالعَمْ مَوْهَا بِالعَم بالعصر ، من العَبِيط وهـو الدم الطـريّ ، أو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرُج الدمُ بعد اللبن ، والمراد أن لا يَعْبِطُوها فَحَذْف أَن وأَعلها مُضرة ، وهو قليل، ويجوز أَن تكون لا ناهية بعد أمر فحذف النون للنهي .

ومات عَبْطة أي شَابِتًا ، وقيل : شابتًا صعيعـًا ؛ قال أمية بن أبي الصلـْت :

> مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً ۚ يَمُتُ مَرَماً؟ لِلْمُوَتِ كَأْسُ ، والمرء ذائشُها

وفي حديث عبد الملك بن عمير : مَعْبُوطة نَفْسُهَا أَي مذبوحة وهي شابّة صحيحة . وأَعْبُطَــه الموتِ

واعْتَبَطَهُ على المثل . ولحم عبيط بين العُبْطة : طري ، وكذلك الدم والزعفران ؛ قال الأزهري : ويقال لحم عبيط ومعبوط إذا كان طريباً لم يُنتِب فيه سبع ولم تنصبه علة ؛ قال لبيد :

ولا أَضَنُ عِمْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُنَارُ كَمَا يُسَنَّرُ وَحُ القُطْرُ

قال الليث: ويقال كزغفران عبيط يُشبُ بالدم العبيط .

وفي الحديث: من اعْتَسَطَ مُؤْمِناً قَسَلًا فإنه قَـوَهُ ، أى قَــَله بلا جناية كانت منــه ولا جريرة 'توجب قتله ، فإنَّ القاتل 'يقاد به ويقتل . وكلُّ من مات بغير علة ، فقد اعْتُسِطَ . وفي الحديث : مَن قَــَتُلَ مؤمناً فاعتبَط بقتْلِه لم يَقبل اللهُ منـه صَرْفًا ولا عداً ؛ هكذا جاء الحديثُ في 'سنِّن أبي داود ، ثم قال في آخر الحديث : قال خالد بن دهْقان ، وهو راوى الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله اعتبَط بقتله ، قال : الذين يُقاتَلُـون في الفتُّنة فيرى أنه على 'هدى لا يستغفر الله منــه ؛ قــال ابن الأثور: وهذا التفسير يدل على أنه من الغيطة ؟ بالغين المعجمة ، وهي الفرَح والسُّرُور وحُسنن الحال لأن القاتل يَفْرَح بقَـنُـل خصمـه ، فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، وقال الحطابي في معالم السنَّن وشَرَح هذا الحديث فقال : اعْتُبَطَ فَتُلَّهُ أَى قَتَلُهِ ظُلْمًا لا عن قصاص. وعَسَطَ فلان بنَفْسه في الحرب وعَبَطَهَا عَبْطاً : أَلقَاهَا فَهَا غَيْر مُكره . وعَمَطَ الأرضَ تعسطها عسطاً واعتبطها: حَفَر منها مَوْضعاً لم ْمُحِفَر قبلَ ذلك ؛ قال مَرَّارُ إ ابن 'منقذ العدوى" :

َظُلُّ فِي أَعْلَى يَفاعِ جاذِلاً ، يَعْبَيِطُ الأَرْضَ اعْتِبَاطَ المُنْفَتَفِرْ

وأمَّا بيت' 'حسيدِ بن َوْر :

إذا تسنابِكُها أَثَرُ \*نَ مُعَتَّبَطاً مِنَالِتُرابِ \*كَبَّتْ فيها الأَعاصِيرُ

فإنه يريد التراب الذي أثارته ' ، كان ذلك في موضع لم يكن فيه قبل .

والعَبُطُ : الرّبية . والعَبُط : الشّق . وعبَط الشيءَ والثوب بعبيط عَبُطاً : سَثَقَه صَحِيحاً ، فهدو مَعْبُوط وعَبِيط ، والجمع عَبُط ؛ قال أبو ذوب:

> فتَخالَسا نَفْسَيْهُما بِنَوافِدٍ ، كنوافِدِ العُبُط التي لا 'تُرْقَعُ'

يعني كشق الجُيوب وأطراف الأكتمام والذّبول لأنها لا ثر قَع بعد العبط . وثوب عبيط أي مَمشقوق ؛ قال المنذري : أنشدني أبو طالب النحوي في كتاب المعاني للفراء: كنوافذ العُطُب ، ثم قال : ويوى كنوافذ العبُط ، قال : والعُطُب القُطن ويروى كنوافذ العبُط ، قال : والعُطب القُطن والنوافذ الجُيوب، يعني بجيوب الأقنصة وأخراتها لا نو قع ، شبّة سعة الجراحات بها ، قال : ومن رواها العبُط أراد بها جمع عبيط ، وهو الذي يُنحر أله لغير علة ، فإذا كان كذلك كان نحروج الدم أشد . وعبط الشيء نقشه يعيط ؛ انشق ؛ قال القطامي :

وظلَنتُ تَعْبِيطُ الأَيدي كَلْنُوماً ، تَمْنُجُ عُروفَهُما عَلَقاً مُمَاعا

وعُبَطَ النباتُ الأَرضَ : سَقُهَا .

والعابط : الكذاب . والعَبْط : الكذب الصّراح من غير عُذر . وعَبَط على الكذب بَعْبِط ، عَبْطاً

واعْتَبَطَهُ: افْتُعَلَهُ، واعْتَبَطَ عِرْضَهُ: شُنَّمَتُهُ وَاعْتَبَطَ عِرْضَهُ: شُنَّمَتُهُ وَتَنَقَّصُهُ. وعَبَطَنْهُ الدُّواهِي: نَالَتُهُ مِن غَيْرِ النَّرِعِقَاقَ ؛ قَالَ حَبِيدُ وَسَمَاهُ الأَرْهِرِي الأَرْيُقِطُ:

بَنُزُلِ عَفَّ ، ولم 'مُخَالِطِ 'مدَنَّسَاتِ الرَّبَبِ العَوَابِطِ

والعَوْبَطُ': الدّاهِية '. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : فقد وسلم ، وبلا كان يُجالِسه فقالوا : اعتبط ، فقال : قدُوموا بنا نعوده ؛ قال ابن الأثير : كانوا يُسهون الوعك اعتباطاً . يقال : عبطت الدّواهي إذا نالته . والعَوْبُطُ': الْبُحَة ' البحر ، مقلوب عن العو طب ويقال عبط الحمداد التراب بحوافره إذا أثاره ، والتراب عبيط وعبطت الرّيح وجه الأرض إذا قشر ته . وعبطنا عرق الفرس أي أجر يناه حي عرق ؟ قال الجعدي :

وقد عَبَطَ الماءَ الحَمِيمَ فأسهكا

هُلط: العُنْكَطُِّ: اللبنُ الحَاثر. الأصعي: لبن عُنْكَطِّ وعُجَلِطٌ وعُكَلِطٌ أَي تُنْخِينٌ خَاثِر ، وأبو عَمرو مثله،وهو قَصْرُ عُنَّالِطٍ وعُجَالِطٍ وعُكَالِطٍ، وقبل: هو المُنْكَكِنَّد العَلَظُ؛ وأنشد:

أَخْرَس في مَخْرِمه عُثَالِطًا

مجلط: العُجَلِطُ: اللبن الحاثير الطَّيَّبُ، وهو تَحَذُوفَ من فُعالِل وَليس فُعَلِلُ فيه ولا في غيره بأصل ؟ قال الشاعر:

كَبْفَ رأَبْتَ كُنْتَأْتَيْ عُجَلِطِهِ ، وَكُنْشَأَةَ الخَامِطِ من عُكْلِطِهِ ؟

١ قوله « في مخرمه » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس : مجزمه.

كُنْثَأَةُ اللَّهِ: مَا عَلَا المَاءَ مِنَ اللَّهِنَ الْفُلَيْظُ وَبَقِي المَاءُ تَحْتُهُ صَافِياً ؛ وقال الراجز :

ولو بَغَى أَعْطَاهُ تَبْسًا قَافِطًا ، وَكُسَقَاهُ لَبَنَـاً عُبُحالِطًا

ويقال للبن إذا خَشُر جداً وتَكَبَّد: عُجَلِط وعُجالِط وعُجالِط وعُجالِط وعُجالِط وعُجالِط وعُجالِط و

إذا اصطحَبَّتَ دائِباً عُجالِطا مِن لَبَن ِالفَّأْنِ ، فَلَسْتَ سَاخِطا وقال الزَّفَيان :

ولم يدَع مَذْقًا ولا عُجالِطا ، لِشَارِبِ حَزْرًا ، ولا عُكَالِطا

قال ابن بري: وبما جاء على فُهُلِل عُمُلِط وعُكَلِط وعُكَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُبَهِج : اللبن الحَاثِر ، والهُدَبِد : الشَّبُكُرة في المهن، وليل عُكَمِس : شديد الظلَّلة ، وإبل عُكَمِس أي كثيرة ، ودرع دلمي أي بر"اقة "، وقد "ر" خُز خَز أي كبيرة ، وأكل الذنب من الشاة الحُد لِق ، وماء زور ورم : بين الملح والعذب ، ودور م : شيء يشبه الدام يخر م من السَّدرة يجعله النساء في الطرار ، فال : وجاء فعكل لامثال واحد عَر تَنُن عذوف من عَر نَشْن .

عذط: العُذْيُوطُ والعِنْ يُوطُ: الذي إذا أَنَى أَهلَهُ أَبْدَى أَي سَلَحَ أَو أَكْسَلَ ، وجمعه عِذْيُوطُونَ وعَذَامِيطُ وعَذَاوِيطُ ؛ الأَخْيرة على غير قياس ، وقد عَذْيَطَ يُعُذْيِطُ عَذْيُطَةً ، والاسم العَنْظُ ؛ قالت أم أَة :

إنِّي 'بليت' بعذ يُوط به بَخَر' ، كَشَرا

والمرأة 'عِذْ بَوْطة ''، وهي التَّبْتاءة '، والرجل تَبْتَاء ؛ قال الأَزهري: وهو الزُّمَلَـّق ' والزَّلِق '، وهو الشَّبُوت' والثَّتُ '، ومنهم من يقول عِظْنِيَوْط '' ، بالظاء .

عوط: اعْتَرَطَ الرجلُ: أَبْعَدَ فِي الأَرض. وعِرْيَطُ وأُمَّ عِرْيَطٍ وأُمَّ العِرْيط، كله: العقرب. ويقال: عَرَطَ فلان عِرْضَ فلان واعْتَرَطَهُ إذا اقْتَرَضَه بالغيبة، وأصل العَرْطِ الشق حتى بدْمَى.

عوفط: العُرْفُطُ: شَجْر العِضَاه ، وقيل : ضَرَّ ب منه، وقال أَبُو حُنيفة : من العضاه العُرْفُط وهو مفترش على الأرض لا يذهب في السماء، وله ورقة عريضة وشوكة حديدة حَجْناء، وهو بما يُلْتَحَى لِحاقَّه وتُصْنعُ منه الأرْشِيةُ وَنحْرج في بَرَمه عُلَّفة كأنه الباقِلَّى منه الأرشيةُ وَنحْرج في بَرَمه عُلَّفة كأنه الباقِلَّى تأكله الإبل والغنم، وقيل: هو خبيث الربج وبذلك تخبُثُ ربحُ راعيته وأنفاسُها حتى يُتَنَعَى عنها، وهو من أخبث المراعي، واحدته عُرْقُطة "، وبه سمي الرجل . الأزهري : العُرْفُطة شجرة قصيرة مُندانية الأغصان ذات شوك كثير طولنها في السماء كطول البعير باركاً ، لها ورُرَيْقة صغيرة تَنبُتُ الجبال تَعْلَقُهَا الإبل أَي تأكل بفيها أعْراض غَصَنَتِها ؟ قال مسافر العبسي يصف إبلا :

عَبْسِيَّة لَم تَرْعَ طَلْنُعاً مُجْعَبًا،
ولم تُواضِع عُرْفُطاً وسَلَمًا
لكن رَعَينَ الحَزْن، حيثُ ادْلَمْمَا،
بَقْلًا تَعَاشِبَ ونَوْرًا تَوْأُمَا

الجوهري: العُرْقُلُط ، بالضم ، شجر من العضاه يَنْضَعُ المُنْفَقُورَ وبَرَمَتُهُ بيضاء مُدَحَزَجة ، وقيل: هو شجر الطلح وله صمع كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . وفي الحديث : أن النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، شرب عسلًا في بيت امرأة من نسائه ، فقالت له إحدى نسائه : أكلت مَغافيرَ ، قال : لا ولكني شربت عسلًا ، فقالت : جَرَسَت والمآ نخلُه العروفط ؟ المتفافير ': صغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن والمحته ليست بطيبة ، والجرش ': الأكل. وإبل من مؤ فلطية ' : تأكل العرفط .

واعْرُ نَـٰفُطُ الرَّجِلُ: تَقَبَّضَ . والمُعْرُ نَـفُطُ: الهَنُ ؛ أَنَّسُد ابن الأَعرابي لرجل قالت له امرأته وقد كبير :

يا حَبَّدا ذَباذِ بُك ، إذ الشَّبابُ غالِبُك

فأجالها :

يا حَبَّذَا مُعْرَ نَـْفِطُكُ ، إذ أَنَا لا أَفَرَ طُكُكُ

عرقط: العُرَيْقِطة: دويبة عريضة كالجُعَل ِ الجوهري: وهي العُريَقِطَانُ .

عَوْط: العَزْطُ: كأنه مقلوب عن الطَّعْنَرِ ، وهو النَّكَاحُ.

عسط: قال الأزهري: لم أجد في عسط شيئاً غير عَسَطُوسٍ، وهي شجرة لينة الأغصان لا أبَنَ لها ولا شو ك، يقال إنه الخَيْز ُران ، وهو على بناء قَرَ بُوسٍ وقَرَ قَنُوسٍ وحَلَكُوكٍ للشّديد السواد ؛ وقال الشاعر :

عَصا عَسَطُنُوسٍ لِينها واعتدالها

قال ابن سيده : العَيْسَطَان موضع .

عسهط: عَسْمُطْنَتُ النَّبِيءَ عَسْمُطَةً إِذَا خَلَطْنَهُ.

عشط: عَشَطه بَعْشِطُه عَشْطاً: جَذَب ، وقَالَ الأزهري: لم أُجِد في ثلاثي عشط شيئاً صحيحاً. ابن بري :

### أتان ساف عِضْرِطَهَا حِماد

وهي العضرط' والبُعْثُط للاست. يقال: أَلْنُوَ قَ بُعْثُطَه وَعِضْرِطه بِالصَّلَة يعني اسْتَه وقال شهر: مثل' العرب: إياك و كُلُ قرن أَهْلَب العِضْرِط. ابن شبيل: العضرط العِجانُ والحُصْية. قال ابن بوي: تقول في المثل: إياك والأهلب العضرط فإنك لا طاقة لك به ؟ قال الشاعر:

مَهْلا، بَنِي رُومان َ ابَعْضَ عِتَابِكُمْ، وإيّاكُمُ والهُلُبَ مِنْتِي عَضارِطا أَرِطِتُوا، فَقَدْ أَقْلَكَتْنُمُ حَلَمَاتِكُمْ، عَسى أَنْ تَقُورُوا أَنْ تَكُونُوا رَطائطا

أَدِطَّ: احْمُقْ. والأَهْلَبُ: هو الكثير شعر الأُنشَين. ويقال: العضرط عَجْبُ الذَّنَبِ. الأَصعبي: العَضادِطُ الأُجراء ؛ وأنشد:

> أذاك خَيْر ''أَيُّهَا العَضَارِط'، وأَيُّهَا اللَّعْمَظَةُ العَمَادِطُ

وحكى ابن بري عن ابن خالويه: العُضْرُوطُ الذي يَخَدُمُ بِطِعام بِطنِهِ ، ومثله اللَّعْمَظُ واللَّعْمُرظُ ، والأُنثي لُعْمُوظَة .

عضرفط: العَضرَ فُوطُ : دَوْيَبَة بَيْضَاء نَاعِبَة . وَيَقَالَ : الْعَضْرِفُوطُ ذَكِرِ الْعِظَاء ، وتصغيره مُحْشَيْرِفَ وَعُضَيْرِ يَف وَقَلِ: هِي وَعُضِيْرِ يَف وَقَل: هِي دُويَبَة تَسْمَى الْعِشُودَة بَيْضَاء نَاعِبَة ، وَجَبْعَها عَضَافِيطُ وَعَضْرَفُوطَات ، قَال : وبعضهم يقول عُضْفُوط ؛ وأنشد ابن برى :

عشنط: المشَنَّطُ: الطويل من الرجال كالعَنْشَطِ، وجمعه : وجمعه عَشْنَطُنُونَ وعَشَانِطُ ، وقيل في جمعه : عَشَانِطة ممثل عَشَانِقة ٍ ؛ قال الراجز:

بُوَيْزِلاً ذَا كِدْنَةٍ مُعْلَطًا ، من الجِمالِ ، بازِلاً عَشَنْطًا

قال: ويقال هو الشابُ الظّريفُ. الأَصِمِي: العَشَنَطُ والعَنْشَطُ معاً الطويل ، الأول بتشديد النون، والثاني بتسكين النون قبل الشين.

عضط: العضيوط' والعُضيُوط'؛ الأَخيرة عن ثعلب: الذي يُحدِّثُ إذا جامع، وقد عَضيطَ، وكذلك العِدْ يُوطُرُ وأَضُوطُ.

عضرط: العَضْرِطُ والعَضْرَطُ: العِجانُ ، وقيل: هو الخُطّ الذي من الذكر إلى الدُّبر . والعُضارِطِيُ : الفرْج الرّخو ؛ قال جرير:

نُواجِهِ بَعْلَهَا بِعُضَادِطِيٍ ، كَأَنَّ عَلَى مَشَافِرِهِ حَبِابَا

والعضرط': اللَّنْيمُ. والعُضرُ طُ والعُضرُ وطُ: الحَادمُ على طَعامِ بطنه ، وهم العَضادِ يطُ والعَضادِ طهُ . والعَضادِ يطُ الواحد عُضرُ طُ وعُضرُ وطُ ؛ الواحد عُضرُ طُ وعُضرُ وطُ ؛ وأنشد ابن بري لطفيل :

وراحِلة أو صَيْتُ عُضرُ وطَ رَبِّها بها، والذي محني ليَدْ فَعَ أَنْكُبُ

يعني بربها نفسه أي نزلت عن راحلتي وركبت فرسي القتال وأوصيت الحادم بالراحلة . وقوم عضاريط : صماليك وقولهم : فلان أهلب العضرط عنه أنشد عبيد : هو العجان ما بين السبة والمذاكير ؛ أنشد

فاً جيرَرَ هـا كرُها فيهِمُ ، كا يُنجعر الحِيّة العَصْرَ فُوطِا

عطط: العَطُّ: شقُّ الثوب وغيره عَرضاً أَو طُولاً من غير بَيْنُونة ، وربما لم يقيد ببينونة. عَطَّ ثوبَه يَعُطُّهُ عَطَّ الله وعَطَيط ، واعْتَطَّ وعَطَّطه إذا شقه ، شدَّد للكثرة . والانتعطاط : الانشِقاق ، والانتعطاط : الانشِقاق ، والنعط هو ؛ قال أبو النجم :

كَأَنَّ، تَحْتَ درَّعِهِ اللَّنْعَطَّ، سَطِنًا رَمَنْتَ فَوْقَتَه سَطً

وقال المتنخل:

بضَرُب في القَوانِسِ ذي فُرُوغٍ ، وطعن مِثْسَلِ تعطيطِ الرَّهـاطِ

ويروى: في الجماحيم دي فُضُول، ويروى: تَعْطاط. والرّهُ هُلُّ: جلد يشقَّقُ تَكْبُسه الصّيان والنساء. وقال ابن بري: الرّهاط جُلُود تشقَّق سيوراً.

والعَطَوَّطُ': الطويل . والأُعطَّ: الطويل .

وقال ابن بري : العُطُّطُ المَلاحِفُ المُقَطَّعة ُ ؛ وقول المنتخل الهذلي :

> وذلك بَقْتُلُ الفِينْيانَ سَفْعًا ، ويَسْلُبُ حُلِيَّةً اللَيْثِ العَطاطِ

وقال ابن بري : هو لعبرو بن معديكرب ، قبل : هو الجسيم الطويل الشُّجاع . والعطاط : الأسد والشجاع . ويقال : لكيث عطاط " ، وشجاع عطاط : جسيم شديد ، وعَطَه يَعُطُه عَطَّا إذا صرعه . ورجل معطوط معتوت إذا غلب قولاً وفعلا . وانعط العدود انعطاطاً إذا تثنى من غير كسر . والعطو " الانطلاق السريع كالعطوة .

والعَطَوَّدُ: الشديدُ من كل شيء . والعُطْعُطُّ: الجَدْى ، ويقال له العُنْعُمُتُ أَيضاً .

والعَطْعُطَةُ : حَكَابَة صوت . والعَطْعُطَةُ : تَنَابُعُ الأَصوات واختلافُها في الحرب ، وهي أيضاً حكابة أصوات المُنجّانِ إذا قالوا : عِيطٍ عِيطٍ ، وذلك إذا غلب قوم قوماً . يقال : هم يُعطَعُطُون وقد عَطْعُطُوا . وفي حديث ابن أَنتَبْسٍ : إنه ليُعطَعُطُ الكلام . وعَطْعُطَ بالذئب : قال له عاطٍ عاطٍ .

عظط: قال الأزهري في ترجمة عـذط: ومنهم من يقول: عِظْمُو طُ ، بالظاء، وهو الذي إذا أَتَى أَهَلَهُ أَبْدَى .

عفط: عَفَطَ يَعْفِطُ عَفْطاً وعَفَطاناً ، فهو عـافِطُ وعَفِطُ : ضَرطَ ؛ قال :

يا رُبُّ خال لك قَعْقاع عَفِط

ويقال : عَفَقَ بها وعَفَطَ بها إذا ضَرطَ . وقال ابن الأعرابي : العَفْطُ الحُصاصُ للشاة والنَّفْطُ عُطاسُها. وفي حديث علي : ولكانت دُنياكم هذه أهوَنَ عليُ من عَفْطة عنز أي ضَرَّطة عنز . والمِعْفَطة :الاست، وعفَطت النعجة والماعِزة تعفيط عَفِيطاً كذلك.

والعرب تقول: ما لفلان عافيطة ولا نافيطة " ولا نافيطة"؛ العافطة: النعجة وعلل بعضهم فقال لأنها تعفيط أي تضرط ، والنافيطة إتباع. قال: وهذا كقولهم ما له تأخية " ولا راغية " أي لا شأة " تَشْغُو ولا ناقة " تَرْغُو. قال ابن بري: ويقال ما له سارحة " ولا رائحة " ، وما له دقيقة ولا جكيلة ، فالدقيقة الشاة ، والجليلة الناقة ؛ وما له حائة ولا آئة " من التعب ؛ وما له هار ب " ولا والآنة الأمة ' تَشُنُ من التعب ؛ وما له هار ب " ولا الحالب قار ب " فالهار ب ألصاد ر عن الماء ، والقارب الطالب

للماء ، وما له عاو ولا نابع أي ما له غنم يعوي بها الذئب وينبَح بها الكلب ؛ وما له هلَّع ولا هلَّعة ولا هلَّع ولا عناق. وقيل : النافطة العنز أو الناقة ؛ قال الأصعي : العافطة الضائنة ، والنافطة الماعزة ، وقال غير الأصعي من الأعراب : العافطة الماعزة إذا عطست ، وقيل : العافطة الأمة والنافطة الشاة لأن الأمة تعفيط في كلامها كما يعفيط الرجل العفطي أن وهو الألكن الذي لا يُفصح ، وهو العَقاط ، ولا يقال على جهة النسة إلا عفطي أ.

والعَفْطُ والعَفْيطُ : نَثْيِرُ السَّاءَ بَأُنُوفِهَا كَمَا يَنْشُرُ السَّاءَ بَأُنُوفِهَا كَمَا يَنْشُرُ الحَمال ، وهي العَفْطة . وعَفَيطاً ، وهو وعَفَيطاً ، وهو صوت ليس بعُطاس ، وقيل: العَفْط والعَفْيط عُطاس المَعْز ، والعافطة / الماعزة إذا عطست .

وعفط في كلامه يَمفط عفطاً: تكلم بالعربية فلم يُفصح ، وقيل : تكلم بكلام لا يُفهم . ورجل عفاط وعفطي : ألكن ، وقد عَفَت عَفَتاً ، وهو عَفَات. قال الأزهري : الأعفت والألفت الأعسر والأخرق . وعَفَت الكلام إذا لواه عن وجهه ، وكذلك لَفَتَه ، والناء تبدل طاء لقرب مخرجها . والعافط : الذي يصبح بالضأن لتأتيه ؛ وقال بعض والعافط : الذي يصبح بالضأن لتأتيه ؛ وقال بعض الرفياز يصف غناً :

تجاد فيها سالي؛ وآفِط ، وحالبان ومحاح عافيط

وعفَط الراعي بغنمه إذا زجرَها بصوت يُشبه عَفْطَهَا. والعافِطة' والعَقّاطة': الأَمة الراعِيــة'. والعافِط': الرَّاعي ؛ ومن سَنَّهم: يا ابن العافطة أي الراعِية.

عفلط: العَفْلَطَةُ: خَلَطُنُكُ الشّيءَ، عَفْلَطُنْتُهُ بِاللّرَابِ. ابن سيده: عَفْطَل الشّيءَ وعَفْلَطَهُ خَلطه بغيره.

والعَفَلُـُّطُ والعِفْلِيطُ : الأَحمق .

عفنط : العَفَنَطُ': اللَّهُم السيء الحُلُنُّقِ . والعَفَنَّطُ ُ أَبِضًا : الذي يسمى عَناقَ الأَرض .

عقط: اليَعْقُوطة : 'دَحْرُوجة ' الجُهُمَل يعني البعرة. عكاط: لن 'عكلط" وعُكلد": خاثر ؛ قال الشاعر:

كيف رأيت كناً تَي عُجلِطِه ، وكناً ةَ الحامِطِ من مُحكلِطِه

الأُصمعي: إذا خَتُر اللبن جدًّا فهو ُعكَلِطُ وعُجَلِطُ وعُجَلِطُ وعُجَلِطُ وعُجَلِطُ وعُجَلِطُ وعُجَلِطُ وعُتَلِطُ ؛ وأنشد ابن بري في ترجمة عثلط للزَّقْيَانَ :

ولم يَدَع مَذَقاً ولا يُعِجالِطا ، لشارِب حَزْراً ، ولا عُكالِطــا

قال: ومما جاء على فُعلَلِ عُكلِط وعُمُلِط وعُمُلِس مديد الظائمة ، وإبل عُكمَس أي كثيرة ، ودرع مُ دُولَمِس أي براقة من الشاة الحُدلِق ، وخرع وأكل الذئب من الشاة الحُدلِق ، وخرع والعَدب ودُود م شيء يُشبه وماء رُور م بين المِلح والعَدب ودُود م شيء يُشبه الدم يخرج من السَّمْرة يجعله النساء في الطرار ، وجاء فعَلُل مثال واحد عَرَيْن محذوف من عَرَنتُن ي

علط: العلاط': صفحة العُنق من كل شيء. والعلاطان: صفحتا العنق من الجانبين. والعلاط': سمة في عُرْض على عنق البعير والناقة، والسطاع' بالطثول. وقال أبو على في التذكرة من كتاب ابن حبيب: العلاط يكون في العنق عرضاً، وربما كان خطوطاً واحداً، وربما كان خطوطاً في كل جانب، والجمع أعليطة وعُلُط . والإعليط': الوَمْمُ بالعلاط. وعلكط المعير والناقة يَعلط أبها ويعلك علمها عَلطاً

وعَلَّطَهَها: وسَمهما بالعِلاطِ ، نُشدٌ د للكثرة، وربما سمي الأثر في سالِفتِه عَلَّطاً كأنه سمي بالمصدر؛ قال: لأعْلِطَنَ حَرَّزَماً بِعَلْطِ ، بِلِينِه عند بُذُوحِ الشَّرْطِ

البُدُوحُ : الشُّقوقُ. وحَرَّزَمَ " : اسم بعير. وعَلَطه بالقول أو بالشر" يَعْلُطُه عَلَيْطاً : وسمَه على المثل ، وهو أن يرميه بعلامة يعرف بها ، والمعنيان متقاربان. والعلاط " الذكر بالسُّوء ، وقبل : عَلَطه بشر" ذكره بسوء ؛ قال الهذلي ونسبه ابن بري للمتنخل : فكره بسوء ؛ قال الهذلي ونسبه ابن بري للمتنخل : فكر والله نادًى الحيّ ضَيْفي ، هدُوءاً ، بالمساءة والعيلاطي

والمساءة ': مصدر سؤنه مساءة . وعلطه بسهم علطاً : أصابه به. وناقة عملط ': بلا سمة كعمط 'ل ' وقبل : بلا خطام ؛ قال أبو دواد الرئواسي :

هلا سألت ، جزاك الله سبينة ' ،
إذ أصبحت لبس في حافاتها قتزعة ' وواحت الشول كالشتات شاسفة ' ،

لا يَو نجي رسلها راع ولا ربعة ' واعرورت العملط العرضي ' ، تركضه في الفوارس بالد تدا والربعة ' وال

وجمعها أعْلاط ُ ؛ قال نِقادة ُ الأَسدي : أو ُر َ و ثُنه قَلائصاً أَعْلاط ، أَصفر مشل الزبت لما شاط

والعِلاط: الحبل الذي في عنق البعير. وعَلَّطَ البعير تَعْلَيطاً: نزع عِلاطَه من تُنقه؛ هذه حكاية أبي عبيد. والعُلُطُهُ: الطَّوال من النّـوق. والعُلُط أَيضاً:

القيصار من الحسير . وقال كراع : عَلَّط البعير إذا نزَّع عِلاطه من تُعقه ، وهي سيمة بالعَر ض. قال : وقول أبي عبيد أصح؛ وبعير علط من خطامه. وعِلاط الإبرة : خَيْطُهُما . وعِلاط الشمس : الذي تواه كالحيط إذا نظرت إليها . وعِلاط النجوم : المُعَلَّق بها ، والجمع أعلاط ؛ قال :

وأغلاط النُّجومِ مُعَلَّمُات ، صُعَلَّمُات ، صَعَبْل ِ الفَرْق ِ ليس له انتيصاب ُ

الفَرْقُ: الكَنّان. قال الأزهري: ورأيت في نسخة : كحبل القَرْق ، قال : الكتان. قال الأزهري : ولا أعرف القَرْق بمنى الكتان . وقيل : أغلاط الكواكب هي النّجوم المُستاة المعروفة كأنها معلوطة بالسّمات ، وقيل : أعلاط الكواكب هي الدّراري التي لا أساء لها من قولهم ناقَة علىط لا سبة عليها ولا خطام . ونتوق أعلاط ، والعلاطان والعلاطان : الرّقتهتان اللتان في أعناق والعلاطان ي قال حميد بن ثور :

مِنَ الوُرُقِ حَمَّاء العِلاطَيْنِ ، باكر َتُ فَضِيبَ أَشَّاء ، مَطْلَع الشَّمْسِ ، أَسْحَمَا

وقيل: العُلْطتان الرَّقْ مُتَان اللتان في أَعناق الطير من القماري ونحوها. وقال ثعلب: العُلْطتان طَوْقَ مُ وقيل سِمة ؛ قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا وقال الأزهري: علاطا الحمامة طَوْقهُا في صفحتي عُنقها ، وأنشد ببت حميد بن ثور. والعُلْطة: القلادة. والعُلْطتان: ودَعتان تكونان في أَعْناق الصبيان ؛ قال حُبَيْنة مُ بن طريف العُكلي يَنْسُب بليلي قال حُبَيْنة من طريف العُكلي يَنْسُب بليلي وله « وبعير علط من الغ » كذا بالامل.

الأخيلية :

جاربة من سُعْبِ ذِي 'رُعَيْنِ ' حَيَّاكَة كَمْشِي بِعُلْطَتَيْنِ ' قد خَلَجَت مجاجِب وعَيْنِ يا قَوْم ' خَلُوا بينها وبَيْني ' أَشُدُ مَا خُلِئِي بَيْنَ اثْنَيْنِ

وقيل: عُلُطْتَاهَا قُبُلها ودُبُرِهَا، وجعلهما كَالسَّمَتَين. والعُلُطة والعَلُطُ : سواد تَخُطُهُ المرأة في وجهها تَتَرَيّن به ، وكذلك اللَّعْطة '. ولُعْطة ' الصَّقْر: سُفُعة ' في وجهه . ونعجة ' عَلْطاء : بِعْرض عنقها عُلْطة ' سواد وسائرها أبيض . والعلاط ' : الحُنصومة والشر" والمُشاعَبة ' ؟ قال المتنخل :

فلا واللهِ نادَى الحَيْ صَيْفي

وأورد البيت المقدّم ، وقال : أي لا نادَى .

والإعليط : ما سقط ورقه من الأغنصان والقُضْبان ، وقيل : هو وعاء عُمَر المرخ ؛ قال امرؤ القيس :

لَهُا أَذْنُ حَشْرَةٌ مَشْرَةٌ ، كَاعْلِيطِ مَرْخ ، إذا ما صَفِرْ

واحدته إعْلَيطة "، شبه به أذن الفرس . قَـال ابن بري : البيت للنمر بن تَوْلَب .

والعِلْيَطُ : شَجْرُ بِالسَّرَاةِ تُعْمَلُ مَنْهُ القِسِيُ ؛ قالَ حميد بن ثور :

تكادُ فُرُوعُ العِلْمِيَطُ الصَّهْبُ ، فَوْقَمَنَا ، به وذُرَى الشَّرْيانِ والنَّيمِ تَلْمُتَقِي

واعْلُو ُطُنِّي الرجلُ : لَهُ مِني ، واشتقه ابن الأعرابي

فقال : كما يلزم العِلاط ُ عنق البعير ، وليس ذلك عمروف .

والاغلواط : ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية . يقال : اغلوط فلان رأسه ، وقبل : الاغلواط وكوب العنق والتقحم على الشيء من فوق . واغلوط الجمل الناقة : ركب عنتها وتقحم من فوقها . واغلوط الجمل الناقة يتعلوطها إذا تسد الها ليضربها ، وهو من باب الافتعوال مثل الاخرواط والاجلواذ . واغلوط بعير ، اغلواطأ إذا تعلق بعنقه وعلاه ، واها لم تنقل الواو ياه في المصدر كما انقلب في اغشوشت اغشيشاباً لأنها مشدد . والاغلواط : الأخذ والحبس . مشدد . والاغلواط . المركوب غرياً ؛ قال سببوبه :

والمَعْلُمُوط : اسم شاعر . وعِلْمُبَطُّ : اسم .

عليط: غَنُم عُلَيطِة ": أو لها الخيسون والمائة إلى ما بلغت من العدة ، وقبل: هي الكثيرة ، وقبال اللحياني: عليه عُلَيطِة "من الضأن أي قطعة فخص به الضأن . ورجل عُليط "وعُلابط ": ضخم عظم. وناقة عُليط المنظ : عطيمة . وصد و عُليبط ": عريض. ولهن عُليبط ": والب مُتكبد خاثر "جد ") وقبل: كل غليظ عُليبط "، وكل ذلك عذوف من فُعالِل ، وليس بأصل لأنه لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة . والعُليبط والعُلابيط : القطيع من الغنم ؛ وقال :

ما راعَنِي إلا خَيالٌ ، هابِطا على البُيوت قَوْطَه العُلابِطا

خيال : اسم راعٍ.

علسط: المَسْلَطة' والمَلْسَطة: كلام غير' ذي نِظام. وكلام مُمَلْسط' : لا نظام له.

علقط: العِلْقِطُ: الإِنْبُ ؛ قال ابن دريد: أَحْسَبُهُ العَلْقَةَ .

عمط: عَمَطَ عِرْضَهُ عَمْطاً واعْتَمَطه: عابه ووقع فيه وثلَّلَبَه بما ليس فيه . وعَمَط نِعْمة الله عَمْطاً وعَمِطَها عَمْطاً كَغَمِطَها: لم يَشْكُرُها وكَفَرها.

عبوط: العَمَرَّطُ ، بتشديد الراء: الشديد الحَسُور . وقيل: الحقيف من الفنيان ، والجمع العَمَارِطُ . والحُمِم العَمَارِطُ . والحُمِم وطُ : المارِدُ الصُّعَلَوكُ الذي لا يَسدَعُ العُمَرُ وطُ : اللّه الخذه، وعمّ بعضهم به اللّصُوص . والعُمرُ وطُ : اللّه ، والجمع العَمارِيطُ والعَمارِطَة . وقوم عَمارِط : لا شيء لهم ، واحدهم عُمْرُ وط . وعَمَر ط الشيء : أخذه .

عملط: العُمَّلِطُ والعَمَلَّطُ ، بتشديد اللام: الشديد من الرَّجالُ والإبل ؛ وأنشد ابن بري لِنجاد الحَيْبَرِي:

> أما رأبت الرجل العملاطا ، يأكل لحماً بائساً قد ثعطا ؟ أكنثر منه الأكل حتى خرطا ، فأكثر المكذبوب منه الضرطا ، فظل ينكى جزعاً وفط فطا

الأزهري: قال أبو عمرو: العَمَلُّسُ القويُّ على السفر والمُمَلُّطُ مثله ؛ وأنشد:

قَرْبَ منها كل قَرْم مُشْرَطِ، عَجَمْجُم ِ ذِي كِدْنَة عَمَلُط

انْشُرَطُ : المُنْيَسُرُ للممَلِ. وبعير عَمَلَطُ : قويُ " شديد .

عنط: المَنكَطُّ : طولُ المُنْتُق وحُسْنُهُ ، وقيل : هـو الطُّول عامَّة . ورجُل عَنَطْنَطُ ، والأُنثى بالهاء : طويل ، وأصل الكلمة عنط فكر وت ، قال الليث : اشتقاقه من عنط ولكنه أُرْدِفَ مجرفين في عَجْزه ؟ وأنشد :

# تقطئو السرى بيعنق سطنط

ومن الناس من خص فقال : الطويل من الرّجال . وفي حديث المُنعة : فتاة مثل البكرة العنطنطة أول أي الطويلة العُنثق مع حُسن قوام، وعَنطها طول عنقها وقوامها ، لا يُجعل مصدر ذلك إلا العنط ، قال الأزهري : ولو جاء في الشعر عنطنطتها في طول عنقها جاز ذلك في الشعر . قال : وكذلك أسد عَسَمْسُم بيّن الغشم ، ويوم عصبصب بيّن العصابة . وأعنط : جاء بولد عنطنط . وفرس عنطنطة . وفوس عنطنطة . وفول :

عَنَطَنَطَ تَعَدُو بِهِ عَنَطَنَطَهُ

والعَنَطَنَطُ : الإِبْرِيقُ لطُول عُنُقِه ؛ قال ابن سيده : أنشدني بعضُ من لقيت :

فَقَرَّبَ أَكُواساً له وعَنَطَنَطاً ، وجاءً بنُفاحٍ كَثْيرٍ دَوارِكِ

والعِنْطِيانُ : أَوَّلُ الشَّبَابِ ، وهو فِعْلِيانَ ، بكسر الفاء ؛ عن أبي بكر بن السَّرَّاج .

عنبط: رجُل عُنْبُطُ وعُنْبُطَة : قصير كثير اللهم . عنشط: العَنْشُطُ : الطُّويل من الرَّجال كالعَشَنُط .

والعَنْشُطُ أَيضاً: السّيَّ الخُلْقِ ؛ ومنه قول الشّاعر:

أَتَاكَ مِن الفِينْيَانِ أَرْوَعٌ مَاجِـدٌ ، صَبُورٌ عَلَى مَا نَابَهُ غَيْرٌ عَنْشُطِ

وعَنْشُطَ : غَضِب َ. العَنْشُطُ : الطويل ُ ، و كَذَلكَ العَشَيَّطُ كَالعَشَنَقِ .

عنفط: العُنْفُطُ : اللَّذَيمُ من الرِّجال السَّيِّ الحُلْنَقِ . والعُنْفُطُ أَيضاً : عَنَاقُ الأَرضِ .

> يَرُعْنَ إلى صَوْتِي إذا ما سَمِعْنَه ، كَمَا تُوْعَوِي عِيطُ إلى صَوْتَ أَعْيَسًا

> > وقال آخر :

َنْجَائْبِ أَبْكَارٍ لَقِحْنَ لِعِيطَطِ ، وَنِعْمَ ، فَهُنَ ۚ الْمُهْجِرِاتُ ۚ الْحَيَارُ ْ

وقال الليث: يقال الناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: قد اعتاطت اعتباطاً ، فهي معتاط ، قال : وربما كان اعتباطها من كثرة تشعمها أي اعتاصت . قال الجوهري: يقال اعتاطت وتعوطت وتعيطت . وفي الحديث: أنه بعث مُصد قاً فأني بشاة شافع

فلم يأخذها ، فقال : اثنتني بمُمناط ، والشافع التي معها ولد ها، وربا قالوا : اعتاط الأمر إذا اعتاص ، قال : وقد تمناط المرأة . وناقة عاقط ، وقد عاطت تميط عياطاً، ونوق عيط وعوط من غير أن يقال عاطت تعوط ، وجمع العاقط عوائط ، وقال غيره : العيط خيار الإبل وأفتاؤها ما بين الحقة إلى الراعية .

عيط: العيط ' 'طول العنق. رجل أغيط ' وامرأة عيطاء : طويلة العنق. وفي حديث المنعة : فانطلقت ' إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء ؛ العيطاء : الطويلة العنق في اغتدال ، وناقة عيطاء كذلك ، والذكر أغيط ' والجمع عيط". قال ابن بري عند قوله جمل أعيط ' وناقة عيطاء قال : ويقال عياط ' أيضاً ؛ قال الأعشى :

## صَبَعْبَح 'مجرَوْب عَبْاط

وهَضَبَة عَيْطاه: مرتفِعة ". وقاوة عَيْطاه: مُشْمَرِفَة " استطالت في السماء. وفَرَس عَيْطاء وخَيْل عِيط": طوال ". وقَصْر أَعْيَط : مُنْيِف"، وعِز أَعْيط تُ كذلك على المثل ؛ قال أَمْـته :

> نحن (تَقِيف" ، عِزانًا مَنْيع ُ أَعْيَط ُ ، صَعْب ُ الْمُر ْتَقَى دَفِيع ُ

ورجل أَعْيَطُ ُ: أَبِي ۗ مُنْمَنَّعُ ۗ ؛ قال النابغة الجعدي : ولا يشعر الرُّمْحُ ، الأَصَمُ كُعوبُه ، بثرُ وف رَهْطِ الأَعْيَطِ المُتَظِّلَامِ

المتظلمُ: هنا الظالمُ، ويوصف بذلك حُمُرُ الوحْشَ، وقيل : الأعيطُ الطويلُ الرأسِ والعنق وهو سَمْح. قال ابن سيده : وعاطت الناقـة تعييطُ عياطاً وتعييطت وتعيشت واعتاطت لم نحمل سنِين من غير عُنْمُر،

وهي عائط من إبل عبيط وعيط وعيطات وعُوط ؛ الأُخيرة على من قال رُسُل ، وكذلك المرأة والعنز، وربًا كان اعتبياط الناقة من كثرة شخميها ، وقالوا عنط عبط وعُوط وعُوط طط فبالغوا بذلك .

وفي حديث الزكاة : فاعبد إلى عناق معناط ؛ قال ابن الأثير: المنعتاط من الغنم التي امتنعت من الحبل لسيمنها وكثرة سحمها وهي في الإبل التي لا تحميل سوات من غير عقر ، والذي جاء في الحديث أن الممتاط التي لم تلد وقد حان ولادها، وهذا مخلاف ما تقد م في عوط وعبط ، قال ابن الأثير : إلا أن يريد بالولاد الحمل أي أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل ، وذلك من حيث معرفة سنها وأنها قد قاربت السن والتا يحمل مثلها فيها ، فسمي الحمل بالولادة ، والميم والناء زائدتان .

والعُوطَطُ ، عند سيبويه : اسم في معنى المصدر قلبت فيه الياء واواً ولم يجعل بمنزلة بيض حيث خرجت إلى مِثَالِها هذا وصارت إلى أربعة أحرف وكأن الاسم هنا لا تحرك ياؤه ما دام على هذه العدة ؛ وأنشد :

مُظاهِرة نَبّاً عَنِيقاً وعُوطَطاً ، فقد أَحْكُما خَلَقاً لها مُتبايِنا

والعائط من الإبل: البكرة التي أَدْرُك إنا رَحِمِها فلم تَلْقَح ، وقد اعْتَاطَت ، وهي مُعْتَاط ، والاسم العُوطة والعُوطة .

والتَّعَيُّط: أَن يَنْبُعَ حَجْر أَو شَجْر أَو عَوْد فَيَخْرِجَ مِنهُ مَاء فَيُصَمِّعُ أَو يَسِيل . وتَعَيَّطُتِ الذَّفْرَى بِالعَرَق : سالت ، قال الأزهري : وذفرى الجل تَتَعَيَّطُ بِالعَرَق الأسود ؛ وأنشد :

نَّهُ يَظْ فَقُرَاهِا بَجُونُ كَأَنَّهُ كَانَّهُ كَانَّهُ كَانَّهُ كَانَّهُ كَانِّهُ كَانِهُ كَانِّهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِّهُ كَانِهُ كَانِه

وعيط عيط : كلمة يُنادَى بها عند السُّكُر أو الغلبة ، وقد عَيَّط َ قال الأَزهري : عيط كلمة يُنادي بها الأَشر ُ عند السُّك ر يله بَح ، به عند العلبة ، فإن لم يزد على واحدة قالوا: عيط وإن رجع قالوا: عَط عَط ويقال: عَيْط فلان بغلان إذا قال له عيط عيط والتعييط : فضب الرجل واختيلاط وتكبر و قال دو الرمة :

# والبَغْيَ من تَعَيُّطِ العَيَّاطِ

وقال : التعيط ههنا الجَـلَـبة ُ وصِياح ُ الأَشر بقوله عيط. ومَعْيَط : موضع ؛ قال ساعدة بن ُجؤيّة َ :

> هل اقتنني حَدَثانُ الدَّهْرِ مِن أَحَدٍ كَانُوا بَمْعْيَطَ ، لا وَخْش ِولا قَرَمْ ٍ?

كانوا في موضع نعت لأحد أي هل أبقى حدثاف الدهر واحداً من أناس كانوا هناك ؛ قال ابن جني : مَعْسَطُ مَنْعَلُ من لفظ عَيْطاء واعتاطَت إلا أنه شذ ، وكان قياسه الإعلال معاط مكتام ومباع غير أن هذا الشذوذ في العَلم أسهل منه في الجنس ، ونظيره مَرْبَم ومَكُورَدة .

#### فصل الغين المعجمة

غبط: الغيطة ': 'حسن' الحال . وفي الحديث : اللهم غَبطاً لا مَبطاً ، يعني نسأ لك الغيطة و نعوذ ' بك أن تمهيط عن حالينا . التهذيب : معنى قولهم غَبطاً لا مَبطاً أن السائك نعمة نعبط ' بها ، وأن لا ' مهنط أن الله الحالة الحسنة إلى السيئة ، وقيل : معناه اللهم ارتفاعاً لا انتضاعاً ، وزيادة من فضلك لا حورراً و نقصاً ، وقيل : معناه أنزلنا منزلة نعبط لا موله « ذو الرمة » غلط والصواب رؤية كا قال شارح القاموس.

عليها وجَنَّبْنَا مَنَازِلَ الْهُبُوطِ والضَّعَةِ ، وقيل : معناه نسأَلُكُ الغِبْطة ، وهي النَّعْمة والسُّرُود ، ونعوذ ُ بك من الذَّلُ والحُضُوعِ .

وفلان مُغْتَسِطُ أي في غَبْطة ، وجائز أن تقول مُعْتَمَطُ ، بفتح الباء . وقد اغْتَمَيَطَ ، فهو مُعْتَمِيط ، واغنتُ طَ فهو مُغْتَمَطُ ، كل ذلك جائز. والاغتماط': سُكُو ُ الله على مـا أنعم وأفضل وأعْطَى ، ورجل مَفْدُوطٌ . والغَبْطةُ : المُسَرَّةُ ، وقد أَغْبُطَ . وغَيَطَ الرجل يَغْسِطُهُ غَبْطاً وغَبْطة : حسده ، وقبل : الحسَّدُ أَن تَتَمَنَّى نَعْمَتُهُ عَلَى أَن تَتَحُوُّلُ عنه ، والعيطة أن تَتَمني مثل حال المَعْموط من غبر أن تُربد زوالها ولا أن تتحوُّل عنه وليس مجسد، وذكر الأزهري في ترجمة حسد قال : الفَيْطُ ضرَّب من الحسَّد وهو أَخْفَّ منه ، ألا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سئل : هل يَضُرُ الغَيُّطُ ? قال : نعم كما يضر ُ الحَدُط ُ ، فأخبر أنه ضار ٌ وليس كضَرَر الحسد الذي يتمنى صاحبُه زَيُّ النعمة عن أخيه ؟ والحَيْطُ : ضرُّبُ ورق الشعر حتى تَشَعَاتُ عنه ثم ا تَسْتَخُلُفَ مَنْ غير أَن يضر دلك بأصل الشجرة وأغْصانها ، وهذا ذكره الأزهري عن أبي عبيدة في ترجمة غبط ، فقال : 'سئل الني ُ ، صلى الله عليه وسلم: هل يضر الغَيْط ? فقال : لا إلا كما يضر العضاة الحَمَيْطُ ، وفشر الغبطَ الحسَدَ الحَاصُّ . وروى عن ابن السكنت قال: غَيَطَتُ الرجل أَغْسِطُهُ غَيْطاً إذا اشتهشت أن يكون لك مثل ما له وأن لا يزول عنه ما هو فيه ، والذي أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الغَبْط لِا يضرُ ضرَر الحُسَدِ وأن ً مـا يلحق الغابط من الضَّرو الراجع إلى نُقصان الثواب دون الإحباط ، بقدر ما يلحق العضاه من خبط ورقيا الذي هو دون قطعها واستئصالها ، ولأنه يعود

بعد الخبط ورقبُها ، فهو وإن كان فسه طرّف من الحسد فهو دونه في الإثنم ، وأصل الحسد القَشْر ، وأصل الغَمَّطُ الجَسُّ، والشجر إذا قُسُر عنها الحاؤها يَبِسَت وإذا تُخْسِط ورقتُها استخلَف دون يُبْس الأصل . وقال أبو عَدْنان : سألت أبا زيد الحنظلي عن تفسير قول سندنا رسول الله ، صلى الله علمه وسلم: أيضر الغبط ? قال: نعم كما يَضُر العضاه الحبط ، فقال : الفيط أن يُغيُّطَ الإنسانُ وضَرَرُه إِيَّاه أن تُصيبه نفس، فقال الأباني : ما أحسن ما استَخْرجها! تُصبه العن فتُغسّر حالُه كما تُغسّر العضاه إذا تحات ورقتُها . قال : والاغتباط ُ الفَرَحُ بالنَّعبة . قال الأزهري : الفَبْطُ رب جلبَ إصابة عين بالمَفْدُوط فقام مَقام النَّجْأَة المَحْدُورة ، وهي الإصابة ُ بالعين، قال : والعرب تُكنَّى عن الحسد بالغَمْط . وقال ابن الأعرابي في قوله: أيضر الغبط?قال: نعم كما يضر الحبط، قال : الغيْط الحسَّدُ . قال الأَزهري : وفرَق اللهُ ْ بين الغَيط والحَسد عا أَنزله في كتاب لمن تدبّره واغتَبره ، فقال عزَّ من قائل : ولا تَتَمنُّو اما فَضَّلَ اللهُ به بعضكم على بعض ، للرَّجال نَصيب مما اكْتُسَبُّوا وللنساء نَصيبُ بما اكْتُسَبِّنَ ، واسألوا الله من فضله ؛ وفي هذه الآية بيان أنه لا يجوز للرجل أَنْ يَشَمَنَّى إذا وأَى على أَخيه المسلم نِعمة أَنعم الله بها عليه أن تُزْوَى عنه ويُؤْتاها ، وجائز له أن يتمنى مثلها بلا تَمَنَ " لزَيُّها عنه ، فالغَبْط أَن يَرِي المَعْبُوطَ في حال حسنة فيتمنى انفسه مثل تلك الحال الحسنة من غير أن يتمنى زوالها عنه ، وإذا سأَل اللهُ مثلها فقــد انتهی إلی ما أَمَرَ ، به ورَضيَه له ، وأما الحسَدُ فهو أن يشتهي َ أن يكون له مال ُ المحسود وأن يزول عنه ما هو فيه ، فهو يَسْفيه الغُوائلَ على ما أُوتى َ من ُحسن الحال ويجتهد في إزالتها عنه بَغْياً وظُّـاماً •

وكذلك قوله تعالى : أم كيسُدون الناس على مــا آتاهم الله من فضله ؛ وقد قدَّمنا تفسير الحسد مُمشَّعاً. وفي الحديث : على مَنابِرَ من نور يَغْسِطُهُم أَهلُ الجمع ؛ ومنه الحديث أيضاً : يأتي على الناس زمان 'يَغْبَطُ الرجل' بالوَحْدة كما 'يغْبَط' اليوم أبو العَشرة ، يعني كان الأَثَّة في صدُّر الإسلام تَوْثَرُتُونَ عسال المسلمين وذكراريتهم من بيت المال ، فكان أبو العشرة مَغْبُوطاً بِكْثُوهُ مَا يُصِلُ إِلْيُهِم مِنْ أُرْزَاقِهِم ، ثُمْ يَجِيء بعدهم أَمَّة يَقَطَعُونَ ذلك عنهم فَسُغْسَطُ الرجِلُ ا بالوحَّدة لخفَّة المَـرُونة، ويُرْثَـى لصاحب العبال. و في حديث الصلاة : أنه جاء وهم 'يُصلُّون في جماعة فجعل يُغَبِّطُهُم ؛ قـال ابن الأثير : هكذا روي بالتشديد ، أي كِعُملُهم على الغَبْط ويجعل هذا الفعل عندهم بما 'يغْسُط' عليه ، وَإِن روى بالتخفيف فيكون قد غَبَطَهم لتقدُّمهم وسَبْقهم إلى الصلاة ؛ ابن سيده: تقول منه غَمَطْتُهُ عَا نَالَ أَغْسِطُهُ غَيْطًا وغَيْطَةً فاغْتَسَطَ ، هو كقولك مَنْعَتْه فامْتنَع وحبستُه فاحتبس ؛ قال 'حر َيْثُ ' بن حَبِلة َ العُذُ رَى ، وقبل هو لعُشٌّ بن لبيد العذري :

> وبَيْنَمَا المَرَّ فِي الأَحْيَاء مُغْتَسِطُ ، إذا 'هو الرَّمُسُ تَعْفُوه الأَعاصِيرُ

أي هو 'مغتميط" ؛ قبال الجوهري : هكذا أنشد نيه أبو سعيد ، بكسر الباء ، أي مغبُوط" . ورجل غابط" من قوم غبُط ؛ قال :

والنَّاس بين شامِتٍ وغُبُّطِ

وغَبَطَ الشَّاةَ والنَّاقَةَ يَغْسِطُهُما غَبُطاً : حَسَّهُمَا لِيَنْظُ سِمَنَهُما مِن بِي عمرو لينظر سِمَنَهُما من أهزالِهما؛ قال رجل من بني عمرو ابن عامر يهْجُو قوماً من أسلَيْم :

إذا تَحَلَّبُتَ عَلَاقًا لِتَعْرِفَها ، لاحَتْ من اللَّوْمِ في أَعْنَاقِهِ الْكُنْبِ ، إِنَى وأَنْسِي ابنَ غَلَّاقٍ لِيَقْرِينِي إِنِي وأَنْسِي ابنَ غَلَّاقٍ لِيَقْرِينِي كَابطِ الكَلْبِ يَبْغِي الطَّرْقَ في الدَّنْبِ

وناقة غَبُوطَ": لا يُعْرَفُ طِرِ قُهَا حَى تُغْبِطاً أَيْ الْبِيد . وغَبَطْتُ الْكَبْش أَغْبِطُهُ عَبْطاً إِذَا جَسَسْتُ أَلْبِهِ لَا تُنْظِر أَبِهِ طَرِقْ أَم لا. وفي حديث أَي واثل : فغَبَطاً منها شاهً فإذا هي لا تُنْقِي أَي جَسَها بيده . يقال : غَبَطَ الشاهَ إِذَا لَمَسَ منها المَوضع الذي يُعْرَف به سِمنها من موزالها . قال ابن الأثيو : وبعضهم يرويه بالعين المهلة ، فإن كان عفوظاً فإنه أراد به الذبح ، يقال : اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داء .

وأَغْبُطُ النباتُ : غَطَّى الأرض وكثف وتدانى حقى كأنه من حبَّة واحدة ؛ وأرض مُغْبَطة إذا كانت كذلك . رواه أبو حنيفة : والفَبْطُ والغِبْطُ القَبْضاتُ المَصرُ ومة من الزَّرْع ، والجمع غُبُطُ . الطائِفي ": الغُبُوطُ القَبْضاتُ الـتي إذا مُحصِدُ البُر "

وُضِعَ قَبْضَة قَبْضَة ، الواحد غَبْط وغِبْطَ. قال أَبو حنيفة : الغُبوط' القَبَضَات' المَحْصودة' المَتَفرَّقة' من الزَّرْع ، واحدها غبط على الغالب .

والغَبِيطُ : الرَّحْلُ ، وهو للنساء 'يِشَدُّ عليه الهو ْدَجَ، والجَمع غُبُطُ ، وأنشد ابن برَّيِّ لوَعْلةَ الجَرَّمِيّ :

وهَلُ تَرَكَّت نِساءُ الحَيِّ ضاحِيةً ، في ساحةِ الدَّارِ كَسْتَوْقِدُ نَ بِالغُيْطِ ِ?

وأَغْبَطَ الرَّحْلَ على ظهر البعير إغْباطاً، وفي التهذيب: على ظهر الدابة : أدامه ولم محُطَّه عنه ؛ قال حميد ١ قوله « في أعناقه » أنشده شارح القاموس في مادة غلق أعناقها .

الأرقط ونسبه ابن بري لأبي النجم ِ:

وانتَسَفَ الجالِبَ من أندابهِ إِعْبَاطُنا المَيْسَ على أَصْلابِهِ

جَعَل كل ُجزُّه منه صُلباً. وأَغْبَطَتْ عليه الحُمْتى: دامت . وفي حديث مرضه الذي قُبيضَ فيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه أَغْبَطَتْ عليه الحُمْتى أي لزَمِتُه ، وهو من وضع الغبيط على الجمل . قال الأصعي : إذا لم تفارق الحُمْتى المَحْمُومَ أَياماً قيل: أَغْبَطَتْ عليه وأرد مَتْ وأَغْمَطَتْ ، بالم أيضاً . قال الأزهري : والإغباط يكون لازماً وواقعاً كا ترى . ويقال : أَغْبَطَ فلان الرسحوب إذا لرّمه ؟ وأنشد ابن السكيت :

حتى تركى البَعْبَاجة الضَّيَّاطا بَمْسَعُ ، لَمَّا حالَف الإغْبَاطا ، بالحَرْف من ساعده المُخاطا

قال ان شميل: سير 'مغيط' ومُغيط' أي دائم لا يَستَريح' ، وقد أغبطُوا على رُكبانِهم في السير ، وهو أن لا يَضَعُوا الرّحالَ عنها ليلاً ولا نهاداً . أَبو تغيرة : أغبط علينا المطر' وهو ثبوته لا 'يقلع' بعضه على أثر بعض . وأغبطت علينا السعاء : دام مطر'ها وانتصل . وسماء غبطى: دائمة المطر.

والغبيط' : المر كب الذي هو مشل أكف البخاتي ، قال الأزهري : وينقب بشجار ويكون للحرائر ، وقبل : هو قتبة تصنع على غير صنعة هذه الأقتاب ، وقبل : هو رَحْل قتبه وأحناؤه واحدة ، رالجمع غيط ، وقول ؛ وقول أبي الطّنت الثّقفي :

يَوْمُونَ عَن عَنَلٍ كَأَنَّهَا غُبُطُّ بِزَمْخُرٍ ، بُعْجِلُ المَرْمِيُّ إغْجَالًا

يعني به خشَب الرّحالِ، وشبّه القِسِيّ الفارِسيّة بها. الليث: فرس مُغنبطُ الكائِبة إذا كان مرتفع المنشسجِ، شبّه بصنعة الغبيط وهو رحْل فَتَنَبُه وأَحْناؤه واحدةً؟ قال الشاعر:

### مُعْبَطُ الحَارِكِ مَحْبُوكُ الكَفَلُ

وفي حديث ابن ذي يَوْانَ: كَأَنتَهَا غَبُطُ فِي وَمَخَرَ؛ الغُبُطُ : جمع غبيط وهو الموضع الذي يُوطئًا للمرأة على البعير كالهو دَج يعمل من خشب وغيره ، وأراد به همنا أحد أخشابه ا، شبه به القوس في انتحناها والغبيط : أوض مطمئنة ، وقيل : الغبيط أرض واسعة مستوبة يوتقع طرفاها . والغبيط : مسيل من الماء يَشْتَ فِي القُف كالوادي في السّعة ، وما بين الغبيطين يكون الروض والعنسط ، والجمع كالجمع ؛ وقوله :

خُوْمَى قَلْيُلَا غَيْرِ مَا اغْتِبَاطِ

قال ابن سيده: عندي أن معناه لم يَر كن إلى غَسيطٍ من الأرض واسع إنما خوى على مكان ذي عدرواً غير مطمئن ، ولم يفسره ثعلب ولا غيره .

والمُغْبَطَة : الأَرض التي خرجت أُصولُ بقُلْمِا مُتدانِيةً .

والغَبِيطُ : موضع ؛ قال أوس بن حجر : فمال بينا الغَبِيطُ بِجانِيَــُهُ علَى أَركُ ٍ ، ومال بِنا أَفاقُ

والغَبِيطُ : امم واد ، ومنه صحراء الغَبِيطِ . وغَبِيطُ المدرة : وغَبِيطُ المدرة : يوم كانت فيه وقنعة لشَنْبان وتَميمٍ عُلْبَتْ فيه المدرة : الموله « أحد أختابه » كذا بالاصل وشرح القاموس، والذي في النهاية : آخر أختابه .

سَيْبان ؛ قال :

فإنْ تَكُ فِي يَوْم العُظالَى مَلامة ، فَيَوْمُ الغَمِيطِ كَان أَخْزَى وأَلْوَمَا

غطط: غَطَّه في الماء تَغُطُّهُ وتَغَطُّهُ غَطًّا: غَطَّسَه وغُمَسَه ومَقَلَه وغُورُصُه فيه . وانْغَطُّ هو في الماء ا انْغطاطاً إِذَا انْتَمَس فيه ، بالقاف . وتُغاطُّ القومُ أ بَتَغَاطُتُونَ أَي يَتَمَاقَلُونَ فِي الماء . وفي حديث ابتداء الوَحْي : فأَخَذَني جِبريل فَعَطَّني ؟ العَطُّ: العَصْرُ الشديد والكَبْسُ ، ومنه الغَطُّ في الماء الغَوْص ، قبل : إنما غَطَّه لِيَخْتَبِره هـل يقول من تلقاء نفسه شيئاً . وفي حديث زيــد بن الخطاب وعاصم بن عمر : أنهما كانا يَتفاطَّانِ في الماء وعمر ينظر أي يَتَغَامَسَانَ فيه يَغُطُ كُلُّ واحد منهما صاحبَه . وغَطَّ فِي نومه يَغْطِ عُطِيطاً : نَخَرَ . وغطَّ المعير عفط عطلطاً أي هدر في الشقشقة ، وقيل : هدَر في غير الشقشقة ، قال : وإذا لم يكن في الشقشقة فهو َهد سُ . وفي الحديث : والله ما يَغطُ ا لنا بعير ؛ غطَّ البعيرُ : هدَر في الشَّقْشَقَة ، والناقةُ ا تَهْدِرُ وَلَا تَغُطُّ لأَنه لا شَقْشَقَةَ لَهَا . وغَطيطُ ۗ النائم ِ والمَخْنُوقِ : نَخيرُه . وفي الحديث : أنه نامَ : حتى سُمع عَطيطه ؛ هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مَساغاً ، وغُطُّ ا يَغُطُ عُطًّا وغُطُطاً ، فهو غاط ً. وفي حديث نزول الوحى : فإذا هو 'محمر' الوجه يَعط . وغط الفَهْد والنُّمر' والحُماري : صوَّتَ .

والغَطاط : القَطا ، بفتح الغين ، وقيل : ضَرْب من النظا ، واحدته غَطاطة <sup>د</sup> ؛ قال الشاعر :

فأثارَ فارطُهُمْ غَطاطاً 'جِئْماً، أَصُواتُهَا كَتَراطُنُ الفُرْسِ

وقيل : القَطا ضرُّبان : فالقصار ُ الأَرجِل الصفر ُ الأعناق السودُ القوادم الصُّهبُ الحَـوافي هي الكُدُّر يَّةُ وَالْجِنُونَــُةُ ، وَالطَّوَالُ الأَرْجِلِ السَّصُ البطونِ الغُبْرُ الظهورِ الواسعةُ العُيُونِ هي العَطاطُ ؛ وقبل : الغطاط ضرب من الطير ليس من القطا هنُّ غُبْر البطون والظهور والأبدان سودُ الأجنحة ، وقيل: سود بطون الأجنعة طوال الأرجل والأعْناق لطاف ، وبأَخْدَعَى الغَطاطة مشلُ الرَّقْمُتَمَنِّنَ خَطَّانَ أُسُودُ وأَبِيضٍ، وهي لطفة فوق المُكَاء، وإنما تُصادُ بالفخ ليس نكون أَسْراباً أكثر ما تكون ثلاثاً أو اثنتين ، ولهن أصوات وهنَّ غُنْم، ووصفها الجوهري يهذه الصفة على أنها ضرب من القطاء وقيل : الغَطاط ُ طائر . وفي التهذيب : القطا ضربان : 'جوني وغطاط ، فالغطاط منها ما كان أسود باطن الجناح، مُصْفَرَّة الحُلُوق قَصَرَة الأُرحل في دَنَسِها ا ريشتّان أطول من سائر الذنب .

التهذيب: الفَطاغِطُ إِنَاثُ السَّخْلِ ؛ قال الأَزهري: هذا تصحيف وصوابه العَطاعِطُ ، بالعين المهلة ، الواحد عُطْمُطُ وعُتْمُتُ ، قاله ابن الأعرابي وغيره .

والغُطاط' ، بضم الغين : الصبح ، وقيل : اختيلاط' طلام آخر الليل بضياء أوّل النهار ، وقيل : بقية من سواد الليل ، وقيل : هـو أول الصبح ؛ وأنشد أبو العباس في الغُطاط :

قَامَ إِلَى أَدْمَاءَ فِي الغَطَاطِ ، يَمْشِي بِمِثْلِ قَاثَمِ الفُسُطَاطِ وقال رؤبة :

يا أيُّها الشَّاحِجُ بالفُطاطِ ، إِنَّى لُورَّادُ على الضَّناطِ

١ هكذا في الأصل : ذكر أولاً في قوله : ما كان اسود باطن الجناح ثم أنت .

والضَّناطُ : الكثرة والزَّحامُ ؛ وقول الهذلي :

يَتَعَطَّفُونَ عَلَى الْمُضَافِ ، وَلُو دَأُو ۗ ا أُولَتَى الوَعَاوِعِ كَالغُطَاطِ المُقْبِيلِ

روي بالفتح والضم، فمن رَوى بالفتح أراد أَنَّ عَدِيًّ القوم يَهُوَوْنَ إِلَى الحَرْب هُوِيِّ الفَطاطِ يشبههم بالقطا، ومن رواه بالضم أراد أَنهم كَسوادِ السَّدَفِ، ونسب الجوهريِّ هذا البيت لابن أَحْمر وخَطَّاه ابن يَرَى وقال هو لأبي كبير الهُذَكِّ ؛ وأنشده :

لا يُجْفَلُون عن المُضاف ، إذا رأوا أُولى الوَعاوع كالغُطاط المقبل

فإما أن يكون البيت بعينه أو هو لشاعر آخـر . وقال ثعلب : الغُطاط والغُطاطُ السَّحَرُ .

ابن الأعرابي : الأَغَطُ الغَنبِيُّ. قال الأزهري : سَكُّ الشَيخ في الأَغَطَّ الغني .

والفَطْفَطة ': حَكَاية صوت القدار في الغلبان وما أشبهها، وقبل: هو استداد غَلبانها، وقد غَطْغَطَت فهي مُغَطْغِطة ، والغَطفطة يحكي بها ضرب من الصوت. والمُغَطفطة أ: القدار الشديدة ' الغلبان. وفي حديث جابر: وإن ثُر مَتَنا لَتَغَط أَي تَعْلي ويُسمع غَطيطُها . وغَطْغُطَ البحر ': غَلَت ' أَمواجُه . وغَطْغُطَ عليه النوم ': غلب .

غطمط: العَطْمَطَةُ : اضطرابُ الأَمُواجِ. وبجر غُطامِطُ " وغَطَوَ مَطَ "وغَطْمَطِيط": عظم "كثير الأَمواجِ ، منه. والغُطامِط ' ، بالضم: صوت غَلَيانِ مَوْجِ البحر ، وقد قيل: إن الميم زائدة ؛ قال الكميت:

كأن الغُطامِطَ من عَلَيْها أُراجِيزُ أَسْلَمَ تَهْجُو غِفارا

وهما قسلتان كانت بينهما مهاجاة .

والغَطْمُطَة أَ: صوت السيل في الوادي. والتَّعَطَمُط أُ والغَطْمُطيط أَ: الصوت أَ وسبعت للماء غُطامطاً وغَطْمُطيطاً ، قال : وقد بكون ذلك في الغَلَيان . وغَطْمُطَت القدار وتعطمُطت: اشْتَد عَلَيانهاً. والمُنعَطمُ طَة أَ: القدار الشديدة أَ العَلَيان . والتعطمُ طُهُ : صوت معه مجتم .

غلط: العَلَطُ : أن تَعْبَا بالشيء فلا تَعْرِفَ وجه الصواب فيه ، وقد غَلَطاً في الأمر يَعْلَطُ غَلَظاً وأَغْلَطَ في مَنْطقِه ، والعرب تقول : غَلِط في مَنْطقِه ، وغلّت في الحِساب عَلَطاً وغَلَمَا ، وبعضهم يجعلُهما لغتين بمعنى. قال : والعَلَط في الحِساب وكل شيء ، والعَلَت لا يكون إلا في الحساب . قال ابن سيده : ورأيت ابن جني قد جمعه على غلاط ، قال : ولا أدري وجه ذلك . وقال الليث : العَلَط ، كل شيء يَعْبا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد . وقد غالطة مُغالَطة مُغالَطة .

والمَعْلَطَةُ والأَعْلَوْطَةُ : الكلام الذي يُعْلَطُ فيه ويه ومنه قولهم : حدّ ثنتُه حديثاً ليس بالأَعْالِيطِ . والتعليطُ : أن تقول الرجل عَلِطنت . والمَعْلَطةُ والأَعْلُوطةُ : ما يُعالَطُ به من المسائل ، والمَعْلَطةُ والأَعْلُوطةُ : ما يُعالَط به من المسائل ، والجمع الأغاليط . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن للعلكوطات ، وفي دواية الأعلوطات ؟ قال الهروي : العلكوطات ، وفي دواية الأعلوطات ؟ قال الهروي : العلكوطات ، قال : وقد عَلِط من قال إنها جمع عَلُوطة ، وقال الخطابي : يقال مسألة عَلُوط وا إذا كان يُعْلَط فيها كما يقال شاة حلوب وفرس رَكوب ، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء فقلت عَلُوطة كما يقال حكوبة وركوبة ، وأداد وقلة وركوبة ، وأداد

المسائل التي 'يغالَط' بها العلماء ليز لئوا فيهم بيج بذلك شر' وفيتنة ، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدّين ولا تكاد تكون إلا فيا لا يقع ، ومثله قول ابن مسعود : أَنْذَرَ تُنْكُم صِعابَ المَنْطِق ؛ يويد المسائل الدّقيقة الفامضة . فأما الأغلوطات فهي جمع أغلوطة أفعولة من الفلكط كالأحد وثة والأعجوبة.

غمط: غَمَطُ الناسِ: احْتَيقارُهُم والْإِزْرَاءُ بهـم وما أَشِه ذلك .

وغَمَطَ الناسَ غَمْطاً : احْتَقَرَهُم واسْتَصْغَرَهُم ، وَفِي الحديث: إنتبا ذلك مَن سَفِهَ الحق وَعَمَط الناسَ ، يعني أن يرى الحق سَفَها وجَهْلا ويعضتقر الناسَ أي إنما البغي فعسل من سفه وغمط ، ورواه الأزهري : الكبير أن تسفه الحق وقعط الناسَ ؛ الغيط : الاستهانة والاستحقار ، وهو مثل الغيض . وغمط النعمة والعافية ، بالكسر ، يَعْمَط المناع غَمْطاً : لم يَشْكُرها . وغمط عَمْطاً ؛ لم يَشْكُرها . وغمط بالتسكين فيهما : بطر وحقر وحقر و قال بعض بالتسكين فيهما : بطر وحقر وحقر و اغتططت إذا بعض علو ته وقبر ته . وغميط الحالام واغتططت إذا علمو تعميط علو ته وقبر ته . وغميط الحق : جحده .

والعَمْطُ : المطمئن من الأوض كالعَمْض . وتَعَمَّطَ عليه تراب البيت أي غَطَّاه حتى قتله . والعَمْطُ والمُعْامَطة في الشُّر ب : كالعَمْج ، والفعل يُعامِط ؛ قال الشاعر :

غَمْط عَمَالِيطَ غَمَلَـُطات ورواه ابن الأَعرابي :

غَمْج غَمَالِيجَ غَمَلَتُجات

والمعنى واحد . والإغماط : الدُّوام واللُّزوم .

وأغمطت عليه الحنبي: كأغبطت . وفي الحديث: أصابته نحمي معنبطة أي لازمة دائمة ، والمم بدل من الباء . يقال : أُغبطت عليه الحبي إذا دامت ، وقيل : هو من الغمط كفران النعمة وسترها لأنها إذا عَشيئته فكأنما سترت عليه . وأغمطت السماء وأغبطت : دام مطراها . وسماء غمطى : دائمة المطر كغبطى .

غموط: التهذيب في الرباعي: أبو سعيد: الضَّراطِمِيُ من الأَركِابِ الضغَّمُ الجافي ؛ وأنشد لجرير:

تواجه بعلها بضراطيميي، كأن على مشافره ضابا

ورواه ابن شميل:

تُنازعُ زَوْجَها بِغُمارُطِيَّ ٍ، كَأَنَّ على مَشافِره حَباباً ا

وقال : غُمار ِطِيُّها فَرْجها .

غملط: الغَمَلَـُطُ : الطويلُ العُنق.

غوط: الغوط : الشريدة . والتغويط : اللقم منها ، وقيل: التغويط عظم اللقم . وغاط يَغُوط غَوطاً : اغوط تحفر ، وغاط الرجل في الطين . ويقال : اغوط بئرك أي أبعد قعراها ، وهي بئر غويطة : بعدة القعر . والغوط والغاظ : المنسع من الأرض مع طمأ نينة ، وجمعه أغنواط وغوط وغيط وغيطات ما المذلى :

وخَرَ قَ 'تحشَرُ الرَّكْبانُ فيه ، بَعِيدِ الجَوْفِ،أَغْبَرَ ذِي غِياطِ

١ وهو في ديوان جرير:
 تواجه بعلما بعضارتي كأن على مثافره جُبابا

وقال:

وخَرْقِ نَحَدَّثُ غِيطانُه ، حَدِيثُ العَذارِي بأَسْرارِها

إِمَّا أَرَادَ تَحَدَّثُ الجِينُ فيها أَي تَحَدَّثُ رِجِنُ عِيطانِهِ كقول الآخر :

> تَسْمَعُ للجن به ذيزيزَما مَناملًا مِن رِزَّها وهَيْنَما

قال ابن بري : أغواط جمع غَوْط بالفتح لفة في الفائط ، وغيطان جمع له أيضاً مثل كور وثيران ، وجمع غائط أيضاً مثل جان وجنان ، وأما غائط وغوط فهو مثل شارف وشرف ؛ وشاهد الغوط ، بفتح الغين ، قول الشاعر :

وما بينَها والأرضِ غَوْطُ تَفانِف

ويروى: غَوْلُ ، وهو بمعنى البُعْد . أبن شيل : يقال للأرض الواسعة الدُّعُوة : غائط لاَّن غاط في الأرض أي دخل فيها ، وليس بالشديد التصوّب وليخضها أسناد ، وفي قصة نوح ، على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام : وانسد ت ينابيع الغو ط الأحبر وأبواب السماء ؛ الغوط ن ' عمتى الأرض غائط ، الأبعد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، ولموضع قضاء الحاجة غائط ، لأن العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتشيع في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتشيع من بواطن الأرض المنهنية الغيطان ، الواحد منها غائط ، وكل ما انتحدر في الأرض فقد غاط ، فال : وقد زعموا أن الغائط ربا كان فر سخاً وكانت به الراباض . ويقال : أنى فلان الغائط ، والغائط به المطمئن من الأرض الواسع ، وفي الحديث : تنزل الملطئن من الأرض الواسع ، وفي الحديث : تنزل

أُمِّتي بِغَائِطٍ يسبونه البَصْرةَ أَي بَطْنِن مُطْمَئُنِّ من الأرض . والتغويطُ : كناية عـن الحـدَث ِ . والغائط : اسم العَذَرة نفسها لأنهم كانوا يُلْقُونها بالغيطان ، وقبل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة ، فقبل لكل من قضى حاجته: قد أتى الفائط ، يُكنَّى به عن العذرة . وفي التنزيل العزيز : أو جاء أحد منكم من الغائط ؛ وكان الرجل إذا أراد التَّمَرُ وَ ارْتادَ غائطاً من الأرض يَفسِ فيه عن أعين الناس ، ثم قيـل للبيران ِ نَفْسِه ، وهو الحدَثُ : غائط كناية عنه ، إذ كان سباً له. وتَغَوَّط الرجل : كناية عن الحراءة إذا أحدث ، فهـ و مُتَغَوَّط . ابن جني : ومن الشاذ قراءة من قرأً : أو جاء أحد منكم من الغَيْطِ ؛ يجوز أَنْ بِكُونَ أَصله غَيِّطاً وأَصله غَيْو ط فخفف ؛ قال أبو الحسن: ويجوز أن يكون الناء واواً للمُعاقبة . ويقال: ضرب فلان الغائطَ إذا تسَرُّز . وفي الحديث : لا يذهب الرَّجلانِ يَضْرِبان الغائطَ يتحدَّثان أي يَقْضيان الحاجة وهما يتحدُّثان ؛ وقد تكرر ذكر الغائط في الحديث بمعنى الحـدّث والمكان . والغَوْطُ أَغْمَضُ من الغائط ِ وأَبعَدُ . وفي الحديث : أنَّ رجـلًا جاءه فقال : يا رسولَ الله ، قل لأَهْلِ الغائط 'محسنوا مُخَالَطَتي ؛ أراد أهل الوادي الذي يَنْز له .

وغاطَت أنساعُ الناقة لِ تَعُوطُ عُوطًا : لَـز قِـتُ. ببطنها فدخلت فيه ؛ قال قيس بن عاصم :

> َسَتَخْطِمُ سَعْدُ والرِّبابُ أَنْـُوفَكُم، كما غاط في أنْفِ القَضِيبِ جَرِيرُها

ويقال: غاطَت الأَنْسَاعُ في دَفَّ النَّاقَة إِذَا تَبَيِنْتُ آثَارُهَا فِيه . وغَاطَ في الشيء يَغُـوطُ ويَغَيِطُ : دخل فيه . يقال: هذا رمل تَغُوطُ فيه الأَقْدَامُ .

وغاطَ الرجلُ في الوادي يَغُوطُ إذا غاب فيه ؛ وقال الطُّر مِنَّاحُ بِذَكُم تَوْداً :

غاطَ حتى اسْتَثَارَ مِن سِثْيَمِ الأَر ضِ سَفاه من 'دُونِها ماده'

وغاط فلان في الماء أي يتفامسان ويتفاطئان . يتفاوطان في الماء أي يتفامسان ويتفاطئان . الأصمعي : غاط في الماء أي يتفامسان ويتفاطئان . ابن الأعرابي : يقال غط غط إذا أمرته أن يكون مع الجماعة . يقال غط غط أذا أمرته أن يكون مع الجماعة . يقال : ما في الفاط مثله أي في الجماعة . والفوطة : الوهدة في الأرض المنطئنة ، و دهب فلان يتضرب الخلاء . وغوطة : موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو غوطة أ دمشق ، وذكرها اللث معرقة بالألف واللام . والفوطة : محتمع النسات والماء، ومدينة دمشق تسمى غوطة ، قال : أداه لذلك . وفي الحديث : أن فسطاط المسلمين بوم المكحمة بالفوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق ، صانها الله تعالى، الم البساتين والمياه التي حول دمشق ، صانها الله تعالى، وهي غوطة ثها .

#### فصل الفاء

فوط: الفارطُ: المتقدّم السابقُ، فرَطَ رَفَوْرُط فُرُوطاً. قال أعرابي للحسن : يا أبا سَعِيد ، عَلَّمْني ديناً وَسُوطاً ، لا ذاهباً فُرُوطاً ، ولا ساقِطاً سُقُوطاً أي ديناً 'متوسطاً لا 'متقدِّماً بالغُلُو ً ولا متاَخراً بالتُّلُو ً ، قال له الحسن : أحسنت يا أعرابي ! خيرُ الأمور أو ساطمُها . وفر ًط غيرَه ؟ أنشد ثعلب :

> ُبِفَرِ طُهُا عَن كُبَّةٍ الْخَيْلِ مَصْدَقَ ۗ كَرِيم ۗ، وشَدَّ لِسِ فيـه تَخاذ ُلُ

أوله « ناده » هو هكذا في الاصل على هذه الصورة »

أي يُقَدَّمُها . وفرَّطَ إليه رسولَه : قدَّمه وأرسله . وفرَّط القومَ يفرطهم وفرَّط القومَ يفرطهم فرَّطاً وفرَطات الأرْشِيةِ والدَّلاء ومَدَّرِ الحِياضِ والسَّقْنِي فيها . وفرَطَّتُ القومَ أفرَطُهم ألى الورَّه إلى الماء ، فأنا فارِطُهم فَرْطاً أي سبقتُهم إلى الماء ، فأنا فارِط وهم الفرَّاط ؛ قال القطامي :

فاسْتَعْجَلُونا وكانوا من صَحَابَتِنا، كما تقَـدَّمَ فَرُّ اطْ لِوُرُّ ادِ

وفي الحديث أنه قال بطريق مكة : مَن يَسْبِهِنُنا إلى الأَثَايةِ فَيَمْلُدُهُ حَقَى الأَثَايةِ فَيَمْلُدُهُ حَقَ الأَثَايةِ فَيَمْدُرُ حَوْضَهَا وَيُفْرَ طُ فَيه فَيَمْلُدُهُ حَقَى نَاتِيهَ،أَي يُكْثَرُ مِن صِبِّ المَاءُفِيه. وفي حديث سراقة: الذي يُفْرِطُ في حوضِه أي يَمْلُدُه ؟ ومنه قصيد كعب :

تَنْفي الرَّياحُ القَدَى عنه وأَفْرَطَه

أي ملأه ، وقيل : أفرَطَه ههنا بمعنى تركه . والفارط والفرط والفرط ، بالتحريك : المتقدّم إلى الماء يتقدّم الواردة فيهميّ لهم الأرسان والدّلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم ، وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبعي بمعنى تابيع ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنا فرط كم على الحوض أي أنا متقدّم كم إليه ؛ وجل فرط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط الهراك ،

فأثارَ فارطُهم غَطاطاً جُنْماً ، أَصُواتُها كَتَراطُن ِ الفُرْسِ

ويقال: فرَطَّتُ القومَ وأَنا أَفْرُطُهُم فُرُوطاً إِذَا تَقَدَّمْتُهُ ، والفَرَطُ إِذَا تَقَدَّمْتُهُ ، والفَرَطُ :اسم للجمع. وفي الحديث: أنا والنبيّون فُرَّاطُ لقاصِفِينَ ، جمع فارطِ ، أي متقدّمون إلى الشّفاعة ، وقيل: إلى

الحوُّضِ ، والقاصِفونَ : المُنزُّدَ حِبونَ .

وفي حديث ابن عباس قال لعائشة ، رضي الله عنهم: تَقْدَمِينَ على فَرَطِ صِدْقٍ ، يعني رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، وأضافهما إلى صدق وصفاً لهما ومَدْحاً ؛ وقوله :

#### إنَّ لِمَا فَوارِساً وفَرَطَا

يجوز أن يكون من الفَرَط الذي يقع على الواحد والجمع ، وأن يكون من الفرَط الذي هو اسم لجمع فارط ، وهذا أحسن لأن قبله فوارساً فَمُقابلة الجمع باسم الجمع أو لى لأنه في قوة الجمع . والفرَطُ : الماء المتقدّمُ لفيره من الأمواه .

والفُراطة : الماء يكون شَرَعاً بين عدّة أَحْياء مَن سبَق إليه فهو له، وبثر فُراطة "كذلك. ابن الأَعرابي: الماء بينهم فُراطة أي مُسابَقة . وهذا ماء فُراطة بين بني فلان وبني فلان، ومعناه أَيْهم سبَق إليه سقى ولم يُزاحِمه الآخَر ون . الصحاح : الماء الفِراط الذي يكون لمن سبق إليه من الأَحْياء .

وفُرُّاطُ القَطَا : متقدَّماتُها إلى الوادي والماء ؛ قال نقادَةُ الأَسدي :

> ومَنْهُـلِ ورَدْنُهُ التِقاطا ، لَمْ أَرَ ، إَذْ ورَدْنُهُ ، فَنُرّاطًا إلاّ الحَهـام الورُرْقَ والعَطاطـا

وفرَ طَنْت البَّرَ إِذَا تَرَكَتُهَا حَتَى يَثُوبِ مَاؤُهَا ؛ قَالَ ذلك شير وأنشد في صفة بثر :

> وهْيَ ؛ إذا ما فُر طَتَ عَقْدَ الوَدَمْ ، ذاتُ عِقابِ هَمْشِ ، وذاتُ طَهَمْ

يقول: إذا أُجِيئَت هذه البئرُ قَدَّرَ مَا يُعْقَبُ وذَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وذَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الماء ، جمع عَقبٍ ؛ وأما قول عشرو بن معديكرب:

أَطَلَنْتُ فِراطَهُم ، حتى إذا ما فَتَلَنْتُ سَراتَهُم ، كانت فَطاطِ

أي أطلعت إمهالهم والتأتي بهم إلى أن فتلتهم . وفرط والفرط : ما تقد مك من أجر وعمل . وفرط الولد : صغاره ما لم يُدركوا ، وجمعه أفراط ، وقيل : الفرط يكون واحداً وجمعاً . وفي الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقد منا حتى تود عليه . وفرط فلان ولدا وافترطهم : مانوا صغاراً . وافترط الوكد : نحيل موثه ؛ عن معلب . وأفرطت المرأة أولاداً : قد متهم . قال شمر : سمعت أعرابية فصيحة تقول : افترطت المنين . وافترط فلان فرطاً له أي أولاداً لم يبلغوا المنين . وأفرط فلان فرطاً له أي أولاداً لم يبلغوا الحد مفير قبل أن يبلغوا علان أولاداً الم تاكم منا أن يبلغ الحد الم المنا ولداً إذا مات له ولد صغير قبل أن يبلغ الحد الم الولداً أي قبل أن يبلغ الحد الم الولداً أي قبل أن يبلغ الحد الم المنا والقرط فلان أولاداً أي قد مهم .

والإفثراط: أن نَبعث رسولاً مجـرَّداً خـاصًا في حوائجك .

وفارَطَنْتُ القومَ 'مفارَطة وفرِاطاً أي سابقتُهم وهم يتَفارَطون ؛ قال بشر :

إذا خَرَجَتْ أُوائِلُهُنَ مُشْعَثُ أَ

يُناذِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْغِياتٍ ، كَا يَتَفَادَطُ النَّسُدَ الْحَسَامُ

وپُروى : الحِيامُ . وفـلانُ لا يُفْتَرَطُ إحسانه وبرُه أي لا يُفْتَرَص ولا يُخـاف فَوْتُه ؛ وقول

أبي ذؤيب :

وقد أَرْسَلُوا فَرُّاطَهُم فَتَـأَثُلُوا قَـلِيبًا سَفَاهاً ، كَالْإِمَاءِ القَوَاعِدِ

يعني بالفُرِ "اط المتقد "مين لحفر القَبْر ، وكله من التقد م والسبق . وفر َط إليه منتي كلام " وقول " : سبق ؛ وفي الدعاء : على ما فر َط منتي أي سبق وتقد "م. وتكلم فلان فراطاً أي سبقت منه كلمة . وفر "طنه : تركته وتقد منه ؟ وقول ساعدة بن جؤية :

معه سقاء لا يُفَرّط حَبْلَه صُفْن"، وأخراص" يَلْعُن اومسأب

أي لا يترك حمل ولا يُفارقه . وفر َط عليه في القول يَفُر ُط : أَسرف وتقدَّم . وفي التنزيل العزيز : إنَّا كَفَاف أَن يَطْفَى ؟ والفُر ُطُ ُ: الظَّلْم والاعتداء .

قال الله تعالى : وكان أَمْرُهُ فَرُطاً . وأَمَره فَرُطُّ . وأَمَره فَرُطُّ اللهِ أَي أَي مَتْرُوكُ فَرُطُّ ، أي متروكاً تَرَك فيه الطاعة وغَفَل عنها ، ويقال : إيّاك والفُرُطَ في الأَمر ؛ وفي حديث سَطيح :

إن 'يُس مُلُكُ بَنِي ساسانَ أَفْرَطَهم

أي تَرَكهم وزال عنهم . وقال أبو الهيثم : أمر " فُر ُط" أي متهاوك به مضيّع ؛ وقال الزجاج : وكان أمر ُه فُر ُطاً ، أي كان أمر ُه التفريط وهـو تقديم العَجْز ، وقال غيره : وكان أمر ُه فُرطاً أي نَدَماً وبقال سَرَفاً .

وفي حديث علي، رضوان الله عليه: لا يُرى الجاهلُ إلا مُفْرِطاً أو مُفَرِّطاً ؛ هو بالتخفيف المُسرف في العمل، وبالتشديد المقصَّر فيه ؛ ومنه الحديث : أنه

نام عن العشاء حتى تفرّطت أي فات وقتُها فبل أدامًا.
وفي حديث توبة كعب : حتى أسرعوا وتفارطً الغَرْوُ أي فات وقتُه . وأمر فُرُط أي بجاورُ فيه الحد ؟ ومنه قوله تعالى : وكان أمرُه فُرُطاً. وفَرَط في الأَمر يَفْرُط فَرُطاً أي قصّر فيه وضيَّعه حتى فات ، وكذلك التفريط أي والفُر ط : الفرس السريعة التي تَتَقَرَّط الحيل أي تتقدَّمُها . وفرس فُرُط : سريعة سابقة ؛ قال لبيد :

ولقد حَسَنت الحي تحميل شِكتي فر ط وشاحي ، إذ غدوت ، لجامها

وافترَ ط إليه في هذا الأمر : تقدّم وسبَق . والفرْطة ، بالضم : اسم لنخروج والتقدّم ، والفرْطة، بالفتح: المرّة الواحدة منه مثل غرْفة وغرْفة وحُسُوة وحَسُوة وحَسُوة ، ومنه قول ُ أمّ سلمة لعائشة : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهاك عن الفرْطة في البلاد . غيره : وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة ، رضي الله عنهما: إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهاك عن الفرْطة في الدّين يعني السبق والتقدّم ومجاوزة الحدّ .

وفلان مُفْتَرِط السَّجال إلى العُلى أي له فيه قُـُدُمة؛ وأنشد :

> ما زِلْنَت مُفْتَرِطَ السِّجال إلى العُلى ، في حَوْضِ أَبْلَجَ ، كَمْدُرُ التُّرْ نَـُوقا

ومَفَارِطُ البَلَدُ : أَطْرَافَهُ ﴾ وقال أبو زبيد :

وسَمَوْ اللَّمَطِيِّ والذُّبُّلِ الصُّمِّ لَا لَكُمِّ لَا لِمَادِط بِيدِ

وفــلان ذو فـُر ْطة في البلاد إذا كان صاحبُ أَسفار كثيرة . ابن الأعرابي : يقال أَلـْفاه وصادَفه وفارَطَـه وفالـَطـهُ ولاقـَطـهُ كله بمعنى واحد . وقال بعــض

الأعراب: فلان لا يُفتَرَط إحسانه وبرُّهُ أي لا يُفتَرَص ولا 'مخاف فَوْتُه .

والفارطان : كو كبان مُتباينان أمام سرير بُنات نَعْش بِتقدُّمانها .

وأفراطُ الصَّباح : أولُ تَباشيره لتقدّمها وإنذارهـا بالصبح ، واحدها فُرْطُ ؛ وأنشد لرؤبة :

> باكر ثه قبل الغطاط اللهُعُطِ ، وقبل أفراط الصّباح الفُرَّط

والإفراط : الإعجال والتقد م. وأفر َط في الأمر : المرف وتقد م. والفر ُط : الأمر يُفر َط فيه وقيل : أسرف وتقد م. وفر ط عليه يقر ُط عبيل عبيل عليه وعدا وآذاه . وفرط : توانبي ونسيي . والفر َط : العبيل عليه وعدا وآذاه . وفرط : توانبي ونسيي . والفر َط ن : العبيلة . وقال الفراء في قوله تعالى : إنا تخاف أن يفر ُط علينا ، قال : يعمجل إلى عقوبتنا . والعرب تقول : فر َط منه أي بدر وسبق . والإفراط : إعجال الشيء في الأمر قبل التنبت . يقال : أفر َط فلان في أمره أي عجل فيه ، وأفر طه يقال : أفر َط فلان في أمره أي عجل فيه ، وأفر ط الماء في أول الوسمي : عجلت به ، قال سببويه : وقالوا السحابة بالوسمي : عجلت به ، قال سببويه : وقالوا فر طنت إذا كنت نحد ره من بين يديه شيئاً أو تأمره أن يتقد م ، وهي من أسماء الفعل الذي لا يتعدى .

وفَرَ طُ السَّهُوةُ والحَزَنَ : غلبتهما . وأَفْرَطَ عليه : حَمَّلُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقَ . وكُلُّ شَيْءَ جَاوِزَ قَدَّرَهُ ، فَهُو مُفْرِطَ . يقال : طول مُفْرِطُ وقِصَر مُفْرِط. والإِفْراطَ : الزيادة على ما أُمَرت . وأَفْرطَت المَزَادة : ملأتها . ويقال : غَدِيرٍ مُفْرَطَ أَي ملآن ؟ وأنشد ابن بري :

يُوَجِّعُ بِبِنِ خُرُمٍ مُفْرَطاتٍ صَوافٍ ، لم يُكدَّرُها الدَّلَاء

وأَفرط الحوضَ والإِناءَ : ملأَه حتى فـاض ؛ قال ساعدة بن جؤية :

فأزال ناصِحها بأبيض مُفرط ، من ماء ألهاب بهين التألب

أي مزَّجها بماء غَدير مملوءٍ ؛ وقول أبي وجزة :

لاع بِكَادُ خَفِي ُ الزَّجْرِ يُفْرِطُهُ ، مُسْتَرَ فِع لِسُرَى الْمَوْمَاةَ هَيَّاجِ\

يُفْرِطُهُ: عِلَوْهُ رَوْعاً حَتَى يَدْهَبَ بِهِ . والفَرَّطُ ، بِفِتِح الفاء: الجِبلِ الصغير ، وجمعه فُرُط؟ عن كراع . الجوهري : والفُرُط واحـد الأَفْراط وهي آكام شبيهات بالجبال . يقال : البُوم تَنوح على الأَفْراط ؟ عن أَبِي نصر ؟ وقال وعْلَمَة الجَرْمي :

سائل 'مجاور جَرْم : هل جَنَيْت ُ لهم حَرْباً تُفَرَّق بينَ الجِيرةِ الخُلُطِ ؟

وهل سَمَوْتُ بجرَّادِ له لَجَبُ ، جَمَّ الصَّواهِلِ ، بين السَّهْلِ والفُرُطِ ؟

والفُر ْط: سَفْح ْ الجبال وهو الجَرَهُ ؛ عن اليزيدي ؛ قال حسان :

ضاقَ عَنَّا الشَّعْبُ إِذْ نَجْزَعُهُ ، ومَلأَنا الفُرْطَ منكم والرَّجَلُ

وجمعه أفراط ؛ قال امرؤ القيس :

وقد أُلْبِسَت أَفْر اطها ثِنْيَ غَيْهُبَ ۱ قوله « مسترفع لسرى » أورده في مادة ربع مستربع بسرى وفسره هناك .

والفَرَّط: العَلَمَ المستقمِ يُهتدى به. والفَرَّط: رأس الأَكَمَة وشخصها ، وجمعه أفْراط وأفْرُط؛ قال ابن بَرَّاقة:

إذا الليلُ أَدْجَى واكَنْهَهَرَّت ُنْجُومُه ، وصاح من الأَفْراط بُومٌ جواثِمَ

وقيل: الأفثراط ههنا تَباشير الصبح لأن الهامَ تَزْقُو عند ذلك ، قال: والأول أُولى ، ونسبَ ابن بري هذا البيت للأجدع الهمداني وقال: أراد كأن الهامَ لما أُحسّت بالصباح صرَخت .

وأفرطنت' في القول أي أكثرت .

وفر ط في الشيء وفر طه : ضيعه وقد م العجز فيه . وفي التنزيل العزيز : أن تقول نفس يا حسرتا على ما فر طنت في جنب الله ؛ أي تحافة أن تصيروا إلى حال الندامة للتفريط في أمر الله ، والطريق الذي هو طريق الله الذي دعا إليه ، وهو توحيد الله والإقرار بنبوة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال صخر الغي :

ذلك بَزْي ، فَلَـنَ ۚ أَفَرَ ْطُـه ، أَخَافُ أَن يُنْجِزُوا الذي وعَدُوا

يقول: لا أخلقه فأتقد م عنه ؛ وقال ابن سيده: يقول لا أضيّعه ، وقيل : معناه لا أقد مه وأتخلف عنه . والفَرَط : الأمر الذي يفر ط فيه صاحبه أي يضيّع . وفر ط في جَنْب الله : ضيّع ما عنده فلم يعمل له . وتفارطت الصلاة عن وقتها : تأخرت . وفر ط الله عنه ما يكره أي نَحاه ، وقلتما يستعمل إلا في الشعر ؛ قال مُرَقش :

يا صاحبَيُ ، تَلَبُّنَا لا 'تَعْجَلا ، وَقِفَا بِرَ بُنعِ الدار كَيْمَا تَسَأَلا

فلَعَلَّ بُطِئًا كَمَا يُفَرِّط سَيْنًا ، أو يَسْبِق الإسراع ُ تَضْرًا مُقْبِلا

والفَرْط : الحِين . يقال : إنما آتيه الفَرْط وفي الفَرْط : الفَرْط ، وأتيته فَرْط أشهر أي بعدها ؛ قال لبيد :

هل النفس إلا 'متعة " مستعارة" ،
تُعَار ' ، فتَأْنَى رَبُها فَرْط أَشْهُر ?

وقيل: الفراط أن تأتيه في الأبام ولا تكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من خبس عشرة ليلة . ابن السكيت: الفراط أن يقال آتيك فراط بوم أو بومين. والفراط: اليوم بين اليومين . أبو عبيد: الفراط أن تلقى الرجل بعد أيام . يقال: إغا تلقاه في الفراط ، ويقال: لقيته في الفراط بعد الفراط أي الحين بعد الحين . وفي حديث ضاعة : كان الناس إغا يذهبون فراط بوم أو يومين في بعد يومين . وقال بعض العرب: مضيت فراط ساعة ولم أومين أن أن فكرت في الحديث ، فقيل له : ما فراط ساعة ? فقال : كمذ أخذت في الحديث ، فأدخل الكاف على أمذ ، وقوله أومين أومين أي لم أثبي ولم أصد ق أني أنفليت . وتفارط ته الهموم: أتته في الفراط ، وقيل : وتسابقت إليه .

وفَرَّط : كَفَّ عنه وأمهلَه . وفرَّطنَت الرجل إذا أمهلتَه .

والفراط: التر 2. وما أفرط منهم أحداً أي ما ترك. وافرط وما أفررطت من القوم أحداً أي ما تركت. وأفرط الشيء : نسيه . وفي التنزيل: وأنهم 'مفرطون؛ قال الفراء: معناه منسيون في النار، وقيل: منسيون مضيّعون متروكون، قال: والعرب تقول أفرطت منهم ناساً أي خلئتهم ونسيتهم، قال: ويفرأ مفرطون، يقال: كانوا 'مفرطين على أنفسهم في

الذنوب ، ویروی 'مفَر"طون کقوله تعالی : یا حَسْرتا علی ما فَر"طئت' فی جَنْبِ الله ، یقول : فیا تر کئت' وضیّعت .

وشط: فَر شَط الرجل فَر شَطة: ألصق أليتيه بالأرض وتوسّد ساقيه . وفر شَط البعير فَر شَطة وفر شاطاً: برك بُروكاً مسترخاً فألصق أعضاده بالأرض وقيل : هو أن ينتشر ، بر كمّ البعير عند البروك . وفر شَطت الناقة إذا تفحيّبت للحلب . وفر شط الجمل إذا تفحيّب للبول ، والفر شكلة : أن تفرّج رجليك قاعًا أو قاعداً . والفر شكلة : بمنى الفر حبة . وفر شكط الشيء وفر شكط به : مده ؛ قال :

فَرْ سُطَ لَمَّا كُرِ و الفِرْ شَاطُ بفَيْشَةِ ، كَأَنَّهَا مِلْطَاطُ

وفرشط اللحمَ : شرْشَره . ابن بزرج : الفَرْسُطَة بسط الرجلين في الركوب من جانب واحد .

سط: الفَسِيط: قَـُلامة الطَّنُفُر ، وفي التهذيب: ما يُقلَم من الطُّنُفُر إذا طال ، واحدته فَسيطة ، وقيل: الفسيط واحد ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال عمرو بن قمئة يصف الهلال:

> كأن ابن مُزنَتِها جانِحاً فَسِيطٌ الدَّى الأَفْقُ مِن خِنْصِر

يعني هلألاً شبّه بقلامة الظّفُر وفسره في التهذيب فقال: أراد بابن مُز نَتَها هلالاً أهل بين السحاب في الأُفتُق الغربي ؛ ويروى: كأن ابن ليلتها ، يصف هلالاً طلَع في سنة جد ب والسماء مغبر أن فكأنه من وراء الغبار قلامة ظفر ، ويروى: قبصص موضع فسيط ، وهو ما قبُص من الظفر . ويقال لقلامة

الظُّفر أيضاً : الزَّنقير والحَدْرَفوت . والفَسيطُ : علاقُ ما بين القِسَع والنواة ، وهو ثُنفرُ وق النمرة . قال أبو حنيفة : الواحدة فَسيطة ، قال : وهذا يدل على أن الفسط جمع . ورجل فَسيط النفس بين الفساطة : طبّها كسفيطها .

والنُّسطاط: بنت من شعر ، وفنه لغات: فيُسطاط وفُسْتَاط وفُسَّاط ، وكسر النَّاء لغة فيهنُّ . وفُسطاط : مدينة مصر ، حماها الله تعالى . والفُسّاط والفسّاط والفُسطاط والفسطاط: ضرّب من الأبنة. والفُسْتاط والفسْتاط: لغة فيه التاء بدل من الطاء لقولهم في الجمع فَساطيط ، ولم يقولوا في الجمع فَساتيط ، فالطاء إذاً أعم تصرُّفاً ، وهذا يؤيد أن الناء في فُسْنَاط إنا هي بدل من طاء فسطاط أو من سن فساط ، هذا قول ابن سده ، قال : فإن قلت فهلا اعْتَوْ مَنْت أَن تَكُونَ النَّاءُ فِي فُسْتَاطُ بِدِلًّا مِنْ طَاءُ فُسُطَاطُ لأَنْ التاء أشه بالطاء منها بالسين ? قبل : بإزاء ذلك أيضاً أنك إذا حكمت بأنها بدل من سن فساط ففه شئان حِدَّانَ : أحدهما تغيير الثاني من المثلن وهو أقبس من تغيير الأول من المثلين لأن الاستكراه في الثاني بكون لا في الأول ، والآخر أن السنين في فُستَّاط ملتقبتان والطاءان في فُسطاط مُفترقتان منفصلتان بالألف بنهما ، واستثقال المثلن ملتقين أَحْرَى من استثقالهما منفصلين ، وفُسطاط المصر : مجتَّمَع أهله حوَّل جامعه . التهذيب : والفُسطاط مجتَّمع أهل الكُورة تحوالتي مسجد جماعتهم. يقال : هؤلاء أهل الفُسطاط. وفي الحديث : عليكم بالجماعة فإنَّ يَدَ الله عـلى الفُسْطاط ، هو بالضم والكسر ، يريد المدينة التي فيها مجتمع الناس ، وكلُّ مدينة فنسطاط ؛ ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص: الفُسُطاط. وقال الشعى في العبد الآبق : إذا أُخذ في الفُسْطاط

فنيه عشرة دراهيم ، وإذا أخذ خارج الفُسطاط ففيه أربعون . قال الزنخشري : الفُسطاط ضرّب من الأبنية في السفر دون السُرادق وبه سبيت المدينة . ويقال لمصر والبصرة : الفُسطاط . ومعنى قوله ، صلى الله عليه وسلم : فإن يَد الله على الفُسطاط ، أن جماعة الإسلام في كنف الله ووقايته فأقيموا بينهم ولا تفارقوهم . قال : وفي الحديث أنه أتى على وجل قطعت يده في سرقة وهو في فنسطاط ، فقال : في مرقة وهو في فنسطاط ، فقال : من آوى هذا المُصاب ? فقالوا : مُخرَيْمُ بن فاتيك ، فقال : اللهم بارك على آل فاتيك كما آوى هذا المُصاب .

فشط: انْفَشَطَ العُود: انفَضَغَ ، ولا يكون إلا في الرطنب .

فطط: أهمله الليث . والأفطُّ : الأفرْطَس .

فطفط: فَطَفُط الرجل إذا لم يُفهم كلامه. والفَطْفُطة: السَّلْح ؛ قال نجاد الحببري:

> فأكثرَ المَـذُّبوبِ منه الضَّرِطا ، فظـَلُّ ببكي جَزَعاً وفَطْفَطا

> > والمَذْبوب : الأَحمق .

فلط: الفلاط': الفَجَّأَة لغة هذيل . لَقَيِنه فَلَـطـاً وفلاطاً أي فجأة ، هذلية ؛ وقال المتنخَّل الهذلي :

> به أُحْمَي المُنْطَافَ ، إذا دعاني ، ونَـَفْسِي ، ساعة َ الفَرَعِ الفِلاطِ

ان الأعرابي: يقال صادفه وفارطه وفالطه ولاقطه كله بعنى واحد. ورُفع إلى عمر بن عبد العزيز رجل قال لآخر في يَتيمة كَفَلها: إنك تَبُوكها ، فأمر بحده ، فقال: أأضرَب فلاطأ ? قال أبو عبيد:

الفلاط الفَجْأَة ، معناه أأَضرَب فجأَة . ويقال : تكلم فلان فلاطاً فأحسن إذا فاجأً بالكلام الحسن ؛ قال الراحز :

ومَنْهُلِ عَلَى غَيْشَاشُ وَفَلَطُ شربتُ منه ، بين كُثرُ ۚ وِ وَنَعَطُ

ويقال : فَلَـط الرجل عن سيفه 'دهش عنه ، وأَفْـلُـطه أَمر" : فاجّأُه ؛ قال المتنخّل :

أَفْلُتَطُهُمُا اللِّيلُ بِعِيرٍ فَنَسَدُ مَنْ ، ثُوبُهَا 'مِتنَّبِ' المعْدِلِ

أي فاجأها الليل بعير فيها زوجها ، فأسرعت من السرور وثوبها مائل عن منكبها على غير القصد ، يصفها بالحُمْق . وأفلاطني الرجل إفلاطاً : مثل أفلانني ، قيمية قبيحة ؛ وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال :

بأصدَق بأس من خليل َ ثَمِنةٍ وأمضى ، إذا ما أفـٰذكطَ القائمَ اليَدُ

أراد أَفْلَت القائمُ اليدَ فَقَلَب. والفِلاط: التُوْكُ كالفِراط؛ عن كراع.

فلسط: فللسطين: اسم موضع ، وقيل : فللسطون، وقيل : فللسطون اسم كبورة بالشام . أبن الأثير : فللسطين اسم كبورة بالشام ، أبن الأثير : فللسطين ، بكسر الفاء وفتح اللام ، الكورة المعروفة فيا بين الأرددن وديار مصر وأم بلادها بيت المقدس، صانها الله تعالى، التهذيب: نونها زائدة وتقول: مرونا بفلك سطين وهذه فللسطون . قال أبو منصور: وإذا نسبوا إلى فللسطين قالوا فللسطي ؟ قال :

تَقُلْه فلسطيًّا إذا 'ذقت طعمه'

رقال ابن كهر مة :

كأس" فِلسَطيّة" 'مُعَنَّقَة" ، ' سُجَّت عاءِ من 'مزانة السّبَل

وفلسَطين : بلد ذكرها الجوهري في ترجمة طين ؟ قالَ ابن بري : حقها أَن تذكر في فصل الفاء من باب الطاء لقولهم فلسَطون .

فوط: الفُوطة: ثوب قصير غليظ يكون مثزراً مجلّب من السّند، وقيل: الفُوطة ثوب من صوف، فلم مجكل بأكثر، وجمعها الفُوط. قال أبو منصور: لم أسمع في شيء من كلام العرب في الفُوط، قال: ورأيت بالكوفة أزراً محطّطة بشتريها الجمّالون والحدم فيرون بها، الواحدة فُوطة، قال: فلا أدري أعربي أم لا.

#### فصل القاف

قبط: ابن الأعرابي: القَبْط الجمع ، والبَقْط التَّفْر قة . وقد قَبَط الشيءَ يَقْسِطه قَبْطاً : جمعه بيده . والقبُتاط والقبَيْط والقبَيْطي والقبُيْطاء: الناطف، مشتق منه ، إذا خففت مددت وإذا شددت الباء قصرت . وقبئط ما بين عينه كقطئب مقلوب منه ؛ حكاه يعقوب .

والقبط : حِيل بمصر ، وقيل: هم أهل مصر وبُذْكُها. ورجل قبطي .. والقُبطية : ثياب كتان بيض رفاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس ، والجمع 'قباطي وقباطي ، والقبطية قد تضم لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا 'سهلي ود'هري ؟ قال زهبر :

لِيَأْتِينَكُ مِنْي مِنطِقٌ فَكَذَعٌ لَا اللهِ مَا اللهُ ال

قال الليث: لما ألزِمت الثيابُ هذا الاسم غيروا اللفظ فالإنسان قِبْطي ، بالكسر ، والشوب قبْطي ، بالضم . شمر : القُباطِي ثياب إلى الدقة والرقة والبياض ؛ قال الكميت يصف ثوراً :

لِياح كأن بالأنخمية مسبَع مسبَع الزادا ، وفي فبُطية منجكنبيب

وقيل: القُبْطُنُرِيّ ثياب بيض، وزعم بعضهم أن هذا غلط، وقد قيل فيه: إن الراء زائدة مشل دميث ودِمَثْر؛ وشاهده قول جرير:

> قوم ترى َصدَأَ الحديد عليهم ُ ، والقُبْطُري من اليكامِقِ 'سودا

وفي حديث أسامة : كساني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبُنطية ؛ القبُطية ن : الثوب من ثباب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبِط وهم أهل مصر . وفي حديث قتل ابن أبي الحُنقين : ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبُنطية . وفي الحديث: أنه كسا امرأة قبُنطية فقال: مُرها فلتتخذ تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها، وجمعها القباطي ؛ ومنه حديث عبر ، وضي الله عنه : لا تُلنبسوا نساء كم القباطي فإنه إن لا يَشف فإنه يَصف . وفي حديث الن عبر : أنه كان يُجَلَّلُ ، بُد نَه القباطي والأنهاط .

والقُنْتَبِيطُ': معروف ؛ قال جندل :

لكن يَوَوْنَ البَصَلِ الحِرْيفا، والقُنْلْبِيطَ مُعْجِبًا طَرِيفًا

ورأيت حاشية على كتاب أمالي ابن بري ، رحمه الله تعالى ، صورتها : قال أبو بكر الزبيدي في كتابه لحن

العامة: ويقولون لبعض البقول قَنَّبيط ، قال أبو بكر: والصواب قُنَّبيطة ؛ واحدته قُنَّبيطة ؛ قال: وهذا البناء ليس من أمثلة العرب لأنه ليس في كلامهم فُعَليل .

قعط: القيمط: احتباس المطر. وقد قيمط وقيمط، والفتح أعلى ، قيمطاً وقيمطاً وقيموطاً . وقيمطاً الناس ، بالكسر ، على ما لم يسم فاعله لا غير قيمطاً وأقيمطوا ، وكرهها بعضهم . وقال ابن سيده : لا يقال قيمطواولا أقيمطوا. والقيمطن : الجدب لأنه من أثره . وحكى أبو حنيفة : قيمط المطر ، على صغة منا لم يسم فاعله ، وأقيمط كالم يسم فاعله ، وأقيمط كالم يسم فاعله ، فهي وقيمطت الأرض ، على صغة ما لم يسم فاعله ، فهي مقموطة . قال ابن بري : قال بعضهم قيمط المطر ، بالكسر ، هو الصواب ، بالكسر ، هو الصواب ، فال : ويقال أيضاً قيمط القيطر ؛ قال الأعشى :

وهُمُ يُطْعِبُونَ، إِنْ قُنْحِطُ القَطَّ رُ ، وهَبَّتْ بِشَمَّأُلُ وَضَرِيبٍ

وقال شهر : في عوط المطر أن تحتبس وهو محتاج إليه . ويقال : زمان قاحِط وعام قاحِط وسنة قَحِيط وأَزمُن قَواحِط . وعام قَحِط وقَحِيط : فَحِيط وأَزمُن قَواحِط . وعام قَحِط وقَحِيط : دو قَحَط . وفي حديث الاستسقاء برسول الله ، صلى الله عليه وسلم : قَحَط المطر واحبر الشجر هو من ذلك . وأقد حَط الناس إذا لم يُمطروا . وقال ابن الفرَج : كان ذلك في إقد عاط الزمان وإكماط الزمان أي في شد "نه . قال ابن سيده : وقد يُشتق القح ط لكل ما قل خيره والأصل المعلم ، وقيل : القح ط في كل شيء قلة خيره ، أصل غير مشتق . وفي الحديث :إذا أنى الرجل القوم فقالوا قحطاً فقعطاً المقعمطاً الله عد له يوم يكفى ربه أي أنه إذا كان بمن يقال له عد

قدومه على الناس هذا القول فإنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة ، وقَحَطًا منصوب على المصدر أي قُعطت قَحَطًا وهو دعاء بالجد ب ، فاستعاره لانقطاع الحير عنه وجد به من الأعمال الصالحة . وفي الحديث : من جامع فأقتحط فلا غسل عليه ، ومعناه أن ينتشير فيُولج ثم يَفْتُر ذكر ، قبل أن يُنزل ، وهو من أقتحط الناس إذا لم يطووا ، والإقتحاط مشل الإكسال ، وهذا مثل الحديث الآخر : الماء من الماء ، وكان هذا في أوال الإسلام ثم نسيخ وأمر بالاغتسال بعد الإيلاج .

والقَحْطِيّ من الرجال: الأكول الذي لا يُبقي من الطعام شيئاً ، وهذا من كلام أهل العراق؛ وقال الأزهري: هو من كلام الحاضرة دون أهل البادية ، وأظنه ننسب إلى القحط لكثرة الأكل كأنه نجا من القحط فلذلك كثر أكله.

وضرُّب قَـَحبط : شدید .

والتَّقْحيط في لغة بني عامر:التَّلْـقيح ؛ حكاه أبو حنيفة. والقَحْط : ضرَّب من النبت ، وليس بثبت .

وقَعَطَانُ : أَبُو اليمن ، وهو في قول نسّابتهم قَعَطَان ابن هُود ، وبعض يقول قَعَطَان بن ارْفَخَشْد بن سام ابن نوح ، والنسب إليه على القياس قَعَطَاني ، وعلى غير القياس أَقْحَاطِي ، وكلاهما عربي فصيح .

قوط: القُرْطُ: الشَّنْف، وقيل: الشَّنْف، في أَعْلَى الأَذْن والقُرْط في أَسْفلها، وقيل: القُرْط الذي يعلنق في شحمة الأذن، والجمع أقراط وقراط وقراط وقروط وقرطة . وفي الحديث: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرُوطين من فضة ؛ القُرْط: نوع من حلي الأذن معروف ؛ وقرَ طنت الجارية فتقرَ طنت هي ؛ قال الراجز يخاطب امرأته :

# قَرَّطُكُ الله ، عَلَى العَيْنَيْنِ ، عَلَى العَيْنَيْنِ ، عَقَادِ بِأَ صُودًا وأَرْ قَسَيْنِ

وجارية مُقَرَّطة : ذات قُرْط . ويقال للدُّرَّة تعلَّق في الأُدُن قَرْط، وللمَعاليق في الأُدُن قَرْط، وللمَعاليق من الفضة قُرْط، وللمَعاليق من الذهب قُرْط، والجمع في ذلك كله القِرَطة . والقُرْط النَّصْل : أَذْنَاه .

والقرَط: شية حسنة في المعزى ، وهو أن يكون لها زَنَمَتان معلَّقتان من أذنبها ، فهي قَرْطاه ، والذكر أقرَط مُقرَّط ، ويستحب في النيس لأنه يكون ميناثاً . قال ابن سيده: والقرطة والقرطة أن يكون للمعزى أو التَّيْس زَنَمَتان معلَّقتان من أذنيه ، وقد قرَطَ قَرَطاً ، وهو أقرط.

وقر ً ط فَرَسه اللّبجام : مَد ً يدَ ه بعنانه فجعله على قَدَاله ، وقيل : إذا وضع اللّبجام وراء أذنيه . ويقال : قَرَّط فَرَسه إذا طرح اللّبجام في رأسه . وفي حديث النعمان بن مقر ّن : أنه أوصى أصحابه يوم بهاو نند فقال : إذا هزر ت اللواء فَلنْتَنَب الرجال إلى خيولها فيُقر طوها أعنتها ، كأنه أمر هم بإلجامها . قال ابن دريد : تقريط الفرس له موضعان : أحدهما كطر ح اللجام في رأس الفرس ، والثاني إذا مد الفارس يده حتى جعلها على قدال فرسه وهي تتحضر ؛ قال ابن بري وعليه قول المتنبي :

## فقَرَّطُهُما الأعِنَّةُ واجعاتٍ

وقيل: تقريطُها حَمْلُها على أشد الحُضر، وذلك أنه إذا اشتد حُضرها امتد العنان على أذُنها فصار كالقر ط. وقرَ ط الكر الث وقر طه: قطعه في القدر، وجعل ابن جني القر طنم ثلاثياً، وقال: شئي بذلك لأنه يُقر ط. وقر ط عليه: أعطاه من هولا « والقرط شية » كذا بالامل.

قليلاً . والقُرْط : الصَّرْع ؛ عن كراع . وقال ابن دريد : القِرْطي الصَّرْع على القفا ، والقُرْط 'شعْلة النار ، وقرَّط السراج َ إذا نزع منه ما احترق ليُضيء . والقُراطة : ما يُقطع من أنف السراج إذا عشى، والقُراطة ما احترق من طرف الفتيلة ، وقيل : بل القُراطة المصاح نفسه ؛ قال ساعدة المذلى :

# سَبَقْتُ بها مَعابِلَ مُرْهَفَات مُسَالاتِ الأَغِرَّةِ كَالقِراطِ!

مُسالات : جمع مُسالة ، والأغرَّة : جمع الغِراد ، وهو الحدّ، والجمع أقرِطة . ابن الأعرابي : القِراط السراج وهو الهِزْلِق .

والقراط والقيراط من الوزن: معروف، وهو نصف داني ، وأصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء على ما ذكر في دينار كما قالوا ديباج وجمعوه كبابيج، وأما القيراط الذي في حمديث ابن عمر وأبي هريرة في تشييع الجنازة فقد جاء تفسيره فيه أنه مثل جبل أحد، قال ابن دريد: أصل القيراط من قولهم قرّط عليه إذا أعطاه قليلاً قليلاً. وفي حديث أبي ذرّ: ستفتحون أرضاً فليلاً قليلاً. وفي حديث أبي ذرّ: ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمّة ورحماً ؛ القيراط جنره من أجزاء الدينار وهو خرة من أجزاء الدينار وهو جزءاً من أربعة وشرين، والياء فيه بدل من الراء وأصله قرراط ، وأداد بالأرض المستفتحة محمر، عالما الله تعالى، وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكوراً في غيرها لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا: مذكوراً في غيرها لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا:

١ قوله « سبقت » كذا بالاصل، والذي في شرح القاموس : شنفت .
 قال ويروى قرنت، ونسه عن الصاغاني للمتنخل الهذلي يصف قوساً.

أعطيت فلاناً قراريط إذا أسمعه ما يكرهه ، واذهب لا أعطيك قراريطك أي أسببك وأسبعك المكروه ، قال : ولا يوجد ذلك في كلام غيره ، ومعنى قوله فإن لهم ذمّة ورَحِماً أن هاجر أم إسمعيل ، عليهما السلام ، كانت قبطيّة من أهل مصر .

والقُرْط: الذي تُعْلَفه الدوابّ وهو شبيه بالرُّطّبة وهو أجلُّ منها وأعظم ورَقاً .

وقُرْ ط وقُر يَط وقَر يط : بطون من بني كلاب يقال لهم القُروط . وقُرط : اسم رجل من سنبس. وقُرط : قبيلة من مَهْرة بن حَيْدان . والقَر طيّة والقُر طيّة : ضرّب من الإبل ينسب إليها ؛ قال :

قال لي القُرْطِيُ فَوْلاً أَفْهَمُهُ ، إذَ عَضَّه مَضْرُوسُ قِدٍّ بِأَلْمُهُ ،

قوطط: القُرْطاطُ والقِرطاطُ والقُرْطانُ والقِرْطانُ كَله لذي الحافر كالحِلـُسُ الذي يُبلقى تحت الرحل للبعير ؟ ومنه قول الراجز:

كأنئما رحلي والقراطط

وهذا الرجز نسبه الجوهري للعجاج ، وقال ابن بري : هو للزُّقَيان لا للعجاج ، قال : والصحيح في إنشاده :

كأن أفنادي والأسامط، والرَّحْل والأنساع والقراطط، ضمَّنْتُهُن أَخْدُو يًّا ناشط

وقال حميد الأرقط :

بأَرْحَبِي مائِرِ المِلاطِ ذي زَفْرَ أَ بِنْشُرَ بِالقِرُوطاطِ

وقيل: هو كالبَرُ دعة يُطرح تحت السرج. الأصمعي:

من متاع الرحل البرذعة ، وهو الحِلْس للبعير ، وهو لذوات الحَافر قَدُرُ طاط وقِرطان وقرُرطان ، والطَّنْفِسة التي تلقى فوق الرحل تسمى النَّمْرُ قة . وقال الأَزهري في الرباعي : القِرْطالة البرذعة ، وكذلك القر طاط والقر طيط؛ والقر طيط : العجب . ابن سيده : والقر طان والقر طاط والقر طاط والقر طاط .

سأَلناهُمُ أَن يُونِيدُونا فأَحْبَلُوا ، وجاءَت بِقِر طِيطٍ مِن الأمر زبنبُ

والقِر ْطَيِط : الشيء اليسير ؛ قال :

فما جادَت لنا سَلَمْنَى بِقِر طِيطٍ ولا فُوفَـهُ

ويقال: ما جاد فلان بِقِر طبطة أيضاً أي بشيء يسير. قوفط: اقر َنفط: تقبض. تقول العرب: أُد يُنبِ مُقْر َنفطه على سَواء عُر فُطكه ، تقول: هر بَت من كاب أو صائد فعلت شجرة. والمُقر َنفط ُ:هن ُ المرأة ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد لرجل مخاطب امرأته:

> يا حَبَّدًا مُقْرَ نَفطُكُ ، إذْ أَنَا لا أَفَرِّطُكُ ،

> > فأجابته :

يا حَبُّذا ذَباذِ بِنُك ، إذا الشَّبابُ عالِبُك

قال الأزهري: ومن الحماسي المُلحق ما روى أبو العباس عن ابن الأعرابي: اقر تُنفَط إذا تَقَبَّض واجتمع واقر تُنفَطَت العنز إذا جمعت بين قَطْر يَها عند السّفاد لأن ذلك الموضع يَوْجَعُها.

١ قوله « يا حبذا النع » في مادة عر فط عكس ما هنا .

قومط: القر مطيط : المنقارب الحَطو . وقر مط في خطو . وقر مط في خطو و إذا قارب ما بين قدميه . وفي حديث معاوية : قال لعمر و قر مطنت ، قال : لا ؛ يريد أكبر ت لأن القر مطة في الخطو من آثار الكبر . واقر مط الرجل اقر ماطاً إذا غضب وتقبض . والقر مطة : المنقار بة بين الشيئين .

والقُرْ موط ُ: زَهْر الغَضَا وهو أَحمر ، وقيل : هو ضرّب من ثمر العضاه . وقال أبو عمرو : القُرْ مُوط من ثمر الغضا كالرّمان يشبّه به الثّد ي ؛ وأنشد في صفة جارية نَهَد ثَد ياها :

ويُنْشِزِ ُ جَيْبِ َ الدَّرْعِ عنها ، إذا مَشَتْ ، حَمِيلُ ْ كَثَرْ مُوطِ العَضَا الخَضِلِ النَّدِي

قال : يعني ثديبَها . واقـُر مَطَّ الجلدُ إذا تقارَب فانضم بعضه إلى بعض ؛ قال زيد الحيل :

تَكَسَّبْتُهَا فِي كُلِّ أَطْرَافِ شِـدَّةُ ، إِذَا اقْرَ مُطَّتْ بِوماً مِن الفَزَعَ ِ الْحُصَى

والقَرْمُطَةُ فِي الْحُطَّ: دَفَّةُ الكتابة وتَداني الحروف، وكذلك القَرْمُطَةُ فِي مَشْنِي القَطْوف. والقَرْمُطَةُ فِي مَشْنِي القَطْوف. والقَرْمُطَةُ فِي المشي . وقَرْمُطَ فِي المشي . وقَرْمُطَ الكاتِبُ إذا قارَب بين كتابته . وفي حديث علي : فرَّج ما بين السُّطور وقرَرْمُط ما بين الحروف . وقرَرْمُط البعيرُ إذا قارَبَ خُطاه .

والقَرامِطة': جِيلُ"، واحدهم قَر مُطييٌّ.

١ قوله « وقال أعرابي جاءنا فلان الى آخر المادة » حقه ان يذكر
 في مادة : ق ر ط م .

جَوانِبهِما رِقاع ُ فكأَنه يَلَكُمُ بِهِما الأَرض ، وقوله فقاعيَّين يَصِر ّان ، وقوله مُقَر ْطَمَين ِ لهما مِنْقاران.

قسط: في أسماء الله تعالى الحسني المُقْسطُ: هو العادلُ. يقال : أَقْسُطَ يُقْسطُ ، فهو مُقْسطُ إِذَا عدًل ، وقَسَطَ يَقْسطُ ، فهو قاسط الذا جار ، فكأن الهمزة في أَفْسَطَ للسَّلْب كما يقال سَكا إليه فأشْكاه . وفي الحديث : أَنَّ اللهُ لا يَنامُ ولا ينبغي له أَن ينام ، يَخْفُضُ القسط ويرفَعُه ؛ القسط : الميزان ، سمى به من القسط العَدْل ، أراد أن الله يَخْفَضُ ويَر ْفَعُ ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزَّانُ بده ويَخْفِضُها عند الوَّزَّن، وهو تمثل لما يُقَدِّرُهُ الله ويُنْزِلُه ، وقسل : أراد بالقِسْط القسْمَ من الرِّزقِ الذي هو نصيب كل مخلوق، وخَفَضُه تقليلُه ، ورفَّعُه تكثيره. والقسطُّ: الحصّة والنّصب . يقال : أخذ كل واحد من الشركاء قسطك أي حصَّتَه . وكلُّ مقدار فهو قَسْطُ فِي المَّاء وغيره . وتقَسَّطُوا الشيءَ بينهم : تقسَّمُوه على العَدُّل والسَّواء . والقسط ، بالكسر : العَدُّلُ ، وهو من المصادر الموصوف بها كعَدُّل ، يقال : ميزان قسط ، وميزانان قسط ، ومَوازينُ فِسُطٌ . وقوله تعالى : ونضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ ؛ أي ذواتِ القِسْط. وقال تعالى : وزينُوا بالقِسْطاس المستقيم ؛ يقال: هو أَقَـُو مُ المَـوازين ، وقال بعضهم: هو الشَّاهين ، ويقال: قيسطاس وقسطاس. والإقساط ُ والقسط ُ: العَدُلُ . ويقال : أَقُسَطَ وقَسَطَ إِذَا عَدَلَ . وجَاءَ في بعض الحديث : إذا حكَمُوا عدَّلُوا وإذا قسَموا أَقْسَطُوا أَي عَدَّلُوا ا

\ قوله « وإذا قسموا أقسطوا أي عدلوا ههنا فقد جاءالخ » هكذا في الأصل . وقال الطرمَّاح :

# كَفَّاه كَفُّ لا يُوكى سَيْبُها مُقَسَّطاً وَهٰبِهَ إِعْدَامِهِا

والقسط : الكروز عند أهل الأمصار . والقسط : مكنال ، وهو نصف صاع ، والفرق سنة أقساط . المبرد : القسط أربعائه وأحد وغانون درهماً . وفي الحديث : إن النساء من أسفة السفها ولا صاحبة القسط والسراج ؛ القسط : نصف الصاع وأصله من القسط النصيب ، وأواد به همنا الإناء الذي توضئ فيه كأنه أراد إلا التي تخدم بعلها وتقوم بأمور ، في وضوئه وسراجه . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : أنه أجرى للناس المدين والقسطين ؛ القسطان : نصيبان من ذيت كان بوذ فهما الناس .

أبو عمرو: القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبادُ .

والقسط : 'طول الر"جل وسَعَتُها. والقسط : يُبْس يَكُون في الر"جل والرأس والر"كبة ، وقيل : هو في الإبل أن يكون البعير يابس الر"جلين خلقة ، وقيل : هو الأقسط والناقة في قسطاء ، وقيل : الأقسط من الإبل الذي في عصب قواغه يبس خلقة ، قال : وهو في الخيل قصر الفخذ والو ظيف وانتصاب في رجلي الدابة ، قال ابن سيده : وذلك ضعف وهو من العيوب الي تكون خلقة لأنه يستحب فيهما الانتحناء والتو تيو ، والر"جل القسط قسط قسط في ساقها اعوجاج محى تتنعى والر"جل القسط في ساقها اعوجاج محى تتنعى في والقسط القد مان وينضم الساقان ، قال : والقسط خلاف ألحن ؛ قال المرؤ القيس يصف الحيل :

ههذا ، فقد جاء قسط في معنى عدل ، ففي العدل لفتان : قسط وأقسط ، وفي الجور لفة واحدة قسط ، بغير الألف ، ومصدره القسوط ، وفي الجرن على ، بغير الألف ، ومصدره القسوط ، بيقال حديث على ، رضوان الله عليه : أمر ت بيقال الناكثين والقاسطين والمارقين ؛ الناكثين : الناكثين أهل الجمل لأنهم نكثيوا بيعتهم ، والقاسطيون : أهل صفين لأنهم جاروا في الحركم وبعوا عليه ، والمارقين نا الحوارج لأنهم مرقوا من الدين كما عدل ، فهو مقسط من الرسية . وأقسط في حكمه : عدل ، فهو مقسط وفي النزيل العزيز : وأقسطوا الجور . الجور والعدول عن الحق ؛ وأنشد : والقسوط : الجور وأنشد :

يَشْفِي مِنَ الضَّغْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

قال : هو من قسط يَقْسِط فسوطاً وقسط قسوطاً وقسط قسوطاً : جار . وفي التنزيل العزيز : وأمّا القاسط و فكانوا لجهتم حطباً ؛ قال الغراء : هم الجائرون الكفار ، قال : والمنقسطون العادلون المسلمون . قال الله تعالى : إن الله يُحِب المقسطين . والإقتساط: العدل في القسمة والحديم ؛ يقال : أقسطت بينهم وأقسطت إليهم .

وقَــُـُطُ الشيءَ : فرَّقَــُه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لوكان خَزُ واسط وسَقَطُهُ ،
وعالِج نصيتُه وسَبَطُه ،
والشّام طرّ آزينه وحنطه 
بأوي إليها ، أصبَحَت تُفَسَّطُهُ

ويقال: فَسَطُ على عياله النفقة تَقْسيطاً إذا فَتَدَّرُها؟

إذ 'هن أقساط' كرجل الدَّبي ، أو كقطا كاظيمة النَّاهِلِ إ

أَبِهِ عبيد عن العَدَبُس : إذا كان البعير يابسَ الرجلينُ فهو أَقْسَطُ ، ويكون القَسَطُ يُبُسَّا في العُنق ؛ قال رؤية :

وضَرُبِ أَعْنَافِهِمِ القِسَاطِ

يقال: عُنْتُنُ قَسَطَاء وأَعْنَاقُ قِسَاطُ . أَبُو عَمَرُو: قَسَطَتُ عِظَامُهُ قُسُوطاً إِذَا يَبَسِتُ مِن الْمُزَال؛ وأنشد:

أَعْطَاه عَوْدًا قَاسَطًا عِظَامُهُ ، وَهُو بَبْنَكِي أَسَفًا وَبَنْنَتُهُ .

ابن الأعرابي والأصمعي: في رِجله قَسَطُ ، وهو أَن تكون الرّجل مَلْساء الأَسْفَل كَأَنَّها مالَج . والقُسْطانية : خُيوط كَنْها مالَج . والقُسْطانية : خُيوط كَنْيوط قَوْسِ المُزْن تَخْيط بالقبر ؟ وهي من علامة المطر .

والقُسْطانة ' : قَوْس ' قُرْرَح '' ؛ قال أَبُو سعيد : يقال لقوس الله القُسْطاني ' ؛ وأَنشد :

وأديرَتْ حفَفْ تَحْنَهَا ، مِثْلُ فُسُطانيْ دَجْنِ الغَمام

قَالَ أَبُو عَمْرُو : القُسْطَانِيُّ قَـُوْسُ قُـُزَحَ وَنُهْمِي عَن تسمية قَـَوْشِ قَرْحَ . والقُسْطَـنَاسُ: الصَّلاءَةُ .

والقُسْطُ ، بالضم : عود يُنسَبخُر به لغة في الكُسْطِ عُقَّارٌ من عَقاقِير البحر ، وقال يعقوب : القاف بدل،

 ١ قوله « إذ هن أقباط النع » أورده شارح القاموس في المستدركات وفدره بقوله أي قطم .

توله « تخيط بالقمر » كذا بالأصل وشرح القاموس .

٣ قوله ﴿ والقـطانة قوس النه ﴾ كذا في الأصل بهاء التأنيث .

وقال الليث : القُسط عُود ُ يجاءُ به من الهيند يجعل في البَخُور والدَّواء ، قال أبو عمرو : يقال لهذا البَخُور قُسطُ وكُشط ، وأنشد ابن بري لبشر ابن أبي خازم :

وقد أوقِرانَ من زبدٍ وقُسطٍ ، ومن مَسْكُ أَحَمَّ ومن سَلام

وفي حديث أمّ عطية: لا تَمَسُ طيباً إلا نُبُذه من قُسُطٍ وَأَظْفَارِ القُسُطُ: قُسُطٍ أَظْفَارِ القُسُطُ: هو صَرْب من الطّيب وقيل : هو العُودُ ؛ غيره : والقُسُطُ عُقَار معروف طيب الرّيح تَتَبَخَر به النفاء والأطفال ' ؟ قال ابن الأَثير : وهو أَشْه بالحديث لأَنه أَضَافه إلى الأَظفَار ؛ وقول الراجز :

تُبْدِي نَقِيًّا زانهَا خِيارُها ، وقُسُطةً ما شانها غُفارُها

يقال : هي الساق نُقِلت من كتاب ! .

وقُسَيْطُ": اسم . وَقاسط": أبو حَيّ ، وهو قاسط ُ ان هِنْبِ بن أَفْصَى بن 'دَعْمِيّ" بن جَدِيلة َ بن أَسَدِ ابن وَبِعة .

قشط: قَسَطَ الجُنُلُ عن الفَرس قَسْطاً: نَزَعَه وَكَشَفَه ، وكذلك غيره من الأشياء ، قال يعقوب: غيم وأسد يقولون قَسَطَت ، بالقاف ، وقيس تقول كشَطَت ، وليسد القاف في هذا بدلاً من الكاف لأنها لفتان لأقوام مختلفين . وقال في قراءة عبد الله ابن مسعود : وإذا السباء قُسُطِت ، بالقاف ، والمعنى واحد مثل القُسْط والكُسْط والقافلور والكافلور . قال الزجاج : قَسْطَت وكشُطَت وكشُطت واحد معناهما قُلِعَت كما يُقلع السَّقَف . يقال :

كَشَطَنْتُ السَّقْفَ وَقَسَّطَنْتُه . والقِشَاط : لَعَهَ فِي الكَشَاط . وقال الليث : القَسْط لَعَهُ فِي الكَشُط .

قطط: القطّ : القطّ ع عامة ، وقيل : هو قبطع الشيء الصُّلب كالحُنَّة ونحوها تقلُطُها على حَذَّو مَسْبُورٍ كما يَقُطُ الإنسان قبصَة على عظم ، وقيل : هـو القطّع عرضاً ، قبطته يقبطته قبطتاً : قبطته عرضاً ، والمقطة فانقط فانقط واقتط ومنه قبط القلم. والمقطة واقتطة والمقط : ما يُقط عله القلم . وفي التهذيب : المقطة عنظيم يكون مع الور اقين يقطون عليه أطراف الأقلام . وروي عن علي ، وضوان الله عليه : أنه كان إذا علا قبد وإذا توسط قبط ؛ يقول إذا علا قبر نه بالسيف قبد ، بنصفين طولاً كما يُقد السير ، وإذا أصاب وسطه قبط عرضاً نصفين وأبانه . ومقط أصاب وسطه قبط عرضاً نصفين وأبانه . ومقط من الفرس : منقطع الشراسيف ؛ قال النابغة الجمدي :

كأن مَفَط شَراسِيفهِ ، إلى طرف الفُنْبِ فالمَنْفَبِ،

لُطِمِينَ بِبُرْسِ سَديدِ الصَّفا قِ،من خَشَبِ الجَوْزِ، لَمِنْتُقَبِ

والقطاط : حر ف الجبل والصخرة كأنما قُط قطاً ، والمجلس والجمع أقطاً " ؛ وقال أبو زيد : هو أعلى حافة الكهف وهي ثلاثة أقطاة . أبو زيد : القطيطة حافة أعلى الكهف ، والقطاط المثال الذي تحد و عليه الحاذي ويقطع النعل ؛ قال رؤبة :

يا أيُّها الحاذي على القطاط

والقطاط : مَدَار ُ حافر الدابَّة ِ لأَنه كَأْنَه قُطُّ أَي قَلْط عَ وسُو ِّي َ ؛ قال :

يَوْدي بِسُمْر صُلْبةِ القطاط

والقطط ' : شعر الز تنجي " . يقال : رَجل قطط ' وسعر قطط ' والجمع قطط وسعر وسعر قط وقطط ' والجمع قطط ون وقط طات ' وقط فات ' وقط فات ' وقط فات فقط ' فقط فات فقط ' فقط فات فقط ' فقط فات فقط ' فقط فات فقط فات فقط فات فقط فات فقط فات فقط فات فقط ' المنحد وقط فات الشعر وقط فات الشعر وقط فات فقط ' والجمع فقط و فقط فات المذلي :

نمشى بَيْنَنَا حانوتُ خَمَرٍ ، من الحُرُ س الصّراصِرةِ القِطَاطِ ِ١

والأنثى قطقة وقطط و بغير هاء . وفي حديث المُلاعنة : إن جاءت به جَعْداً قططاً فهو لفلان ؟ والقطط 'الشديد' الجعودة ، وقبل الحسن 'الجعودة . الفراء : الأقط الذي انستحقت أسنانه حتى ظهرت درادر ها ، وقبل : الأقط الذي سقطت أسنانه . ابن سيده : ورجل أقط وامرأة قطاء إذا أكلا على أسنانهما حتى تنسحق ؟ حكاه ثعلب . والقطاط ' : الحراط 'الذي يعمل الحقق ؛ وأنشد ابن بَري لرؤبة يصف أثناً وحماداً :

سَوَّى، مَساحِيهِنَّ، تَقطِيطَ الحُقَقَ، تَقْلِيلُ مَا قَارَعْنَ مِن سُمَّ الطُّرُ قَ<sup>٢</sup>

أراد بالمساحي حَوافر َهن لأنها تَسْحِي الأرض أي تَقْشُرها ، ونصَب تقطيط الحقق على المصدر المشبه به لأن معنى سَوَّى وقطعًط واحد ، والتقطيط : 
١ قوله « يمنى» كذا هو باليا، هنا وفي مادة خرص ، وبالتا، الفوقية في مادة حنت .
٢ قوله «سمالطرق» كذا هو بالين المهلة في الموضعين ولعله مأو مم.

قطع الشيء ، وأراد تقطيع حُقَق الطّيب وتَسُويتُها، وتَسُويتُها، وتَسُويتُها، وتقْليلُ فاعل سَوَّى مَساحِيَهنَ تَكسيرُ ما قارَعَت من سُمِّ الطُثْرَق، والطُثْرَقُ جمع مُطرَّقَهَ وهي حجارة بعضها فوق بعض .

وحديث قتل ابن أبي الحُنْقَيْق : فتحامل عليه بسيفه في بطنه - أَنْفُدَه فجعل يقول : قَطْني قَطْني . وقط السنعو أيقط من بالكسر ، قَطَّا وقُطُوطاً ، فهو قاط ومقط وردنا أرضاً قَطَّا سِعرُها ؛ قال أبو وجْزَة السَّعْدي : :

أَشْكُو إلى اللهِ العَزِيزِ الجَبَّارِ ، ثُمَّ إلَيْكَ اليَوْمَ بُعْدَ المُسْتَارِ ، وحاجة الحَيْ وقط الأسْعارِ

وقال شهر : قَطَّ السَّعْرُ ، إذا غَلا ، ضَطَأَ عَندي إنما هو بمعنى فَتَر ، وقال الأَزهري : وَهِم َ شهر فيا قال. وروي عن الفراء أنه قال : حَطَّ السَّعْرُ مُطُوطًا وانْحَطَّ انْحَطَّ انْحَطَا انْحَطَاطاً وكسر وانكسر إذا فتَر ، وقال : سِعْرُ مَقْطُنُوطُ وقد قَطَّ إذا غَلا ، وقد قَطَّ الله . ابن القاطط السَّعْرِ الغالى .

الليث: قَطَّ خفيفة بمعنى حسب ، تقول: قطَّك الشيء أي حسبنك ، قال: ومثله قد ، قال وهما لم يتمكنا في التصريف ، فإذا أضفتهما إلى نفسك قُو يتا بالنون قلت: قَطَّني وقَد في كما قَو وا عني ومني ولد ني بنون أخرى ، قال: وقال أهل الكوفة معنى قطني كفاني فالنون في موضع نصب مثل نون كفاني ، لأنك تقول قط عبد الله دره "، وقال أهل البصرة: الصواب فيه الخفض على معنى حسب ويد وكفي ويد دره "، وهذه النون عماد ، ومنعهم أن يقولوا حسب في أن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة يقولوا وحديث قتل ابن الما المحقق ، الى قوله قطني ، هكذا في الأصل ولمل موضع هذه الجملة هو مع الكلام على قطني ،

فكرهوا تغييرها عن الإسكان، وحعلوا النون الثانسة من لدنتي عماداً للماء . وفي الحديث في ذكر النار:إنَّ النارَ تقول لربها إنك وعَدْ تَنبي ملَّنِّي ، فَيَضَع فيها قدَمَه ، وفي رواية: حتى يضع الجيَّار ُ فيها قَدَمه فتقول: قَطُ قَطُ معنى حَسْبِ ، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء ، ورواه بعضهم قَطْنَىٰ أَي حَسْبِي . قال الليث : وأما قَـَطُ فإنه هـو الأَبَدُ الماضي ، تقول : ما رأيت مثله قَـطُ ، وهو رفع لأنه مشل قبل وبعد ، قال : وأما القَطُّ الذي في موضع ما أعطمته إلا عشرين قبط فإنه مجرور فرقاً بين الزمان والعَدد ، وقَطُّ معناها الزمان ؛ قال ابن سيده : ما رأَىته قَطُ وقُطُ وقَطُ ، مرفوعة خفيفة محذوفة منها، إذا كانت بمعنى الدهر ففيها ثلاث لغات وإذا كانت في معنى حسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء ، قال بعض النحويين : أُمَّا قولهم قَطُّ ، بالتشديد ، فإنما كانت قَطُطُ وكان ينعي لها أن تسكن، فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخر متحركاً إلى إعرابه ، ولو قبل فيه بالحفض والنصب لكان وجهاً في العربية ، وأما الذين رفعوا أوَّله وآخره فهو كقولك مُمدُّ يا هذا ، وأما الذين خففوه فإنهم جعلوه أداة ثم بَنَو ه على أصله فأثبتوا الرَّفْعة التي كانت تكون في قط وهي مشددة ، وكان أَجِود من ذلك أن يجزموا فيقولوا مـا رأيته قُطُ ، محزومة ساكنة الطاء ، وجهة رفعه كقولهم لم أره مُذُ يومان ، وهي قلبلة ، كله تعليل كوفي ولذلك لفيظ الإعراب موضع لفظ البناء هذا إذا كانت بمعنى الدهر، وأما إذا كانت بمعنى حسب ، وهــو الاكتفاء ، قال سىبويه: قط ساكنة الطاء معناها الاكتفاء، وقد يقال قَط وقَطَى ، وقال : قَط معناها الانتهاء وبنيت على الضم كحَسَبُ . وحكى ابن الأعرابي: ما رأيته قَطُّ ، مكسورة مشددة ، وقال بعضهم : قَطُّ زيداً مَعْدِيكُرِبٍ:

أَطَلَلْتُ فِراطَهُم ، حتى إذا ما قَتَلْتُ مَراتَهُمْ قالتُ : قَطَاطِ

أي قطني وحسي ؛ قال ابن بري : صواب إنشاده أطلت فراطكم وقتلت سراتكم بكاف الخطاب ، والفراط : التقد م بوعيدي لك لتخرجوا من حقي فلم تفعلوا .

والقِطُ : النَّصِيبُ . والقِطُ : الصَّكُ بالجَائِرَةِ . والقِطُ : الكتاب ، وقيل : هو كتاب المُحاسَبة ٍ ؟ وأنشد ابن بري لأميَّة بن أبي الصلت :

قَوْم لهم ساحة العرا ق ِجَميعاً ، والقِط والقَلَمُ

وفي التنزيل العزيز:عَجَّلُ لنا قِطَّنَا قبل بوم الحناب، والجمع فُنطوطٌ ؛ قال الأعشى :

> ولا المَـلَكُ النَّعْمَانُ ، يوم لـَقيتُه بغِبْطَـتَـه ، يُعْطِي القُطوط َ وبأَفِقُ

قوله: يأفق 'يفضل'، قال أهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا: عجل لنا قبطنا ، أي تصيبا من العذاب. وقال سعيد بن جبير: 'ذكرت الجنة فاشتهو الما فيها فقالوا: ربنا عجل لنا قطنا ، أي نصيبنا. وقال الفراء: القبط الصحيفة المكتوبة ، وإنما قالوا ذلك حين نزل: فأمنا من أوتي كتابه بيمينه، فاستهزؤوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الحساب. والقبط في كلام العرب: الصلك وهو الحظ. والقبط في النصيب ، وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل بها ، النصيب ، وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل بها ، قال : وأصل القبط من قطاطنت . وروي عن زيد ابن ثابت وابن عمر أنها كانا لا تربان بيم القطوط

در هم أي كفاه ، وزادوا النون في قَـط فقالوا قَطَيْني ، لم يريدوا أن يكسروا الطاء لئـلا يجعلوها عِنزلة الأسماء المتبكنة نحو يَدي وهني . وقال بعضهم : قطني كلمة موضوعة لا زيادة فيها كحسبي ؟ قال الراجز :

امتَلاً الحو'ضُ وقال : قَـَطُـنْـِي ؛ سَلا رُو َبِنْداً ، قد ملأت َ بَطُـنْـِي ١

وإغا دخلت النون ليسلم السكون الذي يبنى الاسم عليه ، وهـذه النون لا تدخـل الأسماء ، وإنمـا تدخل الفعل الماضي إذا دخلته ياء المتكلم كقولك ضربني وكلمني لتسلم الفتحة التي بني الفعل عليها ولتكون وقاية للفعل من الجر"، وإنما أدخلوها في أسماء مخصوصة قلملة نحو قَطَنْنَي وقَدُنِّي وعَنَّى ومنتَّى ولَدُنْنِّي لَا يَقَاسَ علمها ، فلو كانت النون من أصل الكلمة لقــالوا قَطَنْكُ وهذا غير معلوم . وقال ابن برى : عني ومنى وقطنى ولدني على القياس لأن نون الوقاية تدخل الأَفْعَالَ لَنْقَيُّهَا الْجُرِّ وَتَبْقَى عَلَى فَتَحْهَا ، وَكَذَلْكُ هَذَّهُ التي تقدمت دخلت النون علمها لتقمها الجر" فتنقى على سكونها ، وقد 'بنصب بقط ، ومنهم من مخفض بقط مجزومة ، ومنهم من يبنيها على الضم ومخفض بها مــا بعدها ، وكلُّ هذا إذا سمى به ثم حقَّر قيــل قطيط لأنه إذا تُنْقِل فقد كُفيت، وإذا خفف فأصله التثقيل لأنه من القَطُّ الذي هو القَطُّعُ . وحكى اللحياني : ما زال هذا مذ قُط يا فتى ، بضم القاف والتثقيل ، قال: وقد يقال ما لَه إلا عشرة قَـَط يا فتى، بالتخفيف والجزم ، وقبَطُّ يا فتى ، بالتثقيل والخفض .

وقَطَاطِ: مبنية مثل قَطام أي حسبي ؛ قال عمرو بن

١ قوله « سلا » كذا هو بالاصل وشرح القاموس ، قال : ورواية الجوهري مهلاً ا ه . ولمل الاولى ملاً .

إذا خرجت بأساً ، ولكن لا مجل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يَقْسِضَها . قال الأزهري : القُطوط همنا جمع قِط وهو الكتاب . والقِط أ : النصب ، وأراد بها الجوائز والأرزاق ، سميت قُطوطاً لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند الفقها عنير جائز ما لم يتحصل ما فيها في ملك من كتبت له معلومة مقبوضة .

الليث: القطّة السّنّو ر ، نعت لها دون الذكر . ابن سيده : القطّ السنور ، والجمع قطاط وقطّطة ، والأنثى قطّة ، وقال كراع : لا يقال قطّة ، قال ان دريد : لا أحسبها عربية ، قال الأخطل :

أَكَلَنْتَ القِطاطَ فأَفْنَيْنَهَا ، فَهُلُونَ مُنْهُمَا ، فَهُلُو ؟ فَهُلُو ؟ أَ

ومضَى قِط من الليـل أي ساعة ؛ حكي عن ثعلب .

والقطقط ، بالكسر : المطر الصغار الذي كأنه سُذَر ، وقد قط قطت سُذَر ، وقد قط قطت السماء فهي مُقط قطة "، ثم الر"ذاذ وهو فوق القطقط، ثم الطش ، ثم الغنية وهو فوق البغش ، وكذلك الحسنة والشبخذة والحقشة والحسنكة مثل الغنية . وقال الليث : القط قط المطر المتفرق المنتابع المنتابية . أبو زيد : أصغر المطر القط قط . ويقال : والحينة في المنتابية .

بالخيل تَتْرَى زينماً قَطائطا وقال عَلْشَمة بن عَبْدة :

ونحن ُ جَلَبْنا مِن ضَرَيّة َ خَيْلُنا ، نُكُلّفُهُا حَدْ الإكامِ قَطَائطًا

قال أبو عمرو: أي نُكلَفُها أن تقطع حد الإكام فتقطعها بحوافرها ؛ قال: وواحد القطائط قطئوط مثل جدود وجدائد ، وقال غيره: قطائطاً دِعالاً وجماعات في تفرقة .

ويقال: تَقَطَّقَطَت الدَّلُو إِلَى البَّرُ أَيِ انْحَدَرَت؟ قال ذو الرمة يصف سُفرة "دَلَّاها في البَّرُ:

بَعْقُودة في نِسْع ِرَحْل ِ تَقَطْقَطَتْ إِلَى الماء ؛ حتى النقدُ عنها طحالبُهُ

ابن شبيل : في بطن الفرس مقاطئه ومَخيطُه ، فأما مقطئه فطرفه في العانة .

وفي حديث أبي وسأل زر بن حبيش عن عدد سورة الأحزاب فقال : إمّا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين ، فقال : أقط ? بألف الاستفهام أي أحَسَب ? وفي حديث تعيوة بن شريع : لقيت عن تعبد أنه بن مسلم فقلت له : بلغني أنك حد ثنت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا دخل المسجد : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، قال : أقط ? قلت : نعم .

وقَطْقَطَتِ القَطَاةُ والحَجَلةِ: صَوَّتت وحدها. وتَقَطْقُطَ الرجلُ : رَكبَ رأْسَهُ .

ودَ لِكِج " فَكَطْقًاط " : سَريع ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

يَسِيح بعد الدَّلَجِ الفَطَّقاطِ ، وهو مُدلُّ حَسَنُ الأَلْنَاطِ ا

وقُطَيْقِط : اسم أَرض ، وقيل : موضع ؛ قال القُطامي :

أَبَتِ الْخُرُوجَ مَن العِرِاقِ، ولَيْنَهَا وَفَعَت لنا بِتُطَيِّقِطَ أَظُمَانا

.. قوله « يسيح » كذا بالاصل هنا ، وتقدم في مادة شرط : يصبح.

ودارة ' قُطْقُط ِ ؛ عن كراع والقُط قُطانة ' ، بالضم : موضع ، وقيل: موضع بقرب الكوفة ؛ قال الشاعر:

مَن كان يَسأَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِكُنَا ؟ فالقُطْقُطَانةُ مِنَّا مَنْزِلِ ۖ قَمْمِنُ ۗ ١

قعط: قعط الشيءَ قَعطاً: ضبطه. والقَعط : الشدّة والتضييق . يقال: قعط فلان على غريه إذا شدّد عليه في التقاضي. وقعط وثاقه أي شدّه. والقعطة المرّة المورة ؟ قال الأغلب العجلى:

كَمْ بعدَها مِن وَرَّطَةً وَوَرَّطَةً ، دافَعها 'ذو العَرَّشِ بعد ُ وَبْطَتِي ، ودافَع المُكرُّرُوهَ بعد ً فَعْطَتْنَي

ابن الأعرابي: المعسر الذي يُقعط على غريه في وقت عسرته؛ يقال: قعط على غريه إذا أَلَح عليه. والقاعط : المُضيَّق على غريه. وفي نوادر الأعراب: قعط فلان على غريه إذا صاح أعلنى صاحب، وكذلك حواق وثهت وجوار .

وقعط عمامته يقعطها قعطاً وافتعطها: أدارها على رأسه ولم يتلح بها، وقد نهي عنه . وفي الحديث: أنه أمر المنتعبه بالتلخي ونهى عن الاقتعاط ؛ هو شد العمامة من غير إدارة تحت الحنك . قال ابن الأثير: الاقتعاط هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئاً تحت ذقنه . وقال الرخشري: المقعطة والمقعط ما تعصب به وأسك، والمقعطة العمامة منه، وجاء فلان مقتعطاً إذا جاء متعمماً طابقياً، وقد نهي عنها، ونحو ذلك قال الليث ، ويقال: قعطته قعطاً ؛ وأنشد:

طهَيّة مُقَعُوطٌ عليها العَمامُ

هذا البيت لممر بن ابي رسمة ، وفي ديوانه : الأقحوانة بدل القطقطانة .

أبو عمرو : القاعِطُ اليابِسُ . وقعطَ شعرُه مـن الخُنوفِ إذا يَبِسَ .

والقَعْوَطَةُ: تَقُويض البناء مثل القَعْوَسَةِ. الأَزهري: قَعُوطُوا بُيونهم إِذَا قَوَّضُوها وجَوَّرُوها . وأَفَعَطَت الرجل إقتعاطاً إِذَا ذَلَلْتَهُ وأَهَنْتُهُ . وأَقعَطَ هو إِذَا هَانَ وذَلُ ". والقَعْطُ : الكَشْفُ. وقعط وقد أَقعَطَ القوم عنه أي انكشفوا . وقعط الدواب يقعطه القوم عنه أي انكشفوا . وقعط شديداً . ورجل قعاط وقعطه ا : سوّاق عنيف شديداً . ورجل قعاط في أثره : اشتد . والقعط ن الطور دُ. وهو يُقعط الدواب إذا كان عجولاً يسوقها الدواب إذا كان عجولاً يسوقها شديداً . والقعاط والمنقعط ن المنتكبر الكرن .

والقُعَيْطة': أنثى الحَجل .

الأَزهري: قَرَبُ قَعَطَبِي وَقَعَضبِي شديد، قَال : وكذلك قَرَبُ مُقَعَّطُ .

قعمط: الأزهري: القُعْمُوطةُ والبُعْقُوطةُ ، كله: 'دَعْر 'وَجَة ُ الجُعُلِ.

قفط: قَفَطاً ويَقفِطَها ويَقفَطهُ ويَقفُطهُ ويَقفِطهُ ويَقفِطهُ وَعَفطاً وقفط الطائر الأنهى وقبطها القفط إنها يكون لذوات الظلّف، وذ قط الطائر يذقط المرأة أي ابن شميل: القفط شدة احتفازه، والذقط غمشه فيها، والقفط نحوه. يقال: مقطها ونخسها وداسها يدوسها والدوس النيك وقفط الماعز : نزا. واقفاطت المعزى اقفطاطاً : حَرَصَت على الفعل فمدت موضوضها إليها واقتفطها وتقاطها واقتفطها واقتفطها واقتفطها واقتفطها واقتفطها واقتفطها واقتفطها واقتفاطها واقتله واقتفاطها واقتله واقتفاطها واقتله المناس المها واقتله المناس واقتله المناس المها واقتله المناس والمناس المها واقتله المناس والمناس المها واقتله المناس الم

والقَفَطى والقَيْفط'، كلاهما: الكثير الجماع؛ القَيْفَط' على فَيْعل من الحَطْنف، على فَيْعل من الحَطْنف،

والنبْسُ َيَقْتَفِطُ إليها ويَقْتَفِطها إذا ضم 'مؤخّره إليها . وقَـفَطنا بخير : كافأنا .

وقال الليث : رُوَمْية العقرب ﴿ سَجْة فَرَنِيّة مِلْعة بَحْرِي قَفَطي ﴾ يقرؤها سبع مرات ، وقل هو الله أحد ، سبع مرات .

قلط: القلطي : القصير جداً . ابن سيده : القلطي القلط والقيليط ، وأرى الأخيرة سوادية ، كله : القصير المجتمع من الناس والسنانير والكلاب . والقيليط ، وقيل القيلك : المنتفخ الخيصة ، ويقال له ذو القيلط . والقيليط : الآدر وهو القيلة . ابن الأعرابي : القلط الدمامة . والقلوط ، والشاطين . والشاطين . يقال ، والله أعلم : إنه من أولاد الجن والشاطين . والقيليط : العظم البيضين .

قلعط: اقْلُمَعُطَّ الشعرُ: جَعَد كشعر الزَّنْج، وقيل: اقْلُمَعُطَّ واقْلُمَدَّ، وهو الشعر الذي لا يطول ولا يكون إلا مع صلابة الرأس؛ وقال:

فما نُهُنِهِتُ عن سَبُطِ كَمِيٍ ،
ولا عن مُقلَعطِ الرَّأْسِ جَعَّدِ
وهي القَلْعَطَةُ ؛ وأنشد الأَزهري :
بأَتْلُع مُقلَعطً الرَّأْسِ طاط

قبط: القَمْطُ: سَدُ كَشَدُ الصِيّ فِي المَهْدِ وفِي غير المهد إذا نُحم أعضاؤه إلى جسده ثم لنف عليه القباط. ابن سيده: قَمَطه يَقْمُطه ويَقْمِطُه قَمْطاً وقَمَطه شد يديه ورجليه، وامم ذلك الحبل القباط. والقباط: حبل يُشد به قوائم الثاة عند الذبح، وكذلك ما يُشد به الصي في المهد، وقد قَمَطنت الصي والشاة بالقباط أقد ط قمنطاً. وقد عَمَطت الحيوة العريضة بين يديه ورجليه بحبل. والقماط: الخسير إذا نجمع

التي تَكُفّها على الصبي إذا قُمِط، وقد قَمَطَه بها. قال: ولا يكون القَمْطُ إلا شد البدين والرجلين معاً. والقُمّاطُ: اللّص ، والقَمْطُ: اللّص ، والقَمْطُ: اللَّص .

ووقتع على قِماطِ فلان: فَطِنَ له في تُؤدة التهذيب: يقال وقَمْتُ على قِماطِ فلان أي على بُنود ، وجمعه القُمُط . ويقال : مَرَ " بِنَا حول " قَمَيط" أي تام " ؟ وأنشد صاعد في الفُصُوص لأبمن بن نُخرَيم بذكر غَزالة ؟ الحَرُورِيّة :

> أَقَامَتْ غَزَالَةُ سُوقَ الضَّرَابِ ، لأَهْلِ العِراقَيْنِ ، حَوْلاً قَمَيطا

ويروى : شهراً قميطاً . وغزالة اسم امرأة شُنبيب الخارجي . وفي حديث ابن عباس : فما زال بسأله شهراً قبيطاً أي تامّاً كاملًا . وأقبت عنده شهراً فسطاً وحولاً قسطاً أي تامًّا . وسفادُ الطبر كلَّه : قِماطٌ . وقَمَطَ الطائرُ الأَنثى يَقْمُطُهُا ويَقْمطُهُا قَـمْطاً: سَفَدَها، وكذلك النسُ ؛ عن ابنَ الأعرابي. وقال مرة : تقامَطَت الغنم ، فعمَّ به ذلك الجنس . وتراصَعَت الغنمُ وتقامَطَت وإنه لقَمَطي أي شديد السُّفاد . الحَرُّ انيُّ عن ثابت بن أبي ثابت قال: فَكَطَ النبسُ يَقَفُطُ ويَقْفِطُ إذا نزا، وقمَطَ الطائرُ يَقَمُط ويَقْمَطُ . الأَصِمِي : يِقَالَ للطَائرُ قَمَطُهَا وقَفَطُهَا . والقمطُ : مَا تَشَدُّ بِهِ الْأَخْصَاصِ ، وَمَنْهُ مُعَاقَــدُ ا القمط. وفي حديث شُرَبح: أنه اختَصَم إليه رجلان في ُخصِّ فَقَضَى بالحُصُ للذي تَليهِ القُمُطُ ، وذلك أنه احتكم إليه رجلان في نخص ادَّعياه معاً، وقُـمُطه شُرُطُه التي يُونَّق بها ويشده بها ، من ليف كانت أو من 'خوص ، فقضى به للذي تَليه المَعاقد' دون من لا تَلبه معاقد القمُط، ومعاقدُ القمُط تَلي صاحبَ

الحص ؛ الحُصُّ: البيت الذي يعمل من القَصب؛ قال ابن الأثير: هكذا قال الهروي بالضم، وقال الجوهري: القيمُطُ ، بالكسر ، كأنه عنده واحد .

قمعط: اقْسَعَطَ الرَّجل إذا عظهم أعلى بطنه وخَمُصَ أَسْفَلُه . واقْسَعَطَ : تداخل بعضُه في بعض، وهي القَبْعَطَة .

والقُمْعُوطة' والمُقْعُوطة'، كلتاهما: 'دُوَيْبُة ماء .

ويقال : شر الناس الذين أيقَنَّطُون الناس من رحمة الله أي أيؤييسُونهم .

وفي حديث خريمة في رواية : وقُطَّت القَنطة ، فَطُّت أَوْ مُوسى: فُطَّت أَي قُطْعَت ، وأَما القَنطِة ُ فقال أَبو مُوسى: لا نمر فها ، قال ابن الأثير : وأَظْنه تصحفاً إلا أَن يكون أَراد القَطِنة بتقديم الطاء ، وهي هنة دون القبة . ويقال للجمة بين الوركين أيضاً : قَطنة ".

قنسط: التهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي: القُنْسُطِيطُ شحرة معروفة .

قوط: القَوْطُ : المَانَّة من الغنم إلى ما زادت وخصَّ بعضهم به الضأن ، وقيل : القَوْطُ هو القَطِيع البسير منها ؛ قال الراجز :

ما رَاعَنِي إلا خَيالٌ هابِطا ،
على البُيوت ، قَوْطَه المُلابِطا
ذات فَضُولَ تَلْعَطُ المُلاعِطا ،
فيها ترَى المُقر والعَوائطا
تخالُ سِرْحانَ الفلاةِ النَّاشِطا ،
إذا اسْتَمَى ، ادبيها الفَطامِطا ،
يَظَلُ بَيْنَ فِيْتَيْها وابِطا

ويروى :

### ما راعني إلا جناح هابطا

العُلابِط': هي الحبسون والمائة إلى ما بلغت من العدد، وهو اسم النوع لا واحد له مثل النفر والرهط. وأدبيها: وسطها. والوابِط': الذي تَكْثُر عليه فلا يَدْرِي أَيَّتُهَا يَأْخَذُ وهُو المُعْنِي. والمَلاعِظ': ما حول البيوت. واستنمينت: اختر ت خيارها، وقوطه في البيت منصوب بهابطا في البيت قبله، وهو الشاهد على هبطته عمني أهبطنته. وجناح": اسم راع، والجمع أقواط".

وقمُوطة' : موضع .

#### فصل الكاف

كحط: كحَطَ المطر': لغة في قَحَطَ ، وزعم يعقوب أن الكاف بدل من القاف .

١ قوله ه ادبيها يم كذا بالاصل .

كسط: الكُسُطُ : الذي يُنبخر به ، لغة في القُسُطِ . التهذيب : يقال كُسُطُ لهذا العُود البحري .

كشط: كشَطَ الفطاءَ عن الشيء والجلدَ عن الجَـزُور والخُلُ عن ظهر الفرس يَكْشَطُّهُ كَشُطًّ : قَـلَـعه ونَـزَعـه وكشَّفه عنـه ، واسم ذلك الشيء الكشاط'، والقَسُط لغة فيه. قيس تقول: كشطنت ، وتميم تقول : قَـَشَطَتُ ، بالقاف ؛ قال ابن سيده : وليست الكاف في هذا بدلاً من القاف لأنهما لغتان لأقوام مختلفين . وكشَطَّت ُ البعير كَشُطًّا : تَزَعْت جلده ، ولا يقال سَلَخت لأن العـرب لا تقول في المعر إلا كشطئتُه أو حَلَّدْتُه . وكَشَطَ فلان عن فرسه الحُـٰلُ وقَـُشَطَّهُ ونَـَضاهُ بمعنى واحد . وقــال يعقوب : قريش تقول كشط ، وغيم وأسد يقولون قشط . وفي التنزيل العزيز : وإذا السماء كُشطَت ْ ؟ قال الفراء : يعـني 'نزِعت فَطُنُو يَتُ ' وفي قراءة عبدالله فُشطَت ، بالقاف ، والمعنى واحد . والعرب تقول : الكافئور والقافئور والكُسْط والقُسْط، وإذا تقارَب الحرفان في المَنفُرج تعاقبًا في اللغات . وقبال الزجاج : معنى كُشِطت وفُشِطت قُلْعَتْ كَمَا يُقلَعُ السَّقْفُ . وقال الليث : الكَشَّطُ وفعُملُك شيئاً عن شيء قد غطاه وغَشِيه من فوقه كما يُكشَط الجلد عن السنام وعن المسلوخة ، وإذا كُشط الجِلد عن الجَزُور سمي الجلد كشاطاً بعدما يُكشط، ثم ربما 'غطني عليها به فيقول القائل ارفع عنها كشاطها لأنظر إلى لحمها ، يقال هذا في الجَـزُور خاصّة . قال : والكَشَطة أراب الحزور المكشوطة ؟ وانتنهى أعرابي إلى فوم فد سَلَخُوا جزوراً وقد غَطُّو ها بكشاطها فقال: من الكَشَطة ? وهـو يريد أن يَسْتُو هبَهُم ، فقال بعض القوم : وعاء

المرامي ومثابيت الأقران وأدنى الجرّاء من الصدّة ، بعني فيا نيجزي من الصدّة ، أطعبُونا الأعرابي : يا كنانة ويا أسك ويا بكثر ، أطعبُونا من لحم الجرّور ؛ وفي المحكم : وقف رجل على كنانة وأسد ابني نخزينة وهما يكشطان عن بعير لهما فقال لرجل قائم : ما جلاء الكاشطين ؟ فقال : خابئة المصادع وهصّار الأقران ، يعني فقال : با أسد ويا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، فقال : يا أسد ويا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، أراد بقوله ما جلاؤها ما اسماهما ، ورواه بعضهم : خابئة مصادع ورأس بلا شعر ، وكذا روي يا ضليع مكان يا أسد ، وصلينع تصفير أصلك مرخما .

وانكَسَط رَوْعُه أي ذهب. وفي حديث الاستسقاء: فَتَكَسَّطَ السحاب أي نقطّع وتَفَرَّق . والكَشْطُ والقَسْط والقَسْط والكشف. والقَسْط سواء في الرّفنع والإزالة والقلنع والكشف. كلط: الكلكظة : مشنية الأعرج الشديد العرج وقيل: هي عدو المقطوع الرّجل ، وقيل: مشية المنقعد. أبو عمرو: الكلكظة واللّبكظة عدو الأقنول . ابن الأعرابي: الكلكظ الرّجال المنتقلليون فركاً

وروى بعضهم أن الفرزدق كان له ابن يقال له كَلَـطة'، وآخر يقال له لـبَـطة' ، وثالث اسمه خَـبَطة'.

#### فصل اللام

لأط: لأطَّهُ لأطاً: أمَره بشيء فألح عليه أو اقتضاه فألح عليه أيضاً . ولأطه لأطاً : أنشبَهه بصره فلم يَصْرفه عنه حتى يَتوادى . ولأطه بسهم : أصابَه .

لبط: لبَطَ فلان بفلان الأرضَ يَلْسِطُ لَبُطاً مَسْلَ لَبَجَ به: ضرَبَها به ، وقيل: صرَعَه صَرْعاً عَنيفاً .

ولُبِطَ بفلان إذا صُرع من عبن أو مُحتى. وَلُبِطَ بِهِ لَبُطاً : ضرَب بنفسه الأرض من داء أو أُسر يَغْشاه مفاجأة". ولُبِطَ به يُلْبُطَ لَبُطاً إذا سقط من قِيام ، وكذلك إذا صُرع .

وتُلَبِّط أي اضطبحَ وتَمَرُّغ . والتُلبُط: التَّمرُ عُنْ . وسئل النبي ، صلى الله عليـ وسلم ، عن الشهداء فقال : أولئك يَتَلَبُّطُون في الغُرَف العُلا من الجنَّة أَى تَتَمَرَّغُونَ ويَضْطَحَعُونَ ، ويقال : يَتَصَرَّعُونَ ، ويقال : فلان يَتَلَمُّطُ في النَّعم أي يتمرُّغُ فيه . ابن الأعرابي : اللَّمْطُ التَّقَلُّ في الرَّياض . وفي حديث ماعز : لا تَسُبُّوه إنه لَــَتَلَــُطُ في رِياضِ الجنة بعدما 'رجيمَ أي يتمرُّغُ' فيها ؛ ومنه حديث أم إسمعيل : جعلت تنظير إليه تَتَلَوَّى ويتَلَبُّطُ '. وفي الحديث : أن عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تَضرب اليتم حتى يتكبُّطَ أي يَنْصَرعَ مُسْسِطاً على الأرض أي مُمَنَّدًا ، وفي رواية: تضرب البتيم وتكسطت أي تصرّعت إلى الأرض. وفي الحديث : أن عامر بن أبي ربيعة وأي سيل بن 'حنَيْف بِعْتُسل فعانَه فلنُبِط به حتى ما يَعْقل أي ُصر عَ وسقَطَ إلى الأرض ، وكان قال : ما رأىت ُ كالنوم ولا جلند 'مخبَّأة ، فأمر ، عليه الصلاة والسلام ، عامر بن أبي رَبعة َ العائنَ حتى غسل له أعضاءه وجمع الماء ثم صب على وأس سهل فراح مع الركب . ويقال : لبُطَّ بالرَّجل فهو مَلْسُوط به . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليـه وسلم ، خــرج وقريش ملنبُوط بهم ، يعني أنهم سُقُوط بين يدمه ، وكذلك لنبع به ، بالجيم ، مثل لنبط به سواء . ابن الأعرابي : حاء فلان سَكْرانَ 'مَلْتَسَطّاً كَقُولُكُ مُلْتَبِحاً ، ومُتَلَبِّطاً أَجُود من مُلْتَبِط لأَن الالتباط من العَدُو . وفي حديث الحَجَاج السُّلُّميُّ

حين دخل مكة قال للمشركين : لَيْسَ عندي من الحبر ما يسُر كم فالتَبَطُو المجنبي ناقته يقولون: إله يا حجاج ! الفراء: اللبطة أن يضرب البعير بيديه. وللبطه البعير كلبيطه لبطاً : خبطه . واللبط بالرجل ، وقيل : إذا ضرب البعير بقوائه كلها فتلك اللبطة ، وقد لبط كلميط ؛ المدلى :

### يَلْبِطُ فيها كُلَّ حَيْزَ بُون

الحيزبون: الشهمة الذّ كية . والتَبَطَ: كَلَبَطَ. وتَكَبُطَ الرجل : اختلطت عليه أموره . ولبيط الرجل لبُطط : أصابه سعال وزكام ، والأمم اللبَطة ، واللبطة : عدو الشيطة ، وقيل : عدو الأفزل ، والالتباط عدو اللبطة والكلطة عدو الأقزل ، والالتباط عدو مع وثب . والتبط البعير كينتبيط التباط إذا عدا في وثب ؛ قال الراحز :

# ما زِلْت ُ أَسْعَى مَعْهُمُ وأَلْتَبَطُ

وإذا عدا البعير وضرب بقوائه كلها قيل: َمَرُ ۚ يَلْـُتَـبَطُـٰ، والاسم اللبَطة ُ ، بالتحريك .

والألباط': الجُلُود'؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

## وقُمُلُنُص مُعَوَّدٌ فِي الأَلْبَاطِ

ورواية أبي العَلاء: مقورَّة الأَلْيَاط ، كأَنه جمع لِيطٍ . ولَبَطَة ': اسم ، وكان للفرزدق من الأولاد لَبَطَة ' وكَلَيَطة ' وجَلَطة ؟ .

د قوله « ليس عندي النم » كذا بالاصل ، وهو في النهاية بدون
 ليس .

ووله « وجلطة » هو بالجيم ، وقد مر في كلط خبطة بالحاء المعجمة
 ووقع في القاموس حلطة بالهاء المجلة .

لشط: ابن الأعرابي: اللَّنْطُ ضَرَّبُ الكَفَّ الظَهْرَ َ قليلًا قليلًا ، وقال غيره: اللَّطْتُ واللَّنْطُ كلاهما الضرَّب الحقيف.

غط: ابن الأعرابي: اللّعظ الرّش . يقال: لَحَطَ الرّش . بقال: لَحَطَ بابَ داره إذا رَشّه بالماء. قال: واللّعظ الرش . وفي حديث علي "كرم الله وجهه: أنه مَر " بقوم لَحَطُوا باب دارهم أي رَشنُوه .

غط: قال ابن بزرج في نوادره: قال خَبْشَنَة : قد التَخط الرَّجل من ذلك الأمر ، يُويد اخْتَلَط ، قال : وما اخْتَلَط إِمَّا التَخط .

لطط: لَطَّ الشيءَ يَلُطُّهُ لَطًّا: أَلْزَقَهُ. ولَطُّ به لَنُطُّ لَطًّا : أَلَّزَ قَهُ . ولَطُّ الغَرِيمُ بالحقُّ مُون الساطل وألَطُّ ، والأُولى أَحْود : دافعَ ومَنَعَ الحق . ولَـط حقَّه ولط علمه : حَمَده ، وفلان مُلط ولا بقال لاط ، وقولهم لاط مُلط كما يقال تَصْدَتُ مُعَنِّبُ أَي أَصِحَابِهِ مُصَنَّاءً . وفي حديث طَهُفة : لا تُلطط في الزكاة أي لا تَمنعها ؟ قال أبو موسى : هكذا رواه القتبي لا تُلْـُطط على النهي للواحد ، والذي رواه غيره : ما لم يكن عَهْدُ ولا مَوْعد ولا تَثَاقُل عن الصلاة ولا يُلْطَطُ في الزكاة ولا 'بلُحَد' في الحياة ، قال : وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله ، ورواه الرنخشرى : ولا نُـُـُـُطُطُ وَلَا نُـُلُـُجِدُ ، بِالنَّونُ . وأَلَّطَّهُ أَي أَعَانَهُ أو حمله على أن يُلطُّ حقى . يقال : ما لكَ تُعينُه على لَطَطه ? وأَلَطُ الرجلُ أي اشْتَدُ في الأمر والخُصومة . قال أبو سعيد : إذا اختصم رجلان فكان لأحدهما رَفيه مُن فده ويشُد على بده فذلك المعين هو المُلطُ ، والحَصم هو اللاَّطُ . وروى يعضهم قولَ يحيى بن يَعْمَرُ : أَنْشَأْتَ تَكُطُّهَا أَي تَمْنَعُها

حقها من المهر ، ويروى تطلّها ، وسنذكره في موضعه ، وربما قالوا تلطّيّت حقه ، لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث طاءات فأبدلوا من الأخيرة ياء كما قالوا من اللّعاع تكعّبت ، وألطّه أي أعانه . ولكط على الشيء وألكط : ستر ، والاسم اللّطكط ، ولكط على الشيء ألكله : ستره وأخفيته . والله الستر . ولط الشيء أله عبيد للأعشى :

ولَّقَدُ سَاءها البَياضُ فَلَطَّتُ بِحِيجَابٍ ، مِنْ بَيْنِينًا ، مَصْدُوفِ

ويروى : مَصْرُوفِ ، وكل شيء سترته ، فقـــد لَـطَـُطـُـتُهَ . ولط السّتر : أَرْخاه . ولط الحِجاب : أَرْخاه وسدَلَه ؛ قال :

لَجَبَهْنا ولَجَنَّتُ هذه في التَّعَضُّبِ ، ولط الحَجابِ 'دوننا والتَّنَقُّبِ

واللَّطُ في الحَبر : أَن تَكَنُّهُ وَتُظُهْر غيره ، وهو من السَّر أيضاً ؛ ومنه قول الشاعر :

> وإذا أتاني سائل ُ ، لم أَعْتَلِل ۚ ، لا لُط ً مِن ُ دُونِ السُّوامِ رِحجابي

ولَطُ عليه الحَبرَ لَطُ : لَواه وكَتَمه . الليث : لَطُ فلان الحَقَ بالباطل أي ستَره . والناقة تلط بذنبها إذا ألزَ قَبَنه بفرجها وأدخلته بين فخذيها ؛ وقد م على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعْشَى بني مازن فشكا إليه تحليلته وأنشد :

النبك أشتكو درابة من الذرب ، أخلفت بالذائب

أراد أنها مُنعَتُه بُضْعُها وموضِع حاجتِه منها ، كما

تَلِطُ الناقة بذنبها إذا امتنعت على الفحل أن يضربها وسد ت فرجها به ، وقبل : أراد توارَت وأخفت شخصها عنه كما تُخفِي الناقة فرجها بذنبها . ولطت الناقة بذنبها تلط لطت : أدخلته بين فخذيها ؛ وأنشد ان بري لقيس بن الخطيم :

لَيَالِ لَنَا ، وُدُهَا مُنْصِبُ ، إذا الشُّولُ لَطَّتُ بِأَذْنَابِهِا

ولط الباب لطاً : أغلقه . ولطكطنت بفلان ألطه لطاً إذا لزمته ، وكذلك ألظظمت به إلظاظاً ، والأول بالطاء ، وواه أبو عبيد عن أبي عبيدة في باب لنزوم الرجل صاحبه . ولك الأمر يلط لطاً : لزمة . ولططت الشيء : ألصقته . يلط لطاً : لزمة . ولططت الشيء : ألصقته . وفي الحديث : تلكط حوضها ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في الموطلم ، والله الإلصاق ، يريد تلاصقه بالطلين حتى تسد خلكة . والله : العقد ، وقبل : هو القلادة من حب الحنظل المصبع ، والجع لطاط ؛ قال الشاعر :

إلى أمير بالعراق تنط ، وجه عَجُوز مُطلَّبَت في لنط ، تضحك عن مثل الذي تعطي

أراد أنها تجنراء الفَم ِ ؛ قال الشاعر :

َجُوارٍ 'مِحَلَّيْنَ اللَّطَاطَ ، يَزِينُهَا شَرَائُحُ أُحُوافٍ مِن الأَدَمِ الصَّرَفِ

واللَّط : قلادة . يقال : رأيت في تُعنقها لَطًّا حسناً وكرْماً حسناً وعِقْداً حسناً كله بمعنى ؛ عـن يعقوب .

وترس مَلْطُنُوطُ أَي مَكْبُوبِ عَلَى وَجَهِ ؛ قَـالَ ساعدة بن ُجِوْبَة َ:

صَبُّ اللَّهِيفُ لِمَا السُّبُوبَ بِطَعْيَةٍ ، تُنْنِي العُقَابَ ، كَمَا يُلِلَطُ المِجْنَبُ

تُنْبِي العُقاب : تَدَّ فَعُهَا مَن مَلاسَتَهَا . والمَجِنَب : التَّرْس ؛ أَراد أَن هذه الطَّغْيَة مثل ظهر التَّرْس إذا كَيْبَتُهُ . والطَّغْيَة : الناحية من الجَبَل .

واللطاط والملطاط : حرف من أعلى الجبل وجانبه . وملططاط البعير : حرف في وسط وأسه . والملططان : ناحيتا الرأس ، وقبل : ملططط الرأس بمثلته ، وقبل حقيدته ، وكل شق من الرأس ملطاط ؛ قال : والأصل فيها من ملطاط البعير وهو حرف في وسط وأسه . والملطاط : أعلى حرف الجبل وصعف الدار ، والميم في كلها وائدة ؛ وقول الراجز :

يَمْتَلِخُ العَيْنِينِ بانْتَشِاطِ ، وَهَرُ وَهَ الرّأْسِ عَنَ المِلْطَاطِ

وفي ذكر الشَّجاج : المِلْطاط وهي المِلْطاء والمِلْطاط طريق على ساحل البحر ؛ قال رؤبة :

نحن ُ جَمَعْنا الناسَ بالملطاطِ ، في ووطة ، وأيُّما إيراطِ

ویروی :

فأصبَعُوا في ورَّطة ِ الأوراط ِ

وقال الأصمعي: يعني ساحل البحر. والملطاط: عافة الوادي وشفير و وساحل البحر. وقول ابن مسعود: هذا الملطاط كريق بقية المؤمنين محر ابا من الدّجّال ، يعني به شاطىء الفرات ، قال: والمم زائدة.

أبو زيد : يقال هذا لطاط الجبل وثلاثة ألطئة ، وهو طريق في عُرض الجبل ، والقطاط حافة أعلى الكم ف وهي ثلاثة أقطئة. ويقال لصو بَج الحَبَّاذِ : المُلطاط والمر قاق. والله طلط : العَليظ الأسنان ؟ قال جريو :

تَفْتَرُ عَن قَرِدِ المنابِينِ لِطُلِطٍ ، مِثْلِ العِجانَ ، وضِرْسُها كَالْحَافِر

واللط الأصعي: الناقة المرمة . واللطلط : العَجوز . وقال الأصعي : اللطلط العجوز الكبيرة ، وقال أبو عبر و : هي من النوق المسنة التي قد أكل أسنانها . والألط : الذي سقطت أسنانه أو تأكلت وبقيت أصولها - يقال : يرجل ألط بين اللطكط ، ومنه قبل للعجوز لط لط ، وللناقة المسنة لط لط إذا سقطت أسنانها . والملط ط وقال الراجز :

فَرْ شُكَ لَمَا كُرِهِ الفِرْ شَاطُ ، بِفَيْشَةِ كَأَنْهَا مِلْطَاطُ

لعط: لَعَطَه بسهم لَعُطاً: رماه فأصابه به . ولَعَطه بعن لَعُطاً : أَصابه .

واللُّعْطة ُ: خطُّ بسواد أو صفرة تخنُطئه المرأة في خدّها كالعُلْطة ، ولُعْطة ُ الصَّقْر : سُفْعة ُ في وجهه .

وشاة لَعْطاء : بيضاء عُرْضِ العنق . ونعجة لَـعْطاء: وهي التي بعُرْضِ عُنقها لَـعْطة سَوْداء وسائرها أبيض . وقال أبو زيد: إن كان بيعُرْضِ عنـق الشاة سواد فهي لَـعْطاء ، والاسم اللَّعْطة . وفي الحديث :

القولة « الطاط الحبل » قال في شرح القاموس: اطلاقه يوهم الفتح ،
 وقد ضبطه الصاغاني بالكسر كزمام .

توله « والملاط خشبة البرر» كذا بالاصل ، ولعلما الملطاط .

أنه عاد البَراءَ بن مَعْرُور وأَخْذَتُهُ الذُّبْعَةُ فأَمَرَ مَن لَعَطَهُ بالنَّـار أي كُواه في عُنْقه . ولُعْط الرّملِ : إبطهُ ، والجمع ألعاط .

و سن . وبعد ، وبعد ، وبعد ، الدو . قال أبو حنيفة : لَـ عَطَّت الإبـ لُ لَـ مُطاً والتَّعَطَّت لم تُبُعِد في مرَّ عاها ورَّعَت حَولَ البيوت ، والمُلَّاعَظُ لُلُ المَرْعَى ، والمُلَاعِظُ المَرَاعِي حول البيوت . يقال : إبل فلان تَانْعَظُ المَلَاعِظ أي ترعَى قريباً من البيوت ؟ وأنشد شهر :

ما راعَنِي إلا جَناح مابِطا ١٠ على البُيوت ، قو طه الملابِطا ذات فضُول تلعظ الملاعِطا

وجَناح : اسم راعي غنم ، وجَعَل هابطاً ههنا وافِعاً. ولَعَطَنَي فلان مجفّي لَعْطاً أي لَوانِي بِـه ومَطَكَنَي .

واللُّعُطُّ: ما لَـزَقَ بنَجَفَة الجبل. يقال: خذ اللَّعُطَّ يا فلان . ومرّ فلان لاعِطاً أي مرّ مُعارِضاً إلى جنب حائط أو جبل ، وذلك الموضع من الحائط والجبّل يقال له اللُّعُطُّ . وألْعُطَ الرَّجلُ إذا مشى في لُعُطِ الحلى ، وهو أصله .

لغط: اللغنط' واللغنط' : الأصوات المنهمة المنختلطة والجنلبة لا تفهم . وفي الحديث : ولهم ليغط في أسواقهم ؛ الغط' صوت وضعة لا ينهم معناه ، وقبل : هو الكلام الذي لا يبين ، يقال : سمعت لغط القوم ، وقال الكسائي : سمعت لغطاً ولغطاً ، وقد لغطوا بكنفطون لغطاً ولغطاً ولغطاً

كأن لنغا الخَمُوشِ بِجانِبِيَهِ لنغا رَكْب، أُمنيَ، ذوي لِغاطِ

١ ورد في صفحة ٣٨٦ خيال بدل جناح ولمل الصواب ما هو هنا .

ويروى: وَغَى الحَمْوشِ. ولَغَطُوا وأَلْفَطُوا إِلْغَاطاً ولَغَط القَطا والحَمامُ بصوته يلغَط لَغُطاً ولَغَيطاً وأَلْغَط ، ولا يكون ذلك إلا للواحدة منهن ، وكذلك الإلغاط ؛ قال يصف القَطا والحمام :

> ومَنْهُلِ ورَدْتُهُ النَّيْقاطا ، لم أَلْتُنَ ، إِذْ وَرَدْتُهُ ، فُرْ اطا إلا الحَمامَ الوُرْقَ والغَطاطا ، فهُنْ يُلْغِطن به إلْغاطا وقال رؤرة :

باكر ته قَبْلُ الغَطاطِ اللَّعْطِ ، وقبْلُ جُونِيِ القَطا المُنْخَطَّطِ

وأَلْغُطَ لَبْنَه: أَلَقَى فِيهِ الرَّضْفَ فَادَتَفَعَ لَهُ نَشْيِشٌ. واللَّغُطُ : فِناء البابِ .

و لُغاط : اسم ماء ؛ قال :

لَمَّا رَأَتْ مَاءَ لَغَاطٍ قَدَ سَجِسٌ

و لُفاط : حِبَل ؛ قال :

كأنَّ، تحت الرَّحْلِ والقُرْطاطِ، خِنْدْ يِدْهُ من كَنْفَيْ لُغَاطِ

و لُغاط ، بالضم : اسم رجل .

لقط: اللقط : أخذ الشيء من الأرض ، لقط المنط الم

قال الليث: واللّقطة '، بتسكين القاف ، اسم الشيء الذي تجد 'ه ملاقتى فتأخذه ، وكذلك المنبوذ من الصيان لنقطة '، وأمّا اللّقطة '، بفتح القاف ، فهو الرجل اللّقاط ' بنبع اللّقطات يَلْتَقطها ؛ قال ابن بري : وهذا هو الصواب لأن الفعلة للمفعول كالضّعكة ، والفعلة ' للفاعل كالضّعكة ، والفعلة ' للفاعل كالضّعكة ، والفعلة ' للفاعل كالضّعكة ، والفعلة فول الكميت :

أَلْفُطَةَ أَهْدَهُدُ وَجُنُودَ أَنْثَنَى مُبَرَّشِهَ ، أَلَحْدِي تَأْكُلُونَا ?

لُـقُطة : منادى مضاف ، وكذلك جنــود أنثى ، وجعلهم بذلك النهامة في الدُّناءة لأنَّ الهُدُ هد يأكل العَذَرَةَ ، وجعلهم يَدينون لامرأة . ومُنرَ شُمة : حال من المنادي . والمَرْسُمَة ُ : إدامة النظر ، وذلك من شدّة الغيظ ، قال: وكذلك التُّخية ، بالسكون، هو الصعم ، والنُّخَمة ، بالتحريك ، نادر كما أن اللُّقَطَة ، بالتحريك ، نادر ؛ قال الأزهري : وكلام العرب الفصحاء غير ما قال اللث في اللقطة واللقطة ، وروى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمر قالا: هي اللَّقَطَةُ والقُصَعَةُ والنُّفَقَةُ مُثقَّلات كُلِّهَا ، قال :وهذا قول حُذَّاق النحويين لم أسمع لـُقطة لغـير الليث ، وهكذا رواه المحدّثون عن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إنه سئل عن اللقَطة فقال: احْفَظُ عِفَاصَهَا وَوَكَاءُهَا . وأَمَا الصِّيُّ المُنبُودُ تَجِدُهُ إنسان فهنو اللقبط عند العرب ، فعيل ععني مفعول، والذي يأخذ الصبي أو الشيء الساقـط يقال له : المُك تقط .

وفي الحديث: المرأة ' تَحُوزُ 'ثلاثة َ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطُهَا وَوَلَدَهَا الذي لاعَنَت عنه؛ اللَّقيطُ ' الطَّفَلُ الذي يُوجَدُ مَرْمَيًّا عَلَى الطُّرُقُ لَا يُعْرِفُ أَبُوهُ

ولا أمّه ، وهو في قول عامة الفقهاء حُرّ لا وَلاء عليه لأحد ولا يَرِثُه مُلْتَقطِه ، وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث على ضَعفه عند أكثر أهل النقل .

ويقال للذي يَلْقُنُط السَّنَابِلَ إِذَا حُصِدَ الرَّرِعُ وَوَوْخُوزَ الرُّطَبِ مِن العِلْدِق : لاقطُ ولَقَّاطُ ولَقَّاطُ ولَقَّاطُ مِن ولَقَّاطَة فهو ما كان ساقطاً من الشيء التَّافِه الذي لا قبة له ومَن شَاءً أَخِذِه .

وفي حديث مكة : ولا تَحلُّ لُقَطَتُهَا إلا لمُنشد، وقد تكرر ذكرها في الحديث ، وهي بضم اللام وفتح القاف، اسم المال المَكَ قُوط أي الموجود. والالتقاطُ: أَن تَعْشُر على الشيء من غير قَصْد وطلَب ؛ وقال بعضهم : هي اسم المُلتَقط كالضُّعَكة والهُمَزَة كما قدّمناه ، فأما المال ُ المَكْقُوط فهو يسكون القاف ، قال : والأول أكثر وأصع . ابن الأثير : واللقَطة في جبيع البلاد لا تحل إلا لمن يُعرِّفها سنة ثم يتملُّكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده ، فأمَّا مكة '، صانها الله تعالى ، ففي ل تصلتها خلاف، فقيل: لمنها كسائر البلاد ، وقيل : لا ، لهذا الحديث، والمراد بالإنشاد الدُّوام علم ، وإلا فلا فائدة لتخصصها بالإنشاد ، واختـاد أبو عبيد أنه ليس محــلُ للملتقط الانتفاع بها وللس له إلا الإنشاد ، وقال الأزهرى : فَرَقَ بقوله هذا بين لُـ قُطة الحرم و لقطة سائر البلاد، فإن لُـقَطة غيرها إذا عُرِ"فت سنة حل الانتفاع بها، وحَعل لُقطة ُ الحرم حراماً على مُلْتَقطها والانتفاع بها وإن طال تعريفه لها ، وحكم أنها لا تحلُّ لأحــد إلا بنيَّة تعريفها ما عاش ، فأمَّا أن يأخذها وهو ينوى تعريفها سنة ثم ينتفع بها كلقطة غيرها فلا ؛ وشيء لَقَسِطُ ومَلْقُوطُ . واللَّقَبطُ : المنبوذ يُلنَّتَقَطُ لأَنه بُلُـْقَط ، والأَنثى لقطة ؛ قال العنبرى :

لو كُنْتُ مِن ماذِن ، لم تَسْتَبَح إبِلِي بَنُو اللَّقيطةِ من 'ذهـُـل ِ بنِ سَيْبانا

والاسم: اللقاط'. وبنو اللقيطة: سُموا بذلك لأن أمهم، زعموا، التَقَطها حُذَيْفَة ُ بن بدر في جَوارٍ قد أَضَرَّتُ بهن السنة فضمها إليه، ثم أعجبته فخطبها إلى أَبيها فتزوَّجها.

واللُّقُطة ُ واللُّقَطَة ُ واللُّقاطة ُ: ما التُّقط . واللَّقَط ُ، بالتحريك : ما التُقط من الشيء . وكل نُثارة من سُنْمُل أو ثمر لَقَطُّ ، والواحدة لَقَطة . بقال : لقَطْنَا اليوم لقَطاً كثيراً ، وفي هذا المكان لتَقَطُّ من المرتع أي شيء منه قليل . واللُّقاطة : ما التُّقط من كرب النخل بعد الصِّرام. ولَـقَطُ السُّنائيلُ : الذي بَكْتَقَطُّه الناس ، وكذلك لنقاط السنسل ، بالضم . واللَّقاطُ: السنبل الذي تُخطُّتُه المَناجِلُ تلتقطه الناس؛ حكاه أبو حنيفة، واللَّقاط : اسم لذلك الفعل كالحَصاد والحِصاد . وفي الأرض لـَقَطُّ للمال أي مَرْعى ليس بكثير ، والجمع ألقاط . والألقاط : الفرقُ من الناس القُليلُ ، وقبل : هم الأو باشُ . واللَّقَطُ : نبات سُهُلَى " يَنْبُتُ في الصيف والقَيظ في ديار عُقَمْل بشبه الحطر والمَكُورَة إلا أن اللقط تشتد تُخُضرته وارتفاعه، واحدته لَقَطة. أبو مالك: اللقطة ' واللقَطُ الجمع ، وهي بقلة تتبعها الدُّوابُ فتأكلها لطبيها ، وربما انتتفها الرجل فناولها بعيرَه ، وهي بُقُولَ كَثَيْرَةَ يَجِمُهُمُ اللَّقَطُرُ. واللَّقَطُرُ: قطعَ الذَّهب المُلْتَقَطُ يُوجِدُ فِي المعدنُ . اللَّيْثُ : اللَّقَطُ وَطُعَ ۗ ا ذهب أو فضة أمثال الشَّذْرِ وأعظم في المعادن ، وهو أَجْوَدُهُ . ويقال ذهب لَقَط " .

وتَلقَّط فلان التمر أي التقطه من ههنا وههنا .

واللُّقَيُّطِين المُلتقِط للأخبار . واللُّقيُّطي شب

حكابة إذا رأيته كثير الالتقاط للتقاطات تعيبه بذلك. اللحياني : داري بلقاط دار فلان وطنواره أي مجذائها . أبو عبيد : المُلاقطة في سير الفرس أن يأخذ التقريب بقوائه جميعاً . الأصمي : أصبحت مراعينا ملاقط من الجدوب إذا كانت يابسة لا كلاً فيها ؛ وأنشد :

## تَمشي، وجُلُّ المَّرُ تَعَي مَلاقِطُ، والدَّنْدِنُ البالي وحَمْضُ حَانِطُ

واللَّقيطة واللَّقطة : الرجل الساقط الرَّذ لللَّهِين ، والمرأَة كذلك . تقول : إنه لسَقيط لهيط وإنه لساقط لاقط وإنه لسقيطة لقيطة ، وإذا أفردوا للرجل قالوا : إنه لسقيط . واللَّقط الرَّفتاء ، واللاقط العبد المُعتَق ، والماقط عبد اللاقط ، والساقط عبد اللاقط .

الفراء: اللَّقطُ الرَّفنُو المُثَانَ بُ عِقال: ثوبُ لقيطُ ، ويقبال: القُط ثوبَك أي ارْفَأْه ، وكذلك نَمَّلُ ثَوْبَكَ .

ومن أمثالهم : أُصِيدَ القُنْفذُ أَم لُـُقَطَة ۗ ؛ يُضرب ا مثلًا للرجل الفقير يَستغني في ساعة .

قال شبر : سبعت حبيرية تقول لكلمة أعد تنها عليها : قد لقط تها بالله الله أي كتبتها بالقلم . ولكيته التقاط إذا لقيته من غير أن ترجُو و أو تحتسبه ؛ قال نقادة الأسدي :

ومنهـل وردته التقاطا ، لم ألثق ، إذ ورَدَنُه، فرّاطا إلا الحـَمام الورْق والعَطاطا

 ١ قوله « يفرب النع » في مجمع الامثال الميداني : يفرب لمن وجد شيئًا لم يطلبه .

وقال سيبويه: التقاطاً أي فَجاّة وهو من المصادر التي وقعت أحوالاً نحو جاء رَكضاً. ووردت الماء والشيء التقاطأ إذا هجمت عليه بغتة ولم تحتسبه. وفي وحكى ابن الأعرابي: لقيته لقاطاً مُواجَهة. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أَن رجلًا من تميم التقط مشكة فطلب أن يجعلها له ؛ الشّبَكة الآبار القريبة الماء ، والتقاطها عُنُور ، علها من غير طلب.

ويقال في النداء خاصة : يا مَلْقَطَانُ ، والأَنشَى يا مَلْقطانة ، كأنهم أرادوا يا لاقط . وفي التهذيب: تقول يا ملقطان تعني به الفيسْلَ الأَحمق .

واللاقط': المَولى . ولقط الثوبَ لَقُطاً : رَفَعَهُ . ولقيط : اسم رجل . وبنو مِلْقُطٍ : حَيَّانِ .

لهط: ابن الأعرابي: اللَّمْطُ الاضطرابُ . أبو زيد: التَمَطَ فلان مجقي النَّيْماطاً إذا ذهب به .

لهط: لَهُطَ يَلَهُطُ لَهُطاً : ضرب باليد والسُّوطِ ، وقيل : اللَّهُطُ الضرب بالكف مَنْشُورة أَيُّ الجَلدِ أَصابت ، لهَطَه لهُطاً ؛ ولَهُطَت المرأة فَرجَها بالماء لَهُطاً :ضربته به ولهَط به الأَرض : ضربها به . ابن الأعرابي : اللَّهِط أَ الذي يَو سُنْ بابَ دارِ . ويُنطَ فه .

لوط: لاط الحوص بالطين لوطاً: طينه ، والناطة: لاط فلان لاطك لنفسه خاصة . وقال اللحاني : لاط فلان بالحوض أي طلاه بالطين وملسه به ، فعدى لاط بالباء ؛ قال ابن سيده : وهذا نادر لا أعرفه لغيره إلا أن يكون من باب مده ومده به ؛ ومنه حديث ابن عباس في الذي سأله عن مال يَتيم وهو واليه أَيْصِب من لبن إبله ؟ فقال : إن كنت تلوط حَوْضَها وتَهنأ جَرْ باها فأصب من رسلها ؛ قوله تلوط حوضها أراد باللوط تطين الحوض وإصلاحة وهو

من الله الساعة : ومنه حديث أشراط الساعة : ولتقوم من وهو يلوط وضة ، وفي رواية : يليط وضة ، وفي رواية : يليط وضة ، وفي رواية : يليط وضة ، وفي التيه ما لاطنوا أي لم يصبوا ماء سيحا إلا كانوا يشربون في الحياض من الآبار . وفي مخطبة على ، رضي الله عنه : ولاطتها بالبلة حتى لزَبَت ، واستكلائوه أي ألزَقوه بأنفسهم . وفي حديث عائشة في نكاح الجاهلة : فالناط به ودعي ابنه أي التصق به. وفي الحديث : من أحب الدنيا الناط منها بثلاث : شغل لا ينقضي ، وأمل لا يُدر ك ، وحرص لا ينقط ع . وفي حديث العباس : أنه لاط لفلان بأربعة آلاف فعشه إلى المدر مكان نفسه أي ألصق به أربعة آلاف فعشه إلى

ومنه حدیث علی بن الحسین ، رضی الله عنهما ، فی المُسْتَلاط: أنه لا يَوِثُ، يعني المُلْصَقَ بالرجل في النُّسب الذي وُلد لغير رشندة . ويقال : اسْتَكلاطَ القوم' والطوه\ إذا أُذنبوا ذنوباً تكون لمـن عاقبهم عذرًا، وكذلك أعْذَروا. وفي الحديث: أن الأقرعَ ابن حابيس ِ قال لعُمَيْنِنةَ بن حِصن ٍ : بِمَ اسْتَلَطْنتُم َدَمَ هذا الرجل ? قال : أَقْسُمَ منــا خبسون أنَّ صاحبنا قتل وهو 'مؤمن ، فقال الأقرع : فسألكم رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تقبلوا الدُّية َ وتَعْفُوا فَلَمْ تَقْبِلُوا وَلِيُقْسَمِنُ مَائَّةٌ مِنْ غَمِ أَنَّهُ قَتْلَ وهو كافر ؛ قوله بمَ اسْتَكَطَّنتُم أي استوجيتم واسْتَحْققتم ، وذلك أنهم لما استحقوا الدُّمَ وصار لهم كأنهم ألصقو. بأنفسهم . ابن الأعرابي: يقال استُنالطُ القومُ واستحَقُّوا وأَوْجَبُوا وأَعذَروا ودواً إذا ١ قوله « والطوه » كذا بالاصل ولمله بحرف عن والتاطوا اي التصق سم الذنب.

مستقى بهم سبب . ٢ قوله « ودءوا » كذا بالاصل على هذه الصورة ولعله ذبوا اي دفعوا عمن يعاقبهم اللوم .

أَذْ نَبُوا ذَنُوبًا يَكُونَ لَمَن يَعَاقَبُهُم نُحَـذَر فِي ذَلَكَ لاستحقاقهم .

وَلُوَّطُهُ بِالطِّيبِ : لطُّنَّحَهُ ؛ وأَنشد ابن الأَعْرَابي :

مُفَرَّكَةً أَزْرَى بِهَا عَندَ زُوجِهَا ، ولوْ لَـوَّطَـتُهُ ، هَـبِّبَانُ مُخَالِفُ

يعني بالهَــّبانِ المُخالِف ولَده منها ، ويروى عند أهلها ، فإن كَان ذلك فهو من صفة الزوج كأنه يقول أز رَى بها عند أهلها منها هَــّبان . ولاط الشيءَ لوطاً: أخفاه وألصقه . وشيء لـو ط: لازق وصف بالمصدر؛ أنشد ثعلب :

رَمَتْنْبِيَ مَيْ بالهَوَى رَمْيَ مُمْضَع من الوَحْشِ لـَوْطِ المِ تَعْنَهُ الأَوالِسِ ١

الكسائي: لاط الشيء بقلي يلوط ويلمط . ويقال: هو ألوط ُ بقلى وأليَط ُ ، وإني لأجد له في قلى لـَو ْطأً ولَيْطاً ، يعنى الحُبُّ اللازقَ بالقلب . ولاط ُحبُّه بقلى بَلوط لَـَوْطاً : لَـزِقَ . وفي حديث أبي بكر، رضى الله عنه ، أنه قال: إنَّ عمر لأَحَبُّ الناس إلىَّ، ثم قال : اللهم أَعَزُ والولَّدُ أَلْوَطُ ؛ قال أبو عسد: قوله والولد ألوط ُ أَى أَلصَق ُ بِالقلبِ ، وكذلك كلُّ ـ شيء لكصق بشيء ، فقد لاط به يكوط لكوطاً ، ويليط لينطأ ولباطأ إذا لكصق به أى الولد ألصق بالقلب ، والكلمة واوية ويائية . وإني لأجدُ له لـَوْطأً ولَوْطَةً ولُنُوطَةً ؛ الضمُّ عن كراع واللحياني، وليطأً، بالكسر ، وقد لاط حُبُّه بقلى يلوط ويلبط أي لصق . وفي حديث أبي السَخْتَرِيّ : مَا أَزْعُمُ أَنَّ عليًّا أفضل من أبي بكر وعبر ولكن أجد له من اللَّوْ ط ما لا أَجِد لأَحد بعد النبي ، صلى الله عليـه ١ قوله « الاوالس » سيأتي في مضم الاوانس بالنون ، وهي التي في شرح القاموس .

وسلم. ويقال الشيء إذا لم يُوافِق صاحبَه: ما يَلْنَاطُ ؛ ولا يَلْنَاطُ عَدَا الأَمْرُ بِصَفَرَي أَي لا يَلْزَقُ بقلي ، وهو يَفْتَعَلِ من اللَّوْطِ . ولاطنه بسهم وعين : أصابه بهما ، والهمز لغة . والنّاط ولدا واستكلاطته : استَلَاطة ؟ قال :

# فهل كُنْتَ إلاَّ بُهْنَةً إسْتَلاطَها سَقِي، من الأَقوامِ، وَغَدْ مُلَحَّقُ ?

قطع ألف الوصل للضرورة ، وروي فاسْتَكَلَّاطُهُـا . ولاط بحقه : ذهب به .

واللوط : الرداء . يقال : انتشق لوطك في الغزالة حتى بَجِف . ولوطه رداؤه ، ونتنقه بسطه . ويقال : لبس لوطيه .

والدويطة من الطعام: ما اختلط بعضه ببعض. ولوط: اسم النبي ، صلى الله على سيدنا محمد نبينا وعليه وسلم. ولاط الرجل واطأ ولاوط أي عمل عمل قوم لوط. قال الليث: لوط كان نبياً بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتى الناس من اسمه فعلا لمن فعل فيعل قومه ، ولوط اسم ينصرف مع العبحمة والتعريف ، وكذلك أنوح ؛ قال الجوهري: وإغا ألزموهما الصرف لأن الاسم على ثلاثة أحرف أوسطه ساكن وهو على غابة الحفة فقاومت خفته أحد السبين ، وكذلك القياس في هيند ودعد وقد بين المرف وتركه .

واللَّياطُ : الرَّبا ، وجمعه لِيط ، وهو مذكور في ليط ، وذكرناه ههنا لأنهم قالوا إنَّ أصله لوط .

ليط: لاطَ حُبُّه بقلبي بَلوط وبِليط ليَنْطاً ولِيطاً: لزق. وإني لأجد له في قلبي ليَوْطاً ولِيطاً، بالكسر، بعني الحُبُّ الـلازِقَ بالقلب، وهـو ألوَطُ بقلبي

وأَلْيَطُ ، وحكى اللحياني به 'حبّ الولد. وهذا الأمر لا يَلْيط ُ بصَفَري ولا يَلْمُنْسَاط ُ أَي لا يَمْلُمَنَ ولا يَلْمُنْرَق ُ . والتاط فلان ولدا : ادّعاه واستلحقه . ولاط القاضي فلاناً بفلان : ألحقه به . وفي حديث عمر : أنه كان يَلِيط ُ أُولاد الجاهلية بآبائهم ، وفي رواية : بمن ادّعاهم في الإسلام، أَي يُلنَّحِقهم بهم .

رواية : بمن ادّعاهم في الإسلام، أي يُلنّحِقهم بهم . واللّيط في الإسلام أي يُلنّحِقهم بهم . واللّيط في واللّيط أي وكذلك ليط القناة ، وكل في قطعة منه ليطة . وقال أبو منصور: ليط العود القشر الذي تحت القشر الأعلى . وفي كتابه لوائل ابن محمور : في التبعة شاة لا مقور "ه الألياط ، الن محمور : في التبعة شاة لا مقور "ه الألياط ، أراد غير مسترخية الجلود لمنزالها ، فاستعار الليط البعلد لأنه للحم بمنزلته للشجر والقصب ، وإنما جاء به للجلد لأنه أراد ليط كل محموع الله في القيمة والقوس والقناة وكل شيء له متانة ، والجمع العط كريشة وريش ؛ وأنشد الفارسي قول أوس بن العرص قور "سال القراسية والقوس والقناة وكل شيء له متانة ، والجمع العراس في قور الله الفارسي قول أوس بن العراس وقور "السلة الفارسية ولول أوس بن العراس والقناة وكل المناوري قول أوس بن العراس والقناة وكل المناوري قول أوس بن العراس والقناة وقور "الله الفارسية ولول أوس بن العراس والقناة وقور "السالة الفارسية ولول أوس بن العراس والقناة وقور "السالة الفارسية ولول أوس بن العراس المناور ا

فَمَلَّكُ بِاللَّبِطِ الذي نحتَ فَشْرِها كَنْهُ القَيْضُ مِنْ عَلَّ لَقَيْضُ مِنْ عَلَ

قال: ملك ، شداد ، أي ترك شيئاً من القشر على قلب القوس ليمالك به ، قال : وينبغي أن يكون موضع الذي نصباً بملك ولا يكون جراً لأن القشر الذي تحت القوس ليس تحتها ، ويدلك على ذلك تميله إماه بالقيض والغرقيء ؛ وجمع الليط لياط ؛ قال جساس بن قاطيب :

# وقُلُكُسُ مُقُورَةً الأَلْيَاطِ

قال : وهي الجُلُمُودُ ههنا . وفي الحديث : أن رجلًا قال لابن عباس : بأي شيء أذكّ إذا لم أجــد

حديدة "? قال : بليطة فالية أي قشرة قاطعة . والليط : قشر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة ، والقطعة منه ليطة " ؛ ومنه حديث أبي إدريس قال : دخلت على النبي ' ، صلى الله عليه وسلم ، فأتي بعصافير فذ بحت بليطة ، وقيل : أراد به القطعة المنحد دة من القصب . وقو س عاريحة الليط واللياط أي لاز قتها . وتليط ليطة " : تشظاها . والليط أي المناط أي المناط ، قشر الجنمل ، والليط واللياط أي المناط أي قال :

فَصَنَّحَتْ جَابِيةٌ 'صَهَارِجَا ' تَحْسَبُهَا لَيْطَ السِمَاءُ خَارِجَا

شبه 'خضرة الماء في الصهريج بجلد السماء ، وكذلك ليط القوس العربية تمسح وتمرّن حتى تصفر ويصير لها ليط ؛ وقال الشاعر يصف قوساً : عاتكة اللياط. وليط الشمس وليط الونها إذ ليس لها فشر؛ قال أو دوينب :

بِأَرْيِ التِي تَأْدِي إِلَى كُلِّ مَغْرِبٍ ، إِذَا اصْفَرِ لِيطُ الشَّمْسِ حَانَ انْقِلَابُهَا ۗ

والجمع ألنياط ؛ أنشد ثعلب :

يُصْبِحُ بَعْدَ الْدَّلَجِ القَطْقاطِ ، وهو 'مدل 'حَسَن الأَلْباط

ويقال للإنسان اللّـيّن المُـجَسّة ِ : إنه للَـيِّنُ اللَّيط . ورجل لَـيّنُ اللَّـيط . ورجل لَـيّن اللّـيط ِ أي السجيّة ِ .

واللَّيَاطُ : الرَّبا ، سَمَّي لِياطُّ أَلَانَهُ شَيَّءَ لَا يُحِلُّ

١ قوله «على الني النج» في النهاية على أنس، رضي الله عنه ، الى آخر
 ما هنا ...

۲ قوله « والليط اللون » هو بالفتح ويكسر كما في القاموس .
 ۳ قوله « تأري » في شرح القاموس تهوي .

ألصِق بشيء ؛ وكل شيء ألصق بشيء وأضيف إليه، فقد أليط به ، والرابا مملصق برأس المال . ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كتب لتقيف حين أسلموا كتاباً فيه : وما كان لهم من دين إلى أجليه فبلغ أجلكه فإنه لياط مبر أ من الله ، وإن ما كان لهم من دين في رَهْن وراء عكاظ فإنه ما كان لهم من دين في رَهْن وراء عكاظ فإنه وأن يقضى إلى رأسه ويسلاط بعمكاظ ولا يوخر ؛ يقضى إلى رأسه ويسلاط بعمكاظ ولا يوخر ؛ في الجاهلية زدهم الله إلى أن يأخذوا رووس أموالهم ويدعوا الفضل عليها . ابن الأعرابي : جمع اللهاط ويدعوا الماليط ، وأصله لوط .

وفي حديث معاوية َ بن قُنُرَّة َ : مَا يَسُرَّ نِي أَنِي طَلَبْتُ ُ المَالَ خَلْفَ هَذَه اللَّائِطَةِ وَإِنَّ لِي الدّنيا ؛ اللائطة ُ : الأُسْطُوانة ُ ، سبيت به لِلنُزوقِها بالأرض .

ولاطَّهُ اللهُ لَيُطاً : لعنه الله ؛ ومنـه قول أُمَيَّةً يصف الحية ودخُول إبليس جَوْفَهَا :

> فَلاطَهَا اللهُ إذ أَغُوَّتَ خَلِيفَتَهُ ، طُولَ اللَّمَالِي ، ولم يَجْعَلَ لَمَا أَجَلا

أراد أن الحية لا تموت بأجلها حتى تقتل وستيطان لينطان : منه ، أمر بانية ، وقيل : سيطان لينطان إتباع . وقال ابن بري : قال القالي ليطان من لاط بقلنيه أي لتصق . أبو زيد : يقال ما يليط به النعم ولا يليق به معناه واحد . وفي حديث أشراط الساعة : ولتقومن وهو يلوط حوضه ، وفي دوابة : يليط حوضه أي يطينه .

#### عصل الميم

مثط: المَنْط: غَمْزُ كُ الشيءَ بيدك على الأرض، قال ابن دريد: وليس بثبّت.

عط: المَحْطُ: شبيه بالمَخْطِ ، تَحَطَ الوَ تَرَ والعَقَب يَخْطُهُ تَحْطَاً:أَمَرَ عليه الأَصابع ليُصْلِحه. وامتَحَطَ سيفة : سَلَّة . وامتَحَطَ الرُّمْع : انتزَعة . الأَزهري: المَحْطُ كَا يَحْطُ البازي ريشة أي يُذهبه. يقال : امتَحَطَ البازي . ويقال : تَحَطَّت الوتَر ، وهو أن تُبر عليه الأصابع لتصليحة ، وكذلك تَمْحِيطُ العَقَب تخليصه . وقال النضر : المُماحَطة مُ شدة سِنانِ الجمل الناقة إذا استناخها ليضربها ، يقال : سانتها وماحَطَها بِعاطاً شديداً حتى ضرب بها الأَرض .

غط: تخطه يمخط كخطاً أي نزعه ومده. يقال: تخط في القوس. ومخط السهم كمخط ويمخط ويمخط في القوس. ومخط السهم كخوطاً: زماه بسهم فأمخط من الرّمية إذا أنفذه. ومخط السهم أي مَرَق. وأمخطن السهم : أنفذته ، وربا قالوا: امنخط ما في بده نزعه واختلسه.

والمَخْطُ : السَّيَلانُ والحُروجُ . وفَحَلُ مِحْطُ وَالْحُروبِ . وفَحَلُ مِحْطُ وَرَابِ : يَأْخَذَ رَجَلَ النَّاقَةُ ويضرب بها الأَرضَ فَيَغْسُلُهُا ضِراباً ، وهو من ذلك لأنه بكثرة ضرابه يستخرج ما في رَحِمِ الناقة من ماء وغيره .

والمُخاط: ما يسل من الأنف. والمُخاط: من الأنف كالمُغاب من الأنف والجمع أمْخِطة لا غير . ومَخَطَت الصي تخطأ وغطة بمُخطه تخطأ وقد تخطه من أنفه أي رَمَى به . وامْتَخَط هو وتمَخَط امْتِخاط أي اسْتَنْثر . ومَخَطه بيده :

والماخط: الذي يُنْزع ُ الجِلْدة الرَّقيقة عن وجه الحُوار . ويقال : هذه ناقة إنما تخطها بنو فلان أي تُنْجَبَ عندهم ، وأصل ذلك أن الحُوار إذا فارق الناقة مَستَح النَّاتِج ُ عنه غِرْسَه وما على أنفه من

السَّابِياء ، فذلك المَخط ، ثم قيل النَّاتج ماخِط ؛ وقال ذو الرمَّة :

وانثم القُنْنُودَ على عَبْرانة حَرَجٍ مَهْرَ بِنَّةٍ ، مَخَطَتْهَا غِرْسُهَا العِيدُ<sup>ر</sup>ْ

العيد ': قوم من بني عُقَيْل يُنسَب إليهم النَّجائب '. ابن الأَعرابي : المَخطُ شبه الولد بأبيه، تقول العرب: كأَمَا تَخطَه تخطأ. ويقال السهام التي تتراءى في عين الشبس الناظر في الهواء عند الهاجرة: 'خاط ُ الشيطان ، ويقال له لُعاب ُ الشبس وريق ُ الشبس ، كل ذلك سُمع عن العرب . ومَخط في الأرض مَخطاً إذا منى فيها سريعاً. ويقال : 'بر د تخط و و خط و قصير ، وسير تخط ووخط : سريع تشديد ؛ وقال :

قد رابنا من سَيْرِنَا تَمَخُطُه ، أَصْبَحَ قد زايلَه تَخَمُطُه ٢

قبل: تَمَخُطه اضطرابه في مشينه يسقط مَرة ويتحامل أخرى. والمَخطُ : استيلال السّيف. والمتخط سيفه: سكه من غيده. والمتخط الشيء : والمتخط الشيء : انتزعه. والمتخط الشيء :

والمَـخَطِ ُ: السِيَّد الكريم، والجمع تخطون ؛ وقول وقبة :

وإنَّ أَدُواءَ الرِّجالِ المُخْطِ مَكَانُهَا من سُمَّتٍ وغُبُطِ

كستره على توهم فاعل ؛ قال أبو منصور ورأيت في ١ ١ قوله « وانم » هو بالواو في الأصل والأساس ، وأنشده شارح القاموس بالفاه جواب إذا في البيت قبله .

٢ قوله « من سبرنا» وقوله «تخمطه » كذا بالأصل، والذي في شرح
 القاموس عن الصاغاني من شيخنا : ونخبطه ، بالباه .

شعر رؤبة :

# وإن أدواءَ الرجال النُّخُطِ

بالنُون . قال : ولا أعرف المخط في تفسيره . والمُنط في تفسيره . والمُنط في تفسيره . والمُنط في تفسيره . وكل .

موط: المَرْطُ : نَـتُفُ الشَّعرِ والرَّاشِ والصُّوف عن الحدد . مرَطَ شعرَه تمرُطُه مَرْطُأً فانشرط: نتفه، ومرَّطه فتُمرُّط؛ والمُراطة': ما سقط منه إذا نُتف، وخص اللحاني بالمراطة ما مُرط من الإبط أي نُتف. والأَمْرَطُ : الحَفيفُ شعر الجِسد والحاجبين والعبنين من العبَش ، والجمع مُر ط على القياس ، ومرَطة " نادر ؛ قال ابن سيدّه : وأراه اسماً للجمع ، وقــد مَر طَ مَرَ طُلًّ . ورجل أَمْرَ طُ وامرأة مَرْطاء الحاجبَيْن ، لا يُستغنى عن ذكر الحاحبين ، ورجل تَمُصُ ، وهو الذي ليس له حاجبان ، وامرأة تَمُثُمَّاء؛ يستغني في الأنشكص والنسطاء عن ذكر الحاجبين. ورجل أمرط: لا شعر على جسده وصدره إلاَّ قلبل، فإذا ذهب كله فهو أمْلَـطُ ، ورجل أَمْرَ طُ بيِّن المَرط: وهو الذي قد خُفُ عارضاه من الشعر ، وغَـرُ ط شعر ُه أي تحات . وذ ثب أمر َط ُ: مُنْتَنَف ُ الشعر . والأَمْرَطُ : اللَّصُ على التشب بالذَّنب . وتمرُّط الذئب إذا سقط شعره وبقى عليه شعر قلسل ، فهو أمرط. وسهم أمرط وأمْلـَط : قد سقط عنه قدْدَه. وسَهُم مُرْطُ إِذَا لَم يَكُن لَه قُلْدُدْ. الأَصِعِي: العُمْرُ وُطِ اللَّصِ ومثله الأَمْرَطُ . قال أبو منصور: وأصله الذئب يتمرُّط من شعره وهو حينئذ أخيث ما بكون . وسهم أمْرَط ومَر يطُّ ومراطُّ ومُرْطُ : لا ربش عليه ؛ قال الأسدى يصف السُّهم ، ونسب في بعض النسخ للبيد :

مُرْطُ القِذَاذِ فليس فيه مَصْنَعُ ، لا الرَّيشُ بَنْفَعُه ، ولا التَّعْقيبُ

ويجوز فيه نسكين الراء فيكون جمع أمْرَط ، ولمنا صع أن يوصف به الواحد لما بعده من الجمع كما قال الشاعر :

> وإن التي هامَ الفُؤَادُ بَدِكُرُهَا رَقُودُ عَنِ الفَحْشَاءِ ، خُرُسُ الجَبَائُر

واحدة الجِبَائر: جِبارة وجَبيرة ، وهي السوار' ههنا. قال ابن بري : البيت المنسوب للأسدي مُرْط القذاذ هو لنافع بن 'نفيع بن 'نفيع الفقفسي" ، ويقال لنافع بن لتقيط الأسدي ، وأنشده أبو القامم الز"جّاجي عن أبي الحسن الأخفش عن ثعلب لنويفع بن نفيع الفقعسي يصف الشيب وكِبرَه في قصيدة له وهي :

بانت لطيتها الفداة جنوب، بانت لطيتها الفداة جنوب، وطربت الطيتها الفداة جنوب، وطربت التك ما عليت طروب ولقد منها والقد منها والقد الميت الذي لا تبتغي وزيادة البيت الذي لا تبتغي فيه وزيادة البيت الذي لا تبتغي ولقد يميل في الشباب إلى الصبا، ولقد يميل في الشباب إلى الصبا، ولقد يميل في الشباب إلى الصبا، ولقد توسيد في الفتاة كم وأي التجريب ولقيد توسيالها البهنانة الوغيوب وسيالها البهنانة الرغيبوب نفيج الحقيبة لا ترى لكفوها حداً ، وليس لسافها كظنوب عظيمت والوالدان المجيبة وتحيية

قالت : كَبِرْت ! وكل صاحب لذا في لِبِلِنَّى يَعُود ، وذلك التَّنْبيب،

هل لي من الكِبَرِ المُبينِ طبيبُ فأَعُودَ غِراً ? والشّبابُ عَجيبُ

َ ذَهَبَتُ لِدَانِي والشَّبَابُ ، فليسَ لِي ، فِيمِن تَوَيَّنَ مِنَ الأَنامِ ، ضَرِيبُ

وإذا السَّنُونَ دَأَبَنَ فِي طَلَبَ الفَتَى ، لَحِينَ المَطْلُوبُ لِكَ الْمَطْلُوبُ

فَاذُهُبُ إِلَيْكُ ، فَلَيْسُ يَعْلَمُ عَالَمُ ، من أَين 'مِجْمَعُ حَظَّهُ المَكْنَثُوبُ

يَسْعَى الفَتَى لِينالَ أَفْضَلَ سَعَيْهِ ، هيهاتَ ذَاكَ خُطُوبُ

يَسْعَى ويَأْمُلُ ، والمَنيَّـةُ خَلَـْفَهَ ، تُـُوفِي الإكامَ له ، عليه دَفِيبٍ ،

لا المَوْتُ 'مُحْتَقِرُ الصَّفِيرِ فعـادلُ عَنْهُ ، ولا كَبَرِرُ الكَبَيرِ مَهِيبٍ ُ

ولَـنُون كَبِـر تُ ، لقد عَــر تُ كَأَنَّـي غُصُن ، تُفَيِّنُــه الرَّياح ، رَطيب ُ

وكذاكَ حقًّا مَنْ بُعَمَّرْ بُبْلِهِ كَرْ الزَّمانِ ، عليه ، والتَّقْلِيبِ

حَى يَعُودَ مِنَ البِلَى ، وَكَأَنَّهُ في الكَفَّ أَفَنُونَ لَ نَاصِلُ مُعَصُّوبُ

مرُطُ القِدَادِ ، فليس فيه مَصْنَعُ ، لا الرَّشُ يَنْفَعُهُ ، ولا التَّعْقيبُ

دُهَبَتْ شَعُوبُ بِأَهْلهِ وبِمالهِ ، إِنَّ المُنابِا لِلرَّجِالُ تَشْعُوبُ

والمَرَّءُ مِنْ وَيْبِ الزَّمَانَ كَأَنَّهُ عَوْدُ ، تَدَاوَكَ الرَّعَاءَ ، رَكُوبُ

غَرَضُ لِكُلُّ مَنيِّةً يُومَى بِهَا، حتى يُصابَ سَوادُه المَنْصُوبُ

وجمع المُرْطِ السَّهُمِ أمراط ومراط ؛ قال الرَّاجز:

'صب'' ، على شاء أبي وياط ِ ، 'ذؤالة' كالأقند'ح ِ المِراطِ

وأنشد ثعلب :

وهُنَّ أَمْثَالُ السُّرَى الْأَمْرَاطِ

والسُّرَى ههنا : جمع مُرْوةٍ من السَّهَام ؛ وقال الهذلي :

إلاَّ عَوابِس'، كالمِراطِ، 'معيدة' باللَّيْل ِ مَوْرِدَ أَيْم ٍ مُتَعَضَّف ِا

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . وتمَرَّط السَّهُمُ : خلا من الرِّيش . وفي حديث أبي سُفيان : فامرَّطَ فُدُدُهُ السهم أي سقط ريشه . وتمرُّطت أو بارُ الإبل : تطابرت وتفرقت .

وأَمْرَ طَ الشَّعَرُ : حان له أَن يُمْرَ طَ . وأَمْرُطَتِ النَّاقَةُ ولدَّهَا ، وهي مُمْرِطُ : أَلقته لغير قام ولا شعر عليه ، فإن كان ذلك لها عادة فهي مِمْراط . وأَمْرُطت النَّخَلَةُ وهي مُمْرِط : سقط بُسْمُ هَا غَضَاً

البيت قبله كما نبه على البيت قبله كما نبه عليه المؤلف عن ابن بري في مادة صيف ، فما تقدم لنا من ضبطه في مادة عود خطأ .

تشبيهاً بالشعرِ ، فإن كان ذلك عادَتَهَا فهي مِمثراط أيضاً .

والمر طاوان والمُرَبطاوان : ما عَرِيَ من الشفة السُّفْلي والسَّبَلة فوق ذلك مما يلي الأنفَ. والمُرَ يُطاوان في بعض اللُّغات: ما اكتنف العَنْفَقة من جانبيها ، والمُريطاوان : ما بين السُّرَّة والعانة ، وقيل : هو ما خفَّ شعره بما بين السرة والعانة ، وقبل : هما جانبا عانة الرجل اللذان لا شعر علمهما ؛ ومنه قبل : شجرة مَرْطاء إذا لم يكن عليهـا ورق ، وقيـل : هي جلدة رقبقة بين السرة والعانة بمناً وشمالاً حيث تَمَرُّطَ الشعر ُ إِلَى الرُّفْغَين ، وهي تمد وتقصر ، وقبل: المربطاوان عرقان في مَراق البطن عليهما بعتبد الصَّائح ، ومنه قول عبر ، رضي الله عنه ، للمؤذن أبي مَحْذُورة ، رضي الله عنه ، حين سمع أذانه ورفع صوته: لقد خشيت ١ أن تنشق مُر يُطاؤك، ولا يُتَكَلِّم بِهَا إِلَّا مَصْفَرَةً تَصْفِيرٌ مَرْطَاءً ﴾ وهي المكنساء التي لا شعر عليها ، وقد تقصر . وقال الأصمعي : المُرَيْطاء ، ممدودة ، هي ما بين السرة إلى العانة ، وكان الأحمر يقول هي مقصورة . والمر تبطاء: الإرط ؛ قال الشاعر:

> كأن 'عر'وق 'مريطائها ' إذا لنَضَت ِ الدّرعَ عنها ، الحِبالِ ٢

والمربطاء: الرّباط. قال الحسين بن عيّاش: سمعت أعرابيًا يسبّح فقلت: ما لك ? قال إن مُريطاي للرويي في الغريبين. للرويي بي الغريبين. والمرربط من الفرس: ما بين الشّنة وأم القرردان من الفرس: كذا بالاصل، والذي في الناية: أما خشيت. لا قوله «لفد خشيت» كذا هو في الاصل، وشرح القاموس باللام ولمله بالنون كأنه يشه عروق إبط امرأة بالحال اذا نزعت فيصها.

٣ قوله « لعرسي » كذا بالاصل على هذه الصورة .

من باطن الرئسغ ِ ، مكبو لم يصفر .

ومرَ طَنَ به أَمّ تَمُرُ طُ مَرْ طاً : ولدته . ومرَ طَ يَمُرُ طُ مَرْ طاً : ولدته . ومرَ طَ يَمُرُ طُ مَرْ طاً ومُر وطاً : أَمْرَ ع ، والاسم المَرَ طَ م . وفرس مَر طَ م : سَريع ، وكذلك الناقة ، وقال الليث : المُر وطا مُر سُرعة المَشْي والعدو . ويقال الليث : هن بمر طنن مُر وطاً . وروى أبو تراب عن مُدر ك الجعفري : مَر ط فلان فلاناً وهرَ دَه إذا آذاه . والمَر طَ ي خَر ب من العَدو ؟ قال الأصمعي : هو فوق التقريب ودون الإهذاب ؟ وقال يصف فرساً :

تَقْرِيبُهَا المَرَطَى والشَّدُ إِبْراقُ

وأنشد ابن بري لطُّ فيل الغَّنوي :

تَقْرِ بِبُهَا المَرَطَى والجَوْزُرُ مُعْنَدُ لِهُ، كَأَنْهَا مُسِدَّ بالمَاء مَغْسُولُ'\

والمِمْرَطَة': السريعة من النوق ، والجمع ممَارِط' ؛ وأنشد أبو عمرو للدُّبَيْري :

> قَوْداء تَهْدِي قُلْصًا مَمَارِطا ، يَشْدَخْن بَاللِّلِ الشُّجَاعَ الخَابِطا

الشجاع ' الحية ' الذكر ، والخابط النائم ، والمراط ' كساء من خز آو صوف أو كنتان ، وقيل : هو اللوب الأخضر ، وجمعه 'مر'وط" . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في مر'وط نسائه أي أكسيتهن " ، الواحد مر ط يكون من صوف، وربما كان من خز أو غيره يؤتزر به . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان 'يغلس بالفجر فينصرف النساء 'متلكفهات بمر وطهن ما 'يعرفن من

١ قوله « تقريبها النع » اورده في مادة سبد بتذكير الضميرين وهو
 كذلك في الصحاح .

العُلَس ؛ وقال الحكم الحُنْضري :

تَساهَمَ ثَـَوْ باها فني الدَّرْعِ رَأْدَهْ ، وفي المِرْطِ لَقَاوانِ، رِدْفُهما عَبْلُ

قوله تساهم أي تقارَع . والمراط : كل ثوب غمير مخيط . وبقال للفالوذ المرطراط والسرطراط، والله أعلم .

مسط: أبو زيد: المسط أن يدخل الرجل يد وفي تحياء الناقة فيستخرج و ثرها، وهو ماء الفعل يجتمع في وحمها ، وذلك إذا كثر ضرابها ولم تلقح . ومسط الناقة والفرس يمسطه مسطاً: أدخل يد في رحمها واستخرج ماءها ، وقيل : استخرج و ثر ها وهو ماء الفحل الذي تكفّح منه ، والمسيطة أن وثر ها وهو ماء الفحل الذي تكفّح منه ، والمسيطة أن الكرية حصان لهم أدخل صاحبها يد و فخر ط ماءه من رحمها . يقال : مسطم ومصمم الكرية ومساها ، فال : وكأنهم عاقبوا بين الطاء والتاء في المسط والمتصند. ابن الأعرابي: فحل مسيط ومكيخ ودهين والمنتج ودهين الذا لم يملئة عن يده في المسلط الذا الم يملئة عنه والمنتج ودهين الفا المنتج ودهين المنتج ودهين المنتج والمنتج ودهين المنتج الناه المنتج والمنتج ودهين المنتج ودهين المنتج المنتج ودهين المنتج المنتج ودهين المنتج المنتج

والمسيطة والمسيط : الماء الكدر الذي يبقى في الحوض ، والمسيط ، بغير الحوض ، والمسيط ، بغير هاء : الطين ؛ عن كراع . قال ابن أشيل : كنت أمشي مع أعرابي في الطين فقال : هذا المسيط ، يعني الطين . والمسيطة : البيش العذ به يسل إليها ماء البر الآجنة فيفسدها .

وماسط أن أسم مُورَيه ملح ، وكذلك كل ماء ملح يَمْسُطُ البطون ، فهو ماسط . أبو زيد : الضغيط الركية تكون إلى جنبها ركية أخرى فتحمأ وتندفن فينتين ماؤها ويسيل ماؤها إلى ماء العذبة فينفسيده ، فتلك الضغيط والمسط ؛ وأنشد :

يَشْرَبْنَ ماء الآجِنِ الضَّغيطِ ، ولا يَعَفَّنَ كَدَرَ المَسيطِ

والمسيطة' والمسيط: الماءالكدِّر' يبقى في الحوض؛ وأنشد الراجز:

يشربن ماء الأجنن والضغيط

وقال أبو عمرو : المسيطة الماء يجري بين الحوض والبثر فيُنتين ' ؛ وأنشد :

> ولاطَحَتْه حَمْأَةُ مُطائطُ ، تَمُدُّها من رِجْرِجٍ مَسائطُ

قال أبو الغَمْر : إذا سال الوادي بِسَيْل صغير فهي مَسيَطة ، وأصغر من ذلك مُسيَّطة ، ويقال : مَسطَّت المِعى إذا تخر َطنت ما فيها بإصبعك ليخرج ما فيها . وماسيط : ماء ملح إذا شربته الإبل مَسط بطُونها . ومسَط الثوب يَسْطه مَسطا : بَله مُ حر كه ليستخرج ماءه . وفعل مَسيط : لا يُلقِح ؟ هذه عن ابن الأعرابي . والماسيط : شجر صيفي توعاه الإبل فيمسط ما في بطونها فيتخر طها أي مخرجه ؟ قال جربو :

يا ثلنط حامضة تَرَوَّحَ أَهْلُها ، من واسط ، وتَنَدَّتِ القُلاَما وقد روي هذا البيت :

يا نَــُلُـطُ حامِضة - نَرَ بَتْع ماسِطاً ، من ماسِطٍ ، وتَرَ بَتْع القُلاما

مشط: مَشَطَ سَعْرَه يَمْشُطُه وبَمْشُطه مَشْطاً: رَجِّله ، والمُشَاطة : ما سقط منه عند المَشْط، وقد امتَشَط، وامْتَشَطَتِ المرأة ومشَطتها الماشِطة ، مَشْطاً . ولِمَة "مَشْيط" أَي تَمْشُوطة ". والماشِطة :

التي تُحْسِنِ المَشْطَ، وحرفتها المِشاطة . والمَشَّاطة : الجَاريةِ التي تُحْسِنِ المِشاطة . ويقال للمُتَمَلَّتي : هو دائم المَشْط ِ، على المَثَل .

والمُشْطُ والمِشْطُ والمَشْطُ : مَا مُشْطَ بِهِ ، وهو واحد الأمشاطِ ، والجمع أمشاط ومِشاط ؛ وأنشد ان بري لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان :

قد كنت ُ أغنى ذي غنتى عَنْكُمْ كما أغننى الرّجال ِ، عن المِشاط ِ، الأقدرَعُ

قال أبو الهيم : وفي المِشْطِ لغة وابعة المُشْطُ ، بتشديد الطاء ؛ وأنشد :

> قد كنت أحسب في غنيتًا عَنْكُم ، إن الغني عن المُشُط الأَفْرَع ُ

قال ابن برى : ويقال في أسمائه المَشطُ والمُشُطُ والممشكط والمكد والمرجل والمسرح والمشقا، بالقصر والمد"، والنَّحيتُ والمُفَرَّجُ . وفي حديث سِعْرِ النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه 'طُبُّ وجعل في مُشْط ومُشاطة ؟ قبال ابن الأثير : هو الشُّعر الذي يَسْقُط من الرأس واللحية عند التَّسْمُريح بالمشط. والمشطَّة': ضرب من المَشْطُ كالرُّكْبة والجلاسة، والمَشْطة واحدة . ومن سمات الإبل ضرب يُسمّى المُشْط . قال ابن سيده : والمُشْط ُ سِمة من سمات البعير على صورة المُشطِ . قال أبو علي : تكون في الحد والعنق والفخذ ؛ قبال سيبويه : أمَّا المُشطُ والدُّلُو والخُطَّاف فإنما بريد أن علمه صورة هـذه الأشياء . وبعير تمشوط : سبته المشط . ومَشطَت الناقة' مَشَطاً ومَشَّطَت : صار على جانبيها مثل الأمشاط من الشحم . ومُشطُ القدَم : 'سلامَيات' ظهرها ، وهي العظام' الرِّقاق' المُفتَر شة'

فوق القدم دون الأصابع . التهذيب : المُشط شهر أسلاميات ظهر القدم ؛ يقال : انكسر مُشط ظهر قدمه . ومُشط الكتيف : اللحم العريض . والمُشط: سبَجة وفيها أفنان ، وفي وسطها هراوة وشيما الخب ، وقد وتُسوسي بها القصاب ، ويُفطَع بها الحُب ، وقد مَشط الأرض .

ورجل تمشُوط: فيه طول ودقة ". الخليل: المَامَشُوط الطويل الدقيق. وغيره يقول: هو المَامِشُونُ .

ومَشِطَتُ يده تَمْشَطَ مَشَطاً : تَخْشُنت من عبل، وقيل : المَشَطُ أَن يمس الرجل الشوك أَو الجِــَدْع فيدخل منه في يده شيء ، وفي بعض نسخ المصنف : مَشْظَت يده ، بالظاء المعجمة ، لغة أيضاً ، وسيأتي ذكره .

والمُشْط : نبت صغير يقال له مُشْط الذُّئب له حِراء مثل جراء القِثَّاء.

مطط: مَطّ بالدلو مَطّاً: جذب؛ عن اللحياني . ومطا الشيء يَمُطُه مَطاً : مدّه . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه ، وذكر الطلّاء : فأدخل فيه إصبعه ثم رفعها فتسمِها يَسَمَطُّط أي يتهدد ، أراد أنه كان نخيناً . وفي حديث سعد: ولا تَمُطُوا باَمِين أي لا تَمُدُوا . ومَط أنامله : مدّها كأنه يخاطب بها . ومط حاجبه مطتاً : مده في تكلمه . ومط حاجبه مطتاً : مده في تكلمه . ومط حاجبه مطتاً تحطه وخطوه : مده ووسعه . مط يُمط . ومط خاجبه مط حاجبه مط وحكم وحكم ومنط حاجبه مط الطائر عناحيه : مده المناقل علم في المناقل الطائر عناحيه : مده المناقل عاجبه أي مده الطائر عناحيه : مده المناقل عاجبه أي مده المناقل المن

والمَطْمُطَة ': مدّ الكلام وتطويله . ومُطُّ شِدْقَه : مدّ في كلامه ، وهو المطَطُ . التهذيب : ومُطْمُطً ر قوله « مثط الارض » كذا في الأمل بدون تفير .

إذا تَوانَى في خطأه وكلامه . والمَطيِطة : المـاء الكَدر الخاثر يَبقى في الحَوض ، فهو يَتَمَطُّط أي يتَلزَّج ويُمتَدُّ ، وقيل : هي الرَّدْغَة ، وجمعه مطائط ؛ قال حمد الأرقط :

#### تَخْبُطُ النَّهَالِ سَمَلَ المَطَانُطِ

وقال الأصعي : المسطيطة الماء فيه الطين يتبطّط أي المتلزّج ويمتد . وفي حديث أبي ذر : إنا نأكل الحطائط ونر د المسطائط ؛ هي الماء المختلط بالطين ، واحدته مطيطة ، وقيل : هي البقيّة من الماء الكدر يبقى في أسفل الحوض . وصكلا مطاط ومطاط ومطاط ومطاط : ممتد ؛ وأنشد ثعلب :

أَعْدَدْتُ لِلحَوْضِ ، إذا ما نَضَبَا ، بَكْرُهُ مِشْيِرَى ومُطاطاً سَلْهُبَا

يجوز أَن يُعنى بهـا صلا البعير وأَن يعنى بها البعير . والمَطائط':مواضع' حَفْر ِ قَـواثم ِ الدّوابِّ في الأَرض . تجتمع فيها الرّداغ' ؛ وأنشد :

> فلم يَبْقُ إِلاَ نُطْفَةٌ من مَطِيطة ، مِن الأَرضِ ، فاسْتَصْفَيْنَهَا بَالْجَحَّافِل

ابن الأعرابي: المنطط الطنوال من جميع الحيوان. وتمطنط أي تمدد. والتمطني: النهدد وهو من محول التضعيف، وأصله التمطط، وقيل: هو من المنطواء، فإن كان ذلك فليس هذا بابة. والمنطيطي متصور؛ عن كراع، والمنطبطاء، كل ذلك: مشية التبختر. وفي التنزيل العزيز: ثم ذهب إلى أهله يتمطئى؛ هو التبختر، قال الفراء: أي يتبختر لأن الظهر هو المنطا فيلوي ظهره تبختراً، قال: ونزلت في أبي جهل. وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: إذا مشت وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمن المنطأ وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم

بينهم. قال الأصعي وغيره: المنطيطى، بالمنة والقصر، التبختر ومد اليدبن في المشي . وقال أبو عبيد : من ذهب بالتبطئي إلى المنطيط فإنه يذهب به مذهب تظنئيت من الظن وتقضيت من التقضض، وكذلك التربط عريد التبطط . قال أبو منصور : والمنط والمعلو والمد والمد والمد والمد الدين في المشيطاء، يضم المي ممدود ، التبختر ومد اليدبن في المشي .

ويقال: مُطَوَّت ومُطَطَّت بمنى مدَّدْت وهي من المُصغَرِّرات التي لم يستعمل لها مُحكبِّر .

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أن مر على بلال وقد مُطي به في الشبس يُعذَّب أي مُدَّ وبُطِّح في الشبس .

وفي حديث 'خزَيمةَ : وتَرَكَتِ المَطِيّ هـاراً ؟ المَطِيُّ جمع مَطَيّة وهي الناقة الّتي 'يُركب مَطاها أي ظهرها ، ويقال 'يمطى بها في السير أي 'بُدُّ ، 'والله أعلم .

معط: مَعَطَ الشيءَ يَعْطُهُ معطاً: مدّه. وفي حديث أبي إسحق: إن فلاناً وتر قوسه ثم معطَ فيها أي مدّ يديه بها ، والمعطم ' بالعين والغين : المدّ ، وطويل مُعَطِ منه كأنه مُمد . قال الأزهري : المعروف في الطول المنعظ ' بالغين المعجمة ، وكذلك رواه أبو عبيد عن الأصعبي ، قال : ولم أسمع متعطا بهذا المعنى لغير الليث إلا بإقرائه في كتاب الاعتقاب بهذا المعنى لغير الليث إلا بإقرائه في كتاب الاعتقاب لأبي تراب ، قال : سبعت أبا زيد وفلان بن عبد الله قال الأزهري : ولا أبعد ' أن يكونا لغتين كما قالوا لمعنى لقرب ولا أبعد أن يكونا لغتين كما قالوا لعنت كما قالوا لمعنى والمعنى والمعنى من الإبل البيض ' وسمر وع و وسمر وع " وسمر وع" والمعنى الرخصة . والمتعط : المرابع والمتعط : المرابع والمتعط : والمتعط : والمتعط : والمتعط : والمتعط : والمتعط : والمتعط السيف

أَمْعُطُ أُمْرُطُ لا شَعْرِ له عَلَى جَسَدَهُ بِيِّنِ الْمُعَطَ أَمْرُطُ لا شَعْرِ له عَلَى جَسَدَهُ بِيِّنِ الْمُعَطَ وَمُعَطَّ .

وتَمَعَّطَ وامَّعَط ، وهو افتتَعل : تمرُّط وسقط من داء تعرُ ضُ له . ونقال : امَّعَطَ الحل ُ وغيره أَى انجِرد. ومَعَطَه يَمْعَطُهُ مَعْطاً: نتَفَه. ويَعَطَّت أَوْبَارِ الإبلِ : تطابرت وتفرُّقت، ومن أسماء السُّوءَة المَعْطاء والشَّعْراء والدَّفْراء. وذنَّب أَمعط: قلل الشعر وهو الذي تساقط عنه شعره، وقبل: هو الطويل على وجه الأرض. ويقال: مَعط الذئب ولا يقال مَعطَ شعره ، والأنثى مَعْطاء. وفي الحديث: قالت له عائشة لو آخذ ت ذات الذنب مناً بذنبها ، قال : إذاً أدَعها كأنها شاة مَعْطاء ؛ هي التي سقط 'صوفْها . ولصُّ أمعط على التمثيل بذلك: يشبه بالذُّئب الأمعط لخُبِيْنُهُ . ولصوص مُعْطَ ، ورجل أَمْعُطَ : سَنُوط . وأرض مُعْطاء : لا نبت بها . وأبو مُعْطة : الذُّئب لتمعُطُ شعره ؛ علم معرفة ، وإن لم يخص الواحد من جنسه، وكذلك أسامة' وذ'وْالة' وثُنعالةُ وأبو حَعْدة. والمَعْطُ : ضرب من النكاح . ومُعَطَّهَا مُعْطأً : نكمها . ومُعَطّني مجقى : مطّلني .

والتَّمْعُطُ في حُضْر الفرس: أَن يُمُدَّ ضَبْعَيْهُ حتى لا يجد مزيداً للحاق، يجد مزيداً للحاق، ويحون ذلك منه في غير الاحتلاط يَمْلَخُ بيديه ويتضرَحُ برجليه في اجتاعهما كالسابح. وفي حديث حكيم بن معاوية: فأعرض عنه فقام 'متمعطاً أي متسخطاً متفضيًا. قال ابن الأثير: يجوز أن يكون بالعين والفين.

وماعط ومُعَيِّطُ : اسمان. وبنو مُعيَّط : حيّ من ١ قوله « افتعل » كذا في الاصل والقاموس بالناء ، وفي الصحاح انفعل بالنون .

قريش معروفون . ومُعَيَّطُ : موضع . وأَمْعَطُ : اسم أَرض ؛ قال الراعي :

> يَخْرُ ُجْنِ بِاللِّيلِ مِن نَقْعٍ له عُرَفُ ' بقاع ِ أَمْعَطَ ' بين السَّهَل والصِّيرِ

مغط: المَعْط: مدّ الشيء يستطيله وخص بعضهم بـه مدّ الشيء اللبِّن كالمُصْرانِ ونحوه، مفطّه بَمْغُطه مَغْطاً فامَّغُط وامْتَغَط.

والمُمتَّغِطُ : الطويل ليس بالبائن الطول ، وقيل : الطويل مطلقاً كأنه مد مداً من طوله. ووصف علي، عليه السلام ، النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم يكن بالطويل المتَّغِط ولا القصير المتردد ؛ يقول : لم يكن بالطويل البائن ولكنه كان رَبْعة .

الأصمعي: المُستعط ، بتشديد الميم الثانية ، المتناهي الطول. وامعط النهار امتعاطاً : طال وامتد . ومغط في القوس يَعْطَ النهار امتعاطاً علل خط : نزع فيها بسهم أو بغيره ومغط الرجل القوس مغطاً إذا مدها بالوتر. وقال ابن شميل : شد ما مغط في قوسه إذا أغرق في نزع الوتر ومده لينبعد السهم . ومغطت الحبل وغيره إذا مددته ، وأصله منهفط والنون المطاوعة فقلبت ميماً وأدغمت في الميم ، ويقال بالعين المهلة معناه . والمغط : مد البعير يديه في السير ؟ قال :

### مَغْطاً يَمُدُ غَضَنَ الآباطِ

وقد تمفيط، وكذلك في عدو الفرس أن يمُد ضبعيه. قال أبو عبيدة : فرس مُتَمَعَظ والأنثى مُتَمَعَظ أن والتمفيط : أن يمُد ضبعيه حتى لا يجد مَزيداً في جَر بيه ويتحتشي وجليه في بطنه حتى لا يجد مَزيداً للإلحاق ثم يكون ذلك منه في غير احتلاط، بسبح

بيديه ويَضْرَحُ برجليه في اجتاع. وقال مرة: التهغُطُ أَن عِدَّ قَواعُهُ ويتمطَّى في جَرْيهِ. وامْتَعَطَ النهارُ أَي ارتفع. وسقط البيت عليه فتمَعُطُ فمات أي قتله الغُبار ، قال ابن دريد: وليس بِمُسْتَعْمَل .

مقط: مَقَطَ عُنقَه يَقْطُها ويَمْقَطِها مَقَطاً: كسرها. ومَقَطَن عُنقه بالعَصا ومَقَر تُه إذا ضربتَه بها حتى ينكسر عظم العنق والجلد صحيح. ومقط الرجل يَعْقطه مقطاً: غاظه، وقبل: ملأه غَيْظاً. وفي حديث حكيم بن حزام!: فأعرض عنه فقام مُمتهقطاً أي متغيظاً ، يقال : مقطئت صاحبي مقطاً وهو أن تَبْلغ إليه في الغيظ، ويروى بالعبن، وقد تقدم. وامْتقط فلان عينين مثل جمرتين أي استخرجها ؟ قال أبو جندب الهذلي:

أَيْنَ الفَق أَسامة بن لُعُـطِ ؟ هلا تَقُوم أَنتَ أو ذو الإبُـط ؟ لو أَنتَ ذو عِزَّة ومقط ، لمنعَ المَمْط

قيل : المتقط الضرب ، يقال : مقطه بالسّوط . قيل : والمقط الشّدة ، وهو ماقيط شديد ، والهمط أ : الظّئلم . ومقط الرجل مقطاً ومقط به : صرعه ؛ الأخيرة عن كراع . ومقط الكرة يَمْقُطها مَقْطاً : ضرب بها الأرض ثم أخذها . والمتقط : الضرب بالحبيل الصغير المنفار . والمقاط : حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتله ؛ قال رؤبة يصف الصبح :

مِنَ البياض مُدُ بالمِقاطِ

وقيل : هو الحبل أيَّا كان، والجمع مُقُطُّ مثل كتاب ١ قوله « حكم بن حزام » الذي تقدم حكم بن معاوية، والمصنف تامع للنهاية في المحلين .

وكُنْتُ . ومقطَّه يَمْقُطه مَقْطاً : شدُّه بالمقاط، والمقاط ُ حيل مثل القماط مقلوب منه . وفي حديث عبر ، رضى الله عنه ، قدم مكة َ فقال : مَن يعلم موضع المـ قام ? وكان السيل احتمله من مكانه ، فقال المُطَّلبُ بن أبي وداعة ]: قد كنت قدَّر ثنه وذرعته بمقاط عندى؛ المقاط ، بالكسر: الحيل الصغير الشديد الفتل . والمَقّاط ُ : الحامل من قَر ْبَهَ إِلَى قَرِية أُخْرِي. ومقط الطائرُ الأنثى يَقْطها مَقْطاً : كَقَمَطها . والمافط ُ والمَنَّاط : أُجير ُ الكُر يُّ ، وقيل : هـو المُنْكُنِّرَى من منزل إلى آخر . والماقط : مولى المولى ، وتقول العرب : فلان ساقط ُ بن ماقـط ابن لاقط تَنسابُ بذلك ، فالساقط عد الماقط ، والماقط عبد اللأقط ، واللاقط عُبِّد مُعْتَق ، قال الجوهري : نقلته من كتاب من غير سماع.والماقط': الضَّارب بالحَصَى المُنتكَمِّن الحازي . والماقطُ من الإبل : مثل الرَّازُم ، وقد مَقَطَ كَيْقُطُ مُقْوطًاً أي هُز لَ هُزالاً شديداً . الفراء : المَاقط البعير الذي لا متحرك هُزالاً.

مقعط : القُهْمُوطة والمُتُقْمُوطَة ، كلتاهما : دويبَّة ماء .

ملط: المِلْطُ : الحَبِيثُ من الرَّجالِ الذي لا يُدْفَع إليه شيء إلا أَلْمَاً عليه وذهَب به سَرَقاً واستحلالاً، وجمعه أملاط ومُلُوط ، وقد مَلَطَ مُلُوطاً ؛ يقال : هذا مِلْط من المُلُوط .

والمَلَّاطُ : الذي يملُط بالطين ، يتال : ملَطَّت مَلْطاً. وملَط الحائط مَلْطاً وملَّطَه : طلاه . والملاط : الطين الذي يجعل بين سافي البيناء ويملَّط به الحائط ، وفي صفة الجنة : وملاطها مسك أذ فر ، ، هو من ذلك ، ويملَّط به الحائط أي يخلط . وفي الحديث : إن الإبل يجالطها الأجرب أي يخالط ، والمِلاطان : جانبا السَّنام ممَّا بلي مُقدَّمَه والمِلاطان : ا الجَنْبَان ، سميا بذلك لأنهما قد مُلِطَ اللحمُ عنهما مَلْطاً أَي نُنزع ، ويجمع مُلْطاً . والمِلاطان : الكَنفان ، وقيل : الملاط' وابن المسلاط الكَنف

بالمَنكِب والعَضُدِ والمِرفقِ . وقال ثُعلب : المِلاطُ المِرْفق فلم يزد على ذلك شيئاً ؛ وأنشد :

يَتُبُعُنَ سَدُو سَكِسِ المِلاط

والجمع مُلئُط؛الأزهري في قول قَطِرانَ السُّعدي :

وجَوْن أَعَانَتُه الضُّلُوعُ بِزَوْرُهِ إلى مُلُط بانَتْ ، وبانَ خَصيلُها

قال : إلى مُلُط أي مع مُلط ؛ يقول: بان مر فقاها من جَنْبِها فليس بها حاز ولا ناكِت ، وقبل العَضْد ميلاط لأنه سبي باسم الجنب ، والمُلُط : جمع ميلاط العَضُد والكتف . التهذيب : وابنا ميلاط العَضْدان ، وفي الصحاح : ابنا ملاط عضدا البعير لأنهما يكيان الجنين ؛ قال الراجز يصف بعيراً :

كِلا مِلاطَيْهِ إِذَا تَعَطَّفُا بَانَا ، فما رَاعي براع أَجُو َفَا

قال : والمِلاطانِ ههنا العَضُدانِ لأَنهما المائران كما قال الراحز :

عَوْجاء فيها مَيَلُ غَيْرُ حَرَدُ تُقَطّع العِيسَ، إذا طال النّجُدْ، كلا ملاطّينها عن الزّورِ أَبَدْ

قال النضر : الملاطان ما عن بين الكركرة وشهالها . وابنا ملاطي البعير : هما العضدان ، وقبل ابنا ملاطي البعير كتفاه ، وابنا ملاطي : العضدان والكتفان ، الواحد ابن ملاط ؛ وأنشد ابن بري لعنينة

ابن مر°داس :

تَرَى ابْنَيْ مِلاطَيْهَا ، إذا هي أَرْقَلَتُ ، أُمِرِّا فِسِانًا عِن مُشَاشِ المُنْزَوَّر

المُـزُ وَرُهُ : موضع الزُّور . وقال ابن السَّكيت : ابنا ملاط العضدان ، والملاطانِ الإِبْطانِ ؛ وقال أنشدني الكلابي :

> لقد أَيْسَتْ ، ما أَيْسَتْ ، ثمْ إنه أُتِيحَ لها رِخُو ُ المِلاطَيْنِ قارِسُ

القارِسُ : البادِد، يعني شيخاً وزوجته ؛ وأنشد لجُحيْشِ بن سالم :

أَظُنُ السَّرِ بَ مِرْبَ بَنِي رُمَيْحٍ ، سَنُذْ عِرْ ، صَعاشِعة صَيِباطُ ،

ويُصْبِحُ صَاحِبُ الضَّرَّاتِ مُوسَى جَنِيباً ، حَذْو مَاثَرَةِ الْمِلاطِ ِا

وابن المِلاطِ : الهِلال ؛ حكي عن ثعلب . وقال أبو عبيدة : يقال للهلال ابن مِلاط .

وفلان مِلْطُ ، قال الأصعي : المِلْط الذي لا يُعرف له نَسب ولا أب من قولك أمْلَط ويش الطائر إذا سقط عنه .ويقال غلام مِلْط ُ خِلْط ، وهو المختلط النسب والمِللاط في الجَنْب ؛ وأنشد الأصعى :

ملاط تری الذَّ ثبانَ فیه کأنه مطین بشأط ، قد أمیر بشیّان

النَّاطُ : الحَمَّاة الرَّقيقة . والذَّبْبانُ : الوبَرُ الذي يكون على المَنْكبين . وأُمِيرَ : خُلِطَ . والشَّيّان : مُ الأَخُو بَنْ ؛ قال ابن بري : وهذا البيت دليل اليقالية إقواء .

على أنه يقال للمنكب والكتف أيضاً مِلاط وللعضدين ابنا مِلاط ؛ قال وقالت امرأة من العرب :

ساقٍ سَقاها لَـنِسَ كَابْنِ دَفْلُ ، يُقَحَّمُ القامة بَعْدَ المَطْلُ ، بِمُنْكِبٍ وابْنِ مِلاطٍ جَدْلُ

والمِلْطَى من الشِّجاجِ : السِّمْحاقُ . قال أبو عبيد : وقيل الملطاة٬ ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مِمَقْصورة ، وتفسير ُ الحديث الذي جاء : يْقْضَى فِي الملاطئي بدمها، معناه أنه حين يُشَبُّ صاحبها يؤخذ مقدار ها تلك الساعة م يُتفضى فيها بالقصاص أَوِ الأَرْشُ، ولا يُنظر إلى ما يجدث فنها بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، وهذا قول بعض العلماء وليس هو قول أهل العراق ، قال الواقدي : الملفطي متصور ، ويقال الملاطاة ، بالهاء ، هي القشرة الرقيتة التي بين عظم الرأس ولحمه . وقال شمر : يقال سُجَّه حتى رأيت الملاطئي، وشجَّة ملطى مقصور . الليث: تقدير الملطاء أنه ممـدود مذكر وهو بوزن الحرباء . شمر عن ابن الأعرابي : أنه ذكر الشجاج فلما ذكر الباضعة َ قال : ثم المُلطئة ُ ؛ وهي التي تخرق اللحم حتى تَدْ نُـو من العظم . وقال غيره : يقول الملطى و قال أبو منصور : وقول ابن الأعرابي يدل على أن الميم من الملطى ميم مفعل وأنها ليست بأصلية كأنها من لطَيْت بالشيء إدا لتصقت به . قال ابن بري أهمل الجوهري من هذا النصل الملطكي ، وهي الملطاة ، أيضاً ، وهي سَمْجَّة بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، قال : وذكرها في فصل لطى . وفي حديث الشَّجاج: في الملُّطي نصف دية المُوضحة ، قال ابن الأثير : إ الملفطي ، بالقصر ، والملفطاة ُ القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه ، تمنع الشجة َ أَنْ تُنُوضِحَ ، وقيل المج

زائدة، وقبل أصلية والألف للإلحاق كالذي في معنزى، والملاطاة كالعز هاة ، وهو أشبه . قال : وأهل الحجاز يسمونها السمنحاق . وقوله في الحديث : يُقضَى في الملاطئ بدمها ، قوله بدمها في موضع الحال ولا يتعلق بينضى ، ولكن بعامل مضمر كأنه قبل : يقضى فيها ملائم بدمها حال شجها وسيلانه .

وفي كتاب أبي موسى في ذكر الشجاج: الملطاط البعير وهي السجاق، قال: والأصل فيه من ملطاط البعير وهو حرف في وسط رأسه. والملطاط : أعلى حرف الجبل وصحن الدار. وفي حديث ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقيئة المؤمنين ؛ هو ساحل البحر ؛ قال ابن الأثير: ذكره الهروي في اللام وجعل ميمه زائدة ، وقد تقدم ، قال: وذكره أبو موسى في الميم وجعل ميمه أصلية . ومنه حديث علي ، كرام الله وجهد: فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري، ويد به شاطىء الفرات .

والأَمْلَطُ': الذي لا شَعْر على جسد، ولا رأسه ولا لحيته ، وقد مَلِطَ مَلَطاً ومُلْطَة ". ومَلَطَ شعرَه مَلْطاً : حَلَقه ؛ عن ابن الأعرابي. اللث: الأمْلَطُ الرجل الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللّحية ، وكان الأحْنَف ن بن قيس أَمْلَط أي لا شعر على بدنه إلا في رأسه ، ورجل أَمْلَط بيّن الملاط وهو مثل الأمرط ؛ قال الشاعر :

# طَبِيخُ 'نجازِ أَو طَبِيخُ أَمِيهَ ، دَقيقُ العِظامِ ،سَيِّءُ القِشْمِ ،أَمَّلط

يقول: كانت أمه به حاملة وبها نخاز أي سُعال أو جُدري قد فجاءت به ضاوياً. والقِشْمُ: اللحْمُ. وأماطت الناقة جَنِينها وهي مُمُلطة ": أَلْفَتَهُ ولا شعر عايه، والجمع مَاليط، بالياء، فإذا كان ذلك لها

عادة فهي مملاط"، والجنين مكيط". والمكيط': السَّخْلة'. والمكيط': الجَدْي أوَّل ما تضعه العنز، وكذلك من الضَّان. ومكلطته أمَّه تَمْلُطه: ولدته لغير تمام . وسهم أمْلُط' ومكيط": لا ريش عليه مثل أمْرَط ؛ وأنشد يعقوب:

#### ولو َدَعَا ناصِرَه لَقَيْطًا ، لذاقَ جَشْأً لَم يَكُنُنَ مَلِيطًا

لَقِيط": بدل من ناصِر. وتَمَلَّطَ السهم ُ إذا لم يكن عليه ريش. ومَلَطْية ُ: بلد.

ويقال: مالط فلان فلاناً إذا قال هذا نصف بيت وأتمّه الآخر بيتاً. يقال: ملقط له تمليطاً. والملطئي: الأرض السهلة. قال أبو على: يحتمل وزنه أن يكون فعلاء، ويقال: بعثه المكسمي والملطئي وهو البيع بلا عُهدة . ويقال: مضى فلان إلى موضع كذا فيقال جعله الله ملكطي لا عُهدة أي لا رجعة. والملكطئي مثل المركطي: من العدو.

والمُنتَمَلَّطَةُ : مَقْعَد الاسْتَيِيامِ ، والاسْتَيِيامُ : وَلَاسْتَيِيامُ : وَنُيسُ الرَّكَتَابِ .

ميط: ماط عني مينطاً وميطاناً وأماط: تنعَى وبعد وذهب. وفي حديث العقبة: مط عنا يا سعد أي ابعد. ومطنت عنه ، إذا تنحَيْت عنه ، وقال وكذلك مطنت غيري وأمطنت أي نتحيّته. وقال الأصعي: مطنت أنا وأمطنت غيري، ومنه إماطة الأذك عن الطريق. وفي حديث الإيمان: أذناها إماطة الأذك عن الطريق أي تنحيته ؛ ومنه حديث الأكل:

صحته يكون مقصوراً ويوافقه قول شارح القاموس: هي بالكسر

فليُمطِ ما بها من أذَّى . وفي حديث العقيقة : أميطُوا عنه الأذى . والميطُ والمياطُ : الدَّفْعُ والرَّحْرِ . ويقال : القوم في هياط ومياط . وماطئه عني وأماطئه : نحيّاه ودفعه . وقال بعضهم : مطئت به وأمطئه على حكم ما تتعدّى إليه الأفعال غير المتعدية بوسط النقل في الغالب . وأماط الله عنك الأذى أي نحيّاه . ومط وأمط عني الأذى إماطة "لا يكون غيره . وفي الحديث : أمط عنا يدرك أي نحيّها . وفي حديث بدر : فما ماط أحد م عن موضع يد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث خير : أنه أخذ الرابة فهزها ثم قال : من يأخذها خير فقال : أمط ، من يأخذها تخر فقال : أمط أو أماط الأذى المنط أوأماط الأدى المنط أوأماط الأدى المنط أوأماط الأدى المنط المناط ال

فَمِيطِي، تَمِيطِي بصُلْبِ الفُؤَاد، ووصّالِ حَبْـلٍ وكنَّادِهـا

أَنتُث لأنه جمل الحبل على الوُصْلة ؛ ويروى : وَصُول حِبال وكتّادِها

ورواه أبو عبيد :

ووصل حيبال وكتادها

قال ابن سیده : وهو خطأ إلا أن يضَع وصل موضع واصل ؛ ویروی :

ووصل كريم وكنادها

الأصعي : مطنت أنا وأمطنت غيري ، قال : ومن قال ؛ بخلاف فهو باطل . ابن الأعرابي : مط عني وأمط عني وأمط عني بعني ؟ قال : وروى بيت الأعشى : أميطي تمييطي ، بجعل أماط وماط بمعني ، والباء

زائدة وللست للتعدية . ويقال : أمط عني أي اذهب عنى واعْدل ، وقد أماطَ الرجلُ إماطة . وماطَ أَذْ هُمَه ؛ وقال أُوس :

فَميطى عَيّاط ، وإن شئت فانعمى صاحاً ، وراد ي بننا الوصل ، واسلم

وتُمايَطَ القومُ : تَماعَدُوا وفسد ما بنهم . الفراء : تَهَايَطَ النَّومَ تَهَايُطاً إذا اجتمعوا وأصلحوا أمرهم ، وتَمايَطُنُوا تَمايُطاً إِذا تباعدُوا . وقال أبو طالب بن سَلَّمَة : قولهم ما ذلتنا بالهياط والمياط ؛ قال الفراء: الهماط أشد السوق في الوراد، والمياط أشد السوق في الصدَّر ، ومعنى ذلك بالمُنجىء والذُّهاب . اللحياني: الهياط الإقتبال ، والمياط الإدبار ؛ وقال غيره : الهماط ُ اجتماع الناس للصلح ، والمياط النفر ق عن ذلك؛ وقال الليث : الهياط المُزاولة ، والمياط الميل . وبقال: أرادوا بالهماط الجكلية والصغيب، وبالماط التباعُد والتنَّحَّى والملل .

وماط على في حكمه يَميط مَيْطاً : جار . وما عنده مَيْطُ أي شيء ، وما رجع من مَناعه بَيْطٍ . وأَمْرُ ۗ ذو مَنْط: شدید. وامتلاً حتى ما یجد مَنْطأً أَي تمزيداً ؛ عن كراع .

والمَيَّاط : اللَّمَّابُ البطَّال . وفي حديث أبي عثمان النَّهُدى": لو كان عُمر ميزاناً ما كان فيه مَيْط سُعرة أي مَيْلُ شعرة ؛ وفي حديث بني قُدْرِيظة والنَّضير :

> وقد كانوا ببكلـدتهم ثقالًا ، كما تُقُلَّت بيطان الصُّخور

فهو بكسر الميم\ موضع في بلاد بني مُزَيِّنة بالحجاز . ١ قوله « بكسر المم » هو في القاموس والنهاية أيضاً وضبطه ياقوت

#### فصل النون

الشيءُ : ذهب . وماط به : ذهب به . وأماطه : ﴿ قَالُط : ابن بُؤرُج : نأط بالحمل نأطاً ونَسُطاً إذا زَ فَر به .

نبط: النَّبَط: الماء الذي يَنْبُط من قعر البيُّر إذا تحفرت، وقد نبط ماؤها ينسط وينيط نبطاً ونبوطاً . وأنطنا الماء أي استنطناه وانتهنا إليه . ابن سده : نبط الرحمة نبطاً وأنبطها واستنبطها ونبطها ؟ الأخيرة عن ابن الأعرابي : أماهَها . واسم الماء النُّبُطةُ ' والنَّبَطُ ، والجمع أنتباط وننبوط. ونبط الماءُ ينبُطُ وينبط نبوطاً: نبع؛ وكل ما أظهر ، فقد أنسط.

واسْتَنْسَطه واستنبط منه علماً وخيراً ومالاً:استخرجه. والاستنباط : الاستخراج . واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهميه . قمال الله عز وجل : لعَلمَه الذين يستنبطونه منهم ؛ قال الزجاج : معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجون ، وأصله من النبَط ، وهو الماء الذي يخرج من البئر أوَّل ما تحفر ؛ ويقال من ذلك : أَنْبُطُ في غَضْراء أي استنبطَ الماء من طين أحر" . والنَّبَطُ والنَّبيطُ : الماء الذي يَنْبُطُ من قعر السائر إذا تحفرت ؛ قبال كعب بن سعد الغَنَو يُ :

> قريب تراه ما تنال عدوه له نَبَطِأً ، عند الهُوان قَطُوبُ ١

وبروى : قريب نَداه . ويقال للركيّة : هي نَبَطُ إذا أميهت . ويقال : فلان لا يُدُرُكُ له نَسَطُ أي لا يُعْلَمُ قَدْرُ علمه وغايَتُه . وفي الحديث : مَن ١ قوله «عند الهوان» هو هكذا في الصحاح، والذي في الاساس: آيي الهوان .

غَدا من بَيته يَنشيط عِلماً فَرَشَت له الملائكة ' أَجْنُحَتُهَا ، أَي يُظهره ويُفْشيه في الناس، وأصله مِن نَبَطَ الماءُ ينبط إذا نَبعَ . ومنه الحديث : ورجل ٌ ارْ تَبَط فرساً لِيَسْتَنْ بِطَهَا أَي يَطلُب نَسْلها ونتاجَها ، وفي رواية : تَسْتَبُطْنها أَي يطلب ما في بطنها . ابن سده : فلان لا 'منال' له نسط إذا كان داهاً لا يُدرَك له غَور . والنبَط : ما يتَحلَّبُ من الجيل كأنه عَرَق مخرج من أعراض الصغر . أَبُو عَمْرُو : حَفَرَ فَأَثُلُبَجَ إِذَا بِلَـغُ الطِّينِ ، فإِذَا بِلغَ الماء قبل أنشبط ، فإذا كثر الماء قبل أماه وأمهى، فإذا بلغ الرَّملَ قبل أَسْهَبُ . وأَنبَط الحَفَّادُ : بلغ الماء. ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا كان يَعدُ ولا يُنْجِزُ : فلان قريب الثَّرَى بعيدُ النَّبَطِ . وفي حديث بعضهم وقد 'سئل عن رجل فقال : ذاك قريب الثرى بعد النبط ، وبد أنه داني المَوْعد بعيد ُ الإنتجاز . وفلان لا يُنال نَسَطُهُ إذا وُصف بالعزّ والمَنْعَة حتى لا يجد عدواً مسلًا لأن يتَهَضَّمَه . ونَبُّطُ : واد بعينه ؛ قال الهذلي :

> أَضَرُ به ضاحٍ فَنَبْطا أَسالةٍ ، فَمَرُ ، فأَعلى حَوْزِها ، فَخُصُورُها

والنَّبَطُ والنَّبِطة ، بالضم : بَياض نحت إبْط الفَرس وبطنيه وكلّ دابّة دربا عرض حتى يَغشَى البطن والصدور . يقال : فرس أَنْبَط بيّن النَّبَط ، وقيل : الأنبط الذي يكون البياض في أعلى سُقي بطنه ما يليه في تجرى الجزام ولا يَصعد إلى الجنب ، وقيل : هو الذي ببطنه بياض ، ما كان وأين كان منه ، وقيل : هو الأبيض البطن والرأف عما لم يصعد الى الجنبين ، قال أبو عبيدة : إذا كان الفرس أبيض البطن والصدر فهو أنبط ؛ وقال ذو الرمة يصف الصبح :

وقد لاح للسّاري الذي كَمَّلِ السُّرَى ، على أخرَ ياتِ اللّيل ، فَنْقُ مُمْسَهُرْ مُ مُشَهَّرُ مُ كَمِثْلِ البَطْنَ فَاغًا ، كَمِثْلِ البَطْنَ فَاغًا ، نَمَايَل عنه الجُلُلُ ، فاللّوْنَ أَشْنَقَرُ اللّهُ مَا اللّهُ وَنَ أَشْنَقَرُ اللّهُ مَا اللّهُ وَنَ السَّنْقَرُ اللّهُ اللّهُ وَنَ اللّهُ اللّ

شبة بياض الصبح طالعاً في احْسِرار الأَفْتَى بفرس أَسْقَر قد مال عنه 'جلّه فبان بياض' إبطه . وشاة نبطاء : بيضاء الشاكلة . ان سيده : شاة " نبطاء بيضاء الجنبين أو الجنب ، وشاة نبطاء 'موشّعة" أو نبطاء 'مُورَّة" ، فإن كانت بيضاء فهي نبطاء بسواد ، وإن كانت سوداء فهي نبطاء بسواد ، وإن كانت سوداء فهي نبطاء بياض .

والنَّسِيطُ والنَّبَطُ كَالْحَسِيشِ وَالْحَبَّشِ فِي التَّقَديرِ : حِيلٌ يَنْزُ لَـُونَ السواد ، وفي المحكم : ينزلون سواد العراق، وهم الأنساط، والنَّسَبُ إليهم نَسَطِي ، و في الصحاح : ينزلون بالبِّطائيح بين العيراقـين . ابن الأعرابي: يقال رجل نباطي "، بضم النون ١، ونباطي " ولا نقل نَبَطَى ". وفي الصحاح : رجل نَبَطَى ونَماطي " ونَباطِ مثل يمَنيّ ويمَانيّ ويمان، وقد استنط الرحل'. و في كلام أَيُّوبَ بن القرِّيَّة : أَهـل مُعان عَرَبُ ۗ اسْتَنْبُطُوا ، وأهل البَحرَيْن نَبيط اسْتَعْرَبُوا . ويقال : تَنَبُّطَ فلان إذا انْتَمَى إلى النَّبَط ، والسَّطُ إنما تُسموا نَسَطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : تَمَعَدَدُوا ولا تَسْتَنْبِطُوا أَي تَشْبُهُوا بَعَدٍّ ولا تشبُّهُوا بالنَّبط. وفي الحديث الآخر : لا تَنَبِّطُوا في المدائن أي لا تَشَبُّهُوا بالنَّبط في سكناها واتخاذ العَقال والملنك . وفي حديث ابن عباس : نحن معاشر قدريش حن النَّبط من أهل كُونْكَى رَبًّا ، قسل : إن إبراهم الخليل ولد بها وكان النَّبطُ سكَّانَها ؛ ومنه حديث

النون » حكى المجد تثليثها .

عبرو بن مَعْدِيكَرِب : سأله عبر عن سَعْد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، فقال: أعرابي في حبوته ، نسَطِي في جباية الحَراج وعمارة الأرضين كالنَّبط حِذقاً بها ومهارة فيها لأنهم كانوا سُكَان العراق وأربابها. وفي حديث ابن أبي أوفى : كنا نُسلف نَبيط أهل الشام ، وفي حديث ابن أبي أنباطاً من أنباط الشام . وفي حديث الشعبي : أن أنباطاً من أنباط الشام . وفي حديث الشعبي : أن رجلًا قال لآخر : يا نَبَطي إ فقال : لا حد عليه رجلًا قال لآخر : يا نَبطي "! فقال : لا حد عليه وحكى أبو علي : أن النَّبط واحد بدلالة جمعهم إناه في قولهم أنباط ، فأنباط في نبط كأجبال في جبل. والنبيط كأجبال في جبل. والنبيط كأجبال في جبل. وفي حديث علي : ود السراة المرح . والنبط : الموت . وفي حديث أن النَّبط وقد أن علينا كلِّنا ؛ قال ثعلب : النَّبط الموت .

وَوَعُسَاء النَّبَيْطِ : رملة معروفة بالدَّهْنَاء ، ويقال وعساء النَّميْطِ . قال الأزهري : وهكذا سباعي منهم . وإنبيط : اسم موضع بوزن إثنيد ؛ وقال ابن فَسُوة :

فإن تَمْنَعُوا مِنها حِماكُم ، فإنّه مُماحِ فالكُدُر

نشط: النَّنْطُ : 'خروج النبات والكماَّة من الأرض. والنَّنْطُ : النبات نفسه حين يَصَدَعُ الأرض ويظهر . والنشط : غَمَز ُكُ الشيء بيدك ، وقد نتَطه بيده : غَمَزَه ، وفي الحديث : كانت الأرض تَمُوج تَمِيد الفرق الماء فنتَطها الله الجيال فصارت لما أوتاداً . وفي الحديث أيضاً : كانت الأرض هفاً على الماء فنتَطها الله بالجيال أي أنْبَتَها وثَقَلّها .

١ قوله « تموج تميد » كذا في الاصل، وهو في النهاية بدون تموج.

والنبط : غيز ُلُ الشيء حتى يثبت . ونتَط الشيء نُسُوطاً : سكن ، ونتَط الشيء نُسُوطاً : سكن ، ونتَط ته : سكّنته . ابن الأعرابي : النبط التَّنقيل ؛ ومنه خبر كعب : أن الله عز وجل لما مَد الأرض مادت فتنطها بالجبال أي سقم افصارت كالمنتقلات لها . كالأوتاد لها ، ونقطها بالآكام فصارت كالمنتقلات لها . قال الأزهري: فرق ابن الأعرابي بين التَّنط والنبط ، فعمل التَّنط التَّنط والنبط ، فعمل التَّنط أيقالاً ، قال : وهما عرفان غريبان ، قال : ولا أدري أعربيان أم دخيلان .

نحط: الأزهري: النّصطة داء يُصِيبُ الحيل والإبل في صدورها لا تكاد تسلم منه . والنّصط : شِبه الزّفير . وقال الجوهري: النحط الزفير ، وقد تخط يَنْحِط ، بالكسر ؛ قال أسامة الهذلي أ :

> مِنَ المُرْبَعِينَ ومِن آذِلٍ ، إذا جَنَّه الليلُ كالنَّاحِطِ

ابن سيده: ونحَطَ القَصَّارُ يَنْحِطُ إِذَا ضرب بنوبه على الحَجر وتنفَّسَ ليكون أَرْوَحَ له؛ قال الأَزهري: وأنشد الفرَّاء:

وتَنْحِطُ حَصَانُ آخِرَ اللَّيْلِ، نَحَطَّةً تَقَضَّبُ منها ، أَو تَكَادُ ، صُلُوعُها\

ابن سيده: النَّحْطُ والنَّحِيطُ والنَّحاطُ أَشْدَ البِكَاء ؛ فَعَطَ يَنْحِطُ يَخْطأُ ونَحْيطاً . والنَّحِيطُ أَيضاً: صوت معه توجَع ، وقبل : هو صوت شبيه بالسَّعال. وشاة "ناحِط : سَعِلة وبها نَحْطة " . والنَّحيط : صوت الزَّجْر عند المَسْأَلة . والنَّحيط والنَّحْط : صوت الحَيل من النَّقَل والإعناء يكون بين الصدر إلى الحَيل من النَّقَل والإعناء يكون بين الصدر إلى الحَيل من النَّقَل والإعناء يكون بين الصدر إلى الحَيل والنعل كالفعل . ونحَط الرجل يَنْحِط إذا وقعت فيه القناة فووت من صدره .

١ هذا البيت للنابغة ، وفي ديوانه : تقضقض م بدل تقضب .

والنَّحَّاطُ : المُنتَكَبِّر الذي يَنْحِط من الغَيْظِ ؟ قال :

### وزادَ بَغْيِ الأَنْفِ النحّاطِ

غط: نَخَطَ إليهم: طَرأَ عليهم. ويقال: نَعَر إلينا ونَخَطَ علينا. ومن أَين نَعَرْتَ ونَخَطْتَ أَي من أَينَ طَرَأَت علينا ? وما أَدْرِي أَيُّ النَّخْطِ هو أي ما أَدرِي أَيُّ النّاس هو ؛ ورواه ابن الأعرابي أيُّ النَّخْط ، بالفتح ، ولم يفسره ، ورد ذلك ثعلب فقال: إنما هو بالضم. وفي كتاب العين : النَّخَطُ الناسُ . ونَخَطَه من أَنفه وانتَخَطه أي رمى به مثل مَخَطَه ؛ ومنه قول ذي الرمة :

> وأَجْمَالِ مَي ، إذ 'يُقَرَّبُن بَعْدَمَا نَخَطَنْ بِذَبّانِ المَصِيفِ الأزارِقِ

قال أبو منصور في ترجمة مخط في قول رؤبة : وإن أدواء الرّجال المُنخط

> قال : الذي رأيته في شعر رؤبة : وإن أدواء الرجال النُّخُطِّ

بالنون. وقال: قال ابن الأعرابي: النُّخُطُ اللَّاعِبُونَ اللَّمِانِ في الرَّجَال . بالرِّماح ِ شَجَاعة كأنه أراد الطعّانِين في الرَجَال . ويقال السُّخْد وهو الماء الذي في المَشْيعة : النُّخُطُ ، فإذا اصفر فهو الصَّفَى والصَّفَر والصُّفَار . والنُّخُط أَيْضاً : النُّخاع وهو الحيط الذي في القفا .

نخوط: النَّخْرط': نبت ، قال ابن دربــد: وليس بثَبَت .

نسط: النَّسْط: لغة في المُسْط وهو إدخال البـد في الرُّحِم لاستخراج الولد. التهذيب: النُّسُطُ الذين

يستخرجون أولاد النوق إذا تُعسّر ولادها ، والنون فيه مبدلة من الميم ، وهو مثل المُسُطِّ .

نشط: النَّشاط': ضد الكُسل يكون ذلك في الإنسان والدابة ، نَشطَ نَشاطاً ونَشطَ إله ، فهو نَشط ونَـشُطُّه هو وأنشطه؛ الأخبرة عن يعقوب. اللث: نَسْط الإنسان يَنْشَط نَشاطاً ، فهو نَشبط طيب النفس للعمل، والنعت ناشط"، وتَنَسَّط لأمر كذا. وفي حديث عبادَة : بايَعْتُ رسولِ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم، على المَنْشُطِ والمَكْرُه ؛ المَنْشُطُ مُفْعَل من النَّشَاط وهو الأَمر الذي تنشَط له وتَخفُ إله وتُؤثر فعله وهو مصدر بمعنى النشاط. ورجل نَشبط ومُنْشطُّ: نَشط دوابُّه وأهله. ورجل مُتَنَشَّط إذا كانت له دابة ر كبها، فإذا سَنْم الركوب نزل عنها. ورجل مُنْتَشَطُّ<sup>.</sup> من الانتشاط إذا نزل عن دابَّته من طول الريكوب، ولا يقال ذلك للراجل . وأنشَطَ القومُ إذا كانت دوابُّهم نتشطة ". ونتشط الدَّالة ' : سَمن . وأنشطه الكلا : أسمنه. ويقال : سمن بأنشطة الكلا أي بِعُقَدتُه وإحْكَامُه إياه، وكلاهما من أنْ شُوطة العُقدة . ونشَط من المكان يَنْشطُ :خرج ، وكذلك إذا قطع من بلد إلى بلد .

والناشِطُ : النَّوْر الوحْشِيّ الذي يخرج من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض ؛ قال أسامة الهُدلي :

> وإلاً النَّعامَ وحَفَّانَــه ، وطَّغْنِيًا مع َ اللَّهَـِقِ النَاشِطِ

> > وكذلك الحمار' ؛ وقال ذو الرمة :

أَذَاكَ أَمْ نَمِشْ بَالوَشْيِ أَكُورُ عُهُ ، مُسَفَّعُ الْحَكَة هادٍ نَاشِطُ تَشْبَبُ ' ا

١ قوله « هاد » كذا بالأصل والصحاح ، وتقدم في نمش عاد بالمين
 المملة .

ونشطَت الإبل تنشط نشطاً: مضت على هد ي أو غير هدى . ويقال الناقة : حسن ما نشطت السير يعني سد و يديها في سيرها . الليث : طريق ناشط ينشط من الطريق الأعظم تمنة ويسرة . ويقال : نتشط بهم الطريق أ. والناشط في قول الطرماح : الطريق . ونشط الطريق ينشط : خرج من الطريق الأعظم بمنة أو يسرة ؟ قال حميد :

# مُعْتَزِماً بالطُّرْقِ النَّواشِطِ ١

وكذلك النواشط من المسايل .

والأنشُوطة':عُقدة يَسْهُل انحلالها مثل عقدة التُّكة. يقال:ما عقالُك بأنشوطة أي ما مُوَدَّنْك بوَ اهيةٍ ، وقبل: الأنشوطة' عقدة' كَمْدُ بأحد طرفيها فتُنجل، والمُؤرَّبُ الذي لا ينحل إذا مُدَّ حتى 'مُحَلِّ حلاً". وقد نشَط الأُنشُوطة بَنشُطُها نَشْطاً ونشَطها : عَقَدُهَا وَشَدُّهَا ، وَأَنْشَطَهَا حَلَّهَا . وَنَشَطَّتْ الْعَقْد إذا عقدته بأنشوطة . وأنشطُ البعير : حَلَّ أنشوظته. وأنشط العقال : مَدُّ أنشوطته فانحل . وأنشطت الخبلَ أي مدَدُّتُ حتى ينحل . ونشَطت الحل أَنْشُطه نَشْطاً: ربطُّنُّه، وإذا حللتَّه فقد أَنشَطُّنَّه، ونشَطه بالنِّشاط أي عقده . ويقال للآخذ يسُرعة في أيّ عمل كان ، وللمريض إذا بَرأ ، وللمَعْشيّ علمه إذا أَفاق ، وللمُر ْسَل في أمر يُسرع فيه عزيمتَه : كَأَمْا أُنْشِط من عِقال ، ونَشِط أَي حُلٌّ . وفي حديث السِّمر : فكأنما أنشط من عقال أي حلُّ . قال ابن الأثير : وكثيراً ما يجيء في الروابة كأنمـا نَسْط من عقبال، وليس بصحيح . ونَـشُطُ الدُّلُورَ من البئر يَنْشطُها وينشُطها نشطاً : تَزَعها وجذَبَها ١ قوله « منتزماً النم » كذا في الأصل والأساس أيضاً إلا أنــه

معدى باللام .

من البئر صُعُدًا بغير قامة ، وهي البَكْرة ، فإذا كان بقامة فهو المَـتْح .

وبئر أنشاط وإنشاط : لا تخرنج منها الدلوحق تنشط كثيراً . وقال الأصمعي : بئر أنشاط قريبة القعر ، وهي التي تخرج الدلو منها بجد بشوط : وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تنشيط كثيراً . قال ابن بري : في الغريب لأبي عبيد بيئر إنشاط ، بالكسر ، قال : وهو في الجمهرة بالفتح لا غير .

وفي حديث عوف بن مالك : رأيت كأن سبّباً من السماء دُلِّي فانْتُنْسُطَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم أُعيد فانتُشط أبو بكر ، رضى الله عنه ، أي جُذْبِ إلى السماء ورفع إليها ؛ ومنه حديث أمّ سَلَمة : دخل علينا عَمَّار ، رضى الله عنهما ، وكان أَخَاها من الرّضاعة فنكشط زينت من حَجْرها، وتؤوى: فانتشط . ونَشَطَه في جنبه ينشُطه نشُطاً : طعنَه، وقيل : النشطُ الطعنُ ، أيتًا كان من الجسد ونشَطَتُه الحيةُ تَنْشِطُهُ وتنشَّطُهُ نشطاً وأَنشَطتُه: لدغَتُه وعضَّته بأنيابها . وفي حديث أبي المنهال وذكرَ حَيَّات النار وعَقار بَها فقال : وإنَّ لها نَـشُطأً ولَسْبِيًّا ، وفي روانة : أَنْشَأْنَ بِهِ نَـشَطًّا أَي لَـسْعًاً بسُرعة واخْتلاس، وأنشأن ممنى طَفقْن وأخذُن . ونَسَطَتُهُ تَشْعُوبُ نَشْطاً ، مثَلُ مذلك . وانتشط الشيء : اختكسه . قال شمر : انتشط المال المرعى والكلأ انتزعه بالأسنان كالاختلاس. ويقال: نشَطَّتُ وانْتَسَطَنْت أَى انتزعت .

والنشيطة : ما يغنَبُه الغُزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه . ابن سيده : النشيطة من الغنيمة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير إلى بيّضة القوم ؛ قال عبد الله بن عَنَمة الضّبّي :

# لَكَ المِرْباعُ منها والصَّفايًا ، وحُكُمْكَ والنَّشْيِطةُ والفُضُولُ ،

يخاطب يسطام بن قَيْس . والمر باع : ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحاب. ، وله أيضاً الصفايا جمع صَفى ، وهو ما يَصْطَفيه لنفسه مثل السيف والفرس والجارية قبل القسمة مع الربع الذي له. واصْطَفَى رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، سيفَ مُنْبَسِّه بن الحجَّاج من بني سَهُم بن عمرو بن هُصَنْص بن كَعب بن لنؤى ذا الفقار بوم بدر ، واصطفى جُو يَرْية بنت الحرث من بني المُصْطَلِق من خُزاعة يوم المُريِّسيع ، جَعل صداقتها عتقها وتزوَّجها ، واصطَفَى صَفيَّةً بنت حُيِّيٌّ ففعل بها مثل ذلك، وللرئيس أيضاً النَّشيطة مع الربع والصَّفي ، وهو ما انْتُنْشُط من الغنائم ولم يُوجِفُوا عليه بخيل ولا وكاب . وكانت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصّة وكان الرئيس أيضاً الفُضُولُ مع الربع ِ والصفي ا والنشيطة ، وهو ما فَـضَل من القِسْمـة ِ بما لا تصع قسمتُه على عدَّد الفُرْاةِ كالبعير والفرس ونحوهما ، وذهبت الفُضول في الإسلام . والنشيطة من الإبل : التي تُؤْخَــٰذ فتُستاق من غير أن يُعْمَـٰد لها ؛ وقد انتتشطوه.

والنشنوط: كلام عراقي وهو سَمك نُمْقَر في ماء وملح . وانتَسَطَنتُ السبكة : قَشَرُ تُها . والنَّسُوطِ . والنَّسُوطِ . والنَّسُوطِ . ووقال أبو عبيد في قوله عز" وجل: والنَّاشِطاتِ نَسْطاً، قال : هي النجوم تَطْلُع ثم تَغيب ، وقيل : يعني النجوم تَنشيط من بُوج إلى بوج كالثور الناشط من بلد ، وقال ابن مسعود وابن عباس : إنها الملائكة، وقال الفراء: هي الملائكة تنشيط نفس المؤمن بقبضها،

وقال الزجاج : هي الملائكة تنشيط الأرثواح نشطاً أي تَنْزِعُها تَوْعًا كما تنزِع الدَّلُو من البثر . ونتشطئت الإبل تنشيطاً إذا كانت منوعة من المرّعي فأرسلتها ترّعي ، وقالوا : أصلها من الأنشوطة إذا تُحلَّت ؛ وقال أبو النجم :

نَشَطَهَا 'دُو لِلنَّهِ لَم تَقْمَلَ ِ ' 'صلنب' العَصَا جَافٍ عن التَّعَزُ'لُ

أي أرْسلُها إلى مَرْعاها بعدما شربت .

ابن الأعرابي: النَّشُطُ القضُو الحِبال في وقت الحَبال في سيرها: النَّفْفُر ثانية . وتَنَسَّطت النَاقة في سيرها: وذلك إذا شدّت. وتنشَطت الناقة الأرض: قطعتها على الله :

# تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةً الوَهَقُ

يقول: تناوكت وأسرعت رَجْع يديها في سيرها. والمغلاة : المباراة في الميدة الحكطو. والوهق : المباراة في السير. قال الأخفش: الحيار يُنشِط من بَسلا إلى بلا، والهُمُوم تَنشَطِ بصاحِبَها ؛ وقال هِمْيان :

أَمْسَتُ 'هُمُومِي تَنْشِطُ الْمَنَاشِطَا : الشّامَ بي طَوْراً ، وَطَوْراً وَاسِطا

ونَشِيطُ : اسم . وقولهم : لا حتى يرجع تشيطُ من مَرْو ، هو اسم رجل بَنى لزياد داراً بالبَصرة فهرَبَ إلى مَرْو قبل إتمامها ، فكان زياد كلما قيله: تَمَّم دارك ، يقول : لا حتى يرجع نشيط من مرو ، فلم يَرجع فصار مثلاً .

نطط: النطُّ: الشدُّ. بقال: نَطَّه وناطَه ونطُّ الشيءَ يَنْطُهُ نَطًّا مدُّه.

والأنطُّ: السفَر البعيد ، وعقبَة ﴿ نَطَّاه . وأدض

نَطِيطة ": بَعِيدة . وتَنَطَنط اللهي الله المناه . تباعد . ونَطَنط الله الله الله الأسفان البعيدة . ونط في الأرض يَنِط نَط الله ذهب ، وإنه لنَط اط . ورجل نَط اط مهدذار : كشير الكلام والهذر ؟ قال ابن أحمر :

فلا تخسَبَنِي 'مسْتَمِدًّا لنَفْرةٍ ، وإن كنت نَطاطاً كثيرَ المَجاهلِ

وقد نَطَّ يَنِطُّ نَطِيطاً. ورجل نَطَنَاط : طويل ، والجمع النَّطانِط . وفي حديث أبي رُهم : سأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمن تخلق من غفاد فقال : ما فعل النفر الخُمر النَّطانِط ? جمع نَظَناط وهو الطويل ، وقيل : هو الطويل المديد القامة ، وفي رواية : ما فعل الحمر الطوال النّطانِط ? ويوى النَّطاط ، بالناء المثلثة ، وقد تقدم . ونطنطت الشيء : مدَد ته .

نعط: ناعِط : حصن في رأس جبل بناحية اليمن قديم معروف ، كان لبعض الأذواء . وناعِط : جسل ، وقيل : ناعط جبل باليمن . وناعِط : بطن من من مدن أرضهم ؛ قال لبيد :

وأَفْنَى بِنَاتُ الدَّهْرِ أَرْبَابَ نَاعِطٍ، بُسْتَمَعٍ دُونَ السَّمَاءَ وَمَنْظَرِ

وأَعْوَ صَنْ بالدُّوميُّ منرأس حِصْنِه، وأَنْزَ لَنْ بالأَسْبابِ وَبُّ المُشْقَرِّ

أَعُو َصَنَ بِهِ أَي لَنَو َيْنَ عليه أَمَره . والدُّومِي : هُو أُكَيْدُ رُ صَاحَبُ دُومِة الجُنْدُلِ . والمشقَّر : حصن ، ورَبَّه : أَبُو امرى النِّس . والنُّعُطُ : المسافرون سفراً بعيداً ، بالعين. والنُّعُط : الناطعو

اللُّقَمَ بنصفين فيأكلون نصفاً ويلقون النصف الآخر في الغضارة ، وهم النُّعُط والنُّطُّع ، واحدهم ناعِطْ و وناطِع ، وهو السيِّء الأدَبِ في أكله ومُروءته وعَطائه ويقال : أَنْطَعَ وأَنْعَطَ إِذا قطع لُقَمه . والنُّغُطُ ، بالغين : الطِّوال من الرّجال .

نغط: قال الأَزهري في ترجمة نعط: والنُّغُنْط ، بالغين، الطوال من الرجال .

نغط: النقط' والنقط' والنقط الذي تطلى به الإبل وقال ابن سيده: النقط والنقط الذي تطلى به الإبل للجرب والدبر والقردان وهو دون الكحيل. قال وروى أبو حنيفة أن النفط والنفط هو الكحيل. قال أبو عبيد: النفط عامّة القطران ، ورد عليه ذلك أبو حنيفة قال: وقول أبي عبيد فاسد، قال: والنفط والنفط حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار، والكسر أفصح. والنقاطة والنقاطة: الموضع الذي يستخرج أفصح. والنقاطة والنقاطة والنقاطات أخرب من السرم ثير من با بالنفط، والتشديد في كل ذلك أعرف من السرم بها، والنقاطات ضرب من السرم أعرف من السرم والنقاطات أدوات تعمل من السرم يومى فيها بالنفط والنار.

ونفط الرجل من ينفط نفطاً : غضب وإنه لمتنفط غضباً أي يتحر ك مثل كنفت . والقدر تنفط ننفطاً : لغة في تنفت إذا غلت وتبجست . والنفط والنفط : شبه بالسعال ، والفخ عند الغضب . والنفط ، بالتحريك : المجل . وقد نفطت يد ه بالكسر ، نفط و نفطاً ونفطاً وتفطأ وتنفطت : قرحت من العمل ، وقبل : هو ما يصبها بين الجلد والهم ، وقد أنفطها العمل ، ويد نافيطة وتفيطة وتفيطة ومنفوطة . قال ان سيده : كذا حكى أهل اللغة

مَنفوطة ، قال : ولا وجه له عندي لأنه من أنفطهــا العمل ، والنَّفَطُ ما 'يصيبها من ذلك .

الليث : والنَّفْطة' بَثْرة تخرج في اليد من العمل ملأى ماء . أبو زيد : إذا كان بين الجلد واللحم ماء قيل : نَفَطَتُ تَنْفُط نَفَطاً ونَفِيطاً . ودَغُوة نافِطة " : ذاتُ نَفَاطات ٍ ؟ وأنشد :

#### وحَلَب فيه رُغاً نَوافِطُ ۗ

وَنَفَطَ الظّبْيُ مَنْفِطُ نَفِيطاً : صوّت ، وكذلك تَوْبَ تَوْبِياً . وَنَفَطَت المَاعِزة ، بالفتح ، تَنْفِط نَفُطا وَنَفِيطاً : عَطَسَت ، وقيل : نَفَطت العَنز ، إذا نَثَرَت بأنِفها ؛ عن أبي الدُّقَيْش .

ويقال في المثل: ما له عافيطة ولا نافيطة أي ما له شيء؛ وقيل: العَفْطُ الضَّرِطُ ، والنَّفْطُ العُطاسُ ، فالعافيطة من دُبرُها ، والنافيطة من أنفها ، وقيل: العافيطة الماغزة إذا عطست ، والنافيطة إتباع .قال أبو الدقيش: المافيطة النعجة ، والنافيطة العنز ، وقال غيره : العافيطة الأمة ، والنافيطة الشاة ، وقال ابن الأعرابي : العفيط الحُصاص للشاة ، والنفيط عطاسها ، والعفيط نشير المفز ، وقولهم في المثل : لا الضأن ، والنقيط نشير المعز ، وقولهم في المثل : لا يُغيطُ فيه عناق أي لا يؤخذ لهذا القنيل بثأر .

نقط: النُقطة: واحدة النُقط؛ والنَقاط : جمع نقط والنَقاط أن ونقط المُوفة مثل بُرْمة وبرام ؛ عن أبي زيد . ونقط الحرف يَنقطه نقطاً ، أعجمه ، والاسم النُقطة ؛ ونقط المصاحف تنقيطاً ، فهو نقاط . والنَقطة : فَعْلة واحدة . ويقال : نقط ثوبه بالمداد والزعفران تنقيطاً ، ونقطت المرأة خدها بالسواد : تحسنن فذلك .

والنافيطُ والنُّقيطُ : مولى المولى ، وفي الأرض

نقطة ، وقد تنقطت الأرض . ابن الأعرابي: ما بقي من أموالهم إلا النقطة ، وهي قطعة من نخل ههنا، من أموالهم إلا النقطة ، وهي قطعة من نخل ههنا، وقطعة من زرع ههنا . وفي حديث عائشة ، رضوان الله عليها: فما اختلفوا في انقطة أي في أمر وقضية . قال ابن الأثير : هكذا أثبته بعضهم بالنون ، قال : وذكره الهروي في الباء ، وقال بعض المتأخرين : المضبوط المروي عند علماء النقل أنه بالنون ، وهو كلام مشهور ، يقال عند المنبالغة في المنوافقة ، وأصله في الكتابين أيقابل أحدهما بالآخر ويعارض ، فيقال : ما اختلفا في انقطة يعني من انقط الحروف والكلمات أي أن بينهما من الانفاق ما لم مختلفا معه في هذا الشيء اليسير .

غط: النمَطُ : ظهارة ُ فراش مَّا ؛ وفي التهـذيب : ظهارة الفراش . والنمطُ : جماعة من الناس أمرُهم واحد. وفي الحديث: خيرُ الناس هذا النمَطُ الأوسط. وروي عن علي" ، كر"م الله وجهه ، أنه قــال : خير هذه الأمة النَّمَطُ الأوسطُ يَلْحَقُ بهم التالي ويرجع إليهم الغالي؛ قال أبو عبيدة: النمط ُ هو الطريقة. يقال: الزَّم هذا النَّمَط أي هذا الطريق . والنمَط ُ أيضاً : الضربُ من الضُّروبِ والنوعُ من الأنواع . يقال : لىس هذا من ذلك النمَط أي من ذلك النوع والضرب، يقال هذا في المتاع والعلم وغير ذلك، والمعنى الذي أراد على، عليه السلام ، أنه كره الفُلُو " والتقصير في الدين كما جاء في الأحاديث الأخر . أبو بكر : الزَّمْ هـذا النمط أي الزم هذا المذهب والفَن والطربق . قال أبو منصور : والنمَطُ عند العرب والزُّومَجُ ضُروبُ النَّيَابِ المُصَبَّعَةِ . ولا يكادون بقولُون نُمَطُّ ولا زَوْجُ إِلَّا لِمَا كَانَ ذَا لَـُو ْنَ مِن رُحَمَرَةً أَوْ خَضَرَةً أَوْ صفرة ، فأما البياض فلا يقال نمط ، ويجمع أنْماطاً .

والنمط: ضرب من البُسُط، والجمع أَمَاط مشل سبّب وأسباب ؛ قال ابن بري : يقال له نمط وأَمَاط ونماط ؛ قال المتنخل :

#### عكلمات كتَحْبيير النّماط

وفي حديث ابن عمر: أنه كان 'يجَلَلْ' بُدْنَه الأُهَاط؟ قال ابن الأثير: هي ضرب من البُسُط له خَمْل رقيق، واحدها نمَط. والأَنْمَطُ': الطريقة'. والنمط' من العلم والمتاع وكل شيء: نوع منه ، والجمع من ذلك كله أَهَاط ونَماط ، والنسب' إليه أَهَاطِي وَهَطِي . ووعَساء النَّمَيْط والنَّبَيْط: معروفة تُنْبيت ضروباً من النات ، ذكرها ذو الردمة فقال:

فأضحت بوعساء النُّمَيْسُطِ كَأَنَّهَا النُّمَيْسُطِ كَأَنَّهَا الْمُدرى الأَثْلُ عِمن وادي القُرى، ونخيلها

والنَّمَيْطُ : اسم موضع ؛ قال ذو الرمة.: فتال : أداها النُّ أَمَّا كَأَنَّ ا

فقال : أراها بالنُّميْطِ كَأَنَّهَا نَخْيِلُ القُرى ، جَبَّارُهُ وأَطاوِلُهُ

نهط: نَهُطَهُ بِالرُّمْحِ نَهُطاً : طَعْنُهُ بِهِ .

المبداني : يضرب لمن يدعى ما ليس تملكه .

نوط: ناط الشيء بننوط نوطاً: عَلَقه. والنّوط : ما عُلّقه. والنّوط : ما عُلّق ، سمي بالمحد ، قال سيبويه وقالوا: هومنتي مناط الثّر يًا أي في البُعْد ، وقيل : أي بتلك المنزلة فحذف الجار وأوصل كذهبت الشام ودخلت البيت . وانتاط به : تعلّق . والنّوط ن : ما بين العَجُز والمَتَن . وكل ما علق من شيء ، فهو نوط . والأنواط أي يتناوك وليس هناك شيء مُعلَّق ، وهذا نحو قولهم : كالحادي وليس له بعير ، وتجسّأ وهذا نحو قولهم : كالحادي وليس له بعير ، وتجسّأ وهذا نحو قولهم : كالحادي وليس له بعير ، وتجسّأ .

لُنْقُمَانُ مَن غَيْرِ شَبَعٍ . والأَنْوَاطُ : مَا 'نَوَّطَ عَلَى البَعْيرِ إِذَا أُوقِرَ . والتَّنُواطُ : مَا يُعَلَّقُ مِن الهَوْدَجِ يُزِيَّنُ بِه . ويقال : نيط عليه الشيء عُلِّق عليه ؟ قال رقاع بن قَيْس الأَسدي :

#### بلاد بيها نيطت علي تمائيي، وأوَّلُ أرض مس جلدي تُرابُها

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه أني بال كثير فقال : إني لأحسبكم قد أهلك تثم الناس ، فقالوا : والله ما أخذ ناه إلا عفوا بلا سوط ولا نوط أي بلا ضرب ولا تعليق ، ومنه حديث علي ، كرام الله وجهه : المُتَعَلَّق بها كالنوط المُذ بذب ؛ أراد ما يناط بر حل الراكب من قعب أو غيره فهو أبدا يتحرك . ونيط به الشيء أيضاً : وصل به . وفي يتحرك . ونيط به الشيء أيضاً : وصل به . وفي برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي علق . يقال : نوس الله ، منه الأمر به أن وطه ، وقد نيط به ، فهو منوط .

وفي حديث الحجّاج: قال لِحَقّار البثر: أَخَسَفَتَ أَم أَو شَلَعْتَ ؟ فقال: لا واحد منهما ولكن نيّطاً بين الأمرين أي وسطاً بين القليل والكثير، كأنه مثملّق بينهما ؟ قال القتيبي: هكذا روي بالياء مشدّدة ، وهي من ناطته يَنُوطُنه نَوطاً ، فإن كانت الرواية بالباء الموحدة فيقال للرّكية إذا استُخرج ماؤها واستنبيط هي نبّط ، بالتحريك.

ونياط كل شيء: مُعَلَقه كنياط القوس والقر بة. تقول: نطئت القربة بنياطها نتوطاً. ونياط القوس: مُعَلَقها. والنياط : الفؤاد. والنياط : عرق علق به القلب من الوتين ، فإذا قلط عمات صاحبه ، وهو النيط أيضاً ؛ ومنه قولهم: رماه الله

بالنيط أي بالموت . ويقال للأرنب : 'مقطِّعَةُ النياط كما قالوا مُقطِّعة الأَسْحار . ونياط القلب : عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين، والجمع أنوطة ونُوط، وقيل: هما نياطان : فالأعلى نياط الفؤاد، والأسفل الفرج ، وقال الأزهري في جمعه: أنوطة "، قال : فإذا لم ترد العدد جاز أن يقال للجمع 'نوط لأن الياء التي في النياط واو في الأصل. والنياط والنائط: عرق مستبطن الصَّلْب تحت المتن ، وقيل : عرق في الصلب ممتد يُعالج المَصفور بقطعه ؛ قال العجاج :

فَبَجً كُلُّ عَانِدٍ نَعُورٍ، فَضَبَ الطَّبِيبِ، فَأَنْطَ المَصْفُورِ،

القَضْبُ : القَطْع . والمَصْفُور : الذي في بطنه الماء الأصفر . ونِياطُ المَفازةِ : بُعد طريقها كأنها نيطت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع ، وإنما قيل لبُعد الفلاة نياط لأنها منوطة بفلاة أخرى تتصل بها ؛ قال العجاج :

وبَلَنْدَةٍ بُعَيِدةٍ النَّيَاطِ ، تَجُهُولَةٍ تَغْنَالُ خَطُو الخَاطِي

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : إذا انتاطت المنازي أي إذا بعدت وهو من نياط المفازة وهو بعدها ، ويقال : انتاطت المغازي أي بَعدت من النّوط ، وانتقطت حاثر على القلب ؛ قال رؤبة :

### وبكندة نياطئها نطيي

 قوله « فج النع » أورده المؤاف في مادة نمر وقال: بج شق أي طمن الثور الكلب فشق جلده، وتقدم في مادة عند فبخ كل بالخاء المعجمة ورفع كل والصواب ما هنا .

وانتاطت الدار بعد ت ، قال : ومنه قول مُعاوبة في حديثه لَبعض خُد امه : عليك بصاحبك الأقدم فإنك تجيد ، على مودة واحدة وإن قدم العهد وانتاطت الدار ، وإباك وكل مُستَحد ت فإنه بأكل مع كل وبع ، وأنشد ثعلب :

ولكنَّ أَلفاً قد نَجَهَّز غادياً ، مجَوْرانَ مُنْناط المُحَلِّ غَرببُ

والنَّيِّطُ من الآبار: التي بجري ماؤها معلَّقاً يَنْحَدُرُ من أَجُوالِها إلى حجَمَّها. ابن الأعرابي: بثر نَيِّطُ إذا حُفرت فأتَى الماء من جانب منها فسال إلى قعرها ولم تَعِنْ من قعرها بشيء ؛ وأنشد:

> لا تَسْتَقِي دِلاؤها من نَيْطِ ، ولا بَعِيدٍ قَعْرُهَا مُخْسُرُو طِ وقال الشاعر :

> > لا تتَّقي دِلاؤها بالنَّيُّطا

وانتاط الشيء: اقتضبه برأيه من غير مشاورة. والخمع والنوط : الجائلة الصغيرة فيها التمر ونحوه ، والجمع أنواط ونياط . قال أبو منصور : وسمعت البحر انيين يسبون الجلال الصغار التي تعلق بعراها من أقتاب الحمولة نياطا ، واحدها نوط . وفي الحديث : إن وفد عبد القيس قد مروا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأهدو اله نوطا من تعضوض هجر أي أهدوا له جلة صغيرة من نمر النعضوض ، وهو من أسرى نغران هجر ، أسود وفي حديث وفد جعد القيس : أطعم حلو . وفي حديث وفد عبد القيس : أطعم عنا من بقية القوس الذي في عبد القيس : أطعم منا من بقية القوس الذي في

، قوله « تنقي » كذا بالاصل ولعله تستقي .

نَوْطِكَ . الأَصمعي : ومن أَمْسَالهُم في السُدّة على البَخيل : إِن ضَجُ فَزِدْه وقَدْرًا ، وإِن أَغْيِا فَزِدْه نَوْطاً ، وإِن جَرْجَرَ فَزِدْه ثَقَلًا ؛ قال أَبو عبيدة : النوط العلاوة بين الفَوْد بَيْن ِ .

ويقال للدَّعِي تَنتَمِي إلى قوم: مَنُوط مُذَبُذَبِ؟ سبي مذبذباً لأنه لا يدرى إلى من ينتَمِي فالريح تُذَبّذ به بمناً وشمالاً. ورجل منوط بالقوم: ليس من مُصاصهم ؟ قال حسان:

> وأننت دعي نيط في آل هاشم ، كما نيط خَلَف الراكب القَدَحُ الفَردُ

> > ونيط به الشيء : 'وصل به .

والنُّو ْطَهُ ' : الحو ْصَلَة ' ؛ قال النابغة في وصف قطاة :

حَدَّاء مُدبِرةً ، سَكَّاء مُقْبِلةً ، للماء في النَّحْر منها نَوْطة ْ عَجَبْ

قال ابن سيده: ولا أرى هذا إلا على التشبيه. حدّاء: خفيفة الذنب. سكتاء: لا أذن لها، شبه حوصلة القطاة بنوطة البعير وهي سلّعة تكون في تخره. والنوطة : ورم في الصدر، وقيل: ورم في تخر البعير وأرفاغه وقد نبط له؛ قال ابن أحبر:

> ولا عِلمْمَ لِي ما نَوْطَة مُسْتَكِنَّة "، ولا أي مَن فارقت أَسْقي سِقائيــا

والنوطة ' : الحِقد ' . ويقال للبعير إذا وَرِمَ نحر ' هُ وَأَرفاغُه : نيطت له نوطة ، وبعير مَنُوط وقد نيط له وبه نَوطة إذا كان في حَلقه ورَم . ويقال : نيط البعير إذا أصابه ذلك . وفي الحديث : بعير له قد نيط . يقال : نيط الجمل ، فهو منوط إذا أصابه النوط ' ، وهي غدًة تُصيه في بطنه فتقتله . والنوطة : ما يَنصَبُ

من الرّحاب من البلد الظاهر الذي به الغَضَا. والنو طه أنه الأرض يكثر بها الطّلَعْ ، وليست بواحدة ، وربحا كانت فيه نياط تجتمع جماعات منه ينقطع أعلاها وأسفلها. ابن شميل : والنو طه أليست بواد ضخم ولا بتكلفة هي بينهما . والنو طه أنه المسكان في وسطه شجر ، وقيل : مكان فيه طر فاء خاصة ابن الأعرابي: النو طه ألمسكان فيه شجر في وسطه ، وطر فاه لا شجر النو طه ألمسكان فيه شجر في وسطه ، وطر فاه لا شجر فيهما ، وهو مرتفع عن السيل . والنو طه أنه الموضع المرتفع عن الماء ؛ عن ابن الأعرابي . وقال أعرابي : أصابنا مطر جود و وانا لمسينو طة فجاء بجار الضبع أي بسيل يجر الضبع من كثرته .

والتَّنَوُّطُ والتُّنَوِّطُ ؛ طائر نحو القارية سواداً تركّب عُشها بين عُودين أو على عود واحد فتُطيل عشها فلا يصل الرجل إلى بيضها حتى يُدخل يده إلى المنكب ، وقال أبو علي في البصريّات : هو طائر يُعلّق قشوُراً من قشور الشجر ويُعشّش في أطرافها ليحفظه من الحيات والناس والذرّ ؛ قال :

تُقَطِّعُ أَعناقَ التَّنَوُّطِ بِالضَّحْى ، وتَفرِسْ فِي الظَّلْمَاءُ أَفْعَى الأَجارِعِ

وصف هذه الإبل بطول الأعناق وأنها تصل إلى ذلك، واحدها تَنَوَّطة وَتُنَوَّطة قال الأصمعي : إنما سمي تتوّطاً لأنه يُدلِّي خُيوطاً من شجرة ثم يُفرخ فيها . وذات أنواط : شجرة كانت تُعبد في الجاهلية ، وفي الحديث : اجعل لنا ذات أنواط ، قال ابن الأثير : هي اسم سَمُرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سيلاحَهم أي يعلقونه بها ويَعْكُنُون حولتها ، فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوْط ، وهو مصدر سمي به المَنُوط . الجوهري : نوط الحديث : أنه وذات أنواط اسم شجرة بعينها . وفي الحديث : أنه

أبصر في بعض أسفاره شجرة دَفْواء تسمَّى ذاتَ أنواط .

ويقال: نو طة "من طلاح كما يقال عيص" من سدار وأيكة " من أثل وفَر ش من عُر في ط وو هط من عُشر وغال من سكم وسكيل من سمر وقصيمة "من غضاً ومن رمث وصرية "من غضاً ومن سكم وحر جة " من شجر . وقال الحليل : المد ان الثلاث منه وطات بالهمز ، ولذلك قال بعض العرب في الوقوف: افعكي، افع لما أفع كم أفوا والواو حين

نيط: النَّيْطُ: الموتُ وطَعَنَ في نيْطِهِ أي في جَنَازَته إذا مات. ورُميَ فلان في طَنْيهِ وفي نَيْطِه : وذلك إذا رُمِيَ في جنازته ، ومعناه إذا مات. وقال ابن الأعرابي : يقال رماه الله بالنَّيْط ورماه الله بنَيْطه أي بالموت الذي يَنُوطه ، فإن كان ذلك فالنيط الذي هو الموت إنما أصله الواو ، والياء داخلة عليها دخول معاقبة ، أو يكون أصله نَيِّطاً أي نَيْوِطاً ثم خفف ؛ قال أبو منصور : إذا خفف فهو مثل الهين والهين والهين واللين واللين واللين لوالين ، وروي عن علي ، عليه السلام ، أنه قال : لوَدَّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ فرَّ مَة إلا مُطعِنَ الى أن يُنْطِه ؛ معناه إلا مات . قال ابن الأشعِن والقياس النوط لأنه من ناط ينوط إذا عُلْق ، غير أن الواو تعاقب الياء في حروف كثيرة .

وقيل: النَّمْنُطُ نِبَاطُ القلبِ وهو العَرِقُ الذي القلبِ متعلق به . وفي حديث أبي اليَسَر : وأشار إلى نِياطُ قلبه . وأناه نَيْطُ أي أجله . وناطَ نَيْطاً وانتاط:

١ قوله « إلا طمن » كذا ضبط في النهاية ، وسهامتها ما نصه : يقال طمن في نيطه أي في جنازته ، ومن ابتدأ بثي، أو دخل فيه فقد طمن فيه ، وقال غيره:طمن على ما لم يسم فاعله،والنيط نياط القلب وهمي علاقته فاذا طمن مات صاحبه .

بَعُدَ . والنَّيِّطُ : العين في البُّر قبل أن تصل إلى القمر .

#### فصل الهاء

هبط: الهُبُوطُ : نقيضُ الصَّعُود ، هبط بهُبيط ويهبُطُ هُبُوطاً إذا انهُبط في هَبُوط من صَعُود . وهَبَطَ هُبُوطاً : نزل ، وهَبَطْته وأَهْبَطْتُهُ فانهُبَط؟ قال: ما راعني إلا جناح هابيطا ، على البُيوت ، قَوْطَه العُلابيطا

أي مهبيطاً قوطه . قال : وقد يجوز أن يكون أراد هابطاً على قوطه فحذف وعدى . وفي حديث الطفيل بن عمرو : وأنا أَتَهبَّطُ الهم من الثنية أي أنتحد رُ ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في الرواية وهو بعنى أَنهبيط وأهبيط وهبيطه أي أنزله ، يتعدى بعنى أَنهبيط وأهبيط وهبيطه أي أنزله ، يتعدى ولا يتعدى . وأما قوله عز وجل : وإن منها لها يهبيط من خشية الله ، فأجود التولين فيه أن يكون معناه : وإن منها لما يهبيط من نظر إليه من خشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم خشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم ما شاهد ، فنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان الحشوع والسنة وط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر المياء كقول الله سبحانه : وما رميت إذ رميت واكن الركب ؟ قال عدى بن زيد ا :

أَهْبَطْتُهُ الرَّكْبُ يُعْدِينِ، وأَلْجِيهُ ، للنَّاثْباتِ ، بِسَيْرٍ مِخْـذَمُ الأَكْمَرِ

وفَرَ قُ مَا بِنِ الْمَبُوطُ والْمُبُوطُ أَنَ الْمَبُوطُ اسم للحَدُور ، وهو الموضع الذي يُهْسِطُكُ مِن أعلى إلى أسفل ، والمُبُوطُ المصدر . والْهَبُطة : ما تَطامَن من الأرض . وهَبَطنا أرض كذا أي نزلناها. والهَبُط : أن يقع الرجل في شَرّ . والهبُط أيضاً : النقصان . ورجل مَهْبُوط " : نقصت حاله . وهَبَطَ القوم مُ

> كل بنيي حُراث مَصِيرُهُمُ قُلُ ، وإن أَكثرُ وا مِنَ العَدَدِ

> إِنْ يُفْبَطُوا يَهْبِيطُوا، وإِنْ أُمِرُوا يَوْماً ، فهم للفَناء والنَّفَـد

وهو نقيضُ ارتفعوا. والهَبْطُ: الذُّلُّ، وأنشد الأزهري بيت لبيد هـذا: إنْ يُغْبَطُوا يَهْسِطوا. ويقال: هَبُطَهُ فَهِبِطَ، لفظ اللازم والمتعدي واحد.

وفي الحديث: اللهم غَبْطاً لا هَبْطاً أي نسألك الغَبْطة ونعوذ بكأن تَهْمِيط عن حالنا، وفي التهذيب: أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن تُهْمِيطنا إلى حال سفال، وقيل: معناه نسألك الغبطة ونعوذ بك من الذل والانجطاط والنزول؛ قال ابن بري: ومنه قول ليد: إن يغطوا على عطوا؛ وقول العاس:

أُمُّ هَبَطُنْتَ البِلادَ لا بَشَرُّ أَنْتَ ، ولا مُضْغَة ، ولا علَقُ

أراد لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صُلْبه غير بالغ هذه الأشياء. قال ابن سيده: والعرب تقول اللهم غبطاً لا هبطاً ؛ قال: الهبط ما تقدّم من النقض والنسفُّل ، والغَبْط ُ أَن تَنْفبَط بخير تقع فيه. وهبطَت ُ إبلى وغني تَهْسِط ُ هُبُوطاً: نقصت. وهبطنت ُها هَبْطاً

وأَهْبَطْتُهُا، وهَبَطَ ثَنُ السَّلَعَةَ يَهْسِطُ هُبُوطاً: نقص، وهبَطْته أَهْسِطُهُ هَبُطاً وأَهْبَطَته . الأَزهري : هَبَطَ ثَنُ السَّلَعَة وهبَطْته أَنَا أَيضاً ، بغير أَلف. والمَهْبُوط: ثَنُ السَّلَعَة وهبَطَهُ المرضُ إلى أَن اضطرب لحمه . وهبط فلان إذا انتضع . وهبط القومُ: صاروا في هُبُوط . ورجل مَهْبُوط وهبَسِطَ : هبط المرضُ لحمه نقصه وأحدره وهز له . وهبط اللحمُ نفسه : نقص و كذلك الشحمُ . وهبط شحمُ الناقة إذا انتضع وقلً ؟ قال أسامة المذلي :

ومِنْ أَيْنَهَا بَعْدَ إبدانِهَا ، ومن شَعْمِ أَثْبَاجِهَا الْهَابِط

ويقال : هَبَطْنُتُه فَهِبَطُ لازم وواقع أي انْهَبَطَتُ \* أَسُنَمَتُهُا وَتُواضَعَتْ .

والمَبيط من النوق: الضَّامر. والمبيط من الأرض: الضَّامر ، وكله من النُّقصان. وقال أبو عبيدة: المُبيط الضامر من الإبل ؟ قال عَبيد بن الأبر ص:

وكأن أقنتادي تَضَمَّنَ نِسْعَهَا، من وَحْشِ أَوْرالٍ، هَبِيطُ مُفْرَدُ

أراد بالهُبِيطِ ثوراً ضامراً . قال ابن بري : عنى بالهبيط الثور الوحشي شبه به ناقته في سُرعتها ونشاطها وجعله مُنفرداً لأنه إذا انفرد عن القطيع كان أسرع لمَدُوهِ . وهَبَطَ الرجل من بلد إلى بلد وهبَطَ تُهُ أنا وأَهْبَطَ تُهُ أَنا وَهُبَطَ السُّوق إذا أناها ؟ قال أبو النجم يصف إبلا:

يَخْبِطُنَ مُلْأَحاً كَذَاوِي القَرْمُلِ فَهَبَطَتْ ، والشمسُ لَم تَرَجَّـلَ

أي أنت الفداة قبل ارتفاع الشبس . ويقال : هبطه

الزمان إذا كان كثير المال والمعروف فذهب ماله ومعروفه . الفراء : يقال هبطه الله وأهبطه . والتهبيط والتهبيط والتهبيط طائر ليس والتهبيط على مثال تفعل غيره ، وروي عن أبي عبيدة : التهبيط على لفظ المصدر . وفي حديث ابن عباس في العصف المأكول قال : هو المبوط ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية بالطاء، قال سفيان : هو الذر الصغير ، قال : وقال الخطابي أراه وهما وإنما هو بالراء .

هوط: هرَطَ الرجلُ في عِرْض أَخِيه وهَرَط عِرْضَ أَخِيه بَهْرَطُهُ هَرَ طاً : طَعَنَ فيهَ ومَزَّقه وتنَقَّصه، ومثله هَرَّتَه وهرَدَه ومَزَقَه وهَرْطَبَهُ . وتهارَطَ الرجلان : تَشانَما .

وقيل: الهَرْط في جميع الأشياء المَزْق العنيف. والهَرْط لغة في الهَرْت وهو المزق العنيف. وناقة هير ط": مُسنِة"، والجميع أهراط وهروط. والهروط: لخم مَهزول كأنه انخاط لا ينتفع به لغنائتيه. والهر ط والهر طة : النعجة الكبيرة المهزولة، والجمع هر ط" مثل قر بة وقر ب. الليث: نعجة هر طة وهي المهزولة لا ينتفع بلحمها غنوئة"، الفراء: ولحمها الهرط، بالكسر. وقال ابن الأعرابي: الهرط، بفتح الهاء، وهو الذي يتفتئت إذا أطبيخ. ابن شميل: المحرطة من الرجال الأحمق الجبان الضعف. ابن شميل: الأعرابي بن هرط الرجل إذا استرخى لحمه بعد الأعرابي بينفسيف والإنسان من علية أو فزع، والإنسان من علية أو فزع، والإنسان من علم الرخو.

هومط: هَرْمُطَ عِرِضَه: وقع فيه وهو مثل هرَطه. هطط: الأَزهري: الهُطُّ الهَلئكي من الناس، والأَهَطُُ المُلئكي من الناس، والأَهَطُ الْجُمَل الكثير المَشْي الصَّبُور عليه، والناقة هُطَّاء.

والهَطْهُطَةُ : السُّرعة فيا أُخذ فيه من عمل مشي أو غيره . ابن الأعرابي : هُطُهُطُ إذا أَمرت بالذَّهاب والمجيء .

هقط: هقِط: من زجر الخيل؛ عن المبرد وحده؛ قال: لَــُنَّا سَــَبِعْتُ خَـيْلَهُم هِقِطَ"، عليمت أنَّ فــارِساً مُحْتَطَّي

هلط: الأزهري عن ابن الأعرابي: الهالِط المُسترخي البطن ، والهاطِل الزرع المُلتَّفُ .

هبط: الهَمْطُ : الظلم . هَمَطَ يَهْمِطُ هَمْطاً : خَلَطَ اللهَ الأَباطِيلِ . وهَمَطاً الرجل واهْتَمَطَه : ظلمه وأخذ منه ماله على سبيل العُلَبَة والجَوْر ؛ قال الشاعر :

ومين شديد الجَوْر ذي الهُتِماطِ

والهَمّاط : الظالم. وهمّط فلان الناس مَهْمِط إذا ظلمهم حقهم . وسئل إبراهيم النخعي عن عمّال طلمهم حقهم . وسئل إبراهيم النخعي عن عمّال إلى أهاليهم أهد والجيرانهم ودعوهم إلى طعامهم ، فقال : لهم المهمّنا وعليهم الوزو به معناه أنهم يأخذون منهم على سبيل القهر والغلبة . يقال : همط ماله منهم على سبيل القهر والغلبة . يقال : همط ماله غير وجه ، وفي رواية : كان العمّال يَهْمِط ون ثم يدعون إلى طعامهم ، يريد يدعون فيها بُون ، يعني يدعون إلى طعامهم ، يريد أنه يجوز أكل طعامهم وإن كانوا ظلمة إذا لم يتعين المرام . وفي حديث خالد بن عبد الله : لا غرو و إلا أكلة ونهب . أبو عدينان : سألت الأصعي عن أميط وقال : هو الأخذ بخرق وظلم ؛ وقيل : الهمط فقال : هو الأخذ بخرق وظلم ؛ وقيل : الهمط المنط من الأباطيل الأخذ بغير تقدير ، والهم ط القائط من الأباطيل

والظلمُ. تقول: هو يَهْمِط ويَخْلِط هَمْطاً وخَلَطاً. ويقال : همَط يَهْمِط ُ إِذَا لَم يُبال ما قال وما أكل . ابن الأَعرابي : امْتَر َزَ مِن عِرْضه واهْتَمَط إِذَا شَتْمَه وعابه . وقال ابن سيده : واهتمط عرضه شته وتنقّصه ، وقال : واهتمَط الذّب السخلة أو الشاة أَخَدَها ؛ عن ابن الأَعرابي .

هملط: هَمْلُـطَ الشيءَ : أَخَذَه أَو جمه .

هنبط: التهذيب لابن الأثير في حديث حبيب بن مُسلمة: إذ نزل الهَنْباط؛ قيل: هو صاحب الجَيْش بالرُّوميَّة.

هيط: ما زال مُنذ اليوم يَهيط هينطاً وما زال في هيط: ما زال مَنظ وميط وهياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة، وقيل: في هياط ومياط في دُنو وتباعد. والحياط والمياط والمياط والمياط والمياط والمياط الفراء الهياط في قولهم ما زلنا بالهياط والمياط: قال الفراء الهياط أشد السوق في الورد، والمياط أشد السوق في الصدر ، ومعنى ذلك بالمبيء والذهاب . اللحياني : الهياط الإقبال ، والمياط الإدبار . غيره : الهياط اجتاع الناس للصلح ، والمياط الإدبار . غيره : الهياط أميت فعل الهياط . ويقال : بينهما مُهايطة ومُهايطة ومُهايطة ومُهايطة ومُهايطة ومُهايطة ومُهايطة ومُهايطة .

والهائط': الدَّاهب، والمائط: الجائي.

قال ابن الأعرابي: ويقال هايطكه إذا استضعفه. ويقال: وقع القوم في هياط ومياط. وتَهايَط القومُ تَهايُطاً إذا اجتمعوا وأصُلحوا أمرهم، خلاف التايُط، وتمايَطوا تمايُطاً: تباعَدُوا وفسد ما بينهم، والله أعلم.

#### فصل الواو

وبط: الوابط': الضعيف. وبَطَ في جِسمه ورَأْبِهِ يَسِط وَبُطاً وو ُبُوطاً وو َباطة " وو َبـط وَبُطاً ووبُطاً

ووَبُطُ: ضَعُف وثَـقُل. ووَبَط رأيه في هدا الأمر وبوطاً إذا رضعُف ولم يَسْتَحْكِم ؛ وأنشد ابن بري لحبيد الأرقط:

# إذْ باشَرَ النَّكْنُ َ بِرَأْيٍ وَابِطِ

وكذلك وَبِيط، بالكسر، يَوْبَط وَبْطاً. والوابِيط: الحَسِيس والضعيف الجَبان. ويقال: أردت حاجة فو بَطَني عنها فلان أي حبَسني. والو باط': الضَّعْف؟ قال الراجز:

#### 'ذو قُـُوءَۃ ليسَ بذيي وباطِ

والوابيط': الخَسِيس . ووبَـطَ حَظَهُ وَبُطاً: أَخَسَهُ ووضَع من قدره. وو بَطْت الرجلَ: وضعت من قدره . وق بَطْت الرجلَ : وضعت من قدره . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تَبِطْني بعد إذ رَفَعْني أي لا تُهنِي وتَضَعْني . أبو عمرو : وَبَطه الله وأبطَه وهبَطه بعنى واحد ؟ وأنشد :

أَذَاكَ خَيْرٌ أَيُّهَا العَضَارِطُ ؛ أَم مُسْبَلاتٌ تَشْيْبُهنَ وَابِطُ ?

أي واضع الشَّرَفِ . ووَبَطَ الجَرْحَ وَبُطاً : فتحهُ كَبَطَّهُ بَطَّا .

وخط: الوَخط من القدير: النَّبذُ ، وقيل: هو استواء البياض والسواد ، وقيل: هـو فُشُو الشَّيْب في الرأس. وقد وخَطَه الشيب وخطاً ووخَضَه بمعنى واحد أي خالطه ؛ وأنشد ان بري:

> أَتَدُنتُ الذي يأتي السَّفيهُ لِغَرَّتي ، إلى أَن عَلا وخُطُ مِن الشَّيْبَ مَفْرَكِي

وو ُخطَ فلان إذا شابَ رأْسُهُ ، فهـو مَو ْخُوط .

ويقال في السير: وخَطَ يَخِطُ إِذَا أَسْرِعَ ، وكذلك وخَطَ الظَّلِيمُ ونحوه . والوَخْطُ : لغة في الوَخْد ، وهو سرعة السير . وظليم وخَّاطُ : سريع ، وكذلك البعير ؛ قال ذو الرمة :

# عنَّى وعن تشمَرُ دَل مِجْفَال ، أَعْبَطَ وخَّاطِ الْخُطِّتَى طُوال

والميغط : الدَّاخِل . ووَخَط أي دخل . وفَر ُوج ُ والمَيغط : جاوَزَ حَد الفَرارِيج وصاد في حد الدَّيوك . والوَخط : الطَّعن الحَفيف ليس بالنافذ ، وقيل : هو أن يُخالِط الجَوف . قال الأصمعي : إذا خالطت الطعنة الجوف ولم تنفذ فذلك الوَخْض والوَخْط ، وو وَخَطه بالرمح وو خَطه ، وفي الصحاح : الوخط الطعن النافذ، وقد وخَطه وخطاً ؛ وطعن وخاط ، والله ومح وحاط ؛ قال :

#### وَخُطًّا بَاضٍ فِي الكُلِّي وَخَّاطِ

وفي التهذيب: وخضاً بماض. ووخطة بالسيف: تناوكه من بعيد، تقول: وخطاً فلان يُوخطُ وخطاً، وخطاً الله أبو منصور: لم أسبع لفير الليث في تفسير الوخط أنه الضرب بالسيف، قال: وأراه أراد أنه يتناوله بذباب السيف طعناً لا ضرباً. والوخط في البيع: أن تربيح مرة وتخسر أخرى. ووخط النامال: خفقها. وفي الحديث عن أبي أمامة قال: خرج وسول الله على الله عليه وسلم ، فأخذ ناحية البقيع فاتبعناه، فلما سبع وخط نعالنا خلقه وقف ثم قال: امضوا، فلما سبع وخط نعالنا خلقه وقف ثم قال: امضوا، فالمنتنا فقلنا: بم الم وسول الله صنعت ما صنعت المنتنا فقلنا: بم الم المواكم خلفي فتخوق فت

١ قوله « بم » هو في الاصل بالباء الموحدة لا باللام .

أن يَتَداخَلني شيء فقد منكم بين يدي ومشيت خلفكم ، فلما بلغ البقيع وقف على قبرين فقال: هذا قبر فلان القد ضرب ضربة نقط على قبرين فقال: هذا ثم وقف على الآخر فقال مشل ذلك ، ثم قال : أما هذا فكان يمشي بالنسية ، وأما هذا فكان لا يتكن عن شيء من البول يُصيبه . وفي حديث معاذ : كان في جنازة فلما دفن الميت قال : ما أنتم ببار حين حتى يسمع وخط نعالكم أي خفقها وصوتها على الأرض. ورط : الورطة : الاست ، وكل غامض ورطة . والورطة : المكتكة ، وقيل : الأمر تقع فيه من والورطة : المكتكة ، وقيل : الأمر تقع فيه من هككة وغيرها ؛ قال يزيد بن طعمة الحكم في :

قَدْ َفُوا سَيِّدَ مَم فِي وَرَاطَتَ ، قَدْ فَكَ الْمُقْلَةَ وَسُطَ الْمُعْتَرَكُ

قال المُنفضل بن سَكَمة َ في قول العرب وقع فلان في وَرُطةٍ : قال أبو عمرو هي الهلكة ؛ وأنشد :

إِنْ تَأْتِ يَوْماً مثلَ هذِي الخُطَّة ، تُلاقِ مَن ضَرْب نُمَيْرٍ وَدُطَّهُ \*

وجمعه وِراط ؛ وقول رؤبة :

نحن جمَعنا الناسَ بالمِلْطاطِ ، فأصبحوا في ورطة الأوراط

قال ابن سيده: أراه على حذف التاء فيكون من باب زَنْد وأزْناد وفَرْخ وأفْراخ ؛ قال أبو عبيد: وأصل الوَرْطة أرض مُطهئنة لا طريق فيها .

وأو رَطَه وو رَاطه توريطاً أي أوقعه في الورطة فتورَّط هو فيها ، وأو رَطه : أوقعه فيا لا خَلاص له منه . وفي حديث ابن عمر: إنَّ من ورَطاتِ الأمور التي لا مَخْرَجَ منها سَفْكَ الدمِ الحَرام بغير حِلَّةٍ.

وتورَّط الرجل واستُتَوْرَط : هلَك أَو نَـشِب . وتورَّط فلان في الأمر واستورّرَط فيه إذا ارْتَبَك فيه فلم يسهُل له المخرج منه .

والورَّطة : الوحل والردَغة تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها . يقال : تورَّطَت الغنم إذا وقعت في ورَّطة ثم صار مثلًا لكل شدَّة وقع فيها الإنسان. وقال الأصمعي: الورَّطة أهوية مُتصَوَّبة تكون في الجبل تشق على من وقع فيها ؛ وقال طفيل يصف الإبل:

نَهَابِ طَرِيقَ السَّهْلِ تَحْسَبُ أَنهُ وُعُورُ وَدَاطِ ، وَهُو بَيْدَاء بِلَـْقَعُ

والوراط ُ: الحَديمة ُ في الغنم وهو أَن يُبَعْمَع َ بين منفر ون أَو يُفر ق بين مجتمعين .

والورَ طُ : أَن يُورِطَ إِبله في إِبل أُخرى أَو في مكان لا 'ترى فيه في عَبْها فيه. وقوله: لا وَرَ طَ في الإسلام، قال ثعلب : معناه لا تُعَبَّب غنمك في غنم غيرك . وفي حديث وائل بن 'حجر وكتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم، له: لا خِلاط ولا وراط ؛ قال أبو عبيد: الوراط ' الحديمة ' والغش ' ، وقيل : إن معناه كقوله لا 'يجمع بين متفرق ولا 'يفر"ق بين مجتمع خشية الصدقة . وقال ابن هاني عنه الوراط ' مأخوذ من إيراط الجرير في عُننق البعير إذا جعلت طرَفه في حَلْقته أَجَرَيْ بِينَ عَنْق البعير إذا جعلت طرَفه في حَلْقته ثم جَدَّبْتَه حتى تَخْنُق البعير ؛ وأنشد لبعض العرب:

حتى تراها في الجريرِ المُورَطِ، مرْحَ القِياد، سَمْحةَ النَّهَبُّطِ

ابن الأعرابي: الوراط أن تتخبأها وتفر قها. يقال: قد وركلها وأو وكها أي سترها، وقيل: الوراط أن يُغيّب مال ويَجْحَد مكانها، وقيل: الوراط أن مجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المُصدّق، مأخوذ من

الوَرْطة ، وهي الهُوّة 'العَمِيقة في الأرض ثم استُعير المناس إذا وقَعُوا في بَلِيَّة يَعْسُر المَخْرج ' منها ، وقبل : الوراط أن يُغيَّب إبله في إبل غيره وغنه . ابن الأعرابي : الوراط أن يُورط الناس ' بعضهم بعضاً فيقول أحده : عند فلان صدقة وليس عنده ، فهو الوراط والإيراط ، قال : والشّناق ' أن يكون على الرجل والرجلين والثلاثة إذا تفرّقت أموالهم أشناق ، فيقول أحدهم للآخر : شانِقني في سُنتَق واخلُط مالي فيقول أحدهم للآخر : شانِقني في سُنتَق واخلُط مالي ومالك ، فإنه إن تفرّق وجب علينا سُنتَان ، وإن اجتمع مالنا خف علينا ، فالشّناق ' المشاركة في الشّنق والشنقين .

وسط: وسَط ُ الشيء : ما بين طرَ فَيْه ؛ قال :

إذا رَحَلُتُ فاجْعلُونِي وَسَطَا ، إنتي كَبيير ، لا أُطيق العُنَّدا

أي اجعلوني وسطاً لكم ترفُقُون بي وتحفظونني ، فإني أخاف إذا كنت وحدي 'متقد"ماً لكم أو متأخّراً عنكم أن تَفْرُط دابتي أو ناقتي فتصرعني ، فإذا سكنت السين من وسط صار ظرفاً ؛ وقول الفرزدق:

أَتَنَهُ بِمَجْلُومٍ كَأَنَّ جَبِينَهُ صَلاَّةُ وَرْسٍ، وَسُطُهُما قَد تَفَلَقًا

فإنه احتاج إليه فجعله اسماً ؛ وقول الهذلي :

َصَرُوبِ لِمَامَاتِ الرَّجَالِ بِسَيْفِهِ ، إِنْ الرَّجَالِ بِسَيْفِهِ ، إِنْ الشَّوْدِنِ ، يِشْفَارُهَا

يكون على هذا أيضاً ، وقد يجوز أن يكون أراد إذا عجبت وسط الشؤون شفار ها الشؤون أو مُجْتَمَع الشؤون ، فاستعبله ظرفاً على وجهه وحذف المفعول لأن حذف المفعول كثير ؛ قال

الفارسي: ويُقوّي ذلك قول المَرّار الأَسدي:

فلا يَسْتَحْمدُون الناسَ أَمْراً ،

ولكين ضَرْبَ مُجنّتَمَع الشُّؤُونِ

وحكي عن ثعلب : وَسَطُ الشيء ، بالفتح ، إذا كان مُصَمَّتًا ، فإذا كان أَجزاء مُحَلَّتْحَلَّة فهو وسُط ، بالإسكان ، لا غير . وأوسَطُه : كوسَطه ، وهو اسم كأف كل وأز مل إ قال ان سيده وقوله :

شَهُم إذا اجتمع الكُماة'، وأَلْهِمَتُ أَوْلُومِتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فقد يكون جَمْع أوْسَط ، وقد يجوز أن يكون تجمَع واسطاً على وواسط ، فاجتمعت واوان فهمنز الأولى . الجوهري : ويقال جلست وسط القوم ، بالتسكين ، لأنه ظرف ، وجلست وسط الدار ، بالتحريك ، لأنه اسم ؛ وأنشد ان بري للراجز :

الحمد لله العَشييُّ والسفَرُ ، ووَسَطَ الليلِ وساعاتِ أُخَرُ

قال : وكلُّ موضع صلَح فيه بَيْن فهو وسُط ، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسُط ، بالتحريك ، وقال : وربما سكن وليس بالوجه كقول أعْضُر بن سَعْد بن قَيْس عَيْلان :

وقالوا يالَ أَشْجَعَ يَوْمَ هَيْجٍ ، ووَسُطَ الدّارِ ضَرْبًا واحْتِمايا

قال الشيخ أبو محمد بن بري ، رحمه الله ، هنا شرح مفيد قال : اعلم أن الوسط ، بالتحريك ، اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك قبَضَت وسط الحبْل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار ، ومنه

المثل: يَوْتَعَى وسَطاً ويَرْبضُ تَحَجُّرةً أي يوْتَعَي أَوْسَطَ المَرْعَى وخِيارَه ما دام القومُ في خيرٍ ، فإذا أصابهم شَرُ اعتَزلهم ورَبَضَ حَجرة أي ناحية منعزلاً عنهم ، وجاء الوسط محرَّكاً أوسَطُهُ على وزان يَقْتَضِيه في المعنى وهو الطرَّفُ لأَنَّ نَقَيضَ الشيء بتنزُّل مَنْزِلة نظيره في كثير من الأوزان نحو حَوْعَانَ وَشُبَعَانَ وَطُوبِلَ وَقَصِيرٍ ، قَالَ : ومما جاء على وزان نظيره قولهم الحَـرَادُ لأَنه على وزان القَصْد، والحَـرَدُ لأنه على وزان نظيره وهو الفضَب. يقال: حَرَد كِغُر د حَرِ دا كما يقال قصد يقصد قصداً ، ويقال: َحر دَ تَحِرْرَهُ حرَداً كما قالوا غَضَب يَغْضَب غَضَبًا ؛ وقالُوا : العَبْغُم لأَنه على وزان العَضَّ ، وقالوا : العَجْمَ لحبُّ الزبيب وغيره لأنه وزان النُّوكى، وقالوا: الخصب والجدُّب لأن وزانهما العلم والجهل لأن العلم نجي الناس كما نجيبهم الخصب والجهل يُهلكهم كما يهلكهم الجُدب، وقالوا: المُنشسر لأنه على وزان المَنْكب، وقالوا: المنسَّر لأنه على وزان المخلُّب ، وقالوا : أَدْلَـنْتُ الدُّلُو إِذَا أَرسلتها في البئر ، وَدَلَوْ تُنها إِذَا تَجِذَ بُتها ، فجاء أَدْ لَى عَلَى مِثَالَ أُرسَلُ وَدَلًّا عَلَى مِثَالَ خَدَّبٍ ، قَالَ : فبهذا تعلم صحة قول من فرق بين الضَّر والضُّر ولم يجعلهما بمعنى فقال : الضَّر بإزاء النفع الذي هو نقيضه ، والضُّر بإزاء السُّقْم الذي هو نظيره في المعنى، وقالوا : فاد يَفيد جاء على وزان ماسَ يَمِس إذا تبختر ، وقالواً : فادَ يَفُود على وزان نظيره وهو مات يموت، والنَّفاقُ في السُّوق جاء على وزان الكَساد ، والنَّفاق في الرجل جاء على وزان الحداع ، قال : وهذا النحو ُ في كلامهم كثير جداً ؛ قال : واعلم أنَّ الوسَّط قد يأتى صفة ، وإن كان أصله أن يكون 'سماً من جهة' أن أوسط الشيء أفضله وخباره كوسَط المرعى خير ۖ

من طرفيه ، وكوسَط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب ؛ ولهذا قال الراجز :

#### إذا ركبت ُ فاجعلاني وسَطا

ومنه الحديث: خيار الأمور أو ساطها ؛ ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرق ؛ أي على سئك فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا ممتمكن ، فلما كان وسط الشيء أفضله وأغد له جاز أن يقع صفة ، وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس : وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ؛ أي عد لا ، فهذا تفسير وهو منه ، قال : وأما الوسط ، بسكون السيء فهو ظرف لا اسم جاء على وزان نظيره في المعنى وهو ومنه قول أي الأخزر الحياني :

سَلَتُومَ لو أَصْبَحْت وسَط الأَعْجَم

أي بين الأعجم ؛ وقال آخر :

أَكْذَبُ مِن فَاخِتَهُ تقولُ وسط الكربُ

والطَّلْعُ لَم يَبُدُ لَهَا: هـذا أوانُ الرُّطَبِ

وقال سُوار بن المُضَرَّب :

إنتي كأنتي أركى مَنْ لا حَسَاء له ولا أمانة ، وسُط النـاسِ ، عُرْيانا

وفي الحديث : أنَّى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسلط القوم أي بينهم ، ولما كانت بين ظرفاً كانت وسط ظرفاً ، ولهذا جاءت ساكنة الأوسط لتكون

على وزانها ، ولما كانت بين لا تكون بعضاً لما يضاف إلها مخلاف الوسط الذي هو بعض ما يضاف إلىه كذلك وسُط لا تكون بعض ما تضاف إليه ، ألا ترى أن وسط الدار منها ووسط القوم غيرهم ? ومن ذلك قولهم: وسَطُّ رأسه صُلَّبُ لأن وسَطَ الرأسِ بعضها ، وتقول : وسُطّ رأسه دهن فتنصب وسُطّ على الظرف وليس هو بعض الرأس ، فقد حصل لك الفَرْق بدنهما من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ؛ أما من جهة المعنى فإنها تلزم الظرفية وليست باسم متمكن يصح رفعه ونصه على أن يكون فاعلا ومفعولاً وغير ذلك بخلاف الوَسَطِ ، وأما من جهة اللفظ فإنه لا يكون من الشيء الذي يضاف إليه بخلاف الوسط أبضاً ؟ فإن قلت: قد ينتصب الوسط على الظرف كما ينتصب الوَسُطُ ' كَقُولُم : جَلَسْت ' وسَطَ الدار ، وهو بَرْ تَعَى وسَطاً ، ومنه ما جاء في الحديث : أنه كمان يتف في صلاة الجَنازة على المرأة وَسَطَهَا ، فالجواب: أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن الأصل على حدٌّ ما جاء الطريق ونحوه ، وذلك في مثل قوله :

#### كما عَسَلَ الطَّريقَ التَّعْلَبِ

وليس نصبه على الظرف على معنى بَيْن كما كان ذلك في وسط ، ألا ترى أن وسطاً لازم للظرفية وليس كذلك وسيط ? بل اللازم له الاسهية في الأكثر والأعم ، وليس انتصابه على الظرف ، وإن كان قليلا في الكلام، على حد انتصاب الوسط في كونه بمعنى بين، فافهم ذلك . قال : واعلم أنه متى دخل على وسط حرف الوعاء خرج عن الظرفية ورجعوا فيه إلى وسط ويكون بمعنى وسط كتولك: جلست في وسط القوم وفي وسط رأسه دهن، والمعنى فيه مع تحر كم كمعناه

مع سكونه إذا قلت: جلست وسط القوم ، ووسط رأسه دهن ، ألا ترى أن وسط القوم بمعنى وسط القوم ? إلا أن وسطاً يلزم الظرفية ولا يكون إلا السماً ، فاستعبر له إذا خرج عن الظرفية الوسط على جهة النيابة عنه ، وهو في غير هذا مخالف لمعناه ، وقد يُستعمل الوسط الذي هو ظرف اسماً ويُبَهَّى على سكونه كما استعملوا بين اسماً على حكمها ظرفاً في محو قوله تعالى : لقد تَقَطَّع بَيْنُكُم ؟ قال القَتَال الكلابي :

مِن وَسُطِ جَمْعِ بَنِي 'قر يُظِ، بعدما هَنَفَتُ \* رَبِيعَـة ُ: يا بَـني خَوّار!

وقال عَدي بن زيد :

وَسُطُهُ كَالبَرَاعِ أَوْ سُرُجِ المَجْ دل ِ حيناً يَخْبُو ، وحيناً يُنبِيرُ

وفي الحديث: الجالِسُ وسط الحائنة ملعُون ، قال : الوسط، بالتسكين ، يقال فيها كان مُتفَرَّق الأجزاء غير مُتصل كالناس والدواب وغير ذلك ، فإذا كان مُتصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح . وكل ما يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالفتح ؛ وقيل : كل منهما يقع مو قيم الآخر ، قال : وإغا يمن الحين الخالِسُ وسط الحلقة لأنه لا بد وأن يستدير بعض المنصطين به فيؤذيهم فيلمنونه ويذ مُونه . ووسط الشيء : صار بأو سطيه ؛ قال غيلان بن حرر شن :

وقد وَسَطَنتُ مالِكاً وحَنْظُلا صُيَّابَها ، والعَـدَدَ المُجَلْجِلا

قال الجوهري : أراد وحنظلة ، فلما وقف جعل الهاء

أَلِفاً لأَنه ليس بينهما إلا الهَهَّةُ وقد ذهبت عند الوقف فأَشبهت الأَلف كما قال امرؤ النيس:

وعَمْرُ و بنُ دَرْماء الهُمامُ إذا غَدا بِذي مُشْطَبِ عَضْبٍ ، كَمِشْيَةً قَسُورَا

أراد قَسُورَة . قال : ولو جعله اسماً محذوفاً منه الهاء لأجراه ، قال ابن بري : إنما أراد حريث بن غيلان وحنظل لأنه رَخَّهه في غير النداء ثم أطلق القافية ، قال : وقول الجوهري جعل الهاء أليفاً وهم منه .

ويقال: وسَطَنتُ القومَ أَسِطُهُم وَسُطاً وسِطةً أي تَوَسَطْنَهُم . ووَسَطَ الشيءَ وتَوَسَطَهُ: صَار في وسَطه .

وو'سُوط' الشمس : توَسُطُهُما السماء .

وواسط الرَّحْل وواسطَـتُه ؛ الأَخيرة عن اللحياني : ما بين القادمة والآخرة.وواسط الكُور: مُقَدَّمُه؛ قال طرفة :

وإن شِئْت سامى واسطَ الكُورِ رأْسُها، وعامَت بضَبْعَيْهُمَا نَجَاء الْحُفَيْدَدِ

وواسطة القيلادة: الدُّرَّة التي في وسَطها وهي أَنْفَسَ خَرِزَها ؛ وفي الصحاح: واسطة القيلادة الجَوْهَرُ الذي هو في وسطها وهو أُجودها، فأما قول الأعرابي للحسن: عَلَّمني ديناً وَسُوطاً لا ذاهِباً فَرُ وطاً ولا ساقطاً سُقُوطاً ، فإن الوَسُوط ههنا المُتَوَسِّط بن الفالي والنَّالي ، ألا تراه قال لا ذاهباً فرُ وطاً ؟ أي البس ينال وهو أحسن الأديان ؛ ألا ترى إلى قول ليس ينال وهو أحسن الأديان ؛ ألا ترى إلى قول على ، وضوان الله عليه: خير الناس هذا النمَط الأو سط

١ قوله « حريث بن غيلان » كذا بالاصل هنا وتقدم قريباً غيلان
 اب حريث.

يُلْحَقُّ بهم التَّالي ويرجع إليهم الغالي ? قال الحسن للأعرابي : خيرُ الأمور أو ساطُها ؛ قال ابن الأثبر في هذا الحديث : كلُّ خَصْلة محمودة فلها طَرَفان مَذْ مُومان ، فإن السَّخاء وسَطُّ بن السُّخل والتبذير، والشجاعة وسبط سن الحين والتهوش، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مَذْمُوم ، وتجنُّبُ بالتعَرِّي منه والنُّعد منه ، فكلُّما ازداد منه بُعْداً ازداد منه تقرُّباً ، وأبعدُ الجهات والمقادر والمعانى من كل طرفين وسَطُّهما ، وهو غالة البعد منهما ، فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان . وفي الحديث : الوالد أو ْسَط ُ أبواب الجنة أى خيرُها . يقال : هو من أوسط قومه أي خيارهم . وفي الحديث : أنه كان من أو سُط قومه أي من أشرَ فيهم وأحسبيهم . وفي حديث رُقَيْقةَ : انظُرُوا رجلًا وسيطاً أي حَسيباً في قومه ، ومنه سمنت الصلاة الو ُسطَّتَى لأَنهَا أَفضلُ الصلوات وأعظمها أَجْراً ، ولذلك خُصت بالمُحافَظة علمها ، وقبل: لأنها وسَط بين صلاتَى الليل وصلاتَى النهار ، ولذلك وقع الخلاف فيها فقيل العصر ، وقيل الصبح ، وقيل بخلاف ذلك ، وقال أبو الحسن : والصلاة الوسطى يعني صلاة الجمعة لأنها أفضلُ الصلوات، قال : ومن قال خلافَ هذا فقد أخطأً إلا أن يقوله بروانة مُسنَدة إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم .

ووَسَطَ فِي حَسَيْهِ وَساطة وسطة ووَسُطَ ووسَط؛ ووَسَطَه : حَل وسَطَه أي أكثرَمه ؛ قال :

> بَسِطُ البُبُوتَ لِكِي تَكُونَ رَدِيَّةً ، مَن حَبْ تُوضَعُ جَفَنَهُ الْمُسْتَرَ فِدِ

ووَسَطَ قومَه في الحسَبِ يَسطُهُم سِطة "حسَنة . الليث : فلان وَسِيطُ الدَّارِ وَالْحَسَبِ فِي قومه، وقد

وسُط وَساطة وسِطة ووسط الآنوسيط ؛ وأنشد: وسطت من حَنظكة الأصط ا

وفلان وسيط في قومه إذا كان أوسطتهم نسبًا وأر فعَهم تَجِدًا ؛ قال العَر جِي :

> كأنتي لم أكثن فيهم وسيطاً ، ولم تك نِسْبَتي في آل ِ عَمْرِ

والتوسيط': أن تجعل الشيء في الوسط وقرأ بعضهم: فوسطن به جمعاً ؟ قال ابن بري : هذه القراءة تنسب إلى علي كرم الله وجهه ، وإلى ابن أبي ليلى وإبراهيم بن أبي عبلكة . والتوسيط' : قطع الشيء نصفين . والتوسط من الناس : من الوسطة ، ومرعى وسط أي خيار ؟ قال :

إنَّ لَمَا فَوَارِساً وَفَرَطَا ، وَنَكُرَةُ الْحَيُّ وَمَرْعًى وَسَطَا

ووسط الشيء وأوسط : أعد أله ، ورجل وسط ووسط ووسيط : حسن من ذلك . وصار الماء وسيطة واذا غلب الطين على الماء ؛ حكاه اللحاني عن أبي طبة ويقال أيضاً : شيء وسك أبي بين الجيد والردي . وفي الننزيل العزيز : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً عدلاً وقال الزجاج : فيه قولان : قال بعضهم وسطاً عدلاً وقال بعضهم خياراً ، واللفظان مختلفان والمعنى واحد لأن العدل خير والحير عدل ، وقيل في صفة النبي عيارهم ، تصف الفاضل النسب بأنه من أو سكل قومه أي قومه ، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة لأن العرب تستعمل التمثيل كثيراً ، فتشمئل القبيلة بالوادي وسكم القابل ؛ هذا تستعمل التمثيل كثيراً ، فتشمئل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه ، فخير الوادي وسكم وسكم الهذا يعرف المختر الوادي وسكم وهذا أله المؤلدي والقاع وما أشبهه ، فخير الوادي وسكم وما أشبهه ، فخير الوادي وسكم القبيلة بالوادي

من وَسَطَ قَوْمِهِ وَمَن وَسَطِ الوادي وَسَرَو الوَادي وَسَرَارَتِهِ وَسِرَّهُ ، وَمَعْنَاهُ كُلَّهُ مِن خَيْر مَكَانَ فِيه ، وكذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من خير مكان في نسب العرب ، وكذلك جُعِلت أُمَّته أُمة وسَطاً أي خياراً .

وقال أحمد بن مجسى: الفرق بين الوسُّط والوَّسَط أنه ماكان يَسينُ جُزْء من جُزْء فهو وسط مثل الحَلَّقة من الناس والسُّبيُّحة والعقد ، قال:وما كان مُصْمَتاً لا يُدِينُ جزء من جزء فهو وسَط مثل وسُط الدار والراحة والبُقْعة ؛ وقال اللث : الوسط مخففة يكون موضعاً للشيء كقولك زيد وسط الدار، وإذا نصبت السين صار اسماً لما بين طَرَفَي كُل شيء؛ وقال محمد ابن يزيد : تقول وَسُطَ رأسكُ دُهُنَّ يَا فَتَى لأَنكَ أخبرت أنه استقر" في ذلك الموضع فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف ، وتقول وسَطُ وأسكُ صُلْب لأنه اسم غير ظرف ، وتقول ضربت وسَطَه لأنه المفعول به بعينه ، وتقول حَفَر ْتُ وسَطَ الدار بثراً إذا جعلت الوَسَط كله بثراً ، كقولك حَرَثْت وسَطَ الدار ؛ وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معنى الظرف وصار اسماً كقولك سر ْت من وَسَط الدار لأنَّ الضمير لـمنُّ، وتقول قمت في وسَط الدار كما تقول في حاجة زيد فتحرك السين من وسَط لأنه ههنا ليس يظرف.

الفراء: أو سَطَنت القوم وو سَطَنهم وتوسَطنهم معنى واحد إذا دخلت وسُطهم . قال الله عز وجل: فو سَطنن به جَمْعاً . وقال الليث: يقال وسَط فلان جماعة من الناس وهو يسطهم إذا صاد وسُطهم ؛ قال : وإنما سمي واسط الرحل واسطاً لأنه وسط بن القادمة والآخرة ، وكذلك واسطة القيلادة ، وهي الجوهرة التي تكون في وسلط التيلادة ، وهي الجوهرة التي تكون في وسلط

الكرُّسِ المَنْظُنُوم.قال أبو منصور في تفسير واسط الرَّحْل ولم يَتَثَبَّتْه : وإنما يعرف هذا من شاهدً العَربَ ومارسَ سَدُّ الرِّحالِ على الإبل ، فأما من يفسِّر كلام العرب على قياسات الأو هام فإنَّ خَطأه يكثر، وللرحل شَرْخان وهما طَرَفاه مثل قرَ بُوسَى السَّرْج، فالطرُّفُ الذي يلي ذنب البعير آخِرةُ الرحل ومُؤخرَتُهُ ، والطرف الذي يلى رأس البعير واسطُ الرحل ، بلا هاء ، ولم يسمُّ واسطاً لأنه وَسَطُّ بين الآخرة والقادمة كما قال الليث : ولا قادمة للرحــل بَتَّةً إِنَمَا القادمـةُ الواحدةُ من قَـُوادم الرِّسُ ، ولضَرُع الناقة قادمان وآخران ، بغير هاء ، وكلام العرب يُدُّون في الصحف من حيث يصح ، إمَّا أَن يُؤخَذَ عن إمام ثقة عَرَفَ كلام العرب وشاهَدَهم، أو يقبل من مؤدّ ثقة بروى عن الثقات المقبولين، فأما عبارات من لا معرفة له ولا أمانة فإنه بُفسد الكلام ويُزيله عن صيغته ؟ قال : وقرأت في كتاب ابن شميل في باب الرحال قال : وفي الرحل واسطنُه وآخرَتُه ومَوْرَكُهُ ، فواسطه مُقَدَّمه الطويل الذي يلي صدر الراكب، وأما آخِرته فمُؤخرَته وهي خشبته الطويلة العريضة التي تحاذي رأس الراكب ، قال : والآخرة ُ والواسط الشرُّخان . ويقال : ركب بين شَرُّخَيُّ رحله، وهذا الذي وصفه النضر كله صحيح لا شك فيه. قال أبو منصور : وأما واسطة ُ القلادة فهي الجوهرة الفاخرة التي تجعل وسطها . والإصبع الوُسطى . وواسط' : موضع بين الجَزيرة ونَجْد ، يصرف ولا يصرف. وواسط: موضع بين البصرة والكوفة وُصف به لتوسُّطه ما ببنهما وغلبت الصفة وصار اسماً ا قال :

> ونابِغة ُ الجَعْدِيُّ بالرَّمْلِ بَيْنَهُ، عليه تـُرابُ من صَفِيحٍ مُوصَّع

قال سببويه: سبوه واسطاً لأنه مكان وسط بين البصرة والكوفة ، فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة ، ومعنى الصفة فيه وإن لم يكن في لفظه لام . قال الجوهري: وواسط بلد سبي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ، وهو مذكر مصروف لأن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف ، إلا منتى والشام والعراق وواسطاً ودايقاً وفلنجاً وهموراً فإنها تذكر وتصرف ؟ قال : ويجوز أن تريد بها البقعة أو البلندة فلا تصرف كما قال الفرزدق يوثي به عمرو بن عبيد الله بن معمر :

أمَّا قُرَيْشُ ، أَبَا حَفْصٍ ، فقد رُزِيْتُ بَالشَامِ ، إِذْ فَارَقَتَنْكُ ، السَّمْعُ وَالْبَصَرَا

كم من حبان إلى الهينجا دلفت به ، يوم اللقاء ، ولولا أنت ما صبرا

مِنهِنَّ أَيَامُ صِدْقٍ ، قد ُعرفِنْتَ بها ، أَيَامُ واسطَ والأَيَامُ مَسِن هَجَرا

وقولهم في المثل: تَغافَلُ كَأَنَّكُ وَاسطِي ؛ قال المبرد: أَصله أَن الحجاج كان يتسخَّرُهُم في البِناء فيهُر بُون ويتنامون وسط الغُرباء في المسجد، فيجيء الشُرَّطِيُ فيقول: يا واسطي ، فمن دفع دأسه أخذه وحمله فلذلك كانوا سَغافلون.

والوَسُوط من بيوت الشَّمَر : أصغرها . والوَسُوط من الإِبل : التي تَجُرُ أُربعين يوماً بعد السنة ؛ هذه عن ان الأَّعر ابي قال : فأَما الجَّر ُور فهي التي تجر بعد السنة ثلاثة أشهر ، وقد ذكر ذلك في بابه . والواسط : الباب ، هذلية .

وطط: الوَطُواطُ : الضعيف الجَبَان من الرجال . والوَطُواطُ : الحُنْفَاشِ ؛ قال :

## كأن بر ُف غينها سُلُوخ الوطاوط

أراد سلوخ الوطاويط فحذف الياء للضرورة كما قال: وتَحَسَّعَ ن من الفراعِل ِ والعَسابِر ْ

أراد العسابير ، وهو ولد الضبع من الذئب . وقال كراع: جمع الوطواط وطاويط وطاويط ووطاوط ، فأما وطاويط فهو جمع وطاويط فهو جمع موطوط ، ولا يكون جمع وطواط لأن الألف إذا كانت رابعة في الواحد ثبتت الياء في الجمع إلا أن يضطر ساعر كما بيننا . وقال ابن الأعرابي : جمع الوطواط الوط كل أ . والوط أ : الضعفى العقول والأبدان من الوجال ، الواحد وطواط ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمة يهجو امرأ القيس :

إنتي إذا ما عَجَرَ الوَطُواطُ ، وكُثر المياطُ والمياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والمتاطُ ، لا يُتَشَكَّى مِنتي السقاطُ ، إن امراً القيس مم الأنباطُ ، ورق ، إذا لاقينتهم ، سناطُ ليس لهم في نسب رباطُ ، ولا إلى حبل المُدى صراطُ ، فالسب والعار ، بهم مُلتاطُ فالسب والعار ، بهم مُلتاطُ فالسب والعار ، بهم مُلتاطُ والعار ، بهم مُلتاطُ فالسب والعار ، بهم مُلتاطُ

وأنشد لآخر :

فَدَاكَهَا دُوْكًا عَلَى الصَّرَاطِ، ليس كَدُوْكُ بِعَلْمِا الوَطُوْاطِ

وقال النضر: الوَكُواط الرجل الضعيفُ العقلِ والرأي. والوَكُواط: الحُنْقَاش، وأهل الشام يسمونه السّر وَعَ

وهي البحرية ، ويقال لها الخيشاف ، والوَطُّواطُ : الخيطيّاف، وقبل: الوطواط ضرب من تخطاطيف الجال أسود ، شه بضرب من الخَشاشيف لنُكوصه وحَمَده ، وكل ضعف وطنواط، والاسم الوطنوطة'. وروي عن عَطاء بن أبي رباح أنه قال في الوَطُواط تصبه المُنحرم قال : درهم، وفي رواية : ثلثا درهم. قال الأصمعي: الوطواط الخيفاش. قال أبو عبيد: ويقال إنه الخُطَّاف ، قال : وهو أَشْبه القولين عندي بالصواب لحديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت لمّا أَحْرِقَ بِن لَلْقَدِس : كَانْتِ الأُورْزَاغُ تَنْفُخُهُ بأفراهها وكانت الوطاوط تُطفئه بأجنعتها . قال ان يرى : الخُطاف العُصفور الذي يسمى عصفور الجنة ، والحفاش هو الذي يطير باللمل ، والوطواط ُ المشهور فيه أنه الحناش ، وقد أجازوا أن يكون هو الخطاف ، والدليل على أنَّ الوطواط الخفاش قولهم : هو أبضر لللا من الوطواط . والوطوطة : مقاربة الكلام ، ورجل وطنواط إذا كان كلامــه كذلك ؛ وقبل : الوَطواط الصَّاح ، والأَنثَى بالهاء . اللحياني : يقال للرجل الصيّاح وطنواط، وزعموا أنه الذي 'يقارب كلامه كأن صوته صوت' الخطاطيف، وبقال للمرأة وطواطة . ويقيال للرجل الضعيف الجَبَانُ الوَطُواطُ ، قالُ : وسمى بذلك تشبهاً بالطائر ؛ قال العجاج :

> وبَلَدْهُ بَعِيدهِ النَّياطِ ، برَ مُلِها من خاطِفٍ وعاطِ ، قَطَعْتُ حِينَ هَيْبَةِ الوَطُواطِ

والوطُواطِيُّ: الضعيف، ويقال الكثير الكلام. وقد وطُوطُوا أي ضَعُفوا. وأما قولهم: أَبْضَرُ في الليل من الوَطُواط فهو الحَيْفَاش.

وفط: لَقَيْته على أَوْفاطٍ أَي على عَجَلَةٍ ، والظاء المعجمة أَعرف.

وقط: الوَقطُ والوَقِيطة : 'حفرة في غِلَظ أو جبل يجتمع فيها ماء السماء . ابن سيده : الوَقط والوَقيط كالرَّد هم في الجبل يَسْتَنقِع فيه الماء تُتَخذ فيها حياض تَحْبُيس الماء للمارة ، واسم ذلك الموضع أجمع وقط ، وهو مثل الوَجد إلا أن الوَقط أوسع ، والجمع وقطان وو قاط وإقاط ، الممزة بدل من الواو ؛ وأنشد :

## وأخلف الوقطان والمآجلا

ولغة تميم في جمعه الإقاط مثل إشاح ، يصيرون كل واد تجيء على هذا المثال ألفاً. ويقال : أصابتنا السماء فو قط الصخر أي صار فيه وقط . والو قط : ما يكون في حجر في رمل ( ، وجمعه وقاط وو قط وقط أ : صر عَه . ورجل وقيط أ : مو قلو ؛

أُوْجَرُ تَ حَارِ لَهُذَماً سَلِيطا ، تَرَكْنُهُ مُنْعُقِراً وَقِيطا

وكذلك الأنثى بغير هاء ، والجمع وقطمى وو قاطكى .

ووقطه : فَكَبَه على رأسه ورفيع رجليه فضربهما ، عجموعتين ، بفيهر سبع مرات ، وذلك مما بُداوى به . ووقطه بعير ، و عد فغشي عليه . وأكلت طعاماً وقطني أي أنامني . وكل مُنتخن ضر با أو مرضاً أو حُزناً أو شِبَعاً وقيط . الأحمر : ضربه فوقطه إذا صرعه صر عة لا يقوم منها . والمَو قُوط : الصّريع . ووقط به الأرض إذا صرعه . وفي الحديث : كان إذا

١ ۚ قُولُه ﴿ فِي حَجَّرُ فِي رَمِّلُ ﴾ كَذَا بِالْأَصْلُ .

نزل عليه الوَحْيُ 'وقط في رأسه أي أنه أدْر كه التَّقَلُ فوضَع رأسه . يِقال : ضربه فوقطه أي أثنقله ، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء عاقبت الـذال من وقد ت الرجل أوذ وإذا أنه خنته بالضرب . ابن شميل : الوقيط والوقيع المسكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء فلا يَرْزا الماء شيئاً .

ويومُ الوَقيطِ : يومُ كَانَ في الإسلام بِـينَ بني تَميمِ وبَكُو بنِ وائل . قال ابن بري : والوَقُـُـطُ اسم موضع ؟ قال طفيل :

عَرَفَنْت لَسَلَمْتَى، بَيْنَ وَقَطْ فَصَلَفَعِ، مَنَاذِلَ أَفْوَتُ مِن مُصِيفٍ ومَرْبَعِ

ومط: ابن الأعرابي : الوَ مُطة ُ الصُّرْعة ُ من التعَب .

وهط: وهَطَهُ وَهُطاً ، فهو مَوْهُوط ووَهِيطُ : ضرَبه ، وقيل : طعنه . ووَهَطه يَهِطُه وَهُطاً : كَسَره وكذلك وقيصة ؛ وأنشد :

بمر أحلافاً يَهِطِنُ الجَنْدُلا

والوَهُطُ : شِبْهُ الوَهُن والضَّعْف . ووهَط يَهِطُ وَالوَهُطُ أَي وَهُطَ أَي وَوَمَل مَاثِرًا فَأَوْهَطَه أَي أَضْعَفَه . وأوْهُط جناحه وأوْهُطه : صرَّعه صرَّعة لا يَقُوم منها ، وهو الإيهاط'، وقيل : الإيهاط' الفتل والإثخان' صَرْباً أَو الرَّمْني المُهْلك ؛ قال :

بأسهم سريعة الإيهاط

قال عُرَّام السُّلَمَيِ : أَوْهَطَنْتُ الرَّجِلُ وأَوْرَطَنَهُ إِذَا أَوْقَعَنْهُ فِيهَا يَكُرُهُ . والأَوْهَاطُ : الحُصومة والصَّاحُ . والوَهُطُ : الجماعة . والوَهُطُ : المكان المطهن من الأوض المُستوي ينبُت فيه العِنَاهُ والسَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ والطَّمْرُ بِعَضْهُم بِهِ مَنْبُسِت

العرفط، والجمع أو هاط وو هاط ويقال لما اطبأن من الأرض و هُطة ، وهي لغة في وهدة ، والجمع وهط وو هاط ، وبه سمي الو هُط . ويقال : وهُط من عُشَر ، كما يقال : عيص من سد و. وفي حديث ذي المُستعار الهَمْداني : على أن لهم وهاطها وعزازها ؛ المواضع المطمئة ، واحدتها وهُط ، وبه سمي الو هُط مال كان لعبرو بن العاص ، وقيل : كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف ، والوهط : الو هُط موضع ، وقيل : قرية بالطائف . والوهط : ما كثر من العُرفط .

ويط: الواطة': من لُجَج الماء.

#### فصل الياء

يعط: يَعاطِ مثل قَطامِ: زجر للذَّنْبِ أَو غَـيره إذا وأيته قلت : يَعاطِ يَعاطِ ! وأنشد ثعلب في صفة إبل :

> وقُلُنُسِ مُقُورَّة الأَلْبَاطِ ، باتَتْ عَلَى مُلِمَعَّبِ أَطَّاطِ ، تَنْجُو إذا قبل لها : يَعاط !

ويروى يبعاط ، بكسر الياء ، قال الأزهري : وهو قبيح لأن كسر الياء زادها قديماً لأن الياء خلقت من الكسرة ، وليس في كلام العرب كلمة على فعال في صدرها ياء مكسورة . وقال غيره : يبسار في للقه في النسار ، وبعض يقول إسار ، نقلب هذرة إذا كسرت ، قال : وهو بنشيع قبيح أعني يبسار وإسار ، وقد أينعك به وبتعظ وياعط وياعط ، كلاهما : زجر للإبل . وقال الفراء : تقول العرب ياعاط ويتعاط ، وبالألف أكثر ؛ قال :

وهذا ثُمُّ قد علِموا مَكَاني ، إذا قال الرَّقيب' : ألا يَعاط ِ!

قال الأزهري : ويقال يعاط زجر في الحرب ؛ فمال الأعشى :

لقـ مُنْدُوا بِنَيْجَانِ ساطِ تَبَنْتُ ، إذا قبل له : بَعاطِ! دُوْالَة كَالأَقْدُحِ الأَمْرِاطِ ، تَنْجُو إِذَا قَيْلِ لَهَا : يَاعَاطِ !

وحكى ان برّي عن محمد بن حبيب : عاطِ عاطِ ، قال : فهذا يدل على أن الأصل عاطِ مثل غـاق ثم أدخل عليه يا فقيل ياعاط ، ثم حذف منه الألف تخفيفاً فقيل يعاط كلمة يُنذر بها الرّقيب ُ أهله إذا رأى جيشاً ؛ قال المتنخل الهذلي :



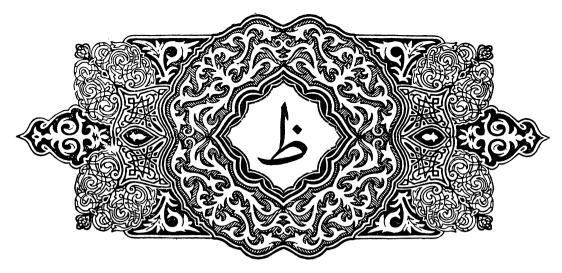

#### حرف الظاء المعجمة

روى الليث أن الخليل قال : الظاء حرف عربي خُصَّ به لسان العرب لا يشركهم فيه أحد من سائر الأمم، والظاء من الحروف المجهورة ، والظاء والذال والثاء في حيَّز واحد، وهي الحروف اللَّتُويَّة، لأن مبدأها من اللَّتَة ، والظاء حرف هجاء يكون أصلا لا بدلاً ولا زائداً ، قال ابن جني: ولا يوجد في كلام النبط، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء، وسنذكر ذلك في ترجمة ظوي .

#### فصل الهبزة

أحظ: أحاظة': اسم رجل .

أَظظ: قال ابن بري: يقال امتلاً الإناء حتى ما يجـد منظتًا أي ما يجد مَز يداً .

#### فصل الباء الموحدة

بظظ: بَظُ الضارِبُ أَوْ تَارَهُ بَبُظُهُمْ بَظُ : حرَّ كَهَا وهَيَّأُهَا للضرب، والضاد لغة فيه . وبَظَّ على كذا:

أُلَحَ عليه ، قال : وهذا تصحيف والصواب أَلَظ عليه إذا أَلحَ عليه .

وهو كَظ بَظ أي مُلح وفَظ بَظ بَعنى واحد ، ففظ معلوم وبظ إتباع ، وقبل : فَظَيْظ بَظِيظ ، وقبل : فظيظ أي جاف عليظ . وأَبَط الرجل إذا سمن ، والبَظيظ : السّين الناعم .

بهظ: بَهَظَني الأَمرُ والحِملُ يَبْهَظُني بَهْظاً: أَنْقَلَيْ وَعَجْزَت عَهُ وَبِلْغُ مِنْ مَشَقَةً ، وفي النهذيب: ثقُلُ على وبلغ منى مشقّتَه . وكلُّ شيء أَنقلك ، فقد على وبلغ منى مشقّتَه . وكلُّ شيء أَنقلك ، فقد بَهُوظ . وأمر باهظ أي شاق . قال أبو تراب: سمعت أعرابياً من أشجع يقول: بَهَضَني الأَمر وبهظني ، قال: ولم يتابعه أحد على ذلك . ويقال: أَبْهُظَ حوضَه ملأه . والقرن المَبهوظ: المغلوب . وبهظ راحلته يَبْهَظُنها بَهْظاً : أَوْقرها وحمل عليها فأتعبها . وكل من كُلّف ما لا يُطيقه أو لا يجده ، فهو مبهوظ . وبهَظ الرجل : أخذ بغفه أو لا يجده ، فهو مبهوظ . وبهَظ الرجل : أخذ زيد : بَهَظته أخذت بغفه وبغنه . وقال شير :

اللَّحْيَانِ . وأَخَذَ بَفَغُوهُ أَي بِفِهُ . ورجَـل أَفْغَى والمَرأَةُ فَغُواء إِذَا كَانَ فِي فِهُ مَيَلٌ .

بيظ : البَيْظة ُ : الرَّحِيمُ ؛ عن كراع ، والجمع بَيْظ ُ ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنَّهن ّ يَجملن الماء لِفراخِهن ّ في حَواصِلهن ّ :

## حَمَلُن لَهَا مِياهاً في الأداوَى ، كما تجمِلُن في البَيْظِ الفَظيظا

الفَظيظ ُ: ماء الفعل . ابن الأعرابي : باظ الرجل يبيظ ُ بينظاً وباظ يبدُوظ ُ بَو ظاً إذا قر ر أرون أبي عمير في المهبيل ِ ؛ قال أبو منصور : أواد ابن الأعرابي بالأرون المني ، وبأبي عمير الذكر ، وبالمهبيل قرار الرحم . وقال الليث : البيظ ماء الرجل . وقال ابن الأعرابي : باظ الرجل إذا سمين جسمه بعد هزال .

#### فصل الجيم

جعظ: الجِعاظ ُ: خُروج مُقُلة العين وظهورها .

الأزهري : الجِحُوظ خروج المقلة ونُتورها من
الحِيجَاج . ويقال : رجل جاحظ ُ العينين إذا كانت
حد قتاه خارجتين ، جَعظت مُ تَجْعَظ ُ جُعوظاً .
الجوهري : جَعظت عينه عَظ مت مُقلتها ونتأت ،
والرجل جاحظ وجَعظم ٌ ، والميم زائدة .
والرجل جاحظ وجَعظم ٌ ، والميم زائدة .
والجحاظان : حدقتا العين إذا كانتا خارجتين وجحاظ ُ .
العين : تخجرها في بعض اللغات ، وعين جاحظة .
وأنتم يومنذ جُعظ ٌ تَنْتَظرون الفدوة ١ ؛ جُعوظ ُ وأنتم سخصو وأنتم يومنذ جُعظ وانز عاجها ، تريد : وأنتم شاخصو الأبصار تترقيون أن يَنْعِق ناعِق وأو يَدْعُوا إلى المناه عهما .
الأبصار تترقيبون أن يَنْعِق ناعِق واله يدْعُوا إلى النه عهما .

وَهُن الإِيمان داع ٍ.

والجاحظ': لقب عَمرو بن بَحْر ، قال الأزهري: أخبرني المنذري قال: قال أبو العباس كان الجاحظ' كذّاباً على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وعلى الناس ؛ وروي عن أبي عمرو أنه جرى ذكر الجاحظ في بحلس أبي العباس أحمد بن يحيى فقال: أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون ؛ قال أبو منصور: وعمرو بن بحر الجاحظ روى عن الثقات ما ليس من كلامهم وكان أوتي بَسْطة في لسانه وبياناً عذّباً في خطابه ومتجالاً واسعاً في فنونه ، غير أن أهل العلم والمعرفة ذمّوه ، وعن الصدّق دَفَعُوه .

والجاحِظَتَانِ : حدَّقتا العين . وجَحَظَ إليه عَمَله : نظر في عمله فرأى سُوء ما صنع ؛ قال الأزهري : يراد نظر في وجهه فذكره سُوءَ صنيعِه .

قال: والعرب تقول لأَجْحَظَنَ إليك أَشَرَ يدك، يَعْنُونَ بِه لأَرْيَنَكُ سُوء أَثْرَ يدك ؛ قال ابن السكيت: الدَّعْظَاية ، وقال أبو عمرو: الدَّعْكَاية، وهما الكثيرا اللحم ، طالا أو قصرا ، وقال في موضع الجِعْظاية بهذا المعنى ، قال الأزهري: وفي نسخة الجِعَظ حر ف الكَمْرَة .

جحمظ : جَمْمَظَت الرجلَ إذا صفَّدْتَه وأُوثَلَقْته . وجَعْمَظَ الفلامَ شدَّ بديْه على ركبتيه . وفي بعض الحكايات : هو بعضُ من جَحْمَظُوه .

والجَعْمَظة ': الإِسْراع ُ في العدو ، وقد جَعْمَظ . وقال الليث : الجَعْمَظة القِماط ُ ؛ وأنشد :

> لَزَ ۚ إليه جَعْظُواناً مِدْلَظا ، فظَلَ فِي نَسْعَنَهُ 'مُجَعْمَظا

جظظ: رجل جَظْ : ضخم . وفي الحديث : أَبْعَضُكُمُ اللَّهِ الْجَلَّظُ الْجَعْظُ ؛ الفرّاء : الجَلَظُ والجَوّاظُ الطويل الجَسِمِ الأكول الشّر وب البطر الكفور ، قال : وهو الجعظار أيضاً . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا أنبثكم بأهل النار ? كل معظ جعظ جعظ عضل مستكبر مناع ! قلت : ما الجعظ ؟ قال : العظم في قال : الضخم ، قلت : ما الجعط في نفسه .

ابن الأعرابي: جَظَّ الرجلُ إذا سبن مع قِصَره ، وقال بعضهم: الضغم الكثير اللحم. وفي نوادر الأعراب: جَظَّ وشَطَّه وأرَّه إذا طَرَده. وفلان تَجُطُ وبَعُظُ وبَعْظُ وبَعْظُ وبَعْظُ والعَدْو.

جعظ: الجَعْظُ والجَعِظُ : السيّ الخُلْق المُنَسَخَطُ عند الطعام ، وقد جَعَظَ جَعَظًا. والجَعْظُ : الضغم. والجَعْظُ : الضغم المُستكبر في نفسه ؛ ومنه الحديث المرويّ عن أبي هريرة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أنبئكم بأهل النار ? كلُ حَظّ جَعْظِ مستكبر ! قلت : ما الجَطُ ؟ قال : الضغم، قلت : ما الجَعْظُ ؟ قال : الضغم، قلت : ما الجعظ ؟ قال : الضغم، قلت : أبو سعيد بيت العجاج :

تُواكلُوا بالمِرْبَدِ العَناظَا ، والجُنْهُرَتَيْنَ أَجْعَظُوا إجْعاظا

قال الأَزهريّ: معناه أنهم تَعَظَّهوا في أنفسهم وزَمُوا بأنهم . قال ابن سيده : وأَجْعَظَ الرجلُ فَرَّ ؛وأنشد لرؤبة :

والجنفرتان تركئوا إجعاظا

قال ابن بري : وقوم أجماظ فُـرُّار . وجمَظَـه عـن الشيء جَمْظاً وأجْمَظـه إذا دفعـه ومنعه ، وأنشد

بيت العجاج أيضاً هنا. والجَمْظُ : الدَّفْع . وجعَظَ علينا ، وبعضهم يقول : جعَظ علينا ، فيُثَقَل ، أي خالف علينا وغيَّر أمورنا . ورجل جِعْظاية " : قصير لَحِيم ، وجِعِظَان وجِعِظَان وجِعِظَان وجِعِظًان " : قصير .

جعمظ: الجُعَدُظُ : الشَّعيحُ الشَّرِهِ النَّهِمِ.

جفظ: قال ابن سيده في ترجمة حفظ: احفاًظئت الجيفة إذا انتفخت، ورواه الأزهري أيضاً عن الليث؟ قال الأزهري: هذا تصعيف منكر والصواب اجفاًظئت ، بالجيم ، اجفي ظاظاً . وروى سلمة عن الفراء أنه قال : الجفيظ المقتول المنتفخ ، بالجيم ، قال : وكذا قرأت في نوادر ابن بزرج له بخط أبي الميثم الذي عرفته له : اجفاً ظئت ، بالجيم ، والحاء تصعيف قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم ، قال : فظننت أنه كان متحيراً فيه فذكره في موضعين . الجوهري : اجفاظئت الجيفة انتفخت ، قال : وربما قالوا اجفاًظئت فيحركون الألف لاجتاع الساكسين . ابن بزرج : المتحفظ الميت أصبح على شفا الموت من مرض أو شرة أصابه .

جلظ: اجْلَنْظَى: استَكْتَى على الأرض ورفع رجليه ، التهذيب في الرباعي : اجْلَنْظَى الرجل على جنبه ، واسلَنْقَى على قفاه . أبو عبيد : المُجْلَنْظِي الذي يستلقي على ظهره ويوفع رجليه . وفي حديث لقمان ابن عاد : إذا اضطجعت لا أجْلَنْظِي ؛ أبو عبيد : المُجْلَنْظِي المُسْبَطِر في اضطجاعه ، يقول فلست المُجْلَنْظِي المُسْبَطِر في اضطجاعه ، يقول فلست كذلك ، والألف للإلحاق والنون زائدة ، أي لا أنام نومة الكسلان ولكن أنام مُسْتَو فِزاً ، ومنهم من يهنو فيقول اجْلَنْظَات واجْلَنْظَيْت .

جلحظ: رجل جِلْحِظ وجِلْحاظ وجِلْحِظاء: كثير الشعر على جسده ولا يكون إلا ضخماً. وفي نوادر الأعراب: جِلْظاء من الأرض وجِلْحاظ وجِلْداء وجِلْداء وجِلْدان . ابن درید: سمعت عبد الرحیم ابن أخي الأصمعي يقول: أرض جِلْحِظاء ، بالظاء والحاء غير معجمة ، وهي الصُّلْبة ، قال: وخالفه أصحابنا فقالوا: جلخظاء ، بالخاء المعجمة ، فسألته فقال: هكذا رأيته ، قال الأزهري: والصواب جلْحظاء ، كا رواه عبد الرحيم لا شك فيه بالحاء غير معجمة .

جلخظ: أرض جِلْخِظاء ، بالخاء معجمة: وهي الصلبة؛ قال الأزهري: والصواب جلعظاء ، بالحاء غير معجمة، وقد تقدم.

جلفظ : حَلَّفَظَ السفينة : قَيَّرها . والجِلْفاظ : الذي يُسد السفن الجُنْدُ و بالحَيْوط والحِرَق ثم يُقيَّرها . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا أَحْمِل المسلمين على أَعُواد تَجَرها النجَّار وجَلَّفَظَها الجِلفاظ ؛ هو الذي يُسوِّي السفن ويُصلِحها ، وهمو مروي بالطاء المهملة والظاء المهملة المهملة والظاء المهملة والطاء المهملة والطاء والطاء والطاء والطاء والطاء المهملة والطاء و

جلمظ: الجِلْماظ': الرجل الشهُوان'.

جنعظ: الجنعيظ: الأكول، وقبل: النصير الرجلين الغليظ الأشمُ . والجنماظة : الذي يتسخّط عند الطعام من سوء خلقه . والجنمظ والجنماظ: الأحمق، وقبل: الجاني الغليظ، وقبل: الجنماظ والجنماظة العسر الأخلاق ؛ قال الراجز:

جِنْعاظة بأهله قد بَرَّحا ، إَنْ لَم يَجِدْ بَوماً طَعاماً مُصْلَحا، قَبَّحَ وَجُهاً لَم يَزَلُ مُقَبَّحًا

 ١ قوله « وجلحاظ النع » تقدم في مادة جبلد جلظاء من الأرض وجلماظ والصواب ما هنا .

قال : وهو الجِنْعِيظ إذا كان أكولاً .

جوظ: الجَوَّاظ': الكثير اللحم الجافي الفليـظ الضخم المُختال' في مِشْيَتِه ؛ وَال رؤبة :

وسَيْفُ غَيَّاظٍ لهـم غَيَّاظاً ؛ يَعْلُنُو بِـه ذَا العَضَلِ الجُنُوَّاظا

وقال ثعلب: الجَوَّاظُ المتكبِّر الجَافي ، وقد جاظَ عَبُوظ جَوْظ وَجَوْظاً وجَوَظاناً ورجل جَوَّاظة في : أكول ، وقيل : هو الفاجر ، وقيل : هـ و الصيَّاح الشَّرُوب الفرَّاء: يقال للرجل الطويل الجسيم الأكول الشَّرُوب البَّطِر الكافر : جَوَّاظ " جَعْظ " جِعْظ الله وفي البَطِر الكافر : جَوَّاظ " جَعْظ وي جَعْظ ألله وفي الجديث : أهل الناد كل تجعْظ وي جعظ ألله أبو زيد : الجعظري الذي يَنْتَقَيْخ عَلَى الله عنده ، وهو زيد : الجعظري الذي يَنْتَقَيْخ عَلَى البَّمُوع المَنُوع المَنُوع المَنُوع المَنُوع المَنُوع المَنْ . الجَمُوع المَنْوع والجَوَّاظ : الأكول . وفي نوادر الأعراب : رجل والجَوَّاظ " سمين سَمِح المِشْدة .

أبو سعيد: الجُنُواظُ الضَجَرُ وقِلَّة الصَّرَ على الأُمور. يقال: ارْفُنُق مجُنُواظِكَ ، ولَا يُغْنِي ُجُواظُكُ عنك شيئاً. وجَوِظَ الرجلُ وجَوَّظَ وتَجَوَّظَ: سَعى.

## فصل الحاء المهملة

حبظ: المُحْبَنْظِيءُ: المُمْتَلِيء غَضَباً كَالمُحْظَنَييء. حضظ: الحُضَظُ : ألفة في الحُضض ، وهو دواء يُتَّخذ من أبوال الإبل ؛ قال ابن دريد : وذكروا أن الخليل كان يقوله ، قال : ولم يعرفه أصحابنا . قال الجوهري : حكى أبو عبيد عن اليزيدي الحُضَظ فجمع بين الضاد والظاء ؛ وأنشد شمر :

> أَرْقَتُسَ طَمْأَنَ إِذَا نُعَصْرَ لَفَظَ<sup>،</sup> أَمَرَ مِن صَبْرٍ ومَقْرٍ وحُضَظَ

الأزهري : قال شمر وليس في كلام العرب ضاد مع ظاء غير الحضظ .

حظظ: الحَظُّ: النَّصِيبُ ، زاد الأَزهري عن اللث: من الفَضَل والحَيْر . وفلان ذو حَظَّ وقِسْم من الفَضَل ، قال : ولم أُسبع من الحُظَّ فعُلاً . قال ابن سيده : ويقال هو ذو حَظَّ في كَذا . وقال الجوهري وغيره : الحَظَّ النصيب والجَدّ ، والجمع أَحُظُ في القِلَة ، وحُظُوظ وحِظاظُ في الكثرة ، على غير قياس ؛ أنشد ابن جنى :

وحُسَّد أو شَـَلْت مِن حِطَاظِها، على أُحَامِي العَبْظِ واكْنَيْظاظِها

وأحاظ وحظاء ، مدود ، الأخيرتان من محول التضعيف وليس بقياس ؛ قال الجوهري : كأنه جمع أحظ ؛ أنشد ابن دريد لسُو يَد بن حذاق العَبْدي ، ويووى المعَلْوط بن بَدَل القُر يَعي :

متى ما يَوَ الناسُ الغَنبِيُّ ، وجارُه فَقِيرٌ ، يَقُولُوا : عـاجِزِ ٌ وجَلِيـــدُ

وليس الغننى والفَقْرُ من حيلة الفَى، ولكن أحاظ قُسَّمَت ، وَجُدُودُ

قال ان بري: إنما أتاه الغيني لجلادته وحُرِمَ الفقير لعَجْزِه وقِلَة معرفته ، ولبس كما ظنوا بل ذلك من فعل القَسّام ، وهو الله سبحانه وتعالى لقوله : نحن قسمنا بينهم معيشتهم . قال : وقوله أحاظ على غير قباس وهم منه بل أحاظ جمع أحظ ، وأصله أحظ ظ " ، فقلت الظاء الثانية ياء فصارت أحظ ، ثم جمعت على أحاظ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : من حظ الرحل نيفاق أيسه وموضع حقة ؛ قال

ابن الأثير: الحَظُ الجَدُّ والبَخْتُ، أي من حَظَّه أنْ يُوغَب في أيِّمه ، وهي التي لا زوج لها من بناتــه وأخواته ولا نُرْغَب عنهن ، وأن يكون حق في ذمّة مأمُون جُمُودُه وتَهَضُّمُه ثقة وفي به.ومن العرب من يقول : حَنْظُ وليس ذلك بقصود إنما هو غُنَّة تلحقهم في المشدَّد بدليل أن هؤلاء إذا جمعوا قالوا حظوظ . قال الأزهرى : وناس من أهل حميص يقولون حَنظ، فإذا جمعوا رجعوا إلى الحُظوظ، وتلك النون عندهم غنَّة ولكنهم بجعلونها أصلية، وإنما يجري هذا اللفظ عـلى ألسنتهم في المشدُّد نحو الرُّزُّ يقولون رُنز ، ونحو أنشر ُجَّة بقولون أنشر ُنحة . قال الجوهرى : تقول ما كنتَ ذا حَظٌّ ولقد حَظظْتَ تَحَظُ ، وقد حَظظت في الأمر فأنا أَحَظ حَظًّا ، ورجل حَظيظ وحَظَّى ، على النسب ، ومَعظوظ، كله : دو حَظ من الرّزق ، ولم أسمع لمعظوظ بفعل يعني أنهم لم يقولوا حُظٌّ؛ وفلان أَحَظُ من فلان:أَحَدُ منه ، فأما قولهم : أَحْظَـَيْته عليه فقد يكون من هذا الباب على أنه من المُتحَوَّل، وقد يكون من الحُظُّوة. قال الأَّزهري: للحَظُّ فعل عن العرب وإن لم يعرفه الليث ولم يسمعه، قال أبو عمرو: رجل محظُّوظ ومجدود، قال : وبقال فلان أَحَظُ من فلان وأَجَدُ منه ، قال أَبُو الهَيْمُ فَيَا كُتُبُهُ لَابُنُ بُوْرُوْجٍ: يَقَالُ هُمْ يَحِيَظُنُونَ بِهُمْ ويَجَدُون بهم . قال : وواحد الأحظَّاء حَظَيَّ منقوص ، قال : وأصله حظ" . وروى سلمة عن الفراء قال: الحَظيظ الغُنْيُ المُهُوسِر . قال الجوهري: وأنت حَظُّ وحَظيظٌ ومَعْظوظ أي جَديد ذو حَظٌّ من الرِّزْق . وقوله تعالى : وما يُلـَقَّاها إلا ذو حَظٌّ عظم؛ الحَظُّ همنا الجنة، أي ما بُلَقَّاها إلا من وجبت له الجنة ، ومن وجبت له الجنة فهو ذو حَظٌّ عظيم من الحير .

والحُظُظُ والحُظَظُ على مثال فُعَـل : صَمْغَ كَالصَّيْرِ، وقيل : كالصَّيْرِ، وقيل : هو عُصارة الشجر المرّ، وقيل : هو كُمثُل الحَيْرُ الحَيْرُ الخَرَوْلان، قال الأَزهري: وهو الحُدُلُ، وقال الجوهري : هو لغة في الحُضُض والحُضَض ، وهو دواء ، وحكى أبو عبيد الحُضُظ فجمع بين الضاد والظاء ، وقد تقدَّم .

حفظ: الحفظ : من صفات الله عز وجل لا يَعْزُب عن حفظه الأشاءَ كائها مثقال' ذرَّة في السموات والأرض، وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر"، وقد حفظ السموات والأرضَ بقدرته ولا يؤوده حفظهما وهو العليُّ العظيم . وفي التنزيل العزيز : بل هو قرآن تجييد في لوح محفوظ . قال أبو إسحق : أي القرآنُ في لوح محفوظ ، وهو أمُّ الكتاب عند الله عز وجل ، وقال : وقرئت محفوظ" ، وهو من نعت قوله بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح . وقال عز وجل : فالله خير حفظاً وهو أرحم الراحمين ، وقرىء : خير حفظاً نصب على التمييز ، ومن قرأ حافظاً جاز أن يكون حالًا وجاز أن يكون تميزاً . ابن ســـــــــ : الحَمْظ نقبض النِّسْمان وهو التعاهُــد وقلَّة الغفلة . حَفظ الشيءَ حفظاً ، ورجل حافظ من قوم حُفّاظ وحَفيظٌ ؟ عن اللحياني . وقد عَدُّوه فقـالوا : هو حَفِيظٌ عِلمَكُ وعِلمٌ غيرك . وإنه لحافظ ُ العين أي لا يغلبه النوم؛ عن اللحياني، وهو من ذلك لأن العين تَحْفَظُ صاحبَها إذا لم يغلبها النوم . الأزهري: رجل حافظ وقوم حُفَّاظٌ وهم الذين رُزْ قوا حفظً ما سُمعوا وقلما يَنْسَوْنَ شَنْدًا يَعُونَه . غيره : والحافظ' والحَفيظ' الموكئل بالشيء تَجْفَظه . يقال : فلان حَفيظُنا عليكم وحافظُنا . والحَفظة : الذين بُعْصُونَ الْأَعْمَالُ وَيَكْتَبُونُهَا عَلَى بَنِي آدَمُ مِنَ الْمُلاَئِكَةُ ، وهم الحافظون . و في التنزيل : وإنَّ عليكم الحافظين ،

ولم يأت في القرآن مكسّراً. وحفظ المال والسّرا حفظاً: رَعاه. وقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفاً كعفوظاً؛ قال الزجاج: حفظه الله من الوُقوع على الأرض إلا بإذنه ، وقبل: متحفوظاً بالكواكب كما قال تعالى: إنّا زيّنًا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كلّ شيطان مارد.

والاحتفاظ : خصوص الحفظ ؛ بقال : احتفظت الله بالشيء لنفسي ، ويقال : استحفظت فلاناً مالاً إذا سألت أن تحفظه لك ، واستحفظته سرًا واستحفظه إياه : استرعاه . وفي التنزيل : في أهل الكتاب بما استخفظوا من كتاب الله، أي استودعوه وأتُمينُوا عليه . واحتفظ الشيء لنفسه : خصها به .

والتحفَّظ: قلَّة الفَفْلة في الأُمور والكلام والتيقُظ من السُّقوط؛ وأُنشد من السُّقوط؛ وأُنشد ثعلب:

## إِنِي لأَبْغِضُ عَاشَقاً مُتَحَفَّظاً ، لَم تَنَهَّمِنُه أَعْيُنُ وقُلُوبُ

والمُناعافظة : المُواظَنَة على الأمر . وفي التنزيل العزيز : حافظوا على الصلوات ؛ أي صلتُوها في أوقاتها ، الأزهري : أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها . ويقال : حافظ على الأمر والعمل وثابر عليه وحارص وبارك إذا داوم عليه . وحفظت الشيء حفظاً أي حرَسته ، وحفظت أي استظهرته . والمحافظة : المُراقبة . ويقال : إنه لذو حفاظ وذو متحافظة إذا كانت له أنفة " . والحقيظ : المُحافظ ؛ ومنه قوله تعالى : وما أنا عليكم بحفيظ . ويقال : احتفظ بهذا الشيء أي احفظه . والتحفظ : التقط . وحفظت الكتاب أي احتفظ تعلى حفظه . والتحفظة . واستحفظته : سألته أن محفظه .

وحكى ابن بري عن القَزَّازِ قال : استحفظته الشيءَ جعلته عنده مجفظه ، يتعدَّى إلى مفعولين ، ومثله كتبت الكتاب واستكتبته الكتاب .

والمُنَحافظة والحِفاظ: الذَّبُّ عن المَنحارِم والمَنعُ لله عند الحُروب، والاسم الحَفيظة . والحِفاظ: المُحافظة على العَهْد والمُنحاماة على الحُرَم ومنعها من العدو . يقال: 'ذو حَفيظة . وأهل الحَفائظ: أهل الحِفاظ وهم المُنحامون على عَوْراتهم الذَّالبُون عنها ؟ قال:

## إنَّا أَنَاسُ نَكُوْرَمُ الْحِفَاظَا

وقيل: المُتَعافظة الوَااء بالعَقَد والتَمسُّكُ بالود . والحَفيظة : الغضَبُ لحُرمة تَنْتَهَكُ من تحر ماتك أو جار ذي قرابة يُظلَم من تذويك أو عَهد يُنكَ . والحِفظة والحَفيظة : الغضَب ، والحِفاظ كالحفظة ؟ وأنشد:

إنّا أناسُ نمنَع الحِفاظا وقال زهيرًا في الحَفيظة :

يَسُوسون أَحْلاماً بَعِيداً أَناتُها ، وإنغَضبوا،جاء الحَفيظة' والجِدُّ

والمُـعْفِظات : الأُمور التي 'تحفيظ الرجل أي تُغضيه إذا وُرَرَ في حميمه أو في جيرانه ؛ قال القطامي :

> أَخُوكُ الذي لا تَمْـلُكُ الحِسُّ نفسُهُ ، وتَرْ ْفَضُ ،عند المُـحْفظات ،الكَـتَاثفُ

يقول: إذا استو حش الرجل من ذي قرابته فاضط من عليه سخيمة لإساءة كانت منه إليه المنط و الاماس الحطيثة ، وهذا الصواب ، لأنه من أيات للعطيثة مروية في ديوانه .

فأو حُشَنَهُ ، ثم رآه يُضام زال عن قلبه ما احتقده عليه وغَضِب له فنصَره وانتصر له من ظلمه . وحُرَمُ الرجل : مُحفيظاته أيضاً ، وقد أَدفيظك فاحتفظ أي أُغضِبه فغضب ؛ قال العُجَيْرُ السَّلُولي:

بعيد من الشيء القليلِ احْتِفاظُهُ عليك، ومُنزُّ ور ُ الرِّضَا حِينَ يَغْضُبُ

ولا يكون الإحفاظ إلا بكلام فبيع من الذي تعرّض له وإساعه إيّاه ما يُكره . الأزهري : والحفظة اسم من الاحتفاط عندما يُرى من حفيظة الرجل يقولون أحفظته حفظة ؛ وقال العجاج :

مع الجَلا ولائِحِ الفَتْيرِ ، وحِفْظةٍ أَكَنَهَا صَبِيرِي

فُسِّر : على غَضْبة أَجنُّها قلبي ؛ وقال الآخر :

وما العَفُو ُ إِلاَ لامْرِيءِ ذي تَحْفِيظَةٍ ، مَن يُعْفَعَن دَنْبِ الرِّيءِ السَّوْءَ بَلْجَجِ

وفي حديث نحنين: أردت أن أحفظ الناس وأن يُقاتلوا عن أهليهم وأموالهم أي أغضبهم من الحقيظة الغضب. وفي الحديث أيضاً: فبدرت مني كلمة أحفظته أي أغضبته. وقولهم : إن الحفائظ تند هب الأحقاد أي إذا وأيت حميمك يُظلم حميت له وإن كان عليه في قلبك حقد . التضر الحافظ هو الطريق البين المنسقم الذي لا ينقطع فأما الطريق الذي تبيين مرة ثم يَنقطع أثر وبميعي فليس مجافظ .

واحفاظئت الجيفة : انتفخت ، قاله ابن سيده ورواه الأزهري : ورواه الأزهري الله ثم قال الأزهري : هذا تصحيف منكر ، والصواب الجفأظئت ، بالجيم ، وروي عن الفراء أنه قال : الجنفيظ المقتول

المنتفخ ، بالجيم ، قال : وهكذا قرأت في نوادر ابن بزرج له بخط آبي الهيثم الذي عرفت له : اجفاً ظئت ، بالجيم ، والحاء تصحيف ، قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم أيضاً ، قال : فظننت أنه كان متحيراً فيه فذكره في موضعين .

حنظ: حَنْظَى به أي نَـدُّدَ بِـه وأسبعـه المكروه، والألف للإلحاق بدَحْرج.

وهو رجل حِنْظِيانُ إذا كان فَعَاشاً ، وقد حكى ذلك بالخاء أيضاً، وسنذكره الأزهري: رجل حِنْظِيانُ وحِنْذيانُ وحِنْظيانُ إذا كان فحَّاشاً . قال: ويقال للمرأة هي تحَنْظي وتتُحَنْذي وتتُعَنْظي إذا كانت بَذية فحّاشة . قال الأزهري : وحَنْظى وحَنْذي وعَنْظى ملحقات بالرباعي وأصلها ثلاثي والنون فيها زائدة كأن الأصل فيها معتل ، وقال ابن بري : أحنَظت الرجل أعطيته صلة أو أجرة ، والله أعلم .

#### فصل الخاء المعجمة

خطط: التهذيب: أهمله الليث وروى أبو العباس عن عمر وعن أبيه أنه قال: أخَطَ الرجلُ إذا استَرْخى بطنُه واندال.

خنظ: رجل خِنْظِیان وخِنْدْیان ، بالخاء معجمة: فاحش . وخَنْظی به وغَنْظی به: ندد ، وقیل: سَخِر ، وقیل: أغری وأفسد ؛ قال جندل بن المثنی الحارثی:

> حنى إذا أَجْرَسَ كُلُّ طَائِرٍ ، قامَتْ 'تخَذَظِي بِكِ مَسْعَ الحَاضِرِ

#### فصل الدال المهلة

دأَظ: أبو زيد في كتاب الهمز: دأظنتُ الوعاء وكلَّ ما ملأته أدْأظُه دأظاً ، وحكى ابن بري دأظنت الرجل أكرهته أن يأكل على الشبع. ودأظ المتاع في الوعاء دأظاً إذا كنزه فيه حتى بملأه ، قال: ودأظنت السقاء ملأته ؛ أنشد يعقوب:

## لقد فَدى أَعْنَافَهُنَّ المَّحْضُ والدَّأُظُّ ، حتى ما لَهُنَّ غَرْضُ

يقول: كثرة ألبانهن أغنت عن لحومهن. وأورد الأزهري هذه الكلمة في أثناء ترجمة دأض وقال: ورواه أبو زيد الدأظ، قال: وكذلك أقر أنيه المنذري عن أبي الهيم ، وفسره فقال: الدأظ السمن والامنياء ؛ يقول: لا يُنحَرن نفاسة بهن لسمنهن وحسنهن . وحكي عن الأصعي أنه رواه الدأض ، بالضاد ، قال: وهو أن لا يكون في جلودهن نقصان ، وقال أيضاً: يجوز فيها الضاد والظاء معاً ؛ وقال أبو زيد: الغرض هو موضع ماء تركته فلم تجعل فيه شيئاً. ودأظ القراحة : غمز ها فانفضخت. ودأظ اشراطة .

دظظ: الدَّظُ: هو الشَّلُّ بلغة أهل اليمن . دَظَّهم في الحرب يَدُظُّهم دَظَّا: طردَهم ، يمانية، ودَظَّظاهم في في الحرب ونحن نَدُظُّهم دَظًّا ؛ قال الأَزهري : لا أَحفظ الدَظُّ لفير الليث .

دعظ: الدَّعْظُ : إيعابُ الذَّكَرَ كَانَّهُ فِي فَرَجِ المرأة . يقال : دَعَظَهَا به ودعَظه فيهما ودعْمَظه فيهما إذا أدخله كلَّه فيها . ودعَظها يَدْعَظُها دَعْظاً: نكعها. والدَّعْظايةُ : الكثير اللحم كالدَّعْكايةِ . وقال ابن

السكيت في الألفاظ إن صح له : الدّعظاية القصير ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : ومن الرجال الدّعظاية ، وقال أبو عمرو : الدّعْكاية ُ وهما الكثيرا اللهم ، طالا أو قصرا ، وقال في موضع : الجِعْظاية ، بهذا المعنى .

دعمظ: الدُّعْمُوظُ : السيَّ الخُلْق . ودَعْمَظ دَكره في المرأة : أوْعبَه ، فال ابن بري : ودَعْمَظْنُته أوقعته في شر .

دقظ : ابن بري: الدُّقيظُ الغَضْبان، و كذلك الدُّقنظان؛ قال أمنة :

> مَن كان مُكْنَتَئِباً من سُنَّتِي دَفِظاً فَرابَ في صَدَّرِه، ما عاشَ ، دَفَّظانا

قال : قوله فراب أي لا زال في ريب وشك .

دلظ: دائظة يد لظه دلظاً: ضربه، وفي التهذيب: وكزاء ولهزاء. ودكظه يد لظه: دفع في صدره. والمدلاط : الشديد الدافع ، والدلظ على مثال خدب . واندكظ الماء: اندفع. ودلظت الثلغة بالماء: سال منها تهراً. ودلظ: مر فأسرع ؛ عن السيرافي ، وكذلك اد لنظى الجمل السريع منه ، وقيل : هو الغليظ وقيل : هو الغليظ الشديد . ابن الأنباري : رجل دلظى، غير معرب، تحيد عنه .

دلعمظ: الأزهري في آخر حرف العمين: الدَّلِمُماظُـُ الوَقَاع في الناس.

دلنظ: التهذيب في الرباعي: الأصعي الدُّلَ ظَي السمان من كل شيء. وقال شمر: رجل دَلَ ظَي وبَلَـ نَـرْي إذا كان ضَخْماً غليظ المَـنْكِيبَن، وأصله من الدُّلْظ، وهو الدفع. وادْلَ نَظَى إذا سَمِن وغليظ. الجوهري:

الدُّ انظى الصلّب الشديد، والألف للإلحاق بسفرجل، وناقة دَلَمُنظاة. قال ابن بري في ترجمة دلظ في الثلاثي: ويقال دَليَظي مثل جَمَزَى وحَيَدَى، قال : وهذه الأحرف الثلاثة يوصف بها المؤنث والمذكر ؛ قال : وقال الطماحي :

كيف رأيت الحيمق الدّلنظى ، يُعْطَى الذي يَنَقُصُه فيَقْنَى ؟ أي فيَرْضَى .

#### فصل الراء

وعظ: رُعْظُ السهم: مَدْخَلُ سِنْجَ النَّصْلِ وَفَوْقَهُ لَـفَائِفُ العَقَبِ، والجِمْعِ أَرْعَاظُ ۖ؛ وَأَنشد:

> يَوْمِي إذا ما شَدَّدَ الأَرْعاظا ، على قِسِي عُرْبِظَت حَرْباظا

وفي الحديث: أهدى له يكسُوم سلاحاً فيه سبهم قد رُكِّب مِعْبَلُه في رُعْظِه ؛ الرُّعْظ ُ: مَدْخُلُ النَّصْل في السهم . والمعبَل والمعبلة : النَّصْل وفي المثل : إنه ليكسر عليك أرعاظ النبل غضباً ؛ فضرب للرجل الذي يشتد غضبه ، وقد فسر على وجهين : أحدهما أنه أخذ سهما وهو عضبان شديد المغضب فكان ينكُّت بنصله الأرض وهو واجم نكتاً شديداً حتى انكسر رُعْظ السهم ، والثاني أنه مثل قولهم إنه ليَحْر ق عليك الأرام أي الأسنان ، أرادوا أنه كان يُصَرف بأنيابيه من شدة غضبه حتى أرادوا أنه كان يُصَرف بأنيابيه من شدة غضبه حتى عنتَ أسناخها من شدة الصريف ، فشبه مداخل النُياب ومنابيها عَداخِل النَّعال من النبال .

ورَعَظَهُ بالعَقَبُ رَعْظاً ، فهو مَرْعُوظ ورَعِيظ : لقّه عليه وشدَّه به . وفوق الرُّعْظ الرِّصافُ : وهي لنّفائفُ العَتَب . وقد درَعِظ السهم ، بالكسر ، الشَّظاظ ؟ قال :

## بعد احْتِكَاء أَرْبَتَيْ إِشْظَاظِهِا

وسَظَظَنت الغرارَتَين بشِظاظ ، وهو عود يجعل في غر وفي الجوالةين إذا عكما على البعير ، وهما شظاظان . الفراء : الشَّظيظ العود المُشتَق ، والشَّظيظ الجوالق المَشدود. وسَظَظَنت الجوالق أي شد دن عليه شظاظه . وفي الحديث : أن رجلا كان يرعى لقحة فَفَجئها الموت فنحرها بشظاظ ؟ هو مُحشية مُحددة الطرف تُدخل في عروقي الجوالةين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع أشظت لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع أشظت وفي حديث أم زرع : مر فقه كالشظاظ . وشَظ الرجل وأشظ إذا أن عظ حتى يصير متاعه كالشظاظ ؟ قال زهير :

إذا تَجنَّحَت نِساؤَكُمُ إليه ، أَشَّظُ كَأَنَّه مَسَدَّ مُغَارُ

والشُّظاظُ : اسم لِصِّ من بني ضَبَّةَ أَخَـٰذُوهُ في الإسلام فصَلَـبُوهُ ؛ قال :

اللهُ نَجَاكَ من القَضِيمِ ، ومِن سِظاظ فاتِح المُكومِ، ومالِك وسَيْفِه المُسْمُومِ

أبو زيد : يقال إنه لألَصُ من سَظاظ ، وكان لِصًا مُعْيِرًا فَصَاد مثلاً . وأَشْظَظُتُ القوم إسْطَاطًا وسَطَطَطُتُ : وشَطَطَطَة وشَعَم ؛ وقال البَعْيِث :

إذا ما زَعَانِيفُ الرَّجَالُ أَشْطُهُا ثِقَالُ المرادِي والذُّرَى والجماجِم

الأصمعي : طارَ القومُ تَشْظاظاً وشُعاعاً أي تفرُّقُـوا؛

يَوْعَظُ أَ رَعَظاً : انكسر أَرْعَظُ ، فهو سهم رَعِظ .. وسهم مَرْعُظ : وصفه بالضعف ، وقيل : انكسر أرعظه فشد بالعقب فوقه ، وذلك العقب يسمى الراحاف ، وهو عيب ؛ وأنشد ابن بري للراجز : ناضكني وسهمه مَرْعُوظ

#### فصل الشين المعجمة

شظظ: شظئي الأمر سَظنًا وشُظوظاً: شق علي . والشّظاظ : شق علي . والشّظاظ : العُود الذي يُدخل في عُروة الجُوالِق، وقيل : الشّظاظ نُخشَيْبة عَقْفاء محمدُدة الطرّف توضع في الجوالق أو بين الأو نَين يُشد بها الوعاء ؟ قال :

وحَوْ ْفَسَلِ فَرَّابِهِ مِن عِرْسِهِ سَوْ ْفِي، وقد غابَ الشَّظاظُ ْ فِي اسْتِه

أَكْفأً بالسين والناء ؟ قال ابن سيده : ولو قبال في استه لنجا من الإكفاء لكن أرى أن الاس التي هي لفة في الاست لم تك من لفة هذا الراجز ، أراد سَوقي الدّّابة التي ركبها أو الناقة قرَّبه من عرسه ، وذلك أنه رآما في النوم فذلك قُرْ بُهُ منها ؟ ومثله قرل الراعي :

فباتَ يُرِيهِ أهلكَ وبَناتِهِ ، وبيتُ أُدِيهِ النَّجْمَ أَيْنَ مَخَافِقُهُ

أي بات النوم وهو مسافر معي يُويه أهلَه وبناتِه ، وذلك أن المسافر يتذكر أهله فيُخَيِّلُهُم النوم له؛ وقال:

أَيْنَ الشَّظاظانِ وأَيْنَ المِرْ بَعَهُ ? وأَينَ وَسُقُ النافـةِ الجِلَلَنْفَعَهُ ؟

وشَظُّ الوعاءَ يَشْظُهُ سَظًّا وأَشْظُهُ : جعل فيه

وأنشد لرُو بشيد الطائي يصف الضأن :

طرْنَ سَطَاظاً بَيْنَ أَطَرُافِ السَّنَدُ ، لَا تَرْعُويِي أُمْ بِهَا عَلَى وَلَـدُ ، كَأْنَـهَا هَا يَدُو لِبَدُ

والشُّظْ شُطَّة ': فِعْل ْ زَبِّ الفُلامِ عند البول . يقال: شُظْ شُطَ رَبِّ الغلام عند البول .

شقط: الفرّاء: الشّقيظُ الفَخّار، وقال الأزهري: جرار من خزن في .

شيط: ان دريد: الشَّبْطُ المَنْعُ. ان سيده: تشيطًا منعه ؛ قال: تشيطًا منعه ؛ قال:

سَتَشْمِظُنُكُم عَن بَطْنَ وَجٌ سُوفُنا ، ويُصبِحُ منكم بَطْنُ جِلْدَانَ مُقْفِرا

حِلْدَان : ثَنِيَّة بالطائف ؛ التهذيب : وشَمُظة اسم موضع في شعر مُحميد بن ثور :

كاانْقَضَبَت كدُراء تَسْقِي فراخَها بشَمْظة كرفنها ، والمِياهُ سُعوب٬۲

شنظ: تشناظي الجبال : أعالِيها وأطرافها ونواحيها ، واحدتها نشنظ و أنه على فعُلْمُو و ؟ قال الطرماح:

في تشاطي أقَن دُونَها نُعرَّهُ الطير كصوَّم النَّعامُ

الأَقَىٰنُ : 'حَفَرَ ' تَكُونَ بِينَ الجَالَ بِنبِتَ فِيهَا الشَّجْرِ ، واحدتها أَقَـٰنَةَ ، وقيل : الأَقنة بيت 'يبنى من حجر . وعُرَّةُ الطير : ذَرَ قُنُها ، والذي في شعر الطرماح :

١ قوله « شمطه الخ » كذا ضبط في الأصل فهو عليه من حد ضرب
 ومقتفى اطلاق المجد أنه من حد كتب .

لا أنقضت » كذا بالأصل وشرح القاموس ، والذي في
 معجم ياقوت : انقبضت ، بتقديم الباء على الضاد .

بينها عرّة الطير . وامرأة شِناظ " : مُكْتَنَزِة اللحم. وروى أبو تراب عن مصعب : امرأة شِنظيان بِنظيان إنظيان إذا كانت سيئة الخلق صخّابة " . ويقال : شَنظَى به إذا أسمعه المكروه . والشّناظ : من نعت المرأة وهو اكْتَنِناز للحمها .

شوظ: الشُّواظ ُ والشُّواظ ُ: اللَّهَبَ الذي لا ُدخانَ فيه ؛ قال أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت ، رضي الله عنه :

> أَلَيْسَ أَبُوكَ فَيِنَا كَانَ فَيَنِّنَا ، لَـدَى القَيْنَاتِ، فَسَلَّا فِي الحِفاظِ?

> عَانِيًّا يَظْلُ يَشُدُ كِيرًا ، ويَنْفُخُ دائباً لَهَبَ الشُّواظِ

> > وقال رؤبة :

إنّ لَهُم من وَقَعْنِنا أَقْبَاظًا ، ونارَ حَرْبٍ تُسْعِرِ ' الشَّواظا

وفي التنزيل العزيز: يُوسَل عليكما يُسُواظ من ناد ونحاس؛ وقيل: الشُّواظ قطعة من ناد ليس فيها نُحاس، وقيل: الشُواظ لَمب الناد ولا يكون إلا من ناد وشيء آخر كِنليك، وقال الفراء: أكثر القراء قرؤوا يُسُواظ، وكسر الحسن الشين، كما قالوا لجماعة البقر صواد وصواد. ابن شبيل: يقال لدُخان الناد يُسُواظ وشواظ ولحر ها يُسُواظ وشواظ، وأصابني شواظ من الشمس، وحر الشمس يُشُواظ، وأصابني شواظ من الشمس، والله أعلم.

شيط: بقال: شاظمَت الكري سَطْيِيّة من الْقَدَاة تَشْيِظُهُما سَيْظاً: دخلت فيها.

١ قوله « شاظت النع » في القاموس: وشاظت في يدي النع فعدًا وبفي.

#### فصل العين المهملة

عظظ: العَظُ : الشدة في الحرب ، وقد عَظَنَه الحَرب. بعنى عَضَّته ، وقال بعضهم : العَظُ من الشدة في الحرب كأنه من عَضَ الحرب إيّاه ، ولكن يُفرق بينهما كما يفرق بين الدَّعْث والدَّعْظ لاختلاف الوَضْعَيْن . وعظه الزمان : لغة في عَضَّه . ويقال: عَظَ فلان فلاناً بالأرض إذا ألزَقَه بها ، فهو معظمُوظ بالأرض.

قال : والعظاظ ُ شِنه المظاظ ، يقال : عاظه وماظه عظاظاً ومظاظا إذا لاحاه ولاجه. وقال أبو سعيد : العظاظ والعضاض واحد ، ولكنهم فرقوا بين اللفظين ليما فرقوا بين المعنيين . والمعاظة والعظاظ حميعاً: العض ؛ قال :

## بَصِير في الكريهةِ والعِظاظ

أي شدّة المُنكاوَحة والعظاظ : المشقة وعَظَمَظَ في الجبل وعَضْعَضَ وبَرْ قَطَ وبَقَط وبَقَط وعَنَّت إذا صَعَد فيه والمُعَظ عظ من السهام : الذي يَضطر ب ويكتوي إذا رُمِي به ، وقد أعظ عظ السهم ؛ وقد أعظ عظ السهم ؛

## لَمُا رأونا عَظْعَظَت عِظْمَاظا نَبْلُهُمْ ، وصَدَّقُوا الوُعَاظا

وعَظْعُظَ السهم عَظْعُظة وعِظْعاظاً وعَظْعاظاً ؟ الله الله عَظْ عاظاً ؟ الأخيرة عن كراع وهي نادرة : التوى وارتعش ، وقيل : مَر مُضْطر بِا ولم يقصد . وعَظْعُظ الرجل عظمظة " : كَص عن الصيد وحاد عن مُقاتله ؟ ومنه قبل : الحِبان يُعَظْعُظ أَذَا نَكُص ؟ قال العجاج :

وعُظ ْمُظُ الْجِيَانُ وَالزُّنِّيُّ

أراد الكلب الصّينيّ . وما 'يعَظَعْظُهُ شيء أي مـا تَسْتَفَرُ وَلا 'نزيله .

والعَظايةُ 'يُعَظُّعِظُ مَنَ الحرِّ : يلنُو ِي ْعَنْقه .

ومن أمثال العرب السائرة: لا تَعْظِينِي وتَعَظْعَظِي، معنى تعظعظي كُفتي وار تَدعِي عن وعظك إيَّايِ، معنى تعظعظي بمنى اتعظي ؛ روى أبو عبيد هذا المثل عن الأصعبي في ادّعاء الرجل علماً لا محسنه ، وقال : معناه لا تُرصِيني وأوصِي نفسك ؛ قال الجوهري : وهذا الحرف جاء عنهم هكذا فيا رواه أبو عبيد وأنا أظنه وتُعظم غطي ، بضم الناء، أي لا يكن منك أمر بالصلاح وأن تَفْسُدي أنت في نفسك ؛ عال المتوكل الليثي ويروى لأبي الأسود الدُّولي :

لا تَنْهُ عَن خُلُقِ وَتَأْتِي مِثْلُهُ ، عاد عليك ، إذا فعلنت ، عَظِيمُ

فيكون من عَظْعَظَ السهمُ إذا التوى واغوج ، يقول: كيف تأمر بنني بالاستقامة وأنت تتعو جبن? قال ابن بري : الذي رواه أبو عبيد هو الصخيح لأنه قد روى المثل تَعَظْعَظِي ثم عِظي ، وهذا بدل على صحة قوله .

عكظ: عَكَظ دَائِتُهُ يَعْكِظُهُمْ عَكُظاً : حَبِسَهَا . وَتَعَكَظُاً إِذَا تَحَبَّسُوا لَيَهَلُوا فِي وَتَعَكَظاً إِذَا تَحَبَّسُوا لَيَهَلُوا فِي أُمُورِهُم ، ومنه سببت عُكاظ . ولمحكظ الشيءَ يَعْكِظُهُ : عَرَكَه . وعَكَظ خَصْمَهُ بِاللَّدَدُ والحَيْظُ : عَرَكه وقبَهَره . وعَكَظاً : عَرَكه وقبَهَره . وعَكَظاً : عَرَكه وقبَهَره . وعَكَظلَهُ عِن حَاجِته وَنَكَظه إِذَا صرَفَه عنها . وتَعَاكَظُ القومُ : تَعَارَكُوا وتَعَاخَرُوا .

وعُكاظ : سُوق للعرب كانوا يتَعاكَظُون فيها ؛ قال الليث : سُمِيت عَكاظاً لأَن العرب كانت تجتمع فيهما

فيع حيظ بعضهم بعضاً بالمناخرة أي يدعك ، وقد ورد ذكرها في الحديث ؛ قال الأزهري : هي اسم سوق من أسواق العرب وموسم من مواسيم الجاهلية ، وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون بها ويتحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ، ثم يتنر قون ، قال : وهي بترب مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة في قيمون شهرا يتبايع ون ويتناشدون ، فلها جاء الإسلام هدم ذلك ؛ ومنه يوما عنكاظ لأنه كانت بها وقعة بعد وقعة ؛ قال دريد بن الصة :

تَغَيَّبُتُ عَن يَوْمَي عُكَاظ كَلَيْهِا ، وإن يَكُ بوم الله الله أَتَّغَيَّبُ

قال اللحياني : أهل الحجاز 'يجرونها وتسميم لا تجريها ؟ قال أبو ذؤيب :

> إذا 'بنيَ القِباب' على عُكاظٍ ، وقامَ البيْع' واجْتَمَعَ الأَلُوف'

أراد بعكاظ فوضَع على موضع الباء . وأديم مُ عكاظي أن منسوب إليها وهو بما حُمل إلى عكاظ فبيع بها . وتعكيظ أمر م : التوكل . ابن الأعرابي : إذا اشتد على الرجل السفر وبعد قبل تنكيظ ، فإذا التوى عليه أمر م فقد تعكيظ . تقول العرب : أنت مرة تعكيظ ومرة تنكيظ ؛ تعكيظ : تميع ، وتنكيظ : تعجيل . وتعكيظ عليه أمر م : تمنيع وتحبيس . ورجل عكيظ : قصير .

عنظ: العُدُ ظَانُوان والعِنْظِيانُ : الشَّرِيْوِ المُنَسَعَّ البَّدِيُّ الفَحَّاشِ، قال الجَوهُرِي : هو فُعْلُوان ، وقيل: هو الساخِر المُغْرِي ، والأَنثى من كل ذلك بالهاء . الفُرْطُوان الفاحش من الرجال والمرأة

عَنْظُوانَة . قَالَ ابن بري : المعروف عِنْظِيانُ . ويقال الفحّاش : حِنْظِيانُ وَحِنْنَدْيَانُ وَحِنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانُ وَحَنْنَدْيَانَ .

يقال : هو يُعنَظي ويُعنَذي ويُخنَذي ويُخنَذي ويُعنَظي ويُعنَظي ويُعنَظي ويُخنَذي ويُعنَظي ويُخنَظي ، بالحاء والحاء معاً ، ويقال للمرأة البندية:
هي تُعنَظي وتُعنظي إذا تسلطت بلسانها فأفعشت.
وعَنْظَى به : سَخِر منه وأسمعه القبيح وشتمه ؛قال جَنْدُل بن المُنتَى الطهوي يم يخاطب امرأته :

لقد خَشِيت أن يَقُومَ قابِرِي ، ولم تُمَارِسكِ ، من الضَّراثو ، كُلُّ سَدْاةً جَمَةً الصَّراثو ، سَنظيرة سائلة الجَماثو ، حتى إذا أَجْرَسَ كُلُّ طاثو ، قامَت تُعَنظي بك سَمِع الحاضو، تُوفِي لَكِ العَيْظ بُدَّ وافور ، ثُوفِي لَكِ العَيْظ بُدَّ وافور ، مَن تَعُود بِي أَخْسَرَ الْحَواسِر ، الحَواسِر عَوْسَر الْحَواسِر ، الحَواسِر عَوْسَر الحَواسِر ، الحَواسِر عَوْسَر الحَواسِر ، الحَواسِر عَوْسَر الحَواسِر ،

تُعنَظِي بك أي تُعْرِي وتَفْسِد وتُسَبِّع بك وتَفَضِحُك بِسَنِيع الكلام، بِمَسْبَع من الحاضر وتَفَك بَسُوع من الحاضر وتذكر و بُنك و تُسعك كلاماً قبيحاً. وقال أبو حنيفة : العُنظوانة الجرادة الأنثى، والعُنظَبُ الذكر . قال : والعُنظُوان شجر، وقيل : نبت أغبر ضغم ، وربما استظل الإنسان في ظلة . وقال أبو عمرو : كأنه الحرص والأرانب تأكله ، وقيل : هو ضرب من النبات إذا أكثر منه البعير وجيع بطنه ، وقيل : هو ضرب من النبات إذا الحرين معروف يشبه الرّمن غيير أن الرّمن أبسكل منه ورقا وأنجع بطنه ، وقيل الأزهري: أبسكل منه ورقا وأنجع في النّعم ، قال الأزهري: ونونه وأندة وأصل الكانة عين وظاء وواو ؟

قال ااراجز :

حَرَّقَهَا وارِسُ عُنْظُنُوانَ ، فاليومُ منها يوْمُ أَرْوَنانِ

واحدته عُنْظُوانة. وعُنْظُوان: ماء لبني َتميم معروف.

#### فصل الغبن المحمة

غلظ: الفِلَظُ :ضدّ الرَّفَّةِ فِي الْحَلَـٰقِ والطَّبْعِ والفِعْلُ والمَنْطَقِ والعِيْشُ ونحو ذلك .

غَلَـٰظَ يَغْلُـٰظ غِلَـٰظاً ؛ صار غليظاً ، واستغلظ مثله ، وهو غَليظ وغلاظ ، والأنثى غَليظة ، وجمعها غلاظ ، واستعار أبو حنيفة الغلـٰظ للخمر ، واستعاره يعقوب للأمر فقال في الماء ؛ أمّا ما كان آجيناً وأمّا ما كان بَعيد العمر شديداً سقيه ، غَليظاً أمر ، .

وغلَّظ الشيءَ : جعله غَلِيظاً . وأَغْلُـظَ الثوبَ : وجده غَلَيظاً ، وقيل : اَشْتَراه غَلَيظاً . واسْتَغَلظتَه : ترك شراءه لغلَّظه .

وقوله تعالى : وأخذ ن منهم ميثاقاً غليظاً ؟ أي مؤكداً مشدّداً ، قبل : هو عَقْد المنهر . وقال بعضهم : الميثاق الغليظ هو قوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،فاستُعمل الغليظ في غير الجواهر الجنواهر،وقد استعمل ابن جني الغيلظ في غير الجواهر أيضاً فقال : إذا كان حرف الروي أغليظ حكماً وأعلى عندهم من الرّدف مع قو ته فهو أغليظ حكماً وأعلى خطراً من التأسيس لبُعده .

وغَلَيْظَتَ السُّنبلة واسْتَغَلَظت : خرج فيها القمح . واستغلظ النباتُ والشجر : صار عَلَيظاً . وفي الننزيل العزيز : كزرع أخرج سَطناً ه فد آزرَه فاستغلظ فاستوى على سُوقه ، وكذلك جميع النبات والشجر إذا استحكمت نِبْنَتُه . وأرض غليظة : غير سَهلة ،

وقد غَلُظت غلَظاً ، وربا كني عن الغليظ من الأَرض بالغلَظ . قال ابن سده : فلا أدرى أهـو همني الغَلَيْظ أم هو مصدر وصف به . والغَلَيْظُ : الغَلَمْظُ مِنَ الأَرْضُ ، رواه أبو حنيفة عن النَّصْرُ ورُدًُّ ذلك علمه ، وقبل إنما هو الغلَّظ ، قالوا : ولم بكن النضر يثقة . والغَلَّنْظُ من الأرض : الصُّلْب من غير حجارة ؛ عن كراع ، فهو تأكيد لقرل أبي حنيفة . والتغليظ: الشدة في اليمين . وتَغليظ اليمين: تشديد ها وتُوكدها ، وغَلَظ علمه الشيءَ تغليظاً ، ومنه الدية المُنفَلَظة التي تجب في شبه العمد واليمينُ المُنفلَّظة . وفي حديث قتل الحَطلم : ففيها الدُّبة مغلّظة ؟ قال الشافعي: تغليظ الدبة في العَمد المَحْض والعمد الخطإ والشهر الحرام والبكد الحرام وقتل ذي الرحم ، وهي ثلاثون حقّة من الإبل وثلاثون جَذَعة وأربعون ما بين ثنيّة إلى بازل عامها كائما خَلفة أي حامل . وغَلَّظْتُ علمه وأَعْلَظْتُ له وفيه غَلْظة وغُلْظة وغَلْظة وغلاظة وأي شدَّة واستطالة. قال الله تمالى : وليَجدوا فيكم غلَّظة ؛ قال الزجاج : فيها ثلاث لغات غلظة وغُلظة وغُلظة ؛ وقد غلَّظ عليه وأغْلَظ وأغْلُظ له في النَّول لا غير . ورجل غَلَيظ : فَظ تُ فيه غَلَظة ، ذو غَلَظة وفَظاظة / وقَساوة وشدّة . وفي التنزيل العزيز : ولو كنتَ فَظًّا غَلَـظَ القلب . وأمر غَليظ" : سُديد صَعْب ،وعَهْد غليظ كذلك ؛ ومنه قوله تعالى : وأُخذُنْ منكم مِيثَاقًا غَلَىظاً . وبينهما غَلَّظة "ومَغَالظة " أَي عَدَاوة . وماء غَلَىظ : مُرْ .

غنظ: الفَمَنْظُ والغِيناظ : الجَمَهُ والكَرَّ بِ الشَّديد والكَرَّ بِ الشَّديد والمَشْفَة. غَنَظَ فَهُ ومَغْنُوظ. وفَلَمْظُ فَهُ ومَغْنُوظ. وفَمَل ذلك غَنَاظَ مِنْك وغِناظ كَيْك أي لدَشْق عليك مرّة بعد مرة في كلاهما عن اللَّحَياني. والغَنَظ والغَنَظ : الهَمَ

الشاعر:

إذا غَنَظُونا ظالمين أعاننا ، على غَنْظِهم، مَن من الله واسعُ

ورجل مُغانِظ ؛ قال الراجز:

جافٍ دَلَنظَى عَرِكُ مُغَانِظُ ، أَهْوَجُ إلا أَنه 'مَاظِظُ

وغَنْظَى به أي نَدَّدَ به وأسمعه المكروه ، وفي الحديث : أغْينظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته وأغيظه عليه رجل تسبّى علك الأملاك ، قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ، ولعله أغنظ ، بالنون ، من الغذظ وهد شدة الكرب ، والله أعلم .

غيظ: الغيظ : الغيض ، وقيل : الغيظ غضب كامن المعاجز ، وقيل : هو أشد من الغضب ، وقيل : هو سو رَنه وأوله . وغظت فلاناً أغيظه غيطاً وقد غاظه فاغتاظ وغيطة فتعيظ وهو مغيظ ؛ قالت قينيلة بنت النضر بن الحرث وقتل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أباها صبراً :

ما كان ضَرَّكَ ، لو مُنَكَنْتُ ، ورُبُما مَنَّ النّي ، وهو المَغييظُ المُحنَقُ

والتغيظ': الاغتياظ، وفي حديث أم زرع: وغَينظ' جارتها، لأنها ترى من حسنها ما يغيظنها. وفي الحديث: أغيظ' الأسهاء عند الله رجل تستمى ملك الأملاك؛ قال ابن الأثير: هذا من مجاز الكلام معدول عن ظاهره، فإن الغيظ صفة "تغير' المخلوق عند احتداده يتحرك لها، والله يتعالى عن ذلك، وإنما هو كناية عن عوبته للمنسمي بهذا الاسم أي أنه أشد أصحاب هذه

اللازم ، تتول : إنه لمَـغنُـُوظ مَهـُـوم ، وغنَظَـه الهم وأغنَظ : لتزمة . وغنَظـه يغنُظُـه ويغنُظُـه الفتان ، غنظاً وأغنَـنَظـت وغنَظت ، الفتان ، إذا بلغت منه الغم والغنظ : أن يُشرف على الهمَلكة ثم يُفلَـت ، والفعل كالفعل ؟ قال جرير :

ولقد لقيتَ فَوارِساً من رَهُطِنا ، غَنَظُوكَ غَنْظَ جَرادة ِ العَبّارِ

ولقد رأيت مكانتهم فكروهتهم ، ككراهـــة الجنزير للإيغــار

العَتَّارُ : رَجِل ، وجرادة ُ: فَرسُه ، وقبل : العتَّار أعرابي صاد جَراداً وكان جائعاً فأتى بهن إلى رَماد فدَسَهُن فيه ، وأقبل مخرجهن منه واحدة واحدة فيأكلهن أحياء ولا يشعرُ بذلك من شدّة الجـوع، فآخر حَرادة منهن طارت فقال : والله إن كنت لأنتضحهن ! فضرب ذلك مثلا لكل من أفلت من كُرْب . وقال غيره : حرادة العثَّار جرادة 'وضعت بين ضرْسَمُه فأفلتت ، أراد أنهم لاز مُوك وغمّوك بشدّة الخُنصومة يعني قوله غَنظوك ، وقبل العيَّار كان رجلًا أعْلَم أخذ جرادة ليأكلها فـأفلتت من عَلـَم سَفَّته،أَى كنت تُفلَّت كما أُفلتت هذه الجرادة.وذكر عمر بن عبد ألعزيز الموت فقال : غَنْظُ للس كالغَـنْظ، وكَظُّ ليس كالكَظِّ ؛ قال أبو عسد : الغَنْظُ أَشْدُ ا الكرب والجَهُد ، وكان أبو عبيدة يقول : هـو أن يشرف الرجل على الموت من الكوب والشدة ثم يُفلكت. وغنَظَهُ بَغْنظُهُ غَنْظاً إذا بلغ به ذلك وملأه غَيْظاً، ويقال أيضاً : غانَظَه غناظاً ؛ قال النقعسي :

تَنْتِحُ فِنْراه من الغِناظ

وغَنَظه ، فهو مغنوظ أي جَهَده وسُتَقٌّ عليه ؛ قبال

الأسباء عقوبة عند الله . وقد جاء في بعض روايات مسلم : أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبه وأغيظه عليه رجل تسمى علك الأملاك ؛ قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ولعله أغنظ ، بالنون ، من الغنظ ، وهو شدة الكرب . ووله تعالى : سمعوا لها تغيطاً وزفيراً ؛ قال الزجاج : أراد غليان تغيط أي صوت غليان . وحكى الزجاج : أغاظه ، وليست بالفاشة . قال ابن السكيت : ولا يقال أغاظه ، وقال ابن الأعرابي : غاظه وأغاظه يقال أغاظه بعنى واحد . وغايظه : كغيظه فاغتاظ وتغيظ . وفعل ذلك غياظك وغياظية : كغيظه فاغتاظ باراه فضع ما يضع . والمنابطة : فعل في مهلة أو منهما جميعاً . وتغيظت الهاجرة إذا اشتد حميها ؛

لَـدُنْ غُدْوة ، حتى إذا ما تَغَيَّظَت هواجر من شعبان ، حــام أصيلها

وقال الله تعالى : تـكاد تمَـيَّزُ من الغيظ ؛ أي من شدَّة الحرِّ .

وغَيَّاظَ": اسم. وبنو غَيْظٍ: حيْ من قيس عَيْلانَ، وهو غَيْظُ بنُ مُرَّةَ بنِ عوف بنِ سعد بن 'دَبْيانَ ابن بَغِيض بن رَيْتُ بن غَطَفَانَ . وغَيَّاظُ بنُ الحَضَيْنِ بن المنذر: أحد بني عمرو بن سَيْبان اللهُ هلي السدُوسي ؛ وقال فيه أبوه الحضين يهجوه:

نَسِي لَما أُولِيتَ من صالح مَضَى، وأنت لتأديب علي حقيظ تكين لأهل الغيل والغمز منهم ، وأنت على أهل الصفاء غليظ وسُنتيت غَياظاً ، ولحن بوليت بغائظ عدو آ ، ولكن الصديق تغيظ

فلا حَفِظَ الرحمنُ رُوحَكَ حَيَّةً ، ولا وهني في الأرواح حين تَفيظ عَدُولُكَ مَسرورٌ، وذو الوُدَّ ، بالذي يَرى منك من غيظ ، عليك كَظيظ

وكان الحُنصَيْنُ هذا فارساً وكانت معه راية على ، كرم الله وجهه ، يومَ صِفاينَ وفيه يقول ، رضي الله عنه :

> لِمَنْ رابة سوداءُ يَخْفُنُ ْ ظِلْتُهَا ، إذا قبل : قَدِّمْها حُضَيْنُ ، نَقَدَّما ويُوردُها للطَّعْن حتى نُزىرَهـا

حماضَ المُنايا، تَقْطُرُ الموتَ والدَّما

#### فصل الفاء

فظظ: الفظ : الحَشِن ُ الكلام ، وقيل : الفظ الغليظ ؛ قال الشاعر رؤبة :

لما دأينا منهم مُعْتاظًا ، تَعْرِفِ منه اللَّوْمَ والفِطَاطَا

والفَظَظُ : خشونة في الكلام . ورجل فَظ : ذو فَظاظةٍ جاف غليظ " ، في مَنطقه غِلَظ " وخشونة " . وإنه لَفظ " بُظ : إنباع ؛ حكاه ثعلب ولم بشرح بَظ ال ال ابن سيده : فوجهناه على الإتباع ، والجمع أفظاظ ؛ قال الراجز أنشده ابن جني :

حنى تَرى الجَوَّاظَ من فِظاظِها مُذْلُو لِياً ، بعد شَذَا أَفظاظِها

وقد فَظظْتَ ، بالكسر ، تَفَظُ فَظاظةً وَفَظَظًا ، والأول أَكثر لنقل التضعيف ، والاسم الفَظاظـة' والفظاظ ؛ قال :

حتى ترى الجَوّاظ من فيظاظها

ويقال: رجل فَظ ّ بَيِّن ُ الفَظاظةِ والفِظاظِ والفَظَـظُ ِ؛ قال رؤبة :

## تَعْرِفُ منه اللُّؤمَ والفِظاظا

وأفظظت الرجل وغيره: رددته عما يريد. وإذا أدخكت الحيط في الحرت ، فقد أفظظنه ؛ عن أي عمرو. والفظ : ماء الكرش يُعتصر فينشرب منه عند عَوز الماء في الفلوات ، وبه شبه الرجل الفظ الفلظ لغلظ له كير ألا الشافعي : إن افتظ رجل كرش بعير نحره فاعتصر ماءه وصقًاه لم يجز أن يتطهر به ، وقيل : الفظ الماء مجرج من الكرش لغلظ مشربه ، والجمع فظوظ ؛ قال :

كَأَنهُمْ ، إذْ يَعْصِرون فُطْوطَهَا، بدَجُلةَ ، أو ماءُ الحُرَيبةِ مَوْرِدُ ۚ

أراد أو ماء الخُرَيْبَةِ مَوْرِدْ لهم ؛ يقول : يستبيلون خيلَهم ليشربوا أبوالها من العطش ، فإذاً الفُظوظ ُ هي نلك الأبوال بعينها . وفظته وافتتَظته : شق عنه الكرش أو عصره منها ، وذلك في المفاوز عند الحاجة إلى الماء ؛ قال الراحز :

بَجُّكُ كِرْشَ النابِ لافتظاظها

الصحاح : الفَظُ ماء الكرش ؛ قال حسان بن نُشْبة :

فكونوا كأنف اللَّيث؛ لا شُمَّ مَرْغَمَاً، ولا نــال فَظَ الصِّــد ِ حَتَى يُعَفَّرا

يقول : لا يَشْمُ ذلَّةً فَتُرْغِمَهُ ولا يَنَالُ مَنْ صِيدُهُ لحَماً حَتَى يَصِرُعُهُ وَيُعَلِّمُوهُ لأَنَّهُ لِيسَ بِـذَي اخْتَلَاسُ كَفَيْرُهُ مِنَ السَّبَاعِ . ومنه قرلهم : افتَـظُ الرجلُ ،

وهو أن يسقي بعيرَه ثم يَشُدُ فيه لئلا يجتَر "، فإذا أصابه عطش شق بطنه فقطر فَر ْتَه فشربه. والفَظيظ : ماه المرأة أو الفحل زعبوا ، وليس بثبَت ؛ وأما كراع فقال : الفظيظ ماء الفحل في رحم الناقة ، وفي المحكم : ماء الفحل ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنهن يحملن الماء لفراخهن في حواصلهن

حَمَلُنَ لها مِياهاً في الأداوَى، كما يَحْمِلُنَ فِي البَيْظِ الفَظيظا

والبَيْظُ : الرحم . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أنتَ أَفَظُ وأَغلظ من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم؟ رجل فظ أي سيَّء الحُالق . وفلان أفظ من فلان أي أَصعب خَلُقاً وأَشرس ، والمراد ههنــا شدة الخُلُــق وخشونة' الجانب ، ولم يُورَدُ بهما المفاضلة' في الفَظاظة والغائظة بننهما ، ويجوز أن يكون للمفاضلة ولكن فَمَا يُجِبُ مِنِ الإِنكَارِ والغَلْظَةِ عَلَى أَهُلِ البَاطلِ ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان رؤوفاً رحيماً ، كما وصفه الله تعالى ، رَفيقاً بأمته في التبليغ غير فَظِّ ولا غليظ ؛ ومنه أن صفته في التوراة : ليس بفظ ولا غليظ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا ، قالت لمروان : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن أَباكِ وأنت فُطاطة من لعنة الله، بطاءن، من الفَطَـط وهو ماء الكرش؛ قال ابن الأثير: وأنكره الخطابي . وقال الزمخشري: أَفْظَلَطْتُ الكُوشَ اعتصرتُ ماءها ، كأنه عُصارة من اللعنة أو فُعالة من الفَظيظ ماءِ الفحل أي نُـطفة من اللعنة ، وقد روى فضض من لعنة الله ، بالضاد ، وقد تقدم .

فوظ: فاظت نفسه فرضطاً: كفاظت فكيظاً. وفاظ الرجل يَفوظ في فيظًا وفرطاً وفرطاً، وسنذكره في فيظ. قال ابن جني: ومما يجوز في القياس، وإن لم يرد به

استممال من الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي نحو فاظ الميت فتيظاً وفوظاً ، ولم يستعملوا من فوظ فعلا ، قال : ونظير الأين الذي هو الإعياء لم يستعملوا منه فعلا ، قال الأصعي : حان فوظ فن الم يستعملوا منه فعلا ، قال الأصعي : حان فوظ فن أي موته . وفي حديث عطاء : أرأبت المريض إذا حان فوظ اله أي موته ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء بالواو والمعروف بالياء . قال الفراء : يقال فاضت نفسه تفيض فيضاً وفيوضاً ، وهي في تمم وكاب ، وأفضح منها وآثر : فاظت نفسه فيوظاً ، والله أعلم .

فبظ : فاظ الرجل ' ، وفي المحكم : فاظ َ فَيَظاً وفُيوظاً وفَيُظُوظة ً وفَيَظاناً وفَيْظاناً ؛ الأخيرة عن اللحياني: مات ؛ قال رؤية :

> والأزد أمسَى شِلْو هُم لُفاظا ، لا يَد فِننُون منهم مَن فاظا ، إن مات في مَصفِه أو قاظــا

أي من كثرة القَدْلى . وفي الحديث : أنه أقطع الزُّبَيْر حَضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى الفرَسَ حَى فاظ ، ثم رَسَى بسوطهِ فقال : أعْطُوه حيث بلَغ السوط ُ ؛ فاظ بمعنى مات . وفي حديث قَدْل ابن أبي الحُنْدَيْقِ : فاظ واله ُ بني إسرائيل . وفاظت نفسه تَفْيظ ُ أي خرَجت ُ رُوحُه ، و كَرِهما بعضهم ؛ وقال له كَيْنَ " الراحز :

اجتَمَعَ الناسُ وقالوا : عُرْسُ ، فَقُفْئِنَتْ عَبِّنْ ، وفاظنَتْ نَفْسُ

وأَفاظه اللهُ ۚ إِياها وأَفاظه الله ا نفسَه ؛ قال الشاعر : ١ قوله « وأَفاظه الله الله » كذا في الأصل .

فهَنَكُنْ مُهْجَةَ نَفسِهِ فَأَفَظُنْتُهَا ، وثأرْتُنه بمُعَمَّم الحِلْمَ ا

الليث: فاظت نفسه في ظلً وفي ظنُوظة إذا خرَجَت، والفاعل فائظ ، وزعم أبو عبيدة أنها لغة البعض تميم ، يعني فاظت نفسه وفاضت . الكسائي : تَفَيَّظُوا أَنفسهم ، قال: وقال بعضهم لأفيظن نفسك، وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، إنما يقال فاظ فلان ، قال : ويقال فاظ المين ، بالضاد ، بَتَّة ابن السكيت : يقال فاظ المين ، يفيظ في ظلً ويقوظ السكيت : يقال فاظ المين ، يفيظ في ظلً ويقوظ فر فظ المين ، قول ، قول ، ومثل فاظ المين ، قال ابن بري : ومثل فاظ المين ، قال ابن بري : ومثل فاظ المين ، قال ابن بري : ومثل فاظ المين ، قول ، قطر ي :

فلم أرَ يوماً كان أكثرَ مَقْعَصاً ، بُبييحُ كماً ، من فائظٍ وكليم

وقال العجاج :

كَأْنَتُهُم ، من فِانْظِ 'مُجَرَّرْجُمُم ، خُشْبُ نَفَاها دَلْظُ كَجُرْ مُفْمَمٍ

وقال سُراقة' بنُ مِر داس بنِ أَبِي عامر أَخُو العباس بن مِر داس في بوم أَو طاس وقد اطَّرَ دَنه بنو نصر وهو على فرسه الحَقْباء :

> ولولا اللهُ والحَقْباءُ فاظت عِيالِي، وهي بادِيةُ العُروقِ إذا بَدَتِ الرِّماحُ لها تَدَلَّتُ ، تَدَلِّيَ لَقُوةٍ من وأْسِ نِيقِ

وحان فو ظُنه أي فَيْظُنه على المعاقبة؛ حكاه اللحياني. ١ قوله في البيت « بمهم الحلم» كذا بأصله، ولعله بمهم الحكم أي بمثلد الحكم، فني الأساس: وعموني أمرهم قلدوني .

وفاظ فلان نفسه أي قاءها ؛ عن اللحياني . وضربته حتى أفَظَنت نفسه . الكسائي : فاظت نفسه وفاظ هو نفسه أي قاءها ، يتمدّى ولا يتمدّى، وتَفَيْظُوا أنفسه ، تَقَيِّوُوها . الكسائي : هو تَفيظُ نفسه . الفراء : أهل الحجاز وطني " يقولون فاظت نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يتولون فاضت نفسه مثل فاضت كممّته . وقال أبو زيد وأبو عبيدة : فاظت نفسه ، بالظاء ، لغة قيس ، وبالضاد لفة تميم . وروى المازني عن أبي زيد أن العرب تقول فاظت نفسه ، بالظاء ، وقال العرب تقول فاظت نفسه ، بالظاء ، فول المعرب تقول فاظت نفسه ، بالظاء ، قول المناع :

يداك : يد جُودُها يُونْنَجَى ، وأخرك لأعدائها عائظه فأما التي خيرُها يرتجى ، فأجورَدُ جُوداً من اللافظه وأما التي شَرُها يُنتَقَى ، فنفش المداو الها فائظه

#### ومثله قول الآخر :

وسُمَّيْتَ غَيَّاظاً ، ولسَّتَ بِغَائظٍ عَدُوَّاً ، ولَكِن الصَّدِيقِ تَغَيِّظ فلا حَفِظ الرحينُ 'رُوحَكُ حَيَّةً ، ولا وهنيَ في الأرواحِ حين تفيظ

أبو القاسم الزجاجي: يقال فاظ الميت ، بالظاء ، وفاضت نفسه ، بالظاء ، جائز عند الجميع بين الظاء ، عند الجميع بين الظاء ، والنفس ؛ والذي أجاز فاظت نفسه ، بالظاء ، محتج بقول الشاعر :

کادت النفس' أن تَفيظَ عليه ، إذ ثَـوَى حَشْوَ وَيْطةٍ وبُر ُودٍ

#### وقول الآخر:

هَجَرُ ثَكَ ، لا قِلَى مِنْي ، ولكن وأَيت بَمَاءً وُدِّكَ فِي الصَّدُودِ كَهَجْرِ الحَامَّاتِ الوِرْدَ ، لمَّا وأت أن المنيشة في الورودِ تغيظ نفوسها ظمَاً ، وتَخْشَى حماماً ، فهي تَنْظُر من بَعيد

#### فصل الناف

قَوظ : القَرَظُ : شَجِر يُدْبَغُ به ، وقيل : هو ورَقَ السَّلْمَ يُدْبُغُ بِهِ الأَدَمُ، ومنه أَدِيمٌ مَقْرُوظ، وقد قَرَ ظُنْهُ أَقْرُ ظُهُ قَرَ ْظًا . قال أَبُو حَنَيْفَة : القَرَ ظُ أَجود ما تُدبَغ به الأُهُب في أرض العرب وهي تُد بَغ مُ بورقه وثمره . وقال مَرَّةً : القَرَظُ شُحرٌ مُعظام لها ُسُوق غلاظ أمثال شجر الجَـوْز وورقه أصغر مـن ورق النفّاح ، وله حَبُّ يوضع في المَوازين ، وهو يَنْبُتُ فِي القيعان ، واحدَّتُه قَرَّ ظَهْ ، وبها سُمَّى الرجل قَرَ ظُهُ وَقُر َ بِظُهُ . وإبل قَرَ ظَيَّة ": تأكل القَرَظَ . وأديمُ قَرَظَيُّ : مدبوغ بالقرَظ. وكبش قَرَ ظَيُّ وقُرَ ظَيُّ : منسوب إلى بلاد القَرَ ظ ، وهي اليمن، لأنها كمنابـت القرظ. وقَـَرَ ظُـَ السُّقَاءَ كِقُر ظُـُهُ قَرَ ْظاً : دَبَغه بالفَرَ ظ أو صَبَغه به . وحـكي أبو حنيفة عن ابن مسحل : أديم مُقْرَ ظُ كأنه على أَقْرُ ظَنَّتُهُ ، قال : ولم نسمعه، واسم الصَّبْغ القَرَ ظَيُّ على إضافة الشيء إلى نفسه . وفي الحديث : أن عمر دخل علمه وإنَّ عند رجلمه قرظاً مَصْدُوراً . وفي

الحديث : أُتِي بَهَدِيَّة فِي أَديم مقروظ أي مدبوغ بالقرظ .

والقارظ': الذي يجمع القرط ويجتنبه. ومن أمثالهم: لا يكون ذلك حتى يؤوب القارظان، وهما رجلان: أحدُهما من عَنزَة ، والآخر عامر بن تميم بن يَقدُم ابن عَنزَة ، خرجا يَنْتَحيانِ القَرَظَ ويَجتَنيانه فلم يرجعا فضرب بهما المثل؛ قال أبو ذؤيب:

> وحتى يَوْوبَ القارِظانِ كِلاهما ، ويُنْشَرَ فِي القَتْلَـي كُلَّيْبُ لُوائلِ ا

وقال ابن الكلبي: هما قارظان وكلاهما من عَنَزة ، فالأكبر منهما يَذْ كُر ُ بن عَنَزة كان لصلبه، والأصغر عو رُهُم بن عامر من عَنزة ؛ وكان من حديث الأو ل أن نخزية بن تهد كان عشق ابنته فاطمة بنت يَذْ كُر وهو القائل فيها:

إذا الجَوْزَاءُ أَردَفَتِ النّرَبّا ، ظَنَنُونا وظَنَنُونا

وأمًّا الأصغر منهما فإنه خرج يطلب القرَظَ أيضاً فلم يرجع ، فصار مثلًا في انقطاع الغيّبة ، وإياهما أراد أبو ذؤيب في البيت بقوله:

وحتى يؤوب القارظان كلاهما

قال ابن بري : ذكر القزاز في كتاب الظاء أن أحد القار ظلم تن يقدم بن عنزة والآخر عامر بن هيئة م والآخر عامر بن هيئة م بن يقدم بن عنزة . ابن سيده : ولا آتيك القار ظ العنزي أي لا آتيك ما غاب القار ظ العنزي مقام الدهر ونصبه العنزي مقام الدهر ونصبه المنزي مقام الدهر ونصبه المنزي مقام الدهر ونصبه المنزي مقام الدهر ونصبه القاد م ال

١ قوله « لوائل » كذا في الاصل وشرح القاموس ، والذي في الصحاح : كابب بن وائل .

على الظرف ، وهذا اتساع وله نظائر ؛ قال بشر لابنته عند الموت :

> فَرَجْنِي الحَيْرَ ، وانتظري إيابي ، إذا مـا النارِظ' العَنْزِيِّ آبا

التهذيب: من أمثال العرب في الغائب: لا يُوْجَى إبابُهُ حتى يَوُوبَ العَنَزِيُّ القارظ ، وذلك أنه خرج يَجْني القَرَظَ فَنْقَدٍ، فصار مثلًا للمفقود الذي يُؤيَسُ منه .

والقَرُّاظُّ: بائع القَرَّظِ .

والتقريظ : مدح الإنسان وهو حَيَّ ، والتَّأْدِين مدُّحُه منتًا . وقَـرَّطَ الرجلَ تقريظاً : مدحَه وأثني عليه، مأخوذ من تقريظ الأديم 'يبالَغ' في دباغه بالقَرَظ ، وهما يَتقارظـَان الثناءَ . وقولهم : فلان يْقَرُّ ظُرُ صَاحِبِهِ تَقْرِيظاً ، بِالظَّاءِ وَالضَّادِ حِمِيعاً ؛ عَنْ أبي زيد ، إذا مدحه بباطل أو حق . وفي الحديث : لا تُقَرِّ ظُنُونِي كَمَا قَرُّ ظَنَت النصارى عيسى ؟ التقريظ: مدحُ الحيُّ ووصفُه . ومنه حديث على ، عليه السلام: ولا هو أهل لما قُرِّظَ به أي مُدخ؛ وحديثه الآخر: يَهْ لُكُ فِي وجلان : مُحب مُفرط لا يُقر ظني عاليس في ، ومُبْغض بَحْمِكُ سَنْكَاني عَلَى أَنْ يَبْهُنَنَى . التهذيب في ترجمة قرض : وقَـر ظ الرجل ' ، بالظاء ، إذا ساد بعد هُوان . أَبُو زيد : قَـرَّطْ فَلانَ فَلاناً ، وهما يتقارظان المدح إذا مدح كل واحد منهما صاحبه، ومثله يتقارضان ، بالضاد ، وقد قَرَّضُه إذا مدحـه أو ذمَّه ، فالتقارُظ في المدح والخير خاصَّة ، والتقار'ض' في الحير والشر .

وسَعَدُ القَرَظِ : 'مؤذ"ن سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان بقُباء فلما وَلِيَ عمر أنزله المدينة فولك مستبد المدينة .

والقرر يُظ : فرس لبعض العرب . وبنو قريطة : تحيّ من يَهُود َ وهم والنّضير قبيلتان من يهود خبير َ وقد دخلوا في العرب على نسَيهم إلى هرون أخي موسى عليها السلام ، منهم محمد بن كعب القرر ظيّ . وبنو قرر يُظة : إخوة النّضير ، وهما حيّان من اليهود الذين كانوا بالمدينة ، فأمّا قريطة فإنهم أبيروا لنقضهم العهد ومنظاهر تبهم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتل مقاتِلتهم وسَبْني ذراريتهم واستفاءة أموالهم ، وأما بنو النضير فإنهم أجلنُوا إلى الشام ، وفيهم نزلت سورة الحشر .

قعظ: أَقَّمَظَنَي فلان إقعاظاً إذا أَدخَلَ عليكُ مشقة في أمر كنت عنه بمعزل ، وقد ذكره العجاج في قصيدة ظائية . وأقعظه : شق عليه .

قوظ: قال أبو علي : القَوْظُ في معنى القَيْظِ ، وليس بمصدر اشتق منه الفعل لأن لفظها وار ولفظ الفعل ياء.

قيظ: القَيْظُ : صَبِمَ الصَيْف ، وهو حاقُ الصف ، وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل، أعني بالنجم الثريًا، والجمع أقياظ وقيوظ ..

وعامَله مُقايَظة ً وقُيوظاً أي لزمن القيظ ؛ الأخيرة غريبة ، وكذلك استأجره مُقايَظة وقياظاً ؛ وقول امرىء القيس أنشده أبو حنيفة :

> قَايَظْنَنَا يَأْكُلُنُ فَيْنَا قُدْرًا ، ومَحْرُوْتَ الجَالُ!

إِنمَا أَرَادَ قِطْنَ مَعِنَا . وقولهم : اجتمع القَيْظُ إِنمَا هُو على سعة الكلام ، وحقيقته : اجتمع الناس في التيظ فحذفوا إيجازاً واحتصاراً ، ولأن المعنى قد عُلم ، وهو القد: بالفم: السمك البحري . المحروت : نبات . وقد ورد هذا البيت في مادة حرت وفيه القيد بكمر القاف وهو الذي المقدود أو القديد ، وفيه الحال بدل الجال ، ولمل الحال جم لحدية على غير القياس .

نحو قولهم اجتمعت اليامة' يويدون أهل اليامة .
وقد قاظ يومُنا : اشتد حَرَّه ؛ وقظْنا بمكان كدا وكذا وقاظوا بموضع كذا ، وقيطُنوا واقتاظوا : أقاموا زمن قيظهم ؛ قال تَوْبَهُ بن الحَيْمَيْر : تَرَبَّعُ لَيْلَكَ بالمُضَيَّحِ فالحِمَى ، وتَقْتاظ من بُطْن العَقيق السَّواقيا وتَقْتاظ من بُطْن العَقيق السَّواقيا

واسم ذلك الموضع: المتقيظ والمتقيظ . وقال ابن الأعرابي: لا مقيظ بأرض لا بنهم من فيها أي لا مرعى في القيظ . والمتقيظ والمتصيف واحد . ومقيظ القوم : الموضع الذي يقام فيه وقت القيظ ، ومصيفهم : الموضع الذي يقام فيه وقت الصيف . قال الأزهري : العرب تقول : السنة أربعة أزمان ، ولكل زمن منها ثلاثة أشهر ، وهي فصول السنة : ولكل زمن منها ثلاثة أشهر ، وهي فصول السنة : ونيسان وأياد ، ثم بعده فصل القيظ حرار يوان وتموز وآب ، ثم بعده فصل الحريف أيلون وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الشتاء كانون وكانون وسباط .

وقَيَّظَنَي الشيءُ: كفاني لِقَيْظَنَي. وفي حديث عمر، رضي الله عنه ، أنه قال حين أمره النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بتزويد وفند مُزينة : ما هي إلا أصورُع ما يُقيِّظْن بَنِي ، يعني أنه لا يكفيهم لقيْظهم يعني زمان شد الحر. والقيظ : تحمار "ه الصيف ؛ يقال : قيظني هذا الطعام وهذا الثوب وهذا الشيء ، وشتاني وصيَّفني أي كفاني لقيظي ؛ وأنشد الكسائي :

مَنْ يكُ ذا بَتِّ ، فهذا بَدِّي مُفَيِّظُ مُصَيِّفٌ مُشَيِّعً

تَخِذْتُهُ من نعَجاتٍ سِتٌ .ُسُودٍ ، نِعاجٍ كَنِعاجٍ الدَّشْتِ

يقول: يكفيني القَيْظَ والصَّيفَ والشَّتَاءَ ، وقَاظَ بِالمَكَانُ وتَقَيِّظَ بِهِ إِذَا أَقَامٍ بِهِ فِي الصِّيف ؛ قَالُ الأَعْشَى :

## يا رَخَماً قاظ على مَطْلُوبِ ، يُعْجِلُ كُفُ الحَارِيءَ المُطَيِّبِ

وفي الحديث: سرنا مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في يوم قَائظ أي شديد الحر". وفي حديث أشراط الساعة: أن يكون الولد غَيْظاً والمطر قَيْظاً، لأن المطر إنما يُواد للنبات وبر د الهواء والقيظ ضد" ذلك .

وفي الحديث ذكر قَــُـظُ ، بفتح القاف ، موضع بقُرب مكة على أربعة أمال من نخلة .

والمَقيظة ': نبات يبقى أَخْضَرَ إلى القيظ يكون عُلْقة للإبل إذا يَبيس ما سواه . والمَقيظة ' من النبات : الذي تدوم 'خضرته إلى آخِرِ القيظ ، وإن هاجت الأرض وجَف البَقل .

#### فصل الكاف

كظظ: الكظة ': البطنة . كظه الطعام والشراب يكظه الكفام والشراب يكظه كظه كظه إذا ملاه حتى لا يُطيق على النفس، وقد اكتظ . الليث : بقال كظه يكظه كظة ، معناه غمه من كثرة الأكل . قال الحسن : فإذا علمة البيطنة وأخذته الكظة 'فقال هات هاضوماً . وفي حديث ابن عمر : أهذى له إنسان 'جوارشن ، قال : فإذا كظه العلمام أخذت منه أي إذا امتلأت منه وأنقلك ، ومنه حديث الحسن : قال له إنسان : وفي حديث النخعي : الأكظة مسمنة منسقة من مكسكة مسمنة منسقة من الكظة مسمنة مكسكة مسفة ' ؛ الأكظة ': جمع الكظة

وهو ما يعتري المُمتَكِيءَ من الطعام أي أنها تُسمين وتُكُسلُ وتُستَقِم . والكِظئة : غَمَّ وغِلْظة يجدها في بطنه وامتلاء الجوهري : الكِظئة ، بالكسر، شيء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام ؛ وأما قول الشاعر :

## وحُسَّدٍ أَوْسُلَتُ مَن حِطَاظِهِا ، على أَحاسِي الغَيْظِي ، وَاكْتَطَاظِهَا

قال ابن سيده : إنما أراد اكتظاظي عنها فحذف وأو صل ، وتعليل الأحاميي مذكور في موضعه . والكظيظ : المنفتاظ أشد الغيظ ؛ ومنه قول الحضين بن المنتذر :

عَدُو ُكَ مَسْمِرُ وَرَ ۗ ، وَذَو الوَدْ ، بالذي يرَى منك من غَيْظٍ ، عليك كَظيظُ

والكظَّكَظَةُ : امتلاءُ السَّقاءِ ، وقيل : امتدادُ السَّقاء إذا امتلاً ، وقد تَكَظَّكَظُ ، وكظَّـَظْتُ السَّقاءَ إذا ملأته ، وسقاءً مكنظُوظ وكظَّـظ .

ويقال: كَظَلَمْ وَأَلْجَمْتُهُ حَى لا يَجِدَ كَغُرْجًا إِذَا أَخَذَتَ بِكَظَمْ وَأَلْجَمْتُهُ حَى لا يَجِدَ كَغُرْجًا يُخْرِج إليه . وفي حديث الحسن: أنه ذكر الموت فقال: غَنْظ ليس كالعَظَّ ليس كالكَظَّ أي كسائر المُموم أي هم علا الجَوف ليس كالكظ أي كسائر المُموم ولكنه أشد" . وكظه الشراب أي ملأه . وكظ النيظ صدرَه أي ملأه ، فهو كظيظ . وكظني الأمر كظاً وكظاظة أي ملأي همه . واكنظ الموضع بالماء كظاً وكظاظة أي ملأي همه . واكنظ الموضع بالماء وكربَه وجهدَه . ورجل كظ : تَمْهُظُهُ الأمور وتغلبه حتى يَعْجِزَ عنها . ورجل كظ : تَمْهُظُهُ الأمور وتغلبه حتى يَعْجِزَ عنها . ورجل لظ كظ تأي عسر متشد"د .

والكِظاظ' : الشدّة والتّعب . والكِظاظ' : طول' المُلازمة على الشدّة ؛ أنشد ابن جني :

وخُطّة لا خَيْرَ في كِظاظِها ، أَنْشَطَنْت عَنِّي عُرْوَتَيْ مِشْظاظِها ، بَعْدَ احْتِكاء أَرْبَتَيْ إَشْظاظِها

والكِظاظ' في الحَرب: الضّيقُ عند المَعْركة. والكَكَاظَةُ : المُمَارَسَةُ الشديدةُ في الحرب. وكاظ القومُ بعضُهم بعضاً مُكاظّة وكِظاظاً وتَكاظئُوا: تضايَقُوا في المعركة عند الحرب، وكذلك إذا تجاوزُ والحلاء في العَداوة ؟ قال رؤية :

إنّا أناس" نَلَوْزَمُ الحِفاظا ، إذْ سَنْمَت وَبِيعَهُ الكِظاظا

أي مَلَّت المُكَاظَّة ، وهي ههنا القِتال وما يَملاً القلب من هم الحَرْب . ومَثَل العرب : ليس أَخُو الحَرِظُظ مَن تَسَأَمه . يقول : كاظهم ما كاظُوك أي لا تَسَأَمهم أو يَسْأَموا ، ومنه كِظاظ الحرب، والكِظاظ في الحَرب : المُضايَقة والمُلازَمة في مضتى المَعْركة .

واكنتظ المسيل بالماء: ضاق من كثرته ، وكظ المسيل أيضاً . وفي حديث رُقيقة : فاكنتظ الوادي بتجيجه أي امتلأ بالمطر والسيل ، ويروى : كظ الوادي بتجيجه . اكتنظ الوادي بتجيج الماء أي امتلأ بالماء .

والكَظِيظُ : الزَّحام ، يقال : رأيت على بابه كظيظاً. وفي حديث عُتْبة بن غَزْ وانَ في ذكر باب الجنة : وليأتين عليه يوم وهو كظيظ أي ممتلىء .

كعظ: حكى الأزهري عن ابن المظفّر: بقال للرجل القصير الضخم كميظ ومُكعّظ، قال: ولم أسمع

هذا الحرف لفيره .

كنظ: كنظة الأمر بكنظه وبكنظه كنظاً كنظاً وتكنظه كنظاً وتكنظة : بلغ مشققه مثل غنظة إذا جهده وشق عليه . الليث : الكنظ بلوغ المشقة من الإنسان . يقال : إنه لمكننوظ مغنوظ . النضر : غنظه و كنظه يكنظه ، وهو الكرب الشديد الذي يشفى منه على الموت . قال أبو تراب : سمعت أبا محضن يقول : غنظه و كنظه إذا ملأه وغبة .

كنعظ: في حواشي ابن بري: الكِنْعاظ' الذي بِكَسَخَّط عند الأكل .

### فصل اللام

لحظ: لحَظَهُ يَلْمُعَظُهُ لَمُعْظاً ولَحَظاناً ولَحَظَ إليه: نظره بمؤخر عنيه من أيّ جانبيه كان، بميناً أو شمالاً، وهو أشد التفاتاً من الشزور ؛ قال :

> لَحَظُنَاهُمُ حَتَى كَأَنَّ مُعِونَنَا بها لَقُوة ، من شدَّة اللَّحَظَانِ

وقيل : اللحظة النظرة من جانب الأذن ؛ ومنه قول الشاعر :

> فلمًّا تَلَتَنُه الحِيـلُ ، وهو 'مثابير ' على الرُّكُنْبِ، يُخْفِي نَـظرة ٌ ويُعيدُها

الأزهري: الماق والمنوق طرف العين الذي يلي الأنف، واللّحاظ مؤخر العين ما يلي الصّدع ، والجمع لنحظ . وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: جُلُ نظره المنلاحظة ، الأزهري: هو أن يَذَظُر الرجل بلمتحاظ عينه إلى الشيء تشرواً، وهو شيق العين الذي يلي الصدغ واللّحاظ، بالفتح: مؤخر العين. واللّحاظ، بالكسر : مصدر لاحظته إذا راعيت . والملاحظة :

مُفاعلة من اللَّحْظ ، وهو النظر بشق العين الذي بلي الصدغ ، وأمّا الذي يلي الأنف فالمُوق والماق . قال ابن بري : المشهور في لحاظ العين الكسر لا غير، وهو مُؤخرها بما يلي الصدغ . وفلان لَحِيظ فلان أي نظيره . ولحاظ السهم: ما ولي أعلاه من القدد ن وقبل : اللَّحاظ ما يلي أعلى الفوق من السهم . وقال أبو حنيفة : اللَّحاظ اللَّيطة التي تَنْسَحِي من العسيب مع الرَّيش عليها مَنْبيت الريش ؟ قال الأزهري : وأما قول الهذلي يصف سهاماً :

كَسَاهُنَ أَلْآماً كَأَنَ لِحَاظَهَا ، وتَفْصِيلَ مَا بِينِ اللَّحَاظَ ، قَضِيمُ

أراد كساها ريشاً الثواماً . وليحاظ الرّيشة : بطنها إذا أخذت من الجناح فقشرت فأسفلها الأبيض هو اللّيخاظ ، شبّه بطن الرّيشة المتقشورة بالقضيم ، وهو الرّق الأبيض يُكتب فيه . ابن شبيل : اللّحاظ ميستم في مُوخِر العين إلى الأدن ، وهو خط ممدود، وربما كان لِحاظ وربما كان لِحاظ واحد من جانبين ، وربما كان لِحاظ واحد من جانبين ، وربما كان لِحاظ واحد من جانب واحد ، وكانت سيمة بني سعد . وجمل ملخوظ بلحاظين ، وقد لتحظنت البعير وليحظنة تلتحيظاً ؛ وقال رؤبة :

تَنْضَح ' بَعْدَ الخُطُم اللَّحاظا

واللَّـاظُ والتَّلـْحِيظُ : سِمة تحت العين ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَمْ هلْ صَبَعْتَ بَنِي الدَّبَّانِ مُوضِعةً ، شَنْعاءَ باقِيةَ التَّلْنَعِيظِ والْحُبُطِ ِ

جمل ابن الأعرابي التلتجيظ اسماً للسَّمة ، كما جعل السَّمة ، كما جعل الناهد «الناميظ» تقدم للمؤلف في دادة خبط النامع بالم بدل الظاه.

أبو عبيد التحجين اسباً للسبة فقال: التحجين سبة معورجة ؛ قال ابن سيده: وعندي أن كل واحد منهما إنما يعنى به العمل ولا أبعيد مع ذلك أن يكون التفعيل اسبا، فإن سببويه قد حكى التفعيل في الأسماء كالتنسيت ، وهو شجر بعينه ، والتمتين ، وهو شجر بعينه ، والتمتين ، وهو تحر في ذلك أن هذا الشاعر قد قرنه بالخبط وهو اسم . وليحاظ الدار: فيناؤها ؛

وهل بلِحاظِ الدَّالِ والصحن مَعْلَمُ ، ومن آلِيمِا بِينُ العراقِ تَلُوحُ ؟

البين ' ، بالكسر : قِطعة من الأرض قَدَّرُ مُدَّ البصر . ولَحَظة ' : اسم موضع ؛ قال النابغة الجَعْدي :

> سَقَطُوا على أَسَدٍ ، بِلَـعُظَةَ ، مَشْ بُوحِ السَّواعِدِ باسِل جَهْم

الأزهري : ولَحَظَةُ مَأْسَدةٌ بِنَهَامَةَ ؛ يقال : أَسد لَحَظَةَ كَمَا يَقَالَ أَسْدُ بِيشَةَ ، وأَنشد بيت الجمدي .

لظظ: لَظَّ بِالْمَانُ وأَلَظٌ بِهِ وأَلَظٌ عليه: أَمَّامٍ بِهِ وَأَلَظٌ عليه: أَمَّامٍ بِهُ وَأَلَحٌ . وأَلَظُ بِالْكَلَمَة : لَزَمِها . والإِلْظَاظُ : لزُومِ الشيء والمُثَارِة عليه . يقال: أَلْظَظْت بِه أَلِظُ الْخَاطَ . ولَظَّ بِالشيء : لزمه مثل أَلظ به ، فعل وأَفْعل بمعنى . ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أَلِظُوا في الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام؛ ألظوا أي الزموا هذا واثبُتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفُظ بِه في دعائكم ؟ قال الراجز :

بعزمة جكت غشا الظاظها

والاسم من كل ذلك اللَّظيظ' . وفلان مُليظ بفلان

أي 'ملازِم له ولا 'يفارِقه ؛ وأنشد ابن بري :

أَلَظُ بِه عَبَاقِيةٌ سَرَ نَنْدَى ، جَرِي، الصدر 'منْبَسِطُ القَرِينِ

واللَّظيظ : الإلنجاح . وفي حديث رَجْم اليهودي: فلما رآه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَلَظ به النَّشْدة َ أي أَلَح ً في سؤاله وأَلزَ مَه إياه. والإلظاظ : الإلحاح ؛ قال بشر :

> أَلَظٌ بهِنَ بَحْدُوهُنَ ، حَى تَبَيَّنَتِ الحِيـالُ من الوساقِ

والمُلاظة أن في الحَرب : المُواظبة أولزوم القِتال من ذلك . وقد تلاظئوا أملاظة ولِظاظاً ، كلاهما : مصدر على غير بناء النعل . ورجل للَظ تَكظ أي عَسِر مُضيَّق مُشدً وملظظ " : عسر مُضيَّق مُشدً وعليه . قال ابن سيده : وأرى كَظَّ إِنباعاً . ورجل مِلظظ : ملحاح ، وملكظ " : مشديد الإبلاغ بالشيء يُلح عليه ؟ قال أبو محمد الفقعسي :

جارَيْتُهُ بسابِحٍ مِلْظَاظِ ، كِجْرِي عَلَى قَوَائْمٍ أَيْقَاظِ

وقال الراجز :

عَجِبِتُ والدُّهُورُ له لَـظـيظُ

وألظ المطر : دام وألح . ولظ لكظ ت الحية في وألط المطر : دام والخ لكظ ت مو كت . والظ لكظ ت هي : تحر كت . والتلك ظ ك في التك في المنظ ك ك أن الأصل تتلط ك في وأما قولهم في الحر يتلظ عن فك أنه يلتهب كالنار من اللظ .

واللظ ْللظ ْ: الفَصيح .

واللظلظة : التحريك ؛ وقول أبي وجْزَة : فأَبْلِغْ بَنِي سَعْدِ بن بَكْرٍ مُلِظَةً، وسول أمْر يَّ بادي المَودَّة ناصح

قيل : أراد بالمُلطِئة الرسالة ، وقوله رسول امرىء أراد رسالة امرىءٍ .

لعظ: ابن المظفر : جارية 'ملك طنة طويلة سمينة ؛ قال الأَزهري : لم أسمع هذا الحرف مستعملًا في كلام العرب لغير ابن المظفر .

لعبظ: المتعبطة والمتعباط : انتهاس العظم مل الفه . وقد لعبط اللحم لعبطة : انتهاس العظم مل العبد ورجل لعبد ط والعبد التعبيط والعبد في التعبيط والمنافيل . ورجل العبد والمتعبد والمرأة العبوطة : متطفلان . الجوهري : المتعبد فله الشرة في المتعبد والمتعبد والتهم الشرة الشرة وقوم لتعامطة ولتعاميط ؛ قال الشاعر :

أَشْبُهِ ، ولا فَخْرَ ، فإنَّ التي تُشْبِهُها قَوْمٌ لَعَامِيظ

ان بري : اللُّعْمُوظ الذي كغدم بطَّعام بطنِه مثل العُضْرُ وط ؛ قال وافع بن هزيم :

لَـعامِظة بين العَصا ولِحاثِها ، أدِقًاء نَـيّالِينَ من سَقَطِ السَّفْرِ

لَمْمَظْت اللحم : أَنْتَهَسَتُهُ عن العظم ، وربا قالوا لَعْمَظَة لَعْظَمَتُه ، على القلب . الأَزهري : رجل لَعْمَظَة وهو الشَّرِهُ الحَرِيصُ ؛ وأنشد الأَصعي لحاله :

أَذَاكَ خَيْرٌ أَيُّهَا العَضَارِطُ ، وأيُّهَا اللَّمْمُظَةُ العَمَارِطُ !

قال : وهو الحَـر يص اللَّحَّاسُ .

لغظ: اللَّغَظ: ما سنط في الغَديرِ مَن سَفْيِ الرَّبِح، زعموا .

لفظ: اللفظ: أن ترمي بشيء كان في فيك ، والفعل للفظ الشيء . يقال: لفظ ت الشيء من فمي ألفظ له للفظ الشيء لفاظة " ؛ قال أمر و القس بصف حماراً :

يُوارِهُ كَجُهُولاتِ كُلِّ خَسِيلةٍ ، يُجُ لُهُاظَ البقل ِ في كُلِّ مَشْرَبِ

قال ابن بري : واسم ذلك المَـكـُــفوظ لـُـفاظة ولـُـفاظ ولَفَسَظُ وَلَفُظ . ابن سده : لَفَظ الشيءَ وبالشيء يَلْفَظُ لَفَظاً ، فهو مَلْفُوظ ولَفَظ : رمى . والدنيا لافظة تَلفظ عن فيها إلى الآخرة أي ترمي بهم . والأرض تلفظ الميّت إذا لم تقبله ورمَت به . والبحر بلفظ الشيء : تومي به إلى الساحل ، والبحر ُ يلفظ بما في حَجِوْفه إلى الشُّطـوط . وفي الحديث : ويَبْقى في كل أرض شرار أهلها تلفظهم أرَضُوهم أي تَقَدْ فُهُم وترْمُهُم من لفَظ الشيءَ إذا رَمَّاه . وفي الحديث : ومَن أكل فما تخلُّل فَلْيُلِنْفَظُ أي فليُلْتَق ما نجِنْر جُهُ الحُلال من بين أسان. وفي حدیث ابن عمر ، رضی الله عنهما : أنه 'سئل عمـا لَفَظ البحر فنُهَى عنه؛ أراد ما يُلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطياد . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها: فقاءت أكلها ولفَظَت تَحْسَها أي أُظهرت ما كان قد اختباً فيها من النبات وغيره . واللَّافظة': البحر . وفي المثل : أُسْخَى من لافظة ِ ؟ معنون البحر لأنه للفظ بكلّ ما فيه من العَنبير والجواهر ، والهاء فيه للمبالغة ، وقبل : يعنون الديك لأَنه يلفظ بما في فيه إلى الدُّجاج ، وقيل : هي الشاةُ

إذا أَسْلَوْهَا تَرَكَتْ جِرْتَهَا وأَقبَلْتُ إِلَى الْحَلَّبُ وَهِي لَكُرَّ مِهَا ، وقبل : يُجودها أَنها تُدْعَى للحَلَّبُ وَهِي تَعْتَلَفْ فَتُلْتَي ما في فيها وتُقبل إلى الحالب لشُحْلَب فرَحَها فرَحَاً منها بالحلب ، ويقال : هي التي تَرْقُ فرْخَها من الطير لأنها تخرج ما في حَوْفها وتُطعه ؛ قال الشاعر :

تَجُودُ فَتُجْزِلُ فَبَلْ السُّؤَالُ ، وَكُنُلُ السُّؤَالُ ، وَكُنُّ أَسْمَحُ مِن لَافِظَهُ

وقيل: هي الرَّحى سميت بذلك لأنها تلفظ ما تطحَنُه. وكلُّ ما زَقَّ فرخه لافِظة . واللَّفاظ : ما لـُفظِ به أي طرح ؛ قال :

والأزد أمسى شلوهم لفاظا

أي متروكاً مَطْروحاً لم يُدفن. ولفَظ نفسه يَلِمُ فَظُمُ الفَظاء : كأنه رمى بها ، وكذلك لفَظ عَصب بغيه عصب بغيه أدا مات ، وعصبه : ريقه الذي عصب بغيه أي غري به فيبس. وجاء وقد لفظ لجامه أي جاء وهو مجهود من العَطش والإغياء . ولفظ الرجل : مات . ولفظ بالشيء يَلفُظ لَوْ لفظاً : تكلم . وفي التنزيل العزيز : ما يَلفِظ من قول إلاّ لدّيه رقيب عتيد . والفظات بالكلام وتلفظات به أي تكلمت به . واللَّفظ : واحد الأَلفاظ ، وهو في الأصل مصدر .

للظ: التّلمتُظ والتمطئق: التذوئق . واللمنظ والتلمتُظ : الأَّحَذ باللسان ما يَبقى في الفم بعد الأَكل ، وقبل : هو تَتَبَّع الطّعُم والتذوئق ، وقبل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأَكل كأنه يَتَنَبَع بقيّة من الطعام بين أسنانه ، واسم ما بقي في الفم اللّماظة . والتمطئق بالشفتين : أن تنضم إحداهما بالأخرى مع

صوت يكون منهما ، ومنه ما يستعمله الكتبة في كتنبهم في الدّيوان : لَـــُظْناهم شَيْئاً يَتلبَّظُونه قبل مُحلول الوقت، ويسمى ذلك اللهاظة، واللهاظة، بالضم : ما يَبقى في الفم من الطعام؛ ومنه قول الشاعر يصف الدنيا :

## الُماظة' أيام ٍكأحلام ِ نائم ٍ

وقد 'يستعار لبقية الشيء القليـل ؛ وأنشد : الماظـة أيام . والإلـماظ الطعن الضعيف ؛ قال رؤبة : مُعِدُ بِه طَعْناً لم يكن إلـماظا

وما عندنا لَمَاظُ أي طعام يُتلمَّظُ . ويقال : لَمَّظُ فلاناً لمُنْطَةً أي شيئاً يتلمَّظُ . الجوهري : لمَخْ يَلمُظُ ، بالضم ، لَمُظاً إذا تَتَبَعْ بلسانه بقيّة الطعام في فيه أو أخرج لسانه فيسح به شفتيه ، وكذلك التلمُظُ . وتلمَّظَ ت الحية إذا أخرجت لسانها كتلمُّظ الأكل . وما 'ذقت لماظاً ، بالفتح . وفي حديث التعنيك : فجعل الصيُّ يتلمَّظ أي يُدير لسانه في فيه ويحرَّكُ يتتبع أثر التبر ، وليس لنا لماظ أي ما نذ وق فنتلمَظ أبه . ولمَخْ الذ وق قناه ولمَجناه . والتمنظ الشيء : أكله . ومكلمظ الإنسان : ما حو للمَظ الله : ذاقه بطرف بطرف لسانه ، وشرب الماء على شفته ؛ قال الراجز فاستعاره للطعن :

## مجميه طعناً لم يكن إلىماظاً

أي يبالغ في الطعن لا يُلْمُعِظُهُم إياه .

واللَّمُظُ واللَّمُظة : بياض في جَعْفلة الفرس السُّفلي

١ أوله « يحميه » كذا في الاصل وشرح القاموس رباليم ، وتقدم
 يعذيه طعناً ، وفي الاساس وأحذيته طعنة إذا طعنته .

من غير الغُرَّة ، وكذلك إن سالت غُرَّتُهُ حتى تدخل في فمه فيَتَلَمَّظُ بها فهي اللَّهُظة ؛ والفرس أَلْمَظُ '، فإن كان في العُلما فهو أرْثَهُ ، فإذا ارتفع الساض إلى الأنف فهو رُثْمَة "، والفرس أَرْثُمَهُ ، وقد المُمَظَّ الفرس المطاطأ . ان سده : اللَّمَظ شيء من الساض في جَعَفلة الدابّة لا 'يجاوز مُضَمَّها ، وقيل : اللُّه البياض على الشفتين فقط . واللُّه ظة : كالتُّكْنة من الساض ، وفي قلمه لُمُظة أي نُكتة . و في الحديث : النَّفاق في القلب لـُمْظة سوداء ، والإمان لـُمظة بيضاء ، كلما از داد از دادت . وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : الإيمان يَبْدُو لُمُظَّةً" في القلب ، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللُّمظة ، قال الأصمعي : قوله لُمظة مثل النُّكتة ونحوها من البياض ؛ ومنه قيل : فرس ألمظ إذا كان مجَحْفلته شيء من باض . ولَمَظه من حقّة شنأً ولمُّظه أي أعطاه . ويقال للمرأة : أَلْمَظَى نَسْجَكُ أَي أَصْفقه . وأَلْمَظ العبر لذَنَه إذا أَدْخله بين رجليه .

لمعظ: أبو زيد: اللَّمْعَظُ الشَّهْوانُ الحَريِسُ ، ورجل لـُمْعُوظ ولـُمْعُوظة من قوم لمَاعِظة ، ورجل - لَعْمَظة ولَمْعَظة : وهو الشَّرِهُ الحَريَّس .

#### فصل الميم

مشظ: مَشْظَ الرجل' يَمْشَظُ مَشَظاً ومَشْظَتَ يَدُهُ أَيضاً إِذَا مَسَ الشَّوْكَ أَو الجِدْعَ فَدَخَلَ مَنه في يده شيء أَو شَظيّة "، وقد قيلت بالطاء، وهما لغتان، وهو المَشَظُ ؛ وأنشد ابن السكيّت قول سُحَيم بن رُونَهُ لِي الرياحي:

> وإنَّ قَـنَاتَنَا مَشْظِرٌ سَّظَاها ، سَديد مَدُها عُنْقَ القَريِنِ

قوله مَشْظِ" سَظاها مَثْلِ لامْتِناعِ جانِبِه أَي لا تَمْسَ ۗ قَنَاتَنَا فَيَنَالَكَ مِنْهَا أَذَّى ، وإنْ قُرْنَ بها أَحد مدّت عَنْقَه وجَذَبَتُه فذَلَ ّكأَنه في حبْل يجذبِه ؛ وقال جرير :

مِشاظ قَناةً در وُها لم يُقَوم ِ

ويقال : قَنَاة مَشْظِة ُ إِذَا كَانَت جديدة صُلْبَة تَمْشُظُ ُ يها يَد ُ مِن تَنَاوَكُما ؛ قال الشاعر :

> وكل فَتَّى أُخِي هَيْجا سُجاعٍ على خَيْفانةٍ مَشْظٍ سُظاها

والمَشَظ أَيضاً: المَشَقُ وهو أَيضاً تشقُّق في أُصول الغَخذين ؟ قال غالب المعنى:

قد رَث منه مَشَظ ُ فَحَجْحَجًا ، وكان يَضْحَى في البُيوتِ أَزْجًا

الحَجْمَجَة ': النُّكوس ، والأزج ': الأشِر '.

مظظ: ماظه مماظه ومظاظاً: خاصه وشاتَمه وشاره وشاره والزَعَه ولا يكون ذَلك إلا مُقابَلة منهما ؛ قال وروبة:

## لأواءها والأزل والمظاظا

وفي حديث أبي بكر: أنه مر" بابنه عبد الرحمن وهو يُعاظ جاراً له ، فقال أبو بكر: لا 'تماظ" جاراً ك فإنه يَبْقَى ويذهب الناس ؛ قال أبو عبيد: المُساظة المُنخاصَة والمُشاقة والمُشار"ة وشدّة المُنازعة مع طول اللنزوم ، يقال: ماظفظته أماظه مظاظاً ومماظة ، أبو عمرو: أمنظ إذا شتم ، وأبطً إذا سمين ، وفيه مظاظة أي شدّة خليق ، وقياظ القوم ، وقال الراجز:

جاف دَلنَظْنَى عَرِكَ مُعَانِظُ ، أُنه مُعَافِظُ ، أُنه مُعاظِظُ

وأمَظُ العُودَ الرطبَ إذا توقيَّع أن تذهب نـُدُو ته فعَرَّضه لذلك .

والمَظُ : رُمّان البر أو شجره وهو يُنُوّر ولا يَعقِد وتأكله النحل فيجُودُ عسَلُها عليه . وفي حديث الزّهري وبني إسرائيل : وجعل رُمّانَهم المَظَ ؛ هو الرُمّان البرّي لا يُنْتَفع بجمله قال أبو حنيفة : منابت المَظ الجبال وهدو ينوّر نَوْراً كثيراً ولا يُرَبّي ولكن جُلُناره كثير العسل ؛ وأنشد أبو الهيثم لبعض طيّ ء :

ولا تقنط ، إذا جلت عظام عليك من الحوادث ، أن تُشطّا وسل الهم عنك بذات لوث ، تبوص الحاديين إذا ألطًا كأن ، بنضوها وبمشفريها ومخلج أنفها ، راء ومظا جرى نس على عسن عليها ، فار خصيلها حى تشظى ا

أَلَظُ أَي لَح . قال : والراء زَبَدُ البحر ، والمظ مدم الأَخون ، وهـو دم الغزال وعُصارة عُروق الأَرْطاة خَصْراء فـإذا الأرْطاق خَصْراء فـإذا أَكتها الإبل احمر ت مُشافِرها ؛ وقال أبو ذؤيب يصف عسلا :

فجاء بَمَزْج لم يَو الناسُ مِثْلُمَه ، هو الضَّدْكُ ، إلا أنه عَمَلُ النحْلِ

. ۱ قوله«فارαكذا بالاصل وهو يحتملأن يكون بار أو باد بمعني هلك.

كَانية أَحْيَا لِهَا ، مَظَّ مَأْبِيدِ وآل ِقَراسٍ ،صَوْبُ أَسْقِيةٍ كُمُوْلِ

قال ابن بري : صوابه مأبيد ، بالباء ، ومن همزه فقد صحّفه. وآل ُ قَراس : جبال بالسّراة ِ . وأَسْقِية : جمع سَقِي ۗ ، وهي السّحابة الشديدة ُ الوَ قُع . ويروى : صوب ُ أَدْمِيةٍ جمع رَمِي ٓ ، وهي السحابة الشديدة الوقع أيضاً .

ومَظَّةُ : لَقَب سفيان بن سلمهم بن الحَكَم بن سعد العَشيرة .

ملظ: المُلنُو َظُ : عصا يضرب بها أو سوط ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تُمَّتَ أَعْلَى رأْسَهُ الْمِلْوَظَّا

قال ابن سيده: وإنما حملته على فعنوك دون مفعل لأن في الكلام فعنوكا وليس فيه مفعل ، وقد يجوز أن يكون ملئوكا مؤملا ثم يوقف عليه بالتشديد فيقال ملوظ ، ثم إن الشاعر احتاج فأجراه في الوصل مجراه في الوقف فقال الملوظا كقوله:

ببازِلٍ وَجْنَاءُ أُو عَيْهُلُّ

أراد أو عَيْهل ، فوقف على لغة من قال خالد" ، ثم أجراه في الوصل مجراه في الوقف ، وعلى أي" الوجهين وجَّهتَه فإنه لا يُعرف اشتقاقه .

#### فصل البنون

نشظ: الليث: النشوظ ُ نبات الشيء من أر ُومَــَه أوّل ما يبدو حين يَصدع الأَرضَ نحو ما يخرج من أَصول الحاج ِ ، والفعل منه نَـشَـُط َ يَنــُشُـُظ ُ ؛ وأَنشد :

ليسَ له أَصْلُ ولا نُشُوظُ

قال : والنشظ ُ الكَسْع ُ في سُرَعة واختلاس . قال أبو منصور : هذا تصحيف وصوابه النشط ، بالطاء ، وقد تقد م ذكره .

نعظ: نَعَظَ الذكرُ يَنْعَظُ نَعْظًا وَنَعَظًا وَنُعُوظًا وأَنْعَظَ : قَامَ وَانْنَشَر ؛ قَالَ الفرزدق :

كتبنت إلى تسنتهادي الجوادي ، لقد أنعظنت من بلد بعيد

وأَنعَظَ صاحبُه . والإِنهَاظ : الشَّبَقُ . وأَنْعَظَتَ المُرأَةُ : تَشْبِقَتُ والْاسم من كل ذلك النَّمْظُ ؛ ويُنشد :

إذا عَرِق المَهْقُوعُ بالمَرَءُ أَنْعَظَتُ عَلَيْكُ مُ الْمُعَلِّتُ مُهَا إِزَارُهِمَا عَلَيْكُ مِنْهَا إِزَارُهُمَا

ویروی :

وازداد رَشْحاً عِجانُها

قال ابن بري : أجاب هذا الشاعر 'مجِيب فقال : قد تَر ْكُب المَهْ مُوع مَن لَسْتَ مِثْلُمه ، وقد يوكب المهةوع زَوْج ُ حَصان

روي عن محمد بن سلام أنه قال : كان بالبَصْرة وجل كَمَال فأنته امرأة جميلة فكحلكها وأمَر المبيل على فمها ، فبلغ ذلك السلطان فقال : والله لأفشان نعظك ، فأخذه ولفه في مُطن قصب وأحرقه . وإنعاظ الرجل : انتشار ذكره . وأنعظ الرجل : اشتهى الجماع . وحر نعظ : تشبيق ؟ أنشد ابن الأعرابي :

حَيَّاكَةَ عَشْمِي بِعُلْطَنَيْنِ ، وذي هبابٍ نَعِظِ العَصْرَيْنِ

وهو على النسب لأنه لا فعل له ، يكون نعظ اسم فاعل منه ، وأراد نعظ بالعصرين أي بالفداة والعشي أو بالنهار والليل.أبو عبيدة: إذا فتعت الفرس طَبْيَتها وقبَضَها واشتهت أن يضربها الحصان فيل : انتعظت انتعاظاً وفي حديث أبي مسلم الحولاني أنه فال : يا معشر خولان ، أنكيعوا نساء كوأياما كثم ، فإن النعظ أمر عارم فأعدوا له عدة ، واعلموا أنه ليس لمنعظ رأي ؛ الإنعاظ :الشبق ، يعني أنه أمر شديد . وأنعظت الدابة إذا فتعت حامها مرة وقبضته أخرى .

وبنو ناعظ : قبيلة .

نكظ : النَّكُظة 'والنَّكَظة ': العَجَلة ، والاسم النَّكَظ '؛ قال الأعشى :

> قد تجاورَز ثُهَا على نَكَظِ المَيْ ط ِ، إذا خب لامِعاتُ الآل

وفيل : هو مصدر نَكِظُ ؛ وقال آخر :

عبرات على نَياسِبَ سَنْتَى ، تَقْتَرِي القَفْرَ آلِفاتٍ قَـُراها

قد نَزَكْنَا بِهَا عَلَى نَكَظِ الْمَيْ ط ، فَرُحْنَا وَقَدَ صَيِئًا فِرَاهَا

الأصعي: أنكظنه إنكاظاً إذا أعجلته ، وقد نكظ الرّجل ، بالكسر . ابن سيده: نكظ م يَنكُظ الرّجل ، بالكسر . ابن سيده: نكظ أي يَنكُظ هُ نكيظاً وأنكظ هنيوه أي أعجله عن حاجته . وتنكيظ عليه أمر ه : التوى ، وقيل : تنكيظ الرجل اشتد عليه سفر ه ، فإذا التوى عليه أمره فقد تَعكيظ ؛ هذا الفرق عن ابن الأعرابي .

والمَـنْكَظَةُ : الجهد والشدّة في السفر ؛ قال : ما زِلْتُ في مَنْكَظَةٍ وسَيْرِ لِصِبْيَةٍ أَغِيرُهُم بِغَيْرِي

أبو زبد : نَكِظَ الرَّحِيلُ نَكَظاً إِذَا أَزِفَ ، وقد نَكِظاً وأَفَداً .

#### فصل الواو

وشظ : وشَظَ الفأس والقَعْب وَشَظاً : سَدَ فَرْجَة عُرْبَتها بِعُود ونحوه يُضَيَّقُها به ، واسم ذلك العود الوَشْيِظة ، والوَشْيِظة ، قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصَّمِم ؛ قال أَبو منصور : هذا غلط ، والوَشيظة ، قطعة خشبة يُشعَب بها القدَح ، وقيل للرجل إذا كان دَخيلًا في القوم ولم يكن من صبيمهم : إن لوَشْيِظة فيهم ، تشبيهاً بالوشيظة التي يُواْب بها القدَح . .

وو سَطَنت العظم أَشِظ و سَظاً أَي كَسَر ت منه قطعة . الليث : الوسَيظ من الساس لَفِيف ليس أَصلهم واحداً ، وجمعه الوشائظ . والوسَيظة والوسَيظة : الدُخلاء في القوم ليسوا من صيبهم ؟ قال :

على حِين أَن كَانت ْ مُعَمَّيْلُ وشَـَانْظاً ، وكَانَت ْ كِلاب ، خامِر ِي أَمَّ عامِر ِ

ويقال : بنو فلان وَشْيِظة فِي قَـوَمهم أَي هُم حَشُوْ " فيهم ؛ قال الشاعر :

هُ أَهْلُ بَطْمَاوَي قُرُيْشٍ كِلَيْهِما ، وهِ 'صلبها ، ليسَ الوشائظُ كالصُّلْبِ

وفي حديث الشعني": كانت الأوائل تقول: إياكم والوشيظ:

الحَسيس ، وقيل : الحسيس من الناس . والوَسْيِظُ': النابع والحِلْف' ، والجمع أوشاظ .

وعظ : الوَعْظ والعظة ُ والعَظة ُ والمَوْعظة ُ : النُّصْح والتذكر بالعُواقب ؛ قال ابن سده : هو تذكرك للإنسان بما يُلمَتِن قلبَ من ثواب وعقاب . وفي الحديث : لأجْ ملنك عظة أي مَوْ عظة وعبرة لغيرك، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة . وفي التنزيل : فَمَن جاءه مَوْعِظة من ربه ؛ لم يجيء بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معني الوَعْظ حتى كأنه قال : فمن جاءه وعظ من ربه ، وقد وعظه وَعْظاً وعظة ، واتَّعَظ َ هو : قَـبـل الموعظة ، حين يُذكر الحبر ونحوه . وفي الحديث : وعلى رأس السَّراط واعظ ُ الله في قلب كل مسلم ، يعني ُ حجَّجه التي تَنْهَاهُ عَنِ الدُّخُولُ فَيَا مَنْهُ اللهُ مَنْهُ وَحَرُّمُهُ عَلَيْهُ والنصائر التي جعلها فنه . وفي الحديث أيضاً : بأتي على الناس زمان يُستَحَلُ فيه الرّبا بالسع والقَتلُ بالموعظة ؛ قال : هو أن يُقتــل البَّريءُ ليتَّعظُ بــه المُر يب كما قال الحجاج في خطبته : وأقتل البريء بالسُّقيم . ويقال : السُّميدُ من وُعظ بغيره والشقيُّ من اتَّعَظ به غيره . قال : ومن أمثالهم المعروفة : لا تَعظيني وتَعَظُّعُظي أي انتعظي ولا تَعظيني ؟ قال الأزهري : وقوله وتعظعظي وإن كان كمكر"ر المضاعف فأصله من الوعظ كما قالوا خَفَضْغَضَ الشيءَ في الماء ، وأصله من خَضٌّ .

وقظ: الوَقيظُ : المثبت الذي لا يَقْدُورُ على النَّهُوضَ كالوَقيدَ ؟ عن كراع . الأَزهري : أَمَّا الوقيظ فإن الليث ذكره في هذا الباب، قال : وزعموا أنه حَوْض ليس له أعضاد إلا أنه يجتمع فيه ماء كثير ؟ قال أبو منصور : وهذا خطأ محض وتصعيف ، والصواب

الو قد الحديث : كان الو عليه الوحي أوقط في رأسه أي أنه أدرك إذا نزل عليه الوحي أوقط في رأسه أي أنه أدرك الثقل فوضع وأسه . يقال : ضربه فو قطة أي أثقلته ، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء فيه عاقبت الذال من وقد ت الرجل أقذ أه إذا أشخنت بالضرب. وفي حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصلت : قالت له هند عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : يزعم أنه له هند عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : يزعم أنه رسول الله ! قال : فو قطت في الرواية ، قال ابن الأثير : قال أبو موسى هكذا جاء في الرواية ، قال : وأظن الصواب فو قذ كنني ، بالذال ، أي كسر كنني وهد تني . وكظ : وكظ على الشيء وواكظ : واظب ؟ قال حميد :

### وو كظ الجَهْدُ على أكْظامِها

أي دام و تربَت . اللحياني : فلان 'مواكيظ" على كذا وواكيظ" ومُواكيب" وواظيب" ومُواكيب وواظيب أي مثابير ، والمُواكظة : المُداومة على الأَسر . وقوله تعالى : إلا ما 'دمت عليه قائماً ، قال مجاهد : مواكيظاً . وسَر" يَكِظُهُ إذا مر" يطر د شيئاً من خلفه أبو عبيدة : الواكيظ الدافع . وو كظه يَكيظه وكيظاً : دفعه وزبنه ، فهو مو كوظ . وتوكيظ عليه أمر ه : التوى كتعكيظ و وتنكيظ عليه أمر ه : التوى كتعكيظ و وتنكيظ ، كل ذلك عمني واحد .

ومظ: التهذيب: الوَ مُظَّةُ الرُّمَّانَةِ البرَّيةِ .

#### فصل الياء

يقظ: اليقطة : تقيض النوم ، والفصل استيقظ ، والنعت يقطان ، والتأنيث يقطى ، ونسوة ورجال أيقاظ . ابن سيده : قد استيقظ وأيقظ هو واستيقظ ، قال أبو حية النَّميْري :

إذا اسْتَيْقَطَتْه شَمَّ بَطْنَاً ، كَأْنَهُ عَمْبُوءَةً وافى بها الهِنْدَ رادعُ

وقد تكرر في الحديث ذكر البقطة والاستيقاظ، وهو الانتباه من النوم. وأيفقطته من نومه أي نتبهته فتيقظ، وهو يقطان. ورجل يقظ ويقنظ: كلاهما على النسب أي متيقظ حذر ، والجمع أيفاظ ، وأمّا سببويه فقال: لا يُكسّر يقنظ لقلة فعل في الصفات ، وإذا قلّ بناء الشيء قلّ تصرفه في التكسير ، وإغا أيقاظ عنده جمع يقظ لأن فعلا في الصفات أكثر من فعل ، قال ابن بري : جمع يقظ أيقاظ ، وجمع يقظان يقاظ ، وجمع يقظى صفة المرأة يقاظى . غيره : والاسم اليقظية ، قال عمر بن عبد العزيز :

ومن الناس من يعيش مشفياً ، جيفة الليل غافل اليقظة فإذا كان ذا حياء ودين ، واقتب الله واتقى الحكفظة إنشا الناس سائر ومقيم ، والذي سار للشقيم عظة

وما كان بَقُظاً ، ولقد يَقُظ َ يَقاظة ويَقَظاً بِيْناً . ان السكيت في باب فَعُل وفَعِل : رجل يقُظ ُ ويقظ إذا كان مُتَيَقَظاً كثير النيَقُظ فيه معرفة وفِطْنة ، ومِثْله عَجُل وعَجِل وطَمِع وطمع وطميع وطميع وفَطُن : كيقيظ ،

والأنثى يَقظى ، والجمع يِقاظ".

وتيقظ فلان للأمر إذا تنبّه ، وقد يقطّنتُه . ويقال : يقط فلان كينْقظ يَقظاً ويقطَلة ، فهمو يقطان . اللّبت : يقال للذي يُشير التراب قد يقطّه وأينقظه إذا فر قه . وأيقظت الغبار : أثرته، وكذلك يَقطّنه تَيْقيظاً . واستَيْقظ الحَيْنخالُ والحَمْنيُ : صَوّت كما يقال نام إذا انقطع صوتُه من امتلاء السّاق ؛ قال طريع :

نامَت خلاخِلُها وجالَ وِشَاحُها ، وجَرى الوشَاحُ على كَثْبِب أَهْبَل ِ فَاسْتَبْ قَطْت منه قَلائدُها الني فاسْتَبْ قَطْت على جِيدِ الفَزالِ الأَكْحَل ِ

وبَقَظَةُ وبَقُظانَ : اسْمانِ . التهذيب : وبقَظة اسم أَبِي حَيَّ من قريش . ويقَظَة : اسم رجل وهـو أبو تخنزُ وم يقطَق بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي بن غالب ابن فهر ؟ قال الشاعر في يقطَنة أبي مخزوم :

> جاءت قُررَيْش تَعُودُنني 'زمَراً ، وقد وَعَى أَحْرَها لها الحَفَظَـهُ

ولم يَعُدُنْ يَ سَهْمٌ ولا 'جَمَحٌ ' وعادَني الفِرِ من بَني يَقَظَهُ

لا يَبْرَحُ العِزْ فيهمُ أَبداً ، حَى تَزُولَ الجِبالُ مَن قَرَظَهُ

انتهى المجلد السابع ــ حرف الصاد والضاد والطاء والظاء .

## فهرست المجلد السابع

| حرف الضاد  |   |    |     |          |                |     |              | حرف الصاد |   |     |             |         |     |  |
|------------|---|----|-----|----------|----------------|-----|--------------|-----------|---|-----|-------------|---------|-----|--|
| 11.        | • | •  | •   | •        | الألف          | فصل | ٣            |           | • |     |             | الألف   | فصل |  |
| 117        | • | •  | •   | لموحدة   | الباء ا        | •   | Ł            | •         | • | •   | لموحدة      | الباء ا | •   |  |
| 179        | • | •  | قها | لثناة فو | التاء ال       | •   | ١٠           |           | • | لها | المثناة فوة | التاء   | ,   |  |
| 179        | • | •  | •   | •        | الجيم          | •   | ١٠           |           | • |     | •           | الجيم   | •   |  |
| 144        | • | •  | •   | المهملة  | الحاءا         | •   | 11           | •         |   |     | المهملة     | الحاء   | •   |  |
| 144        | • | •  | •   | لعجمة    | الحاء ا        | •   | ۲.           | •         |   |     | المعمة      | الحاء   | •   |  |
| 15.4       | • | •  | •   | المهملة  | الدال          | •   | 46           | •         | • |     | المهملة     | الدال   | ,   |  |
| 169        | • | •  | •   | •        | الراء          | •   | 44           | •         | • |     | •           | الراء   | ,   |  |
| 170        | • | •  |     | المجمة   | الشين          |     | ٤٤           |           | • |     | المعجمة     | الشين   | ,   |  |
| 170        | • | •  | •   | المهملة  | الصاد          | •   | ٥١           |           | • |     | المهملة     | الصاد   | •   |  |
| 170        | • | •  | •   | المهملة  | المين ا        | •   | • ٢          |           | • | •   | المهلة      | العين   | ,   |  |
| 198        | • | •  | •   | لعجمة    | الغين ا        | •   | ٦٠           |           |   | •   | المجمة      | الغين   | ,   |  |
| ***        | • | .• | •   | •        |                | •   | 7 <b>4</b> * | •         | • |     | •           | الفاء   | ,   |  |
| 414        | • | •  | •   | •        |                | •   | ٨٢           | •         | • | •   | •           | القاف   | ,   |  |
| 777        | • | •  | •   |          | الكاف          | •   | AŁ           | •         | • | •   |             | الكاف   | ,   |  |
| 777        | • | •  | •   | •        |                | •   | ٨٦           |           | • |     | •           | اللام   | ,   |  |
| 777        | • | •  | •   |          | الميم<br>النون | )   | 44           |           | • | •   |             | الميم   | •   |  |
| 740<br>717 | • | •  | •   |          | الغاء          | ,   | 10           |           |   |     |             | النون   | ,   |  |
| 719        | • | •  | •   | •        | الواو          | ,   | ۱۰۳          |           |   | •   | •           | •Ut     | ,   |  |
| 707        | • | •  | 7   | •        | الياه          | ,   | 1.1          |           | • | •   | •           | الواو   | ,   |  |

## حرف الطاء

| ٤٣٦   |   | • | • | الهمزة .      | فصل | 707          |     | •  |   | الألف         | فصل |
|-------|---|---|---|---------------|-----|--------------|-----|----|---|---------------|-----|
| ٤٣٦   |   | • | • | الباء الموحدة | •   | Y0X          |     |    | • | الباء الموحدة | •   |
| ٤٣٧   | • | • | • | الجيم .       | •   | 777          |     | ٠  |   | التاء المثناة | ,   |
| ٤٣٩   |   | • |   | الحاء المهملة | •   | 777          | •   |    |   | الناء المثلنة | •   |
| 114   | • | • | • | الحاء المعجمة | •   | 779          | •   | •  |   | الجيم .       | •   |
| ٤٤٣   |   |   |   | الدال المهلة  | •   | 779          |     |    |   | الحاء المهملة | •   |
| 111   |   | • | • | الواء .       | •   | ۲۸۰          | •.  | •  | • | الحاء المعجمة | •   |
| 110   | • | • | • | الشين المعجمة | •   | 4.1          | •   | •  |   | الدال المهلة  | ,   |
| ٤٤٧   |   | • | • | العين المهملة | •   | ٣٠١          | •   | •  | • | الذال المعجمة | •   |
| 119   | • | • | • | الغين المعجمة | •   | 4.1          | . • |    | • | الراء .       | •   |
| 101   | • | • | • | الفاء .       | •   | ٣٠٧          | •   |    | • | الزاي .       | •   |
| ६०६   | • | • | • | القاف .       | •   | ٣٠٨          | •   | ٠. |   | السين المهملة | ,   |
| १०४   | • | • | • | الكاف .       | •   | . 444        |     | •  |   | الشين المعجمة | •   |
| £ o A | • | • | • | اللام .       | •   | ٣٤٠          | •   | •  |   | الصاد المهملة | •   |
| 277   | • | • | • | الميم .       | •   | ٣٤٠          | •   | •  | • | الضاد المعجمة | ,   |
| 171   | • | • | • | النون .       | >   | 720          | •   | •  | • | الطاء المهلة  | )   |
| १२०   | • | • | • | الواو .       | ,   | <b>ም</b> ኒ v | •   | •  | • | العين المهملة | •   |
| ६५५   | • | • | • | الياء .       | ,   | 404          | ٠   | •  |   | الغين المعجمة | •   |
|       |   |   |   |               |     | ۳٦٦          | •   | •  | • | الفاء .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | 474          | •   | •  | • | القاف .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | <b>የ</b> ልን  | •   | •  | • | الكاف .       | ,   |
|       |   |   |   |               |     | 444          | •   | •  | • | اللام .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | 444          | •   | •  | • | الميم .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | 410          | •   | •  | • | النون .       | . ) |
|       |   |   |   |               |     | 171          | •   | •  | • | الماء .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | £7£          | •   |    |   | الواو .       | ,   |
|       |   |   |   |               |     | ٤٣٤          | •   |    |   | الياء .       | •   |
|       |   |   |   |               |     | :            |     |    |   |               |     |

## Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

**TOME VII**